# المالات

للإِمَامِ لِعِبِ لَا مِنهُ أَبِي الفِضِلِ حَبِالِ لِدِينِ مِحَبِّد بْنَ مُكْرِمِ ابْرِ مِنْظُوْرِ الافريقي المِضري

الجحتكداكيخاكيش

دار صادر بیروت



#### فصل الغين المعجمة

بو: عَبَرَ الشيءُ يَعْبُرُ عَبُوراً : مَكَ وَدُهِ . وَعَبَرَ الشيءُ يَعْبُرُ أَي بِقِي . والغابِرِ أَ : الباقي . والغابِر أَ : الماضي ، وهو من الأضداد ؛ قال الليث : وقد يجيء الغابِر أَ في النعت كالماضي . ورجل غابِر وقوم عُبَر أَ : غابِرون . والغابِر أَ من الليل : ما بقي منه . وغبر كل شيء : بقيته ، والجمع أغبار أي من الليل في وهو الغبر أيضاً ، وقد غلب ذلك على بقية اللبن في الضرع وعلى بقية دم الحيض ؛ قال ابن حليرة :

لا تكسيع الشول بأغيارها ، إنك لا تدوري من الناتيج

ويقال : بهما عُمِّرٌ من لَـبَن أَي بالناقـة . وغُمِّرُ الحَمِّشُ : بقاياه ؛ قال أبو كبير الهدلي واسمـه عامر ابن الحُلُـكِس :

ومُبَرِّا مَنْ كُلِّ عُبَّرِ حَيْضَةٍ ﴾ وفاءٍ مُعْسِلِ

قوله ; ومُبَرَّا مَعطوف عَلَى قوله :

ولقد سَرَيْتُ على الظلام بمِغْشَم

وغُنِيِّرُ المرَّضِ: بقاياه ، وكذلك عُمْرُ اللَّيلِ ، وغُمْرُ الليل : آخره. وغُبُو ُ الليل: بقاياه ، واحدها نُعَـُو ١٠٠. وَفِي حَدَيْثِ مِعَاوَيَةً : بِفِينَاتُهُ أَعِنْدُوْ ۖ دَرِّهُوْنَ ۗ عَنْبُرْ ۗ أَي قَلِيلَ . وَغُمُثُرُ ۚ اللَّبَيْنَ : بقيَّته وَمَا عَبَسَرَ مَنه . وقوله في الحديث : إنه كان تَجُدُرُ فَهَا عَبَرَ مِنَ السُّورَةَ ﴾ أيَّ يُسرع في قراءتها ؛ قال الأزهري : محتبل الغايس هنا الوجهان يعنى الماضي والباقي ، فإنه من الأضداد : قال : والمعروف الكثير أن الغابير الباقي . قــال وقال غير واحد من الأئة إنه بكون بمعنى الماضي ا ومنه الحديث : أنَّه اعتكف العَشْر الغوائير مَّ مَنْ شهر رمضان، أي البواقي، جمع ُ غابِـر ٍ. وفي حديث ابن عمر ﴿ أُسْتِلُ عَنِ أَجِنُبُ اغْتَرَفَ بِكُنُوزُ مِنْ أُحِبُ فأصابت يداه الماء ، فقال : غابر م نجيس أي باقيه . وفي الحديث : فلم يَبْتَى إلا نُغَيِّرات من أهل الكتاب، وفي روانة : 'غَمَّر' أهل الكتاب ؛ الغُمَّر جمع غابر، والغُبُّر ات جمع ُعَبَّر ِ. وفي حديث عَمرو بن العاص: مَا تَأْبُطُ مُنْى الْإِمَاءُ وَلَا حَمَلَتُنْنِي البَعَايَا فِي عُبَّرَاتِ المآلي ؛ أراد أنه لم تتولُّ الإماء تربيتُه ، والمآلي ؛ ١ قوله « وغير الليل بقاياه و أحدها غير » كذا بضيط الاصل .

َوْرَقُ الْحِيضَ ، أَي فِي بَقَايَاهَا ؛ وتَغَبَّرْتُ مِن المرأة وَلَدًا . وتَزَوَّج رَجِل مِن العرب امرأة فيد أسنت فقيل له في ذلك فقال: لعلمي أَتَعَبَّر منها ولداً ، فولدت له عُبَرَ مِنها ولداً ، فولدت له عُبَرَ مِنها وَلداً ، فولدت الله عُبَرَ مِنها وُلداً ، فولدت الله عُبَرَ مِنها وُلداً ، فَسَر وَهُو الْعَبَرُ بن عَشْم بن يَشْكُرُ ابن وَائل .

وناقة مِغْبَار: تَغْزُرُ بَعدما تَغْزُرُ اللَّواتِي يُنْتَجُنَ معها . ونَعت أعرابي ناقة فقال : إنَّها مِعْشارُ مِشْكَار مِغْبَارُ ، فالمِغْبَار ما ذكرناه آنفاً ، والمِشْكار الغَزيرة على قبلَّة الحَظَ من المَرْعي ، والمِعشار تقدم ذكره .

أَنِّ الْأَنْبَارِي : الغَايِرِ ُ البَّـاقِي فِي الأَشْهُرَ عَنْدُم ، قال : وقد يقبال للمَاضِ غابِر ٌ ؛ قبال الأَعْشَى فِي الغَابِيرِ بِمِعْنَى المَاضِي :

> عَضَّ بِمَا أَبْقَى المَّـواسي له ، من أُمَّـه ، في الزَّمَـن الغابـرِ

أراد الماضي . قال الأزهري : والمعروف في كلام العرب أن الغاير الباقي . قال أبو عبيد : الغُبَّرات البقايا ، واحدها غاير " ، ثم يجمع 'غبَّراً ، ثم 'غبَّرات جمع الجمع . وقال غير واحد من أثمَّة اللغة : إن النابر يكون بمعنى الماضي .

وداهية الغَبَر ، بالتجريك : داهية عظيمة لا يُهتدى -لِلنَّالِمَا ؛ قال الحرُّ مازي يمدح المنذورَ بن الجارُودِ :

أنت لها 'منذر' ، من بين البَشَرَ ، ﴿ وَمَا الْعَسَرُ ، ﴿ وَمُنَّاءُ الْعَبَرُ الْمُعَبِرُ الْعَبَرُ

يُويد يا منذن . وقيل : داهية الغَبَر الذي يعانِد ُكُ ثُم يرجع إلى قولك . وحكى أبو زيد : ما عَبَر ْت إلا لِطَلَب المِراء . قال أبو عبيد : من أمثالهم في الدَّماءُ والإرْب : إنه لداهية الغَبَر ؛ ومعنى شعر المنذر يقول : إن دُكرت يقولون لا تسمعوها فإنها

عظیمة ؛ وأنشد :

قد أَزِمَتْ إِن لَمْ 'تَعَبَّرُ ' بِغَبَرُ قَالَ : هو من قولهم 'جرْح غَبَيرِ". وداهية الغَبَر : بليّة لا تكاد تذهب ؛ وقول الشاعـر :

وعاصماً سلَّمه من الفدر . من بعد إرَّهان بصَّاء العَسَرُ

قال أبو الهيثم : يقول أنجاه من الهـ لاك بعد إشراف عليه . وإرَّهانُ الشيء : إثباتُه وإدامتُه

والغَبَرُ : البقاء . والغَبَرُ ، بغير هاء : التُراب ؟ عن كواع . والغَبَرةُ والغُبَاد : الرَّهَجُ ، وقيل : الغَبَرةُ تردُّد الرَّهَجِ فإذا ثار سُنتي عُباداً . والغُبْرة : الغُباد أيضاً ؟ أنشد ابن الأعرابي :

بِعَيْنَيِّ لَمْ تَسْتَأْنِسَا يُومَ غُنُبْرَ ﴿ ﴾ ولم تَرِدا أَرضَ العِراق فَتِرَ مُدَا وقوله أنشده ثعلب :

فَرَّجْت هاتيـك الغُبَرُ عنا ، وقد صابت بقرُ

قال ابن سيده : لم يفسره ، قال : وعندي أنه عنى غير الجدّب لأن الأرض تغير الجادب لأن الأرض تغير الذا أجدبت ؛ قال : وعندي أن غيبر همنا موضع . وفي الحديث : الأعبر والموت الأحير ؛ قال ابن الأثير : هذا من أحسن الاستعارات لأن الجوع أبداً يكون في السنين المنجدة ، وسنو الجدب تستى غيراً لاغبرار والاخضرار ، والموت الأحير الشديد كأنه موت بالقتل وإراقة الدماء ؛ ومنه حديث عبد الله بن الصامت : يُخرّب البَصْرة الجُدوع المؤوع الأغبر والموت الأحير المقبر عبد الله بن المامة ؛ ومنه حديث عبد الله بن المامة ؛ ومنه حديث عبد الله بن المامة ، ومنه عديث عبد الله بن الأحير والموت الأحير ، والموت المنطق المناه المناه بن ومنه حديث عبد الله بن المناه بن والمناه ؛ ومنه حديث عبد الله بن المناه بن والمناه بن والمناه بن ومنه بن والمناه بن والمناه بن ومنه بن والمناه بن ومنه بن والمناه بن ومنه بن والمناه بن ومناه بن والمناه بن والمناه بن ومناه بن والمناه بن ومنه بن والمناه بن ومن والمناه بن ومناه بن والمناه بن والمناه بن والمناه بن والمناه بن والمناه بن والمناه بن ومناه بن والمناه بن ومناه بن والمناه بن ومناه بن والمناه بن والمناه بن والمناه بن والمناه بن والمناه بن ومناه بن ومناه بن والمناه بن والمناه بن ومناه بن والمناه بن ومناه بن والمناه بن ومناه بن والمناه بن والمناه بن والمناه بن والمناه بن والمناه بن ومناه بن والمناه بن والم

واغبر اليوم : اشته غباره ؛ عن أبي علي . وأغبر " : أشرت الغبار ، وكدلك غبرت تغبرت وطالب فلاناً فما شق غباره أي لم يدوكه وغبر الشيء : لطبخه بالغبار . وتغبر : تطبخ به . واغبر الشيء : علاه الغبار . والغبرة ' : تطخ الغبار . والغبرة ' : فلحخ الغبار . والغبرة : الحين الغبار . والغبرة : اغبرا واغبر المامة وغوه . وقوله عز وجل : ووجوه المومند عليها غبرة ترهقها قبرة لون الأغبر ، وهو شبه العامة غبرة خطأ ، والغبرة لون الأغبر ، وهو شبه بالغبار . والأغبر : الدئب الوسه ؛ التهذيب : وقول وتضرع ، كما قال :

## عبادك المُعَبَّره ، مُوسَّ علينا المُعْفِرَه

قال الأزهري: وقد سَبُوا ما يُطرَّبُون فيه من الشَّعْر في ذكر الله تَعْبَيراً كأنهم إذا تناسَدُوه بالألحان طرَّبُوا فَرَقَصُوا وأرَّهُجُوا فَسُبُوا مُعْبَرة فَمَنا المعنى. قال الأزهري: وروينا عن الشافعي ، فقدا المعنى. قال الأزهري: وروينا عن الشافعي ، وخي الله عنه ، أنه قال : أرى الزَّنادةة وضَعوا هذا التَّعْبِير ليَصُدُوا عن ذكر الله وقراءة القرآن. وقال الزجاج : سُسُوا مُعَبَرين لتزهيدهم الناس في الفائية ، والمغبار وهي الدنيا ، وتوغيبهم في الآخرة الباقية ، والمغبار من النخل : التي يعلوها العُبار ؛ عن أبي حنية . والعُبار ، وفي حديث أبي هرية : بَيْنا رجُل في مفازة غيراء ؛ وفي حديث أبي هرية : بَيْنا رجُل في مفازة غيراء ؛ هي التي لا جتى الظهر وغبيراء الظهر ، يعني الأرض . وتركه على غيراء الظهر أي ليس له شيء . التهذيب : يقال جاء فلان على غيراء الظهر أي ليس له شيء . التهذيب : يقال جاء فلان على غيراء الظهر ، ورجع عوده على بَدْتُه ، فلان على غيراء الظهر ، ورجع عوده على بَدْتُه ،

ورجع على أذراجه ورَجَع دَرَجَه الأوال ، ونكه على عقبيه ، كل ذلك إذا رجع ولم يصب شيئاً. وقال أحمر : إذا رجع ولم يصب شيئاً. وقال أحمر : إذا رجع ولم يقدر على حاجته قبل : جعلى غبيراء الظهر كأنه رجع وعلى ظهره على غبيراء الظهر وقال زيد بن كثرة : يقال تركته على غبيراء الظهم افي يديه. والوطئاة الغبراء: الجديدة، وقبل: الداور مهل الوطئاة السوداء. والغبواء : الأرض في قول صلى الله عليه وسلم : ما أظلت الحكمراء ولا أقلت الخضراء ذا لهجة أصد ق من أبي ذراً قال إن الأثير الحضراء الساء ، والغبراء الأرض ؛ أراد أنه ممتنا في الصدق إلى الفاية فجاء به على انساع الكلام والمجان وعزاً أغبر : ذاهب دارس ؛ قال المخبل السعدي وعزاً أغبر : ذاهب دارس ؛ قال المخبل السعدي

فَأَنْزَ لَهُم دارَ الضَّيَاع ، فأَصْبَحُوا على مَقْعَدٍ من مَوَّطِنِ العِزِّ أَعْبَرَا

وسَنَة غَـبُواء : جَدَّيَة ، وَبَنُو غَبُراء : الفقراء وقيل : ﴿ وَقِيلَ : ﴿ وَقِيلَ : ﴿ الْقُومَ عَبِرَاء ، وَقِيلَ : ﴿ الْقُومَ بَحْتِمُونَ لِلسَّرَابِ مِن غَيْرِ تَعَارُفُ ؛ قَالَ طُرْفَةُ

رأيت ُ بني غَبْراء لا ينكرونني ، ولا أهل ُ هَذاك الطّراف المُهَدّد

وقيل: هم الذين يَتناهَدُون في الأَسفار. الحوهري وبَنُو عَبْراء الذين في شِعْر طوفة المَحَاويج، و يذكر الجوهري البيت، وذكر ابن بري وغيره وهو رأيت بني عَبْراء لا ينكرونني

قال ابن بري : وإنما سمى الفقراء بني غَبْراء للنُصوقه، بالتُّواب ، كما قبل لهم المنه قعون الصوقهم بالدَّقْعاء ، وقوله : وهي الأرض كأنهم لا حائل بينهم وبينها . وقوله : ولا أهل مرفوع بالعطف على الفاعل المضر في يُنكرونني ، ولم يحتج إلى تأكيد لطول الكلام بلا

النافية ؟ ومثله قوله سيحانه وتعالى : ما أشر كنا ولا آباؤنا . والطراف : خباء من أدَم تتخذه الأغنياء ؟ يقول : إن الفقراء يعرفونني بإعطائي وبري والأغنياء يعرفونني بفضلي وجلالة قدري . وفي حديث أويش : أكون في غبر الناس أحب إلى ، وفي وواية : في غبراء الناس ، بالمد ، فالأول في غبر الناس أي أكون مع المتأخرين لا المتقد من المشهودين، وهو من الغابر الباقي ، والثاني في غبراء الناس بالمد أي في فقرائهم ؟ ومنه قبل للسحاويسج بَنُو غَبْراء كأنهم نسبوا إلى الأرض والتراب ؟ وقال الشاعر : كأنهم نسبوا إلى الأرض والتراب ؟ وقال الشاعر :

يَتعاطَون الصِّحاف يعني الشُّرْب . والغَبْراء : اسم فرسِ قيس بن زهير

يعني الشرب. والعبراء: اسم فرس فيس بن دهير العبسي. والعبراء: أنثى الحيجل. والعبراء والغبيراء: نبات سهلي، وقيل: العبراء

شَجْرَتُهُ وَالْغُبَيْرَاءُ غُرِتُهُ ، وَهِي فَاكُهُ ، وقَسِل : الْغُبَيْرَاءُ شَجْرَتُهُ والْغَبْرَاءُ غُرِتُهُ بَقْلُبُ ذَلِكُ ، الواحد والجُمْعُ فيه سواء ، وأما هذا الشر الذي يقال له الغُبَيْراء فدخيل في كلام العرب ؟ قال أبو حنيفة : الغُبَيْراء للون وَوَقِها الْغُبَيْراء للون وَوَقِها

الغبيراء سجرة معروفة ، سبيت عبيراء للون ورفيها وغربها إذا بدت ثم تحمر حُميرة شديدة ، قال: وليس هذا الاستقاق بمعروف ، قال: ويقال لشرتها الغبيراء ، قال: ولا تسذكر إلا مصغرة . والغبيراء : الشكر كر ، وهو شراب يعبل من الذوة يتخذه

الحَبَشُ وهو 'يسكر. وفي الحديث: إياكم والغُبَيراءَ فإنها خبر العالم. وقال ثعلب: هي خبر تُعْمَل من الغُبَيراء، هذا الثمر المعروف، أي هي مثل الحمر التي بتعارفها حسع الناس لا فضل بنهما في التحريم.

يتعارفها جبيع الناس لا فضل بينهما في التحريم . والعُبُراء من الأرض : الحَمر ُ. والعُبُراء والعَبَرة: أرض كثيرة الشجر . والعِبْرُ : الحِقْد كالعِبْر .

وغَبِرَ العِرْقُ غَبَراً ، فهو غَبِرِهُ : انتقض. ويقال : أَصَابِهُ غَبَرَهُ فِي عِرْقِهِ أَي لا يكاد يبرأ ، قال الشاعر : فهو لا يَبْرأ منا فِي صَدُّرِهِ ،

مثل ما لا يَبْرأُ العِرْقُ الْعَسِرُ عَلَيْ الْعَسِرُ بَكْسَرَ الْجَسِرِ عَلَيْسَرَ الْجُلُرْحَ ، بالكسر ، يَعْبَرَ عَبَراً إذا النّدَ مَل على فساد ثم انتقض بعد البُرْء ؛ ومنه سمي العرق الغبير لأنه لا يؤال ينتقض ، والناسور بالعربية هو العرق الغبير . قال : والغبّرُ أَنْ يَبْرأً ظاهرُ الجرح وباطنه دَوْ ؛ وقال الأصعي في قوله :

#### وقتلي منسبك المعبرا

قال : الغَبَرُ داء في باطن خف البعير . وقال المفضل: هو من الغُبُرة ، وقيل : العَبَرُ فساد الجسرح أنسَّى كان ؟ أنشد ثعلب :

أَعْيَا على الآسِي بَعِيداً غَبَرُ \*

قال : معناه بعيداً فساد و يعني أن فساده إنما هو في قعره وما عَمَسَ من جوانبه فهو لذلك بعيد لا قريب وأغبر في طلب الشيء : الكمش وحد في طلبها وعن وأغبر الرجل في طلب الحاجة إذا جد في طلبها وعن أن السكيت . وفي حديث مجاشع : فخرجوا معبرين هم ودوابهم و المنعبرين : الطالب الشيء المنكمش فيه كأنه لحرصه وسرعته يُثير الغبار ؛ ومنه حديث الحرث بن أبي مصعب : قدم وجل من أهل المدينة فرأيته معبرا في جهازه . وأغبرت عليا السماء : قدا وقعر عليا السماء :

والغُبْرانُ : 'بَسْرَتَانَ أَو ثَلَاثَ فِي قِمْعِ وَاحْدَ ، وَلَا جَمِعِ لِلْغُبْرِانُ ، 'بُسْرَتَانَ أَبُو عَبِدَ: الْغُبْرِانُ ' وُطَّبَتَانَ فِي أَصَلَ وَاحْدَ ، فَالَّ : وَالْحِمْعِ غَبَادِينَ . وقالَ أَبُو حَنِيْةَ: الغُبْرانَة ، قال : والجمع غَبَادِينَ . وقالَ أَبُو حَنِيْةَ: الغُبْرانَة ،

بالهاء ، مَلكَات مخرجن في قمع واحد . ويقال : لـَهُجُوا صَيْفَكُم وعُبُرُوه بمنى واحد . والعُبير : ضرب من التمر .

والغنبرورُ: تُعصَيْفير أَغْبَرَ . وَالمُنْفَبُورَ، بَضَمَ المِم ؟ عن كراع : لغة في المُنْشُورَ ، والثاء أعلى .

غَثْر: الغَشَرة والغَشْراء: الحماعة المختلطة ، وكذلك العَيْثُوة لِهِ زيد : العَيْشُرة الجماعة من الساس المختلطون من الناس الْغَوْغَاء ، والغَشَّراء والغُشُّر : سَفَلَةُ النَّاسِ ، الواحد أَغْثُنُو ، مثل أَحْمَر وحُمْنُ وَأَسُوكَ وَسُودٍ . وَفِي الحديث : رَعَاعُ غَشَرَهُ ؛ هكذا يوي ، قبل وأصله غَيْثَرَة حَذَفِت منه الباء ، وقبل في حديث عثمان ، رضي الله عنه ، حـــين دخل عليه القومُ ليَقْتُنُلُوهُ ، فقال : إن هؤلاء رَعاعٌ غَشَرَة أي ُجهَّال ؛ قال ان الأنبير : وهو من الأَغْشَر الأغبر ، وقبل للأحبق الجاهل : أغشر ، استعادة ً وتشبيهاً بالضبع الغَنْثراء للونها ، قال : والواحد غاثر، وقال القتبيي: لم أسمع غاثيراً ، وإنما يقال رجل أغشَر إِذَا كَانَ جَاهَلًا ، قَالَ : وَالْأَجُودُ فِي غَشَرَةُ أَنْ بِقَالَ هو جمع غاثر مثل كافر وكفَرة، وقيل: هو جمع أَغْشَر فَجُمِيعَ جَمْعِ فَاعِلَ كَمَا قَالُوا أَعْزَلُ وَعُزَّلُ ﴾ فجاء مثل شاهد وشُهِّد ، وقياسه أن يقال فيه أعْزَل. وعُزُّ ل وأغْشَر وغُشْر ؛ فلولا حملهما على معنى فاعل لم يجمعا على غَشَرة وغُزَّل ؟ قال : وشاهد عنرًال قول الأعشير:

#### غير ميل ، ولا عواوير في الهيب حماً ، ولا 'عز'ل ولا أكفال

وفي حديث أبي ذر: أحب الإسلام وأهله وأحب الفريد المعتبد العَشْراء أي عامّة الناس وجماعتهم ، وأراد بالمعبد المناصحة لهم والشفقة عليهم . وفي حديث أويس:

أكون في غَثْراء الناس؛ هكذا جاء في رواية ، أي العامّة المجهولين ، وقبل : هم الجماعة المختلطة ، قبائل شي . وقولهم : كانت بين القوم غَيْثُرة شديد قال ابن الأعرابي : هي مُداوسة القوم بعضهم بعافي القتال . قال الأصمي : تركت القوم في غَيْثُ وعَنْشَهة أي في قتال واضطراب .

والأغشر: الذي فيه غَلْمرة. والأغشر: قريب الأغبر؛ ويسمى الطُّحْلُب الأَعْشِرَ، والفُسْرة عُبْرة إلى خضرة ، وقيل: الغشرة شبيهة بالفُلْم عُلْطها حمرة ، وقيل: هي الغيرة ، الذكر أَعْهُ والأَنْش عَشْراء ، قال عمارة :

حَى اكْتُسَبِّتُ مِنَ النَّشِبِ عِمَامَةً غَثْراء ، أَعْفِرَ لَوَّنُهَا بَخِضَابِ

والعَثْراء وعَثَار معرفة : الضع ، كلتاهما لِلَوْمَ قال ان الأعرابي : الضبع فيها مُشكَلة وغُشْرة لونان من سواد وصفرة سَبْجة، وذئب أغشر كذلا ان الأعرابي : الذئب فيه عُبْرة وطائلسة وغَشْر وكبش أغشر : ليس بأحمر ولا أسود ولا أبيخ وفي حديث القيامة : يُوثى بالموت كأنه كبش أغث قال :هو الكدر اللون كالأغبر والأربد والأغث والعَثْراء من الأحسية والقطائف ونحوهما : ما صوفه وزيئسر ، وبه شبة العَلْفَق فوق الما قال الشاعر :

عَادَةً غَشَرًا، مِنْ أَجَنَ طَالَي

أي من ماء ذي أجَن عليه طلوة عَلَــُـّه . والأَعْشُ طائر ملتبس الريش طويل العنق في لونه عُــُـّرة ، و من طير الماء . ورجل أَعْشَر : أَحِـق .

والفُنْشَر : الثقيل الوَخِم ، نونه زائدة ؛ ومنة أ أبي بكر الصديق، رضي الله عنه ؛ لابنه عبد الرح

ضي الله عنه : يا غُنْتُنَو . وأصابَ القومُ من دنياهم

نَشَرَهُ أَي كَثْرَهُ . وعليه غَشَرةٌ من مال أي قطعة .

الْمُغَاثِيرُ : لَغَةً فِي الْمُغَافِيرِ . وَالْمُغْثُورُ : لَغَـةً فِي

لْمُغْفُور . وأَغْشَر الرِّمْثُ وأَغْفَرَ إِذَا سَالَ مُنْهُ

سمَع حلو ، ويقال له المُعْتُور والمِغْتُز ، وجمعــه

لمُناثير والمفافير ، يؤكل وربما سال لتَّاه على التَّرى

شل الدَّابس ، وله ربيح كريهة ، وقال يعقوب : هو

ئيء يَنْضَحُهُ الشَّهَامُ وَالرَّمْتُ وَالعُرْ فُطُ وَالعُشَرَ

طَنُو ۗ كَالْعُسُلُ ، وَاحْدُهَا مُغَنُّورُ وَمُغَنَّارُ وَمُغَنَّرُ ؛

لأحيرة عن يعقوب وحده. وحرج الناس يَتَمَعْشَرُ ون،

الشتم يقال : يا غُدُرُ ! وفي الحديث : يا غُدُرُ ! أَلَسْتُ أَسْعَى في غَدَّرَ تَكُ ? ويقال في الجمع : يالَ غُدُرَ . وفي حديث الحديبية : قال عروة بن مسعود للمُغيرة : يا غُدَرُ ، وهـل غَسَلَتَ غَدْرَتك إلاَّ بالأمْسُ ؟ قال ابن الأثير : غُدَر معدول عن غادر للسالغة، ويقال للذكر غُدَر والأنثى غَدار كقَطام، وهما مختصّان بالنداء في الغالب؛ ومنه حديث عائشة : قالت للقاسم : اجلس غُدر أي يا غُدر فحذفت حرف النداء ؛ ومنه حديث عاتكة : يا لَـغُدُر يا لَعُجَر ! قال ابن سيده : قال بعضهم يقال للرجل يا غُدُرَ وَيَامَغُدُرَ وَيَا مُغَدُرُ وَيَا ابْنُ مُغَدِّرٌ وَمَغَدَّرٌ ﴾ والأنثى يا غَدارِ لا يستعبل إلا في النداء ؛ وامرأة غَدَّار وغدَّارة . قال : ولا تقول العرب هذا رجل غُدُر لأن الغُدُر في حال المعرفة عندهم. وقال شمر: رجل غُدُرَ أي غادر "، ورجل نُصَر " أي ناصر "، ورجل لُكِعَ أي لَتُم ؛ قال الأَوْهِرِي : نَوَّتُهَا كلها خلاف ما قال الليث وهو الصواب ، إنما يترك صرف باب فعل إذا كان اسمأ معرفة مشل معرر وزُفُر . وفي الحديث : بين يَدَي الساعـة سنون غد الرق يَكِثُر المطر ويقل الناب ؛ هي فعَّالة من العُدُو أي تُطلُّم في الحِصب بالمطر ثم تُخلف فجعل دلك غَدْرًا منها . وفي الحديث: أنه مر بأرض يقال لها غَدرة فسماها خضرة كأنها كانت لا تسمح بالنبات ، أو تنبت ثم تُسْمرع إليه الآفة ، فشبَّهَت بالغادر لأنه لا يَفي ؛ وقد تكرر ذكر الغَدُّر على اختلاف تصرُّفه في الحديث . وغدر الرجل عُدْراً وغَدَرَاناً ؛ عن اللحاني ؛ قال ابن سيده: ولست منه على ثقة . وقالوا : الذُّئب غادر " أي لا عبد له ، كما قالواً : الذُّئْبُ فاجر .

والمغادَرة : الترك . وأُغْدَرَ الشيءَ : تُركه وبقّاه .

ثُل يَتَمَعُفُوون أَي يَجِئْتَنُون المَعَافِيرَ . ي: المُعَنَّمِر : السوب الحَشِن الردي، النسج ؛ ال الراجز : عَبْداً كَسَواتُ الراهيا المغَيْثِيرَا ، ولو أشاة حكت محسرا ول: أَلبِستُه المُنْعَنْمُرَ لأَدفع به عنه العين . ومُرهِب: ﯩﻢ ﻭﻟﺪﻩ . غَنْمُو الرجلُ ماله : أفسده . وقال أبو زيد : إنه نَكِنْتُ مُغَنَّمُونُ ومُغَذِّرُكُم ومَغَنَّتُومٍ أَي مُخَلَّطُ س بجيد . ابن السكيت : طعام مُعَنَّمُو اذا كان شُمُّوهُ لَمْ يُنتَقُّ وَلَمْ يُنشِخُلُ . وقال الليث : المُنفَشِّم ي يَحْطِم الحَقُوقَ ويتهَضَّمُهَا ؟ وأنشد : ومنعتثير لحقوقها هضامها رواه أبو عبيد ومُغَدَّ مِر . : أبن سيده : الفكائر صد الوفاء بالعهد . وقال وه : الفَدُّرُ تَرْكُ الوفاء ؛ عَدَرَهُ وغَدَرَ بِه يَعْدُرُ لـْرْأَ . تقول : غَدَرَ إِذَا نقض العهد، ورجل غادرْ نَدَّارٌ وغدِّيرٌ وغَدُور ، وكذلك الأُنثي بغير ء ، وغُدَر ْ وأكثر ما يستعمل هـ ذا في النداء في حكى اللحياني: أعانني فلان فأعدرَ له ذلك في قلمي مَودَّة أي أَبْقاها . والغُدُّرَة: ما أُغْدِرَ من شيء، وهي الغُدَّارة؛ قال الأَفْرُوه:

#### في مُضَرَ الحَمَراء لم يَشَّركُ عُدَّارةً ، غير النَّساء الجُلُوس

وعلى بني فلان غدَرة من الصدقة وغدَر أي بقية. وألثقت الناقة عدركا أي ما أغدراته رحيها من الدم والأدى. ان السكيت: وألقت الشاة غُدُورها وهي بقايا وأقداء تبقى في الرحم تلقيها بعد الولادة. وقال أبو منصور: واحدة الغدر غدرة ويجسع غدراً وغدرات ؛ وروى بيت الأعشى:

#### لها غِدَرات واللواحِقُ تَلَمْحَق

وبه غادرٌ من مرض وغابيرٌ أي بقية. وغادرُ الشيء مُعَادَرَةً وغداراً وأُغْدَرَه : تُركُّه . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ليتني غُودر ت مع أصحاب نُحْص الجبل ؛ قال أبو عبيد : معناه يا لبني استشهدت معهم ، النَّعض : أصل الجيل وسَفْحُهُ ، وأراد بأصحاب النُّحْص فَتُلَّى أُحُـد وغيرهم من الشهداء . وفي حديث بدر: فخرج رسول ألله، صلى ألله عليه وسلم، في أصحابه حتى بلغ قَـر ْقَـرةَ الكُدُّر فأغُدر وه؛ أي تركوه وخلسُفوه، وهو موضع. وفي حذيث عمر وذكر حسن سياسته فقال : ولولا ذلك لأُغْدَرُ تُ بِعُصَ مَا أَسُوقَ أَي خَلَقْت ؛ تَشَبَّه نَفْسَهُ بِالْوَاعِي وَوَعِيْتُهُ بِالسَّرْحِ؛ وَوَوِي: لِغَدَّرْت أي لأَلْقَيْتُ للناس في الغَدَر ، وهو مكان كثير الحجارة . وفي التنزيل العزيز : لا يُغادرُ صغيرة ولا كبيرة ؛ أي لا يترك . وغادَرَ وأغْدَرَ بمعنى واحد . والعَدير: القطعة من الماء يُغاد رُها السيل أي يتركها؟ قال ابن سيده : هذا قول أبي عبيد فهو إذاً فَعيل في

معنى مفعول على اطرّاح الزائد ، وقد قبل : إنه الفكد و لأنه يَخُونُ ورَّادَه فينْضُب عنهم ويَغُ بأهله فينقطع عند شدة الحاجة إليه ؛ ويقوري دقول الكميت :

#### ومن عَدُّره نَبَزَ الأُوّلُون ، بأَنْ لَقَبُوه ، الغَدِيرِ ، الغَـدِيرَا

أَراد : من غَدُّر ﴿ نَــَبَزَ الأَولُونَ الغَديرِ بأَنِ لَقُ الغَدير، فالغدير الأول مفعول نَــَيْزَ ، والثاني مفع لقُدوه . وقال اللحماني : الغُديرُ اسم ولا يقال ﴿ ماء غَديو، والجمع تُعدُورُ وغُد وَان . واستَعْدَرَ ثُمَّ عُدُّر ": صارت هناك عُدُّر َان ". وفي الحديث أن قادماً قدم على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ف عن خصُّ البلاد فحدَّث أن سحابة وقعت فأخضر لها الأرض، وفيها نُخدُرْ تَنَاخُسُ والصيدُ قد صَو إليها ؛ قال شمر : قوله تُغدُرُ تُناخَسُ أَي يَصُ بعضُها في إثر بعض . اللبث : العكدير مستنقع الم ماء المطر ، صغيراً كان أو كبيراً ، غير أنه لا ي إلى القيظ إلا ما يتخذه الناس من عدٌّ أو وَجُدْرٍ وقط أو صهريج أو حائر . قـال أو منصور العد" الماءُ الدائم الذي لا انقطاع له ، ولا يسمى لأن العيد" ما يدوم مثل ماءالعين والرَّكيَّة . المؤرِّ عُدَر الرَّجِلُ كَيْعُدُو عُدُورًا إِذَا شُرِبٍ مِنْ مِاءِ الغُيَّدِ قال الأزهري : والقياس عُدُرُ يَعْدُرُ بَهْذَا المعنى عُدَرَ مثل كرع إذا شرب الكرع. والعكريز السيف، على التشبيه، كما يقال له اللُّجِّ. والعُديرُ: الة من النبات، على التشبيه أيضاً، والجمع غُدُّران لا غ وغَدَر فلان بعد إخْرَتُهُ أَي مَانُوا وَبَقَى هُو . وَغُ عن أصحابه : تخلُّف . وغُدرَت النافة' عن اا والشاة عن الغنم غُدُّراً : تخلفت عنها ، فإن ترَّ

رَاعِي ، فهي غَديرة ، وقد أَغدَرها ؛ قال الراجز : فَقَلَسًا طَارَدَ حَى أَغْدَرَا ، وسُطَ الغُبْبَارِ ، خَرِباً مُجَوَّرًا

قال اللحماني : ناقة غَدرَة فيُسرَة عُسرَة عُمرة إذا كانت

للسَّف عن الإبل في السوق . والفكة ور من الدواب

غيرها : المتخلف الذي لم يلحق . وأَغْدَرَ فلان المائة :

مُلْقُها وَجاوِزِها . وليلة عَدرة " يَلِيْمَة الْهَدَر ، مُفْدرة " يَلِيْمَة الفَلْد عَبِس الناس في منازلهم كنهم فيغُدرون أي يتخلفون . وروي عنه ، ليه الصلاة والسلام ، أنه قال : المشي في الليلة المظلمة المغدرة إلى المسجد يوجب كذا وكذا . وغدرت ، وهي ليلة ، بالكسر ، تغدر عدراً وأغدرت ، وفي الحديث : من غدرة " ، كل ذلك : أظلمت . وفي الحديث : من لي العشاء في جماعة في الليلة المنعدرة فقد أوجب ؛ لي العشاء في جماعة في الليلة المنعدرة فقد أوجب ؛ لمنعدرة أي تتركهم ، وقيل : إنما سميت معندرة وفي وتهم أي تتركهم ، وقيل : إنما سميت معندرة وفي الجرقة . وفي وتهم أي تتركهم ، وقيل : إنما الحدور العين اطلعت لميث كعب : لو أن امرأة من الحدور العين اطلعت لم الأرض في ليلة ظلماء معندرة الأطلمة . يقال : خرجنا ، وهو أن ينضب الماء المعدراء . العدراء .

غَدُورَتِ الغَـنَمُ غَدَرًا : شَبَعَتَ فِي المَـرَّجِ فِي أُولَ ته ولم يُسلُل عن أحظها لأن النبت قد اوتفع أن كو فيه الغنم . \*

ر و فيه العم . زيد : الغدّر والجرّر والنَّقل كل ُ هذه الحجارة ، و الشجر . والغدّر : الموضع الطَّلف الكشير لحجارة . والفدّر : الحجارة والشجر. وكل ما واراك سد بضرك : غدّر . والغدّر : الأرض الرَّحْوَة

قوله:« ولم يسل النع » هكذا هو في الاصل .

ذات الجيمرة والجرقة واللّخافيق المُتَعَادية. وقال اللحاني : الغَدَر الجيمرة والجرفية في الأرض والجيم أغدار. والأخافيق والجراثيم في الأرض ، والجيم أغدار. وكل وغدرت الأرض غدراً : كثر غدراها . وكل موضع صعب لا تكاد الدابة تنفذ فيه : غهدرا . ويقال : ما أثبت غدرة أي ما أثبته في الفدر ، ويقال ذلك للفرس والرجل إذا كان لسانه يثبت في موضع الزائل والحصومة ؛ قال العجاج : منابك الحيل أيصد عن الأيراء ، منابك الحيل أيصد عن الأيراء ، منابك الحيل أيصد عن الأيراء ،

ورجل َ ثَبْتُ الفَدَر : يثبت في مواضع القتال والجَدَل والكلام ، وهو من ذلك , وبقال أيضاً : إنه لتَبُت الغَدَر إذا كان تَبْتاً في جميع ما يأخذ فيه . وقال اللحياني : معناه ما أثبت حجت وأقسل ضرر الزُّلْـق والعثار عليه . قال : وقال الكسائى : ما أَثْنَتَ غَدَرَ فلان أَى ما بقى من عقله ، قال ابن سيده : ولا يعجبني . قبال الأصعي : الجِعَسرَةُ ا والجِرَفَة والأَخاقيق في الأرض فتقول : مــا أثلت حجته وأقل زلقه وعثاره . وقال ابن بزرج : إنــه لتُبْثُ الغَدَر إِذَا كَانَ نَاطَقَ الرَّجَالُ وَنَازَعَهُمْ كَانَ قُويًّا. وفرس كَبْت الغَدَر : بثبت في موضع الزلل. والغَدَائُرُ : الذَّوائبِ ، واحدتها غَديرة . قال اللَّيث: كل تحقيصة غَديرة ، والغَديرتان : الذُّؤابتان اللتان تسقطان على الصدر ، وقيل : الفكائر ُ للنساء وهي المضفورة والضفائر للرجال . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : أقدم مكتّ وله أربع عُدائر ؟ هي الذوائب، واحدتها غَديرة . وفي حديث ضام: كان رجلًا حَلَمُ أَسْعَرَ ذَا غُدَ رِتَينَ . الفراء : الغُدَيرة والرُّغدة وأحدة .

وقد اغْتُدَرَ القومُ إذا جعلوا الدفيقَ في إناء وصبُّوا

عليه اللبن ثم رَضَفُوه بالرِّضاف .

ان الأعرابي: المُعْدرة البار مُعْفَر في آخر الزرع لتسقى مَذانبَه .

والفَيْدَرَة : الشر ؛ عن كراع . ورجل غَيْدَارُ : سيء الظن بَظُنُن فيُصيب .

والعَدير : امم رجل . وآل 'غد'وان ٍ : بطن .

غذو: الفَدْيرة: دقيق مُحَلَّب عليهَ لَنْ ثُمْ مُحِنَّمَى بَالرَّضْفَ، وقد اغْنَذُر ؛ قال عبد المطلب :

> ويأمَّر العبد بليل يَعْتَدُرُ مِيرَاتُ سَيْخِ عَاشَ دَهْرُ ٱعْيَرِ خُرَّ

والغَيْدُرَة : الشرّ ؛ عن يعقوب . الأَزهري : قرأت في كتاب ابن دريد : يقال للحمار غَيْدُار ، وجمعه غَيادُير ، قال : ولم أَره إلا في هذا الكتاب ، قال : ولا أَدري عَيْدُار أَم غَيْدُار . وفي الحديث : لا يُعْلَمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قال أَبُو مُوسَى كذا ذكروه ، وهو الجافي الفليظ .

غذمو: المُنعَدَّمْ مِن الرجال ، وفي المحكم: المُنعَدَّمْرُ الذي يركب الأمور فيأخذ من هذا ويعطي هذا ويدع لهذا من حقة ، ويكون ذلك في الكلام أيضاً إذا كان 'يُخلِط في كلامه ، يقال : إنه لذو غذامير ؟ كذا حكي ، ونظيره الحناسير وهو الهلاك ، كلاهما لا نعرف له واحداً ، وقيل : هو الذي يتحبل على نفسه في الحقوق لأهلها ، وقيل : هو الذي يتحبل على نفسه في ماله . وقيل : هو الذي تيميكُم على قومه ما شاء فلا ثيرك حكم على قومه ما شاء فلا ثيرك حكم على قومه ما شاء فلا

بما شاء من عدل وظلم : مُعَدَّمِر ؛ قال لبيد : ومُقَسِّم بُعُطِي العَشِيرة حقَّها ،

الغَسْمَرة ، ومنه قبل للرئيس الذي يَسُوس عشيرته

ومُعَدُّمُ لِلْمُعَامِّ الْمُصَامِعِ الْمُعَامِعِ الْمُعَمِعِ الْمُعَامِعِ الْمُعَامِعِ الْمُعَامِعِ الْمُعَامِعِ الْمُعَمِعِ الْمُعَامِعِ الْمُعِلَّمِ الْمُعَامِعِ الْمُعَمِّعِ الْمُعَامِعِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَامِعِ الْمُعَامِعِ الْمُعَلِمِ الْمُعَامِعِ الْمُعَامِعِ الْمُعَامِعِ الْمُعَامِعِ الْمُعَامِعِ الْمُعَامِعِ الْمُعَامِعِ الْمُعَامِعِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِي الْمُعِلَمِي الْ

وغذ مير : مشتق من أحد هذه الأشياء المتدمة والنَّغَذَّ مُر : سوء اللفظ ، وهي الفذامر ، وإذ ردَّد لفظه فهو مُتَعَذَّمر . وفي حديث علي ، رض

الله عنه : سأله أهل الطائف أن يكتُب لهم الأمان بتحليل الربا والحمر فامتنع ، فقاموا ولهم تَغَذّمُر وبَرْ بَرة " } التَّغَذّمُر : الغضب وسوء اللفظ والتخليط في الكلام ، وكذلك البَرْبُوة . الليث : المُغَشَّم

الذي كِمُطم الحُنْقُوق ويَتَهَضَّمُهَا ، وهو المُغَذَّمُونَ وأنشد بيت لبيد :

. ومُغَنَّمر لحقوقها، هَضَّامها

والغَدْ مَرَة : الصَّحَب والصَّياح والغضب والزجُسرُ واختلاط الكلام مثل الزَّمْجَرَة ، وفلان ذو غذام ينَ قال الراعي :

> تَبَصَّرُ تَهُم ، حتى إذا حال ُ دُونَهُم لَكَامُ ، وَحَادٍ ذُو غَذَامِيْوَ صَيْدَحُ

وقال الأصبعي : الغناة مرة أن يجبل بعض كلامه على
بعض . وتَفَادُ مَر السبُع إذا صاح. وسبعت غداميو
وغذا مرة أي صوتاً ، يكون ذلك السبع والحادي
وكذلك التُعَدُّ مُن . وغد مر الرجل كلامه : أخفا فاخراً أو مُوعِداً وأتبع بعضه بعضاً . والفاد مرة : له في الغدار مه ، وهو بيع الليء جزافاً . وغد من الرجل : باعه جزافاً كفاد رمه . والفادامر : له في الغدار م ، وهو الكثير من الماء ؛ حكاهما أبو عبيد في الغدار م ، وهو الكثير من الماء ؛ حكاهما أبو عبيد فو : غر" و يغر أه غراً وغروراً وغر"ة ؛ الأخيرة عو اللحاني ، فهو مغرور وغروراً وغر"ة ؛ الأخيرة عو اللحاني ، فهو مغرور وغرير : خدعه وأطمعه بالباطل

إن امراً غَرَّه منكن واحده ، بَعْدي وبعدك في الدنيا ، لمغرون أراد لمغرون وحَقَّ أُو لمغرون حِـدً مغرون وحَقَ

مغرور ، ولولا ذلك لم يكن في الكلام فائدة لأنــه قد علمِ أَنْ كُلُّ مَنْ غُرْ ۖ فَهُو مُغُرُّ وَرَ ، فَأَيُّ ۚ فَائْدُهُ فَى قوله لمفرور ، إمَّا هو على ما فسر . واغْتَرَّ هنو : كَقْبِيلَ الغُرُورَ ۗ. وأَنَا غَرَرُ ۖ منك ، أي مغرور وأنا غَر بُرُك من هذا أي أنا الذي غَرَّك منه أي لم يكن الأمر على ما 'تحبِ". وفي الحـديث: المؤمنُ غرُّ كريم أي ليس بذي 'نكثر ، فهو ينتخدع لانقياده ولينه ؛ وهو ضد الحُنَبّ . يقال : فتى غِيرٌ وفتاة غر" ، وقد غَرَ ر"تَ تَغَرُّ غَرَارَةً ؛ يُرِيدُ أَنَ المؤمن المحمود مَنْ طَدْهُهُ الغَرَارَةُ وقلةُ الفطنة للشرِّ وتركُ البِحث عنه ، وليس ذلك منه جهلًا ، ولكنه حُكرَمُ ۗ وحسن أخلتُق ؛ ومنه حديث الجنة : يَه ْخُلُّنَى غَرَّة ْ النَّاسَ أَي البُّلِّهِ الذِّينَ لَمْ مُبِهَرَّ بُوا الْأُمُونَ فَهِمْ قَلْبُلُو الشرِّ منقادون ، فإن مَن آثرَ الحمولَ وإصلاحَ نفسه والتزوُّدَ لمعاده ونَــَدُ أمور الدنيا فليس غرًّا فـــما تَقْصَدُ لَهُ وَلَا مَدْمُوماً بِنُوعَ مِنْ الذَّمِ } وقول طرفة: أَبَا مُنْذُرِ ، كَانَتْ نُفُرُوراً صَحَيْفَى ،

ولمأُعْطِّمَ، في الطَّوْعَ ، مَالِي وَلاَ عِرْضِي إِمَا أَرَادَ : ذَاتَ نُمْرُورٍ لِلْ تَكُونَ إِلَّا عَـلَى ذَلَ

إنما أراد : ذات تخرور لا تكون إلّا عـلى ذلـك . قاله ابن سيده قال : لأّن الغُرور عرض والصحيفة جوهر والجوهر لا يكون عرضاً .

والفرور : ما غَر ك من إنسان وشيطان وغيرهما ؟ وخص يعقوب به الشيطان . وقوله تعالى: ولا يفر تشكم بالله الغرور ؟ قيل : الغرور الشيطان ، قال الزجاج : ويجوز الفرور ، بضم الفين ، وقيال في تفسيره : الغرور الأباطيل ، ويجوز أن يكون الغرور جمع

غار مثل شاهد وشنهود وقاعد وقاعود ، والغُرور ، والغُرور ، والغُرور ، والغُرور ، والغُرور ، والغُرور ، والغُر النال المناع الدنيا ، يقول : لا تَعُرُ نَاكُمُ الدنيا وإن كان لكم حظ فيها كَنْقُص من

دينكم فيلا 'تؤثروا ذلك الحظ" ولا يفرَّنُّكم بالله الغرُّور . والغَرُور : الشيطان يَغُرُ الناس بالوعد

الكادب والتَّمْنَية . وقال الأَصعي : الغَرُور الذي يَغُرُّكُ . والغُرُور ، بالضم : الأَباطيل ، كأنها جمع غَرَّ مصدر غَرَرَثُهُ غَرَّا ، قال : وهو أحسن من أَن يُجعل غَرَرَات عُروراً لأَن المتعدي من الأَفعال لا تكاد تقع مصادرها على نُعول إلا شادَّاً ، وقد قال

الفراء: غَرَرُتُهُ مُعْرُوراً ، قال : وقوله : ولا

يَغُرَّ تَكُم بِاللهُ الغَرور ، يربد به زينة الأَسْباء في الدنيا . والفَرُور : الدنيا ، صفة غالبة . أبو إسحق في قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غَرَّكَ بربَّك الكرم؟ أي ما خدَّعَكُ وسوَّل لك حتى أَضَعَّتَ ما وجب عليك ؟ وقال غيره : ما غرَّك أي ما خدعك بربتك وحملك على معصيته والأَمْن من عقابه فزيَّن لك وحملك على معصيته والأَمْن من عقابه فزيَّن لك الماصي والأَمانيُّ الكاذبة فارتكبت الكبائر ، ولم

تخلَفُه وأَمِنْت عذابه ، وهذا توبيخ وتبكيت للعبــد

الذي يأمَن مكر َ الله ولا مجافه ؛ وقال الأَصْعِي :

ما غَرَّكُ بفلان أي كيف اجترأت عليه . ومَنْ غَرَّكِ مِنْ فلان ومَنْ غَرَّكُ بفلان أي من أوْطأكُ ا منه عَشُوهً في أمر فلان ؛ وأنشد أبو الهيثم : أغَرَّ هشاماً ، من أخيه ابن أمَّه ،

توادم ُ صَأْن يَسَرَت ورَبِيع ُ قَال : يويد أَجْسَرَه على فراق أَخيه لأُمّة كَثْرة ُ غنيه وألبانها ، قال : والقوادم والأواخر في الأخلاف لا تكون في ضروع الضأن لأن للضأن والمعز خلفين متحاذين وما له أربعة أخلاف غيرهما ، والقادمان: الحافان اللذان يليان البطن والآخران اللذان يليان البطن والآخران اللذان يليان البطن عالم قال : أَغر هشاماً

لضأن\ له كسّرت وظن أنه قد استغنى عـن أخيه . ر قوله « لفأن » هكذا بالأصل ولمله نوادم لفأن . وقال أبو عبيد : الغَرْبِو المَغْرُور . وفي حديث سارِق أبي بكر ، رضي الله عنه : عَجِيْتُ مِن غِرْتُهِ بَاللهِ عز وجل أي اغترارِه .

والغَرَارَةُ مِن الغَرِّ ، والغَرَّةُ مِن الغَـارَّ ، والتَّغَرَّةُ من التَّغْرُبُو ، والغارِّ : الغافــل . التهذيب : وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أيَّما رجل بايع َ آخَرَ على مشورة! فإنه لَا يُؤمَّرُ واحِدْ منهما تُغرُّهُ ۖ أَن تُقْتَلَا ؛ التَّغَرَّة مصدر غَرَرُته إذا أَلْقَيتُه في الغَرَرَ وهو من التَّغْرُو كَالتَّعَلَّةُ مِن التَّعَلِّيلُ ؟ قَـالُ ابن الأثير : وفي الكلام مضاف محذوف تقديره خــوف تَعْرَّةً فِي أَن يُقْتَلَا أَي خُوفُ وقوعهما في القَتْـل فِحَدَّفُ المُضَافَ الذي هو الحَوفُ وَأَقَامُ المُضَافُ إِلَيْهِ الذي هو تَغْرِرٌ مَ مَقَامَه ، وانتَصِبْ عَلَى أَنَّهُ مُقْعُولُ لِه ، ويجوز أن يكون قوله أن يُقْتَلا بدلاً من تَغرُّهُ ، ويكون المضاف محذوفاً كالأول، ومن أضاف تَغرُّ قَ إلى أن يُقْتُلا فمعناه خوف تَغرَّة كَتْلهما ؛ ومعنى الحديث : أن البيعة حقها أن تقع صادرة عن المُشُورة والاتفاق ، فإذا اسْتبدُّ رجلان دون الجماعة فبايُّع أحدُهما الآخر ، فذلك تَظاهُر منهما بشَقُّ العصا واطـِّراحِ الجماعة ، فإن ُعقدَ لأَحد ببعة ُ فلا يكون المعقود له واحداً منهما ، وليكونا معزولين من الطائفة التي تتفق على تمييز الإمام منها ، لأنه لو 'عقد لواخد منهما وقد ارتكبا تلك الفعلة الشنيعة التي أَخُفُّظُنَّت الجماعة من النهاوان بهم والاستغناء عـن رأيهم ، لم يُؤمَّن أن يُقْتلا ؛ هذا قول ابن الأثير ، وهو مختصر قول الأزهري ، فإنه يقول : لا 'يبايـع الرجل إلا بعد مشاورة الملإ من أشراف الناس واتفاقهم، ثُمْ قَالَ : وَمَنْ بَاسِعِ رَجَلًا عَنْ غَيْرِ اَتَفَاقَ مَنْ الْمُمَالِا لَمْ إلى الله على مشورة » هو هكذا في الاصل ، ولمله على غبير

مشورة . وفي النهاية بايع آخر فانه لا يؤمر النع .

يؤمَّرُ واحدُ منهما تَفَرَّهُ عَكُرَ المؤمَّرِ مَنهما ﴾ لأ يُقْتَلا أُو أَحدهما ﴾ ونصب تَغرِّه لأنه مفعول وإن شئت مفعول من أجله ﴾ وقوله : أن يقتلا أ حذار أن يقتلا وكراهة أن يقتلا ؛ قال الأزَّهْري وما علمت أحداً فسر من حديث عسر ، رضي

عنه ، ما فسرته ، فافهمه .
والغرير : الكفيل . وأنا غرير فلان أي كفيله
وأنا غَرير ُك من فلان أي أحدَّر ُكه ، وقال
نصر في كتاب الأجناس: أي لن يأتيك منه ما تنعش
به ، كأنه قال : أنا القيم لك بذلك . قال أبو منصوه
كأنه قال أنا الكفيل لك بذلك ؛ وأنشد الأصه
في الغرير الكفيل دواه ثعلب عن أبي نصر عنه قال
أنت لحير أمّة 'مجيرُها ،
وأنت بما ساهها غريرُها

أبو زيد في كتاب الأمثال قال : ومن أمشالهم الحيرة والعلم : أنا غرير ُك من هذا الأمر أي اغتر فسلني منه على غرّة أي أني عالم به ، فهنى سألتني أخبرتك به من غير استعداد لذلك ولا رويّة فيا وقال الأصمعي في هذا المثل : معناه أنك لسبغور مني لكنتي أنا المتغرور ، وذلك أنه بلغني خ

كان باطلًا فأخبَر ثُك به ، ولم يكن على ما فل

لك وإنما أدَّيت ما سبعت ُ . وقال أبو زيد : سبع

أَعْرَابِيًّا يَقُولُ لَآخُو : أَنَا غُرِيرُكُ مِن تَقُولُ ذَلِكُ

يقول من أن تقول ذلك ، قــال : ومعناه اغْتُر

فسلَنْ عن خبره فإني عالم به أخبرك عن أمره الحق والصدق. قال : الغُرور الباطل ؛ وما اغْشَرَرُ به من شيء أ فهو غَرُور . وغَرَّرَ بنفسه ومستفريراً وتغيراة أ : عراضها الهلكية من غير يعرف ، والاسم الغَرَدُ ، والغَرَدُ الحَطروني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن بيع الغَرَ

وهو مثل بيع السمك في المـاء والطير في الهواء . والتَّغْرَيِر : حمل النفس على الغَرَوِ ، وقد غرَّرَ بنفسه تَهْر بِراً وتَنفِر"ه كما يقال حَلَّال تَحْلَيلًا وتَحِلَّة وعَلَسٌ تَعْلَيلًا وتَعَلَّمُ ، وقيل : كَيْعُ الغَرْدِ المنهيُّ عِنَّهُ مِا كَانَ لِهِ ظَاهُرٌ ۖ يَغُرُ ۖ المُشْتَرِي وَبَاطُن ۗ مُجْهُولُ ، يقال : إياك وبيع الغَرَو ؟ قال : بيع الغَرَي أَن يُكُونَ عَلَى غَيْرِ مُهَدَّةً وَلَا ثَقَةً . قَالَ الْأَزْهِرِي : ويدخل في بيسع الغَرَّر البُيوعُ المجهولة التي لا كيط بكننهها المتبايعان حتى تكون معلومة . وفي حديث مطرف : إن لي نفساً واحدة وإني أكثرهُ أَنْ أُغَرِّرَ بِهَا أَي أَحْمِلُهَا عَلَى غَيْرِ ثَقَّةً ، قَالَ : وبِـه سمى الشطان غَرُوراً لأنه مجمل الإنسان على محالة ووراءَ ذلك ما يُسوءه ، كفانا الله فتنته . وفي حديث الدعاء : وتُعاطِي مَا نهيت عنه تَغْرَبُوا أَي مُعاطَرَةً وغفلة عن عاقبة أمره . وفي الحديث : لأن أغْتَرَ مِذه الآية ولا أَقَاتِلَ أَحَبُ إِلَيِّ مِنْ أَنَ أَغْتُرُ مِدْهُ الآية ؛ يريد قوله تعالى : فقاتـكُوا التي تبغى حتى تُـفىء إلى أمر الله ، وقوله : ومَن يَقْتُنُلُ مؤمناً مُتَعَمِّداً ؛ المعنى أَن أَخَاطِرَ بَتُوكَى مَنْتَضَى الأَمْرِ بِالأُولَى أَحَبُ إِلَيَّ مِن أَن أَخَاطِرَ بِالدَّخُولُ تَحْتُ الآيَةُ الأَخْرِي . والغُرَّة ، بالضم : بياض في الجبهة ، وفي الصحاح : في جبهة الفرس ؛ فرس أغَرَهُ وغَرَّاء ، وقيل : الأُغَرَّ من الحيل الذي غُرَّتُهُ أَكبر مِن الدرهم ، قد وَسَطِيَت جبهته ولم تُصِب واحدة من العينين ولم تَسيل على واحد من الحدّين ولم تسيل سُفلًا ، وهي أفشى من القُرْ حَمَّ ، والقُرْ عَمَّ قدر الدرَّهم فما دونه ؛ وقال بعضهم : بل يقال للأَغَرُّ أَغَرُ ۚ أَقَدْرَ ۖ لأَنكُ إِذَا قَلْتَ أُغُرُ فلا بد من أن تصف الغراة بالطول والعرض والصُّغُر والعظُّم والدُّقِّة ، وكلهن غُرُرَ ، فالغرَّة

حَامِعة لهن لأنه يقال أغر القراح ، وأغَر مُشَهْرَحُ

الغُرَّة ، وأَغَرَ شَادخُ الغُرَّة ، فالأُغَرُ ليس بِضرب واحد بل هو جنس جامع لأنواع من قيُر ْحة وشمراخ ونجوهما . وغُرَّةُ الفرس : الساضُ الذي مكون في وَجِهِ ، فإِنْ كَانْتُ مُدَّوَّرَةً فَهِي وَتَبَرَّةً ، وإنْ كَانْتُ طويلة فهي شادخة ". قال ابن سنده : وعندي أن الغُرَّة نفس القَدُّر الَّذِي كَشُّغُلُه السَّاضُ مِن الوحَّهُ لَا أَنه البياض . والغُرُ عُمُرة ، بالضم : غُمُرَّة الفرس . ورجل غُرُاغُرُهَ أَيضاً : شريف . ويقال جمَ غُوْرٌوَ فِرسُكُ ؟ فيقول صاحبه : بشادخة أو بوَ تيرة أو بـيَعْسوب . ابن الأعرابي : فرس أَغَرُ ، وبه غَرَرٌ ، وقد غَرَّ يَغُرُ عُرَدًا ، وجبل أَغَرُ وفيه غَرَكُ وغُرود . والأُغَرُ : الأبيض من كل شيء . وقد غَرَ وجهه يَغُرُّ ، بالفتح ، غَرَرًا وغُرَّةً وغَرَارةً : صار ذا غُرُ"ة أو ابيض ؛ عن ابن الأعرابي ، وفيك مرة " الإدغام ليُري أن غَرَّ فَعل فقال غَر رُثَّ غُرَّةً ؟ فأنت أغَرُ . قال ان سيده : وعندي أن غُرْ اليس بمصدر كما ذهب إليه ابن الأعرابي همنا ، إنما هو اسم وإنما كان حكمه أن يقول غَر رَّت غَرَرًا ، قال : على أني لا أشاحُ انَ الأعرابي في مثل هـذا . وفي حديث على ، كرم الله تعالى وَجِهه : أَقْتُلُوا الكلبَ الأَسْودَ وَا الغُرَّ ثَينَ ؛ الغُرَّ تَانَ : النُّكُنْتَانَ البَّيْضَاوَ انْ فوق عينيه . ورجل أَغَرُّ : كريم الأَفعال واضعها ٢ وهو على المثل . ورجل أَغَرُ الوجه إذا كان أبيض الوجه من قوم غُرِّ وغُرَّان ﴾ قيال أمرؤ القيس يمدح قوماً :

ثِيَابُ بِنِي عَوْفِ طَهَادَى نَقِيَّةٌ ، وأُوجُهُهُم بِيضٌ المَسافِر عُرَّانُ

وَقَالَ أَيضاً : `

أُولَٰنُكُ ۚ قَنُو ْمَنِ بَهَالِيلُ غُوْ

قال ابن بري : المشهور في بيت امرى، القيس : وأوجُهُهم عند المَشاهد غُرُ"ان ُ

أي إذا اجتمعوا لغرام حمالة أو لإدارة حراب وجدت وجوهم مستشرة غير منكرة ، لأن اللام كيمر وجه عندما بسائله السائلة والكريم لا يتغير وجهه عن لونه . قال : وهذا المعني هو الذي أواده من روى بيض المسافر . وقوله : ثيباب بني عوف طهارى ، يريد بثيابهم قلوبهم ؛ ومنه قوله تعالى : وثيابك فطهر . وفي الحديث : غرا محجلون من وثيابك فطهر . وفي الحديث : غرا محجلون من العراب وجوههم بنور الوضوء بوم التيامة ؛ وقول أم خالد الحراب العراب وقول أم خالد الحراب العراب وقول أم خالد الحراب العراب وقول أم خالد الحراب المراب العراب وقول أم خالد الحراب العراب وهوهم بنور الوضوء بوم التيامة ؛

لَيْشُرُبُ منه جَعْوُسُ ، ويَشْيِمهُ لِيَشْمِهُ مِنْ عَيْنِي قُطامِي ۗ أَغِرَ شَامَي

يجوز أن تعني قطاميًا أبيض ، وإن كان القطامي قلما يوصف بالأغَرَّ ، وقد يجوز أن تعني عنُقه فيكون كالأغَرَّ بن الرجال ، والأَغَرُّ من الرجال ، الذي أَخَذت اللحية 'جميع وجهه إلا قليلًا كأنه 'غرَّة ؟ قال عبيد بن الأبرص :

ولقد تُزانُ بِكَ الْمُجَا لِسُ ، لا أَغَرَّ ولا عُلاكزُ ١

وغرّة الليء : أوله وأكرمه . وفي الحديث : ما أجد لما فعمل هذا في أغرّة الإسلام مَثلًا إلا غنماً وردَت فر مي أو للها فنفر آخر هما ؟ وغرّة الإسلام : أو له . وغرّة كل شيء : أوله . والفرر أن ثلاث ليال من أول كل شهر . وغرّة الشهر : ليلة استهلال القمر لبياض أولها ؟ وقيل : أغرّة الممللل

بدل الراي .

طَلَّعْتُهُ ، وكُلِّ ذَلِكُ مِن الساض يقال : كتبت ، أُ شهر كذا . ويقال لثلاث ليال من الشهر : الغ والغُرُّ ، وكُلِّ ذَلِكَ لبياضها وطلوع القبر في أُوا وقد يقال ذلك للأيام . قال أبو عبيد : قال غير و ولا اثنين : يقال لثلاث ليال من أول الشهر : ثا غُهُ رَ ، والواحدة غُرُّة ، وقال أبو الهنم : سُمَّان غُمُ

واحدتها غُرَّة تشبيهاً بغرَّة الفرس في جبهته لأن السفيه أول شيء فيه ، وكذلك بياض الهلال في ه الليالي أول شيء فيه ، وكذلك بياض الهلال في ه الليالي أول شيء فيها . وفي الجديث : في صوم ال

الغُرْ ؛ أي البيض الليالي بالقسر . قال الأذهري : ا اللّيالي الغُرِ "التي أمر النبي ، صلى الله عليه وسا بصومها فهي ليلة ثلاث عَشْرة وأَربع عَشْرة وخ عَشْرة ، ويقال لها البيض ، وأمر النبي ، صلى الله وسلم، بصومها لأنه خصها بالفضل؛ وفي قول الأزهر

الليالي الغُرِّ التي أمر الني ، صلى الله عليه وس بصومها نَقْدُ وكان حقه أن يقول بصوم أَ فَا الصام إِمَّا هو للأيام لا للسالي ، ويوم أَغُ شديد الحرّ ؛ ومنه قولهم : هاجرة غَرّاء ووَ غَرّاء ؟ ومنه قول الشاعر :

أَغَرَ" كَلُونَ الْلِلْحِ ضَاحِي تُثْرَابُهِ ، إذا اسْتَوْدَقَتْ حِزَانُهُ وَضَاهِبُهُ ! قال وأنشد أبو بكر :

مِنْ سَمُومِ كَأَنَّهَا لَفَحُ الْرِ، سَعْشَعَتْهَا طَهِيرِةً عَرَّاء ويقال: وديقة غَرَّاء شديدة الحرَّ ؟ قال: وهاجرة غَرَّاء قاسَيْتُ حَرَّها إليك ، وجَفَنُ العِنْ بالماء سابح'٢

 ه وله « وضاهبه» هو جمع ضيب كصيفل، وهو كل فف أو أو موضع من الجل تحمي عليه الشمس حتى يشوى عليه ا لكن الذي في الاساس: سباسبه، وهي جمع سبب بمنى الم
 ه وله « بالما » رواية الاساس: في الماه .

الأصعى : ظهروة غراء أي هي بيضاء من شدة

حر الشبس ، كما يقال هاجرة تشهُّباء. وغُرَّة الأسنان:

بياضها . وغَرَّرَ الغلامُ : طلع أوّلُ أَسنانَ كَأَنهُ أَطَهِر عُرَّةً أَسنانِهِ أَي بياضها ، وقيل : هو إذا طلعت أولى أَسنانه ورأيت غُرَّتَها، وهيأولى أَسنانه ورأيت غُرَّتَها، وهيأولى أَسنانه ويقال : غَرَّتَ ثَنيتنا الغلام إذا طلعتا أول ما يطلع لظهور بياضهما ، والأَغَرَّ : الأبيض ، وقدوم غُرَّان . بياضهما ، والأَغَرَّ : الأبيض ، وقدوم غُرَّان . وتقول : هذا غُرَّة من غُرَر المتاع ، وغُرَّة المتاع خياره ورأسه ، وفلان غُرَّة من غُرَر قومه أي ضريف من أشرافهم . ورجل أَغَرَّ : شريف ، والجمع شريف ، والجمع

#### وأو جُهُهُم عند المشاهد عُرُّان

غُرُ ۗ وغُرُ ان ؛ وأنشد بيت امرى القيس :

وهو غرة قومه أي سيدهُم ، وهم غُرَرُ قومهم .
وغُرَّةُ النبات: رأسه . وتسَرَّعُ الكَرْم إلى بُسُوقه :
غُرَّتُه ؟ وغُرَّةُ الكرم : مُرَّعَةُ بُسوقه . وغُرَّةُ الرجل : وجهه ، وقبل : طلعته ووجهه . وكل شي الدالك من ضوء أو صُبْع ، فقد بدت لك غُرَّته .
ووجه غرر " : حسن ، وجمعه غُرَّان ؛ والغرَّ والغرِّ : الشابُ الذي لا تجربة له ، والجمع أغرَّاه وأغرَّة والأنثى غرَّ وغرَّة وغَرَرة ؛ وقد عَر رَّتَ عَرارة ، وقريرة ؛ وقد عَر رَّت عَرارة ، والحسم ، عَرارة ، والاسم عَرارة ، والاسم ، عَرارة ، والاسم .

مجرّب ؛ وقد غَرّ يَغِيرُ ، بالكسر ، غرارة ، والاسم الغِرّة . الليث : الغِرُّ كالغِيْسُ والمصدر الفرارة ، وجارية غِرّة . وفي الحديث : المــؤمنُ غِرُّ كَرَيْم والكافرُ خَبِّ لَــُمْم ؛ معناه أنه ليس بذي تكراء ،

الغر الذي لا يَفْطَنَ للشرّ ويغفل عنه ، والحُبَّ فَدُ الغَرِّ الْفَرِّ ، وهو الحُدّاعِ المُفْسِد ، ويَحْسَع الغررَّ

غُرَادٌ ، وجمع الغَرير أغراء . وفي حديث ظبيان : ن ملوك حمير مَلكُوا مَعاقِلَ الأَرْضُ وقرَارُها

ورؤوسَ المُنْلُوكِ وغِرارَها. الغِرار والأغْرارُ جمع الغِرِّ . وفي حديث ابن عمر : إنسَّك ما أَخَذْتُهَا بَيْضَاء غَريرة ؟ هي الشابة الحديثة التي لم تجرَّب الأمــور

غَريرة ؟ هي الشابة الحديثة التي لم تجر"ب الأمـور أبوعبيد: الفور"ة الجارية الحديثة السنّ التي لم تجر"ب الأمور ولم تكن تعلم ما يعلم النساء من الحـُب"، وهي أيضاً غر"، بغير هاء ؟ قال الشاعر:

> إن الفتاة صغيرة" غر"، فلا يُسْرَى بها

الكسائي: رجل غرا وامرأة غرا بيئة العرارة ، بالفتح، من قوم أغراء ؛ قال : ويقال من الإنسان الغرا : غرَرَ ت يا رجل تغر عرارة ، ومن الغار وهو الغافل : اغتر رق . ابن الأعرابي : يقال غرور ت بعدي تغر عرارة فأنت غرا والحادية غرا إذا تصابى . أبو عبيد : الغرير المتفرور والغرارة من الغرارة والفرارة والمناس الفرارة . وفي المثل : الفرارة تجللب الدرة أي الفلة تجلب الرزق ، حكاه ابن الأعرابي ويقال : كان ذلك في غرارتي وحداثي أي في غرابي . واغترارة وعيش غريرات : أبله لا ينفرا عالم إذا شاخ : أدبر والفرير الخرارة الخالي : أدبر القرارة الخالي : أدبر القرارة الخالي : أدبر الخالي : أدبر الخالي : أدبر الخالية الذات الخالية الدريو الغرير الخالية المنان الدجل إذا شاخ : أدبر الخالية المنان الدجل إذا شاخ : أدبر المنان الدجل إذا شاخ : أدبر المنان الدجل الذات الحدل المنان الدجل إذا شاخ : أدبر المنان الدجل الذات المنان الدجل إذا شاخ : أدبر المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان الدجل إذا شاخ : أدبر المنان المنان

غَريرُهُ وأَقْبَلَ هَريرُهُ أَي قد ساء خلُقه . وقال أبو والغرارُ : حدُّ الرمح والسيف والسهم . وقال أبو حنيفة ؛ الغراران ناحيتا المعبلة خاصة . غيره : والغيراران شفرتا السيف وكل شيء له حدَّ ، فحدُّ م غرارُ ، والجمع أغرَّة ، وغَرُّ السيف حدّه ؛ ومنه قول هيئر س بن كليب حين دأى قاتِلَ أبيه : أما وسيّفي وغرَّيه أي وحدّبه . ولبيث فلان غرار شهر أي مكث مقدار شهر . ويقال : لبيث اليوم غرار

شهر أي مثال شهر أي نحلول شهر ، والغراد : النوم القليل ، وقيل : هو القليل من النوم وغيره . وروى الأوزاعي عن الزهري أنه قال : كانوا لا يَرَون بغراد النوم بأساً حتى لا يَنْقُض الوضوءَ أي لا ينقص قليل النوم الوضوء . غراد النوم قليل الفردق في مرثبة الحجاج :

إن الرَّزِيَّة من تُنفيفٍ هالكُّ تَرَّكُ العُيُونَ ؛ فَنُوْمُهُمُن غِرَادُ

أي قليل . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : لًا غَرَارٌ فِي صِلاةً وَلَا تَسليمٍ ؟ أَي لا نقصان. قال أبو عبيد: الغرار في الصلاة النقصان في وكوعها وسجودها وطنهورها وهو أن لا يُسِمُّ وكوعها وسجودها . قال أبو عبيد : فبعني الحديث لا غِزار في صلاة أي لا يُنْقَصَ من ركوعها ولا من سعودها ولا أركانها، كقول سَلِمُهَانَ : الصلاةِ مَكِيَالَ فَمَنَ وَفَيَّى رُوفَتِي َلِهِ ﴾ ومن طَفُّفَ فَقَدَ عَلِمَتُمْ مَا قِالَ اللَّهُ فِي الْمُطْفَقِينَ ؟ قَالَ : وأما الغرار في التسليم فنراه أن يقول له : السَّلام عليكم ، فَيَرُدُ عليه الآخر : وعليكم ، ولا يقول وعليكم السلام ؛ هذا من التهذيب . قال ابن سيده : وأما الغرارُ في التَّسليم فنراه أن يقول سَلامُ عليكَ أو يَورُدُّ فيقول وعليك ولا يقول وعليكم ، وقيل : لا غرار في الصلاة ولا تَسْلَمَ فيها أي لا قليل من النــوم في الصلاة ولارتسليم أي لا يُسلِّم المصلِّي ولا يُسلُّم علمه؛ قال ابن الأثير: وبروى بالنصب والجر ، فمن جرُّه كان معطوفاً على الصلاة ، ومن نصبه كان معطوفاً على الغرار، ويكون المعنى: لا نَقْصَ ولا تسليمَ في صلاة لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز ؟ وفي حديث آخر : لا 'تغار التحية' أي لا 'ينقَص السلامُ . وأيَّانا على غرار أي على عجلة. والقيته غراراً أَى على عجلة ، وأصله القلَّةُ في الرُّويَّةِ للعجلةِ. وما

أقبت عنده إلا غراراً أي قليلًا . التهذيب : وية اغْتَرَرَوْتُهُ وَاسْتَغْرَرُوْتُهُ أَيْ أَتَلِنَّهُ عَلَى غِرْ ۚ أَيْ غفلة ، والغرار : 'نقصان' لبن النَّـاقة ، وفي لبن غِرَارٌ ؛ وَمَنْهُ غِرَارُ النَّوْمِ : قِلْمَنَّهُ . قَالَ أَبُو بَ في قولهم: غَرَّ فلانٌ فلانًا: قال بعضهم عرَّضه للهكَّ والبَوارِ، من قولهم: إفاقة مُعَالُ إذا ذهب لِبنها لحِيَّا أَوْ لَعَلَّةً . وَيَقَالَ: غَنَّ فَلَانَ فَلَانًا مَعَنَاهِ نَقَصُهُ ﴾. الغرال وهو النقصان . ويقال : معنى قولهم غُرَّ فا فلانأ فعل به ما يشبه القتل والذبح يغرار الشفر وغَارَّتِ النَّاقَةُ بِلْبِنِهَا 'تَعَانُ غِرَاداً ﴾ وهي أمغارُ : لبنها ﴾ ومنهم من قال ذلك عن كراهيتها لل وإنكارها الحالب. الأزهري : غرار النباقة نُمْرَى فَتَدَرُّ فَإِنْ لَمْ يُبَادَنْ دَرُّهَا رَفَعَت دَرُّهَا لَمُ تَدُورٌ حَى أَنْفِيقٍ. الأَصْعَيِ : مِنْ أَمْنَالُهُمْ فِي تَعَجُّ الشيء قبل أوانِه قولهم : سَبَقَ دُونُهُ غِرَالَ ﴿ وَا سَنَيْقُ سَيْلُتُهُ مَطَرَهُ . ابن السَّكيتُ : غَادَّتُ الذَّ غُرَارًا إِذَا كَدَّتُ ، ثَمْ نَفَرَتُ فَرَجَعَتُ اللَّارِّةَ؟ يَقَا ناقة مُمَّانٌ ، بالضم ، ونتُوق مَعَانُ يا هذا ، يفتح ا غير مصروف . ويقتال في التحية : لا 'تغار" أي تَنْقُصُ ، ولكن 'قل كما 'يقال لك أو أرد ، و أَنْ ثَمْرٌ" بجِمَاعة فتخضُّ وَالِحداُّ ، وَالْسِنُوقَنَا غِزَّالَ ۖ إِذَّ يكن لمتاعبًا نَفَاقٌ ؛ كله على المثل . وغَانَّت السَّ 'تغار' غِراراً : كَسَدَت ، وَدَرَّتِ كُورَّةٌ : نَفَقَمُ

فغارَرت شيئًا والدَّر بِسُّ ، كَأَنْسَا يُوَعَزّعُه وَعَلَكُ مِن المُومِ مُرْدِمُ

قیل : معنی غارکرت تکبیّنت ، وقیــل : تنب

وقول أبي خراشًا:

ا قوله و وقول أي حراش النع » في شرح القاموس ما نه
 هكذا ذكره صاحب اللبان هنا ، والصواب ذكره في الململة .

وولدات ثلاثة على غرار واحد أي بعضهم في إثر بعض ليس بينهم جارية . الأصمعي : الغرار الطريقة . يقال : رميت ثلاثة أسهم على غرار واحد أي على بحري واحد . وبنى القوم بيونهم على غرار واحد . والغرار : المثال الذي يُضرب عليه النصال لتصلح . يقال : ضرب نصاله على غراد واحد ؛ قال الهُذا لي يصف نصلا :

سَديد العَيْر لم يَدْحَضُ عليه ال غِرارُ ، فقِدْحُه زَعِلُ دَرُوجُ

قوله سديد، بالسين، أي مستقم . قال ابن بري: البيت لعبرو بن الداخل ، وقوله سَديد العَيْر أي قاصد . والعَيْر : الناتيء في وسط النصل . ولم يَدْ حَصْ أَي لَمْ يَزْ لَتَى عليه الغرار ، وهو المثال الذي يضرب عليه النصل فجاء مثل المثال. وزعل : نتشيط. ودر وج :

داهب في الأرض . والغيرارة : الجنواليق ، واحدة الغرائير ؛ قال الشاعر : "كأنّه غرارة" مَلَأَى حَتَى

الجوهري: الغيرارة واحدة الغيرائير التي التسنى، قال: وأظنه معرباً. الأصمعي:الغيرار أيضاً غرار الحكمام فرخه إذا زَقه، وقد غرائه تنفره غيراً وغيراراً. قال: وغار القنمري أنشاه غيراراً إذا زقها ، وغرا الطائر فرخه يتغره غيراراً أي زقة ، وفي حديث

معاوية قال : كان الني ، صلى الله عليه وسلم ، يغرُّ علي الله عليه وسلم ، يغرُّ الطائرُ علي العلم : فَرَّ عليه السلام : فَرَّ عليه الله يَغرُّ الغرُابُ مُجِنَّه أي

مِن يُطِسِع الله يعره كما يعر العراب نجه اي فَرَّ الحَسْنُ والحَسِنُ، وَفَي حَدِيثُ ابْنَ عَبْرُ وَذَكُرُ الحَسْنُ والحَسِنُ، وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَا أَيْغُرَّ انْ وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَا أَيْغُرَّ انْ اللهِ عَلَيْهِمُ أَجِمِعَتِنْ ، فقالَ : إِنَّمَا كَانَا أَيْغُرَّ انْ اللهِ عَلَيْهِمُ أَجْرِورُ اللهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَاهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَ

قال عوف بن دروة فاستعمله في سير الإبل :

إذا احْتَسَى، يومَ هَجِيرَ هَائِفَ، ' غُرُورَ عِيدِيّاتِهِا الْحُوانِفِ

يعني أنه أجهدها فكأنه احتَسَى تلك الغُرورَ.ويقال: عُرَّ فلانُ من العِلْمِ ما لم يُعَرَّ غيرُه أَي 'زقَّ وعُلِّم.وغُرَّ عليه المَاءُ وقُرَّ عليه المَاء أَي صُبَّ عليه.

وغُرَّ فِي حَوْضَكَ أَي رُصِّ فَيه . وغُرَّرَ السقاء إذا

ملاًه ؛ قال حميد : وغَرَّرَه حتى اسْتَدَانَ كَأَنَّه ،

على الفَر و ، علنفوف من التَّر الحِ واقد ، يريد مُسْكُ شَاق ، اسطَ تحت الوَطْب . التهذيب : وغَرَر دَّتُ الأَسْاقِيَ مَلْمَها ؛ قال الواجز :

فَظِلْتَ تَسَامِي المَاءَ فِي قِلَاتٍ ، فِي 'قَصُبِ 'بُغَرَّ فِي وَأَبَاتِ ، غَرَّكَ فِي المِرارِ 'مُعْصَبَاتِ

القُصْبُ : الأَمْعَاءُ . والوَّأَبَاتُ : الواسعات . قال الأَرْهِرِي: سبعت أعرابيًّا يقول لآخر عُرَّ في سِقائك وذلك إذا وضعه في الماء وملاه بيده يدفع الماء في فيه دفعاً بكفه ولا يستفيق حتى علاه .

الأزهري: الفُرْ طَيْرُ سُود بيضُ الرؤوس من طير الماء ؛ الواحدة غَرَّاء ؛ ذكراً كان أو أنثى . قال ابن سيده : الغُرُّ ضرب من طير الماء ، ووصفه كما وصفناه . والغُرَّة : العبد أو الأمة كأنه عَبِّر عن الجسم كله

كُلُّ قَلَيْلِ فِي كُلْيَبِ مُورَّه، ، حَي يَنَالُ القَلْسُلَ آلُ مُرَّه

بالغُرُّة ؛ وقال الراجز :

يقول: كلُّهُم للسوا بكف لكليب إنما هم بمنزلة العبيد-والإماء إن قَتَلَلْتُهُمْ حتى أَقتـل آل مُرَّة فإنهم الأَكفاء حينئذ. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: أنه

قَضَى في ولد المُغَرُونُ بِغُرَّةً ؟ هو الرحيل يتزوج ام أة على أنها حرة فتظهر ملوكة فيَغْسُ مَ الرُّوجُ لمولى الأمة عُرَّةً"، عبداً أو أمة ، ويرجع بها على من غَرَّه ويكون ولده حر"ًا . وقال أبو سعيد : الغُرَّة عند العرب أَنْفُسُ شيء نُمُلُكُ وأَفضُكُهُ ، والفرس عُرَّةُ مال الرجل ، والعبد عُمرَّة ماله، والبعليز النجيب مُغرَّة ُ ماله ، والأمة الفارهة ُ من نُخرَّة المال . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن حَمَلَ بن مالك قال له : إني كنت بين جاريتين لي فضرَبت إحداهما الأُخْرِي عِسْطُنَجِ فَأَلْقَتْ جَنْعِنَا مِيتاً وَمَانَتَ وَقَنْضَى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بديَّة المقتولة عـلى عاقلة القاتلة ، وجَعَلَ في الجِينِينِ غُرَّةً ، عبداً أو أمة. وأصل الغُرَّة البياض الذي يكونَ في وجه الفرس وكأنه عُبَّر عن الجسم كله بالغُرَّة . قال أبو منصور: ولم يقصد النبي ، صلى الله عليه وسلم، في جعله في الجنين عُرَّةً إِلا حِلْساً وَاحْداً مِن أَجِنَاسِ الحَيْوانَ بِعَيْنَهُ فقال : عبداً أَوْ أَمَة . وغُرَّة ُ المال : أَفضُله ، وغُرَّة ُ القوم: سيدهم . وروي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال في تفسير العُرَّةِ الجنين ، قال : الغُرَّة عَبْدُ أبيض أو أمَة بيضاء. وفي التهذيب: لا تكون إلا بيض الرقيق . قال ان الأثير : ولا يُقْبَلُ في الدية عبد" أسود والا جارية سوداء . قال: وليس ذلك شرطاً عند الفقهاء، وإنما الغُرَّة عندهم ما بلغ ثَمْنُها عُشْر الدية من العبيد والإماء . التهذيب وتفسير الفقهاء: إن الغرَّة من العبيد الذي يكون ثمنُه يُعشّرُ الدّية. قال : وإنما تجب الغُرَّة في الجنين إذا سقط ميَّتاً ، فإن سقط حيًّا ثم مات ففيه الدية كاملة . وقد جاء في بعض روايات الحديث: بِغُوَّةً عَبِدُ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسْ ِأُو بَغُلْ ِ﴾ وقبل: إن الفَرس والبّغثل غلط من الرَّاوي . وفي حَدَيث ذي الجَوْشَن : مَا كُنْتُ لِأَقْتُضِيَّهُ اليَّوْم

بغيرة ؛ ستي الفرس في هذا الحديث عُرَّة ؛ وأَكَّ مَا يَطِلَق على العبد والأمنة ، ويجوز أن يكون أَوْ بِالغُرَّة النَّفِيسَ من كل شيء ، فيكون التقدير الغيرة النَّفِيسَة بالشيء النفس المرغوب فيه من الحديث : إيّا كم ومُشارة الناس فإنها تَد فَنُ الغُرُ ويُطْهِرُ العُرَّة ؛ الغُرَّة هها : الحسن والعالم عبشبه بغرّة الفرس . وكل شيء ترقيع فيما الصالع ، شبهه بغرّة الفرس . وكل شيء ترقيع فيما الصالع ، شبهه بغرّة الفرس . وكل شيء ترقيع فيما فهو تُحرَّة . وقوله في الحديث : عليكُم بالأبِيّ البياض وصفاء اللون ، ويحتمل أن يكون من عالمين والعِشْرة ؛ ويؤيده الحديث الآخر : علين البياض والعِشْرة ؛ ويؤيده الحديث الآخر : علين أبعل بالأبكل فإنتهن أغر أخلاقاً ، أي إنهن أبعله فطنة الشر ومعرفته من الغيرة الففلة .

وكل كَسْرِ مُتَثَنَّ فِي ثُوبَ أَوْ جِلْنَّهِ: غَرَّ وَ وَ قد رُجَعَ المُلْكُ لمُسْتَقَرَّهُ ولانَ جِلْنَهُ الأَرْضِ بعد غَرَّهُ

وجمعه تخرور ؟ قال أبو النجم :

حتى إذا ما طارَ من خَسِيرِها ، عن حُسِيرِها ، عن حُدَدٍ صُفْرٍ ، وعن تُغرورِها

الواحد غَرَّ ، بالفتح ؛ ومنه قولهم : طَوَيْتِ الله

على غَرَّه أي على كَسْرِه الأول . قال الأصه حدثني رجل عن رؤبة أنه عمرض عليه ثوب فنظر وقللَّبَه ثم قال : اطنوه على غَرَّه . والغرود الفخذين : كالأخاديد بين الحصائل . وغرور الق خطوط ما تَتَنَّى منها. وغَرُّ الظهر : تَنْفِي المُ

كَأَنَّ غَرَّ مَتْنَهِ، إِذَ تَجْنُبُهُ، سَيْرُ صَنَاعٍ فِي خَرِيرٍ تَكُنْلُبُهُ

قال الليث: الغَرُّ الكَسْرُ في الجلد من السَّ

والغَرَّ تَكَسَّر الجلد ، وجمعه غرور ، وكذلك 'غضون' الجلند 'غرور . الأصمعي : الغرور' مكاسر' الجلد . وفي حديث عائشة تصف' أباها ، رضي الله علمه علم غرّه أي علمه ما خرات الإسلام على غرّه أي خطية وكسره . يقال : أطنو الثون على غرّه الأولى كما كان مطنوياً ؛ أدادت تدبير، أمر الردة ومُقابِلة دَائِها بدوائِها . وغرور' الذراعين : الأثناء ومُقابِلة دَائِها بدوائِها . وغرور' الذراعين : الأثناء

تَهْرُ دَقِيقَ فِي الأَرْضِ، وقال ابن الأَعْرَابِي : هو النهر ، ولم يُعْمَيِّن الدَّقِيقَ ولا غيره ؛ وأنشد : سَقَيِّة غَرِّ فِي الحجال دَمُوجِ

التي بين حبالهما. والغَرُّ: الشَّقُّ في الأرض. والغَرُّ:

مُحَدًا فِي المَحَمَ ؛ وأُورِده الأَرْهري ، قال: وأنشدني إِنْ الأَعرابي فِي صفة جارية :

سَقِيَّةً غُرَّ فِي الْحِيْطَالُ دَمُوْجِ

وقال: يعني أنها 'تخدُّمُ ولا تخدُّمُ . ابن الأعرابي :

الفَرِّ النهر الصغير ، وجمعه عُمَرُور ، والغُرُور : شَرَكُ الطَّرِيق ، كُلُّ طُرْقة منها غَرَّ ؛ ومن هذا قبل : اطنو الكتاب والثوب على غَرَّ وحِنْثِه أي على كَسْره ؛ وقال ابن السكيت في تفسير قوله :

كأن غر متنبه إذ تجنبه

غُرُ المان : طريقه . يقول 'دكين : طريقتُه تَبُرُقُ كَأَنْهَا سَيْرٌ فِي خَرِيز ، والكلّبُ : أَن يُبقَى السَّيْرُ فِي القربة وهي تُنْخُرَز فَيْدُخُلِ الجَادِيةُ يدها وتجعل معها عقبة أو شعرة فتدخلها من نحت لسير ثم تخرق خرقاً بالإشفى فتخرج وأس الشعرة

منه ، فإذا خرج وأُسُها جَدْ بَتُهَا فاسْتَخْرَ جَتَ لَسَّيْرَ . وقال أبو حنيفة : الغَرَّانِ خَطَّانِ يكونان في أصل العَيْر من جانبيه ؛ قال ابن متروم وذكر

صائداً .:

فَأَرْسُلَ نَافِيْدَ الْغَرَّيْنِ حَشْراً، فَ فَعْراً، فَ فَعْرَاءِ فَعْرَاءِ فَعْرَاءِ فَعَرَّا الْقَطَاعُ فَ الْأَدِادِ عَا فَ الْأَدِادِ عَامَ الْمُعَالِمُ الْأَدِادِ عَامَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ فَالْأَدِادِ عَامَ اللَّهِ فَالْأَدِادِ عَامَ اللَّهِ فَالْأَدِادِ عَامَ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللّ

والغرّاء: نبت لا ينبت إلاً في الأجارع وسُهُولة الأُرض وو رَقْهَا تافِه وعودها كذلك يُشْهِه عوداً القَصْب إلا أَنه أُطَيْلِس ، وهي شَجْرة صدق وزهرتها شديدة البياض طيبة الريح ؛ قال أبو حنيفة ؛ مُجِبّها المال كله وتطيب عليها أَلْبانُها . قال : والغُريْد الحكورة ، قال الغُريْد الحكورة ، قال الغُريْد الحكورة ، قال ال العُريْد الحكورة ، قال العُريْد الحكورة ، قال العُريْد الحكورة ، وإنما ذكرنا الغُريْد الحكورة ،

والغر غر : من عشب الربيع، وهو محمود، ولا ينبت إلا في الجبل له ووق نحو ووق الحزامي وزهرت خضراء ؛ قال الراعي :

لأن العرب تستعمله مصغراً كثيراً .

كأن القَتُودَ على قارحٍ ، أطاع الرّبيع له الغرّغرُ

أواد: أطاع زمن الربيع، واحدته غر غرة. والغر غر، بالكسر : دَجَاج الحبشة وتكون مُصِلَّة لاغتدامًا بالعَدْوة والأقشدار، أو الدجاج البرسي ، الواحدة غر غرة ؛ وأنشد أبو عبرو ﴿

أَلْفُهُمُ السَّيْفِ من كُلِّ جانبٍ ، كَمَا لَفَتْ العِقْبَانُ حِيجْلِي وغِرغِرًا

حِجْلى: جمع الحَجَل ، وذكر الأَزَهْرِي قوماً أبادهم الله فجعل عِنْبَهُم الأَراكُ ورُمَّانَهُم المُظُّ ودَجَاجَهُم الله فعل عِنْبَهُم الأَراكُ ورُمَّانَهُم المُظُّ ودَجَاجَهُم

والغُرْغَرَةُ والتَّعَرْغُر بالماء في الحَلَّقِ: أَنَ يَتُودُ فيه ولا يُسيغه . والفَرُورُ : منا يُتَغَرَّغُرُ به من الأَدْوية ، مثَل فولهم لتَعُوق ولَدُود وسَعُوط . وغَرْغَر فلانُ بالدَّاء وتَغَرْغَرَ غَرَّغُرةً وتَعَرْغُراً. وعَرْغَر غَرَتَ عِناه : رَدَّد فيهنا الدمع . وغَرَّ وغُرَّ وغُرَّعَرَ جادً بنفسه عند الموت. والغَرْغَرَةُ : تَرَدُّدُ الروحِ في الحلق. والغَرْغَرَ أَنْ صوتُ مِعه بَجَحَ ". وَغَرْغَرَ اللحمُ على النار إذا صَلَيْنَهُ فَسمعت له نشيشاً وقال الكميت:

ومَرْضُوفة لَمْ يَنُوْنَ فِي الطَّبْخِ طَاهِباً ، عَجِلْتُ لَمْ الْعَلَامِ عَجِلْتُ عَرَاهِا حَيْنَ غَرَّغُولِ

والغَرَّ غَرَة : صُوت القدر إذا غَلَتَ ، وقد غَرَّ غَرَت؛ قال عنرة :

> إذ لا تؤالُ لـكم مُغَرَّغُوهِ تَعْلَي ، وأَعْلَى لَوْنِهَا صَهْرُهُ

أي حار فوضع المصدر موضع الأسم ، وكأنه قال : أَعْلَى لونها لون صَهْر . والغَر غَرة : كَسُر ُ قَصِة الأَنف وكَسُر ُ وَأَن القارورة ؛ وأنشد :

ونفَضُرًاء في وكريّن عَرَّغَرُّت وأسها الأَبْلِيَ إن فارَقْتُ في صاحبي عُذَّرًا

والفُرْ غُرْهُ أَنَّ الحَوْصلة ؛ وحكاها كراع بالفتح ؛ أبو زيد: هي الحوصلة والفُرْ غُرَه والفُر اوي والزاورة . وملأت غَراغِر كَ أَي جَوْفَكَ. وغَرْغَرَه بالسكين : ديحه وغَرْ غَرَه بالسّنان : طعنه في حلقه والفَرْ غَرَهُ أَنَّ حكاية صوت الراغي ونحوه . يقال : الراغي يُغَرَّ نَمِرُ بصوته أي يردده في حلقه ؛ ويَشَغَرُ غَرُ صوت في حلقه أي يتردد .

وغَرْ" ; موضع ؛ قال هسّان بن قعافة :

أَقْبُلُنْتُ أَمْشِي ، وبِغَرِّ كُوْدِي ، وكان غَبَرُّ مَنْزِلَ الغرور

والغَرُّ : موضع بالبادية ؛ قال :

فالفَرَّ تَرْعاه فَيَحَنْبَي حَفَرَهُ ١ نوله « والغراوي » هو هكذا في الاصل .

والغَرَّاء : فرس طريف بن يَمَ، صفة غالبة . والأُغَرُّ فرس صُنَيْعة بن الحرث . والغَرَّاء : فرسُّ بعينها والغَرَّاء : موضع ؛ قال معن بن أوس :

مَرَتْ مَنْقُرَى الْغَرَّاء حتى الْهَتَدَتْ لَنَا، ودُونِي خَسَرانِيَّ الطَّوِيِّ فَيَشَقُّبُ وفي حبال الرمل المعترض في طريق مكة حبلان يقا لهما : الأُغْرَّان ؛ قال الراجز :

وقد قطعنا الزَّمْلُ غير حَبَّلَـثِينَ :
حَبُلَـيَ زُورُودٍ ونَقَـا الْأَغْرَّيْنِ
والغُرَّيْرُ : فعل مِن الإبل ، وهو ترخيم تضغير أُغَرَّ حَقُولُكُ فِي أَحْمَدُ حَمَيْدٍ ، والإبل الغُرَّيْرِيَّةٍ مَنْسَ

> إليه ؛ قال دو الرمة : حَراجِيج ما ذَمَّرَتْ في نتاجِها ؛ بناحية الشَّحْرِ الغُرُّيْنِ وشَـَدْقَمَ

يعني أنها من نتاج هذين الفحلين، وجعل الغرير وشد اسمين القبيلتين ؛ وقول الفرزدق يصف نساء :

عَفَتُ بعد أثرابِ الحَليط ، وقد بَرَى بها أبدًا حُورًا حِمَانَ المُدامِعِ الدَّامِعِ الْحَامِعِ الدَّامِعِ الدَّامِعِ الدَّامِعِ الدَّامِعِ الدَّامِعِي الْمُعْمِلِي ال

وشيف الغُريْرِيّات مَا الوَّقَائِدِ وَالْوَقَائِدِ وَالْوَقَائِدِ اللَّمَاكُنَّ اللَّهِ يَسْتَقَعُ اللَّمَاكُنَ اللَّهِ يَسْتَقَعُ اللَّهُ وَقَيْلُ اللَّهِ اللَّهُ يُرِيّات إنها نوق منسو الغُريْرِيّات إنها نوق منسو إلى فحل ؟ قال الكميت :

غُرُيَّرِيَّة الأَّنْسَابِ أَو سَدْ قَسَيَّة ، يَصِلُّن إِلَى السِيدِ الْفَدَافِدِ فَدْ فَدا

وفي الحديث : أنه قاتل مُحَارِبُ خَصَفَة فرأوا المسلمين غرَّة " فصلت صلاة الحوف؛ الغرَّة أن الغَا

١ قوله ﴿ خُراني ﴾ هكذا في الاصل ولعله حزاني .

أي كانوا غافلين عن حفظ ِ مقامِهم وما هم فيــه من مُقَالِلَةَ العَدُوِّ ؛ ومنه الحديث : أنه أغادَ عـلى بني المُصْطَلَق وهم غارثون ؛ أي غافلون . وفي حديث عمر : كتب إلى أبي عبيدة ، رضي الله عنهما ، أن ﴿ يُمْضِي ۚ أَمْرَ الله تعالى إلا بَعِيدَ الْغَرِ"ة حَصِيف لعُقَدةً أي من بعد حفظه لغفلة المسلمين . وفي حديث الله عنه : لا تَطَوْرُقُوا النساء ولا هُ تُورُّوهُنَّ أَي لا تدخلوا إليهن على غِرَّة . يقال : غُنْرَرُتِ الرجل إذا طلبت غرَّتُه أي غفلت . ابن لأثير : وفي حــدبث حاطب : كُنْتُ عُرَيْرًا فيهم ي أملاصًا أملازماً لهم ؟ قال : قال بعض المتأخرين كذا الرواية والصواب: كنت غَريبًا أي مُلْضَقًا. نال : غَرَيَّ فلان بالشيء إذا لزمه ؛ ومن الغراء ذي يُلْصَقُ به , قال : وذكره الهروي في العين لهملة : كنت عَريرًا ؛ قال : وهذا تصعيف منه ؛ ل ابن الأثير : أما الهروي فلم يصحف ولا شرح إلا سحيح ، فيأن الأزهري والجوهري والحطابي الزمخشري ذكروا هذه اللفظة بالعين المهملة في بأنيفهم وشرحوها بالغريب وكفاك بواحد منهم حجة رُوي فيا رُوى وشرح ﴾ والله تعالى أعلم.وغَرْغَرْتُ سَ القارورة إذا استخرجت صامهًا ، وقد تقدم العين المهملة .

: الغَزَارة : الكثرة ، وقد غَرْرُ الشيء ، بالضم ، زُر ، فهو غَزير " . ابن سيده : الغَزير الكثير ، بكل شيء . وأدض مغزورة " : أصابها مطر " غَزير أ ر " . والغزيرة من الإبل والشاء وغيرهما من دوات ن : الكثيرة الدّر " ، وغَز رُت الماشية عن الكلإ : " ألبانها . وهذا الرّغي مُغزرة " للبّن : يَغْزُ رُ ، الله ، والمُغزرة : ضر ب من النبات أيشب من وري الحروة عنه شر صفار ولها زهرة حمراء

شبيهة بالجُلُنار ، وهي تعجب البقر حِدًّا وتَعْرُرُ عليها ، وهي ربعيَّة ، سيت بذلك لسرعة غَرْرُ الماشة عليها ؛ وهي ربعيَّة ، سيت بذلك لسرعة غَرْرُ الماشة والشاة كثر لبنها ، فهي تغرُرُ غزارة ، وهي غزيرة كثيرة اللبن . وفي الحديث : مَن مَنَحَ مَنيحة لبن ببكيئة كانت أو غزيرة ، أي كثيرة اللبن . وفي حديث أبي ذر : هل يَنْبُت لكم العَدُونُ عَلَيْ خُرْرٍ ؛ الله ن مناه عُرْرٍ ؛ على سيّاه غزر ؛ هلب سيّاه عُرْرٍ ؛ هل ينبُت لكم العَدُونُ هي جمع غزيرة كثيرة اللبن ؛ قال أن الأثير : هكذا جاء في رواية والمعروف بالعبن المهملة والزايين جمع عزوز ، وسيأتي ذكره ؛ ومطر غزير ومعروف غزير " وعين غزيرة الماء . قبال أبو منصور : ويقال غزير " وعين غزيرة الماء . قبال أبو منصور : ويقال غزير " وعين غزيرة الماء . قبال أبو منصور : ويقال نا الأنه . أمان المناه والزاين المهملة والزاين غزير " وعين غزيرة الماء . قبال أبو منصور : ويقال غزير " وعين غزيرة الماء . قبال أبو منصور : ويقال المن .

ابن الأعرابي : المنفازرة أن يُهدِي الرجل سيناً عافيها لآخر لينضاعفه بها . وقال بعض التابعين : الجانب المستفزر في بشاب من هبته ؛ المستفزر في المنفازرة ؛ ومعنى يطلب أكثر بما يعطي ، وهي المنفازرة ؛ ومعنى الحديث أن الفريب الذي لا قرابة بينه وبينك إذا أهدى لك شيئاً يطلب أكثر منه فإنه يشاب من هديته أي أعطه في مقابلة هديته . واستفزر ن عمل طلب أكثر بما أعطى . وبئر غزيرة : كثيرة الماء ، وكذلك عين الماء والدمع ، والجمع غزار أ ، وقبل : الفرو ف غزر ت غزارة أوغز را وغز را الاسم مثل الضرب فرغز را المعروف : جعله غزيراً . وأغز را القوم : والجمع غزار القوم : عند ترت إبلهم وشاؤه و كثوت ألبانها ؛ ونوق غزار ، والجمع غزرت إبلهم والمؤهر و كون وجون وأذن حشر والمنهم والمنهم وقوم معنور وهون وأذن حشر والمنهم والمنهم وقوم معنور وهون وأذن تعشر والمنهم والمنهم وقوم معنور وهون وأذن المنهم والمنهم وقوم معنور وسمور والمنهم والمنهم وقوم معنور والمنهم والمنهم وقوم معنور والمنهم والمنهم وقوم معنور والمنهم والمنهم وقوم معنور والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم وقوم معنور والمنهم والمنهم

والتَّغْزِيرِ : أَنْ تَدَعَ حَلْمَة بِينَ حَلَّمَتِينَ وَذَلْكُ إِذَا

أو ألبائهم .

أُدِبَر لَبَنُ النَّاقَةِ .

وغُزْران : موضع .

غسر ؛ تغسر الأمر : اختلط والتبس . وكل أمر النبس وعشر المخرج منه ، فقد تغسر . وهذا أمر غسر أي ملتس مملتسات . وتغسر الغزل : التتوى والشبس ولم يقدر على تخليصه ؛ قال الأزهري: وهو حرف صحيح مسبوع من العرب . وتغسر الغيدين : ألثقت الربح فيه العبيدان ؛ ابن الأعرابي : العسر التشديد على الغريم ، بالغين معجمة ، وهو العسر أيضاً . وقد غسره عنى الشيء وعسره بمعنى واحد ؛ وأنشد أبو عمرو :

فو تُشَهِّت تأمِيز واسْتَمْفاها ، كأنتها، من غَسْره إيّاها ، سُرِيّة ﴿ نُفَعْسُهَا ﴿ مُولاهِ ا

غَشهو : الغَشْرَة : النهضُّم والظلم ، وقيل : الغَشْرة النهضم في الظلم والأَخْذُ من فوق من غير تثبُّت كما يَتَفَشْمَر السيلُ والجيش ، كما يقال : تَغَشَّمَر لهم ، وقبل : الغَشْمَرة واليان الأَسر من غير تثبت ، وغشمَر السيلُ : أَفْبَل . والتغشيورا : وكوب الإنسان وأسه في الحق والباطل لا يبالي ما صنع ؟ وفيه غَشْمَرية وفيهم غَشْمَرية .

وَتَغَشَّيْرَ لِي : تَنَمَّر . وَأَحَدَه بِالْغِشْمِيرِ أَي الشَّدَة . وَتَغَشَّمَره : أَخَذَه قَهْراً . وفي حديث جَبْر بن حيب قال : قاتلته الله 1 لقد تَغَشَّمَرها أي أَخَذها بَجَفاءٍ وعُنْفُ . ووأيته مُتَغَشَّمِراً أي غضان .

عَضُو : الغَضَارُ : الطِّينِ الحُرِّ . ابن سيده وغيره : الغَضَارةُ الطّينِ الحر ، وقيل : الطّينِ اللَّارِبِ الأَخْصَرِ .

، قوله « والتنشمور » كذا في الأصل بدون ضبطه ، وتقله شارح القاموس .

والعَضَارُ: الصَّحْفة المتخذة منه.

والغضرة والعضراء: الأرض الطيّبة العلّب الخضراء، وقيل: هي أرض فيها طبن ُحرُّ. يقالَ أنسَطَ فلانُ بثرَّه في غَضَراءً، وقيل: قول العراءً أنسَطَ في غَضَراءً أي استخرَج الماء من أرض ما

طيّة التُّرِّيَّة عَدَّيَّة المَاء ، وسمي النَّبَطُ نَبَطُ لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين . ان الأعرابي العَضراء المكان دو الطين الأحمر ، والعَضراء طين خضراء عليكة ، والعَضَار خَرَف أخضر يُعلَّق عَلَيْه العَين ؛ وأنشد :

ولا يُغني تَوَقَّي النَّرَّءُ شَيْئًا ،
ولا تُعَدُّ التَّهِمِ ، ولا العَضَارُ
إذا لاقى مَنِيَّتُهُ فَأَمْسَى
يُسَاقُ به ، وقد حَقَّ الحِدارُ

والعَضْراء : طين حر" . شهر : العَضارة الطين المنصه ومنه يتخذ الحزف الذي يسمى العَضارة والعَضْرة : أوض لا ينبت فيها النخل نحفّر وأعلاها كذ"ان أبيض . والعَضْورَ : ط لنزج " بلترق بالرّجل لا تكاد تذهب الرّجل فيا والعَضارة : النّعْنة والسّعة في العيش . وقولهم الدعاء : أباد الله خضراءهم ، ومنهم من يقول غضراءهم وغيرهم وخصة ويتهنعتهم وسعة عيشهم ، من العَضارة ، وقيل : طينا التي منها تخلقوا . قال الأصعي : ولا يقال أباد خضراءهم وخيرهم أي أهذا خيرهم وغضارتهم ؛ وقول الشاعر :

بخالِصة الأردان تخضر المناكِب عنى مخضر المناكب ما هم فيه من الحيصب. و ابن الأعرابي: أباد الله تخصراءهم أي سوادهم. و

أحمد بن عبيد : أبادَ اللهُ تنضراءم وغضراءم أي

وْغَضِرْ الرَّجِلُ بالمال والسُّعَةِ وَالْأَهُلِ غَضَراً : أَخْصِب

جماعتهم .

وغَضَرَ عليه يَعْضِر غَضِراً : عَطْف . وغَضَر له من ماله : قَطَعَ له قطعة منه .

والغاضرُ : الجِلنَدَ الذي أُجِيدَ دَاعَهُ . وَجَلَدُ عَاضِرُ : جَيْدُ الْدَبَاغُ ؛ عَنْ أَبِي حَنْيَفَةً ، والغَضِيرُ : مثل الخَصْيرُ ؛ قال الراحز :

الراجز : من ذابل الأرطى ومن غضيرها

والغَضْرة أن تبنت . والغَضْوَرَة أن شَجْرة غَبْراء تَعْظُم ، والجَمْع غَضْوَرَ ، وقبل : الغَضُورَ أَنِبات لا يعقد عليه شخم ، وقبل : هو نبات أيشبه الضَّعَة والشَّمام . ويقال في مَثَل : هو يأكل غَضْرة ويربض جَحْرة أَنْ والغَضُورَ أَنْ بَسَكِينَ الضاد : نبت يشبه السَّبَط ؛ قال الراعي يصف أحمر أَنْ :

تُثْيِر الدواجِينَ في فَصَّة عِراقِيَّة ، عَوْلُمَا الغَضُّورَ رُ

وغَضُورَ : ثنيَّة بين المدينة وبلاد حزاعة ، وقبل : هو ماء لطيِّء ؛ قال امرؤ القيس :

> كَأَنْنُل مِن الأَعْراضِ مِن دُونَ بِئْشَةَ وَدُونَ الْغَمْدِيرِ ، عامداتٍ لِلْغَضْوَرَا

وقال الشماخ : كأن الشباب كان رواحة راكب ، قضى حاجة من سُقْف في آل ِ غَضُوْرًا

والفاضِرُ : المانِعُ ، وكذلك العاضِرُ ، بالعين والغين . أبو عبرو : الغاضِرُ المانع والغاضِرُ الناعم والغاضرُ المُنكِكُّرُ فِي حواجُهُ . ويقال : أردت أن آتيكَ فَعَضَرَ فِي أَمْرُ أَي منعني .

والغُواضِرُ : في قبس ، وغاضِرة : قبيلة في بني أَسد وحيُ من بني صَعْصَعَة ؛ وبطن من تُقيف وفي بني كَنْدة ، ومسجد عاضِرة : مسجد بالبصرة منسوب إلى امرأة ، وغضَر و عَضْران : اسمان .

بعد إقتار ؛ وغضره الله يغضره غضرا . ورجل مغضورون إذا كانوا في خير ونعشة . وعيش غضر مغضورون إذا كانوا في خير ونعشة . وعيش غضر مضر ؛ فغضر أمن العيش ولي غضارة من العيش أي في غضرا ألا من العيش وفي غضارة عيش أي في خصب و خير . والغضارة أن طيب العيش؛ تقول منه : للمن مغضورون . وفي حديث ابن زمل : للمنه وغضارة عيشها أي طيبها ولند تها . وهم في نخصارة من العيش أي في خصب وخير . ويقال : فغضراء عيش وخضراء عيش أي في خصب

الغَضِيرُ : الناعم من كل شيء ، وقد غَضُرَ غَضارة ؟ . نَسَاتَ غَضَيرُ وغَضِرٌ وغاضِرٌ . قال أبو عمرو : غُضَيرِ الرَّطْبُ الطَّرِي ؟ قال أبو النجم : مِنْ ذابيلِ الأرْضِ ومِنْ غَضيرِها

إنه لفي غَضْراء من تَحْيُر ، وقد غَضَرهم الله يَعْضُرهم.

إَخْتُنْضِرَ ۚ الرَّجِلُ وَاغْتُنْضِرَ إِذَا مَاتَ شَابًّا مُصَحَّمًا.

الغَضَارة ': القَطَاة '؛ قال الأَزهري : ولا أَعرفه . ما نام لِعَضَرِ أَي لم يكد ينام ؛ وغَضَر عنه يَغْضِر، غَضِر ، وتَعَضَّر : انْصَرَفَ وعدل عنه . ويقال : اغْضَر 'ت' عن صو بي أي ما 'جر'ت' عنه ؛ قال ابن

تُواعَدُنَ أَنْ لَا وَعْنِي عَنْ فَرْجِ وَاكِسٍ ، فَرُحْنَ ، وَلَمْ يَغْضِرُنَ ، عَنْ ذَاكَ ، مَغْضُرًا

مر يصف الجواري :

يُ لَمْ يَعْدُ لِنَ وَلَمْ يَجِرِنَ . ويقال : غَضَرَهُ أَيَ حبسه منعه . وحَمَل فَمَا غَضَرَ أَي مَا كذب ولا قَصَّر . مَا غَضَرَ عن شَمْي أَي مَا تَأْخَرُ ولا كذَب . فَصْفُو: الْغَصْفُرُ : الْحَافِي الْعَلَيْظُ ، ورَجَلُ غَضَنْفُرَ ؛ قال الشاعر :

> لهم تسينًد"، لم يَوْفَعَ اللهُ فَكُنْرَهُ، أَرْبُ غَضُوبُ الساعِدَينَ غَضَنْفَرُ

وقبال أبو عبرو : الغَضَنَّفُو ُ الغليظِ المُتَغَضَّنَ ؟ وأنشد :

در حاية كو الله عَضَنْفُن

وأذان عَصَنْفَرة : غليظة كثيرة الشعر ؛ وقال أبو عبدة : أذن غَصَنْفَرة وهي التي غلظت و كثر لحمها . وأسد غَصَنْفَر : غليظ الحَلَث مُتَعَصَّنه . الليث : الليث المنصَنْفَر الأسد ، ورجل غَصَنْفَر اذا كان غليظاً أو غليظ الحِنة . قال الأزهري : أصله العَصْفَر ، والنون فليظ الحِنة . وفي نوادر الأعراب : بو ذو ون تخضل وغضنفر ، وقد غَصْفَر وقتندل إذا تتقل ؛ وذكره الأزهري في الحماسي أيضاً .

غطو : الفَطُورُ لَفَة فِي الحَطُورِ ؛ مَرَّ يَعْطُورُ بِذَنَسِهِ أَي يَخْطُورُ . أَبُو عبرو : الْفِطْئِيرُ الْمُتْظَاهِرِ اللَّحْمِ ، المربوع ؛ وأنشد :

الماً وَأَنَّهُ مُودَنًّا غِطْسُرًا

قال : وناظرت أبا حمزة في هذا الحرف فقال : إن الفطُّيّر القصير ، بالغين والطاء

غفو : الفَقُورُ الغَقَّارُ ، جلّ يُناؤه ، وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم . يقال : اللهم اغفر لنا مَعْفرة وغَفْرا وغُفراناً ، وإنك أنت الغَفُور العَقَّار يا أهل المَعْفرة . وأصل الغَفْر التعطية والستر . عَفَرَ الله دنوبه أي سترها ؛ والعَفْر : الغَفْرانُ . وفي الحديث : كان إدا خرج من الحكلاء قال : غَفْرانك ! الغَفْرانُ : مصدر ، وهو منصوب بإضاد أطلبُ ، وفي تخصصه بذلك وهو منصوب بإضاد أطلبُ ، وفي تخصصه بذلك

قولان أحدهما التوبة من تقصيره في شكر النعم الني أنعم بها عليه بإطعامه وهضه وتسهيل محرجه ، فلج إلى الاستغفار من التقصير وتروك الاستغفار من ذكر الله تعالى مدة لبثه على الحلاء ، فإنه كان لا يترك ذكر الله بلسانه وقلبه إلا عند قضاء الحاجة ، فكأنه رأى ذلك تقصيراً فتداركه بالاستغفار ،

وقد غَفَرَ له بَوْمِنه قَفْراً : ستره . وكل شيء سترته فقد غَفَر له به ومنه قبل للذي يكون نحت بيض الحديد على الرأس : معفّر أله وتقول العرب : اصبت وأغطى له . ومنه : غَفَرَ الله دُنُوبه أي سترها وغَفر أن المتاع : جعلته في الوعاء . ابن سيده : غَفَر الله وأغفر أن المتاع في الوعاء . ابن سيده : غَفَر الله وأغفر أو أخفه وستر وأوعاه ؛ وكذلك غَفر الشيب بالحيضاب وأغفر قال :

حَى اكتسَبْتُ مِن المَشْيِبِ عِمَامَةً مَن المَشْيِبِ عِمَامَةً مَن المُعْنِيلِ الْحِنْسُالِ الْحِنْسُالِ

ويروى: أغفر لونها . وكل وب يغطى به شيء فهر غفارة ، ومنه غفارة الرَّثُون تُعْمَدِي به الرَّحالُ وجمعها غفارات وغفار . وفي حديث عمر حصّب المسجد قال : هو أغفر الله فامة أي أسد فا . والفقر والمعفر أ : التعطية على الذنوب والعاعنها ، وقد غفر دنية يعفر في غفرا وغفرة حسن عن اللحاني ، وغفرانا ومعفرة وغفورا ؛ الأحمن اللحاني ، وغفرانا ومعفرة . ومسه قول بعا العرب : اسلك العمورة ، والناقة العروة ، والعرق دنية مثلا العرب : والجمع غفر ، والعرق . واغتفر دنية مثلا فهو غفور ، والجمع غفر ، وأما قوله :

عَفَرُ نَا وَكَانَتُ مِنْ سَجِيَّتُنَا الْعُفُرُ

فَإِمَّا أَنْتُ الغَفُرَ لأَنَّهُ في معنى المَغْفَرة . واسْتَغْفَرَ

الله من ذنبه ولدُّنبه بمعنى ، فَعَفَرَ له ذُنبه مَعْفُوةً

فهرب أصحابه فصاح بهم وهو يقول : يا قوم ! لَيْسَت فيهم عُفيره ، فامشارا كما تَمشي جِمال الحِيرة

يقول: لا يغفرون ذنب أحد منكم إن ظفروا به ؟ فامشوا كما تمشي جمال الحيرة أي تشاقلوا في سيركم ولا تُخفّوه ، وخص جمال الحيرة لأنها كانت تحمل

الأثقال ، أي مانيعوا عن أنفسكم ولا تهر بوا .
والمعفر والمعفرة والعفارة : زرد يسج من الدروع على قدر الرأس بلبس تحت القلنسوة ، وقيل : هو رق وقبل : هو حلق يتقبع به المتسلع قال ابن شميل : المعفر حلق يعلمها الرجل أسفل البيضة تسبع على العنفر حلق يعلمها الرجل أسفل مثل القلنسوة غير أنها أوسع يلقيها الرجل على وأسه فتبلغ الدرع ، ثم يلابس البيضة فوقها ، فذلك المعفر وخرق أسفل البيضة وقها ، فذلك المعفر وخرق أسفل البيضة ، ووعا محمل المعفر من ديباج وخرق أسفل البيضة ، وفي حديث الحديبية : والمغيرة ابن شعبة عليه المعفر ، هو ما يلبسه الدارع على وأسه من الزرد وضوه .

والغفارة ، بالكسر : خرقة تلبسها المرأة فتعطي وأسها ما قبكل منه وما دَبَرَ غير وسط رأسها ، وقيل : الغفارة خرقة تكون دون المقنعة توقيق بها المرأة الحيار من الدهن ، والغفارة الرقعة التي تكون على حز القوس الذي يجري عليه الوتر، وقيل : الغفارة حدة تكون على رأس القوس بجري عليها الوتر ، والغفارة السحابة فوق السحابة ، وفي التهذيب : سيحابة تراها كأنها فوق سحابة ، والغفارة وأسلام والغفر البكلن ؛ قال :

هو القاربُ التالي له كلُّ قاربٍ ، ودو الصَّدَرِ النّامِي، إذا بَلَـعَ الغَفُر ا

وَعَفَراً وَعُفْراناً. وفي الحديث: عِفَارُ ! عَفَرَ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم

رب العباد إليه القول والعمل وتَعَافَراً: دَعَاكُلُ واحد منهما لصاحبه بالمَعْفرة ؟ وامرأة عَفُرد ، بغير هاء . أبو حاتم في قوله تعالى : لِيُعْفِر لَكُ الله ما تَقَدَّم من دَنَسِكُ وما تأخَّر ؟ لك الله ما تقدَّم من دَنَسِكُ وما تأخَّر ؟ لك الله ، فلما حذف النون كم

مادث حَسَنَ فيه معنى كي ؛ وكذلك قوله عز وجل : يَجْوْرِيَهُمُ اللهُ أُحْسَنَ ما كانوا يَعْمَلُون . الغُفُرة : ما يغطئى به الشيء . وغَفَرَ الأَمرَ عِنْفُرته وغَفَرَ الأَمرَ عِنْفُرته وغَفيرته : أصلحه بما ينبغي أن يُصْلَح به .

ال : اغفروا هذا الأمر بغفرته وغفيرته أي مناحوه بما ينبغي أن يُصلّح . وما عندهم عَدَيرة لل عَفيرة أي لا عَدْدون ولا يتغفرون ذنباً لأحد؛ لا عَفر العَبَيْ ، وكان خرج هو وجماعة من أصحابه يبعض متوجّهاتهم فصادفوا في طريقهم بني المصطلق،

والعَفْرُ: رَنْسِرُ الثوب وما شاكله، واحدته غَفْرة. وعَفِر الثوبُ ، بالكسر ، يَعْفَسُرُ عَفَراً : ثار زَنْسِرُه ؛ واغْفَارٌ اغْفِيراراً . والعَفَرُ والغُفارُ والغُفَارُ ، والعَفَرُ والغُفارُ ؛ شَعَرُ العَنْقِ واللحينِ والحِبهَ والقفا. وغَفَرُ الحِسدِ وغْفَارُه : شَعَرُه \* وقيل : هو الشعر الصغير القصير الذي هو مثل الزُغْب ، وقيل : هو الشعر الصغير كانوغب يكون على ساق المرأة والجبهة ونحو ذلك ، كانوغب يكون على ساق المرأة والجبهة ونحو ذلك ، وكذلك الفَفَرُ ، بالتحريك ؛ قال الواجز :

قد عَلَيْت خَوْدٌ بِسَاقَيْنَهَا الغَفَرُ لَيَرَ وَيِنَ أَو لَيَبِيدَنَ الشَّجَرُ

والعُفار ، بالضم : لغلة في الغَفْر ، وهو الرغب ؛ قال الراجز :

> تُبْدِي نَقبًا زانها خمارُها ، وقُسُطةً ما شانتها غُفارُها

القُسطة : عَظَمُ الساق . قال الجوهري : ولست أرويه عن أحد . والعَفيرة : الشعر الذي يكون على الأذن . قال أبو حنيفة : يقال وجل غفر القفاء في قفاه عَفَر " . وعَفَر الدابة : بنات الشعر في موضع العرف عَفَر أيضاً : محد " الشابة : بنات الشعر في موضع العرف القط أبضاً : محد " الثوب وهدب الخمائص وهي القط ف دقاقه الولين الوليس هو أطراف الأردية ولا الملاحف . وعَفَر الكلا : صغاره ؟ وأعفرت الأرض : نبت فيها شيء منه . والفَفر : نوع من الشهرة وبعي ينبت فيها شيء منه . والفَفر : نوع من الشهرة وبعي ينبت فيها شيء منه . والفَفر : نوع من خصر " قيام " إذا كان أخضر، فإذا يبس فكأنه "حمر" غير قيام .

وجاء القوم جَمَّا غَفيراً وجَمَّاءً غَفيراً ، ممدود ، وجَمَّ الغَفيرِ وجمّاء العَفيرِ والجَمَّاءَ العَفير أي جاؤوا بجماعتهم الشريف' والوضيع ولم يتخلّف أحد وكانت فيهم

كترة؛ ولم يحث سببويه إلا الجَـيَّاء العَفيرَ ، وقال : هو من الأحوال التي دخلها الألف واللام، وهو نادر ، وقال : الغفير وصف لازم العبَّاء يعني أنك لا تقول الجَـيَّاء وتسكت. ويقال أيضاً : جاؤوا جَـيَّاء العَفيرة وجاؤوا جَـيَّاء العَفيرة وجاؤوا بجَمَّاء العَفير والعَفيرة ، لغات كلها . والجَـيَّاء العَفير: التي السم وليس بغعل إلا أنه ينصب كما تنصب المصادر التي هي في معناه ، كقولك : جاؤوني جميعاً وقاطيةً هي في معناه ، كقولك : جاؤوني جميعاً وقاطيةً وطرًّ وكافئة ، وأدخلوا فيه الألف والسلام كما أدخلوهما في قولهم : أوردها العراك أي أوردها عراكاً .

وفي حديث على ، وضي الله عنه : إذا رأى أحد كم لأخيه عَفيرة في أهل أو مال فلا يكونس له فيئة ؟ الكثيرة أو الزيادة ، ، من قولهم للجمع الكثير الجمع العقير . وفي حديث أبي ذر : قلت يا رسول الله ، كم الرسل ؟ قال : ثلثما له وخمسة عشر جم النفير أي جماعة كثيرة ، وقد ذكر في جمع مبسوط مستقصى . وغفر المريض والحريح يعفر غفر عفر وغفر على صغة ما لم يسم فاعله ، كل ذلك : تكس وكذلك العاشق إذا عاد ، عبد وبعد السائوة ؟ قال خليلي ! إن الدار غفر الري الهوى )

وهذا البيت أورده الجوهري : لَعَمَّرُكَ إِنَّ الدَّالُ قال ابن بري : البيت للمراّد الفقعسي ، قال وصوار إنشاده : خليلي إن الدار بدلالة قوله بعده :

قِفًا فاساً لا من مَنْزِلِ الْحَيِّ دِمْنَةً ؟ وبالأَبْرَ قِ البادِي أَلِتُ عَلَى رَسْمِ

وغَفَرَ الحِرحُ يَعْفُورُ غَفْراً: نُكِسَ وانتقضَ وغَفَرَ ، بالكسر ، لغة فيه . ويقال للرجل إذا ق من مرضه ثم نُكِسَ : غَفَرَ يَعْفُورُ غَفْراً . وغَفَ

الجَلَبُ السُّوقَ يَعْفِرُهَا عَفْراً: رَخَسَها. والمُنْفَرُ ، الأَخيرة قليلة: ولدُ الأَرْويّة ، والخَنْفِرُ والحَبْع أَغْفَارُ وغِفَرة وغُفُورُ ؛ عن كراع ، والأَنْش عُفْرة وأُمَّهُ مُعْفِرة والجَبْع مُعْفِرات ؛ قال نشر:

وصَعْب يَزِلَ الغَفْرُ عَن قُلْدُوْاتِهِ ، مِحَافَاتِهُ بَانْ طِوالْ وعَرْعُرُ

وَقَيلَ : الغُفْر اسم للواحد منها والجمع ؟ وحكي :
هذا تُغَفِّرُ كثير وهي أَرْوكَ تُمغَفِّرِ لَمَا تُغفَرُ ؟ قال
ابن سيده: هكذا حكاه أبو عبيد والصواب : أرْويتة مُمغَفِّر لأَن الأَرْوك جمع أَو اسم جمع . والغِفْرُ ؛
الكسر: ولذ البقرة ؛ عن الهَجَرَيّ .

وغِفَارِ": مِيسَمْ يَكُونَ عَلَى الحَدَّ . والمُنَّفَافَرُ وَالْمُعَافِيرُ : صَمَعَ شَهِيهِ بِالنَّاطِفِ يَنْضُحُهُ

الغُرْفط فيوضع في ثوب ثم 'يُنْضَح بالماء فيُشْرَب ، والحدها مِغْفر ومَغْفار ومُغْفار ومُغْفر ومُغْفار ومُغْفر ومُغْفر ومُغْفل ، والمُغْفوراء : الأرض ذات المَغافير ؛ وأَغْفَر العُرْفُط

وَالرَّمْتُ أَ: ظهر فيهما ذلك؛ وأخرج مَعَافِيرَا وخرج الناس يَتَعَقَّرُ وَنَ ويَنَسَمَعُقَرُ أُونَ أَي يَجَتَنُونَ المَعَافِينَ مَن شَجره } ومن قال مُعَقُور قال: خرجنا نَسَمَعُقُر ؟ ومن قال مُعَقِرُ قال : خرجنا نَسَعَقُر ، وقد يكون

المُنفُورُ أَيضاً للعُشر والسَّلَم والشَّام والطلح وغير ذلك . التهذيب : يقال لصغ الرَّمْث والعرفط مَعَافِير ومَعَاثِيرُ ، الواحد مُعَثُور ومُعْفور ومَعْفَر

ومغشر ، بكسر المم . روي عن عائشة ، رضي الله عنها ، أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، شرب عند

حَفْصة عَسْلًا فَتُواصَيْنًا أَنْ نَقُولُ لَهُ: أَكُلُتُ مَعَافِيرٌ ؛ دفي دواية : فقالت له سو دة أكلت معافِيرٌ ؛ ويقال مُ أيضًا مَعَاثِيرٍ ، بالثاء المثلثة ، وله ربح كريهة

منكرة ؛ أرادت صَمْغُ العرفط . والمُفافِير : صَمْعُ

يسيل من شجر العرفط غير أن رائحته ليست بطبية . قال اللبث : المغفار دو به تخرج من العرفط حلوة تنتضح بالماء فتشرب. قال: وصمغ الإجاصة مغفار". أبوعمرو : المتغافير الصمغ يكون في الرمث وهو

ابو عبرو: المفافير الصبغ يبكون في الرمث وهو حلو يؤكل ، واحدُها مُفقور، وقد أَغْفَر الرِّمْتُ. وقال ابن شبيل : الرمث من بين الحبض له مَغافير ، والمتغافير : شيء يسيل من طرف عيدانها مثل الدِّبْس

في لونه، تراه 'حلواً يأكله الإنسان حتى تكثدن عليه شد قاه ، وهو يُكثّل عسفته وفيه مشل الدّبق والرّب يعلق به ، وإنما 'يغفر الرمث' في الصفريّة إذا أوررس ؛ يقال : ما أحسن معافير هذا الرمث. وقال بعضهم : كلّ الحبض 'يورس عسد البرد وهو

بروحه وازياده بخرج! مغافيره تجدُّ ربحِته من بعيد .

والمُنفافيرُ : عسل حلو مثل الرُّبِّ إلا أنَّه أبيض .

وَمَثَلُ العربِ : هذا الجُّنِّي لا أَن يُحَدُّ المُغْفُر ؛

يقال ذلك للرجل يصب الحير الكثير ، والمُعْفَدُ هُوَ اللهُودُ مِنْ العِودُ مِنْ البيضَ فيتخذ منه شيء طيب ؛ وقال بعضهم : ما استدار من الصمغ يقال له المُعْفُر ، وما استدار مثل الإصبع يقال له

الصُّعْرور، وما سال منه في الأرض يقال له الذُّو بُ،

وقالت الغنوية : ما سال منه فيقي تشييه الحيوط بين

الشجر والأراض يقال له سَأْبِيبِ الصَّمْعُ ؛ وأنشدتُ ؛

كَأَنْ سَيْلَ مَرْغِهِ الْمُلَعْلِعِ سُؤُووبُ صَيْغٍ ، طَلَعْهُ لَم يُقْطَعِ

وفي الحديث : أن قادماً قدم عليه من مكة فقال : كيف تركت الحنز ورة ؟ قال : جادَها المطر ف فأغْفَرَت كطُحاؤها أي أن المطر نزل عليها حتى صار ، قوله « روحه واراده خرج » النم هكذا في الاصل . كالعَقَر من النبات. والعَقَرُ : الزُّنْبُ رُعلى الثوب،

وقيل: أراد أن ومشها قد أغفرت أي أخرجت مغافيرها. والمتغافير؛ شيء ينضعه شجر العرفط حلو كالناطف، قال: وهذا أشبة ، ألا تراه وصف شجرها فقال: وأبرتم سلمها وأغدق إذ خرها? والعفر : دوية . والغفر : منزل من مناذل النبر ثلاثة أنجم صغار، وهي من الميزان. وغفير: المم. وغفيرة : اسم امرأة . وبنو غافر : بطن. وبنو غفار، من كنانة: وهط أبي ذر الففاري . وغيم : العمر كثير مغرق بين الغمورة ، وجمعه غمار وغيمور، وفي الحديث: ممثل الصلوات الحميس فيمار مكثيل نهر غمر الغمار، بفتح الغن وسكون المم: الكثير مؤرة الغمرة وغيره : ماء الكثير ، أي تعمر من دخله ويغطيه . وفي الحديث : ممثل العمر وحرف المم: الكثير ، أي تعمر من دخله ويغطيه . وفي الحديث : أعود بك من موت الغمر أي الغرق . ورجل غمر أو وجل غمر أو والكري الغمر أي الغرق . ورجل غمر أو والكري من موات الغمر أي الغرق . ورجل غمر أو والكري الغمر أي الغرق . ورجل غمر أو والكري المراك من موات الغمر أي الغرق . ورجل غمر أو الغمر أو الكري المراك من موات الغمر أي الغرق . ورجل غمر أي الغرق . ورجل غمر أو المراك المراك من موات الغمر أي الغرق . ورجل غمر أو المراك المراك . ورجل غمر أو المراك . ورجل غمر أو الغمر أو المراك . ورجل غمر أو الغرب المراك من موات الغمر أي الغرق . ورجل غمر أو الغمر أي الغراك من موات الغمر أو ال

الغُمُورة مِن قوم غِمارٍ وغُمُورٍ ؛ قال كثيرً : غَمُر الرِّداء ، إذا تبسَّمَ ضاحِكً غَلِقَت لِضَعْكَتِهِ رِقَابُ المَالِ

الرَّداءِ وغَمْرُ الخُلِنُقِ أَي وَاسْعِ الخُلِنُقُ كَثْيَرِ

المعروف سيخي ، وإن كان رداؤه صفيراً ، وهو بيش

وكله على المثل، وبتحر غَمَر. يقال: ما أشد غُمُورة مدا النهر : هذا النهر ! ومجار غمار وغُمُون . وغَمَرُ البحر : معظمه ، وجمعه غمار وغُمُون ؛ وقد غَمُرَ المالا غمارة وغُمُون ؛ وقد غَمُرَ المالا

وغَمَره الماء يَفْمُرُهُ غَمَراً واغْنَمَره: عَلاه وغَطّاه؟ ومنه قبل للرجل: غَمَرة القومُ يَغْمُرونه إذا عَلَوه شرفاً، وحيش يَغْمَمُ كُلُّ شيء: يُغطِيه ويستغرقه، قوله « وقد غير الماء » ضبط في الأصل بضم المم وعارة القاموس وشرحه «وغير الماء » ينمر من حد نصركا في سائر النبخ ووجد في بعض أمهات اللغة مضبوطاً بعثم المم .

على المثل. والمتغمورُ من الرجالُ: الذي ليس بمشهورُ ونخل مُغتَمَر : يشرب في العَمْرة ؛ عن أبي حبيقة وأنشد قول لبيد في صفة نخل :

يَشْرَ بَنْ رَفْهَا عِرَاكًا غِيرَ صادرة . فكائمًا كارع ، في الماء ، مُعَسَّمِر

وفي حديث معاوية ؛ ولا تخضت برجل غَدْرة الما الكثير ؛ فضربه ما لقوة وأيه عند الشدائد ، فإن من خاص الماء فقط عوضاً ليس كمن ضعف واتسبع الجرية حتى مجو بعيداً من الموضع الذي دخل فيه . أبو زيد : يقلسيء إذا كثو : هذا كثير غمير .

والغَــُـرُ : الفرس الحــواد . وفرس غَــرُ : جو كثير العَـدُو واسع الحـرُثي ؛ قال الفجاج غـَــرَ الأحادِيِّ مستحًّا مهرَجاً

والغَمْرَةُ : الشدة . وغَمْرَةُ كُلُّ شَيْءٍ : مُنْهُمَّ وشدَّتُهُ كَغَمْرة الْهُمْ والمُوتُ ونحوهما . وغَمْرَا الجَرَّبِ والمُوتِ وغِمَارُها : شدائدها ؛ قال :

وَقَارِسِ فِي غِمَارِ المَوَّتِ مُنْغَمِّسُ، إذَا تَأَلِّى عَلَى مَكْرُوهَ صَدَّقًا

وجمع الغَمْرة عُمْرَ مثل سَوْبة ونُنُوَبَ؟ قال القطا يصف سفينة نوح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلاء ويذكر قصته مع قومه ويذكر الطوفان :

ونادى صاحب التَّدُّور نوح وَ وَ وَصَبَّ عَلَيْهِمُ مِنْهُ البَّوادُ وَصَبَّوا عَنْدَ جَيْلَتَمِهُ وَفَرُّوا وَ وَصَبَّوا عَنْدَ جَيْلَتَمِهُ وَفَرُّوا وَ وَلَا يُنْجِي مِن القدرِ الحِدَارُ وَجَاسَ المَاءُ مُنْهُمِراً إليهم كَانَ عَنْداء خَدرَق تُسَانُ اللهم كَانَ عَنْداء خَدرَق تَسَانُ تُسَانُ

وعامَت، وهي قاصدة "، بإذن الحوار ولولا الله جار بها الجوار الله وحان ليتالك الغير المحسار المحسار المهدا فيه مو عظة " وحكم ، ولكن الموق في افتيخار المتخار المتحدد ال

الحِجْر : الممنوع الذي له حاجز ، قال ابن سيده : وجمع السلامة أكثر . وشجاع معامر" : يعشى غَمْرات الموت . وهو في غَمْرة من لئه و وشبيبة وسُكر ، كله على المثل . وقوله تعالى : وذر هم في غَمْراتهم أي في جهلهم . وقال الزجاج : وقرى في غَمَراتهم أي في عمايتهم وحيرتهم ؛ وكذلك قوله تعالى : بل قلوبهم في غَمْرة من هذا ؛ يقول : بل قلوب هؤلاء في عماية من هذا ؛ يقول : بل قلوب هؤلاء في عماية من هذا ؛ وقال الليث : الغَمْرة مُنهمك من هذا . وقال الليث : الغَمْرة منهمك من هذا ، وقال الليث : الغَمْرة منهمك من هذا ، وقال الليث : الغَمْرة منهمك عني غمرة المقال ، ومر تكمن المول غَمْرة الحر ب . ويقال : هو يضرب في غَمْرة المئة ، همومه ؛ قال ذو الرمة : وغَمْرة الموت : شدة موم همومه ؛ قال ذو الرمة :

كَأَنَّنِي ضاربُ في غَمْرُ ﴿ لَعِبُ

أي سابح في ماء كثير. وفي حديث القيامة: فيقذ فهم في غَمَرات جهنّم أي المواضع التي تكثر فيها النار، وفي حديث أبي طالب: وجد ثه في غَمَرات من النار، واحدتها غَمَرة ". والمنفامر" والمنفير": المنلئتي بنفسه في الغمرات . والغمرة : الزّعمة من الناس والماء ، والجمع غمار ". وفي حديث أويس : أكثون في غار الناس أي جمعهم المتكاثف. وفي حديث أبي غمار الناس أي جمعهم المتكاثف. وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : أمّا صاحب خقد غامر آأي بكر ، ومعناه دخل في غَمْرة الحصومة وهي خاصَم غيرة ، ومعناه دخل في غَمْرة الحصومة وهي

معظمها . والمنامِر : الذي رمى بنفسه في الأمور المنهلكة ، وقيل : هو من الغيثر ، بالكسر ، وهو الحقد ، أي حاقد غيره ؛ وفي حديث خير :

### شاكي السلاح بطل منمعامر

أي 'مخاصِم" أو 'محاقِد" . وفي حديث الشهـادة : ولا ذي غُـِدُرِ على أخيه أي ضِغْن ٍ وحقد .

وغَمْرَةُ الناس والماء وغَمْرُهُمْ وغُمَارُهُمْ وغِمَارُهُمْ وغِمَارُهُمْ وغِمَارُهُمْ : جماعتهم ولكفيفُهم وزحمتهم. ودخلت في نخمارِ الناس وغَمَادِهِمْ ، يضم ويفتح ، وخُمَارُهُمْ وخَمَارُهُمْ وغَمَرُهُمْ وخَمَرُهُمْ أَي فِي زَحِمْتُهُمْ وكَثْرَتُهُمْ .

واغشَسَر في الشيء : اغشَسَس . والاغشَيَارُ : الاغشِياسُ . والانغيارُ : الانتغياسُ في المَاءُ . وطعامُ مُغْشَيرُ إذا كان بقشره .

والغيمير : شيء بخرج في البهسى في أول المطر رطباً في يابس ، ولا يعرف الغير في غير البهسى . قال أبو حنية : الغير حب البهسى الساقط من سنبله حين يبيبس ، وقيل : الغير ما كان في الأرض من أخضرة قليلا إما ربحة وإما نباتاً ، وقيل : الغير النبت ينبت في أصل النبت حتى يعمره الأول ، وقيل : هو الأخضر الذي غيرة البيس يذهبون إلى استقاقه ، وليس بتوي ، والجمع أغيراء . أبو عبيدة : الغيرة الراطنية والقت اليابس والشعير تعلقه الحيل عند تضيرها . الجوهري : الغير نبات قد غيره البيس ؟ قال زهير يصف وحشا :

أثلاث كأقنواس السَّراء وناشط ، قد اخْضَرَّ من لَسَّ الغَمير جَعَافِلُهُ

وفي حديث عبرو بن ُحرَيْثٍ : أَصَابُنَا مَطَرُ ۖ ظَهِـرَ منه الغَـيرِ ُ ، بفتح الغين وكسر الميم ، هو نبت البقل عن المطر بعد البيس ، وقيل : هو ببات أخضر قد غيرً ما قبله من البيس. وفي حديث ، قس : وغير أما قبله من البيس. وفي حديث ، قس الكثرة نباته . وتغيرت الماشة أ : أكلت الغيير . وغيرة : علاه بفضله وغطاه . ورجل مغيور أ : خامل . وفي حديث صفته : إذا جاء مع القوم غير مم أي كان فوق كل من معه ؛ وفي حديث أحجير : غير أوه ؛ وفي حديث الحندق : حتى أغير وفي حديث أي واركى التراب رجلد وستره ؛ وفي حديث مرضه : أنه اشتد به حتى أغير عليه أي أغير عليه أي أغير عليه من كأنه منظيم على عقله وستره ؛ وفي حديث حرضه : أنه اشتد به حتى أغير عليه أي أغيري عليه حتى كأنه منظيم على عقله وستره ؛ وفي حديث حتى كأنه أغطي على عقله وستره ؛ وفي حديث حتى كأنه أغطي على عقله وستره ،

والغِمْرُ ، بالكسر : العطش ؛ قال العجاج :

حتى إذًا ما بَلِـّت الأغْمارا

والغُمَرُ : تَقدَحُ صفير يَتَصافَنُ بِهِ القومُ في السفر إذا لم يكن معهم من الماء إلا يسيرُ على حصاة يُلقونها في إناء ثم يصب فيه من الماء قدر ما يَغْمُر الحصاة فيعطاها كل رجل منهم . وفي الحديث : أنه كان في سفر فشُكي إليه العَطَشُ ، فقال : أطلقوا لي تُغمَر ي أي التوني به ، وقيل : العُمَرُ أصغر الأقداح ؛ قال أعشى باهلة يرثي أخاه المُمُنتَشِر بن وهب الباهلي :

يَكُفِيهِ 'حَزَّةُ فِلنَّذِي إِنْ أَلَمَ عَهَا، مَنْ الشَّوَاءِ، وَيُرْ وِيُ 'شَرْبَهِ الغُمُورُ

وقيل: العُمْرَ القَعْبُ الصَّعْيِر. وفي الحديث: لا تَجَعَلُونِي كَفُمُرِ الراكب، صَلَّوا عَلَيَّ أُوَّلَ الدَّعَاءُ وأَرْسَطَهُ وآخَرَهُ ؟ الغُمْرُ ، بضم الغين وفتح المم : القدم الصغير ؟ أراد أن الراكب مجسل رَحْلَهُ وأزوادَه ويترك تَعْبُهُ إلى آخَر تَرْحَالِه ثم يعليه على وأزوادَه ويترك تَعْبُهُ إلى آخَر تَرْحَالِه ثم يعليه على

رحله كالعلاوة فليس عنده عُهم ، فنهاهم أن يجعل الصلاة عليه كالغُمر الذي لا يُقدَّم في المُهام ويجع ثبعاً . ابن شميـل : الغُمَرُ يأخذ كيليجتين للاثاً ، والقعب أعظم منه وهو يُروي الرجل ، وجع الغُمر أغنمار . وتعَسَر ت أي شربت قليلًا . الماء ؛ قال العجاج :

حتى إذا مَا كِلَّتِ الْأَعْسَانِ ا ربِيًّا ولمًّا ، يَقْصَع الاصْرارِا

وفي الحديث : أمَّا الحيلُ فَعَمَّرُوهَا وأَمَّا الرَّجَا فأَنْ وُوهُم ؛ وقال الكميت :

بها تقع المنعَمَّز والعَدُوبِ

المُنْعَبِّر : الذي يشرب في الغُبَر إذا ضاق الما والتَّعَبِّر الشرب بالغُبر ، وقيل : التَّعَبُّر أَقَ الشُرْب دون الريّ ، وهو منه ، ويقال : تَعَبَّرُ تَ مَن الغُبَر ، وهو القدّ ح الصغير ، وتغبر البعير ، يرو من الماء ، وكذلك العير ، وقد غَبَّ السير ، وقد غَبَّ السير ، وقد غَبَّ السير ، وقد الشرّ ب ، قال :

ولست بصادر عن بَيْت جاري؛ صدور العَيْر غَيْسَ، الوَّرودُ:

قال ابن سيده ؛ وحكي ابن الأعرابي غَـبُره أصُّـ سقاه إياها ، فعدًاه إلى مفعولين .

'بجرِ الأمور بيّن الغيارة من قوم أغيار ، و غَمُر ، بالضم ، يَغْمُر غَمَارةً ؛ وكذلك المُنْعَ من الرجال إذا استجهله الناس ، وقد نُغِمَّر تَغْمِير وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما : أن اليم قالوا لذي ، صلى الله عليه وسلم : لا يَغُرُ لكَ

تُعَدِّدُ اللّهِ الْعَمَّادُ جَبِعَ أَعْمَادُاً ؛ الأَعْمَادُ جَبِعَ أَعْمَادُ جَبِعَ عَمْدُ ، وهو الجاهل الغيرُ الذي لم 'يجَرِّبِ الأُمود ؛ قال ابن سيده : ويُقْتَاس من ذلك لكل من لا غَمَاءُ عنده ولا رَأْي . ورجل 'غَمْر وغَمِر : لا تَجَرِبَة له بحرب ولا أمر ولم تحريك التَّجادِب ؛ وقد دوي بيت الشاخ :

لا تحسبنني، وإن كننت امراً غيراً، كمية الماء بين الصَّخر والشَّيد

قال ابن سيده: فلا أدري أهو إتباع أم لغة ؛ وهم الأغتمار . وامسرأة غيرة : غرق . وغامر م أي المطشة وقاتلة ولم يبال الموت . قال أبو عبرو : رجل معامر إذا كان يقتحم المهالك . والغيرة : نظلى به العروس يتخذ من الورس قال أبو العبيل : الغيرة والغينة واحد . قال أبو سعيد : هو تمر ولبن يطلى به وجه المرأة ويداها حتى ترق بشرتها ، وجمعها الغيرة والغير الوعدان ، وقيل : العرب موضع آخر : والغيرة والغير الوعدان ، وقيل : الورس ، وقيل : الحرب معيد ن وقيل المعدن ومنع الزعوان . وجاوية معترة : مطلبة . وقد غيرت معلية المرأة وجهها تغيراً أي طلت به وجهها ليصفي المرأة وجهها ليصفي

والغَمَّرُ ، بالتعريك : السَّبَكُ وريح اللحم وما يعلَّق باليد من كسيه . وقد غَمِرَت يده من اللحم غَمَرات ، كما اللحم غَمَراً ، فهي غَمِرة أي تزهيمة ، كما

اللحم عمرا ، فهي عمره اي زهيمة ، كما تقول من السَّهَك ؛ سَهِكَة ، كما ومنه منديل العَمَر ، ويقال لمنديل العَمَر : المسَّوْش . وفي الحديث :

ويفان لمديس العمر : المستوش . وفي الحديث : مَنْ بَاتَ وَفِي يَدُهُ غَمَرُ ؛ هُوَ الدَّسُمُ ، بِالْتَحْرِيكُ ، وهو الزهومة منزاللجم كالرَّضَ مِن النَّذِ ، وَالذَّ ، ُ

وهو الزهومة من اللحم كالوَضَرِ من السَّبْن. والغِمْرُ والغِمْرُ . وَقَـدُ وَالْغِمْرُ . وَقَـدُ

غَمِرَ صدرُهُ علي ، بالكسر ، يَفْمَرُ عُمْراً وغُمَراً . والغامرِ ، من الأرض والدور : خلافُ العامر . وقال

والعامر من الرص والدور : حلاف العامر . وقال أبو حنيفة : الغامر أمن الأرص كلتها ما لم يستخرج حتى يصلح للزرع والغرس ، وقيل : الغامر أمن الأرض ما لم يزرع ما يحتمل الزراعة ، وإنما قيل له غامر " لأن الماء يبلغه فيتغشره ، وها دافق "، وإنما بني مفعول ، كقولهم : سر كاتم وما دافق "، وإنما بني على فاعل ليقابل به العامر ، وما لا يبلغه المناء من موات الأرض لا يقال له غامر " . قال أبو عبيد :

المعروف في الغامر المعاشُ الذي أهله نجيرٍ ، قبال : والذي يقول الناسُ إن الغامرَ الأرض التي لم 'تعمرُ ،

لا أدري ما هو ، قال : وقد سألت عنه فلم يبينه لي أحد ؛ يويد قولهم العامر والغامر . وفي حديث عمر، وضي الله عنه : أنه مسلح السواد عامر، وغامر، فقيل : إنه أراد عامر، وخرابه . وفي حديث آخر :

وقفيزاً ﴾ وإنما فعل عمر ﴾ وضي الله عنه ، دَلك لئلا تُقصَّرَ الناسُ في المُنزاوعة . قال أبو منصور : قيل الخراب غامر لأن الماء قد غَمَرَ ﴿ فَلا تَمَكُنُ زُواعِتُهُ أَو حَمَدٍ عَلَمُ النَّزُ فَنِيتُ أَوْ عَلَمُ عَلَمُ النَّزُ فَنِيتُ أَوْ عَلَمُ عَلَمُ النَّزُ فَنِيتُ

فيه الأباءُ ، البَرَّدِيّ فلا ينبت شيئًا ، وقبل له غامرٌ ﴿

أنه جعل على كلِّ حريب عامر أو عامر در هماً

لأنه ذو غَمَرْ من الماء وغيره للذي غَمَرَه ، كما يقال :
هُمْ نَاصِبُ أَي دُو نَصَب ؛ قال ذو الرمة :
تُوك نُقُورَهَا يَغْرَقَنْنَ فِي الآل مَرَّةً ،
وآوَنَةً مُخْرُرُجْنَ مَنْ غَامِرٍ يَضْحُلُ

أي من سراب قد غَمَرَها وعلاها . والغَمَسْرُ وذات الفَمْسِ وذو الغَمْسِ: مواضع، وكذلك الغُمْسِّر ؛ قال :

> َهْجَرُ ثُنُكُ أَيَّاماً بِذِي الْغَمْرِ ، إِنَّتِي على هَجْرِ أَيَّام ٍ بِذِي الْغَمْرِ نادِمُ

وقال امرؤ القيس:

كَأَيْنُل مِنَ الْأَعْرِاضِ مِن دُونَ بِئُنْشَةٍ وَدُونَ الْفُنْمَايِ عَامِدَاتَ لِغَضُورًا

وغَمْرُ وغُمْرُ وغامر : أساء . وغَمْرة : موضع بطريق مكة ؛ قال الأزهري : هو منزل من مناهل طريق مكة ، شرفها الله تعالى ، وهو فَصْلُ ما بين نجد وتهامة . وفي الحديث ذكر غَمْر ، بفتح الغين وسكون الميم ، بئر قديمة بحة حفرها بنو سهم والمتغمور : المممطور ، والمتغمور : المممطور ، والمتغمور ، المممطور ، ولل غَمْر ، شديد الظلمة ؛ قال الراجز يصف إبلا:

داجي الرواقتين أغذاف السَّنْد

وثوب غير" إذا كان ساتراً .

غيجو: الغينجارُ: غراء بجعل على القوس من وهي الم ا ، وقد غينجارُ شيء العينجارُ شيء يصنع على القوس من وهي إلى وهو غراء وجلد و وقول : غينجر قوستك ، وهي العينجرة ، ورواه ثعلب عن ابن الأعرابي فينجار ، بالقاف . ويقال : حاد المطرُ الوضة حتى غينجرها غينجرة أي ملاها، والله أعلى .

غلدو: العَبَيْدَنُ: السَّينِ الناعم، وقيل: السمين المتنعم، وقيل: الممثلي، سمناً ؛ أنشد ان الأعرابي: لله كونُ أبيك ربِّ عَمَيْدَر حَسَنِ الرُّواء، وقَلْبُهُ مَدْ كُوكُ

المَدَّ كُوكُ : الذي لا يفهم شَيْئًا . وَشَابٌ غَمَيْدَرُ : رَيَّانِ ؛ أَنشِد ثَعْلَب :

> لا يَبْعُدُنُ عَصْرُ الشّبابِ الأَنْضَرِ والخَبْطُ في غَيْسانِه الغَمَيْدُو

قال: وكان ابن الأعرابي قال مرة العُنَمَيْدُرَ ، بالذَّا! المعجمة ، ثم رجع عنه .

غَمَدُو : الْعَمَيْدُرُ : حَسَنَ الشَّبَابِ . وَالْعَمَيْدُرُ المَتْنَعَمَ ، وقيل : المُمثلَىءُ سَمْناً كَالْغَمَيْدُو ؛ وقد روي ابن الأعرابي قول الشاعر :

لله كو أيك وب عبيدر

بالذال المعجمة والدال المهملة معناً وفسرهما تفسير واحداً ، وقال : هو الممتلىء سمناً ؛ وقبال ثعلب قوله :

والحبط في غيسانه الغميذر

قال : كان ابن الأعرابي قال مرة الغَمَيْدُو ، بالذال ثم رجع عنه . الأرهري : قال أبو العباس : الغَمَيْدُ الله الذال ، المُخلِطُ في كلامه . التهديب في ترجه غذرم : الغَدُّرَمَةُ كَيْلُ فيه ويادة على الوفاء قال : وأجاز بعض العرب غَنْدُو َ غَنْدُرَ غَنْدُرَ عَنْدُرَ عَنْدُرَةً بعد عَدْرَمَ مَا إذا كال فأكثر .

غَنُو : تَعَنَّسُ الرجلُ بالماء : شربه عن غير شهوة والعُنْشُ : ماء بعينه ؛ عن ابن جني . وفي الحديث أن أبا بكر قال لابنه عبد الرحين ، وفي الله عبد وقد وبخم ، وقيل : هو الجاهل من الفئارة والجاهل والنون زائدة ، ويروى بالعين المهملة ، وقد تقد غدو : غلام مُعْنَدُرُ " : سبين غليظ ويقال للغلام النا غيد و : غور كل شيء : قعر ه . يقال : فلان بع غوو : غور كل شيء : قعر ه . يقال : فلان بع الغور . وفي الحديث : أنه سبع ناساً يذكر

القَدَّرَ فقال إنكم قد أُخذَم في شَعْبَان بَعِنا

الغَوْرُ ؛ غَوْرُرُ كُلُّ شيء ؛ تُعَمِّقُهُ وَبُعْدُهِ، أَيْ يَلِيْ

أَن تدركوا حقيقة عليه كالماء الغائر الذي لا يُقدر عليه ؟ ومنه حديث الدعاء : ومن أَبْعَدُ عُوراً في الباطل مني . وغور أنهامة : ما بين ذات عرق والبحر وهو الغور ، وقيل : الغور ، نهامة وما يلي البحر المن . قال الأصمعي : ما بين ذات عرق إلى البحر غور ونهامة . وقال الباهلي : كل ما انحدر مسيله ، فهو غور " ونهامة . وقال الباهلي : كل ما انحدر مسيله ،

وغانَ القسومُ غَوْداً وغُنُؤُوراً وأَغارُوا وغَوَّرُوا وَتَغَوَّرُوا : أَتَوا الغَوْرَ ؛ قال جرير :

يا أمَّ تحزُّرة ، ما رأينا مِثْلُتُكَمَّ في المُنْجدِينَ ، ولا يِغُوْرِ الغائرِ وقال الأعشى :

نَيِّ يَوَى ما لا تَرَون ، وذكر . أَغارَ ، لَعَمْري ، في البلاد وأَنْـجدا

وقيل : غارُوا وأغاروا أَحْدُوا لَيَحُو َ الغَوْر . وقال الفراء : أغارَ لغة بمعنى غانَ ، واحتج ببيت الأعشى . قال محمد بن المكرم: وقد روي بيت ُ الأعشى مخروم

غادَ ، لَعَمْرِي ، في البلاد وأَنْجَدا

وقال الجوهري: غار يَغُورُ غَوْرًا أَي أَتَى الغَورَ ، فهو غَاثِرُ . قال: ولا يقال أَغارَ ؛ وقد اختلف في معنى قوله:

أغار، لعمري، في البلاد وأنجدا

فقال الأصمعي: أغارَ بمعنى أسرع وأنجـد أي ارتفـع ولم يود أتى الغَوْرَ ولا نَجْداً ؛ قال: وليس عنــده في إتيان العَوْر إلا غارَ ؛ وزعم النراء أنها لغة واحتج بهذا البيت ، قال: وناسُ يقولون أغارَ وأنجد ، فإذا

أَفْرَ دُوا قالوا: غارَ ، كما قالوا: هَنَـَا فِي الطَّعَامُ وَمَرَ أَنِي، فَإِذَا أَفِرِدُوا قَالُوا : أَمْرَ أَنِي . ابن الأَعرابي : تقول

ما أدري أغار فلان أم مار ؛ أغار : أتى الغور ، ووار : أتى الغور ، ووار : أتى الغور : أنه أقطع بـ الله الن الحرث معادن القبلية جلسيّها وغوريّها ؛ قال ابن الأثير : الغور ما انخفض من الأرض ، والجلس ما ارتفع منها . يقال : غار إذا أتى الغور ، وأغار أيضاً ، وهي لغة قليلة ؛ وقال حميل : وأنت امرود من أهل نَحْد ، وأهلنا

رَبِهَامٌ ، وما النَّجْدِيِّ وَالمُتَعَوَّرُ ؟

والتَّغُويِرُ : إِنيانَ الغَوْرِ . يقالَ : غَوَّرُنَا وغُرُنَا بعنى . الأَصعي : غَانَ الرجلُ يَغُورُ إذا سارَ في بلاد الغَوْرِ ؟ هكذا قبال الكسائي ؟ وأنشد بيت جرير أيضًا :

في المنجيدين ولا يِعَوْر الفائر

وغارَ في الشيء عَوْراً وغُنُوراً وغياراً ، عن سيبويه : دخل . ويقال : إنك غُرْت في غير مَغارٍ ؛ معناه طلبّت في غير مطلب . ورجل بعيد العَوْر أي قعير الرأي جيده . وأُغان عَيْنَه وغارَت عينُه تَعُور عُوراً وغُوراً وغَوَّرَت : دخلت في الرأس، وغارت تَعان لله فيه ؛ وقال الأحمر :

وسائلة بظهر الفينب عني : أَغَارَت عينُه أَم لَم تَعَارًا ؟

ورُبِئَتَ سائلِ عِنْي خَفِي ِ : أغارت عينه أم لم تَعَارا ؟

وغار الماء غَوْراً وغُوْوراً وغُوَّراً: ذهب في الأرض وعَار الماء عَوَّراً ذهب في وسَفَلَ فيها. وقال اللحياني: غار الماء وغَوَّر ذهب في العيون. وماء غَوْراً: غَارًا ، وصف بالمصدر. وفي التنزيل العزيز: قل أَرأَيتم إنْ أَصبَحَ ماؤكم غَوْراً ؛ سَعَر ماؤكم عَوْراً ؛ سَعَر بالمصدر، كما يقال: ماء سَكُّب وأَذُنْ حَشْر "

ودرهم خرّب أي نخرب ضرباً. وغارَت الشس تَغُور غِيَاراً وغُنُودراً وغَوَّدت : غربت ، وكذلك القبر والنجوم ؛ قال أبو ذوّيب :

> هل الدَّهْرُ إلا لَـُلَةٌ ونَهَارُهَا ؟ وإلا طلئوع الشبس ثم عَبَارُهَا ؟

والغارُ : مَغارة في الحِبل كالسَّرْب ، وقيل : الغارُ كالسَّرْب ، وقيل : الغارُ كالكَيَّف في الحِبل، والجمع الغيرانُ ؛ وقال اللحياني: هو المنخفض في الحِبل . وكل مطمئن من الأرض : غار " ؛ قال :

تؤم سناناً ، وكم دُونه . من الأوض مُحُدّو دِباً غَـارُها!

والفَوْرُ : المطمئن من الأرض . والغارُ : الجُعُرُ الذي يأوي إليه الوحشي والجمع من كل ذلك القليل: أغُوارُ : عن ابن جني ، والكثيرُ : غيرانُ والفَوْرُ : كالفار في الجبل. والمتفارُ والمتفارُ أنكالفار ؛ وفي التغريل العزيز : لو يَجِدون مَلْجًا أو متفارات أو مُدَّخَلًا ؛ ورغا سَمَّوْ المَعْرَدُ ؛ قال بشر :

كأن ظِلاد أَسْتُنه عليها كان كوانِس، قالصاً عنها المعادر

وتصغير الغار غُويَرْ . وغار في الأرض يَعُورُ غُوراً وغُوراً : دخل . والغارُ : ما خلف الفراشة من أعلى الغم ، وقبل : هو الأخدود الذي بين اللَّحْيين ، وقبل : هو داخل الغم ، وقبل : غار الغم نطعاه في الحنكين . ابن سيده : الغاران العَظَمان اللذان فيها العينان ، والغاران فم الإنسان وفرجه ، وقبل : هما البطن والغرج ، ومنه قبيل : المره يسعى لِغارية ؛ وقال :

أَلَمْ تَوْ أَنَّ اللَّهُمْرَ يَوْمُ وَلَيْلَةً ﴾ وأَنَّ الفَتَى يَسْعَى لِفَارَيْهُ دَائِبًا ?

والغار : الجماعة من الناس . ابن سيده : الغار الج الكثير من الناس، وقبل : الجيش الكثير؛ يقال : النَّذَ الغاران أي الجيشان ؛ ومنه قول الأحنف انصراف الزبير عن وقعة الجبل : ومنا أصنع به كان جَمَع بين غارين من الناس ثم توكيم وذهد والغار ' : وَرَق الكر م ؛ وبه فسر بعضهم الأخطل :

آلت إلى الشعف من كلفاء أترَّعَها المعاد عليه والعاد

والغارُ : صَرَّبُ من الشجر ، وقيل : شجر عظاه ورق طوال أطول من ورق الحيلاف وحسَّلُ أَء من البندق ، أسود يقشر له لب يقع في الدواء ، ووطيب الربح يقع في العطر ، يقال لشهر الدهبشت ، واغارة " ، ومنه كهن ألغار ، قال عدي بن زيد :

رُبِّ نار بِتُ أَرْمُتُهَا ، تَقَضَّمُ الْمِنْـدِيِّ والغارا

اللبث : الغار نبات طيب الربيح على الوُقود ، وا السُّوس . والغار : الغبار ؛ عن كراع .

وأغار الرجل : عَجِل في الشيء وغيره . وأغا الأجل : الأجل : المعلى الغارة . وعَدَا الرَجل : الشعلب أي مثل عدو و، فهو مصدر كالصناء ، من الشعب المعاد الشعب المعاد الشعب المعاد الشعب المعاد الشعب المعاد الشعب المعاد المعاد

فَعَدُ طِلابَهَا ، وَتَعَدُّ عَنها بِعِيرُ إِذَا تَبُوعُ اللهِ عِنها بِعِيرُ إِذَا تَبُوعُ اللهِ عَلَمَ اللهِ

والاسم الغَويرُ ؛ قال ساعدة بن جؤية : يساق إذا أولى العَــديُّ تَبَدَّدُوا ، يُخَفِّضُ رَيْعـانَ السُّعاة غَويرُها

والغارا: الحيل المنفيرة ؛ قال الكست بن مفرو

وَنَحْنُ صَبَحْنَا آلَ نَجْرِانَ غَارَةً : تَمِمَ بنَ مُرٍّ وَالرِّماحَ النَّوادِسا

يقول : سقيناهم خَيْلًا مُفيرة ، ونصب تميم بن مرعلي

أنه بدل من غارة؛ قال ابن برى: ولا يصح أن يكون

بدلاً من آل نجران لفساد المعنى ، إذ المعنى أنهم صَبَعُوا أهل نجران بتم بن نرس وبرماح أصحابه ، فأهل نجران هم المطعونون بالرماح ، والطاعن لهم تم وأصحابه ، فلو جعلته بدلاً من آل نجران لانقلب المعنى فثبت أنها بدل من غادة. وأغاد على القوم إغارة المحدر وغادة : دفع عليهم الحيل ، وقيل : الإغارة المصدر والغارة الاسم من الإغارة على العدو " ؛ قال ابن سيده : وتعاور القوم: أغاد بعضهم على بعض .

وغاورَهُم مُعَـاورة ، وأغـار على العدو" يُغير إغارة

ومُعَادِ آ .

وفي الحديث: من دخل إلى طعام لم يُدع إليه دخل سارقاً وخرج مُفيراً؛ المُفير اسم فاعل من أغار يُفير إذا نَهَب ، شبّه دخوله عليهم بدُخول السارق وخروجه بمَن أغار على قوم ونهَبَهُم . وفي حديث قيس بن عاصم: كنت أغاو دهم في الجاهلية أي أغير عليهم ويُغير ون علي"، والمُفاورة مُفاعلة ؛ وفي قول عليهم ويُغير ون علي"، والمُفاورة مُفاعلة ؛ وفي قول عليهم ويُغير بن مرة:

#### وبيض تلالا في أكنف" المتفاور

لمُفاور ' ، بفتح الميم : جمع ' مُفاور بالضم ، أو جمع مغوار بحدف الألف أو حدث الياء من المُفاوير . المُغُوار ' : المباليغ في الفارة . وفي حديث سهل ، خي الله عنه : بَعْنَا رسول ' الله على الله عليه وسلم ، غزاة فلما بَلغنا المُفار اسْتَحْنَاتُ فرسي ؟ فراه فلما بَلغنا المُفار اسْتَحْنَاتُ فرسي ؟ الله ابن الأثير : المُغار ' ، بالضم ، موضع الغارة كلكام موضع الإقامة ، وهي الإغارة نفسها أيضاً .

وفي حديث علي : قال يوم الجمل: ما ظنات مامري وفي حديث علي الفارية على الفارية المارية المناور المناور المناور المناور المناور المناور الماروي في الغين والياء ، وذكر حديث الأحد وقوله في الزبير ، وضي الله عنه ، قال : والجوهري ذكره في الواو ، قال : والواو والساء متقادبان في الانقلاب ؛ ومنه حديث فينة الأزد : ليجمعا بين هذين الفارين ، والفارة أن الجناعة من الحيل إذا أغارت ، ورجل مغوار بين الغوار: مقاتل الخير الفارات على أعدائه، ومغاور كذلك ؛ وقوم مغاور وخيل مغيرة . وفرس مغوار " : سريع ؛

عَنَاجِيج مِن آل الوَجِيهِ ولاحِقٍ ، مَفاويرُ فيها للأَدِيبِ مُعَقَّبُ

وقال اللحياني : فرسُ مَعْوار مُ شَدِّيد العَدُّو ؛ قال

الليث: فرس ممفاو شديد المفاص . قال الأزهري: معناه شدة الأسر كأنه فُتِل فَتُسلًا . الجوهري: أغار أي شد العد و و أسرع . وأغار الفرس إغارة وغرها ، وغارة : الشد عد و و أسرع في الفارة وغيرها ، والمنعيرة والمغيرة: الحيل التي تعير وقالوا في حديث الحج: أشرق تسير كيسا نغير أي ننفر وناسرع الحج: أشرق تسير كيسا نغير أي ننفر وناسرع المنحر وندفع للصحارة ؛ وقال يعقوب : الإغارة مها الدفع أي ندفع للنفر ، وقيل ؛ أراد نفير على لنحوم الأضاحي، من الإغارة : النهب ، وقيل : ند خل في المحور ، وهو المنخفض من الأرض على المة من قال المحور ، وهو المنخفض من الأرض على لفة من قال العلم إذا أشرع ودفع في عدوه ، ويقال للخيل الشعب إذا أشرع ودفع في عدوه ، ويقال للخيل المنفيل إذا أشرع ودفع في عدوه ، ويقال للخيل إذا أشرع حي نازان : فيحي فياح أي السعي وتفرق أيتنها الحيل الحيارة : غارة . وكانت العرب تقول للنهب غارة ،

وأصلها الخيل المنفيرة ؟ وقال امرؤ القيس :
وغارة مر عان وتقريب تتنفل

والسرحان: الذئب، وغارته : شدّة عدو . وفي التغريل العزيز: فالمنعرات صبحاً . وغارتي الرجل تعير في ويَغور في إذا أعطاه الدّية؛ رواه ابن السحيت في باب الواو والياء . وأغار فلان بني فلان : جاءهم لينصروه ، وقد 'تعكرى بإلى . وغاره أي يغير يعدو ويغير ويغير أي أغيثنا به . وغاره اللهم غرنا منك بعيث وبخير أي أغيثنا به . وغارهم الله بخير يعدو أم ويغيرهم : أصابهم بخيصب ومطر وسقاهم .وغارهم يعدو أم غوراً

وَاسْتَغُورَ اللهَ : سَأَلُهُ الغِيرِةَ ؟ أَنشُدُ ثُعَلَبُ :

فلا تَعْجلاً ، واسْتَغُوراً اللهَ ، إنَّه إذا الله سَنْنَى عَنْدُ شيء تَبَسَّراً

ثم فشره فقال: استغورا من الميرة ؛ قال ابن سيده: وعندي ان معناه اسألوه الحصب إد هو مير الله خلفه ، والاسم الغيرة ، وهو مذكور بالياء أيضاً لأن غار هذه يائية وواوية . وغار النهار أي اشتد حد . . . .

والتَّعْويِ : القَيْلُولَة . يقال : غوَّرُوا أَي الزّلُوا للقائلة ، والغائرة : نصف النهار . والغائرة : القائلة . وغَوَّر القوم تَعُويراً : دخلوا في القائلة ، وقالوا : وغَوَّروا لزّلُوا في القائلة ؛ قال أمرؤ القيس يصف الكلاب والثور :

> وغَوَّرُنَ فِي ظُلِّ الْعَضَا ، وَتَرَكَّنَهُ كَفَرْمُ الْهِجَانُ الفَادِرِ المُنْتَشَـُّسُ

وغَوَّرُوا : ساروًا في القائلة . والتغوير : نوم ذلك الوقت . ويقال : غَوَّرُوا بِنَا فقد أَرْمُضَّتُمُونَا أَي الزَّلُوا وَقَتَ الهَاجِرَةَ حَتَى تَبُرُّدُ ثُمْ تَرَوَّحُوا . وقال

ان شميل : التغوير أن يسير الراكب إلى الرّوال ينزل . ابن الأعرابي : المُنْعَرّر النازل نصف النه هُنَيْهة ثم يرحل . ابن بزرج : غوّر النهار إذا زاا الشس . وفي حديث السائب: لما ورد على عمر ، و الله عنه ، يقتح تهاو نئد قال: ويحك! ما وراء فوالله ما بت هذه الليلة إلا تعويراً ؛ يريد النو القليلة التي تكون عند القائلة . يقال : غوّر القوم قالوا ، ومن وواه تعريراً جعله من الغيرار ، و النوم القليل . ومنه حديث الإعلى : فألينا الحياد ، وقال النوم القليل . ومنه حديث الإعلى : فألينا الحياد وقد نزلوا للقائلة . وقال الليث : التعوير يكون سيراً في ذلك الوقت ؛ والخير لكون النورل قول الراعي :

ونحُن إلى 'دفئوف 'مفورات ، يَقِسْنَ على الحَصِي 'نطَفاً لَقِينا

وقال دُو الرمة في التَّغُورِ فجعله سيراً :

بَرَ الْهُنَّ تَغُوْرِي، إذا الآلُ أَرْفَلَتُّ به الشبسُ أَزَّنَ الحَيَزُورَاتِ العَوَانِكِ

ورواه أبو عبرو ؛ أرْقَـُلَـتِ ، ومعناه حركة وأرفلَـت:بلغت به الشبس أوساط الحَـرُ وَدَاتِ ؛ وَ ذي الرَّه :

نزلنا وقد غار النهار ، وأو قدت ، علينا حص المعزاء ، شبس تنالئها

أي من قربها كأنك تنالها . ابن الأعرابي : الغو هي الشس . وقالت امرأة من العرب لبلت لها : تشفيني من الصور و عنه وتسترني من الفور و عالصو الحكة . الليث : يقال غارت الشمس غياراً ؛ وأذ فلما أَجَنَ الشَّمْس عَنِي غِيارُها

وَالْإِغَارَةَ : شَدَّةَ الفَتْلُ. وحبل مُعَارِ : محكم الفَتْلُ،

شديد الفارة أي شديد الفتل. وأغَرْتُ الحَبلُ أي لتله ، فهو مُفارَّ ، وما أشد غارتَه ! فالإغارة مصدر عقيقي، والغارة اسم يقوم مقام المصدر؛ ومثله أغَرْتُ لشيء إغارة وغارة وأطعت الله إطاعة وطاعة . فرس مُغارَّ : شديد المفاصل. واستغار فيه الشيخم: ستطار وسين. واستغارت الحرَّحة والقرَّحة :

رَعَتْهُ أَشْهِراً وحَلَّا عَلَيْهِا ،
فطار النَّيُ فيها واسْتَغَارا
يروى : فسار النَّيُّ فيها أي ارتفع ، واستغار أي

يروى : فسار النّيّ فيها أي ارتفع ؛ واستغار أي بط ؛ وهذا كما يقال :

تَصَوُّبَ الحسنُ عليها وارْتَقَى

ال الأزهري: معنى استغار في بيت الراعي هذا أي شد وصلّب ، يعني شعم الناقة ولحمها إذا اكتنز ، وقال كي يُسْتَعْدِ الحبل إذا أغير أي شد فتله . وقال يضهم : استفار شعم البعير إذا دخل جوفه ، قال : القول الأول . الجوهري : استَعَار اي سبن ودخل

مُغَيِرَة: اسم. وقول بعضهم: مِغِيرَة ، فليس اتباعه أجل حرف الحلق كشعير وبيعير ؟ إنما هو من بي منتين ، ومن قولهم: أنا أخلوك وابنؤوك التُمُرُ فَنْصاء والسُّلُطان وهو مُنْحُدُو من الحِبل.

المغيرية: صنف من السبائية نسبوا إلى مغيرة بن سعيد ولى بجيسلة . والغار : لغة في الغَيْرَة ؛ وقال أبو زيب يشبّه غَلَمَان القدور بصخب الضرائر :

> لَهُنَ نَشْيِجُ بِالنَّشْيِلِ كَأَنْهِا ضَرَائُو حِرْمِي ۗ ، تَفَاحَشَ غَارُها

له لهن ، هو ضبير 'قدور ٍ قد تقدم ذكرها. ونـَشيــج ُ

غَلَيَانُ أَي تَنْشَجِ باللحم . وحر مي : يعني من أهل الحَر م بُشبه غليان القُدُور وارتفاع صوتها باصطخاب الضرائر ، وإنحا نسبهن إلى الحَرم لأن أهل الحَر م أول من اتخذ الضرائر . وأغار فلان أهله أي تزوج عليها ؛ حكاه أبو عبيد عن الأصمعي . ويقال : فلان شديد الغار على أهله ، من العَيْرَة . ويقال : أغاد الحبل إغارة وغارة إذا شد فقله . والغار : موضع بالشام ، والغورة والغوير : ماء لكلب في ناحية السَّاوة مَعْروف . وقال ثعلب: أني عمر بمَنْمُوذٍ ؛ فقال :

## عَسَى الغُورَيْرِ أَبْؤُسَا

أي عسى الريبة من قبلك ، قال : وهذا لا بوافق مذهب سببويه. قال الأزهري: وذلك أن عمر الهمك أن يكون صاحب المتنبوذ حتى أثنني على الرجل عريفه منه خيراً ، فقال عمر حينند : هو حُره وولاؤه لك . وقال أبو عبيد : كأنه أواد عسى الغوير أن المخديث أبؤسا وأن يأتي بأبؤس ؛ قال الكميك :

قالوا : أَسَاءَ بَنُو كُنْ أَنِي ، فقلتُ لِمَم: عَسَى الغُوبُورُ بِإِبْآسِ وَإِغْدُوارِ

وقيل: إن الغُورَ وتصفير غاد . وفي المثل: عسى الغُورَ بر أَبُؤُسا ؟ قال الأصمي: وأصله أنه كان غاد فيه ناس فالهاد عليهم أو أتاهم فيه عدو فقتلوهم فيه ، فصاد مثلاً لكل شيء نخاف أن يأتي منه شر ثم صغر الغاد فقيل نخور ؟ قال أبو عبيد: وأخبرني الكلي بغير هذا ، زعم أن الغروبر ماء لكلب معروف بناحية السّماوة ، وهذا المثل إنما تكلّمت به الزّباء لما وجهت قصيراً اللّخيي بالعير إلى العراق ليحمل لها من قصيراً اللّخيي بالعير إلى العراق ليحمل لها من فحمل الأجمال صناديق فيها الرجال والسلاح ، ثم

عد َل عن الجادَّة المألوفة و تَنكَّب بالأَجْمال الطَّريق المُنهَج ، وأَخد على الغُويْر فأَحسَّت الشرَّ وقالت: عسى الفُويْر أبؤسا ، جمع بأس ، أي عَساه أن يأتي بالبأس والشرّ ، ومعنى عسى ههنا مذكور في موضعه . وقال ابن الأثير في المنتبُوذ الذي قال له عمر : عسى الغُويْر أبؤسا ، قال : هذا مثل قديم يقال عند التّهمة ، والغُويْر تصغير غار ، ومعنى المثل : ربما جاء الشرّ من معدن الحير ، وأراد عمر بالمثل لعلئك زنيت من معدن الحير ، وأراد عمر بالمثل لعلئك زنيت بأمة وادّعية بالسّتر فتركه . وأخراف الأرض وغيران الشّعاب ؛ الغيران ولي حديث بحيى بن ذكريا ، عليها السلام : فساح ولنزم أطراف الأرض وغيران الشّعاب ؛ الغيران جمع غار وهو الكهف ، وانقلبت الواو ياء لكسرة بمع غار وهو الكهف ، وانقلبت الواو ياء لكسرة أههنا غرات ، فبعناه إلى هذا ذهبت ، والله أعلم .

غير : التهذيب : غَيْر من حروف المعاني ، تكون نعتاً وتكون بعتاً وتكون بعتاً لا تناصر ون بعض لا ، وله باب على حدة . وقوله : ما لكم لا تناصر ون ؛ المعنى ما لكم غير متناصرين . وقولهم: لا إله غير ك ، مرفوع على خبر التَّبْر ثَه ، قال : ويجوذ لا إله غير ك بالنصب أي لا إله إلا أنت ، قال : وكلسًا أحللت غيراً محل إلا نصبتها ، وأجاز الفراء : ما جاءني غير ك على معنى ما جاءني إلا أنت ؛ وأنشد :

# لا عَيْبُ فيها غير أشهْلَة عَيْنُها

وقيل : غير بمعنى سوى ، والجمع أغياد ، وهي كلمة يوصف بها ويستثنى ، فإن وصفت بها أتبعنها إعراب ما قبلها ، وإن استثنيت بها أعربتها بالإعراب الذي يجب للاسم الواقع بعد إلا ، وذلك أن أصل غير صفة والاستثناء عارض ؛ قال الفراء : بعض بني أسد وقضاعة ينصبون غيراً إذا كان في معنى إلاً ، تم الكلام قبلها أو لم يتم ، يقولون : ما جاءني غيرك وما جاءني

أحد غير أن ، قال : وقد تكون بمعنى لا فتنصبها علم الحال كقوله تعالى : فمن اضطر عبر باغ ولا عاد كأنه تعالى قال : فمن اضطر خائفاً لا باغياً ، وكقوا تعالى : غير أنحائه ، وقوله سبحانه : غير أنحائم الصيد ، التهذيب : غير تكون استثناء مثل قولك هذ درهم غير دانق ، معناه إلا دانقاً ، وتكون غير استأ ، تقول : مروت بغيرك وهذا غيرك . وفي التنزيل العنزيل : غير المغضوب عليم ، خفضت غير لأنها نعين العنزيل عبر المغضوب عليم ، خفضت غير لأنها نعين

العزيز : غير المفضوب عليهم ؛ خفضت غير لأنها نعب للذين جـَـاز أن تكون نعبًـاً لمعرفة لأن الذين غير مَصْمُود صَدْه وإن كان فيه الألف واللام ؛ وقياًا أبو العباس : جعمل الفراء الألف واللام فيهما بمنز النكرة . ويجوز أن تكون غيرٌ نعتاً للأسماء السيُّ إ قوله أَنْعَبْتُ عَلِيهِم وهي غير مَصْبُود صَبْدُهَا ﴾ وإلى وهذا قول بعضهم والفراء يأبى أن يكون غير نعتاً إا للتَّذين لأنها بمنزلة النكرة، وقال الأخفش: غير بَدل قال ثعلب : وليس بمبتنع ما قال ومعناه التكرير كأ أراد صراط غير المفضوب عليهم ، وقال الفراء : مع غير معنى لا ، و في موضع آخر قال : معنى غير في قو غير المفضوب عليهم معنى لا ، ولذلك أردَّت عليها ا كما تقول : فلان غير محسن ولا مُعْمَمِل ، قال : ولم كان غير بمعني سيوى لم يجز أن يكر"ر عليها ، ألا ترا أنه لا يجوز أن تقول عندي سوى عبدالله ولا زيد قال : وقد قال مَنْ لا يعرِف العربية إن معنى غَا

في يَثْرُ لا حُورٍ مَنْرَى وَمَا تَشْعَرُ ا

هينا بمعنى سوى وإنَّ لا صَلَّةً ؟ واحتجَّ بقوله :

قال الأزهري: وهذا قول أبي عبيدة ، وقبال أ زيد: مَن نصَب قوله غير المفضوب فهـ و قطع وقال الزجاج: مَن نصَب غيرًا، فهو على وجهين أحدهما الحال، والآخر الاستثناء. الفراء والزجما

في قوله عز وجل : غير مُعلِّي الصَّيْد : بمعنى لا ،

جعلامها غير بعني لا، وقوله عز وجل: غير مُتَجانف لِإثْمَرٍ ، غير َ ملك على الأزهري : ويكون غير معنى ليس كما تقول العرب كلام الله غير مخلوق وليس بمخلوق . وقوله عز وجل : هل من خالق غير الله ، فمن خفض رده على يرزقكم ؛ وقرى الله ، فمن خفض رده على خالق ؛ ومن رفعه فعلى المعنى أراد : هل خالق ؛ وكذلك: وقال الفراء: وجائز هل من خالق اغير الله ، وكذلك: ما لكم من إله غير ه، هل من خالق إلا الله وما لكم من إله إلا هُو المنتسب غير إذا كانت محل إلا . من إله إلا هو النسب غير إذا كانت محل إلا . وقال ابن الأنباري في قولهم : لا أراني الله بك غيراً ؛ الغير أن من تغير الحال، وهو اسم بمنزلة القطع غيراً ؛ الغير أن من تغير الحال، وهو اسم بمنزلة القطع غيراً ؛ الغير أن من تغير الحال، وهو اسم بمنزلة القطع

# ومَنْ يَكَفُّرِ اللهَ يَكُنْقُ الغِيرُ

واحدته غيرة ﴿ وَأَنشَد :

والعنُّب ومَا أَشْبِهِهَا ، قال : ويجوز أن يكون جُمَّعاً

وتغير الشيء عن حاله : تحول . وغير ، حواله وبدله كأن حقيد الم المن بنا في التنزيل العزيز : ذلك بأن الله لم يك مُغيروا الله لم يك مُغيروا الله الله على قوم حتى ينفيروا ما أمرهم النفسهم ؛ قال ثعلب : معناه حتى يبدالوا ما أمرهم الله . والغير : الاسم من التغير ؛ عن اللهاني ؛

## ﴿ إِذْ أَنَا مَعْلُوبِ قَلْيُـلُ ۚ الْغَيْرُ ۗ

قال : ولا يقال إلا غَيَّرْت . وذهب اللحياني إلى أن الفَيْرُ ليس بمصدر إذ ليس له فعل ثلاثي غير مزيد . وغَيَّرَ عليه الأَمْرَ : حَوَّله . وتَعَايِرتِ الأَشْياء : اختلفت . والمُعَيِّر : الذي يُغَيِّر على بَعَيْره أَداتَه ليَعْفَف عنه ويُرْجِه ؟ وقال الأَعْش :

أقوله « هل من خالق النع » هكذا في الاصل ولعل أصل السارة
 يمنى هل من خالق النع .

واستُنْعِثُ المُنْعَيِّرُ ُونَ مِن القَوْ مِ ، وكان النَّطافُ مَا فِي العَزَّ الي

ابن الأعرابي: يقال غَيَّر فلان عن بعيره إذا حَـطَّ عنه رَحْله وأَصلح من شأَنه ؛ وقال القُطامي : إلا مُغَيَّرنا والمُسْتَقِي العَجلُ

وغير الدهر : أحواله المتغيرة . وورد في حديث الاستسقاء : مَنْ يَكْفُرِ اللهَ يَلْنَقَ الغيرَ أَي تَغَيَّرُ اللهَ النساد . والغيير : الحال وانتقالها من الصلاح إلى النساد . والغيير : الاسم من قولك غير ت الشيء فتغير . وأما ما ورد في الحديث : أنه كر ح تغيير الشيّب بعني تنتفه ، فإن تغيير لونه قد أمر به في غير حديث .

وغارَهُم الله بخير ومطرّ يَغِيرُهُم غَيْراً وغياراً ويَغُورهم : أَصَابِم بَطَر وخصب ، والاسم الغيرة . وأرض مغيرة ، بفتح الميم ، ومغيّورة أي مسقية. يقال : المهم غرانا بخير وغرانا بخير . وغار الغيث الأرض يغيرها أي سقاها ، وغاراهُم الله بمطر أي سقاهم ، يغيرهم ويعنورهم . وغارانا الله بخير : كقولك أعطانا خيراً ؟ قال أبو ذؤيب :

وما حُمَّلُ البُّخْتِيُّ عام غيادهِ ، . عليه الوُسُوقُ بُرُهُا وَشَعِيرُهُا

وغانَ الرجلَ يَغُورُهُ ويَغَيِرهُ غَيْرًا : نفعه ؛ قال عبد مناف! بن ربعي الهُدُن :

> ماذا يَغير ابْنَتَيْ رِبْعِ عَوِيلُهُمَا لاتر قُدان ، ولا بُؤْمَى لِمُنْ رَقَدَا

يقول: لا يُغني بُكاؤهما على أبيهما من طلب ثـأره شيئاً. والغيرة ، بالكسر ، والغيار : الميرة . وقد غارهم يغيرهم وغار لهم غياراً أي مارهم ونفعهم ؟ د قوله عبد مناف «هكذا في الامل، والذي في الصحاح عبدالرحس. قال مالك بن زُعْبَة الباهليّ يصف امرأة قد كبوت وشاب وأسها تؤمَّــل بنيها أنّ بأنوها بالغنيمة وقــد قُنْـُـلوا :

ونَهُد يَّة مُسْطَاء أُو حادثيَّة ،

تُومَّلُ مَهْبُ مِنْ بَنَيها يَغِيرُها أَي يأْتِيها بَالغَنية فقد قُتِلوا ؛ وقول بعض الأَغفال :

ما ذِلْتُ فِي مَنْكَظَة وَسَيْرُ مَا لَكِظَة وَسَيْرُ لِللهِ فَي مَنْكَظَة وَسَيْرُ لِللهِ فِي مَنْكَظَة وَسَيْرُ لِللهِ فَي مَنْكَظَة وَسَيْرُ لِللهِ فَي اللهِ فَي مَنْكُمْ اللهُ فَي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قد يجوز أن يكون أراد أغير هم بغير ، فغير القافية ، وقد يكون غير مصدر غار هم إذا مار هم . و دهب فلان يغير أهله أي يجيرهم . وغار و يغير فيرا : وداه ، و أبو عبيدة : غار في الرجل يغور في ويغير في إذا وداك ، من الدية . وغار و من أخيه يغير ويغور و غيرا : أعطاه الدية ، والاسم منها الغيرة ، بالكسر ، والجمع غير ؛ وقيل : الغير اسم واحد مذكر ، والجمع أغيار . وفي الحديث : أن الني ، مذكر ، والجمع أغيار . وفي الحديث : أن الني ، من الله عليه وسلم ، قال لرجل طلب القور بوكي له قير يا وجمعه أغيار مثل ضلع ترريد ، والغير : الدية ، وجمعه أغيار مثل ضلع وأضلاع . قال أبو عبر و : الغير ، جمع غيرة وهي الديم ، عدار :

لَنْجُدْءَنَ بَأَيدِينَا أُنْدُونَكُمْ ؟ بَنِي أُمَيْمَةَ ؟ إِنْ لَم تَقْبِلُوا الْغِيَرَاا

وقال بعضهم : إنه واحد وجمعه أغيار . وغير م إذا أعطاه الدية ، وأصلها من المنعابرة وهي المنبادلة لأنها بدل من القتل ؛ قال أبو عبيدة : وإنما ستى الدية غيراً فيا أرى لأنه كان يجب القود فعير القود ، نوله « بني أمينة » هكذا في الامل والأساس ، والذي في الساح : بني أمية .

دية ، فسيّت الدية غير آ ، وأصله من التغيير ؛ وقا أبو بكر : سبيت الدية غير آ لأنها غيّرت عن القود إ غيره ؛ رواه ابن السكيّت في الواو والياء وفي حديد مُحكله ١ بن جنّامة : إني لم أجد لما فعل هذا في غُر الإسلام مثلاً إلا غَسَاً وردت فر مي أو لها فنقَ آخر ها : اسنن اليوم وغيّر غداً ؛ معناه أن مثا الحله في فتله الرجل وطلبه أن لا يُقتَص " •

وتُؤخذَ منه الدِّية ﴾ والوقتُ أول الإسلام وصدرٌ ﴿

كمثل هذه الغَنْمَ النافرة ؛ يعني إن خبرى الأمر أ أَوْ لياء هذا القتيل على ما يُويد مُحكِنِّم (تَبَطُّ النَّاء

عن الدخول في الإسلام معرفتُهم أن القَوَّد يُعَـّ بالدِّيةِ ، والعرب خصوصاً ، وهمُ الحُـُرَّاصِ عَلَى كَدْ

الأو ثار ، وفيهم الأنفَّة من قبول الديات ، ثم تُح

وغاداً وغِياداً ؛ قال أبو ذؤيب يصف قُدوراً : لَهُنَّ نَشِيجٌ النَّشْيِلِ كَأَنَّهَا

َصْرَائِر ُ حِرْ مِي ٍّ ، تَفَاحَشَ غَارُهُا وقال الأَعشي :

لاحَهُ الصَّيْفُ والغيارُ وإشْغَا قُ على سَقْبَةً ، كَقَوْسِ الضَّالِ ورجل غَيْران، والجمع غَيارَى وغُيْارَى،وغَيُور،

والجمع غَيْرُ '' صحّت الياء لحقتها عليهم وأنهم لا يستثقلون الضمة عليها استثقالهم لها على الواو ، ومن قال رُسْل قال غَيْرِ ''، وامرأة غَيْرُ كَى وغَيْور ، والجمع كالجمع ؛

رُلْسُوهُ غَيَارَى ؛ وفي حديث أم سلمة ، رضي الله عنها : إنَّ لي بِنْتَاً وأنا غَيُور ، هو فَعُول مِنُ

الجوهري : امرأة غَيُور ونسوة غُيُرُ وامرأة غَيْرُي

لْعَيْرَة وهي الحَمييّة والأَنْفَة . يقال : رجل غَيور إمرأة غَيُور بلا هَاء لأَنَّ فَعُولاً يِشْتَرِكُ فيه الذكر الأَنْشَى . وفي رواية : امرأة غَيْرَكَى ؟ هي فَعْلَى من

فَيَدُونَ ، وَالْمِغْيَانُ : الشَّدِيدِ الْغَيْنُونَ ؟ قال النَّابِغَة : الشَّدِيدِ الْغَيْنُونَ ؟ قال النَّابِغَة :

المعنى مواتع من الفاحش المعناد

رَجِلَ مِغْيَارِ أَيْضاً وقوم مَغَايِيرٍ . وَفَلَانَ لَا يَتَغَيَّرُ ( أَهَلَهُ أَيْ لَا يَغَارِ . وأَغَارَ أَهَلَهُ . تَدَّرَ مِنْ مَّاسِرِ عَالِمُ ا

نَ أَهَلَهُ أَيْ لَا يَغَالَ . وأَغَالَ أَهَلَهُ : تُرُوجُ عليها الرَّبِّ . وأَغَالَ أَهَا الرَّبِّ من الحُمْسَ أَي أَنْهَا . الرَّبِّ المَعْلِمَا . الْمُمْلِدُ مُمَّ الْغَيْدُورُ لِمِعْلِهَا .

البَيْرَة مُغَايِّرة : عارضه بالبيع وبادَّلَه ، والغيار : . بدال ؛ قال الأعشى :

> فلا تَحْسَبَنِّي لَمُ كَافِراً، ولا تَحْسَبُنِّي أُرِيدُ الفِيارَا

ل للزُّوج : فلا تحسَّمَنِّي كافراً لِنعْمَتْكُ ولا مِمَّن

يريد بها تَغْيِيرًا . وقولهم : نزل القوم يُغَيِّرُون أي يُصْلِحُونَ الرحال . وَبَنُو غِيْرَة : حي " .

#### فصل الفاء

فأو: الفأر ، مهموز: جمع فسأرة . ان سده: الفأر معروف ، وجمعه فشران وفشرة ، والأنثى فأرة ، والأنثى كما قالوا فأرة ، وقيل : الفأر للذكر والأنثى كما قالوا للذكر والأنثى من الحمام: حمامة . ابن الأعرابي: يقال لذكر الفأر الفؤرور والعضل ، ويقال للحم المكن فأر المكن ويرابيع المكن ، وقال الراجز

كَأَنَّ حَجْمَ حَجَرِ إِلَى حَجَرُ نِيطً مَتَنْيَه مِن الفَاْدِ الفَوْرُ

يصف رجلًا:

وفي الحديث: خمس فواسق يُقْتَلَنَ في الحلّ والحَرَم، منها الفَأْرة، هي مهبوزة وقد يترك همزها تخفيفاً. وأرض فَيْرَة "، على فَعِلة، ومَفَّارة: من الفِيْران، وجَرَدَة ": من الجُرُدَ. ولهن فَيْر: وقعت فيه الفَأْرة . وفَاَّرَ الرجل : حفر حفر الفَأْدِ، وقيل : فَأَرَ حفر ودفن ؛ أنشد ثعلب:

إنَّ صَبَيْحَ ابنَ الزَّنَا قَدَ فَأَرَا فِي الرَّضِ ، لا يَتَرْ لُكُ مَنهُ صَجَرًا

وربا سُسِّي المسك فأراً لأنه من الفأد ، يكون في قول بعضهم . وفأرة المسك : نافيجته أن . قال عمر و ابن بحر : سألت وجلا عطاراً من المعتزلة عن فأرة المسك ، فقال : ليس بالفأرة وهو بالحشف أشه ، أم قال : فأرة المسك تكون بناحية تُبت يصيدها الصياد فيعصب سُرّتها بعصاب شديد وسرتها أمد لأة فيجتمع فيها دمها ثم تذبح ، فإذا سكنت قور السرة فيجتمع فيها دمها ثم تذبح ، فإذا سكنت قور السرة

١ قوله « الفؤرور » كذا هو بالأصل و الذي نقله شارح القاموس
 عن ابن الأعرابي الفؤر كمرد و استشهد عليه بالبيت الآني .

المُعَصَّرَة ثم دفنها في الشعور حتى يستحيل الدم الجامد مسكاً دكتاً بعدما كان دماً لا يُرام نَتَنَاً ، قال: ولولا أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قد تطبّ بالمسك ما تطبت به . قال : ويقع اسم القار على فارة التئس وفارة البيت وفارة المسك وفارة الإبل ؛ قال : وفارة الإبل أن تفوح منها رائحة طببة ، وذلك أذا رعت العشب وزهره ثم شربت وصدرت عن الماء نكريت جلودها ففاحت منها رائحة طببة ، فيقال لناك فارة الإبل ؛ عن يعقوب ؛ قال الراعي يصف إبلا:

لها فَأْرَةُ كَفَرْاهِ كُلِّ عَشْبَةٍ ﴾ كَا فَتَتَى الكافور بالمسك فاتِقَهُ \*

وعقيل تهمن الفأرة والجُنُوْنة والمُنُوسي والحُنُوْت. ومكان فَشَرِّ : كثير الفأر . وأرض مَفَّارة : ذات فأر . والفَّارة والفُوْرة ، تهمز ولا تهمز : ربح تكون في رُسْغ الدابة تَنْفَشُ أَنْ رُست الدابة تَنْفَشُ أَذَا مُسْحِت ، وتَجْتَمع إذا تُمْرِكت .

والفيرة والفؤارة كلاها: مُحلَّبة وتمر يطبخ وتسقاه النَّبَساء ؛ التهذيب : والفيرة طببة تطبغ حتى إذا قارب فورانها ألقيت في معصر فصفيت ثم يُلثقى عليها تمر ثم تتبحساها المرأة النفساء ؛ قال أبو منصور : هي الفيرة والفريقة ، والفار : ضرب من الشجر ، يهمز ولا يهمز . ابن الأثير في هذه الترجية : وفي الحديث ذكر فاران ، هو اسم عبواني لجبال مكة ، شرفها الله ، له ذكر في أعلام النبوة ، قال : وألفه الأولى ليست ههزة .

فتر: الفَثْرَةُ : الانكسار والضعف . وفَتَر الشيءُ والحر وفلان يَفْتُر ويَفْتِر فَتُوْراً وفُتَاراً : سكن بعد حدة ولان بعد شدة ؛ وفَتَرْه الله تَفْتِيراً وفَتَر هو ؛ قال ساعدة بن جؤية الهذلي :

أُخيلُ بَوْقاً مَتَى حَابِ لَهُ وَجُلُّ ' إِذَا نُيفَتَّرُ مِن تَنُوْمَاضِهِ خَلَجًا

ريد من سحاب حاب . والزجل : صوت الرعد ؟ وقول ابن مقبل يصف غيثاً :

تَأَمَّلُ ْ تَخْلِيلِ ، هَلْ نَوَى ضَوْءُ بَارِقِ يَبَانِ ، مَرَاتُهُ رَبِعُ نَجْلًا فَفَتَّرًا ?

قال حماد الراوية : فتسَّر أي أقام وسكن . وقبال

الأصمعي: فَتَتُو مَطَّتُو وَفَرَغُ مَاؤُهُ وَكُفُّ وَتَحَيِّرُ، وَالفَّتَرُ : الضعف . وفَتَر جسهُ يَفْتُورُ فُتُورُاً: لانتَتْ مفاصله وضعف . ويقال : أَجد في نفسي فَتُثُرةً ، وهي كَالضَّعْفة . ويقال للشيخ : قد عَلَتُهُ

وكذلك أفشر والسكر . والفتار : ابتداء النششوة ؛ عن أبي حنيفة ؛ وأنشد

الأحطل :

كَبْرَة وعَرَانُه فَتْرَة . وأَفْتُرَه الداه : أَضْعَه ،

وتَجَرَّدُتْ بعد الهَدير ؛ وصَرَّحَتْ صَهْباء ؛ تُومِي شَرْبُهَا بِفُتَادِ

وفي الحديث: أنه ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن كل مسكر ومُفَتَّر ، فالمسكر الذي يزيـل العقل إذ شُرب ، والمُفَتَّر الذي يُفَتَّر الجسد إذا شُرب أي يحيي الجسد ويصير فيه فتُنُوراً ؛ فإمـا أن يكود أفتَّر ، بمنى فَتَر ، أي جعله فاترا ، وإما أن يكود أفتَّر الشراب إذا فَتَر ساربُه كَأَفْطَف إذ

قَطَفَتْ دابتُه . وماء فاتر " : بين الحار والبارد . وفَتَرَ الماء : سكر حر"ه . وماء فاتور " : فاتر . وطكر ف فاتر " : ف

١ قوله « بريد من سعاب » أي فنق بمنى من ، ويحتمل أن تكوراً
 يمنى وسط ، أو بمنى في كما ذكره في مادة حلج وقال هذ

فتكو: لقيت منه الفتكرين والفتكرين ، بكسير

الفاء وضمها والتاء مفتوحة والنون للحمع،أي الدواهي

والشدائد ، وقيل : هي الأمر العَجَبِ العظيم كأنَّ

واحد الفتكرين فتكر ، ولم ينطق به إلا أنــه

مقدر كان سبيله أن يكون الواحد فتُكثرة ،

بالتأنيث ، كما قالوا : داهية ومنكرة ، فلما لم تظهر

الهاء في الواحد جعلوا جمعه بالواو والنون عوضاً من

الهاء المقدرة ، وجرى ذلك مجرى أرض وأرضين ،

وإنما لم يستعملوا في هـذه إلاَّ سَمَاءَ الإفرادِ فيتولوا :

فتُكُنُّو وبيرَح وأقنُّورَ ، واقتصروا فيه على الجمع

دون الإفراد ، من حيث كانوا يصفون الدواهي

يُنخل عليه الدقيق كالسُّفرة .

فُتُورُ وسُجُو الس بحاد النظر . ابن الأعرابي : أَفْتُسُ الرَجلُ ، فهو 'مفتو " إذا ضعفت جفونه فانكسر كُلُوفُهِ . الجوهري : طَوْفُ فَاتَرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَدَيْدًا . والفتر : ما بين طرف الإبهام وطرف المُشيرة . وقيل : مَا بين الإبهام والسبابة . الجوهري : الفِتْرْ ما بين طرف السُّتَّابة والإيهام إذا فتحتهما . وفَتَسَر الشيء : قدُّره وكاله بفتر ه، كشَبَره : كاله بشره. والفَيْرَةُ : ما بين كل نَبِيِّين ، وفي الصحاح : ما بين كل وسولين من رسل الله ، عز وجل، من الزمان-الذي انقطعت فيه الرسالة . وفي الحديث : فَتُرَة ما بـين عيسى ومحمد ، عليهما الصلاة والسلام . و في حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه : أنه مرض فيكي فقال : إنما أَبَكِي لأَنه أَصابني على حال فَتَسْرة ولم يصبني على حال اجتهاد أي في حال سكون وتقليل من العبادات والمجاهدات .

وفَتُنُّوهُ وَفِيتُرهُ : أَمَمُ أَمِرَأُهُ ؟ قَالَ المسيبُ بن عَلَسَ ويروى للأعشى :

> أَضَرَ مُتَ حبل الوصل من فتر ، وهَجَرُ تُهَا وَلَجَجْتُ فِي الْمُجْرِ وستمعنت تحلفتها التي تحلفت ، إن كان سَمْعُكُ غير ذي وَقَرْ

قَالَ انْ بَرِي : المشهور عنــد الرواة من فتر ، بفتح الفاء، وذكر بعضهم أنها قد تكسر ولكن الأشهر فيها الفتح . وصرمت : قطعت . والحيل : الوصل . والوَّقْسُ : الثقل في الأَذن . يقــال منه : وَقَرَتُ أَذْنِكُ أَتُواْقَدُا ۖ وَقَدْرًا وَوَقَدَرَتُ تُواْقِرُ ۚ أَنْضِاً ، وجواب إن الشرطية أغنى عنه ما تقدم تقديره : إن لم يكن بك صمم فقد سمعت حلفتها . أَبُو زَيِد : الْفُتُسُ النَّابِيَّةِ ؛ وهو الذي يُعمل من يُخوص

فَثُو : الفَائنُور ، عند العامة : الطَّست أو الحوان يتغذ من رُخام أو فضة أو ذهب ؛ قال الأغلب العجلي : ﴿ إِذَا النَّجَلَى فَاتُّنُورَ كَيْنَ الشَّبُسِ ﴿

بالكثرة والعموم والاشتال والغلبة .

وقال أبو حاتم في الحوان الذي يتخذ من الفضة : ونَحْراً ﴿ كَفَاتُنُونِ ۚ اللَّهُ جَيْنَ ، يَزِينُهُ تَوَ قَلْدُ يَاقُوتِ ، وَشَكَدُوا مُنْطَعُما ومثله لعن بن أوس :

ونحراً ، كفاثور اللحين ، وناهداً -وبطُّناً كغمند السيف، لم يَدُو ما الحَمْلا ويروى : لم يعرف الحَمَّلا . وفي حبديث أشراط الساعة : وتكون الأرض كفَاتُدُور الفضة ؛ قال : الفاتور الحوان ، وقيل : طست أو جام من فضة أو دهب ؛ ومنه قولهم لقُر ص الشمس فاثورها ؛ وفي حدیث علی ، رضی الله عنه : کان بین پدیه یوم عید فَاتُـُور عليه خبز السَّمْراء أي خِوان ، وقد يشبَّه

الصدر الواسع به فيسمى فاثوراً ؛ قال الشاعر :

لها جيد ربم فوق فاثنور فضّة ،

وفَوق مَناط الكر م وَجُهُ مُصَوّد

وعم بعضهم به جميع الأخونة ، وخص التهديب به أهل الشام فقال: وأهمل الشام يتخذون خواناً من رخام يسمونه الفاثور ، فأقام في مقام على ؟ وقول لمد :

حقائیبُهُمْ راح عتیق ودر ملک ،
ور یط وفائدویته وسلاسل

قال : الفاثورية هنا أخرية وجامات . وفي الحديث : تكون الأرض يوم القيامة كفاثور الفضة ؟ وقيل : إنه خوان من فضة . والفاثور : المصحاة وهي النّاجُود والباطية . وقال الليث في كلام ذكره لبعضهم : وأهل الشام والجزيرة على فارُور واحد ، كأنه عنى على بساط واحد . ابن سيده وغيره : والفاثور الجنّنة ، عهد دبيعة . وهم على فاثور واحد أي بسط واحدة ومائدة واحدة ومنزلة واحدة ؟ قال : والكلمة لأهل الشام والجزيرة . وفاثور : موضع ؟ عن كراع ؟ قال لبيد :

بين فاتُنُورِ أَفَاقٍ فَالدَّحَلُّ ٢

فجو: الفَحْر: ضوء الصاح وهو تحمرة الشمس في سواد الليل، وهما فَحَران: أحدهما المُستطيل وهو الكادب الذي يسمى دَنَب السَّرْحان ، والآخر المُستطير وهو الصادق المُنتَشر في الأَفْق الذي يُحَرِّم الأَكل والشرب على الصائم ولا يكون الصبح الالمادة . الحوهري: الفَحْر في آخر الليل كالشَّفَق في أوله .

١ قوله « فأقام في مقام علي » هكذا في الأصل .
 ٢ قوله « بين فاثور النع » صدره : ولدى النمان من موقف .

ابن سيده : وقد انْفَجَر الصبح وتَفَجَّر وَانْفَجَرَعَهُ الليلُ. وأَفْجَرُ وا: دخلوا في الفَحْر كما تقول: أصبحنا ، من الصبح ؛ وأنشد الفارسي :

> فِهَا أَفْجَرَتُ حَتَى أَهَبُ بِسُدُ فَـَةٍ عَلَاحِيمُ ، عَيْنُ ابْنَيُ صَاحٍ تُشْيِرُهَا

وفي كلام بعضهم : كنت أحُـل إذا أسْحَرْت ، وأن حَلَّ إذا أسْحَرْت ، وأرْحَلُ إذا أَفْجَرْت ، وفي الحديث : أعَرَّسُ إذا أَفْجَرْت ، وأرْتَحَل إذا أَسْفَرْت أي أَنْوَل النوم والتعريس إذا قربت من الفجر ، وأرتحل إذا أضاء . قال ابن السكيت : أنت مُفْجَرُ مِن ذلك الوقت إلى أن تطلع الشيس ، وحكى الفارسي : طريق فَحَرْر

والفِجَارِ : الطُّنُرُقُ مثل الفِجَاجِ . ومُنْفَجَرُ الرَّمَلِ طريق يكون فيه .

والفَجْنِ: تَفْجِيرُكَ المَـاءَ، والمَفْجَرُ: المُوضِ يَنْفَجِرُ مَنَهُ. وانْفَجَرَ المَاءُ والدمُ ونحوهـما مَز السيّالُ وتَفَجَرَ: انبعث سائلًا. وفَجَرَ، هو يَفْجُره بَالْضُمَ ، فَجَرْزً فَانْفَجَرَ أَي بَجَسَهُ فَانْبَجَسَ.

وَفَجَّرِهِ : سُدَّدُ للكَثَرَةَ ؛ وَفِي حَدَيْثُ أَنِّ الزَّبِينَ فَجَّرُ تَ بِنَفْسُكُ أَي نَسِبَهَا إِلَى الفُّجُورِ كَمَا يَقَالَ فَسَنَّقُهُ وَكَثَرُ تُهُ .

والمتفجرة والفجرة ، بالضم : منفجر الماء مو الحوض وغيره ، وفي الصحاح : موضع تفتح الماء وفيجرة الوادي : منسعه الذي ينفجر إليه الما كَثُمُّرُكَه . والمتفجرة : أرض تطمئل فتنفجر في أو دية . وأفيجر ينبئوعاً من ماء أي أحرجه ومقاجر الوادي : مرافضه حيث يرفض إليه السيل وانفجرت عليهم الدواهي : أنتهم من كل وجكثيرة بَعْنة ؛ وانفجر عليهم القوم ، وكله على التشبيه

وَالْمُنْتَفَجِّر : فرس الحرث بن وَعَلَمَهُ كَأَنَّهُ يَتَفَجَّرُ ^ بالعرق .

والفَجَر : العطاء والكرم والجود والمعروف ؟ قال أبو دويب :

مَطَاعِمُ للضَّيْفِ حين الشَّتَـا ﴿ شُمُ الْأَنْوِفِ ﴾ كثيرُو الفَجَرَ

وقد تَفَجَّرُ بَالْكُرَمُ وَانْفَجَرَ . أَبُو عبيدة : الفَجَرَ الْجُودِ الواسع والكرم ، من التَّفَجَّرِ في الحيو ؛ قال عمرو بن امرىء القس الأنصاري مخاطب مالك بن العجلان :

يا مالي ، والسّيّد المُعسَمُ قد يُبطُورُه ، بَعْد وأبه ، السّرَف بَعْد وأبه ، السّرَف بَعْد وأبه ، السّرَف بعدك واضي ، والرأي مختلف با مالي ، والحتى إن قسعت به ، فالحق فيه لأمريا نصف خالفت في الرأي كل ذي فيمر ، والحق ، يا مالي ، غير ما تصف والحق ، يا مالي ، غير ما تصف النّ بنجيراً مولى لقو مكم ،

قال ان بري : وبيت الاستشهاد أورده الجوهري :

خالفت في الرأي كلُّ ذي فَجَرٍ ، والبَغْيُ ، والمَالِ ، غيرُ ما تَصَفُ

قال : وصواب إنشاده :

وألحق ، يا مال ، غير ما تصف

قال: وسبب هذا الشعر أنه كان لمالك بن العَيَّدُلان مَوْلَى يَقَالَ له بُجَيِّر ، جلس مع نَـَفَر من الأُوْس من بني عبرو بن عوف فتفـاخروا ، فدَّكر بُجيْر

ما لك بن العجلان وفضله على قومــه ، وكان ســــد الحيَّيْن في زمانه ، فغضب جباعـة من كلام بُيجير وعدا عليه رجل من الأوس يقال له سُمَـُّو بن زيد ابن مالك أحد بني عبرو بن عوف فقتله ، فبعث مالك إلى عبرو بن عوف أن ابعثوا إليَّ بسُمَسُر حتى أقتله بِمُورُلايَ ، وإلا حَرَّ ذلك الحرب بيننا، فبعثوا إليه: إنا نعطيك الرضا فخذ منا عَقَّله ، فقال : لا آخذ إلا ديَّةَ الصَّريح ، وكانت دية الصَّريح ضعف دية المَّـوْ لَى، وهي عشر من الإبل ، ودية المولى خبس، فقالوا له: إن هذا منك استذلال لنا وبَغْنَى مُ عَلَيْنَا ، فأبي مالك إِلاَّ أَخُدُ دِيَةِ الصريح، فوقعت بينهم الحرب إلى أن اتفقوا على الرضا بما محكم به عمرو بن امرى. القيس ، فحکم بأن 'یعطی دیة المولی ، فأبی مالك ، ونـَـشــِنـــ الحرب بينهم مدَّ على ذلك . ابن الأعرابي : أَفْجُرَ الرجلُ إذا جاء بالفَحَر ، وهو المال الكثير، وأَفْحَرَ إذا كذب ، وأَفْجَرَ إذا عَنِي ، وأَفْجَرَ إذا كَفَر . والفَحَرُ : كثرة المال ؛ قال أبو يحبُّهن الثقفي :

> فقد أَجُودُ ، وما مَالي بذي فَجَرٍ ، وأكثتُم السرَّ فيـه ضَرْبَةُ العُنْتُقِ

ويروى: بذي فَنَع ، وهو الكثرة، وسيأتي ذكره. والفَجَر : المال ؛ عن كراع . والفَاجِرُ : الكثير المال ، وهو على النسب .

وَفَجَرَ الإِنسانُ يَفْجُرُ فَجْراً وَفُجُوراً: انْبَعَنُونَ يُوم في المعاصي . وفي الحديث : إن التُّجَّار يُبِعْنُونَ يوم القيامة فُجَّاراً إلا من اتقى الله؛ الفُجَّار: جمع فاجر وهو المُنْبَعِث في المعاصي والمحارم. وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما ، في العُمْرة : كانوا يَرَوْنَ عباس ، رضي الله عنهما ، في العُمْرة : كانوا يَرَوْنَ العمرة في أشهر الحج من أَفْجَر الفُجور أي من أعظم الذنوب ؛ وقول أيي ذؤيب :

ولا تَخْنُسُوا عَلَيَّ ولا تَشْطِئُوا بِقُولُ الفَجْرِ، إِنَّ الفَجْرِ مُحـوبُ

يروى: الفَيَحْر والفَخْر ، فَمَن قَالَ الفَجْر فَمَعْناهُ التَّزَيَّد فِي الكلام. الكَذَب، وَمَن قَالَ الفَخْر فَمِعْناهُ التَّزَيَّد فِي الكلام. وفَجَر إذا كذب، وأصله الميل ، والفاجر : الماثل ؛ وقال الشاعر :

قَــَـَـُــُــُمُ فَتَى لا يَفْجُرُ اللهُ عامداً ، ولا يَحْتُونِه جارُه حين نُمْجِــلُ

أي لا يَفْجُر أَمرَ الله أي لا بميل عنه ولا يتركه . الهوازني : الافتتجار في الكلام اختراقه من غير أن تسمعه من أحد فتتعَمَلَـّمَه ٤ وأنشد :

وفَجَرَ الرَّجِلُ بِالمُرْأَةُ يَفْجُرُ فُجُورًا : زَنَا. وَفَجَرَةً المُرَّةَ : زَنَت. ورجل فَاجِرِ مِن قوم فُجَّارٍ وَفَجَرَةً وَكَذَلَكَ الأَنْثَى بَغِيرِ هَاءً ؟ وقوله عز وجل : بل يريد الإنسان ليفَجُرُ أَمامَهُ ؟ أي يقول سوف أنوب ؟ ويقال : يُكْثُورُ الذنوب أي يقول سوف أنوب ؟ ويقال : يُكثُورُ الذنوب ويقدم الأعمال السيئة ؟ قال : ويجوز ، والله أعلم ، ليكفر عا قد امه من البعث . وقال المؤرج : فَجَرَ ليخَجُرَ عَلَى المُحْدَر مِن مَرْضه إذا برأً ، وفَجَر أَخْطاً فِي الجواب وفَجَر من مرضه إذا برأ ، وفَجَر أَخْطاً فِي الجواب وفَجَر من مرضه إذا برأ ، وفَجَر إذا كل على ما إذا كل على ما يقد كل المؤوب إلى ما إذا كل عمر وحلف فلان على فَجْرَةً والمتعمل على فَجْرة والمتعمل على فَجْرة والمتعمل على فَجْرة والمتعمل على المناور الوكوب إلى ما

فَجْرَةَ إِذَا وَكَبِ أَمْراً قَبِيماً مِنْ يَمِنْ كَاذِبَهِ أُو لِهِ أُو لِللهِ أَوْ لِللهِ أَوْ لِللهِ أَوْ لِللهِ أَلَّالُهِ أَلَّا اللّهِ أَلَّا لِللّهِ أَصَلَا اللّهِ اللّهِ وَهُو أَبَعْدُ وُ لِللّهِ أَلْكُو ، وَهُو الصَّدَاعِ الطّلمَةِ عَنْ تُو الصَّدِعُ وَالشَّعُورُ ، أَصَلَا المَيلُ عَنْ الْحَقَى ؛ قال لِي الصَّحْدِ ، والفُّجُورُ : أَصَله المَيلُ عَنْ الْحَقَى ؛ قال لِي غاطب عمه أَبا مالك :

فقلت : از دَجِو أَحْنَاءَ طَيْرِكَ ، واغْلَمَنْ بأنك ، إن فَدَّمْتَ رَجُلَكَ ، عائر فأَصْبَحْتَ أَنَّى تأْنِهَا تَبْنَئُسْ بها ، كلا مَن كبيها ، تحت رَجُلِك ، شاجِر

فإن تَتَقَدَّمْ تُغْشَ منها مُقَدَّماً فَإِن أَخْرُتَ فَالْكِفْلُ فَاجِرُ

يقول: مَقْعد الرديف ماثل. والشاجر: المختلف وأحْناء طيرك أي جوانب طَيْشِكَ . والكاذ فاجر" والكافر فاجر" لميلهم الصدق والقصد؛ وقول الأعرابي لعبر:

فاغفر له ، اللهم" ، إن كان فَحَرْ

أي مال عن الحق ، وقيل في قوله : ليَفْجُر أَمَامِهِ أَي لِلْكَدِّبِ عَا أَمَامِهِ مِن البعث والحساب والحزاوقول الناس في الدعاء : ونتخلع ونترك مَ يَفْجُرُكُ مَ يَفْجُرُكُ ، وقيل : مَن يضع الشيء في عَمِوضِعه ، وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : أن وجمال المتأذنه في الجهاد فمنعه لضعف بدنه ، فقال له : الطلقتني وإلا فَجَرْ ثُكَ ؟ قوله : وإلا فَجَرْ ثُكَ أَ عَوِله : وإلا فَجَرْ ثُكَ أَ عَوِله : وإلا فَجَرْ ثُك أَ عَوِله : والله فَجَرُ ثُك أَ عَمِينَ لِي الفَرْ و ، ويقال : ما من حق إلى باطل . ابن الأعرابي : الفَجُور والفاج من حق إلى باطل . ابن الأعرابي : الفَجُور والفاج الماثل والساقط عن الطريق . ويقال المرأة : يا فَجَاد المَاثِلُ والساقط عن الطريق . ويقال المرأة : يا فَجَاد

معدول عن الفاجِرة ، يريد: يا فاجِرة . وفي حديث عائشة ( ، وضي الله عنها : يا لتفجر ا هو معدول عن فاجر المبالغة ولا يستعمل إلا في النداء غالساً . وهو وفيجار : اسم للفيجرة والفيجور مثل قطام ، وهو معرفة ؛ قال النابغة :

# إنا اقتنسَمْنا خطئتَيْنا بيننا :

قال ابن سيده: قال ابن جني: فَجَارِ معدولة عن فَجَرْهَ ، وفَجَرْهَ مُعلَمْ غير مصروف ، كما أن بَرَّةَ كَذَلك ؛ قال: وقول سيبويه إنها معدولة عن الفَجْرَة تفسير على طريق اللفظ ، وذلك أن سيبويه أراد أن يعرّف أنه معدول عن فَجْرَة علماً فيريك ذلك فعدل عن لفظ العلمية المراد إلى لفظ التعريف فيها المعتاد ، وكذلك لو عدلت عن لفظ التعريف فيها المعتاد ، وكذلك لو عدلت عن برَّة قلت بَرَادِ كما قلت فَجارِ ، وشاهد ذلك أنهم عدلوا حذله وقاطمة ، وهما علمان ، عندلوا حذلك عب أن تكون فَجارِ معدولة عن فَجْرَة علما أيضاً .

وأفيْحَرَ الرجلَ : وجده فاحِراً. وفَجَرَ أَرُ القوم: فَسَدْ ، والكذب من الفُجُور ، فَسَدْ ، والكذب من الفُجُور ، وقد وكب فلان فَجَرَة وفَجار ، لا نُجْرَيان ، إذا كذب وفَجَرَ ، وفي حديث أبي بكر ، وضي الله عنه : إياكم والكذب فإنه مسع الفُجُور ، وهما في النار ؛ يريد الملل عن الصدق وأعمال الحيو .

النار ؛ يريد الميل عن الصدق واعبال الحير . وفي وأيام الفيجار : أيام كانت بين قليس وقريش . وفي الحديث : كنت أيام الفيجار أنبل على عمومتي ، وقيل : أيام الفيجار أيام وقائع كانت بين العرب تفاجروا فيها بعكاظ فاستتحلثوا الحر مات الجوهري: الفيجار وم من أيام العرب ، وهي أربعة أفرجرة الفيجار وفي حديث عائمة على الناية : عالكة .

كانت بين قريش ومن معها من كنائة وبين قَدَّس عيلان في الجاهلية ، وكانت الدَّبْرة على قيس ، وإغا الحرم، فلما قاتلوا فيها قالوا: قد فَحَرْنا فسميت فيجاداً. وفيجادات العرب : مقاخراتها ، واحدها فيجاد أ. وفيجادات أربعة : فيجاد الرجل ، وفيجاد المرأة ، وفيجاد القرد ، وفيجاد البراض ، ولكل فيجاد خبر. وفيجاد القرد ، وفيجاد البراض ، ولكل فيجاد خبر. وفيجر الراكب فيجوداً : مال عن سرجه . وفيجر أيضاً: مال عن الحق ، وفيجر أيضاً: مال عن الحق ، وفيجر وفي حديث عمر ، وفي الله عنه : استقملكه أعرابي وقال : إن نافتي قد نقيت ، فقال له : كذب ، وقال وقال : إن نافتي قد نقيت ، فقال له : كذب ،

أَقْسُمَ بَاللهِ أَبُو حَفْضٍ عَمَرُ : مَا مَسَّهَا مِنْ نَقَبٍ وَلا دَبَرْ ، فاغفر له ، اللهم ، إن كان فَجَرْ

أي كذب ومال عن الصدق . وفي حديث أبي بكر؟ رضي الله عنه : لأن يُقدَّم أحدُ كم فتُضْرَب مُعنَّقه خير له من أن يتخوض غَمَرات الدنيا، يا هادي الطريق خير ت ، إنما هو الفَجْر أو البحر؛ يقول: ان انتظرت حتى يضيء لك الفجر أبيصر ت قصدك، وإن خبطت الظلماء وركبت العَشْواء هجما بك على المكروه ؛ يضرب الفَجْر والبحر مثلًا لغمرات الدنيا ، وقد تقدم البحر في موضعه .

فخو: الفَخْرُ والفَخْرُ ، مثل نَهْرٍ ونَهُرٍ ، والفُخْرِ والفَخْرِاءُ : السَّدُ والفَخْرِاءُ : السَّدُ والفَخْرَ والفَخْرِاءُ : السَّدُ والحُصال والافتخارُ وعَدُ القديم ؛ وقد فَخَرَ يَفْخُرُ يَفْخُرُ فَخَرَ اللَّمِيانِي ، فهو فاخر وفَخُورُ ، وكذلك افتتَخْرَ . وتفاخَرَ القومُ : فَخَرَ بعضُهم على بعض .

والنفاخُر : التعاظم . والتَّفَخُر : التعظم والتكبر . ويقال : فلان مُتفَخَر مُتفَخَد مُ مُتفَخِّس . وفاخر مُ مُنفَخَر فَفَخَر . وفاخر مُنفَخر فَفَخر . وأنشد مُنفخر فَفَخر . وأنشد تعلب :

فأصَّبَتُ عَشْرًا وأَعْسَيْتُهُ ؟ عن الجوه والقَخْر ِ، يومُ الْفِخَارِ

كذا أنشده بالكسر ، وهو نشر المساقب وذكر الكرام بالكورم .

وفَخْيُوكَ : الذي يُفاخِرُك ، ومشاله الحَصِيمُ ... والفِخْيْر: الكثير الفَخْر، ومثاله السَّكِيْر. وفَخَيْرِه: كثير الافتخار؛ وأنشد:

يُشِي كَمَشْي الفَرح الفِخْدِو ؟ وقوله تعالى: إن الله لا يجب كل مُخْسَال فَخُود ؟ الفِخُود : المتكبر. وفاخَرَه فَفَضَره يَفْخُره مَفْضُره مَفْخُره عليه الفَخْر، مَفْخَره فَخُراً . وفَخَرَ معليه : فَضَله عليه في الفَخْر، عليه ابن السكيت : فَخَرَ فلان اليوم على فلان في الشرف ابن السكيت : فَخَرَ فلان اليوم على فلان في الشرف والمَالِد والمنطق أي مُفضَل عليه وفي الحديث : أنا سيد ولد آدم ولا فَخْرَ ؟ الفَخْر : ادّعاء العظم والكبر والشرف، أي لا أقوله تَبَخَعاً ، ولكن شكراً المائن تَمَا المَانِي المَانِي الفَخْر . المَانِي المَا

والمَفْخُرَة والمَفْخُرة ، يَفتح أَلَاء وضها : المَأْثُرة والمَفْخُرة ، يَفتح أَلَاء وضها : المَأْثُرة وما نُغخر وما نُغخر والله لذو نُغخر عليهم أي فَخر وما لك نُفخرة هذا أي فَخر و عن اللحائي ، وفَخر الرجل : تكبر بالفَخر ؛ وقول لبيد :

حــنى تزَيَّنت الجواءُ بفاخر قصف ، كألوان الرِّحال ، عَميم عنى بالفاخر الذي بلغ وجاد من النبات فكأنه فَخَرَ

على ما حوله . والفاخر من البسر : الذي يَعْظُمُ و نوى له . والفاخر : الجيد من كل شيء . واستَفْخُ الشيء : اشتراه فاخراً ، وكذلك في الترويج واستَفْخُر فلان ما شاء وأفخرات المرأة إذا لم أيلا فاخراً . وقد يكون في الفخر من الفعل ما يكو في المتجد إلا أنك لا تقول فخير مكان أمّجد ته . ولكن فعنور ، ولا أفتخرات مكان أمّجد ته . والفخور من الإبل : العظيمة الضرع القليلة اللبن ومن الغنم كذلك ، وقيل : هي التي تعطيك ما عنه العظيمة الضرع القليلة اللبن من اللبن ولا بقاء للبنها ، وقيل : الناقمة الفخو العظيمة الضرع الضيقة الأحاليل . وضرع فمخووا فليظ ضيق الأحاليل ، والاسم الف والفخر ، والاسم الف

تَحَنَّدُ لِسَ عَلَمُهَا وَ مِصْبَاحِ البُّكُونُ وَ واسعة الأَخْلافِ فِي غير 'فخر'

وخلة فَخُورُ : عظيم الجُرُ دان طويله . وغُرْمُ وَفِرس فَخُور : عظيم الجُرُ دان طويله . وغُرْمُ فَيَخُر : عظيم . ورجل فينخر : عظم دلك من وقد يقال بالزاي ، وهي قليلة . الأصعي : يقال الكير والفَخر فخرز الرجل ، بالزاي ؟ قال منصور : فحمل الفَخر والفَخر واحداً . قال عبيدة : فرس فَيْخر وفَيْخَر " ، بالزاء والزاي ؟ عبيدة : فرس فَيْخر وفَيْخَر " ، بالزاء والزاي ؟ كان عظيم الجُرْدان . ابن الأعرابي : فخر الرح يفخر إذا أنف ؟ وقول الشاعر :

وتَراه يَفْخَرُ أَنْ تَحُلُلٌ بيوتُهُ ؟ بِعَاناً بِعَدِهُ عِناناً بِعَدِهُ عِناناً

وفسره ابن الأعرابي فقال: معناه يأتَفُ . والفَحَّال: الحَرَف. وفي الحديث: أن خَ يَتَبَرَّن فاتبعه عمر بإداوة وفَحَّارة ؛ الفَحَّار: خَ

مَنَ الْحَرَفُ معروفُ تعملُ منه الجِرَارُ والكِيرُانِ

وغيرها . والفَحَّارة ُ : الجَرَّة ، وجمعها كفاً و معروف . وفي التنزيل : من صَلْصال كالفَحَّاد . والفاخُور : نبت طيب الريح ، وقيل : ضرب من الرياحين ؛ قال أبو حنيفة : هو المرو و العريض الورق ، وقيل : هو الذي خرجت له جماميح في وسطه كأنه أذناب الثعالب ، عليها تور ٌ أحمر في وسطه ، طيب

الربح ، يسميه أهل البصرة كرينجان الشيوخ ، زعم

إنَّ لنـا لجَارَةً 'فناخِره ، تَكُنْدَحُ للدنيا وتَنْسَى الآخره

أطباؤهم أنه يقطع السُّباتَ ؛ وأما قول الراجز :

فيقال : هي المرأة التي تتدحرج في مشيتها .

و : َ فَدَرَ الْفَحَلُ بَفْدُرِ نُفَدُوراً ، فَهُو فَادُرِ " : فَتَرَ وَانْقَطَعُ وَجَفَرَ عَنِ الضَّرَابِ وعدل ، والجَمْدُ فُدُّرُ وفَخَدُر . ابن الأعرابي : يقال الفَحَل إذا انقطع عن الضراب فَدَّرَ وفَدَرَ وأَفْدُرَ ، وأَصَله فِي الإبل . وطعام مُفْدُرَ " ومَفْدُرَة " ؛ عن اللَّحِاني : يقطع عن وطعام مُفْدِر " ومَفْدُرة " ؛ عن اللّحِاني : يقطع عن

الجماع ؛ تقول العرب : أكل البطيخ مَفْدَرة . والفَدُور والفادر : الوَعِل العاقل في الجبل ، وقيل : هو الوَعِل الشابُ النام ، وقيل : هو المُسِن ، وقيل :

العظيم ، وقيل : هو الفكار أيضاً ، فجسَع الفادر فوادر وفدور"، وجمع الفكار فدور"، وفي الصحاح: الجمع نقدر وفدور ، والمتقدرة اسم الجميع ، كما قالوا كمشيخة ، ومكان كفدرة : كثير الفدار ، وقيل في جمعه : نقدار ، وأنشد الأزهري للراعي :

> وكأَمَّا انْبَطَحَتْ ،علىأَثْبَاحِهَا ، 'فد'ر تَشَابَهُ قد يَمَمْنَ وُعُولا

ال الأَصمعي: الفادر من الوُعول الذي قد أَسَنَ عَنزلة

القارح من الحيل والبازل من الإبل ومن البقر والغنم. وفي حديث مجاهد قال في الفادر:العظيم من الأروكي،

بقرة . قال ابن الأثير : الفادر والفدُور المُسنِ من الوُعول ، وهو من فدر الفيل فدوراً إذا عجز عن الفيراب ؛ يعني في فد يته بقرة ا

والفادرة : الصخرة الضخمة الصّمّاء في رأس الجلل ، شبهت بالوَعِل ، والفادر : اللحم السارد المطبوخ . والفدرة : القطعة من اللحم إذا كانت مجتمعة ، قال

وأَطْعَبْتُ كِرْدِيدةً وَفِدُرُهُ

وفي حديث أم سلمة : أهديت في فدرة من لحم أي قطعة ؛ والفدرة : القطعة من كل شيء ؛ ومنه حديث جيش الحبط : فكنا نقتطع منه الفدر كالثور؛ وفي المحكم : الفدرة القطعة من اللحم المطبوخ الباردة. الأصعي : أعطيته فدرة من اللحم وهبرة إذا أعطاه قطعة مجتمعة ، وجمعها فدر ". والفدرة : القطعة من اللهل ، والفيدرة من التهر : الكعب ، والفيدرة من الجبل ، قطعة مشرفة منه ، والفيدرة والفيدرة من الجبل : قطعة مشرفة منه ، والفيدرة "

والفَدرِ : الأحمق ، بكسر الدال .

فوو: الفَرُّ والفِرارُ : الرُّوَعَانُ والهرب .

وَفَرَّاو: غير كَرَّاو، وفَرَّ، ووجل َ هُرُورُ وَفَرُورَةُ وَفَرَاوَةً وَفَرَورَةً وَفَرَورَةً وَفَرَاوَةً وَفَرَّا وَفَرَاوَ وَفَرَّا وَفَرَاوَةً وَفَرَّا وَفَرَاوَ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَلِمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلِمْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلِمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلِمْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلِمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلِمْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلِمْ عَلَيْهِ وَلِمْ عَلَيْهِ وَلِمْ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلِيهُ وَلِمْ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهِ وَلِمْ عَلَيْهِ وَلِمْ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهِ وَلِمْ عَلَيْهِ وَلِمْ عَلَيْهِ وَلِمْ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهِ وَلِمْ عَلَيْهِ وَلِمْ عَلَيْهِ وَلِمْ عَلَيْهِ وَلِمْ عَلَيْهِ وَلِمْ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهِ وَلِمُ وَالْمُوالِمُونُ وَالْمِلِي عَلَيْهِ وَلِمُ وَالْمُولِ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُلْكُوا عَلَيْهِ عَل

الجوهري: رجل َفر ، وكذلك الاثنان والجمع وآلمؤنث ، يعني هذان الفَر ان ؛ قال أبو ذؤيب يصف صائداً أرسل كلابه على ثور وحشي فحمل عليها َففَر تُتَ منه فرماه الصائد بسهم فأنفذ به ُطر تَنَي حنبيه :

فَرَمَى لَيُنْفِذَ أَوَّهَا ؛ فَهُوَى لهُ سَهُم ، فأَنْفَذَ طُرَّتَيْهُ لِلنِّزَعُ

وقد يكون الفَرُ جمع فار حكارب وشَرْبِ

وصاحب وصحب ؛ وأداد : فأنفذ كر ته السهم فلما لم يستقم له قال : المنزع .
والفراى: الكتنبة المنهزمة، وكذلك الفلس وأفر ، بكسر غير ، وتفار وا أي تهاربوا . وفرس مفر ، بكسر المم ؛ يصلح للفرار عليه ؛ ومنه قوله تعالى : أين المفر ، والمفر ، بكسر الفاء : الموضع ، وأفر ، بنا بنا بنا بنا بنا المفر ، بكسر الفاء : الموضع ، وأفر ، النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال لعدي بن حاتم : ما يُفر ك عن الإسلام إلا أن يقال لا إله إلا الله . التهذيب : يقال أفر وت الرجل أفر ه إفرار إذا إذا المفرار إلا التوحيد ؛ وكثير من المحدثين يقولونه بفتح الفرار إلا التوحيد ؛ وكثير من المحدثين يقولونه بفتح الله ، وفي حديث الماء وضم الفاء ؛ قال : والصحيح الأول ؛ وفي حديث الياء وضم الفاء ؛ قال : والصحيح الأول ؛ وفي حديث

أَفَرَّ صِياحُ القومَ عَزْمَ قلوبهم ، فَهُنَّ هَواء ، والحُلُومُ عَوالَرِبُّ

أي حملها على الفرار وجعلها خالية بعيدة غائبة العقول. والفرور من النساء : النَّوار . وقوله تعالى : أين المَافَر ؛ أي أين المَافر ، أي أين موضع الفرار ؛ عن الزجاج ؛ وقد أَفْر رَدْته . وفَرَر الدابة كَيْفُر ها ، بالضم ، فرا : كشف عن أسنانها لينظر ما سِنْها ، يقال : كَوْرَرْتُ عن أسنان

الدابة أفرُ عنها وَرَّ إذا كشفت عنها لتنظر إليها أبو ربعي والكلابي ؛ يقال هذا 'فر ' بني فلان وهـ وجههم وخيارهم الذي يَفتَر ُونَ عنه ؛ قال الكميت ويَفْتَر ُ منكَ عن الواضحات ، إذا غير ُكَ القلح ' الأَنْعَلُ '

ومن أمثالهم : إنَّ الجَّوادَ عينُه 'فرارْهُ ، ويقال الحبيثُ عينُهُ 'فرارُهُ ؛ يقول ؛ تعرف الجودة في عير كما تَعرف سنَّ الدابة إذا فركَ تُنَّهَا ، وكذلك تُعرُّ الحبث في عينه إذا أبصرته . الجوهري : إن الجوا عينُهُ أَفْرَارَهُ، وقد يفتح، أي أيغننك شخصه ومَنْظَرُ عن أن تختبره وأن تَقُرُ أَسنانه . وفَسَرَوْتُ الفر، أَفْرُهُ ۚ فَرًّا إِذَا نَظَرَتَ إِلَىٰ أَسْنَانُهُ . وَفِي خَطَّبَةُ الْحِجَاءِ لقد ُ فر رَّت عِـن َ ذَكَاءِ وَنَجْرَ بِهِ ۚ . وَفِي حَدَيْثُ ا عبر ، رضي الله عنهما ، أراد أن يشتري بَدُّنَّة ۖ فقارً نُفرَّها . وفي جديث عبر : قال لابن عباس ، وخ الله عنه : كان يبلغني عنك أشياء كرهت أن أفشرًا عنها أي أكشفك . ابن سيده : ويقال الفرس الجو عينه فيرارُهُ ؛ تقوله إذا رأيته ، بكسر الفاء ؛ و مثل يضرب للإنسان يسأل عنه أي أنه مقيم لم يبوح وفَرَّ الأَمرَ وفَرَّ عَه : بجث . وفُرَّ الأَمرُ كَجَلَّ أي استقبله . ويقال أيضاً : فنُرُّ الأمرُ كَجَذَعَا ا رجع عوده على بدئه ؛ قال :

وما ارْتَقَيْتُ على أُرجاء مَهْلَكَة ، إلا 'منيت' بأَمرٍ 'فر" لي جَدَعا

وأَفَرَّت الحَيلُ وَالْإِبلِ لَلْإِنْنَاء ، بَالْأَلْف : سَقَطَ رواضعُها وطلع غيرُها . وافتَرَ الْإِنسان : ضحك صَحكاً حساً . وَافْ فلان ضاحكاً أي أبدى أسانه . وافتَر عن ثَمَّ إذا كَشُرَ صَاحكاً ؛ ومنه الحديث في صفة النب

صلى الله عليه وسلم :

# ويَفْتَرُ فَعِن مثل َحب الغَمام

أي يَكَشَرُ إِذَا تَبَسَمُ مِن غَيْرَ وَمُقَهَةً ، وأَرَادَ بَحِبُ الْهَمَامِ البَرَدَ ؛ شبّه بياض أسنانه به وافتر "يَقْتَرُ " القمام البَرَدَ ؛ شبّه بياض أسنانه به وافتر " فلاناً عما في نفسه وافتر " في نفسه أي استنطقه ليدل بنطقه عما في نفسه وافتر " البرق ' : تلألا ، وهو فوق الانكلال في الضحك والبرق ، واستعاروا ذلك للزمن فقالوا : إن الصر فقا والبرق ، واستعاروا ذلك للزمن فقالوا : إن الصر فقا إذا ناب الدهر الذي يَفْتَرُ " عنه ، وذلك أن الصر فقا إذا طلعت خرج الزهر واعتم " النبت ، وافتر " الشيء : استنشقه ؛ قال رؤبة :

### كأنما افْتَرَ انشُوقاً مَنْشَقا

ويقال : هو 'فر''ه' قومه أي خيارهم ، وهــذا 'فر''ه' مالي أي خيرته . اليزيدي : أفـْـرَـرُ تُـــ' رأسه بالسيف إذا فلقته .

والفَريرُ والفُرارُ : ولد النعجة والماعزة والبقـرة . ابن الأعرابي : الفَريرُ ولد البقر ؛ وأنشد :

يَنْشِي بنو عَلَّكُم مَنْ لَى وَاِخُونَهُم، عَلَيْهُ مثل فحل ِ الضَّأْنِ ، 'فَرْفُور

قَالَ : أَرَادُ ثَوْرًا وَقَالَ ثُورُ قُدُورَ ، وَالْأَنْثَى تُورَارَةً مُ ، وَحِيمًا ثُورَارَةً مُ اللَّهُ وَهُ وَمُن أُولَادُ المُعْزَ مَا صَغْرَ جَسِمَهُ ؟ وعَمَّ ابن الأَعْرَابِي بالفَرْيِرِ ولد الوحشية من الطَّبَّاءُ وَالبَقْرُ وَعُوهُما . وقال مرة : هي الحَورُ فان والحَدِّمُ اللهِ : ومن أَمْنَالُمُم :

# َنُوْ وُ الفُرادِ اسْتَحْهِلِ الفُرارا

قال المؤرج: هو ولد البقرة الوحشية يقال له 'فرار" وفرير"، مثل 'طوال وطنويل ، فإذا شب" وقوي أُخِذ في النَّز وان ، فعني ما رآه غير'ه كزا لِنَز وه ،

يضرب مثلًا لمن 'تتَّقى مصاحبته . يقول : إنْك إن صاحبته فعلت فعله . يقال : فران جمع فوارة وهي الحرفان ، وقيل الفريو واحد والفرار جمع . قال أبو عبيدة : ولم يأت على 'فعال شيء من الجمسع إلا أحرف هذا أحدها ، وقيل : الفريو والفرار والفرارة والفرارة والفرادة والفرادة فالم والستجفر وأخصب وستين وأنشد أبن الحكمل إذا فطم واستجفر وأخصب وسين وأنشد أبن الأعرابي في الفرار الذي هو واحد قول الفرزدق :

لَـعَــُري! لقد هانت عليك طَعينة " ، وَرَبِّت برجليها الفُرارَ المُرانَــُقا

والفُرَارُ : يكون للجماعة والواحد . والفُرار : البَهْمُ الكبار ، واحدها 'فر'فُور . والفَريِرُ : موضع المُجَسَّة من مَعْرفة الفرس ، وقيل : هو أَصل مَعْرفة الفرس .

وفَرْفَرَ الرَجِلُ إِذَا استعجل بالحباقة . ووقع القوم في فَرَّةً وأَقْرُ أَي اختلاط وشدة ، وفَرْقَ الحرّ وأَفْرُ أَنَّ الحِدْ وَيَقَالَ : أَتَانَا فَلَانَ فَلْ الْفُرَّةِ الحَرِ أَي فِي أُولَه ، ويقال : بل في شدته ، بضم الهمزة وفتحها والفاء مضومة فيهما ؟ ومنهم من يقسول : في يقول : في فَدُرَّة الحر ، ومنهم من يقسول : في أَفْرَّة الحر ، بفتح الألف . وحكى الكسائي أن منهم من يجعل الألف عياً فيقول : في عَشْرَة الحر وعُفْرَة الحر ؟ قال أبو منصور : أَفْرَّة عندي من باب أَفَرَ الحر ؟ والألف أصلية على فعللة مثل الخضائة . الليث : ما زال فلان في أَفْرَة شَرَّ من فلان . والفَرَّقَرَة : الساح . وفَرْفَرَة : صاح به ؟ فلل أوس بن مغراء السعدي :

إذا مَا فَرْ فَرُوه رَغَا وبالا

والفَرْ فَوة ُ : العجلة . ابن الأعرابي : فَرَّ بَفِر ُ إِذَا

عقل بعد استرخاء . والفَرْفَرَةُ : الطيش والحَمَة ؛ ورجل فَرَ فَارْ وامرأَة فَرْفَارَة . والفَرْفَرْ فَرَ أَ: الكلام . وفَرْفَرْ فَي فَلامَ كَالنَّرْقارِ . وفَرْفَرْ فِي كلامه : خلَّط وأكثر . والفُرافِرُ والفَرْفار: الأخْرَقُ . وفَرْفَرْ فَل الشيء : كسره . والفُرافِرُ والفَرْفار: الذي يُفِرْفر كل شيء أي يكسره . وفَرْفَرْ الفرسُ إذا ضرب يُفر مَنْ مَنْ الفرسُ إذا ضرب بغاس لجامه أسنانه وحرك رأسه ؛ وناس يَرْوُونه في سُعْر امرى القيس بالقاف ، قال ابن بوي هو قوله: سُعْر امرى القيس بالقاف ، قال ابن بوي هو قوله:

إذا الزعته من جانبيه كليها المستن الهيدا إلى أدفاه أم فر فرافرا

ويروى قر قرا . والهميذي ، بالذال المعجمة : سير سريع من أهذب الفرس في سيره إذا أسرع ، ويروى الهميذي ، بدال غير معجمة ، وهي مشية فيها تبختر ، وأصله من الثوب الذي له هدب لأن الماشي فيه يتبختر ؛ قال : والرواية الصحيحة فر فر ، بالفاء ، على ما فسره ، ومن رواه قر قر قر ، بالفاء ، على ما فسره ، وليس بالجيد عندهم لأن الحيل لا توصف بهذا وفر فر الدابة اللحام ، حركه . وفرس فرافر : يُفر فر وفر قر اللحام ، حركه . وفرس فرافر : يُفر فر وقر قر وقر قر اللحام ، وقر فر فر وقر قر المعير : ينفن جسده ، وقر قر قر أيضاً : أسرع وقارب الحطو ، وأنشد بيت امرى القيس :

مشى الْمَيْدُ بِي فِي كَافَّةٌ ثُمْ فَرَ فَرَا

وفَرْ فَر الشيءَ : سُقِقه . وفَرْ فَر إذا سُقِق الزُّقاقَ وغيرها .

والفَرُ فَار : ضرب من الشجر تَتَخَذُ منه العِساسُ ُ والقَصَاءُ ؛ قال :

والبَلْظُ بَبُوي حُبُرَ الفَرْفادِ

البُّلط: المخرطة. والحُبُّر : العُقَد . وقَرْ فَرَ الرجل

إذا أوقد بالفر فال ، وهي شجرة صبُور على النار . وهر مُر كب من مراكب النساء والر عاء شبه الحكوية والسوية . والفر فيور والفرافر : سويق يتخذ من اليك بُوت ، وفي مكان آخر : سويق يتخذ من اليك بُوت ،

والفُرْ فَنُو : العصفور ؛ وقبل : الفُرْ فُو والفُرْ فَنُود العصفور الصغير . الجوهري : الفُرْ فُور طَائر ؛ قال الشاعُو :

حجازيَّة لم تَدَّرِ ما طَعَمُ فُرْ فُرِ ، وَ وَاللَّهُ لَا يَتُبُشِّرِ وَلَمْ الْعَلَّمَ لِبَنْكُمْ وَ

قال: التُّبُشِّر الصَّعْنُوة. وفي حديث عون بن عبد الله ما وأيت أحداً يُفَرَّفُورُ الدنيا فَرْقَرَّةَ هذا الأَعرِج يعني أبا حازم ، أي يدّمها ويزاقها بالذم والوقيعة فيها ويقال الذنب يُفرَّفرُ الشاة أي يمزقها .

وقرير: بطن من العرب.

فن الفرّر، بالفتح : الفسخ في الثوب. وَهَزَرَ الثّورُ فَرْرَا : شقه . والفزر : الشقوق . وتَقَرَّ الثّورُ والحَالِظ : تشقق وتقطع وبكي . ويقال : فَزَرَّ اللّهِ الحُلُلّة وأَفْرُرَتها وَفَرَّرْتها إذا فَتَتَها . شبر:الفَرْ الكيمر؛ قال : وكنت بالبادية فرأيت قباباً مضروبة فقلت لأعرابي: لمن هذه القباب؟ فقال : لبني فَزارَ فَفَرَر الله طهورهم! فقلت: ما تعني به ? فقال: كم فَرَر الله طهورهم! فقلت: ما تعني به ? فقال: كم أنف فلان فَرْرُ : الشقوق والصدوع . ويقال: فَرَرَ دُ لَمُ مَمْ وُرِدُ اللّه فلان فَرْرُ اللّه أي ضربت بشيء فشققته ، فم مَمْ وُر أور الله في الفرار أي تقول : فَرَرْت الشيء من الشيء قريب من الفرر الله قرر الشيء صدعته . وفي الحديث أن وجلا من الأنصار أخذ لنحي حَرَور فضرب أنف سعد فَفَرَره أي شقه . وفي حديث طارق

فَفَرَرَ ظهره أي شَقَّه وفسخه . وفَرَرَ الشيء يَفَرُرُه فَزُورًا : فَرَقَه . والفَرْرُ : الضرب بالعصا ، وقيل : فَزَرَهُ بالعصا ضربه بها على ظهره . والفَزَرِ : ويح الحَدبة . ورجل أَفْزَرُ بينن الفَزَرُ :

وهو الأحــدب الذي في ظهره تُعِمْرة عظبَــة ، وهو المَـفُزور أيضاً . والفزُّرة : العُجْرة العظمة في الظهر والصدر . فَزَرَ فَزَرًا ۚ وهو أَفَنْزَر . والمَقْزُور : الأحدب، وجاربة فَرَرُواء: مُتلئة شَعْمًا وَلَحْمًا، وقبل: هي التي قاربت الإدراك ؛ قال الأخطل :

وما إن أرى الفَزْواءُ إِلا تَطَلَعًا ، وخيفة كينيها بنو أم عَجْرَد

أراد : وُخيفة أن مجميها .

والفِزْورُ ، بالكسر : القطيع من الغنم . والفيزورُ من الضَّانَ: ما بين العشرة إلى الأربعين، وقيل: ما بين الثلاثة إلى العشرين ، والصُّبَّةُ : ما بين العشر إلى الأربعين

مَنَ المِعْزَى . والفزُّرُ : الجدي؛ يقال : لا أفعله ما َنُوًّا فِزْدٌ. وقولهم في المثل: لا آتيك مِعْزَى الفِرْر؛ الفزر لقب لسعد بن زيد مُناهَ بن غيم، وكان وافي الموسم

بَمِعْزَى فَأَنْهُبَهَا هَنَاكُ وقال : مِن أَخَذَ مِنهَا واحدة فهي له، ولا يؤخذ منها فزرٌ ، وهو الاثنان فأكثر، وقال أبو عبيدة نحو ذلك إلا أنه قال ؛ الفزار ُ هو

ألجدي نفسه ، فضربوا به المثل فقالوا: لا آتيك معنزى الفِرْ ر أي حتى تجتمع تلك، وهي لا تجتبسع أبداً؛ هذا قول ابن الكلبي؛وقال أبو الهيثم: لا أعرفه ، وقال

الأَزْهُرِي: ومَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَعْرَفُهُ . قَالَ إِنْ سَيْدُهُ :

فنادى في النــاس أن اجتبعوا فاجتبعوا ، فقــال :

إنمــا لُـقـّب سعد بن زيد مـــاة بذلك لأنه قال لولده واحداً بعد واحد : ارْعَ هذه المِعْزَى ، فأبوا عليه

شهاب : خرجنا حُبِيًّاجاً فأوطأً رجل راحلته ظبيــاً

انتهبوها ولا أحلُّ لأحد أكثر من واحدة، فتقطُّعوها في ساعة وتفرقت في البلاد ، فهذا أصل المثل ، وهو من أمثالهم في ترك الشيء . يقال : لا أفعل دلك معنزي الفِرْ رِ ؛ فَمِعْنَاهُ فِي مُعْزَى الفَرْ رُ أَنْ يَقُولُوا حَتَّى تَجْتُمُعُ تلك وهي لا تجتمع الدهر كله . الجوهري : الفزورُ

أبو قبيلة من تمم وهو سعد بن زيد مناة بن تميم . والفَزَاوة ُ : الأنثى من النَّمير ، والفِزْرُ : ان النمر . وفي التهذيب : ابن البُّسْرِ والفَزَادةُ أَمَّهُ والفَزَّرَةُ ْ أُخته والهَدَبَسُ أُخوه . التهذيب : والبَبْرُ يقال له الهَدَيُّس وأنثاه الفِّزارة ' ؛ وأنشد المرد :

> ولقد رأبت هدائساً وفزارة، والفيز و يُتنبع فيزوه كالضيون

قال أبو عمرو : سألت ثعلباً عن البيت فلم يعرفه ؛ قال أبو منصور : وقد رأيت هذه الحروف في كتاب الليث وهي صحيحة • وطريق فازر ": بيِّن واسع ؛ قال الراحز:

> تَدُقُ مَعْزَاءَ الطريقِ الفازر ، كَدَّقُّ الدُّياسِ عَرَمَ الأَنادِرِ

والفازرة : طريق تأخذ في رملة في دكادك لية كأنها صدع في الأرض منقاد طويل خلقة. ابن شبيل: الفَازِرُ الطريق تعلو السَّجَافَ والقُورَ فَتَفَوْ رُهَا كُأَيَّهَا كَخُنُدُ فِي رؤوسها خُنْدُوداً . تقول : أَخَذُنا الفازرَ وأُخذنا طريقَ فازرٍ ، وهو طريق أثـَّرَ في رؤوس الجيال وفقرها .

والفِزْرُ : هنة كَنَبُوْخَـة تخرج في مَغْرِز الفخيذ ُدُو َيْنَ مُنتهى العانة كَفُدَّة مِن قرحة تخرج بالرجل ا أو حراحة .

والفازيرُ : ضرب من النمل فيه حمرة وفَزَارة . أوله « تخرج بالرجل » عبارة القاموس تخرج بالانسان .

وبنو الأَفْنَزَرِ: قبيلَة ؛ وقبل : فَزَارَة ُ أَبُو حَيِّ مَن غَطَهُان، وهو فَزَارَة ُ بَن ُ دُبْيَانَ بَن بَغْيِضَ بَن دَيْث ابن غَطَهُان .

فسع : الفَسَرُ : البيان . فَسَر الشيءَ يفسرُ ه ، بالكسر ، ويَفْسُرُه ، بالضم ، فَسَراً وفَسَّرَه أ أَبانه ، والتَّفْسيرُ مثله . ابن الأعرابي : التَّفْسيرُ والتَّاويل والمعنى واحد . وقوله عز وجل : وأحسن تفسيرا أ الفسرُ : كشف المُفطَّى ، والتَّفْسيرِ كَشف المُراد عن اللفظ المُشكل ، والتَّفْسيرِ كَشف المحتملين إلى ما يطابق الظاهر .

واستَفْسَرُ تُه كذا أي سألته أن يُفَسِّره لي . والفَسْر في . والفَسْر في الله الماء وكذلك التَفْسِر في الله الموهري : وأظنه مولكداً ، وقيل : التَّفْسِر في الله الذي يُسْتَدَلُ به على المرض وينظر فيه الأطباء يستدلون بلونه على علة العليل ، وهو اسم كالتَّنْفِية ، وكل شيء يعرف به تفسير الشيء ومعناه ، فهو تفسير الثيء ومعناه ، فهو تفسير آنه .

فطو: فطر َ الشيءَ يَفَطُرُهُ فَطُوراً فَانْفَطُو وَفَطَّرَهُ: شقه . وتَفَطَّر َ الشيءَ : تشقق . والفَطْر : الشق ، وجمعه فُطُور . وفي التنزيل العزيز : هل ترى من فُطُور ؟ وأنشد ثعلب :

شَقَقَتِ القلبَ ثَمْ ذَرَرُتِ فِيهِ هواك ِ، فَلِيمَ ، فالتَّأَمَ الفُطُنُونُ · ·

وأصل الفَطْر : الشق ؛ ومنه قوله تعالى ؛ إذا السماء انفَطَرَتْ ؛ أي انشقت . وفي الحديث: قام رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حتى تَفَطَّرَتْ قدماه أي انشقنا . يقال : تَفَطَّرَتْ وانفَطَرَتْ يعنى ؛ ومنه أخذ فطر ُ الصائم لأنه يفتح فاه . ابن سيده : تَفَطَّرَ الشيء وفطر وانفَطر . وفي التنزيل العزيز : السماء

مُنْفَطِر به ؛ ذكرٌ على النسب كما قالوا دجاجة مُعْضِلُ وسيفُ فطار : فيه صدوع وشقوق ؛ قال عنترة :

وسيفي كالعقيقة ، وهو كيمعي ، سلاحي لا أفسل ولا فيُطارا

ابن الأعرابي: الفُطارِيّ من الرجال الفَدَّم الذي الخصود من السيف الفُطارِ الذي المُخطع عنده ولا شر ، مأَخود من السيف الفُطارِ الذي لا يقطع . وقطر نابُ البعير يَفَطُرُ فَطَراً : سَوَّ وطلع ، فهو بعير فاطر ؛ وقول هميان :

آمُلُ أَنْ تَحِيْلَنِي أَمِيرِي على عَلاةٍ لَأَمَةٍ الفَطُور

يجوز أن يكون الفطئور فيه الشّقوق أي أنها مملّتتُ ما تباين من غيرها فلم يَكَلّتتُم ، وقيل : معناه شديد عند فُطور نابها موكنّقة .

وقطر الناقة والشاة يقطر ها فطراً: حلبها بأطراف أصابعه ، وقيل : هو أن مجلبها كما تعقيد ثلاثه بالإبهامين والسبابين . الجوهري : الفطر حلب النا بالسبابة والإبهام ، والفطر : القليل من اللبن حا مجلب . التهذيب: والفطر شيء قليل من اللبن مجلس ساعتند ، تقول : ما حلبنا إلا فنطراً ؛ قال المراد

عاقر" لم مجتلب منها فيُطرُو

أبو عمرو: الفطير اللبن ساعة مجلب. والفطر المدني ؛ شئبة بالفطر في الحلب. يقال: فطر لا الناقة أفطر وها الحلب بأطراف الأصاب ابن سيده: الفطر المذي ، شبه بالحكث لأنه يكون إلا بأطراف الأصابع فلا يخرج اللبن إلا قليلاً وكذلك المذي يخرج قليلاً ، وليس المني كذلك

١ قوله « وفطر الناقة » من باب نصر وضرب ، عن الفراء .
 سواه من باب نصر فقط أفاده شرح القاموس .

وقيل: الفطر مأخود من تفطرات قدماه دماً أي سالتا ، وقيل: سبي فطراً لأنه شبه بقطر ناب البعير لأنه يقال: فيطرا نابه طلع ، فشبه طلوع هذا من الإحليل بطلوع ذلك . وسئل عبر ، وخي الله عنه ، عن المذي فقال: ذلك الفطر ، بحدا وواه أبو عبيد بالفتح ، ورواه ابن شبيل: ذلك الفطر ، بخم الله عن مصدر فطرا ناب الأثير: يروى بالفتح والضم ، فالفتح من مصدر فطرا ناب البعير فطرا إذا شتى اللحم وطلع فشبه به خروج المذي في قلته ، أو هو مصدر فطرت الناقة أفطر ها إذا حلبتها بأطراف فطرت ألشاع ، وأما الضم فهو اسم ما يظهر من اللهن على حكاسة الضرع ، وفطر نابه إذا بَرَك ؛ قال الشاعر:

حَى نَهَى وَالْضِهُ عَن فَرَّهِ أَنْبَابُ عَاسٍ شَاقِيءٍ عَن فَطُرُّهِ

وانْغَطَرُ الثُوبِ إذا انشق ، وكذلك تَفَطَّرُ . وتَفَطَّرُتُ الأَرضُ بالنبات إذا تصدعت . وفي حديث عبد الملك : كيف تحليها مَصْرًا أم

والفُطْراً ? هو أن تحلبها بإصعين بطرف الإبهام . والفُطْر : ما تَفَطَّر من النبات ، والفُطْر أَيضاً : جنس من الكم و أبيض عظام لأن الأرض تَنْفطر عنه ، واحدته فُطْرة ". والفُطْرْ : العنب إذا بدت وؤوسه لأن القضان تتَفطَّر .

رؤوسه لان القضبان تتفطش. والتّفاطيرُ : أول نبات الوَسْسِيّ،ونظيره التّعاشيب والتّعاجيب وتَباشيرُ الصح ِ ولا واحد لشيء من هذه

الأربعة . والتّفاطير والتّفاطير : بُشَر تخرج في وجه الغلام والجادية ؛ قال :

نفاطير الجنون بوجه سلمي، قديماً ، لا تفاطير الشباب

واحدتها نُفْطُورٍ . وفَطَرَ أَصَابِعَهُ فَطُرُرًا : غَمْرُهَا .

وفطر الله الحلق يفطر هم : خلقهم وبدأه . والفطرة : الابتداء والاختراع . وفي التنزيل العزيز : الحبد لله فاطر السبوات والأرض ؛ قال ان عباس، رضي الله عنهما : ما كنت أدري ما فاطر السبوات والأرض حتى أتاني أعرابيان مختصمان في بثر فقال أحدهما : أنا فكر ثنها أي أنا ابتدأت حفرها . وذكر أبو العباس أنه سمع ابن الأعرابي يقول : أنا أول من فكر هذا أي ابتدأه . والفيطرة مالكسر: الحليقة ؛

هُوَّنْ عَلَيْكَ ! فقد نال الغِنْسَ رَجَلُ ، في فيطُّرةِ الكَلْب، لا بالدَّيْنِ وَالْحَسَب

والفطُّرةُ: مَا فَطَرَ إِللَّهُ عَلَيْهِ الْحِلْقِ مِن المعرفة به. وقد فَطَرَهُ يَفْطُرُهُ ، بالضم ، فَطَرْرًا أَي خَلَقه . الفراء في قوله تعالى: فطراء الله التي فيطر الناس عليها، لا تبديل لحلق الله ؛ قال : نصه على الفعل ، وقال أبو الهيثم: الفطُّرةُ الحُلقة التي يُخُلقُ عليها المولود في بطن أمه ؛ قال وقوله تعالى : الذي فَطَرَ فِي فَإِنَّهُ سَيَّهُدُينَ ؟ أي خلقني ؛ وكذلك قوله تعالى : ومــا لِيَ لا أعبدُ الذي فَطَرَاني . قال : وقول الني ، صلى الله عليه وسلم : كُلُّ مُولُودٍ يُولَدُ على الفطرة ؛ يعني الحليقة التي فُطرَ عليها في الرحم من سعادة أو شقاوة ، فإذا ولَـدَهُ يهوديان هَوَّداه في حُكْم الدنيا، أو نصرانيان نَصَّرُاه في الحكر،أو مجوسيان مَجَّساه في الحكم ، وكان حُكْمُهُ حُكُمْمُ أَبُوبِهِ حَتَّى يُعَمِّرُ عَنَّهُ لَسَانُهُ، فإن مات قبل بلوغه مات على ما سبق له من الفطرة التي فُطر عليها فهذه فطرة المولود ؛ قال : وفطرة " ثانية وهي الكلمة التي يصير نها العبد مسلماً وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسوله جاء بالحق من عنده فتلك الفطُّرة للدين ؟ والدليل على ذلك حديث السراء بن عادُ بِ ، رضي الله عنه ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم :

أنه عَلَّم رَجَّلًا أَنْ يَقُولُ إِذَا نَامَ وَقَالَ : فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ من ليلتك مت على الفطيرة . قال : وقوله فأقم وجهك للدن حنيفاً فيطرق الله الـتي فطر الناس عليها ؛ فهذه فيطشّ فيُطرّ عليها المؤمن . قال : وقيل فُطِرَ كُلُّ إِنسان على معرفته بأن الله ربُّ كُلِّ شيء وخالقُه ، والله أعلم . قال : وقد يقال كل مولود يُوكُ. على الفيطشرة التي فَطَرَ الله عليها بني آدم حين أخرجهم مَنْ صُلَّتُ إِذْمَ كَمَا قَالَ تَعَالَى : وَإِذْ أَخَذُ وَبُّناكُ مَنْ بني آدم من ظهورهم 'ذرّياتهم وأشهدهم على أنفسهم أَلْـُسْتُ بُرِيكُمْ قَالُوا بَلِي . وقدال أَبُو عَبِيد : بلغني عن ابن المباوك أنه سئل عن تأويل هذا الحديث ، فقال : تأويله الحديث الآخر : أن النبي ، صلى الله عليـه وسلم ، سُئِل عن أطفال المشركين فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين ؛ يَدْ هَبُ إلى أَنْهُمْ إِنَّا يُولِدُونَ عَلَى مَا يَصِيرُونَ إِلَيْهِ مِنْ إِسَلَامٍ أَوْ كُفُو . قَـالَ أَبُو عَبِيدٌ : وسألت محمد بن الحسن عن تفسير هذا الحديث فقال : كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض ؛ يذهب إلى أنه لو كان يُولدُ على الفيطُّرَة ِ ثُم مات قبل أن يُهُوِّدُهُ أَبُوانُ مَا وَرِيْتُهُما وَلَا وَرِثْنَاهُ لِأَنَّهُ مُسَلِّمُ وَهُمَا كافران ؛ قال أبو منصور : غَبًّا على محمد بن الحسن مِعْنَى الجِدِيثُ فَلَاهِبُ إِلَىٰ أَنَّ قُولَ وَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عليه وسلم : كلُّ مولود أبولد عبلي الفيطُّرةِ ، حُكُّم من النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قبل نزول الفرائض ثم نسخ ذلك الحُنكُم من كِعْدُ ؛ قال : وليس الأمرُ على ما ذهب إليه لأن معنى قوله كلُّ مولود "يولد على الفِطْرُةِ خَبْرُ أَخْبُرُ بِهِ النِّي ، صلى الله عليه وسلم ، عن قَضاءِ سبق من الله للمولود ، وكتاب كتَّبَه المُلَكُ أ بأمر الله جل وعز من سعادة أو شقاوة ، والنَّسْخ لا يكون في الأخبار إمّا النسخ في الأحكام ؛ قبال : وقرأت مخط شهر في تفسير هذين الحديثين : أن إسحق

إن إراهم الحَـنُظلي روى حديثُ أبي هريرة ؛ رضي الله عنه ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : كلُّ مولود يُولد على الفطرة ﴿ الحديث ﴾ ثم قرأ أبو هريرة بعدما حَدَّثَ بَهٰذَا الحَدِيثُ: فِطْرُةً اللهِ الَّتِي فَطُرُ النَّاسُ عَلِيهَا ، لا تَشَدِيل لَحَكَنْتِي اللهِ . قال إسعق : ومِعني قول النبي ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ على ما فَسَّر أبو هريرة حين قَـراً : فيطُّرَةَ اللهِ ، وقولُه : لا تبديل، يقول : كتلثك الحلقة التي خكقهم عليها إما لجنة أو لنادر حين أَخْرَجَ مِن صُلْب آدم كل درية هو خالِقُها إلى يوم القيامة ، فقيال ؛ هؤلاء اللجنة وهــؤلاء الناب، فيقول كلُّ مولودٍ يُبولُكُ على تلك الفِطُّورَ ، أَلَا تَرَى غَلَامً الحُرَضِيرِ ، عليه السلام ? قبال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : طَبَّعَهُ الله يوم طَبَّعَهُ كَافِرًا وَهُو بُسِينَ أَبُونِ مُؤْمَنِينِ فَأَعْلَمُ اللهُ ۚ الْحُضْرَ ، عَلَيْهِ السَّلَامِ، مُخِلِّقَتْهُ التي خَلَقه لها ، ولم 'يعلم موسى ، عليه السلام ، ذلك فأراه الله تلك الآية ليزداد عِلْمُمَّا إلى علمه ؛ قَمَالُ : وقوله فأبواهُ أَيُهِو دانِهِ وَيُنْتَصِّرانِهِ ﴾ يقول : بالأبوين يُبَيِّن لَكُم مَا تَحْتَاجُونَ إليه في أَحَكَامُكُم مِن المواريثُ وغيرها ، يقول : إذا كان الأبوان مؤمنين فاحْكُمُهو لِولدهما بحكم الأبوين في الصلاة والمواديث والأحكام وإن كأنا كافرين فاحكموا لولدهما مجسكم الكفراس أنتم في المواريث والصلاة ؛ وأما خِلْقُتُه التي خُلْـِـق لها فلا عِلْمُ لَكُم بذلك ، ألا ترى أن ابن عباس رضي الله عنهما " حين كتب إليه نَجْدَةُ في قَسْر صبيان المشركين ، كتب إليه : إن علمت مر صبيانهم ما عَلِمَ الخَصْرُ من الصي الذي قتله فاقتُلْهُم أواد به أنه لا يعلم علم الخضر أحد في ذلك لما خص الله به كما خَصَّه بأمر السفينة والجدار ، وكان مُنْكَرَر في الظاهر فَعَلَّمه الله علم الباطن، فَحَكَم بإرادة ال ١ كذا بياض بالاصل ،

تَعَالَىٰ فِي ذَلَكَ ؛ قَالَ أَبُو مُنصُورٌ : وكذلك أَطفال قوم نوح ، عليــه السلام ، الذين دعا عــلى آبائهم وعليهم بَالْغَرَ قِ ﴾ إنما استجاز الدعاء عليهم بذلك وهم أطفال الأن الله عز وجل أعلمه أنهم لا يؤمنون حيث قال له: لن يُؤمن من قومك إلا من قد آمن ، فأعلمه أنهم فُطِيرُوا على الكفر ؛ قال أبو منصور : والذي قَـاله إسحق هو القول الصحيح الذي دَلَّ عليه الكتاب ثم السنَّة ' ؛ وقــال أبو إسحق في قول الله عز وجــل : فطُّورَةَ الله التي فَطَرَ النَّاسِ عليها : منصوبِ بمعنى اتَّــِـع ْ فَطُورَ ۚ ۚ اللهُ ؛ لأَن معنى قوله : فأقيم ْ وجهك ، اتسبع الدين القيتم انسبع فبطئرة الله أي خلفة الله التي خَلَـق عليها البشر . قال : وقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : كلُّ مولود يُبولَـد عـلى الفطرة ، معناه أن الله فَطَرَ الحلق على الإيمان به على ما جـــاء في الحديث : إن الله أخرَجَ من صلب آدم دريتَــه كالذَّرِّ وأشهدهم على أنفسهم بأنه خالِقُهم ، وهو قوله تعالى : وإذ أَخَدُ ربُّكُ مِن بني آدم ... إلى قوله : قالوا كبلى تشهد نا ؛ قال : وكلُّ مولودٍ هو من تلك الدريَّةِ التي سَهْدِدَتْ بأن الله خالِقُها ، فمعنى فِطْرُة الله أي دينَ الله التي فَطَر الناس عليها ؟ قال الأزهري : والقول ما قال إسحى بن إبراهيم في تفسير الآية ومعنى الحديث ، قـال : والصحيح في قوله : فِطْرُهُ اللهِ التي فَطَرَ الناس عليها ، اعلَمْ . فِطْرُهُ الله التي فَطَرَ الناس عليها من الشقاء والسعادة ، والدليل على ذلك قوله تعالى: لا تُبديلَ لحلق الله ؛ أي لا تبديل لما خَلَقَهُمْ له من جنة أو نار ؛ والفِطرة : ابتداء الحلقة همنا ؛ كما قال إسحق . ابن الأثير في قوله :

كُلُّ مُولُودٍ أَبُولُكُ عَلَى الْفِطْرَةِ ﴾ قيال : الفَطَنُرُ

الابتداء والاختراع، والفطرّة منه الحالة، كالجلسة

والرِّكْنِيةِ ، والمعنى أنه بُولَـدُ على نوع من الجبيليَّةِ

والطُّبْعِ المُنتَهَيِّءِ لقبول الدِّين ، فلو تُركِ عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، وإنما يَعْدل عنه من يَعْدل لآفَة من آفات البشر والتقليد، ثم مثل بأولاد اليهود والنصارى في اتباعهم لآبائهم والميل إلى أديانهم عن مقتضي الفطرَ ﴿ السليمة ؛ وقيل : معناه كُلُّ مُولُودٍ 'يُولد على معرفة الله تعالى والإقرار به فلا تَجِد أَحِداً إِلَّا وَهُو 'يُقَرُّ بِأَنْ لِهُ صَانِعاً ، وإِنْ سَمَّاهِ بغير اسبه، ولو عبد معه غيره، وتكرر ذكر الفطرة في الحديث . وفي حديث حذيفة : على غير فطرّة محمد ؛ أراد دين الإسلام الذي هو منسوب إليه. و في الحديث : عَشْر من الفِطْرَةِ ؛ أي من السُّنَّـة يعني ُسنن الأنبياء ، عليهم الصلاة والسلام ، التي أُمِر ْنا أَن نقتدي بهم فيها . وفي حديث على ، رضي الله عنه : وجَبَّار القلوب على فيطِّر إنها أي على خلَّقها ، جمع فِطَّر ، وفِطَّر جمع فِطْرةً ، وهي جمع فِطرة ككسرة وكسرات ، بفتح طاء الجبيع . يقال فِطْوَات وفِطَرَات وفِطِرَات .

أَبْنُ سَيْدَهُ : وَفَطَرَ النَّبِيءَ أَنشَأَهُ ، وَفَطَرَ الشيء بدأه ، وفَطَرَ °ت إصبع فلان أي ضربتها فانْفَطَرت ° دماً .

والفَطْر للصائم ، والاسم الفِطر ، والفِطْر : نقيض الصوم ، وقد أَفْطَر وفَطَر وأَفْطَر أَهُ وفَطَر وأَفْطَر ، وفَطَر تَفْطُور ، وقد تَفْطُور ، فادر . ورجل فِطر ، والفِطر : القوم المُفْطرون . وقوم فَطر ، وصف بالمصدر ، ومُفْطر ، من قوم مفاطير ؟ عن سيبويه ، مثل مُوسر ومياسير ؛ قال أبو الحسن : إنا ذكرت مثل هذا الجمع لأن حكم مثل هذا أن يجمع بالواو والنون في المذكر ، وبالألف والتاء في المؤنث ، والفطر و : منا يُفْطر ، عليه ، وكذلك الفطر وي " ، كأنه منسوب إليه ، وفي الحديث : إذا

أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفسطس الصائم أي دخل في وقت الفَطْنُر وحانَ له أَن يُفْطِرَ ، وقيل: معناه أنه قد صار في حكم المُفطرين ، وإن لم يأكل ولم يشرب. ومنه الحديث : أَفْطُرَ الحَاجِمُ والمحجومُ أي تَعرُّضا الإفطارِ ، وقيل : حان لهما أن يُفطِّرًا ، وقبل : هو على جهة التغليظ لهما والدعاء علمهما . وفَطَرَتِ المرأَةُ العجينَ حتى استبانَ فيه الفُطْسُ ، والفَطير: خلافُ الحِمير، وهو العجين الذي لم يختمر. وفَطَرَ ْتُ العِجِينَ أَفْطُرُهُ فَطُرًا إِذَا أَعِجَلَتُهُ عَنْ إدراكه .. تقول : عندي أخبر خبير وجيس فَطَورٌ أَى طَرَى " . وفي حديث معاوية : ماء كَمَيرُ" وحَيْسٌ فَطِير أَي طَرِي قَر بِبُ حَد بِثُ العَمَل. ويقال : فَطَّرُ تُ الصَائِمَ فَأَفْظُنَ ، ومثله كِشَّرْتُه فأَيْشَى . وفي الحديث : أفطر الحاجمُ والمَحْجوم. وفَطَرَ العَجِينَ يَفْظُرُهُ ويَفْطُرُهُ ﴾ فهو فطير إذا اختبزه من ساعته ولم مجنَّمُون ، والجمع فَطُورَى ؟ مَقصورة . الكسائي : خَمَر ْتُ العجينِ وَفَطَر ْتُهُ ، بغير أَلْف ؛ وخُبُوْز فَطير وخُبُوْة فَطير ، كلاهما بغير هاء ؛ عن اللحياني ، وكذلك الطين . وكل مــا أَعْجِلَ عَنِ إِدْرَاكَهُ : فَطَيْرُ . اللَّبُ : فَطَرَّتُ العجين والطين ، وهو أن تعجنه ثم تختسبز من ساعتِه ، وإذا تُركته ليَّخْتَسُورٌ فقد تَخْشُرُتُه ، واسمه الفَطير . وكل شيء أعجلته عن إدراكه ، فهو فَطير. يقال : إياي والرأي الفَطير ؛ ومنـه قولهم : شَرُّ الرأي الفَطير .

وفَطَرَ جِلْدَهُ ، فهو فَطِيرُ ، وأَفْطَرَه: لم يُرْوِهِ مَن دِبَاغُ ؛ عَنْ ابن الأَعرابي . ويقال: قد أَفْطَرَ تَ جِلدك إِذَا لَم تُرْوِه مِن الدّباغ. والفَطِيرُ مِن السّياطِ: المُحَرَّمُ الذي لم يُجِدُ دباغُه .

وفيطن من أسمائهم: مُحَدّث، وهو فيطن من خليفة.

فعر : الفَعْرُ : لغة يمانية ، وهو ضرب من النبت ، زعمواً أنه الهَيْشُ ؛ قال ابن دريد : ولا أَحْقُ ذاك . وحكى الأُزهري عن ابن الأعرابي أنه قال : الفَعْرُ أَكُلُ الفَعَارِير ، وهي صغار ُ الذآنِينَ ؛ قال الأُزهري: وهذا يُقَوِّي قول ابن دريد .

فَعْنِ : فَغَرَ فَاهَ يَفْغَرُهُ وَيَفْغُرُهُ ؛ الأَخْبِرَةُ عَنَ أَبِي زَيِدٌ ؟ فَغُرًا وَفُغُوراً : فَتَحَهُ وَشَحَاهُ ؛ وَهُو وَاسْعُ فَغُر الفَهْمِ ؛ قال تُحبَيْدُ بن ثور يصف حمامة :

عَجِيْتِ لَمَا أَنشَى يَكُونُ غِنَاؤُهَا ﴿ فَصَاعَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

نظر إليه فَغَرَ فَاهِ. والفَغْرُ : الْوَرَّدُ إِذَا فَتَحَّجَ. قَا

الليث: الفَغْرُ ُ الوردُ إِذَا فَغَمَمَ وَفَقَّحَ. قَالَ الأَرْهِرِي

إخاله أراد الفَغُورَ ، بالواو ، فصحَّفه وجعله راء

وانْفَغَر النَّوْرُ : نَفَتُّح .

وَالْكُفْغُرَةُ \* الأَرْضُ الوَاسِعَةِ ﴾ وَوَعَا سَبَيْتِ الفَحُوَّةُ \* فى الجبل إذا كانت دون الكَهْف مَفْغَرَةً ، وكلُّه من السُّعة .

والفُّغَنُّ : أَفُواهُ الأُورُدِيةِ ، الواحدة فَغَثْرَةٌ ، قال عدي بن زيد :

أَفْضَى إليه ، إلى الكَثيب ، فَعَرَ

والفَاغِرةُ : ضرب من الطِّيب ، وقيل : إنه أصول

والفاغيرُ : 'دُورَيْبَةُ أَبِرِقُ الأَنفِ يَلْكُمُ الناسَ ، صفة

عَالَمَهُ كَالْعَارِبِ ، ودُو يَبْتُهُ لا تَوَالَ فَاغِرِهُ ۚ فَاهَا يَقَالَ لها الفاغر .

وأَنْبُعْنُهُا عَيْنَيُ ، حتى وأيتُهَا أَلَسُتُ بِفَعْرَى وَالْقِنَانُ تَزُورُهَا

و: الفَقْر والفَقْر : ضد الغني ، مثل الضَّعْف والضُّعْف ، اللبث : والفُقْر لغة رديثة ؛ ابن سيده :

اللحياني : نسوة فتُقَراءُ ؟ قال ابن سيده : ولا أدري كيف هذا ، قال : وعندي أن قائل هذا من العرب

كالبيض في الرُّوش المُنتَور قد

والفَعَّاد : لقب رجل من فرسان العرب سبي بيذا

فَغُرَ ثُنُّ لَنَدَى النعبانُ لما لقبته، كما فَعَرَتُ للحَيْضُ تَشْمُطاءُ عاد كُ

النَّيْلُوفَرِ الهندي .

وَفِيغُوكَى : اسم موضع ؛ قال كَثْنَبُو عَزَّة :

وقَنَدُورُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونُ لَهُ مَا يُكُفِّي عَيَالَهُ ، ورجل فَقَيْرٌ مِنَ المَالُ ، وقد فَقُرُ ، فهو فَقيرٍ ، والجسع فُقُراءً، والأنثى فَقيرة من نسوة فَقَائِر ؛ وحكى

لَمْ يَمْنُدُ مِنْ التَّأْنِيثُ فَكَأَنَّهُ إِنَّا جَمَعَ فَقَيْرًا ﴾ قَــال : و نظيره نسوة فُـقُهَاءُ . ابن السكست : الفَقيرُ الذي له 'بِلْغَة من العيش ؛ قال الراعي عدم عبد الملك بن

مَرْوَانَ وَنَشَكُو إِلَيْهُ مُسْعَاتِهُ :

# أما الفَقيرُ الذي كانت حَلُـُوبِتُهُ ۗ وَفَيْقُ الْعِيالُ فَلَمْ يُتُوكُ لُهُ سَيَدُ ۗ

قال : والمسكين الذي لا شيء له . وقيال يونس : الفَقيرُ أحسن حالًا من المسكين . قال : وقلت لأَعرابي مرةً : أَفَقِيرٌ أنت ? فقال : لا والله بل مسكين ؛ فالمسكين أسوأ حالاً من الفقاير . وقال أبن الأعرابي : الفَقيرُ الذي لا شيء له ، قال : والمسكن

مِثْلُهُ . وَالْفَقْرُ : الْحَاجِةُ ، وَفَعْلُهُ الْأَفْتِتِقَارُ ، وَالنَّعْتُ فَقيرٌ . وفي التنزيل العزيز : إنما الصدقات للفُقراء والمساكمينُ ؛ سئل أبو العباس عن تفسير الفقير والمسكين فقال : قال أبو عمرو بن العلاء فيما تروى عنه يونْس : الفَقيرُ الذي له مَا يَأْكُل ، والمسكن الذي لا شيء له ؟ وروى ابن سلام عن يونس قال : الفَقيرُ

له ؛ ویُر ُوی عن خالد بن بزید أنه قال : كأن الفقير َ إنما سُسِّي فَقِيراً لِزَمَانةِ تصيبه مع حاجة شديدة تمنعه الزَّمانة ُ من التَّقَلُّب في الكسب على نفسه فهذا هــو الفَقير '. الأصمعي: المسكين أحسن حالاً من الفَقير،

يكون له بعض ما يقيمه ، والمسكين الذي لا شيء

قال : وكذلك قال أحمد بن عبيد ، قال أبو بكر : وهو الصخيح عندنا لأن الله تعالى سَبَّى من له الفُلْـ ك مسكيناً ، فقال : أماالسفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر؛ وهي تساوي تجمئلة ؛ قال: والذي احتج به

يونس من أنه قال لأعرابي أفَقير ُ أنت ? فقال : لا والله بل مسكن ، يجوز أن تكون أراد لا والله بل انا أحسن حالاً من الفقير ؛ والبنت الذي احتج به لس فيه حجة " لأن المعنى كانت لهذا الفقير حلوبة" فيما

تقدم ، وليست له في هذه الحالة تحلوبَة" ؛ وقسل : الفَقيرِ ُ الذي لا شيء له ، والمسكين الذي له بعض ما

تَكُفُّهُ ﴾ وإله ذهب الشافعي وضي الله عِنْهِ ، وقبل فيهما بالعكس ، وإليه ذهب أبو حنيفة ، رحبه الله ، قال : والفَقيرُ مبني على فَقُر َ قياساً ولم يُقلُ فيه إلا أَفْتَقُر بَفْتُقُر ، فهو فَقير " . وفي الحديث : عاد البواءَ بنَ مالك ، رضى الله عنه ، في فَقَارة من أصحابه أي في فَقُرْرٍ . وقال الفراء في قوله عز وجل : إنما الصدقات للفُقراء والمساكين ، قال الفراء : هم أهــل صُعْلَةِ الَّذِي ، صلى الله عليه وسلم ، كانوا لا عشائر لهم ، فكانوا يلتبسون الفضل في النهار ويأوون إلى المسجد، قال : والمساكين الطَّوَّافُونَ عَلَى الأَّبُوابِ ، ودوى عن الشَّافِعي، رضي الله عنه، أنه قال : الفُقَرَاءُ الزَّمْنَى الضَّعَافُ الذِّينَ لَا حَرَفَةً لِهُمْ ﴾ وأهل الحرُّفةِ الصَّعِيفة التي لا تقع حرُّ فتُهم من حاجتهم موقعاً ، والمساكين: السُّوُّ ال ُ ثَمَنَ لَهُ حَرَفَةٌ \* تقعَ مَوْ قِعاً وَلَا تَغِيبُهِ وَعَيَالُتُهُ ۚ ءُ قال الأزهري : الفَقيرُ أَشَد حالاً عند الشافعي ، وحمه الله تعالى . قال ابن عرفة : الفَقيرُ ، عند العرب ، المحتاج . قال الله تعــالى : أنتم الفُقُواءُ إلى الله ؛ أي المعبَّاجُونَ إِلَيْهِ ، فأَمَا المُسَكِّكِينَ فَالذِّي قَدْ أَذَٰلُهُ الفَقْسُ ؛ فإذا كان هذا إنما مسكنته من جهة الفقر حليت له الصدقة وكان فتيراً مسكيناً ، وإذا كان مسكيناً قد أذكه ُ سوى الفَقْر فالصدقة لا تحسل له ، إذكان سَّائِعاً في اللغة أن يقال : 'ضرب فالانْ المسكين' وظائلِمَ المسكينُ ، وهو من أهل الثَّرُ وَ وَالنَّسَارُ ، وإنما لحقه اسم المسكين من جهة الذِّلَّة ، فمن لم تكن مسكنتُه من جهة الفَقْر فالصدقة عليه حرام . قال عبدالله محمد بن المكرم ، عقا الله عنه : عَدْلُ هذه الملة الشريفة وإنشَّصَافُهُما و كُرَّمُها وإلطافها إذا حَرَّمَت صدقة المال على مسكين الذَّلَّة أَبَاحَت له صدقة القُدُّرة ، فانتقلت الصدقة عليه من مِال ذي العنبَي إلى نُصْرة ذي أَلِحَاهِ ، فَالدِّينُ يَقُر ضُ للمسكين

الفقير مالاً على ذوي الغنى ، وهو زكاة ألمال ، والمُرُوءة تقرّص للسكين الذليل على ذوي القدر نصرة ، وهو زكاة الجاه ، ليتساوى من حَمَعته أخروة الإيمان فيا جعله الله تعالى للأغنياء من تمكن وإمكان ، والله سبحانه هو ذو الغنى والقدرة والمنجازي على الصدقة على مسكين الفقر والنصرة مسكين الفقر والنصرة مسكين الفقر والنصرة والغنى وتبيل المنكى ، إن مسكينيئنا بالنصرة والغنى وتبيل المنكى ، إن أستد ، ولم يقولوا فقر كالم يقولوا افتقر فافتقر المنتقر كا فالو المتقر فافتقر وقال الله مفاقره أي أغناه وسند وجوه فقره و وفي حديث

لَمَالُ المَرَّ وَ يُصَلِّحِهِ ، فَيُغَنِي مَفَاقِرِ وَ ، أَعْفَّ مِن القُنُوعِ

المتفاقير : جمع فقر على غير قياس كالمشابه والمكلامح

وبجوز أن يكون جمع مَفْقَر مَصدر أَفَنْقَره أَو جما

مُفْقِر . وقولهم : فلان مَا أَفَـُقُره ومَا أَغَـُناه ، شَا

معاوية أنه أنشد :

لأنه يقال في فعليها افتقر واستغنى، فلا يصا التعبيب منه . والفقرة والفقارة ، بالفتح : واحدة فقاً الظهر ، وهو ما انتضد من عظام الصلب من لك. الكاهل إلى العبيب ، والجمع فقر وفقار"، وقيا في الجمع : فقرات وفقرات وفقرات . قال اب الأعرابي : أقل فقر البعير ثاني عشرة وأكثره. إحدى وعشرون إلى ثلاث وعشرين ، وفقار الإنسا سبع ، ورجل منقلور وفقير : مكسور الفقار

قال لبيد يصف لبُدا وهو السابع من نسُور القُمان ابن عاد :

لَمَّا دأَى لُبُدُ النَّسورَ تطابَرَتْ، رَفَعَ القَوادِمِ كَالفَقِيرِ الأَعْزَلِ

والأعنزَ لُ من الحيل : المائل الذَّنَب.وقال : الفَقير المكسور الفَقَار ؛ يضرب مثلًا لكل ضعيف لا ينفنُذ نَى الأَمُورِ . التهذيبِ : الفقيوِ معنــاه المَـَـُــُـوُرِ الذي نُنْزِعت فِقَرَهُ مِن ظهرِهِ فَانقطع صُلْبُهُ مِنْ شُدة الفَقْرَ، فلا حال هي أوكد من هذه . أبو الهيثم: للإنسان أربع وعشرون فَقَارة وأربع وعشرون ضِلَعاً ، ست فَقَارات في العنق وست فَقَارات في الكاهل ، والكاهل بين الكتفين ، بين كل ضلَّعَينِ من أُضلاع الصدر فَقَارة من فَقَاراتِ الكاهل الست ثم ستُ فَقَارات أَسفلُ من فَقَارات الكَاهل ، وهي فَقَارَاتُ الظهرِ التي بِجِذَاء البطن ، بين كل ضلَعَيْن مِن أَضَلاعِ الجنبينِ فَقَارة ﴿ منها ، ثُمْ يَقْبَالَ لِفَقَارَةُ وَاحدة تَفْرَقُ بِينَ فَقَادِ الظهرِ وَالْعَجِنُزِ : القَطَاةُ ، ويلي القَطَاةَ رأْسًا الوَرَكِينِ ، ويقال لهما : الغُرابان أبعدُ هما عَامُ فَقَالِ العَجُزُ ، وهي ست فَقَــارات آخرها القُحْقُحُ والذَّنَّبُ متصل بها ، وعن بمنها ويسارها الجاعرتان ، وهما رأسا الوركين اللذان يليان آخر فَقَارة من فَقَارات العَجُز ، قيال : والفَهْقَةُ فَقَارَةٌ فِي أَصَلَ العنق داخلة فِي كُنُوءٌ إلدماغ التي إذا فُصِلَت أُدخل الرجل يده في مَعْرُ زُهِـا فيخرج الدماغ . وفي حديث زيد بن ثابت : ما بين عَجْبِ الذُّنبَ إلى فِقُرةِ القِفَا ثُنتَانَ وَثَلَاثُونَ فِقَرْءَ في كل فِقْرَ ۚ أَحَدُ وَثَلَاثُونَ دَيْنَارًا ۚ ، يَعْنِي خَرَزُ الظَّهُرِ . ورجل فَقِرْ : يشتكي فَقَارَهُ ٤ قِال طرفة :

وإذا تَلْسُنُنِي أَلْسُنُهُا ، إنتي لسنت بمَوْهون ٍ فَقرِهُ

وأُجود بيت في القصيدة يسمى فِقْرَةً ، تشبيهاً بفِقْرة ِ الظهر .

والفاقرة : الداهية الكاسرة للفَقَادِ . يقال : عمل به الفاقرة أي الداهية . قال أبو إسحق في قوله تعالى : تَظُنُنَّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقْرَةٌ ۖ ﴾ المعنى توقَّن أَن يُفْعَلَ َ بها داهية من العذاب ، ونحو ذلك ؛ قال الفراء : قال وقد جاءت أسماء القيامة والعبذاب بمعنى الدواهي وأسمائها ؛ وقال الليث : الفاقرة ُ داهنة تكسر الظهرَ . والفاقرة': الداهبة وهو الوسيرا الذي تَفْقُرُ الأَنْفِ. ويقال : فَقَرَتُه الفاقرةُ أَي كَسَرِّت فَقَارَ ظهره . ويقال أصابته فاقرة وهي التي فَقَرَتُ فِقَارَهُ أَي خَرَزُ ظهره . وأَفْقَرَكُ الصِيدُ : أَمْكُنَكُ مِن فَقَارِهُ أَي فَارْمُهُ ، وقيل : معناه قد قَـرُبُّ منك . وفي حديث الوليد بن يزيد بن عبد الملك : أَفْـٰقُـرُ بَعْد مَسْلَمَة الصيد لن رمى أي أمكن الصيد من فقاره لراميه ؛ أراد أن عبه مسلمة كان كثير الغزو تجيمي بيضة ً الإسلام ويتونى سداد الثغور ؛ فلما مات اختل ذلك وأمكن الإسلام لمن يتعرُّض إليه . يقال: أفقرك الصيد فار مه أي أمكنك من نفسه .

وذكر أبو عبيدة وجوه العواري وقال: أما الإفقار فأن يعطي الرجل الرجل دابته فيركبها ما أحب في سفر ثم يرده اعليه. ابن السكيت: أفتقر ت فلانا بعيرا إدا أعرته بعيرا يركب ظهره في سفر ثم يرده. وأفتقر ني ناقته أو بعيره: أعادني ظهره للحمل أو للركوب، وهي الفقر كي على مثال العُمر كي وال الشاعر: له ربّة قد أحر مت حل طهره ،

ه رَبَّهُ فَد أَحْرَ مَتْ رِحلٌ ظَهْرٍ ه ، فما فيه الفقرَى ولا الحَجِّ مَزْعَمُ

الوسم عظاهره أن الفاقرة تطلق على الوسم ، ولم غيد ما يؤيده في الكتب التي بأيدينا ، فان لم يكن صحيحاً فلمل في المبارة سقطاً ؛ والأصل والفاقرة الداهية من الفقر وهو الوسم النع .

وأَفقرتُ فلاناً ناقي أي أَعرته فَقَارَها. وفي الحديث: مَا يُمْنَعُ أَحدَكُمُ أَن يُفْقِرَ البعيرَ مِن إبله أي يُعيره للركوب. بقال : أفقر البعير أيفقر ، إفقاراً إذا أعاره، مأخوذ من ركوب فقار الظهر ، وهو خَرَزَاتُهُ ، الواحدة فَقَارَةً . وفي حديث الزكاة : ومن حقَّها إفتَّقارُ ظَهْرِ ها . وفي حديث جابر : أنه اشترى منه بعيراً وأفقره ظهرَه إلى المدينة. وفي حديث عبدالله : سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم ثم إنه أَفْقَر الْمُقْر ضَ دابتَه ، فقال : مَا أَصاب من ظهر دابته فهو رباً . وفي حديث المزارعة : أَفْقرْها أَخَاكَ أَي أَعِرْ ۚ أَرْضَكَ للزراعة ، استعاره للأرض من الظهر . وأَفْقُرَ ظهرُ المُهُورِ : حان أَنْ يُوكُبُ . ومُهُو مُفقر: قوى الظهر، وكذلك الرجل. ابن شميل: إنه لمَنْقُقِر " لذلك الأمر أي مُقر ن " له ضابط ؟ مُفَقَرِهُ لِمَدًا العَزُّمُ وهَدَآ القرُّنَ ومُؤْدِ سُواءٍ. والمُنْقَقِّن من السيوف: الذي فيه أحز ُورُ مطبئنة عن متنه ؟ يَقَالُنَ مِنْهُ : سَنَفَ مُفَقَّرُ . وَكُلُّ شَيءَ نُحَرُّ أَو أَثَـرًا فيه ، فقد فقر . وفي الحديث : كان اسم سيف الني، صلى الله عليه وسلم ، ذا الفَقَارِ ؛ شبهوا تلك الحزوز بالفَقال . قال أبو العباس : سمى سيف النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ذا الفَقار لأَنه كانت فيه 'حفَر" صغاد حسان ، ويقال للحُفْرة فُقْرة ، وجمعها فُقَر ؛ واستعاره بعض الشعراء للرُّمْخ ، فقال :

فما أذو فَقار لا صُلُوعَ لِجُوفِهِ ، له آخِرَ من غيره ومُقَدَّمُ ؟

عنى بالآخر والمُتقدَّم الرَّحِ والسَّنَانَ ، وقال : من غيره لأنها من حديد ، والعصا ليست بحديد . والفُقْر : الجانب ، والحمع فُقَر ، نادر ؛ عن كراغ ، وقد قيل : إن قولهم أفقر ك الصد أمكنك من جانبه . وفقر هذا . والفُقْرة : :

الحُنْفُرة ؛ ورَكِيَّة فَقَيْرة مُنْقُورة .

والفقير : البر التي تغرس فيها الفسيلة م يكبس حولتها بتر نتوق المسيل ، وهو الطين ، وبالدّ من وهو البر ، والجمع فقر ، وقد فقر كما بتر فغرست الأصبعي : الوديّة إذا غرست حفر لها بتر فغرست عبر كبس حولها بتر نوق المسيل والدّ من ، فتلك البر هي الفقير . الجوهري : الفقير حفير محفر حول الفسيلة إذا غرست . وفقير النخلة : حفيرة تحفر الفسيلة إذا حوالت لتغرس فيها . وفي الحديث : قال للمان : اذهب ففقر الفسيل أي احفر فقرة وفقير تغرس فيها ، وفي الحديث : قال تغرس فيها ، وفي الحديث : قال والفقير : الآبار المجتمعة الثلاث فما زادت ، وقير وقير . وقي حديث هي آباد تحفر وينفذ بعضها إلى بعض ، وجمعه فأشر . وفي حديث والبير العتيقة : فقير ، وحمعها فأقر . وفي حديث فتر كناها في فقير من فقر خبر أي بتو من آبادها .

فاركناها في فقير من فقر خير أي بئر من آبارها . وفي حديث عبان ، رضي الله عنه : أنه كان يشرب وهو محصور من فقير في داره أي بئر ، وهي القليلة الماء . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : وذكر امرأ القيس فقال : افتقر عن معان عور أصح بضر ، أي فتح عن معان غامضة . وفي حديث القدر : في حديث القدر : في حديث القدر : في حديث القدر :

رَجَاء في رواية ، بتقديم الفاء على القاف ، قال والمشهود بالعكس ؛ قال : وقال بعض المتأخرين هي عندي أصح الروايات وأليقها بالمعنى ، يعني أنهم يستخرجون غامضه ويفتحون معلكقه ، وأصله من فقرت البئر إذا حفرتها لاستخراج مائها ، فلما كان القدوية أبهذه

الصفة من البحث والتَكَبُّع لاستخراج المعاني العامضا بدقائق التأويلات وصفهم بذلك . والفَقير : رَكِيًّا

مَا لَيْلُمَةُ الفَقِيرِ إِلَّا سَيْطَانَ ، عَنُودِي رِرُوحِ الإِنسانِ عَنُودِي رِرُوحِ الإِنسانِ

لأن السير إليها منعب ، والعرب تقول الشيء إذا استصعبوه : شيطان . والفقير ن : فم القناة التي تجري تحت الأرض ، والجمع كالجمع ، وقيل : الفقير نحم الماء من القناة . وفي حديث محميصة : أن عبدالله بن سهل قاميل وطارح في عين أو فقير ؛ الفقير ؛ فم القناة .

العقير : قم القناه .
والفقر : أن 'محز أنف البعير . وفقر أنف البعير
يفقر ويفقر وفقير إذا
حز محديدة حتى يخلص إلى العظم أو قريب منه
ثم لوى عليه حريراً ليذلل الصعب بذلك وير وضه.
وفي حديث سعد ، رضي الله عنه : فأشار إلى فقر في
أنفه أي شق وحز كان في أنفه ؛ ومنه قولهم : قد
عمل بهم الفاقرة . أبو زيد : الفقر إنحا يكون للبعير
الضعيف ، قال : وهي ثلاث فقر . وفي حديث عمر ،
وضي الله عنه : ثلاث من الفواقر أي الدواهي ،
واحدتها فاقر "" كأنها تم طم فقار الطهر كما يقال
واحدتها فاقر "" كأنها تم طم فقار الطهر كما يقال

يَتُوقُ إلى النَّجاء بفَصْل عَرْب ، والفَقارُ والفَقارُ

ابن الأعرابي: قال أبو زياد تكون الحُرْقة في اللهرزمة . أبو زياد: وقد يُفقَرُ الصعب من الإبل ثلاثة أَفقُر في خطمه ، فإذا أراد صاحبه أن يُذله وينعه من مَرَحه جعل الجَريرَ على فقر ه الذي يلي مشفره فملككه كيف شاء ، وإن كان بين الصعب والذلول جعل الجرير على فقره الأوسط فتريد في مشيته واتسع ، فإذا أراد أن ينبسط ويدهب بلا مؤونة

على صاحبه جعل الجرير على فَقْره الأَعلى فذهب كيف شاء ، قال : فإذا ُحزَّ الأَنف حَزَّا فذلك الفَقْرُ ، وبعير مَفْقُور .

ورَوَى مُجَالِد من عامر في قوله تعالى : وسلام علي " يوم وُلِدُّتُ ويومَ أَموت ويوم أَبعث حيًّا ؛ قبال الشعبي : فُقُوات ابن آدم ثلاث ٌ : يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً ، هي التي ذكر عيسي غليه السلام ؛ قال : وقال أبو الهيثم الفُقرات هي الأمور العظام جمع فِتُشرة ؛ بالضم ، كما قبل في قتل عثمان ، رضي الله عنه : استَحَلُّوا الفُقَرَ الثلاثِ : أَحَرْمَةَ الشهر الحرام وحرمة البلد الحرام وحرمة الحلافة ؛ قال الأزهري : وروى القتيبي قول عائشة ، رضي الله عنها ، في عثان : المركوبُ منه الفقرُ الأربع ، بكسر الفاء ، وقال : الفِقَر خَرَزَات الظهر ، الواحدة فقرَّة ؛ قال : وضَربت فِقَرَ الظهر مثلًا لما أو تُكب منه لأنها موضع الركوب، وأرادت أنه رُكِبَ منه أربعُ 'حرَم عظمَام عجب له بها الحقوق فلم يَوْعُوها وانتهكوها ، وهي حرمته بصحبة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وصهره وحرمة البلد وحرمة الحلافة وحرمة الشهر الحرام . قبال الأزهري : والروآيات الصحيحة الفُقَر الثلاث ، بضم الفاءِ ، على ما فسره ابن الأعرابي وأبو الهيثم ، وهو الأمر الشنيع العظيم ، ويؤيد قولهما ما قاله الشعبي في تفسير الآية وقوله : فُقراتُ ابن آدم ثلاث . وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي أنه قال : البعير 'يقْرَّمُ' أَنْفُهُ ، وَتَلَكُ القُرُّمَةُ يَقَالُ لِمَا الفُقْرَةُ ، فَإِنْ لَم كِسْكُنُ قُدُر مَ أُخْرَى ثُم ثَالِيَّةً ؛ قَالَ : وَمَنْهُ قُولُ عَائِشَةً فِي عَبَّانَ ، رَضِي الله عَنْهِمَا : كَلِمَاغُنُّتُم مِنْهِ الفُقَرَ الثلاث ، وفي رواية : استعتبتموه ثم عَدُو تُهُ عليه الفُقَرَ الثلاثَ . قال أبو زيد : وهذا مَشَلُ ، تقول : فعلتم به كفعلكم بهذا البعير الذي لم تُنبِقُوا فيه غاية ؟

أبو عبيد : الفقير له ثلاثة مواضع ، يقال : تزلنا ناحية فقير بني فلان ، يكون الماء فيه همنا وكيئتان لقوم فهم عليه ، وهمنا ثلاث وهمنا أكثر فيقال : فقير بني فلان أي حصهم منها كقوله :

تُورَّعْنا فَقيرَ مِياهِ أَقْرُ ، لكلِّ بني أَبِ فيها فَقيرُ فَحِصَّةُ بَعضِنا حَمْسُ وسِتْ، وحِصَّةُ بعضِنا منهن بيرُ والثاني أفواه سَقْفِ القُنبِي ؛ وأنشد: فَوَرَدَتْ، والليلُ لما يَنْجَلَ، فَوَرَدَتْ، والليلُ لما يَنْجَلَ،

وقال الليث: يقولون في النّضال أراميك من أدنى فقرة ومن أبعد فقرة أي من أبعد معلم يتعلمونه من حقيرة أو عَدَف أو نحوه . قال : والفقرة أحقرة في الأرض . وأرض مُتَفَقَرة ؛ فيها فُقَرَ " كثيرة . ابن سيده : والفقرة العلم من جبل أو عَدَف أو نحوه .

ابن المُنْطَفَّر في هذا الباب: التَّفْقِير في رِجْل الدواب بياض مُنْقَرَّة بياض مُنْقَدَّرة بياض مُنْقَدَّرة وفرس مُنْقَدَّر ؟ قال الأَزهري: هذا عندي تصحيف والصواب بهذا المعنى التقفيز ، بالزاي والقاف قبل الفاء ؛ وسيأتي ذكره .

وَفَقَرَ الْحَرَزَ : ثَقَبِهِ للسَّظُّمْ ؛ قال :

غَرَائِرِ ۚ فِي كُنِّ وصَوَّنِ وَنَعْبَةٍ ﴾ يُعَلِّيْنَ بِاقْتُوتاً وشَذَّراً مُفَقَّرًا

قال الأزهري : وهو مأخود من الفقار . وفُقْرَةُ ، قوله « الفقير له ثلاثة مواضع الله » سقط من نسخة المؤلف الموضع الثالث ، وذكره ياقوت بعد أنْ نقل عبارة أبي عبيدة حيث قال : والثالث تحفر حفرة ثم تفرس بها الفسيلة فهي فقير .

القبيص: مَدْ عَلُ الرَّأْسَ منه . وَأَفْقَرَكُ الرَّمْيُ الرَّمْيُونُ الرَّمْيُونُ الرَّمْيُ الرَّمْيُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلِقُ الرَّمْيُ الرَّمْيُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلِقُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ

واميت ُ تشيبي، كلانا مُوضع ُ حِحَجاً سِتَّينَ ، ثم أَنْ تَمَيْنا أَقْرِبَ الفُقَرِ

والفَقْرَة : نبت ، وجمعها فَقُرْ ؛ حكاها سببويه، قال ولا يكسر لقلة فَعُلْـة فِي كلامهم والتفسير لثعلب ولم يجك الفَقْرَة إلا سببويه ثم ثعلب .

ابن الأعرابي: فَقُورُ النَّفْسِ وَشُقُورُهَا هَمُهَا، ووا-الفُقُورِ فَقَرْ . وَفِي حديث الإيلاء على فَقِيرٍ مَن خَشَبُ فسره فِي الحديث بأنه جِذْعُ ثُرْقَى عليه إلى غُرْفة أ جعل فيه كالدَّرَج يُصْعَدُ عليها وينزل ، قال ا الأثير : والمعروف تقير ، بالنون ، أي منقور.

فكو : الفَكُورُ والفِكُورُ : إعمال الحاطر في الشي

قال سببویه : ولا مجمع الفکر ولا العلم و النظر ، قال : وقد حکی ابن درید فی جمعه أفكار والفکر : كالفکر وقد فکر فی الشیء وأفئ فنه و تفکر : كالفکر و مثال فسید و فیکر : كثیر الفکر ؛ الأخیرة عن کراع اللیث : النّفکر اسم النّفکیر. ومن العرب من یقو الفکر علی فعلی اسم ، و الفکر علی فعلی اسم ، و قلیلة . الجوهری : النّفکر النّم الف

والفكرَّة ، والمصدر الفكرُّر ، بالفتح . قال يعقو يقال : ليس لي في هذا الأَمرِ فكرُّ أي ليس لي حاجة ، قال : والفتح فيه أَفصح من الكسر .

فلو: الفَلاو رَهُ : الصَّادِلة ، فارسي معرّب .

فنحو: الفِنْخِيرة: شبه صخرة تنقلع في أعلى الجبل، وَخَاوَةً وَهِي أَصغر مِن الفِنْدِيرة . ويقال المرأة ١ قوله « وقد فكر في الشيء النه » بابه ضربكا في المصاح.

تَدَّحْرَجَت في مِشْيَتِها : إنها لفُناخِرة . والفِنْخِرُ: الصَّلْبُ الباقي على النكاح . ابن السكيت : رجل مُفْخُرُ وفُناخِرِ ، وهو العظيم الجُنْثَة ؛ قال وأنشدني بعض أهل الأدب :

إنَّ لنا لَـجارةً 'فناخره ، تَكْدَحُ للدنيا وتَنْسَى الآخره

ندو: الفِنْديرة: قطعة ضغّمة من تمر مكتنز. والفِنْديرة: صغرة تنقلع عن عرّض الجبل. الجوهري: الفِنْدير والفِنْديرة الصغرة العظيمة تَنْدُرُ من رأس الجبل، والجمع فنادير ؛ قال الشاعر في صفة الإبل:

ِ كَأَنْهَا مِن رُذُوى تَعَضِّبِ عَنَادِيرٍ \*

ابن الأعرابي : الفُننَّدُورَةُ هِي أُمَّ عِزْمٍ وأَم سُويَّدٍ ، يعني السَّوْأَةَ .

زو: الفَنْذَرُ : ببت صغير يتخذ على خشبة طولها ستون ذراعاً يكون الرجل فيها ربيئة .

قو : الفُنْقُورة : تَقْبُ الفَقْيَعَة .

و: الفيهر ': الحجر آفد و ما 'يد ق به الجنو و 'ونحوه ، أُنشَى ؟ قبال اللبث : عامة العرب تؤنث الفيهر ، وقال الفراء؛ الفيهر ' يد كل ويؤنث ؛ وقيل : هو حجر بملأ الكف . وفي الحديث : لما نزل « تبتّ يدا أبي لهب » جاءت امرأته وفي يدها فيهر ؟ قال : هو الحجر مل ع الكف ، وقبل : هو الحجر مطلقاً ، والحيم أفنها و وفيهو ' وكان الأصعي يقول : فيهر ف وفيهر ' ، وتصغيرها 'فيهر ، وعامر عامر عامر عامر عامر عامر وفيهر ، وعامر المقيرة ، وعامر عامر عامر وفيهر ، وتصغيرها 'فيهر ، وعامر عامر عامر عامر عامر وفيهر ، وتصغيرها 'فيهر ، وعامر عامر عامر وفيهر ، وتصغيرها ' فيهر ، وقيه ، وقيه ، وقيه ، وتصغيرها ' فيهر ، وقيه ، وقيه ، وتصغيرها ' فيهر ، وقيه ، وقي

ان 'فهَيْرة سمي بذلك . وتَفَهَّرُ الرجل' في المال : اتسع .

والفَهْرُ : أَنْ يَنْكُحُ الرَّجِلُ المرأةُ ثُمُّ يُتَّحُوِّلُ عَنْهَا قَبْلُ الفَراغ إلى غيرها كَفِينُـز ل ، وقد نهى عن ذلك . و في الحديث : أنه نهى عن الفَهْر ، وكذلك الفَهْر ، مثل تَهْرُ ونَهُرُ \* بالسكون والتحريك ؛ يقبال : أَفْهُرَ يُفْهِرُ ۚ إَفْهَارًا . أَنِ الْأَعْرَابِي : أَفْهَرَ الرَّجَلِ ۚ إِذَا خَلَا مع جاديته لقضاء حاجته ومعه في البيت أخــرى من جواديه ، فأكسلَ عن هذه أي أو لنج ولم 'ينزل ، فقام من هذه إلى أخرى فأنزل معها ، وقد نهى عنه في الحبر . قال : وأفهَر الوجل إذا كان مع جاديته والأخرى تسمع حِسَّه ، وقد نهي عنــه . والعرب تسبي هذا الفهر والوجس والركن والحفحفة ؟ وقال غيره في تفسير هذا الحديث : هو من التَّقْهير ، وهو أن 'محضرَ الفرس' فيعتريه انقطاع في الجري من كلال أو غيره ؛ وكأنه مأخوذ من الإفتهار وهو الإكسال عن الجماع . وفَهُر الرجل تَفْهُوا أَي أعياً . يقال : أوَّال نقصان أحضر الفرس التَّرادُ ثُمّ الفُتُنُورَ ثُمُ التَّفْهُيرِ. وتَفَهَّر الرجل في الكلام : اتَّسع فيه ؛ كأنه مبدل من تَبَحَّر أو أنه لغة في الإعـــاء والفُنُور ، وأَفْهَرَ بِعِيرُه إذا أَبْدَع فأَبْدِع َ بِه .

والفسور". وافسهر بعيره إذا ابدع قابدع به . وفيهر : فبيلة، وهي أصل قريش وهو فهر بن غالب ان النَّضَر بن كنانة، وقريش كلهم ينسبون إليه . والفهيرة : تخفض يلقى فيه الرَّضَفُ فإذا هو غلى دُدرٌ عليه الدقيق وسيط به ثم أكل ، وقد حكيت بالقاف .

وفنهر اليهود ، بالضم : موضع مدراسيهم الذي يجتمعون إليه في عدم يصلون فيه ، وقيل : هو يوم يأكلون فيه ويشربون ؛ قال أبو عبيد : وهي كلمة تبطيئة أصلها 'بهر أعجمي ، عرب بالفاء فقيل 'فهر ، وقيل : هي عبرانية عربت أيضاً ، والنصارى يقولون 'فضر. قال ابن دريد : لا أحسب الفهر عربياً صحيحاً.

وفي حديث على ، عليه السلام ، ورأى قوماً قد سدلوا ثنابهم فقال : كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم أي موضع مدراسهم . قال: وأفهر إذا شهد الفهر، وهو عيد اليهود . وأفهر إذا شهد مدراس اليهود . ومقاهر الإنسان : بآدله ، وهو لحم صدره . وأفهر إذا اجتمع لحمد زيماً زيماً وتكتل فكان معجراً، وهو أضح السين . وناقة كيهرة : صلبة عظيمة .

فُور : فَانَ الشّيءَ مَوْراً وَفُلُؤُوراً وَفُواراً وَفُورَاناً : جاش . وأَفَرَ تَهُ وَفُرْتُهُ المُتعدِّيانَ ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> فلا كَسَأَلِينِ وَاسَأَلِي عَنْ خَلِيقَتِي ، إذا رَدَّ عَافِي القِدَّر ، مَنْ كَسَّتَمِيرُها وكانوا 'قعوداً حَوْلُهَا يَرْقُبُومُا ، وكانت فتاة' الحي من 'يفير'ها

يُفيرُها: يوقد تحنها ، ويروى يَفُورُها عَلَى نُورُتُها ، ورواه غيره يُغيرِها أي يشد وقُودُها . وفارت القيدُرُ تَفُورَ عَوْرُراً وفَوَرَاناً إذا غلت وجاشت . وفار العراقُ عَورَاناً : هاج ونسَبَع . وضرُب عَوار ، تُرغيب واسع ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد:

بِضَرْبِ 'مِحْنَفْت' فو الرُّهِ ، وطَعَنْنَ تَوَى الدَّمَ مَنْهُ رَشِيشًا إذَا تَقْتَلُوا مِنْكُمُ فَالسَّا ، ضَبِنًا له خَلْفُهُ أَنْ يَعِيشًا

'نِحَفَّتُ ' فَوَّالُ وَأَي أَنَهَا واسعة فدمها يسيل ولا صوت له . وقوله : صَمِنًا له خَلْفَه أَنْ يعيشا ، يعني أنه 'يُدُورَكُ' بِثَأْرِه فَكَأَنه لم 'يقتل . ويقال : فاق الماء من العين يَفُورُ إذا جاش . وفي الحديث : فجعل الماء يَفُور من بين أصابعه أي يَعْلِي ويظهر متدفئقاً .

وفارَ المسكُ يَفُورُ 'فُوَ اراً وفَوراناً : انتشر . وفارة المسك : رائحته ، وقيل: فارتُه وعاؤه، وأم فأرَة المسك ، بالهمز ، فقد تقدم ذكرها . وفاره الإبل : فَوْح جلودها إذا نَدينَ على الورد فقال :

# لهـ أ فارة " دُفْراه كلّ عشية ، كا فَتَقَ الكافور ، بالمسك ، فاتقه

وجاؤوا من قورهم أي من وجههم.والفائرُ: المنتشر الغَضَب من الدواب وغيرها. ويقال للرجل إذا غضب فارَ فائرُ ۗ وثارَ ثائرُ ۗ أي انتشر غضب ، وأنيته إ فَوْرَةِ النَّهَارَ أَي فِي أُولُهُ . وَفَوْرُرُ الْحَرِّ: شَدَّتِهِ. وَإِ الحديث: كلا ، بل هي حُمْثَى تَشُور أو تَفُور أي يظه حرها . وفي الحديث : إن شدة الحرُّ من فَوَّانِ جِهِ أَي وَهَجِها وغليانها . وفَوْرُرَهُ ۖ العشاء : بعده . وإ حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما : ما لم يسقط فَوْا الشُّفَقُ ؛ وهو بقية حمرة الشمس في الأَفْتُق الغربي سبتي فَوْرُرُ السطوعة وحبرته ، ويروى بالثاء وقد تقيدم . وفي حديث معصارا : خرج هو وفلا فضربوا الحيام وقالوا أخرجنا من فَوْرَة الناس أ من مجتَّمَعهم وحيث يَفُورُونَ فِي أَسُواقهم . و حديث 'محكـــّم : نعطيكم خبسين من الإبل في فنُورُد هَذَا ؛ فَوْرُ كُلِّ شِيء : أُولُه . وقولهم : ذهبتُ ا حاجةٍ ثم أتبت ُ فلاناً من فَنَو ُ ري أي قبل أن أَسَكُمْو وقولة عز وجل : ويأتوكم من فَوَارِهِم هــذا ؛ ق الزجاج : أي من وجههم هذا.

والفيرة : الحُـُلــُـة تخلط للنفساء؛ وقد فَـوَّـُو لها ، و تقدم ذلك في الممز .

والفارُ : عَضَلَ الإِنسانَ ﴾ ومن كلامهم : بَرِّزْ نَاوَ ٨ قوله « وفي حديث مصار » الذي في النهاية : مصد.

وإن هزَ لنت فارك أي أطعم الطعام وإن أضررت ببدنك ، وحكاه كراع بالهيز

والفوارتان : سيكتان بين الوركين والفحق إلى عرض الورك لا تحولان دون الجوف، وهما اللتان تفرران فتتحركان إذا مشى، وقيل : الفوارة خرق في الورك إلى الجوف لا مجمعه عظم الجوهري: فوارة القدار ، الورك ، بالفتح والتشديد : ثقبها ؛ وفوارة القدار ، بالضم والتخفيف : ما ينفور من حراها . الليث : للكرش فوارتان وفي باطنهما نفدان من كل ذي لحم، ويزعمون أن ماء الرجل يقع في الكلية ثم في الفوارة في الحسيمة ، وتلك الفدة لا تؤكل ، وهي لجمة في جوف لحم أحمر ؛ التهذيب : وقول عوف بن الحرع بصف قوساً :

لها 'وسُغ' أَيَّد' 'مُكُرَبُ' ، فلا العرْقُ فارا

المُشكر بُ: المستلىء فأراد أنه ممتلىء العصب. وقوله:
ولا العرق فارا ، قال ابن السكيت : يكرم من
الفرس فَوْرُ العرق ، وهو أن يظهر به نَفْخ أو عَقده.
يقال : قد فارت عروقه تفنُور فوراً. ابن الأعرابي :
يقال السَوْجة والبير كة فَوَّارة ، وكل ما كان غير الماء قبل له فوارة (، وقال في موضع آخر : يقال الماء قبل له فوارة ( كل ما لم يتحرك ولم يدر ، فإذا تحرك ودار فهي دوارة وفوارة . وفوارة . وفوارة الماء :

والفُورُ ، بالضم: الظباء ، لا واحد لها من لفظها ؛ هذا قول يعقوب ، وقبال كراع : واحدها فائر . ابن الأعرابي: لا أفعل ذلك ما لألأت الفُورُ أي بَصْبِصَت بأذنابها ، أي لا أفعله أبداً. والفُورُ : الظباء ، لا يفرد لها ب قوله هله فوارة الى قوله وفوارة الماء منبعه هكذا بضط الاصل.

واحد من لفظها .

ويقال : فعلت أمركذا وكذا من فَوْرِي أي من ساعتي ، والفَوْرُ : الوقت .

والفُورة : الكُوفة ؛ عن كراع . وفَوْرة الجبل : مَراتُه ومَتَنْهُ ؛ قال الراعي :

فأطلكَمَت فَوْرَةَ الآجامِ جَافِلةً ، لَمُ اللهُ عَرِ اللهُ عَرِ اللهُ عَرِ

والغيبار': أحد جانبي حائط لسان الميزان ، ولسان الميزان الحديدة التي يكتنفها الفياران ، يقال لأحدهما فيار" ، والحديدة المعترضة التي فيها اللسان المنتجم ، قال : والكيظامة ألحكمة التي تجتمع فيها الحنوط في طرفي الحديدة . أبن سيده : والفياران حديدتان تكتنفان لسان الميزان، وقد فر ثه ؛ عن ثعلب ، قال: ولو لم نجد الفعل لقضينا عليه بالواو ولعدمنا «ف ي و» متناسة ق

#### فصل القاف

قبو: القبر : مدفن الإنسان ، وجمعه 'قبور ، والمقبر ' المصدر. والمقبر : المصدر. والمقبر : بفتع الباء وضها: موضع القبر و قال سيبويه : المقبر في الفعل ولكنه اسم . الليث : والمتقبر أيضاً موضع القبر ، وهو المتقبر ي " والمتقبر ي " . الجوهري : المتقبر في المقبر و المتقبر في المقابر ، وقد جاء في الشعر المتقبر ، قال عبد الله بن ثعلبة الحكيفي :

أَذُورُ وأَعْنَادُ القُبُورَ ، ولا أَرَى سُوَى دَمْسِ أَعِجَازٍ عليه رُكُودُ لَكُلُ أَنَاسٍ مَقْبَرُ بِفِنَـائِهِم ، فهم يَنْقُصُونَ ، والقُبُورُ تَزِيدُ قال ابن بري : قول الجوهري : وقد جـاء في الشعر

المُقْبَرُ ، يقتضي أنه مِن الشاذ، قال: وليس كذلك بل هو قياس في اسم المكان من قَسَرَ يَقْبُونُ الْمَقْبُرُ ، ومن خرج كِخْرُجُ الْمَخْرَجِ ﴿ وَمَنْ هِجُلِّ يَدْخُلُرُ المَدْ خَلَ، وهو قياس مطَّرد لم يَشِّذُ منه غيرُ الأَلفاظِ المغروفة مشل المييت والمستبط والمطابع والمتشرق والمتغرب ونحوها . والفيناء : مــا حول الدار، قال: وهمزته منقلبة عن واو بدليل قولهم شجرة فَنْدُواء أَي وَاسْعِة الفناء لكثرة أَعْصَانُها . وفي الحَدَيث: نهي عن الصلاة في المُتَّشِرُة ؛ هي موضع دفن الموتى ؛ وتضم باؤهـا وتفتح ، وإنمـا نهى عنها لاختلاط ترابها بصديد الموتى ونجاساتهم، فإن صلى في مكان طاهر منها صحت صلاته؛ ومنه الجديث: لا تجعلوا بيوتكم مُقابر أي لا تجعلوها لكم كالقبور لا تصلون فيها لأن العب إذا مات وصار في قبره لم 'يصل" ، ويشهد له قوله فيه: اجعلوا من صلاتكم في بيونكم ولا تتخذوها قبوراً ، وقبل: معناه لا تجعلوها كالمقابر التي لا تجوز الصلاة فيها، قال: والأول الوجه.

وقبر ويقبر ويقبر ويقبر المنابع وأقبر المعللة المرا وأقبر الما أبر عبيدة المرا وأقبر الما أبر عبيدة المرا وأقبر المرا أبر الما أبو عبيدة المنابع المن المرا المرا المرا المرا المرا المرا الما أي المذن لنا في أن نقبره المقال لهم المرا المرا المرا المرا الما أي حمله مقبورا المن أيقبر ولم يجعله من أيلقى للطير والسباع ولا ممن أيلقى في النواويس اكان القبر الماكر م به المسلم اوفي الصحاح: الماكر م به بنو آدم المرا المن القبر المالي والم يقل فقبر الأن القابر هو الدافن بيده والمقبر المنابع والإقبار: أن أيمي المالة عنها الآدمي والإقبار: أن أيمي المالة عنها الأدمي المدين عن ان عاس المن الله عنها الانالد المال المدين الله عنها المنالد المدين المنابع ولد مقبوراً المناس المعنى قوله ولد مقبوراً

أن أمه وضعته وعليه جلاة مُصَيّتة ليس فيها سق ولا نَقْبُ مُ فقالت قابلته: هذه سلّعة وليس ولداً ، فقالت أمه: بل فيها ولد وهو مقبور فيها ، فشقوا عنه فاستهل وأقبره: جعل له قبراً بُوارَى فيه ويدفن فيه . وأقبرت بأن بُقبر . وأقبر القوم قتبلهم: أعطاهم إياه يقبرُ ونه وأرض قبور: غامضة ونخلة قببُور: سريعة الحبل ، وقبل: هي التي يكون حلها في سعقها ، ومثلها كبوس ، والقبر ، موضع مُتاكل في عُود الطبب . والقبر ، موضع مُتاكل في عُود الطبب . والقبر ، العظيم الأنف، وقبل: هو الأنف نفسه . يقال : جاء فلان رامعاً قبر "اه ورامعاً أنفه إذا جاء مُعْضًا ، ومثله : جاء نافضاً قبر اه ووارماً خَوْرَمَتُه ، وأنشد :

لما أتانا رامعاً قيراً ، ك لا يَعْرِفُ الْحِقُ وَلَيْسَ يَهُواهِ

ان الأعرابي: القُبَيْرَةُ تصغير القيرَّاةَ، وهي رأس القَّنْف، وهي رأس القَّنْف، قال: والقِسِرَّاةَ أَيْضاً طَرَّفُ الأَنْف، تصغير، تُفَيْرةً .

والقُبَرُ : عنب أبيض فيه 'طول" وعنافيده متوسطاً ويُزْبَبُ .

والْقُبَّرُ والقُبَّرَةَ والْقُنْبَرُ والْقُنْبَرَةَ والْقُنْبَرَاءَ طائرُ يشبه الحُبُيَّرة. الجوهري: القُبَّرة واحدة القُبَّر وهو ضرب من الطير؛ قال طَرَفة وكان يصطاد هذ

الطير في صباه:

يا لك من 'قبرة بمعسر'
خلا لك الجو فبيضي واصفري'
ونقري ما شئت أن 'تنقري'
قد ذهب الصباء عنك فابشري'
لا 'بد" من أخذ له يوماً فاصبري

قال ابن بري :

يا لكِ من 'قبّر'ة بمعمر

لكُلْسَبِ بن ربيعة التغلي وليس لطر فَهَ كما ذكر ، وذلك أن كليب بن ربيعة خرج يوماً في حماه فإذا هو بقبرة على بيضها ، والأكثر في الرواية مجسرة على بيضها ، فلما نظرت إليه صر صر ت وخفقت مجناحيها ، فقال لها : أمن رو عمك ، أنت وبيضك في ذمتي ! ثم دخلت ناقة البَسُوس إلى الحبيمي فكسرت دمتي ! ثم دخلت ناقة البَسُوس إلى الحبيمي فكسرت البيض فرماها كليب في ضرعها . والبَسُوس : امرأة ، وهي خالة جساس بن ثمرة الشباني، فوثب جساس على واثل بسببها أربعين سنة . والقنبراة : لغة فيها ، والحسع القنبابر مثل العنصلاء والعناصل ، قال : والحامة تقول القنبرة ، وقد جاء ذلك في الرجز ، ونشده أبو عبيدة :

جاء الشَّنَّاءُ واجْشَأَلُ القُنْشُرُ ، وجَعَلَتُ عِينُ الحَرُورِ تَسَنَّكُورُ

أي يُسكن حرها وتختبو . والقبّار ُ : قوم يتجمعون جَرَ ما في الشّبَاكِ من الصيد؛ مُعانية؛ قال العجاج: كأنّا تَجَمّعُوا مُقِارًا

أَوْ : القُبْـتُـرُ والقُباتِـرِ : الصغير القصير .

ا : رجل قَـَبْشَر وقْنْباثِرْ" : خسيس خامل .

شمر : الليث : القُبْشُور المرأة التي لا تحيض .

طو: القُبْطُرِيُّ: ثياب كَتَّانَ بِيضُّ، وفي التهذيب: ثياب بيض ؛ وأنشد:

كأن لون القِهْزِ في خُصُورِها ، والقُبْطُرِيّ السِيض في تأزيرِها المُبطّرِيّة ، بالضم ، ضرب من الثياب؛

قال أن الرِّقاع:

كأن 'زرور' القُبْطُوريَّة عُلِقَتْ اللهُ عَلَيْقَتْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْقَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قبعو: رأيت في نسختين من الأزهري: رجل فَسُعُرِيّ شديد على الأهْل بخيل سيِّ و الحلق ؛ قال : وقد جاء فيه حديث مرفوع لم يذكره ؛ والذي رأيته في غريب الحديث والأثر لابن الأثير رجل قَعْبَرِيّ ، بتقديم العين على الباء ، والله أعلم.

قبعثو: القَبَعْشَرَى: الجمل العظيم؛ والأنثى قَبَعْشُراة ". والقَّبَعْثَرَى أيضاً : الفصيل المهزول ؛ قال بعض النحويين : ألف قَــَـعُشَرَى قسم ثالث من الألفــات الزوائد في آخر الكلِّيم لا للتأنيث ولا للإلحاق . قال الليث : وسألت أبا الدُّقَيْش عن تصغيره فقال : 'قَبَيْعُثُ ؟ ذهب إلى الترخيم . ورجـل قَبَعْثُرَى وناقمة قَبَعْتُمُراة م وهي الشديدة . الجوهري ، القَبَعْشَرُ العظيم الحلق . قال المبرد : القَبَعْشَرى العظيم الشديد ، والألف ليست للتأنيث وإنما زيدت لتُلْحَقُ بنــات ِ الحُمسةِ ببنــات السنة ، لأنك تقول قَسَعْشَرَاةٌ ، فلو كانت الألف للتأنيث لما لحقه تأنيث آخُرَ ، فهذا وما أشبهه لا ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة؛ والجمع قبَّاعِتْ ؛ لأن ما زاد على أربعة أحرف لا يبني منه الجمع ولا التصغير حتى يُورَدُّ إلى الرباعي إلا أن يكون الحرف الرابع منه أحد حروف الممدّ واللين نحو أسطئوانة وحانوت . وفي حديث المفقود : فجاءني طائر كأنه جبل فَسَعْشَرَى فحملني على خافيةٍ من خُو افيه ؟ القَبَعْشُرَى؛ الضغم العظيم.

قَلَّو : الْقَنْرُ وَالتَّقْنِيرُ : الرَّمْقَةُ مِن العِيشِ . قَنَّرَ يَقْنِرُ وَيَقْنُرُ قَنْرًا وقَنْتُوراً ، فهو قاتِرِ<sup>س</sup> وقَنْنُور وأَقْنْتَرُ ، وأَقْنَتَرَ الرجل : افتقر ؛ قال :

لَمُ مُسْجِدًا اللهِ : المَـزُورَانُ ، والحَـصَى لَمُ فَيْضُهُ مِن بِينَ أَنْثُرَى وأَقْتُرَا

يريد من بين مَنْ أَثْـرَى وأَقْـتُـر ؛ وقال آخر : ولم أقْـتِـر \* لَـد ْنَ أَنِي غَلَامُ

وَقَيْشُ وَأَقَاشَرَ ، كلاهما : كَقَشَرٍ . وَفِي التَّغَرِّيلِ الْعَزيزِ : والذين إذا أنفقوا لم يُسْرِفوا ولم يُقْتِر ُوا ، ولم يَقتُروا ؛ قال الفراء : لم يُقَتِّروا عسا يجب عليهم من النفقة . يقال: قِلَتُرَا وَأَفْتُرَ وَقَلَتُو بِمِعَىٰ وَاحْدَ. وَقَلَتُرَ عَلَى عَيَالُهُ يَقَتْرُرُ ويَقَتْدُ قَتَتُراً وقَنُتُوراً أَي ضَيَّقَ عَلَيْهُمْ فَي النفقة. وكذلك التَّقْتيرُ والإقتارُ ثلاث لغات. الليث: القَتْسُرُ الرُّمُقةُ فِي النفقة . يقال : فلان لا ينفق على عِيالُهُ إِلَّا رُمُقَةً ۚ أَي مَا عِسَكُ إِلَّا الرَّمْتَى . ويقال : إنه لَقَتُونَ مُقَـتُّنَّ . وأَقَاتُو الرجلُ إذا أَقَـلُ ` ، فهو مُقتَرِدٌ ﴾ وقُنْتُرَ فهو مُقَنَّدُور عليه . والمُقْتَرُ ؛ عقيب المُكَاثُورُ . وفي الحديث : بسُقُمْ في بدنه وإقتالُ في رزقه ؛ الإقتار : النصيق على الإنسان في الرزق . وتقال : أَقَنْتُر الله وزقه أي ضَيَّقه وقلله . وفي الحديث : مُوسَّع عليه في الدنيا ومُقَتُّنُور عليه في الآخرة . وفي الحديث : فأَقْتُمَرَ أَبُواه حتى جَلَسًا مع الأو فاض أي افتقرا حتى جلساً مع الفقراء. والقُتْس : ضيقُ العبش، وكذلك الإقتار . وأَفْتَر : قُلُّ ماله وله بقية مع ذلك . والقَشَرُ : جمع القَشَرةِ ، وهي العُبَرَة ؛ ومنه قوله تعالى : وجوه يومئذ عليها غَبَرَ ۗ ۗ " تَرْ هَقُهُما فَـتَرَ وْ ﴿ عَنِ أَبِي عَبِيدَهُ ﴾ وأنشد للفرزدق :

مُشَوَّج برداء المُلْسَك بَنْبَعُهُ مَنْدوَّج ، تَرَى فوقه الرَّايَاتِ والقَتَرا

التهذيب : القَتَرةُ غَبَرة يعلوها سواد كالدخان ، والقُتارُ ربح القِدُر ، وقد يكون من الشَّواء والعظم المُحْرَق وربح اللحم المشوي . ولحم قاتر إذا كان

له قُنْبَار لدَسَمَه ، وربا جعلت العرب الشحم والدسم قُنْبَاراً ؛ ومنه قول الفرزدق :

إليك تَعَرَّفْنَا الذَّرَى بِرِحَالِمُنَا ، وَكُلِّ قُنْنَا الذَّرَى بِرِحَالِمُنَا ، وَكُلِّ قُنْنَارٍ فِي مُطلِّبِ

وفي حديث جابر ، رضي الله عنه : لا تُؤْذِ جَارَالُ بِقُتَارَ قِدْرِكَ ؛ هو ربح القِدْر والشَّوَاء وتُحُوهِما وقَتَرَ اللَّحِمُ أَ وقَتَرَ يَقْتُرُ ، بالكسر ، ويَقْتُمُ

وَقَنَدُرَ : سَطِعَت رَبِح قُبُنَارَهُ . وَقَنَدُرَ لَلْأَسَد : وَضَ لَه لَحْماً فِي الزُّنْيَةِ بَجِد قُبُنَارَهُ . وَالقُبُنَارُ : رَبِّ العُود الذي يُحِرُق فَيَنْدَخَنُ بِه ؛ قال الأزهري هذا وَجِه صحيح وقد قاله غيره ، وقال الفراء : هـ

آخر رائحة العُود إذا بُخْر به؛ قاله في كتاب المصادر قال: والقُتَارُ عند العرب ربح الشّواء إذا صُهّب على النار فإنه الجَمْر ، وأما رائحة العُود إذا ألقي على النار فإنه يقال له القُتَارُ ، ولكن العرب وصفت استطاب المُجْد بين رائحة الشّواء أنه عندهم لشدّة قَر مهم إلى الكه كراشحة العُود لطبيه في أنوفهم ، والتّقتيرُ تهيج القُتَارِ ، والقُتَارُ ، ربح البَخُور ؛ قال طرفة تهيج

حين قال القوم في مَجْلِسِهِم : أَقْنُتَار ُ ذَاكَ أَم رِيع ُ قَبُطُر ُ ؟ والقُطْر ُ : العُود الذي يُتَبَخَّر به ؟ ومنه قو

والقطر : العود الذي يتبطر ب . د الأعشى : وإذا ما الدُّخان الشَّهَ بالآ

نُف يوماً بشَنُوَةٍ أَهْضَامَا والأَهْضَام : العود الذي يوقد ليُسْتَجْمَر به ؟ لبيد في مثله :

ولا أَضِنُ بَمُغْبُوطِ السَّنَامِ ، إذا كان القُتَارُ كما يُسْتَرُ وحُ القُطُرُ

أوله « وقائر اللحم النع » بابه قرح وضرب و نصر كما في القاموم.

أَخْبِرَ أَنْهُ كِجُودُ بِإَطْعَامُ اللَّهِمُ فِي الْمُحْلُ إِذَا كَانَ رَبِيحَ قُنَارِ اللَّهِمُ عَنْدُ القَرِ مِينَ كُرَائِمَةَ العَوْدُ يُبِيَخِّرُ بِهِ . وَكِياءٌ مُقَتَّرٌ ، وَقَنَرَتُ النَارُ : دَخَّنَتُ ، وأَقْتَرُ ثُهُا أَنَا ؛ قَالَ الشَّاعِرِ :

تراها، الدَّهْرَ، مُقْتِرةً كَيَاةً ، ومِقْدَحَ صَفَعَةً ، فيهما نَقِيعُ ا

وأَقْنَتُرَتَ المرأة ُ ، فهي مُقَنَّرة ُ إذا تُبخرت بالعود . وفي الحديث : وقد خَلَفَتْهم قَنَّرة ُ رسولِ الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ القَنَرة ُ :غَبَرة ُ الجيش، وخَلَفَتْهم أي جاءت بعدهم .

وقَـنَـَّر الصائدُ للوحش إذا دَخَّن بأُوبار الإبل لشـلا يجد الصيدُ ريحَه فَيهْرُ بَ منه . والقُنْـر والقُنْـر : الناحية والجـانب ، لغة في القُطـر ،

رهي الأفتار والأقتطار ، وجسع القنر والقنر والقنر فلان وقتر فلان القتال من تقطر فلان القتال من تقطر الأمر : نها له فضب ، وتقتر أ واستقتره المارة عادل ختلك الاستيمان به ؛ الأخيرة عن الفارسي ، والتقائر : تخالل ؛ عنه أيضاً ، وقد تقتر فلان عنا وتقطر

ذَا تَنْحَى ؛ قال الفرزدق : وكناً به مُسْتَأْنِسِين ، كَأْنَهُ أَحْ أُو خَلِيطٌ عَنْ خَلِيطٍ تَقَتَّرًا القَتِرُ : المنكبر ؛ عن ثعلب ، وأنشد :

نجس أجز إلى الله المنال المتوار المؤتمر المؤتمر المؤتمر المنافق المتوار المنافق المنا

فَتَرَ مَا بِينِ الأَمْرِينِ وَفَتَرُهُ: قَلَدُّرُهُ. اللَّبِثُ : قَتْيِرُ أَنْ تَدْنِي مَنَاعِكُ بِعَضْهُ مِنْ بِعَضْ أَوْ بِعِيضَ قَوْلًا ﴿ وَمُقَدِّمُ مِنْهِ فِي كُذَا اللَّهِ الرَّادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

قوله « ومقدح صفحة » كذا بالاصل بتقديم الفاء على الحاء ولعله عرف عن صفحة الاناء المعروف .

ركابك إلى بعض ، تقول : قَـتَّر بينها أي قارب . والقَـنْرة : صُنْبور القناة ، وقيل هو الحَـر ق الذي يدخل منه الماء الحائط . والقُنْرة : ناموس الصائد ،

يدخل منه الماء الحائط. والتُشرة : ناموس العائد ، وقد اقتر فيها . أبو عبيدة : التُشرة البئر محتفرها الصائد يَكُمنُ فيها، وجمعها قُسُر، والتُشرة : كُشبة من بعر أو حصًى تكون قُسَراً قُسَراً قُسَراً . قال

الأزهري: أخاف أن يكون تصعفاً وصوابه التُمزة، والجمع القُمز ، والكُنْبة من الحصى وغيره . وقتر الشيء : ضمّ بعضه إلى بعض . والقاتر من الرحال والسروج : الجَيِّدُ الوقوع على ظهر البعير ، وقيل : هو الذي لا يَسْتَقَدمُ ولا يَسْتَقَدمُ ولا يَسْتَقَدمُ السروج. ووقيل : هو أصغر السروج. ورحْل قاتر أي قبل "لا يَعْتِر فله والبعير .

والقتير': الشيّب'، وقيل: هو أوّل ما يظهر منه. وفي الحديث: أن وجلا سأله عن امرأة أراد نكاحها قال: وبقد ر أيّ النساء هي ? قبال: قد رأت القتير ، قال: دغها؛ القتير': المشبب، وأصل القتير رؤوس مسامير حكت الدروع تلوح فيها، شبّه بها الشبب إذا نقب في سواد الشعر. الجوهري: والقتير رووس المسامير في الدرع؛ قال الرّفيّان :

جَوارناً تَرَى لها هَـَنِيرَا وقول ساعدة بن جؤية :

ضَبْرُ لِبَاسُهُمُ الْقَتِيرُ مُؤَلَّب

التَّتِيرِ ': مسامير الدرع ، وأراد به همنا الدرع نفسها . وفي حديث أبي أمامة ، رضي الله تعالى عنه : من اطلَّكَ من قُنْتُرة فَفُقِئْت عينه فهي هَدَرَ ' ؛ القترة ، بالضم : الكُوَّة النافذة وعين التَّنُّور وحلقة الدرع وبيت الصائد ، والمراد الأولى .

وجُوْبِ ۗ قَاتِر ۗ أَي تُرْس حسن التقدير ؛ ومنه قول

أبي دَهْبَلِ الحُبَدِي:

ورُعِي دلاص تَشَكَنُها مَثْكُ عَجَبُ ﴾ ووجَو بُهُما القانور من سَيْرِ اليكّبُ

والقِتْرُ والقِتْرَةُ : نَصَالُ الأَهْدَافَ ، وقيل : هو تَصُلُ كَالرُّجُ حديدُ الطَّرِف قصير نحو من قدر الأصع ، وهو أيضاً القصب الذي ترمى به الأهداف، وقيل : القِتْرةُ واحد والقِتْرُ جمع ، فهو على هذا من باب سِدُّرة وسِدُّر ؛ قال أَبو ذوْيب يصف النخل:

ِ إِذَا كَهُمُّتُ فِيهِ تَصَعَّدُ نَفْرُهَا ﴾ تُقِيِّرُ الغِلاءِ مُسْتَدُرِ صِيَامِهُا

الجوهري : والقيشر ، بالكسر ، ضرب من النَّصال نحو من المُسَرُّماة وهي سهم الهَدَف ، وقال الليث : هُي الْأَقْتُنَارُ وَهِي سِمَامَ صَغَارٍ ﴾ يقال : أغاليـك إلى عشر أو أقل وذلك القيشر بلغة أهديل . يقال : كم فعلم قِتْرَ كُمْ ، وأنشد بيت أبي ذؤيب . ابن الكلي: أَهْدَى بَكْسُومُ أَنِ أَخِي الأَشْرَمَ للَّذِي ، صلى الله عليه وسلم ، سلاحاً فيه سَهُمُ لُعِبِ قَلَدُ وَكُنَّتُ مَعْبَلَةٌ ۚ فِي رُعْظِهِ فَقَوَّم ْفُوقَة ۚ وَقَالَ : هُو مُسْتَحَكَّم الرَّصاف ُ، وسماه قِتْنُ الفِلاء . وروى حساد بن سلمة عن ثابت عن أنس : أن أبا طلعـة كان يَرْمي والنبي ، صلى الله عليه وسلم ، يُقَتَّبُو بِسِينَ يديهِ وكَانَ رامياً ، فكان أبو طلحة ، رضي الله تعالى عنه ، يَشُور نَفْسَهُ ويقولُ له إذا رَفَعَ شَفْصُهُ: تَخُرِي دُونَ تَخُرِكُ يا رسول الله ؛ يقتر بين يديه ، قال ابن الأثير : 'يُقَلِّر بين يديه أي يُسَوِّي له النصال ويَجْمع له السهام عمن التَّقْتِيرِ ، وهو المقاربة بين الشبّين وإدناء أحدهما من الآخر ، قال : ويجوز أن يكون من القِيْسُر ، وهو تَصْلُ الْأَهْدَافُ ، وقَيْلُ : الْقِيْتُرُ سَهُمْ صَغَيْرٍ ، والفِّلاة مصدر كالنِّي بالسهم إذا رماه كَلْوَةً ؟ وقَـال أَبو

حَمَيْفَة : القِيْسُر مِن السهام مثل القُطْب، واحدته قِنْسُرة ؟ . والقَيْسُرَة والسَّمرُ وَ قُهُ واحد .

وابن قَدْرَة : ضرب من الحيات خبيث إلى الصغر ما هو لا يسلم من لدغها ، مشتق من ذلك ، وقيل : هو يكثر الأفشى ، وهو نحو من الشبئر ينذو ثم يقع ؛ شمر : أبن قِدْرَة حية صغيرة تنطوي ثم تنذو في الرأس ، والجمع بنات قبرة ؟ وقال ابن شميل : هو أُغَيَّسِرُ الله ن صغير أَرْ قَطَ مُ ينطوي ثم يَنْقُرُ ذَوَاعاً أَو تحوها ، وهو لا نَجْرَى ؟ يقال : هذا ابن قَدْرَة ؟ وأنشد : وهو لا نَجْرَى ؟ يقال : هذا ابن قَدْرَة ؟ وأنشد :

له منزل أنشف أبن فتثرة كيفتري ك به السَّمُ عَلَم كَيطْهُمُ كُنفاخاً ولا بَرْدًا

وقيشرَة معرفة لا ينصرف. وأبو قِشْرة : كنية إبليس. وفي الحديث : تعودوا بالله من قِشْرة وما وَلَكَ؛ هو بكسر القاف وسكون الناء، اسم إبليس.

قَثْر: ابن الأعرابي: القَشَرةُ عاش البيت ، وتصفيرها مُقْشِيْرة ؛ واقْشَشَرْتُ الشيءَ .

قحو : القَحْر : المُسِنُّ وفيه بقية وجُلَـهُ ، وقيـل :

إذا ارتفع قوق المُسِن وهَرِمَ ، فهو قَحْرُ وَإِنْقَحَرُ فَهُو تَحْرُ وَإِنْقَحَرُ فَهُو تَحْرُ وَإِنْقَحَرُ فَهُ سَيْوِيهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ نَظِيرٌ ، وكذلك جبل تَحْرُ ، والجُمع أَفْحُرُ وَوَيُحُورٌ ، والأَنْثَى بِالهَاءِ ، وَالأَنْثَى بِالهَاءِ ، وَالْمُنْثَى وَمَحْرُ وَ إِذَا ارتفع الجُلِلُ عَمْرُ وَقَمْبُ إِذَا أَسِنَ وَكَبِرَ ، وإذا ارتفع الجُلِلُ عَمْرُ فَيَ أَسِنَانِ الْقَحَارِيَةُ مِنْ الْإِبلُ كَالْقَحْرُ ، وقيل : القَحارِيَةُ مِنْ الْإِبلُ كَالْقَحْرِ ، وقيل بعضهم : لا يقال فَيْ

١ قوله «واقتثرت الشي» عبارة المجد واقتثرت الشي، أخذته قماشا
 ليبتي ، والتقثر التردد والجزع .

الرجل إلا تَقَعَّرُهُ ؛ فأما قول رؤبة :

تَهْوِي رُوْوس القاحراتِ القُحَّرِ ، ﴿ إِذَا هُوَتُ مِنْ اللَّهُمَى وَالْحَنْجُرِ ِ اللَّهُمَى وَالْحَنْجُرِ

فعلى التشنيع ولا فعُلْ له . قال الجوهري : القَحْرُ

الشيخ الكبير الهرم والبعير المُسن ، ويقال للأنثى ناب وشارف ، ولا يقال تقمر أن ، وبعضهم يقوله . وفي حديث أم كرع : كووجي ليحم كجمل تقمر ؟ القير الهرم القرار التعليم المرم القليل اللحم ، أوادت أن روجها هزيل قليل المال .

وددته . القَخْرُ : الضرب بالشيء اليابس على اليابس ؟

قِحْرُ : الأَزْهِرِي : 'قَحْشَرْتْ الشيءَ من يـدي إذا

مَعْرَهُ يَقْخُرُهُ تَعْرُبُ بِالسَيْ اليابِسَ عَلَى اليابِسَ عَلَى اليابِسَ ؟ وَغَرَهُ يَقْخُرُهُ تَعْدُرُهُ تَعْدُرُهُ . الدو: القَديرُ والقادِرُ : من صفات الله عز وجبل

يكونان من القُدُّرَة ويكونان من التقدير . وقوله تعالى : إن الله على كل شيء قدير ؛ من القُدُّرة ، فالله عز وجل على كل شيء قدير، والله سبحانه مُقَدِّرُ كُلِّ شيء وقاضيه . ابن الأثير : في أسماء الله تعالى القادرُ أُ

والمُتَّنَدِرُ والقَدَيرُ ، فالقادر المم فاعل من قدرَ يَقْدُرُنَ ، والقَدِيرَ فَعَيْلُ مِنْهَ ، وهو للسالفة ، والمقتدر مُفْتَعِلُ مِن اقْنَتَدَرَ ، وهو أَبِلغ .

التهذيب : الليث : القَدَّرُ القَضَاء المُوَّفَّقُ . يقال : قَدَّرُ الإِلهُ كَذَا تَقْدُورً ، وإذا وافق الشرءُ الشرة

َقَدَّرُ الْإِلَهُ كَذَا تَقَدَّيُوا ، وإذا وافقَ الشيءُ الشيءَ قَلْتَ : جِـاهُ قَدَرُهُ . ابن سيده : القَدْرُرُ والقَدَرُ

فلت: جاءه فدره . ابن سيده : القدّرُ والقدّرُ والقدّرُ القضاء والحُرَّمُ ، وهو ما يُقدّرُه الله عز وجل من القضاء والحرّبُ من الله عن وجل من القضاء والحرّبُ من الله عن الله عن

القضاء ويحكم به من الأمور. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر ؟ أي الحُنكُم ، كما قال تعالى : فيهما يُفرَقُ كُنُلُ أمر حكم ؟ وأنشد الأخفش لهند بنة بن

كَخْشُرَ مَ

ألا يا لَقَوْمِي للنوائبِ والقَدْرِ! وللأَمْرِ يأْنِي المَرْءَمن حَيثُ لا يَدُري! وللأَرْضُ كم من صالح قد تَوَدَّأَتُ عليه ، كوارَنَهُ للمَاعَةِ كَفْرِ

عليه ، أفو أو أنه المباعثة أقشر فلا أذا تجلال إهبائه الجلال ، ولا ذا ضاع أهن أيشر كن الفقر

تودّأت عليه أي استوت عليه . واللماعة : الأرض التي يلشم فيها السّرابُ . وقوله : فلا ذا جلال انتصب ذا بإضمار فعل يفسره ما بعده أي فلا هِنْنَ ذا جلال ، وقوله : ولا ذا ضياع منصوب بقوله يتركن .

والضّياع ' ، بفتح الضاد : الضّيْعة ' ، والمعنى أن المنايا لا تَعْفُلُ عن أحد ، غنيّاً كان أو فقيراً ، حليل القَد ركان أو وضيعاً وقوله تعالى : ليلة القدر خير من ألف شهر ؟ أي ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ؟ وقال الفرزدق :

> وما صب وخلي في حديد مجاشع، مع القدو، إلا حاجة لي أويدُها

والقدر : كالقدر ، وجَمَعْهما جميعاً أقدار . وقال اللحياني : القدر الاسم ، والقدر المصدر ؛ وأنشد : كُلُ شيء حتى أخيك مناع ، وبيقد رية تقرئق واجتماع مناع المناع الم

وأنشد في المفتوح :

َقَدَرُ أَحَلَـُكَ ذَا النخيلِ، وقد أَرى، وأبيكَ ، ما لـُكَ ، دُو النَّضيلِ بدارِ

قال ابن سيده : هكذا أنشده بالفتح والوزن يقبل الحركة والسكون.وفي الحديث ذكر ليلة القدر، وهي الليلة التي 'تقدّر فيها الأرزاق' وتـُقضى .

والقدرية : قدم يجمدون القدر ، مو لكنة التهديب : والقدرية قوم ينسون إلى التكذيب عا قدر الله من الأساء ، وقال بعض متكلمهم : لا يلزمنا هذا الله من الأساء ، وقال بعض متكلمهم : لا يلزمنا هذا الله قب أولى به ، قال : وهذا تمويه منهم لأنهم يثبتون القدر كل نفسهم ولذلك سموا ؛ وقول أهل السنة إن علم الله سبق في البشر فعلم كفر من كفر من كفر منهم كما عليم إيمان من آمن ، فأثبت علمه السابق في الجلق وكتبه ، وكل مسر لما خلق له وكتب عليه . قال أبو منصور : وتقدير الله الحلق تيسيره كلا منهم قبل خلقه إيام ، فكتب علمه الأذلي السابق فيهم وقد و تقديراً ؛ وقدراً ، وقداد الله علم أنهم وقد ره تقديراً ؛ وقدراً ، وقداد عليه ذلك يقدر و ووله ؛

من أي يومي من الموت أفر : أينوم لم يُقدر أم يوم أقدر ?

فإنه أراد النون الحقيقة ثم حذفها ضرورة فبقيت الراء مقتوحة كأنه أراد: 'يقدرن' ، وأنكر بعضهم مقتوحة كأنه أراد ؛ 'يقدرن' ، وأنكر بعضهم هذا فقال : هذه النون لا تحذف إلا لسكون ما بعدها ولا سكون ههنا بعدها ؛ قال ابن جني : والذي أراه أنا في هذا وما علبت أن أحداً من أصحابنا ولا غيرهم ذكره ويشبه أن يكونوا لم يذكروه المطقفة عيرهم ذكره ويشبه أن يكونوا لم يقدر أم بسكون هو أن يكون أصله أبوم لم يُقدر أم بسكون الراء للجزم ، ثم إنها جاورت الممزة المقتوحة وهي ساكنة ، وقد أجرت العرب الحرف الساكن إذا حاور الحرف المتحرك عجرى المتحرك وذلك قولمم فيا حاور الحرف المتحرك وذلك قولمم فيا يريدون الكماة والمراة والمراة كانتا ساكنت ، والمهزة والمراة عديدون الكماة والمراة على عدهما مقتوحتان "صارت

الفتحتان اللتان في الهبرتين كأنها في الراء والمجم ، وصارت المجم والراء كأنها مفتوحتان ، وصارت الهبرتان لما قدرت حركاتهما في غيرهما كأنهما ساكنتان ، فصار التقدير فيهما تمرأة وكمأة وكمأة وتفقتا فأبدلت الهبرتان ألفين لسكونهما وانفتاح منا قبلهما ، فقالوا في رأس وفاس ، وعلى هذا حمل أبو على قول عبد يَعُوث :

## وتَضْحَكُ مِنْيَ سَيْخَةُ عِنْشَمِيَّةُ مِنَ كَأَنْ لَمْ تَوَا قَبْلِي أَسِيرًا بَمَانِينا

قال : جاء به على أن تقديره محففاً كأن لم تو أ ع ثم

إن الراء الساكنة لما جاورت الهيزة والهيزة متجر كم المارت الحركة كأنها في التقدير قبل الهيزة واللفظ بها لم توأ ، ثم أبدل الهيزة ألفاً لسكونها وانفتاح ما قبلها فصارت توا ، فالألف على هذا التقدير بدل من الهيزة التي هي عين الفعل ، واللام محدوفة للجزم على مذهب التحقيق ، وقد ل من قال : وأى يَوْ أَى، وقد قبل إن قوله توا ، على التخفيف السائع ، إلا أن أثبت الألف في موضع الجزم تشبيها بالياء في قول الآخر

أَلَمْ يَأْتِيكُ ، وَالْأَنِياءُ تَبَنِّينِي ، بما لاقت لتبُونُ بني زِيادِ ?

ورواه بعضهم ألم بأنك على ظاهر الجزَّم ؛ وأنشده أَ: العباس عن أبي عثان عن الأصبعي :

ألا هل أتاك والأنباء تنسبي

وقوله تعالى: إلا أمرأته تقدّرُنا أنها لمن الغابرين ؟ قاا الزجاج: المعنى علمنا أنها لمن الغابرين ، وقبل: كَدِبَّر أنها لمن الغابرين أي الباقسين في العداب. ويقال استقدر الله خيراً ، واستقدر الله تَحْيِراً سأله أ

يَقْدُر َ له به ؛ قال :

فاسْتَقَدْرِ اللهَ خيراً وارضَيَنَ به، فَنَيْنَمَا العُسْرُ إذ دارت مياسيورُ

وفي حديث الاستخارة: اللم إني أَسْتَقْدُ رِ لَكَ بَقْدُ رَ تَكَ أي أَطلب منك أن تجمل لي عليه 'قدْرَ'ة". وقد را الرزق يَقْدُ رِ هُ: قَسَمه. والقَدْرُ والقُدْرَ والقُدْرَةُ '١

والمقدار : القُوَّة أَ وَقَدَرَ عليه يَقْدِرُ وَلَقَدُرُ وَيَقَدُرُ وَيَقَدُرُ وَقَدُورَةً وَقَدُورَةً وقَدُورَةً وقَدُورَةً وقَدُورَةً وقَدُورَةً وقَدُورَةً وقَدُورَةً وقَدُورَةً وقَدُورَةً وقَدُورَةً الله المحالي ، وفي اللهايب : قَدَرَاناً ، واقْتَدَرَ وهو قادر وقدير وقدير وأقدر والله عليه ، والاسم من كل ذلك المتقدرة والمتقدرة والمتقدرة والمتقدرة ومقدرة . وفي حديث عنان ،

رضي الله عنه : إن الذكاه في الحكث واللبَّة لمن قدر آأي لمن أمكنه الذَّبْعُ فيهما ، فأما النَّادُ والمُتَرَدِّي فأيْنَ اتَّفَقَ من جسهما ؛ ومنه قولهم: المَتَدُرْرَهُ ' نَذْ هِبُ الْحَفِيظَة . والاقتدار على

الشيء : القُدُّرَة عليه ، والقُدُّرَة مصدر قولك تُدرَة مصدر قولك تُدرَة على الشيء تُقدَّرَة أي مَلكه ، فهو قادرت

وقد رَدْ . واقْنْتَدَرَ الشّيَّ : جعله ُ قدْرُا . وقوله : عَنْدَ مُلِيكُ مُقْنَدُدٍ ؛ أَي قادرٍ . والقَدَّرُ : الغَنِى واليّسَارُ ، وهو من ذلك لأنه كُلُنَّهُ أَوَّةً .

وبنو عدواه : المساسيرُ . ورجل دو تعدارَة أي دو يُسارٍ . ورجل دو مَقْدُرُوءَ أي دو يسار أَيضاً ؛

المساور . والقدر والقدرة النع » عبارة القاموس : والقدر الني والنيار والقدار والقدارة

والقدورة والقدور بضهما والقدران بالكسر والقدار ويكسر والاقتدار والفيل كصرب ونصر وفوح . قوله « لمن قدر » أي لمن كانت الدبيحة في يدّه فقدر على ايقاع

الذكاة سهذين الموضمين ، فاما اذا ندث البيمة فعكمها حكم الصيد في أن مذبحه الموضع الذي أصاب السهم او السيف ، كذا سامش النهاية .

ُوأَمَا مِن القَضَاءِ وَالقَدَرِ فَالْمَقَدَرَةُ ، بِالفَسَحِ ، لا غير ؛ قال الْمُذَلِيِّ :

> وما يَبْقَى على الأَيَّامِ سَيْءٍ، فيا عَجَبًا لمَقْدَرَةٍ الكتابِ !

> فَقَدَرْتُ للورْدِ المُنْعَلِّسَ عُدُوَّةً، فَوَرَدْتُ قَبَلَ تَبَيَّنِ الأَلْوانِ وقال الأَعْشَى :

وقدَدُرُتُ أَي وَقَتْتُ ؛ قال لبيد :

فاقدار بذر عيك بينكا ، إن القدارة

بَوَّأْتَ : هَيَّأْتَ . قال أَبُو عبيدة : اقَدُرُ بِذُرُعِكُ بِينَا أَي أَبْصِرْ واعْرِفْ قَدَرُكُ. وقوله عز وجل: ثم جنت على قَدَرٍ يا مُوسى ؛ قيل في النفسير : على مَوْعدٍ ، وقيل : على قَدَرٍ من تكليبي إياك ؛ هذا عن الزّجاج . وقدر الشيء : دَنَا له ؛ قال لبيد :

قلت ؛ هَجَّدُنا ، فقد طال السُّرَى ، وقدر نا إن خنى الليل غَفْلَ

وَقَدَرُ القَوْمُ أَمْرُهُمْ كَفُدُرُونَهُ قَدُواً ؛ كَبُّرُوهُ ﴿ وقَدَرُ تُ عَلَيْهِ النُّوبُ قَدْرًا فَانْقَدَر أَي جَاء عَلَى المقدار . ويقال : بين أرضك وأرض فلأن ليلة قادرة إذا كانت لينة السير مثل قاصدة ورافهة ؛ عن يعقوب. وقَلَدُوَ عَلِيهِ الشِّيءَ يَقْدُورُهُ وَيَقَدُوهُ قَلَدُورًا وَقَلَدُورًا وَقُدُورَهُ : ضَيَّقه ؛ عن اللحياني . وفي التنزيل العزيز: على المُوسِعِ قَدَرُهُ وعلى المُقتِرِ قَدَرُهُ ؟ قال الفراء : قرىء قَـدَرُه وقبَدُرُه ، قال : ولو نصب كان صوابًا على تكرر الفعل في النية ، أي ليُعْط المُنُوسِعُ قَنَدُورَ وَالمُثَنِّرُ قَدُورَهُ وَقَالَ الْأَخْفَشُ:. على الموسَّع قدره أي طاقته ؛ قال الأزهري: وأخبرني المنذري عن أبي العباس في قوله على المُقْتَرِ قَـدَرُهُ وقَدَّرُهُ ، قال : التثقيل أعلى اللغتين وأكثر، ولذلك اختير ؛ قال : واختار الأخفش التسكين ، قال : وإنما اخترنا التثقيل لأنه اسم، وقال الكسائي: يقرأ بالتخفيف والتثقيل وكلُّ صوابٍ ، وقال : قَدَرَ وهو يَقْدُو مَثْدُرة ومَقْدُرة ومَقْدَرة وقِدْراناً وقَدَاراً وقُنُدُرَةً ، قال : كل هذا سبعناه من العرب ، قال: ويَقَدُرُ لَغَةَ أُخْرَى لَتُومَ يَضُمُونَ الدَّالُ فَيَهَا ﴾ قَالَ : وأَمَا قَدَرُ تُ الشيء فأَنَا أَقَدُورُه، خَفَيف، فلم أَسمعه إلا مكسورًا ، قال : وقوله : وما قُـدُووا اللهُ حَقًّ قَدُّرِ هُ؛ خَفَيْفُ وَلُو تُثَقَّلُ كَانَ صَوَابًا ، وقوله: إنتَّا كلَّ شيء خلقناه يقدّر ؛ مُشَقَّلُ \* ، وقوله : فسالتُ أُودية "بقدَرها ؛ مُشَقَّل ولو خفف كان صواباً ؛ وأنشد بلت الفرزدق أيضاً :

وما صُبُّ رِجْلِي فِي خَدَيدِ مُعَاشَعٍ، مع القَدْرِ ، إلا حَاجَةُ ۚ لِي أُرْبِدُهُـا

وقوله تعالى : فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَـَقَدُورَ عَلَيْهِ } يَفْسَرُ بالقُدُوة ويفسر بالضِّيقِ، قال الفراء في قوله عز وجل:

وذا النُّون إِذْ ذَهِب مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقَدُونَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَنْ لَنْ نَقَدُونَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَنْ لَنْ نَقَدُونَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَنْ لَنْ نَقَدُونَ عَلَيْهُ اللّهِ مَا لَا لَمْ مُنْ الْمُعُمِّدُونَ عَلَيْهُ اللّهُ مِنْ أَنْ لَالْمُ مُنْ الْمُعُمِّدُ أَنْ لَا لَمْ مُنْ الْمُعُمِّدُ أَنْ لَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ أَمْ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ

عليه ؛ فان الفراء . الملكي على المالة على المورية ما فَكَدُوْنا . وقال أبو الهيم : ووي أنه ذهب مغاضباً لوبه ، فأما من اعتقد أن يونس ، عليه السلام ، ظن أن لو

فأما من اعتقد أن يونس ، عليه السلام ، طن أن لر يقدر الله عليه فهو كافر لأن من ظن ذلك غير مؤمن ويونس ، عليه السلام ، وسول لا يحوز ذلك الظر عليه . فأل المعنى : فظن أن لن نتقدر عليه العقوبة

قال : ومجتمل أن يكون تفسيره : فظين أن لو نُضيَّقَ عليه ، من قوله تعالى : ومن قُدُّد علي وزقه ؛ أي ضيَّق عليه، قال : وكذلك قوله: وأه إذا ما ابتلاه فقد وعليه وزقه ؛ معنى فقد وعليه

فَضَيَّقَ عَلَيه، وقد ضَقَ الله على بونس، عليه السلام أَشَدُّ تَضَيِّيقَ ضَيَّقَهُ على مُعَدَّب في الدُنيا لأَنه سِجَ في بطن حوت فصار مَكَظُرُماً أُخِذَ في بَطَّيْبِ بِكُظَّهِ ، وقال الزجاج في قوله : فظن أَنْ لَا

نتقدر عليه ؛ أي لن نُقدَّر عليه ما قدَّرنا م كونه في بطن الحوت، قال: ونتقدر بمعني نُقدَّرُ قال: وقد جاء هذا في النفسير ؛ قبال الأزهري وهذا الذي قالد أبو إسحق صحيح ، والمغنى ما قدَّر

يكون المعنى لن نُصَيِّق عليه ؛ قال: وكل ذلك منا في اللغة ، والله أعلم بما أراد. فأما أن يكون قوله أ لن نَقْدُورَ عليه من القدرة فلا بجوز ، لأن من خ

الله عليه من التضييق في بطن الحوت ، ويجون أ

هذا كفر ، والظن شك والشك في قدرة الله أما كفر ، وقد عصم الله أنساءه عن مثل ما ذهب إ هذا المُتَأَوِّلُ ، ولا يَتَأُوَّلُ مثلَه إلا الجاهـ

هدا المساول ؛ ود يساول المؤدم ي : سبه بكلام العرب ولغاتها ؛ قبال الأزهري : سبه

المُنْذُرِيُّ يقول : أَفَادِنِي أَنِ الْيَزَيْدِيُّ عَنِ أَبِي حَاتِمُ في قوله تعالى : فظن أن لن نقدر عليه ؛ أي لن نضيق عليه ؛ قال : ولم يدر الأخفش ما معنى نتقدر ودهب إلى موضع القدرة إلى معنى فظن أن يَفُوتَنَا ولم يعلم كلام العرب حتى قال : إن بعض المفسرين قال أراد الاستفهام ، أفظَنَ أن لن نَقْدُرُ عَلَيْهِ ، ولو علم أنَّ مِعَىٰ نَكُمُونِ نُصَيِّقُ لَم يُخِطُ هَذَا الْخَبَطُ ، قَالَ : وَلَمْ يكن عالماً بكلام العرب ، وكان عالماً بقياس النحو ؛ قال ؛ وقوله ؛ من قُدُرِ عليه رِزْقُه ؛ أي ضَيْقَ عليه عِلْمُهُ ، وكذلك قوله : وأما إذا ما ابتـــلاه فَقَدَرُ عِليه رِزْ فَهِ ؛ أي ضَيَّقَ . وأما قوله تعالى : فَقَدَّرُ نَا فَنِعْمَ القَادِرُ وَنَ، فإن الفراء قال: قرأها عليٌّ، كُرُمُ اللهُ وَجَهِ، فَقَدَّرُ نَا، وَخَفْهُمَا عَاصِم، قَالَ: وَلَا يَبَعْدُ أَن يكون المعنى في التخفيف والتشديد واحداً لأن العرب نَقُولَ: قُدُرًا عَلَيْهِ المُوتُ وَقُدُرًا عَلَيْهِ المُوتُ ، وَقُدُرًا عَلَيْهِ وَقُدُورَ ، وَاحْتَجَ الذِّينَ خَفَفُوا فَقَالُوا : لَوْ كَانْتُ كذلك لقال : فنعم المُقَدِّرُون ، وقد تجمع العربُ بين اللغتين. قال الله تعالى: فَمَهِّل الكافرين أَمْهِلِمْهُم رُورَيْداً . وقد و على عله قدراً : مثل قتر . وَقُدِرَ عِلَى الْإِنسَانِ رِزْقُهُ قَدْرًا : مثلُ قُبُلِرٍ ؟ وَقَيَدُونَ ۖ الشِّيءَ تَقَدِيرًا وَقَدَوْتُ الشِّيءَ أَقَدُوْهُ وأَمْدُورُهُ فَكَدُورًا مِن التقديرِ . وفي الحديث في رؤية الهٰلال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُمُ عليكم فاقتْدُرُوا له، وفي حديث آخر ﴿ ) قَالِنَ غُمْ عَلَيْهُمْ فَأَكُمُلُوا الْعِدَّةُ ﴾ قوله ﴿ فَاقَنْدُو ُوا لِهِ أَي قَدَّرُوا لِهِ عُدَّدَ الشهر حتى تكملوه ثلاثين يوماً، والفظان وإن اختلفا يرجعان إلى معنى واحد ؛ وروي عن ابن شريح أَنَّهُ فَلَمْ قُولُهُ فَاقَدْرُ وَا لَهُ أَيْ قَدَّرُ وَا لَهُ مَنَازِلَ الْقَمْرُ فإنها تدلكم وتبين لكم أن الشهر تسع وعشرون أو ثَلَاتُونِ ، قال : وهذا خطاب لمن خصه الله تعالى بهذا

العلم ؛ قال : وقوله فأكملُوا العدّة خطاب العامّة التي لا تحسن تقدير المنازل ، وهذا نظير النازلة تنزل بالعالم الذي أمر بالاجتهاد فيها وأن لا 'يقلّد العلماة أشكال النازلة به حتى يتبين له الصواب كما بان لهم ، وأما العامة التي لا اجتهاد لها فلها تقليد أهل العلم ؛ قال: والقول الأول أصح ؛ وقال الشاعر إياس بن مالك بن عبد الله المنعنس :

كلا ثقلتينا طامع بغنيبة الوقد وقد قدر الرحين ما هو قادر فلم أن يوماً كان أكثر سالباً ومستكباً مرابلة لا يناكر وأكثر منا يافعاً ينتغي العلى،

قوله: ما هو قادر أي مُقدّر "، وثقل الرجل ، بالناء : حشبه ومتاع ببته ، وأراد بالثقل همنا النساء أي نساؤنا ونساؤهم طامعات في ظهور كل واحد من الحييّن على صاحبه والأمر في ذلك جار على قدو الرحمن . وقوله: ومستنكباً سر باله لا 'يناكر' أي نستكب سر باله وهو لا 'ينكر' ذلك لأنه مضروع قد قتل ، وانتصب سرباله بأنه مفعول ثان المستكب، وفي مستكب ضير موفوع به ، ومن رفع سرباله جمله مرتفعاً به ولم يجعل فيه ضيراً . واليافع : جمله مرتفعاً به ولم يجعل فيه ضيراً . واليافع : المنترعرع عليه . والحامر : الذي لا درع عليه . اللابس الدرع . والحاسر : الذي لا درع عليه .

وَقَكَدُرُنْتُ الشّيءَ أَي هِأْنَهُ . وَقَكَدُرُ كُلُ شَيء وَمِقْدَارَهُ : مَمْلَكُغُهُ. وقوله تعالى: وما فَكَدَّرُوا اللهُ حَقَّ فَكَدْرِهِ ؛ أَي ما عظموا الله

فَاقْدُرُهُ لِي وَيَسَّرُهُ عَلَى أَي اقضَ لِي بِهُ وَهَيْمُهُ .

حَق تَعَظَيْمَهُ ، وقال اللَّيْث : مَا وَصَفُوهُ حَقَّ صَفَيْهُ ، والقَدَّرُ والقَدَّرُ اللهِ واحد ، وقَسَدَرُ اللهِ وقَدَّرُ ، اللهِ وقَدَّرُ ، بعنشَى ، وهو في الأصل مصدر .

والمقدارُ : الموتُ . قال الليثِ: المقدارُ أَسَمُ القَدُّرُ إِذَا بِلَغُ العَبِدُ المِقْدَارُ مَاتٍ ؛ وأَنشَدَ :

لَوَ كَانَ تُعْلَقُكَ أَوَ أَمَامَكُ هَائِبًا لَا الْمُقَدَّانُ الْمُقَدَّانُ الْمُقَدَّانُ الْمُقَدَّانُ

يعني الموت . ويقال : إغا الأشياء مقادير كل شيء مقدار داخل . والمقدار أيضاً : هو المنداز، تقول : ينزل المطر بمقدار أي بقدر وقد ر، وهو مبلغ الشيء . وكل شيء مقتدر "، فهو الوسط . ابن سيده : والمنقت ر الوسط من كل شيء . ورجل مقتدر وكذلك الحائق أي وسطه له ليس بالطويل والقصير ، وكذلك الوعل والقي ونحوهما . والقدر " : الوسط من الرحال والسروج ونحوهما ؛ تقول : هذا سرج " قد " " وهو المواقي الذي لا يعقر " ، وقيل : هو بين الصغير والكبير . والقدر " والمحتور والمحتور والمحتور والمحتور والمحتور العنش ، قدر " قدر " وهو أقدر " والأقدر : القصير من الرجال ؛ قال صغر النمي والكبير . وسف صائداً ويذكر وعولاً قد وردت لتشرب الماء :

أرَى الأيام لا تُنتِي كريماً ، ولا الوحش الأوابية والنعاما ولا نحصماً أوابية في صحور ، كسين على فراسيها خداما أتيح لها أقيدر و حشيف ، إذا سامت على الملقات ساما

معنى أُتبِح: 'قدّر ، والضمير في لها يعود على العُصْم. والأُقَيَّدِر ُ : أَرَادِ بِهِ الصَائِدِ . وَالْحَشَيْفِ : الثوب

الحكتين . وسامت : مَرَّتْ ومضت . والمَلكَات : جمع مُلكَة ، وهي الصغرة الملساء. والأوابد: الوحوش التي تأبَّدَت أي توحشت . والعُصْم : جمع أعْصَم وعصاء: الوعل يكون بذراعه بياض. والحِدام: الحَلاخيل ، وأَراد الحِطوط السُّود التي في يديه ؟ وقال الشاعر :

رأوك أفكيدر حنزقرة

وقيل: الأقدر من الرجال القصير العنق. والقدارُ: الرَّبْعَةُ من الناس. أبو عمرو: الأَقدَدُ من الحَيْل الذي إذا سار وقعت رجلاه مواقع يديه ؛ قال رجل من الأنصار، وقال ابن بري: هو عَدِي بن حَرَشَتَهُ الحَطْمِي :

النفوة: الكبر. والمختال: ذو الحيلاء. والجراز: السيف الماضي في الضريبة و شبه بالمقيقة من البرق في لسمانه. والصهوات: جمع صهوة و وهو موضع حافراً رجليه عن حافراً ي يديه بخالاف الأقدر . والأحتى : الذي يقضر والأحتى : الذي يطبق حافراً وجليه حافراً ي يديه و وكر أبو عبيد أن الأحتى الذي لا يعرق و والشئيت العشور ، وقيل : الأقدر الذي يجاوز وقيل : الأقدر الذي بجاوز والقدر : معروفة أنشى وتصغيرها قدر يرد ، بالاهاء ، فإذا صغرت قلت لها قدد يرد عبي حبيع العرب ، بلاهاء ، فإذا صغرت قلت لها قدد يرد المقدر الله قدد يرد الما الما قدد يرد الما قدد الما قدد يرد الما يرد الما قدد يرد الما يرد الما

وقُدُ بُر ، بالهاء وغير الهاء ، وأما ما حكاه ثعلب من قول العرب ما وأبت قِدْراً غلا أَسْرَعَ منها فإنه لبس على تذكير القِد ر ِ ولكنهم أرادوا ما رأيت سُيئاً غلا؛ قال : ونظيره قول الله تعالى : لا يَعِلُ لِكَ النساء من بَعْدُ ؛ قال : ذكر الفعل لأن معناه معنى شيء، كَأَنَّهُ قَالَ : لا يجل لك شيء من النساء . قَـالَ أَنَّ سيده : فأما قرَاءة من قرأ : فناداه الملائكة ، فإنما بناه على الواحد عندي كقول العرب ما وأيت قيدراً غلا أَسْرَعَ منها ، ولا كقوله تعالى : لا مجــل لكِ النساء من بعد ، لأن قوله تعالى ﴿ فناداهِ الملائكة ، ليس بجيعد فيكون شيء مُقَدَّر فيه كما قنُدَّرَ في ما رأيت قِدْراً غُلَا أَسْرَعَ ، وفي قوله : لا يحــل لك الْنَسَاء ، وإنما استعمل تقدير شيء في النفي دون الإيجاب لأن قولنا شيء عام لجميع المعلومات، وكذلك النفي في مثل هذا أَعَم من الإيجاب ، ألا ترى أنْ قولك : ضربت كل وجل ، كذب لا محالة ? وقولك : مــا ضربت رجلًا قد يجوز أن يكون صدقاً وكذباً، فعلى هذا ونجوه يوجد النفي أعم من الإيجاب ، ومن النفي قوله تعالى : لن يَنالَ اللهُ لحومُها ولا دِماؤها ، إنما أواد لن ينال اللهُ شيءٌ من لحومهـا ولا شيء من دمايًا ؛ وحَمْعُ القِدَّرِ قُدُورٌ ، لا يُكَسَّرُ على غير ذلك .

وَقَدُرُ القِدُرُ يَقَدُرُها ويَقَدُرُها قَدُرُا: طَبَخَهَا، والقَدْرُ القِدْرُ القِدْرُ القِدْرُ الطَّبْخُ واطَّبْخُ . والقَدْرُ : ومرَقُ مَقْدُور وقَدْيِرُ أَي مطبوخ . والقَدْيِرُ : ما يطبخ في القِدْرِ ، والاقتدارُ : الطَّبْخُ فيها ، ويقال : أَتَقْتُدُرُونَ أَمْ تَسَنْتُونُونَ . الليث : القديرُ ما مُطبخ من اللحم بتوابيل ، فإن لم يكن ذا موابيل فهو طبيخ . واقتُدُر َ القومُ : طبخوا في توابيل فهو طبيخ . واقتُدُر َ القومُ : طبخوا في قدر . والقُدارُ : الطَّبَاخُ ، وقيل الجَزَّارُ ، وقيل قيل وقيل الجَزَّارُ ، وقيل الجَزَّارُ ، وقيل الجَزَّارُ ، وقيل المَارَارُ ، وقيل المَارُ ، وقيل المَارَارُ ، وقيل المَارَارُ ، وقيل المَارَارُ ، وقيل المَارُ الْرُونُ ، وقيل المَارَارُ ، وقيل المَارَارُ ، وقيل المَارِيرُ ، وقيل المَارِيرُ ، وقيل المَارَارُ ، وقيل المَارِيرُ ، وقيل المَارْدُ ، وقيل المَارِيرُ ، وقيل المَارْدُ ، وقيل المَارْدُ ، وقيل المَارِيرُ ، وقيل المَارْدُ ، والمَارْدُ ، والمَارُ

الجَّنَرُّار هو الذي بلي خَزْرَ الجَّنَرُورِ وطَّسَخَهَا ؛ قال مُهَلَّفِلُ :

# إناً لنَصْرِبُ بالصَّوارِم هامها ، ضُرَبُ القُدارِ نَقْيِعةً القُدامِ

القُدَّام : جمع قادم ، وقيل هو المُمَلِكُ. وفي حديث عُمَيْر مولى آبي اللحم : أمرني مولاي أن أقَـْدُرُ لحماً أي أطَّـبُخ َ قَدَّرًا من لحم .

والقدار : الغلام الحفيف الروح الثَّقِف اللَّقِف . والقُدار : الحية ، كل ذلك بتخفيف الدَّال . والقُدار :

الثعبان العظيم .

وفي الحديث : كان يَتَقَدَّرُ في مرضه أَين أَنا اليومَ ؛ أي يُقدَّرُ أَيامَ أَزواجه في الدَّوْرِ عليهن . والقدَرَةُ : القارورةُ الصغيرة .

وقُدارُ بن سالِف : الذي يقال له أَحْمَرُ عُود عاقر ناقة صالح ، عليه السلام ؛ قال الأزهري : وقالت العرب للجزّارِ قُدارُ تشبيها به ؛ ومنه قول مُهلَمْهِل :

#### خروب القدار نقيعة القدام

اللحياني: يقال أقست عنده قدّر أن يفعل ذلك ، قال : ولم أسمعهم يطرحون أن في المواقبت إلا حرفاً حكاه هو والأصمي ، وهو قولهم : ما قعدت عنده الأربّث أعقد ششمي . وقيّدار": اسم .

قلاحو: اقدْدَحَرُ للشر: تهياً ، وقبل : تهياً للسّباب والتقال ، وهو القندَحْرُ . والقندَحورُ : السيء الخيائق . وذهبوا شعاليل بقدَّحْرَةً وقيندَحْرَةً أي بحيث لا يُقدَرُ عليهم ؛ عن اللحياني ، وقبل : إذا تقرّقوا .

قَدْو : القَدْرُ : ضدّ النظافة ؛ وشيء فَيَدْرِ بَيْنَ اللهَدَارِةِ . فَيَدْرُ بَيْنَ اللهُدَارِةِ . فَيَدْرُ بَيْنَ اللهِ عَنْدُرُ وَفَيْدُرُ وَفَيْدُرُ وَفَيْدُرُ وَفَيْدُرُ وَفَيْدُرُ وَقَدْرُ وَقُدْرُ وَقُدْرُ وَقُدْرُ وَقُدْرُ وَقُدْرُ وَقُدُونُ وَالْعُلْونُ وَالْعُلْونُ وَالْعُلْمُ وَالْمُعْرُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْ

قَدْرَهُ قَدْرَاً وتَقَدَّرُهُ واسْتَقَدْرُهِ . اللَّيْتُ : يقالَ قَدْرُتُ اللَّهِ ، بالكسر، إذا استقدرته وتَقَدَّرُتُ منه ، وقد يقال الشيء القدر قدْرُ أيضاً ، فمن قال قدر حمله على بناء فعل من قدر يقدر يقدر ، فهو قدر " ومن جزم قال قدر يقدر يقدر قدارة" ، فهو فهد قدر " بالله عنا كالله ع

وفي الحديث : انقوا هذه القادُ وره َ التي نهى الله عنها ؟ قال خالد بن جَنْبَة : القادُورة التي نهى الله عنها ؟ القبيح واللفظ السيء ؟ ورجل قد ُ رُ وقد و وقد و ويقال : أقد ر تنا يا فلان أي أضحر تنا . ورجل مَقْدَ و مُ : مُتَقَدِّر م و القدُ و ر من النساء: المتنحية من الرجال ؟ قال :

لقد زادني ُحبّاً لسَمْراء أنهـا عَيُوفُ لإصهارِ اللِّئامِ ، فَكَذُورُ

والقذ ور من النساء : التي تتنزه عن الأقذار . ورجل مقد ر أله الناس ، وهو في شعر اله الي . ورجل قد ور و قاد ور وقاد ور قاد ور ق الأرض شرار أهلها تلافظ لهم الحديث : ويبقى في الأرض شرار أهلها تلافظ لهم أرضوهم وتقذر هم نقش الله عز وجل ؛ أي يكره خروجهم إلى الشام ومقامهم بها فلا يوفقهم لذلك ، كو تعالى : كر ه الله انشيعاتهم فتسطمهم فتسطمهم والقذور من الإبل : التي تسر أد إذا كر هته واجنبته والقذور والقادورة وتنافر هن الإبل : التي تسر أك ناحية منها وتستبعد وتنافر ها عند الحلب ، قال : والكنوف مثلها إلا قسم أصوات الناس :

إذا بَرَكَتُ لَم يُؤذِها صوتُ سامِرٍ اللهِ وَلَمْ يَقْصُ عِن أَدْنَى المَيْخَاصُ قَدَّرُورُها

أبو عبيد : القاذورة من الرجال الفاحش السيء الحُمَّائِق. اللّلِيث : القاذورة الغيُورُ من الرجال . ابن سيده : والقاذورة السيء الحلق الغيورُ ، وقيل : هو المُمَّقَرَّرُ . ودو قاذورة : لا مُحَالُ النّاسَ لسوء مُخلُقه ولا ينازلهم ؛ قال مُمَّسَمَّمُ بنُ نُويُورَة يرثي أَخاه :

فإن تَلَنْقَه في الشَّرْب، لا تَلَنَّقَ فَاحِشاً على الكاسِ ، ذا قاد ورَّةٍ مَتَرَيَّعًا

والقاذورة من الرحال : الذي لا يبالي ما قال وما صنع ؛ وأنشد :

أَصْغَتُ إليه نَظَرَ الحَسِيِّ ' تَخَافَةً مِن قَدْرِدٍ حَسِيًا

قال : والقذر ُ القادُ ورَ قَ عَنَى نَاقَةً وَفَحُلًا . وَقَالَ عَدِ الوَهَابِ الْكَلَابِي: القَادُ ورة المُتَطَرِّسُ ، وهو الذي يَتَقَدَّرُ كُلَّ شيء لبس بنَظيف . أبو عبدة : القادورة الذي يتقدر الشيء فلا يأكله . وروي أن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، كان قادُ ورة لا يأكل الدجاج حتى تُعْلَف . القادورة همنا : الذي يَقْدُرُ الأَشياء ، تُعْلَف . القادورة همنا : الذي يَقْدُرُ الأَشياء ، وأراد بعلَفْهِا أَن تُطِعْم الشيء الطاهر ، والهاء للبالغة . وفي حديث أبي موسى في الدجاج : وأيته يأكل شيئاً في مديث أبي موسى في الدجاج : وأيته يأكل القَدَر . فقدَ رُتُ الشيء أقدَدُ وه قدَدُ رَ أَنْ الشيء أَقدَدُ وه قدَدُ رَا ، في في المجاج : وأيته يأكل القَدَر . في في الدجاج : وأيته يأكل القدَر . في في الدجاج : وأيته يأكل القدَر . في في والمهام : في الدجاج : وأيته يأكل القدر . أبو الهيم : يقال قدَد رُتُ الشيء أَقدَدُ وه قدَدُ وا العجاج :

وقدّري ما ليس بالمَقْدُ وو

يقول : صِرْتُ أَقَدْرُ مَا لَمَ أَكَنَ أَقَدْرُهُ فِي الشّبابِ من الطعام . ولما رَجَمَ النبي ، صلى الله عليه وسلم ماعِزَ بن مالك قال : اجتنبوا هذه القاذورة يعني الزنا وقوله ، صلى الله عليه وسلم : من أصاب من هذ القاذورة شيئاً فلنيستير بسيتر الله ؛ قال ابن سيده أراه عنى به الزنا وسماه قاذورة كما سماه الله عز وجل فقال : إنه كان فاحشة ومقتاً . وقال ابن الأثير في تفسيره : أراد به ما فيه حد كالزنا والشرب . ورجل قاد ورة : وهو الذي يَتبَرَّم بالناس ويجلس وحده . وفي الحديث : اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها . قال ابن الأثير : القاذورة همنا الفعل القبيح والقول السيء . وفي الحديث : هلك المُتقدّر ون يعني الذين يأتون القاذورات .

ورجل قُدْرَة ، مثال 'همَزَة : يتنزه عن المكلائِم ملائم الأخلاق ويكرهها .

وقَـَذُونُ : اسم امرأة ؛ أنشد أبو زياد :

وإني لأكثي عن فتَذُور بغيرها ، وأغرب أحياناً بهـا فأصارح

وقيد و بن إسمعيل: وهو أبو العرب، وفي التهذيب: قيد بن بنو بنت ابن إسمعيل وهو آجد العرب، يقال : بنو بنت ابن إسمعيل وفي حديث كعب: قال الله تعالى لرومية : إني أقسيم بعز " في لأهبن "سبيك لبني قاذر أي بني إسمعيل بن إبراهم ، عليهما السلام ، يويد العرب . وقاذر أ: امم ابن إسمعيل ، ويقال له قيد وقيد الر

قَدْحُو: أَبُو عِمْرُو: الاقْدْرِحُرُارُ سُوءَ الْحُمُلُتُينَ } وأنشد: في غور تَعْتَعَةً ولا اقْدْمُ ا

في غيرِ تَعْشَعَةٍ ولا اقْدُحْرَارِ وقال آخر :

ما لك ، لا 'جزيت غير شر"! من قاعد في البيت 'مقد حر"

الأصمعي: ذهبوا قِدْحُرْةً ، بالذال ، إذا تفرَّقُوا مَنَ كُلُ وَجِهُ . النَّصُرُ : ذهبوا قِدْحُرْةً وقِدْحُمْهُ ، بالراء والمِم ، إذا ذهبوا في كل وجه .

والمُقَدَّحِرِ ؛ المنهيِّ السَّبَابِ والشر تراه الدَّهْرَ

مُنتَفَخًا مِسْهُ الغضان ، وهو بالدال والدال جبيعًا ؛ قال الأصعي : سألت خلفاً الأحْمَرَ عنه فلم يتهيأ له أن يُخْرِجَ تفسيره بلفظ واحد ، وقال : أما رأيت سِنُّوْرًا مُتَوَحَّشًا في أصل داقنُود ? وأنشد الأصعي لعمرو بن حميل :

مثل الشُّبَيْخ ِ المُقَدَّحِرِ " الباذي ، . أوفى على رُباوَ ۚ أَ يُباذِي

ابن سيده : القِنْدَحُرُ والمُقَدَّحِرِ المتهيء للسباب المُعيدُ للشر ، وقيل المُقَدَّحِرُ العابسُ الوجه ؛ عن ابن الأعرابي .

وذهبوا سُمَّاليلَ بقِدَّحْرَةٍ وقَنْدَحْرَةٍ أَي مجيث لا يُقْدَرُ عَلَيْهِم؟ عَنِ اللَّحِيانِي ، وهو بالدال أيضاً.

قذعو : المُتَفَدَّعِرُ مثل المُتَفَدَّحِرِ : المتعرَّض للقوم ليدخل في أمرهم وحديثهم . واقتُدْعَرَ نحوهم يَقَدَّعِرِ : دمى بالكلمة بعد الكلمة وتَزَحَّف إليهم .

قَدْمُو : القُدْ مُورُ : الحِوانُ مِن الفِصَّةِ .

قوو: القُرُّ: البَرْدُ عامة ، بالضم ، وقال بعضهم: القُرُّ في الشناء والبرد في الشناء والصف ، يقال : هذا يوم ذو قرر أي ذو رَرْد .

والقراق : ما أصاب الإنسان وغيره من القر ...
والقراق أيضاً : البرد . يقال : أشد العطش حراق على قراق ، على قراق ، ويقال أيضاً : ذهبت قرائلها أي الوقت الذي يأتي فيه المرض ، والهاء للعلة ، ومشل العرب لذي يطهر خلاف ما يضمر : حراق تحت قراق ، وجعلوا الحار الشديد من قولهم استحر القتل أي اشتد ، وقالوا : أسخن الله عينه ! والقرا : اليوم البارد . قراق بارد : قراق ...

ابن السكيت : القَرْور ُ الماء الباود يعسل به . يقال :

قد اقتر رَّتُ به وهو البَرُ ودُ وقر " يومُنا عن القُر " وقر " الرجل : أصابه القُر " . وأقر " ه الله : من القُر " ، فهو مَقْر ور " على غير قياس كأنه بني على قر " ، ولا يقال قر " ، وأقر " القوم " و دخلوا في القر " ، ويوم مقرور " وقر " وقار " : بارد . وليلة قر " " وقار " قر " الله ذات وقر " قر " الله ذات برد ؛ وأصابنا قر " " وقر " " وقور " " وطعام قار " .

وروي عن عبر أنه قال لابن مسعود البدري : بلغني أَنْكُ تُفْتِي ، وَلَّ حَارَهَا مِن تَوَلَّى قَارُهَا ؛ قَالَ شَهْرَ : معناه وَلِّ شَرُّها مِن تُولِئِي خَيْرُها ﴿ وَلَّـ بَيْدُودِ مِنْ مِنْ تُولِي مُعَلِّنَهَا ، جِعِلِ الحَرِّ كِنَايَةُ عَنِ السُّرِ، والشدَّة والبردُ كَنَاية عَنَّ الحَيْرِ وَالْهَبْنِ . والقارُ : فاعل من القُرِّ البرد ؛ ومنه قول الحسن بن على في تَجِلُنُدُ الْوَلِيدُ بِن ُعَقَّبُهُ : وَلَّ حَالَّهَا مِن تُولُتُن قَارُهَا، وامتنع من حليده. ابن الأعرابي: يوم قير ولا أقول قار ولا أقول يوم حرا ، وقال: تَحَر عت الأرض واليوم قَرَرٌ . وقيل لرجل: ما نَـَشَرَ أَسْنَانَـكُ? فقال : أَكُلُ الحارَّ وَشُرْبُ القارُّ . وفي حديث أم وَرَعْمِ: لا حَمَّ وَلَا قُورٌ ؛ القُولُ : البَرَّدُ ، أَرَادَتَ أَنَّهُ لَا ذُو حر ولا ذر بزد فهو معتبدل ، أرادت بالحر والبرد الكِنَايَةُ عَنِ الْأَذَى ، فَالْحُرْ عَنْ قَلْيَلُهُ وَالْبُرِدُ عَنْ كَثْيُرُهُ} ومنه حديث ُحذَيفة في غزوة الحَنْدَق : فلما أُخبرتُه خَمْرَ القوم وقَرَرَوْتُ قَرَرِوْتُ ، أي لما سكنتُ وحَدُّتُ مَسَّ البرد، وفي حديث عبد الملك بن عمير: لَقُرْصُ بُرِّي بِأَبْطَحَ قُرِّي إِ عَالَ ابن الأَثيرِ: سئل شمر عن هذا فقال : لا أعرفه إلا أن يكون من القُرِّ البرد . وقال اللحساني : قَـرَ يومُنا يَقُرُّ ، وَيُقَرُّ لَغَةً قَلْمُلَّةً .'

والقُرارة: ما بقي في القدار بعد الغَرَّفِ منها.

وقر القدار كي تشر ها قراء فراغ ما فيها من الطبيخ وصب فيها ماء بارد آكيلا تجترق والقرارة والقرارة والقرارة والقرارة والقرارة والقرارة من مرق أو مطاء وكل ما لـزق بأسفل القدار من مرق أو مطاء تابل محترق أو سمن أو غيره : قدرة وقدرار وقدرار وقدرارة ، وتقرار وقدرارة ، وتقرار وقدرارة ، وتقرار وقدرارة ، وتقرارة ،

وقُرُرُوَّ عَ بِضُمُ القَافَ وَالرَّاءِ ۚ وَقَرْرُوْ ۚ وَلَقَرْرُوْ وَاقْتُتَرَّهَا : أَخَذَهَا وَاثْنَتَدَمَ بَهَا . يَقَالَ : قَدَّ اقْتُتَرَّتُ القِدْرُ وقد قَرَرَتُهَا إذا طَبِخَتَ فَيَهَا حَى يَلِنُصَوَّ بأَسْفِلْهَا ، وأَقْرَرُتْهَا إذا نزعت ما فيها مما لَتَصِقَ بَهَا عَنْ أَبِي زَيْدٍ .

والقَرَّ : صبُّ المَاءَ تَدَفَّعَةَ وَاحَدَهَ . وَتَقَرَّدُتِ الْإِبْلُ ُ صَبَّتُ بِولِمَا عَلَى أَرْجَلُهَا ... صَبَّتُ بِولِمَا عَلَى أَرْجَلُهَا ...

وتقرَّرَت : أكلت اليبيس فتخشَّرت أبوالها والاقترار:أن تأكل الناقة اليبيس والحيَّة فيتَعَقَّ عليها الشعم فتبول في رجليها من تُخدُورة بولها ويقال : تَقَرَّرت الإبل في أَسْوُقها ، وقرَّت تَقِرا تَهْرِكُمُ عَلَى ابن الأعرابي ؛ وأنشد : تَهْرِلُونَ عَلَى ابن الأعرابي ؛ وأنشد : حتى إذا قَرَّت ولما تَقْرِدٍ ،

حتى إدا فترت ولما تقرر . وجهر ت آجينة "، لم تَجْهَر

ويووى أجنّة ". وجَهَرَتْ : كَسَحَتْ . وآجنة متغيرة ، ومن رواه أجنّة أراد أمواها مندفنة ، ا التشبيه بأجنّة الحوامل. وقتر رت الناقة ببولها تقر إذا رمت به قُرّة " بعد قررة أي دُفعة "بعد دفة خاثراً من أكل الحبّة ؛ قال الراجز :

يُنْشَقْنُهُ فَضُفَاضَ بَوْلُ كَالصَّبَرُ ، فِي مُنْخُرَيْهُ ، قَبُرَراً يَعْدَ قُورُ

قرراً بعد قرر أي تحسُّونَ بعد تحسُّونَ ونَـَشُقَهُ مِنْ نَـَشُقَةَ . ابن الأَعرابي : إذا لَـقحَتِ الناقة فهي مُعَ وقارح ، وقيل : إن الاقترار السَّمن ، تقول

اقْتَنَرَّتَ النَّاقَةُ سَمِنَيَتْ ؛ وأنشد لأبي ذُوْيِبِ الهُدْلِي يصف طَبَيَة :

> به أبيلت شهري ربيع كلاهما ، فقد مار فيها نكسؤها واقترارها

نُسُوْهَا: بَدَّ مُ سَمِنَهَا ، وذَلَكُ إِنَّا بِكُونَ فِي أُوّلُ الرَّبِيْعَ إِذَا أَكُلَتَ الرَّطْبُ ، واقترارُها: نهاية سمنها، وذَلِكُ إِنَّا يَكُونَ إِذَا أَكُلَتَ البِيسِ وبُزُورُ الصحراء فَعَقَدَتُ عليها الشّعم .

وقر "الكلام والحديث في أذنه يَقُرُه قَرَّ " . فَرَّغَهُ وَصَبَّ . فَرَّغَهُ وَصَبَّ . فَرَّغَهُ وَصَبَّ فيها ، وقبل هو إذا سار " ه . ابن الأعرابي : القَرُّ تَرْ دِيدُكُ الكلام في أذن الأبكم حتى يفهمه . شور : قَرَرَّ تُ الكلام في أذنه أقدرُ " ه قررًا" ، وهو أن تضع فاك على أذنه فتجهر بكلامك كما يُفعل بالأَصم، والأَمر : 'قراً ، ويقال: أقررَ " تُ الكلام لفلان إقراراً

أي بينته حتى عرفه .
وفي حديث استراق السمع: يأتي الشيطان فَيَنَسَمَعُ الكَامَةَ فَيأَقَ الله الكَامَةَ فيأَ ذُنهُ كَمَا أَنقَرُ الكَامَةَ فيأَ ذُنهُ كَمَا أَنقَرُ الكَامَةَ فيأَ ذُنهُ كَمَا أَنقَرُ العَادِورَة إذا أَفْرِغ فيها ، وفي رواية: فيقذفها في أذن وليسه كقر الدجاجة ؛ القرر : ترديدك الكلام في أذن المخاطب حتى نفيه .

القارورة ُ إِذَا أَفَرَغُ فِيهَا مَا تُهَ كَذُّ بَهِ . وَالْقَرُّ :الْفَرُّ وَجٍ.

وَأَقَسَّتُرَّ بِالْمَاءُ البَّارِدِ : اغتسل. والقَرْورُ : المَاءُ البَّارِد

يُغْنَسَلُ به . واقْنُتَرَرْتُ بالقَرُور : اغتسلت به . وقَرَ عليه الماءً يَقُرُهُ : صه . والقَرُهُ : مصدر قَرَ عليه كُلُّو ماء يَقُرُهُا قَرَّا ، وقَرَرَرْتُ على رأسه دلواً من ماء بارد أي صببته .

والقُرُّ ۚ بالضمُ : القَرَارِ في المكانِ ، تقول مِنه قَـر رُتُ ۖ بالمكان ، بالكسر ، أقر ُ قَراراً وقَرَرُ " أيضاً ، بالفِتْح ، أُقِرُ ۚ كَوْرَارًا ۚ وَقُمُرُورًا ، وَقُمَرٌ بِالْمَكَانُ بَقَيرُ ۗ ويَقَرُ ٤ والأولى أعلى ؛ قال ابن سيده : أعني أن فَعَلَ يَفْعِلُ هِمَا أَكُثُو مِنْ فَعَلَ يَفْعَلُ أَقُواواً وقُرُوواً وقَرَرًا وتَقُرَارةً وتَقَرَّةً، والأُخيرة شاذة؛ واسْتَقَرَّ وتَقَالَ وافْتَرَّه فه وعلمه وقيَرَّره وأَهَرَّه في مكانه فاستقر" . وفلان ما يَشَقَارُ في مكانه أي ما يستقرّ . وفي حديث أبي موسى : أقرَّت الصلاة بالبر والزكاه ﴾ وروي : قَـرَّتْ أي اسْتَقَرَّت معهيداً. وقُدُرِ نَتْ بِهِمَا ، يَعْنَي أَنَ الصَّلَاةُ مَقْرُونَةً بِاللِّرِ ، وهو الصدق وجماع الحيو ، وأنها مقرونة بالزَّكاة في القرآن مذكورة معها . وفي حديث أبي ذر : فلم أتَّقار ً أن قمت ُ أي لم ألسَّت ، وأصله أتَقارَر ، فأدغمت الراء في الراء . وفي حديث نائل مولى عثان : قلنـــا لرَباح ان المُعْتَر ف : غَنَتْنَا غَنَاءَ أَهِلِ القَرارِ أَي أَهِلِ الحَيْضِر المستقرِّين في منازلهم لا غناءً أهل البَدُّو الذين لا يزالون متنقل بن الليث : أقرر رُثُ الشيء في مَقَرِّه لَيُقِرُّ . وفلان قارُّ : ساكن ، ومَّا يَتَهَارُ فَى مَكَانُهُ . وقوله تَعالَى : وَلَكُمْ فِي الأَرْضُ مُسْتَقَرَّ ؛ أَي قَرَرُانُ وَثَبُوتُ . وقوله تعالى : لكل نَبَا مُسَتَّقَرَّ ؟ أي لكل ما أنبأتكم عن الله عن وجل غاية ونهاية ترونه في الدنيا والآخرة . والشمسُ تجري لمُسْتَقَرُّ لها ؟ أي لمكان لا تجاوزه وقتاً وعلاًّ وقيل لأَجُّل أَقدُّر لها. وقوله تعالى : وَقَرَرُنَ وَقَرَنُ ، هُو كَقُولُكُ كَظَائِنَ وظلننَ ﴾ فقَرَانَ على أقَرْرَانَ كَظَلَمْنَ على

أَظْنُلُكُنَّ وَقُولَ عِلَى أَقْرُونَ كَظُّلُنَ عِلَى أَظْلُكُنَّ . وقال الفراء : قَرْنَ فِي بيوتَكُنَّ ؟ هُوَ من الوَّقَارُ . وَقُرَأُ عَاصِمُ وَأَهَلُ اللَّذِينَةُ : وَقَرَّنُ فَي بيوتكن ؛ قال ولا يكون ذلك من الوَّقار ولكن يُوكَى أَنْهُمْ إِنْمَا أَرَادُوا ؛ واقْدُرُ دُنْنَ فِي بيونَكُن ، فحذف الراء الأولى وحُوَّلت فتحتها في القاف ، كما قالوا : هل أَحَسْتُ صَاحِبَكُ ، وكما يقال فَطَلِمْم ، يويه فَظَّلَاتُتُم مُ قَالَ : ومن العرب من يقول : واقْرُرِوْنَ فِي بِيُونَكُن ، فإن قال قائــل : وقرْن، يُوبِدِ وَأَقَدُرُونَ فَتُحَوَّلُ كَسَرَةَ الرَّاءَ إِذَا أَسْقَطْتَ إلى القاف، كان وجهاً ؛ قال: ولم نجد ذلك في الوجهين مستعملًا في كلام العرب إلا في فعَلَمْتُمْ وفَعَلَمْتُ وفَعَلَىٰنَ ، فأَمَا فِي الأَمِرِ والنَّهِي والمُستقبل فلا ، إلا أنه جورٌز ذلك لأن اللام في النسوة ساكنة في فَعَلَمْن ويَضْعَلَن فَجَازُ ذَلِكُ ؛ قَالَ : وقد قَالَ أَعْرَافِي مِنْ بَنِّي عَيْدٍ : يَنْعِطْنُ أَمِنَ الْجَبِلُ ، يُرِيدُ يَنْعَطِطْنُ ، فهـذا يُقَوِّي ذلك . وقال أبو الهيثم : وقرن في بيوتكن ، عندي من القرار ، وكذلك من قوأ : وقَرَرْنَ ، فهو من القَرَادِ، وقَالَ : قَرَرُتُ بالمكان أَقِرْ وَقُرَارُ تُ أَقَرْهُ .

وقار" ممهود : قارئوا الصلاة ، هو من القرار لا من الوقار الله الله من القرار لا من الوقار ، ومعناه السكون ، أي اسكنوا فيها ولا تتعر"كوا ولا تعمشُوا، وهو تفاعل ، من القرار ، وتقرير الإنسان بالشيء : خعله في قراره ؟ وقر"ر" تعده الحبر حتى استقراً .

والقرُور من النساء: التي تَقْرَرٌ لما يُصْنَعُ بها لا تَرُدُّ المُثْقَبِّلَ والمُدراودَ ؛ عن اللحياني ، كأنها تَقْرُهُ وتسكن ولا تَنْفُرُ منِ الرَّيبَة .

والقَرْ قَرْ : القياع ُ الأَمْلُسُ ، وقيل : المستوي

الأملس الذي لا شيء فيه .
والقرارة والقرار : ما قر فيه الماء . والقرار والقرار أد ما قر فيه الماء . والقرار والقرار أد من الأرض المطبئ المستقر ، وقبل : هو القاع المستدير ، وقال أبو حنيفة : القرارة كل مطبئ اندف إليه الماء فاستقر فيه ، قال : وهي من مكارم الأرض إذا كانت سُهولة . وفي حديث ابن عباس وذكر علي فقال : علمي إلى علمه كالقرارة في المشعنجر القرارة ألمطبئ من الأرض وما يستقر فيه ماء المطر وجمعها القرار أوفي حديث محيى بن يَعْسَر والحقة طائفة مقرار الأودية .

وفي حديث الركاة : 'بطح له بقاع قر قر ؟ ه المكان المستوي . وفي حديث عبر : كنت رّ ميلا في غز و قر قرر و الكرد و هي غزوة معروفة والكرد و القر قر أ : الأوط المستوية ، وقيل : إن أصل الكرد و طير أغر سه الموضع أو الماء بها ؛ وقول أبي ذؤيب :

بقرار قيمان سقاها وابل وابل وابل وابل وابل وابل والم

قال الأصعي: القرار همنا جمع قرارة ؟ قال اسده: وإنه حمل الأصعي على هذا قوله قيع ليضف الجمع إلى الجمع ، ألا ترى أن قراراً همنا كان واحداً فيكون من باب سل وسلة لأضا مفوداً إلى جمع جوهذا فيه ضرب من التناكر والتناف ان شميل: 'بطون' الأرض قرار ها لأن الماء يست فيها. ويقال: القرار 'مستقر" الماء في الروضة . ويقال: المتقر" الحوض الكبير يجمع فيه الما والقرارة القاع المستدير ، والقرقرة الأرض الما ليست بجيد واسعة ، فإذا اتسعت غلب عليها النذكير فقالوا قر"قر" ؛ وقال عبيد:

'تُوْخِي مُوابِعُهَا فِي قَرُقُو ٍ ضَاحِي

قال: والقررة مثل القر قر سواء. وقال ابن أحير: القر قرة وسط القاع ووسط الغائط المكان الأجر ك منه لا شجر فيه ولا كدف ولا حجارة ، إلما هي طين ليست بجبل ولا قنف ، وعر ضها نحو من عشرة أدرع أو أقل ، وكذلك طولها ؛ وقوله عز وجل : فدات قرار ومعين ؛ هو المكان المطمئن الذي يستقر فيه الماء . ويقال للروضة المنخفضة : القرارة . وصار الأمر إلى قراره ومستقر ، تناهى وثبت . وقوله عند شد قصيهم : صابت بقر أي صارت الشدة ألى قرارها ، ورعا قالوا : وقعت بقر أي صارت وقال ثعلب : معناه وقعت في الموضع الذي ينبغي . وقال ثعلب : معناه وقعت في الموضع الذي ينبغي . أبو عبيد في باب الشدة : صابت بقر إذا نزلت بهم شيرة ، قال : وإنما هو مكل . الأصمعي : وقع الأمر بقر " أي بمستقر" ، وأنشد :

لعَمْرُكَ ، ما قَلَنِي على أَهله بحُرُ ،
ولا مُقَصِرٍ ، يوماً ، فيأتيني بقُرُ أَي بمُسْتَقَرَ ، وقال عَدِي ثِن زيد :
تُرَجِّيها ، وقد وقَعَت ْ بقُر ّ ،

كما تُوْجُو أَصاغِرَهَا عَتِيبُ ويقال للثائر إذا صادف ثَأْرَهُ: وقَعَنْتَ بِقُرْكَ أَي صادَفَ فؤادُكُ مَا كَانَ مُتَطَلِّعًا إليه فتَقَرَّ ؛ قال

> كَأَنْهَا وَانَ أَيَامٍ تُؤْبِثُهُ ، من 'قرَّةِ العَيْنِ ، 'مُجْتَابًا كَوَابُودِ

ي كأنهب من رضاهما بمرتعهما وترك الاستبدال به محتابا ثوب فاخر فهما مسروران به ؛ قال المنذري : عَمْرُضَ هذا الكلام أي

كُنُّنَ اللهُ عينَه بالنظر إلى ما مجب .

وبقال للرجل : قَرْقَارِ أَي قِرْ واسكنْ .

قال ابن سيده : وقَرَّتْ عِنْهُ نَقَرَّ ؛ هذه أُعلى عن ثعلب ، أَعني فَعِلَت تَفْعَلُ ، وقَرَّت تَقِرُ ۖ قَرَّة وقُـرُّةً ؛ الأَخيرة عن ثعلب ، وقال : هي مصدر ، وقُدُرُ وُورًا ﴾ وهي ضدُّ سَخنت ، قال : ولذلك اختار بعضهم أن يكون قَرَّت فَعلَت ليجيء بها على بنـاء ضدُّها ، قال : واختلفوا في اشتقاق دلك فقال بعضهم: معناه بَرَدَت وانقطع بكاؤها واستحرارُها بالدمع فإن السرور دَمْعَةً باردةً وللحزن دمعة حارة ، وقبل : هُو مِن القَرَارِ ؛ أي رأت ما كانت منشو فة إليه فقَر ت ونامت. وأَقْرَ اللهُ عينَه وبعينه ، وقيل : أعطاه حتى تَقَرَّ فلا تَطَّمْحَ إلى من هو فوقه، ويقال: حتى تَسْرُ دَ ولا تَسْخُنَ ، وقال بعضهم : قَرَّت عَيْنُهُ مَأْخُودُ من القُرُّون، وهو الدمع البارد يخرج مع الفرح، وقيل :) هو من القَرارِ ، وهو الهُدُوءُ ، وقال الأَصْعَيْ : أَبُرُدُ اللهُ كَمْعَتُهُ لأَنْ كَمْعَـةُ السرور باودة . وأَقْرَرُ الله عينه : مشتق من القرُّور، وهو الماءالبارد، وقبل : أَقَىرَ ۚ اللهُ ْ عَيْنَكَ أَي صادفت ما يُرضيكَ فتقرُّ عَيْنَكُ مَن النظر إلى غيره، ورضي أبو العباس هذا القول واختاره، وقال أبو طالب : أقرَّ الله عينه أنام الله عينه ، والمعنى صادف سروراً يذهب سهره فينام ؛ وأنشد:

### أَقَرْ به مواليك العُيونا

أي نامت عيونهم لما خلفر وا بما أرادوا. وقوله تعالى : فكاي واشربي وقرَّي عَيناً ؟ قال الفراء : جاء في التفسير أي طبي نفساً ، قال : وإنما نصبت العين لأن الفعل كان لها فصيرته للمرأة ، معناه لتقرَّ عنك ، فإذا مُحوَّل الفعل عن صاحبه نصب صاحب الفعل على التفسير . وعين قريرة " : قارَّة ، وقرُ "ثها: ما قرَّت به . والقرَّة : كل شيء قرَّت به عنك ، والقرَّة :

مَصَدُرُ قَدَّتُ العَبِينُ قُدُّةً ﴿ وَفِي النَّازِيلِ العَزَيزِ : فَلَا تعلم نفس ما أُخْفِي لهم من أقرَّة أَعْيُن ِ ؟ وقرأَ أَبُو هريرة : من 'قرَّات أَعْيُن › ورواه عَن النبي ، صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الاستسقاء: لو وآك لْقُرَّتُ عِينًا ﴿ أَيُ لُهُمُ ۗ بِذَلِكُ وَفَرِحَ ﴾ قال : وحقيقته أَبْرَ دَ اللهُ كَمَعَةَ عَيْنِيهِ لأَنْ دَمَعَةَ الْفَرْحَ باودةً، وقيل : أَوْمَرُ الله عينـك أي بَلـَّمَك أَمْنيلَّتك حتى كُوْاضَى لِنَفْسُكُ وَتُسْكُنُنَ عَيْنُكُ فَلا تَسْتَشْرِفَ إلى غيره؛ ورجل قَرَيرٌ العِينَ وقَرَرِثُ به عَيْناً فأنا أَقِيرٌ وَقَرَرُونَ أَقُرُ وَقَرَرُونَ فِي المُوضِعِ مثلها . ويومُ القَرِّ : اليوم الذي\يلي عيد النحر لأن السَّاس يَقُرِرُونَ فِي مَنَاوَلُهُمْ ، وقيل : لأَنْهُمْ يَقُرِرُونَ بَنِّسَى ؟ عَنْ كُواعٍ ، أي يسكنون ويقيمون . وفي الحديث : أَفْضَلُ الأَوام عند الله يومُ النحر ثم يوم القَرِّ ؛ قال أَبو عبيد : أواد بيوم القرُّ العُـــة من يوم النحر > وهو حادي عشر دي الحجة ، سمي يومَ القرا لأن أهل المكوسم يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر في تعب من الحج ؛ فإذا كان الفدُّ من يوم النحر قَـرُوا بمنَّى فسمي يومُ القَرَّ ؛ ومنه حديث عثمان : أَقِرِثُوا الأَنفس حتى تَزَّهُمَّى أَي سَكِنُوا الذَبَائِنَجُ صَى 'تفارقهما أرواحها ولا 'تعُجلُوا سَلَحْهَا وتقطيعها. وفي حديث البُراق : أنه استصعب ثم ارْفَضٌ وأَقَرَ أي سكن

وانقاد .
ومقر الرحم: آخر ها، ومستقر الحسل مه وقوله ومقر الرحم : آخر ها، ومستقر الحسل مه وقوله تعالى : في الأرحام مستقر ولكم في الأصلاب مستودع ، وقرى : في الأرحام ومستودع ، وقرى : مستقر في الرحم ، وقيل : مستقر في الدنيا موجود ، ومستودع في الأصلاب لم يخلق بعد ، وقال الليث : المستقر ما ولد من الحلق وظهر على الأرض ، والمستودع ما في الأرحام ، وقيل :

مستقرّها في الأصلاب ومستودعها في الأرحام، وسأتي ذكر ذلك مستوفى في حرف المين، إن شاء الله تعالى، وقيل : مُستَقَرّ في الأحياء ومستودّع في الشرّى.

والقارورة: واحدة القوارير من الرّجاج، والعرب تسمي المرأة القارورة وتكني عنها بها. والقارُور: مَا قَرَّ فيه الشرابُ وغيره، وقيل: لا يكون إلا من الزجاج خاصة. وقوله تعالى: قَوَارِيرَ قُوارِيرَ مَن فَضَة ؛ قال بعض أهل العلم: معناه أواني رُزجاج في بياض الفضة وصفاء القوارير. قال ابن سيده: وهذا حسن ، فأما من ألحق الألف في قوارير الأخيرة فإله زاد الألف لتعدل ووس الآي. والقارورة: حَدَقة العين ، على التشبيه بالقارورة من الزجاج لصفائها وأن المتأمّل يرى شخصه فيها ؛ قال ررّبة :

قد قد حت من سلسهين سلبا قارورة المان ، فصارت وقيا

إِن الأعرابي : القوارير ُ شجر يشبه الدالب تُعمل منه الرّحال ُ والموائد . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بالقوارير وفقاً بالقوارير ؛ أراد ، صلى الله عليه وسلم ، بالقوارير النساء ، شبهين بالقوارير لضعف عزائمين وقلة دوامهن على العهد ، والقوارير من الزّجاج يُسْرِع إليها الكسر ولا تقبل الحبّر ، وكان أنجسته يحدو بهن وكابتهن أن يصببهن ما يسمعن من رقيق الشعر فيهن أو يقع أن يصببهن ما يسمعن من رقيق الشعر فيهن أو يقع في قلوبهن حُدارة ، فأمر أنجسة بالكف عن نشيد وحُدائه حدار صبوتهن إلى غير الجميل ، وقبل أراد أن الإبل إذا سبعت الحُداء أسرعت في المشو واستدت فأرعجت الراكب فأتعبته فنهاه عن ذليا لأن النساء يضعفن عن شدة الحركة . وواحدة الأن النساء يضعفن عن شدة الحركة . وواحدة

القواديو: قادورة "، سبت بها لاستقرار الشراب فيها .
وفي حديث على : ما أَصَبْت مُندُ وليت علي إلا
هذه التُورَيْريوة أهداها إلى الدهقان ؛ هي تصغير
قادورة . وروي عن الحُطئة أنه نزل بقوم من
العرب في أهله فسمع اسبانهم يَتَعَنّون فقال : أغناوا
أغاني "سبانكم فإن الغناء أرقية الزنا . وسمع سليان ابن عبد الملك غناء واكب ليلا ، وهو في مضرب اله ، فعث إليه من يتحضره وأمر أن يتخصى وقال :
ما تسمع أننى غناه إلا صبت الميه ، قال : وما من يشهد ألا بالفحل الوسل في الإيل الهدار فيهن فيضاء أن

والاقسترار': تتبع ما في بطن الوادي من باقي الرُّطُ ب وذلك إذا هاجت الأرض ويَبَيِسَ مُتُونُها. والاقترار': استقرار' ماء الفحل في رحم الناقة ؟ قال أبو ذؤيب:

فقد مار فيها نسؤها واقترارها

قال ابن سيده: ولا أعرف مثل هذا ، اللهم إلا أن يكون مصدراً وإلا فهو غريب ظريف ، وإغا عبر بذلك عنه أبو عبيد ولم يكن له عثل هذا علم ، والصحيح أن الاقترار تتبعها في بطون الأو دية النبات الذي لم تصه الشمس. والاقترار : الشبع أن وأقتر ت الناقة : ثبت حملها . واقتتر ما الفعل في الرحم أي استقر " أبو زيد: اقترار ما الفعل في الرحم أن تبول في رجليها ، وذلك من تشورة البول عا جرى في لحمها ، تقول : قد اقتتر " وقد اقتتر " المال إذا في لحمها ، وناقة "مقر " : يقال ذلك في الناس وغيرهم . وناقة "مقر " : عقد أن ماء الفعل فأمسكته في رحمها ولم "تلقه .

بالحق أي اعترف به . وقد قَـرَّرَه عليه وقـرَرُه

بالحق غير'ه حنى أُفَـرُ .

والقَرَّ : مَرَّ كُبُّ للرجال بين الرَّحْــل والسَّرْجَ ، وقيل : القَرُّ الهَوْدَجُ ؛ وأنشد :

كَالْقَرَّ نَاسَتُ فَوقَهَ الجَـزَاجِزِرُ وقال امرؤ القيس :

فإمًّا تَرَيْني في رِحالة جابر على حَرَج كالقَرِّ، تَخْفِقُ أَكَفاً نِي وقيل : القَرُّ مَرَ كَبِّ للنساء .

والقَرَارُ : الغنم عامَّةً ؛ عن ان الأعرابي ؛ وأنشد : أَسْرَعْت في قَرَادِ َ،

كأنما ضرادي أودن با جعاد

وخص علب به الضأن . وقال الأصمي : القرار والقرارة النَّقَدُ ، وهو ضرب من الغَنَم قصار الأَرْجُل قِباح الوجود الأَصمعي : القرار النَّقَدُ من الشاء وهي صغار ، وأَحدودُ الصوف صوف النَّقَد ؛ وأَنشد لعلقمة بن عدة :

والمال صُوف قَرَارٍ كِلْعَبُونَ بَهُ ١٠٠ عَلَى فِقَادَ لِهِ ٢٠٠ وَافْ وَمَجْلُنُومُ

أي يقل عند ذا ويكثر عند ذا .

والقُرَرُ : الحَسَا ؛ واحدتها قُرَّهُ ؛ حَكَاهَا أَبُو حَنَيْقَةً ؛ قَالَ أَبْ حَنَيْقَةً ؛ قَالَ أَبْ سَيْده : ولا أَدْرِي أَيُّ الحَسَا عَى أَحَسَا المَاء أَمْ غَيْره مِنْ الشَّراب . وطنوك الثُّوْب على قَرَّه : كَفُولْك عَلَى غَرَّه أَي عَلَى كَسُمْرِه ، والقَرَّ والقَرَّ والفَرُ والمَّقَرُ : كَسُمْرُ طَيُّ النُوب .

والمَـقَرَّ : موضع وسط كاظمة ، وبه قبر غالب أبي الفرزدق وقبر امرأة جرير ؛ قال الراعي :

فَصَبَّحْنَ المَقَرَّ ، وَهِنَّ خُوصٍ ، على زُورَحٍ 'بُقَلَتْبْنَ الْمَحَارِا وقيل : المُتَقَرَّ ثنية كاظيمة . وقال خالدُ بن جَبَلَة : زعم النَّمَيْرِي أَن المُقَرَّ جبل لبني تميم .

وقَرَّتِ اللَّجَاجَةُ تَقَرَّ قَرَّا وَقَرَ بِواً : قَطَعَتْ صُوتَهَا وَقَرْ قَرَتْ رَدَّدَتْ صُوتَهَا ؛ حَكَاهُ ابن سيده عن الهروي في الغريبين .

والقرِّيَّة : الحَوَّصلة مشل الجِرِّيَّة . والقَرُّ : الفَرُّوجة ﴿ } قال ابن أحمر :

كالقَرِّ بين قيَوادِم ِ زُعُرِ

قال ان بري : هذا العَجْزُ مُغَيَّر ، قال : وصواب إنشاد البيت على ما روته الرواة في شعره :

> حَلَقَت بنو غَزُوانَ جُؤْجُؤَه والرأس ، غير قنازع ٍ نُوغر فَيَظَلُ دُفِياه له حَرَساً ؟ ويَظلُ بُلْجِئْه إلى النَّحْرِ

قال هذا يصف ظليماً . وبنو غزوان: حيّ من الجن، ويد أن جُوْجُوَ هذا الظلم أجربُ وأن وأسه أقرع ، والزعر : القليلة الشعر . ودَفاه : جناحاه ، والهاء في له ضمير البيض ، أي يجعل جناحيه حرساً لبيضه ويضمه إلى نحره ، وهو معني قوله يلجئه إلى النحر .

وقُدْرًى وقُدْرًانُ : مُوضَّعَانَ .

والقَرْقَرَة : الضعك إذا اسْتُغْرَبَ فيه ورُجَّعَ . والقَرْقَرَة: والقَرْقَرَة: دعاء الإبل ، والإنْقاض : دعاء الشاء والحمير ؛ قال شظاظ ":

رُبُّ عَجُوزٍ مِن كُمَيْرٍ مِنْهُبْرَهُ، عَلَّمْنُهُا الْإِنْقَاضَ بِعَدِ القَرْقَرَهِ

أي سبيتها فحو"لتها إلى ما لم تعرفه . وقَدَر ْقَدَرُ أَلَّهُ البعيرُ

قَرْقَرَة : هَدَر، وَذَلِكَ إِذَا هَدَّلَ صُونَهُ وَرَجَعَ والاسم القَرْقَارُ . يقال : بعير قَبَرْقَارُ الهَديرِ صَافِي الصوت في هَديرِه ؛ قال مُحمَيدٌ :

> جاءت ہما الورُّادُ بَحْجِزُ بِينَهَا سُدَّى، بِينَ قَرْقَارِ الْهَدِيرِ، وأَعْجَا

وقولهم : قَرَّقَالِ ، بُنِيَ عَلَى الكَسَرُ وَهُو مَعَدُولُ قال : ولم يسبع العدل من الرباعي إلا في عرَّعَـاد وقَرَّقَالِ ؛ قال أبو النجم العِجْلِيُّ :

> حتى إذا كان على مطار بيناه ، واليُسْرى على النَّر ثار قالت له ديح الصَّا:قَرْقارِ، واخْتَلَطَ المعروف بالإنْكارِ

يويد : قالت للسحاب قَدَرُ قَالِ كَأَنَّهُ بِأَمْرُ السَّجَارُ بذلك . ومُطادِ والشَّرْثَانُ : مُوضَعَانَ ؟ يَقُولُ : حَ إذا صَادَ نُمْنَى السَجَابِ عَلَى مَطَارِ وَيُسْتَرَاهُ عَلَى الشَّرْمُ لَا قالت له ويج الصَّباء: 'صبَّ مَا عَنْدُكُ مِنَ المَاء مَقَارُ بصوت الرعد ، وهو قَرَ قَرَرَ لَهُ ، والمعنى ضربته إن الصَّبا فدرَّ لها ، فكأنها قالت له وإن كانت لا تقول وقوله : وَاحْتَلُطُ الْمُعْرُوفِ بِالْإِنْكَارُ أَيَّ احْتَلُطُ مُ عرف من الدار بما أنكر أي حَلَّـلُ الأَرْضُ كُلِّـمُ المطرُّ فلم يعرف منها المكان المعـروف من غـيره والقَرْقَرَة : نوع من الضَّعَكُ ، وحَعَلُوا حَكَايَة صَوْ الربح قَرَّقَانًا . وفي الحديث : لا بأس بالتبسم ما يُقَرُّ قِرْ ۚ ﴾ القَرُّ قَدَّرَةً ؛ الضحكُ العالي . والقُرُّ قَسَرُ قَ لقب سعد الذي كان يضعك منه النعمان بن المنذر والقَرْ قَرْهُ : مَنْ أَصُواتِ الْحَمَامِ ؛ وَقَدْ قُرُ قُتُرَ قَدَرٌ قِبَرَةً ۗ وَقَدَرٌ قَدَرِ بِرَا نَادِرٌ ۖ ؛ قَالَ ابْنَ جَنِّي: ٱلقَرُّ قَ فَعُلْمِلُ ۗ ﴾ جعله رُباعثًا ﴾ والقَرْ قارَة : إنَّاء ﴾ سب

بذلك لقَر ْقَرَاتُها .

وَقُورٌ قُورٌ الشرابُ في حلقه : صَوَّت . وقَـرْ قَـرَ

وجمعه قَدَراقير ؛ ومنه قول النابغة :

قَرَ اقِيرُ النَّبيطِ على التَّلالِ

وفي حديث صاحب الأخدُود : اذْهَبُوا فاحْمِلُوهُ في قُرْقُورٍ ؛ قال : هـو السفينة العظيمة . وفي الحديث : فإذا كخل أهل الجنة الجنة ركب شهداء البحر في قرافير من در" . وفي حديث موسى، عليه

السلام : رَكِبُوا القَراقِيرَ حَتَى أَتُوا آسِيةَ المرأة فرعون بِتَابُوتِ مُوسَى . وَقُرُافِريَّ : وَقُرُافِريَّ : وَقُرُافِريَّ : .

مواضع كلها بأعيانها معروفة . وقُرُّ اللهُ : قرية باليامة ذات نخل وسُيُوح حاربة ؟ قال علقمة :

اللَّهُ اللَّلْمُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ابن سیده : قُراقِر ُ وقَرَ قَرَى ؛ عَلَی فَعَالُلَ ، بَصْم موضعان ؛ وقیل : قُراقِر ُ ؛ عَلَی فُعَالُل ، بِضَم القاف ؛ اسم ماء بعینه ، ومنه غَرَاة ُ قُراقِر ؛ قال الشاء .

> وَهُمْ ضَرَبُوا بَالْحِنْوِ، حَنْوِ قَدُراقِوٍ، مُقَدِّمَةَ الهَامُرُانِ حَتَّى تَوَلَّنَاتِ

قـال ان بري : البيت للأعشى ، وصواب إنشاده : 'هم' ضربوا ؛ وقبله :

> فدًى لبني دُهُل بن سَيْبان نافَتِي، وراكبُها يوم اللقاء ، وقَلَّت

قال : هذا يذكر فعل بني ذهل يوم ذي قار وجعل النصر لهم خاصة دون بني بكر بن وائل . والهامُر زُن : رجل من العجم ، وهو قائد من قُواد كِسْرى . وقُر اقِر : خلف البصرة ودون الكوفة قريب من ذي قاد ، والضمير في قلت يعود على الفدية أي قَلَ أَ

لهم أن أفديهم بنفسي وناقـتي . وفي الحديث ذكر

بطنتُ صَوَّت . قَـال شهر : القَرَّقَرَة قَرَّقَرَةُ البطن ، والقرَّقَرة نحو القَهْقهة ، والقرَّقَرة قَرَّقَرة أَ الحِمام إذا هَدَر ، والقَرَّقَرة قَرَّقَرة الفحل إذا هَدَر ، وهو القَرْقَريرُ .

ورجل 'قراقرِيُّ : جَهير' الصوت ؛ وأنشد : قد كان عدار ً قدراقر يُّا

وَالْقُرُ اقْرِرُ وَالْقُرُ اقْرِرِي ۗ : الْحَسَنُ الصّوتُ ؛ قال : فيها عِشَاشُ الْهُدُهُدِ القُرْاقَر

ومنه : حاد قُدْراقور وقُدُراقِرِي جيد الصوت من اللهِ قَدْرَة ؟ قَالَ الرَّاجِزِ :

أصبح صوات عامو صلياً، من بعد ما كان قراقوياً، فمن يُنادي بعدك المطاع ؟

وَالْقُرُ أَقِرِ ۗ : فرس عامر بن قيس ؛ قال :
وكان حداءً قُراقر يًا

وَالْقَرَادِيُّ : الْحَضَّرِيُّ الذِي لا يَنْتَجِعُ يَكُونُ مِن أَهِلِ الأَمْصَادِ ، وَقَبَلِ : إِنْ كُلِّ صَانِعَ عَنْدَ العَرْبُ قَرَادِيُّ . وَالْقَرَادِيُّ : الْحَيَّاطُ ؛ قَالَ الأَعْشَى :

يَشْقُ الْأَمُورُ ويَحْتَابُهَا ، كَشَقَ الْأَمُورُ ويَحْتَابُهَا ، كَشَقَ الْقَرَادِيِّ تُوبِ الرَّدَنُ

قال: يُريد الحَيَّاطَ ؛ وقد جعله الراعي قَصَّاباً فقال: وداري سَلَخْتُ الجَلْدُ عنه ،

كما تُسْلَخ القَرارَي الإهابا

أَنَّ الأَعْرَابِي: يَقَالَ للخَيَاطَ القَرَّارِيُّ والفُصُّولِيُّ، و وهو السَّيطَرُ والشَّاصِرُ .

القُرْ قُورُ : ضرب من السفن ، وقيل : هي السفينة العظيمة أو الطويلة ، والقُرْ قُدُورُ من أطول السفن ،

قُرُ اقر ، بضم القاف الأولى ، وهي مفارة في طريق اليامة قطعها خالد بن الوليد ، وهي بفتح القاف ، موضع من أعراض المدينة لآل الحسن بن علي "، عليهما السلام . والقر قر " : الظهر . وفي الحديث : ركب أتاناً عليها قر صف لم يبق منه إلا قر قر هما أي ظهرها .

والقرَّتَانِ : العَدَاةُ والعَشِيُّ ؛ قال لبيد : وجَوارِ نُ بيضُ وَكُلُّ طِمْرَّةٍ ، يَعْدُو عليها ، القَرَّتَيْنِ ، عُلامُ

الجَوَارِنُ : الدروع . ان السكيت : خلان يأتي فلاناً القَرَّتُينَ أَي الدروع . ان السكيت : خلان يأتي فلاناً القَرَّتُينَ أَي يأتيه بالقداة والعَشْمِيّ .

وأيوب بن القراية : أحد الفصحاء . والقراة : الصقداء . والقراة : الصقد عقد . وقراك : المم رجل . وقراك في شعر أي ذويب : الم واد . ابن الأعرابي : القرائدة تصغير القراة ، وهي ناقة تؤخد من المتغنم قبل قسمة الغنام فتنحر وتصلح ويأكلها الناس يقال لها قراة العين . قال ابن الكلبي : عيرات هوازن وبنو أسد بأكل القراة ، وذلك أن أهل اليمن كانوا إذا حلقوا رؤوسهم عنس وضع كل رجل على رأسه فيضة دقيق فإذا حلقوا رؤوسهم سقط الشعر مع ذلك الدقيق

ويجعلون ذلك الدقيق صدقة فكان ناس من أسد وقلس

يأخذون ذلك الشعر بدقيقه فيرمون الشعر وينتفعون بالدقيق ؛ وأنشد لمعاوية بن أبي معاوية الجرّمي : ألم تَّوَ جَرْماً أَنْجَدَاتُ وأَبوكُمُ ، مع الشَّعْر، في قَصَّ المُلكَبِّد، سارعُ إذا قُرَّةٌ جاءت يقولُ : أُصِبُ بها سوى القَمْل ِ ، إني من عوار ن ضارع ُ

التهذيب: الليث: العرب تخرج من آخر حروف من الكلمة حرفاً مثلها ؛ كما قالوا : كرماد كرمدك " وحلل وحل كرعش وعشيش ، وخلان كخيل فلان والباء في رعشيش مداة ، فإن جعلت مكانها ألفاً أو واوا جاز وأنشد يصف إبلا وشر بها: كرا عهن المنتحد و صوات حراجها الفا قال : قرر محداً المنتحد و موات شعرات المنتحد و المنت

قاظهر حرفي التضعيف ، فإذا صر فوا ذلك في الفعيل قالوا: قَر قَر فيظهرون حرف المضاعف الظهرون وإذا نفف الراء في قر قر كما قالوا ص تص يصر صرياً ، وإذا خفف الراء وأظهر الحرفين جميعاً تحو لل الصوت من المد إلى الترجيع فضوعف ، لأن الترجيع يضاعف كله في تصريف الفعل إذا رجع الصائب، قالوا: صرضر وصلصل ، على نوهم المه في حال ، والترجيع في حال ، التهذيب : واد قر ق وقر قر قر وقر قون أفوس أي أملس ، والقرق المصدر . ويقال المسفية :

قزير: التهذيب: من أسماء الذَّكر القَسْبَرِيّ والقَرْ بَرَيّ أَبو زيد: يقال للذَّكر القَرْ بَرُ والفَيْخَرَ والمُتْمَثِرُ والعُجادِمْ والجُرْدانُ

القُرُ قُبُور والصُّرُ ضُور .

قَمْعِ: القَمْشُورُ: القَهَوْرُ على الكُورُهُ. فَمَسَرَهُ مَقَلَّسُورُهُ قَمْشُورًا والهِنْسَسَرَهُ: عَلَيْمِهُ وقَهْرُهُ، وقَسَرَهُ عَلَى

الأمر قسرا: أكرهه عليه ، واقتسر ته أعم . وفي حديث علي، وضي الله عنه : مَر بُوبون اقتساراً؟ الاقتسار افتيال من القسر ، وهو القهر والغلبة . والقسورة : العزيز يقتسر غيره أي يقهره ، والجمع قساور . والقسور : الرامي ، وقيل : الصائد ؛ وأنشد الليث :

#### وشراشر وفتسوك للصري

وقال: الشّر شر الكاب والقسور الصاد والقسور الأسد ، والجمع قسورة . وفي التذيل العزيز: فرّت من قسورة ، قال ابن سيده: هذا قول أهل اللغة وتحريره أن القسور والقسورة اسمان للأسد ، أنثوه كما قالوا أسامة إلا أن أسامة معرفة . وقيل في قوله: فرّت من قسورة ، قيل : هم الزماة من الصيادين ؛ قال الأزهري : أخطأ الليث في غير شيء مما فسر ، فمنها قوله : الشّر شر الكاب ، غير شيء مما فسر ، فمنها قوله : الشّر شر الكاب ، وإنما الشوشر نبت معروف ، قال : وقد رأيته في البادية تسمن الإبل عليه وتعفر و ، وقد ذكره ابن الأعرابي وغيره في أسماء نبوت البادية ؛ وقوله : القسور نبت معروف نام ؛ القسور نبت معروف نام ؛ القسور نبت معروف نام ؛ وي وي ثعلب عن ابن الأعرابي أنه أنشده الحبيبا في وي وي ثعلب عن ابن الأعرابي أنه أنشده الحبيبا في المر تنع :

فلو أنها طافت طائب معجم ، نتفى الرق عنه تجديد ، وهو صالبح الحاق كان القسور الجون كجم المساور المنتناوح

قال: القَسْوَرُ صُرِب من الشَّجْرِ ، واحدَّنُهُ قَسُورَهُ . قال: وقال الليث القَسْوَرُ الصَّيَّادُ ، والجمع قَسْوَرَةً ، وهو خطأً لا مجمع قَسْوَرُ على قَسْوَرَة إِمَّا القَسْورة

اسم جامع للرُّماة ، ولا واحــد له من لفظــه . ابن الأعـرابي : القَسُورَة الرُّمـاة والقَسُورَةُ الأَسد والقَسُورَة الشجاعُ والقَسُورَة أُولُ اللَّمُ والقَسُورَة ضرب من الشجر . الفراء في قوله تعالى : فـَـرَّت من قَــَسُورَة ، قال : الرُّماة ، وقال الكلبي بإسناده: هو الأسد . وروي عن عكرمة أنه قيل له : القَسْوَرة، بلسان الحبشة ، الأُسد ، فقال : القَسُورَة الرُّماة ، والأسكرُ بِلَمَانُ الْحَبِشَةِ عَنْبُسَةٌ ، قَمَالُ : وقالُ أَينَ عَيَيْنَة : كان ابن عباس يقول القَسُورة نُكُرُ الناس، يريد حسَّهُمْ وأصواتهم . وقال ابن عرفة : فَسُوْرَة فَعُو َكُنَّهُ مِن القَسْرِ، فالمعنى كَأَنْهُمْ 'حَسُرِ" أَنفرها مِمن \* نَفُرَهَا برمي أو صيد أو غير ذلك . قال ابن الأثير : وورد القَسُورَة في الحديث ؛ قال : القَسُورَةِ الرُّماةُ من الصيادين ، وقيل الأسد ، وقيـل كل شديد . والقَيَاسِرُ والقَيَاسِرَةُ : الإبل العظام ؛ قال الشاعر: وعلى القَيَاسِرِ فِي الْحُنْدُورِ كُواعِبِ " رُجُحُ الرُّوادِ فِي ، فالقَياسِرُ (دلِّفُ)

الواحد : قَيْسُرِي ، وقال الأَزْهَرِي : لا أَدَرِي مَا وَالَّهُ اللَّهُ الْأُولُ ، وقَيْلُ وَاحْدُهُ اللَّهُ : نصفه الأُولُ ، وقيلُ مُعْظَمَه ؛ قال تَوْبَةُ بن الحُمْسَيِّر :

وقَسُوْرَةُ اللَّيلِ التي بين نَصْفِهِ وبين العِشاء ، قَد دَأَبْتُ أَسِيرُها

وقيل : هو من أوله إلى السَّحَر . والقَسُورُ : ضرب من النبات 'سهلي ' و واحدته قَسُورَة . وقال أبو حنيفة : القَسُورَ ' حميضة من النَّجيل ، وهو مثل 'حميّة الرجل يطول ويعظم والإبل 'حرّاص عليه ؛ قال 'جبينها الأسْتَجعي" في صفة شاة من المعز :

ولو أَشْلِيَتْ فِي لَيْلَةٍ رَحَبِيَّةٍ ، لأَرْواقِها قَطَرْ مَنَ المَاءَ سَافِحُ

لجاءت كأن القَسْورَ الجَوْنَ بَجَهَا عَسَالِيجَهِ ، والشَّامِرِ الْمُتَنَاوِحُ

يتول: لو تدعيت هذه المعز في مثل هذه الليلة الشَّمَويّة الشديدة البرد لأَوْبُلَتْ حتى تُحلّب ، ولجاءت كأنها تَمَانَّتْ من القَسُورَ أي تجيء في الجَلَدُ ب والشّاء من كرّمها وغزارتها كأنها في الحصب والربيع ، والقَسُورِيُّ : صَرْبُ من الجِعْلانِ أَحس والقَيْسَرِيّ من الإبل : الضخم الشديد القويّ ، وهي القيامرة ، والقيسريّ : الكبير ؛ الكبير ؛ وأنشد :

نَضْعَكُ مِنْيَ أَنْ وَأَنْيُ أَسْهُنَ ' وَالْمُعْدَنُ ' وَالْحُنُهُ وَ مُعَلَّقُ ' وَالْحُنُهُ وَ مُعَلَّقُ ' وَقَدْ يَعْصُ الْقَلْسَرِيُ الْأَسْدَقُ '

ورُدَّ ذلك عليه فقيل : إنما القَيْسُرِيَّ هنا الشديد القوي ؛ وأما قول العجاج :

أَطَرَبًا وأنتَ قَيْسَرِيُّ ? والدَّهْرُ بالإِنسان كُوُّارِيُّ

فهو الشيخ الكبير أيضاً ، ويروى قِنسُري ، بكسر النون . وقال اللبث : القَيْسُري الضخم المنبع الشديد . قال ابن بري : صوابه أن يهذكر في فصل قنسر لأنه لا يقوم له دليل على زيادة النون ، وسنذكر . هناك مُسْتَوْفُ في . .

والقُوْسَرَة والقَوْسَرَّة ، كَلْنَاهِما : لَفَة فِي القَوْصَرَة والقَوْسَرَة ، كَلْنَاهِما : لَفَة فِي القَوْصَرَة ، والقَوْصَرَة ، والقَوْسَرُ : الله الله القَسْرِيُّ مِن العرب وهم رَهُطُهُ . والقَسْرُ : اسم رجل قبل هو راعي ابن أَحْمَرَ ، وإياه عني بقوله :

أَطْانُهُم سَمِعت عَزْفاً ، فَتَحْسِبُهُ أَشَاعَهِ القَسْرُ لِللَّا حِينَ يَنْتَشِرُ

وقَسَرُ": موضع ؛ قال النابغة الجعدي : تشرِقياً عماء الذَّوْب تَجْسَعُه في طَوْدِ أَيْسَنَ مِن قُدْرَى قَسَّرِ

لا يَلْتَدِي من الوَبيلِ القِسْبادُ ، وإن تَهَرَّاه بِهَا العَبدُ الهَارُ

قسطو : القَسَّطُرُ والقَسَّطُرِيّ والقَسَّطَارُ : مَنْعَقَدُ الدراهم ، وفي النهذيب : الجِهْبَـدِدُ ، بلغة أهل الشام ، وهم القَسَاطِرَة ؛ وأنشد :

وقد قَسْطَرها . والقَسْطَريُ : الحَسِمُ .

قَشِيرِ : القَشْرُ : سَحْقُكُ الشِيءَ عَنْ دَبِهِ . الجُوهِرِي القِشْرُ واحد القُشُورِ ، والقِشْرَة أَحْصَ مَنه . قَشَرَ الشِيءَ بَقَشِيرُ ، ويَقَشْرُه قَشْرًا فَانْقَشَمَ

فشر التي القشرا فتقشر ويفسره ويفسره ويفسره ويفسر وفي الصحاح: نَرَعْتُ عنه فشرَه ، واسم ما سنحم منه القشارة . وشيء منقشر وفستنق منقشر وفشر كل شيء غشاؤه خلقة أو عرضاً وانقشر العبود وتقشر بمعتى . والتشارة : ما تقشره عر شجرة من شيء رقيق . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : إذا أنا حركته ثاركي قشار أي قشر والقشرة

الثوب الذي يُلْبَسُ . ولباسُ الرجل : قِشْره . وكل ملبوس : قِشْر ٌ ؛ أنشد ابن الأعرابي :

> مُنِعِتْ حَنيفة ُ واللَّهَازِمُ مَنكُمُ فَشْرَ العِراقِ ، وما يَلْمَهُ الْحَنْجُرُ

قال أن الأعرابي: بعني سات العراق، ورواه ان دريد: ثمر العراق، والجمع من كل ذلك فأشور". وفي حديث قيلكة: كنت إذا رأيت رجلاذا رواء أو ذا قِشْر طَمَح بَصَري إليه. وفي حديث معاذ ان عفراء: أن عمر أرسل إليه بجللة فباعها فاشترى بها خمسة أروس من الرقيق فأعتقهم ثم قال: إن رجلا آثر قِشْر تَيْن يَلْبَسُهما على عِنْق خمسة أعبُد لعَمِين الرأي ؛ أراد بالقشرت الحالة لأن الحلة ثوبان إزار ورداحم وإذا عُر"ي الرجل عن ثيابه، فهو مُقْتَشِر ؟ قال أبو النجم يصف نساء:

يَقُلُنَ لَلْأَهْنَمَ مِنَا الْمُقْتَشِرِ : وَيُحَكِّ إِ وَارِ اَسْتَكَ مِنَا وَاسْتَتَرِ !

ويقال للشيخ الكبير: مُقْتَشِرْ لأنه حين كبير التقلب عليه ثبابه فألقاها عنه . وفي الحديث: إن المكات يقول للصي المنفوش خرجت إلى الدنيا وليس على فيشر . وفي حديث ان مسعود ليلة الجن لأرى عليه فيشراً أي لا أرى منهم عورة منكشفة ولا أرى عليهم ثباباً . وتَمَرُ قَتَشِرُ أي كثير القيشر . وفيشرة الهنبرة وقتشر تنها : جلاها إذا مص ماؤها وبقيت هي . وقر قتشير وقتشر " كثير القيشر . وبقيش : كثير القيشر . والأقشر ، والأقشر ، والأقشر ، والأقشر ، الذي انقشر سيحاؤه . والأقشر ، والمنتقشر أنفه من شدة الحر ، وقيل : هو الشديد الحبرة كأن بشرته منتقشرة ، وبه سمي الأقتشر ، أخد شعراء العرب كان يقال له ذلك فيغضب ؛ وقد قتشر قتشر قتشر ، قيش القشر ، القشر ، وبين القشر ،

بالتحريك ، أي شديد الحمرة . ويقال للأبوص الأدقيع والأسلت والأسلت والأقشر والأغرام والملكم والملكم والأصلخ والأذ مل . وشجرة قيشراء : منقشرة ، وقيل : هي التي كأن بعضها قد قيشر وبعض لم ينقشر . ورجل أقشر إذا كان كثير السؤال ملحاً . وحية قيشراء : ساليخ ، وقيل : كأنها قد قيشر بعض مسلكم المنا .

والقشرة والقشرة : مطرة شديدة تقشير وجه الأرض والحصى عن الأرض ، ومطرة قاشرة منه : ذات قشر والحصى عن الأرض ، ومطرة قاشرة منه ذات قشر ولي بلبين قشري " ، هو منسوب إلى القشرة ، وهي التي تكون فوق وأس اللبن ، وقيل : إلى القشرة والقاشرة ، وهي مطرة شديدة تقشير وجه الأرض ، ويد لبنا أدرة المرعى الذي يُنبيته مشل هذه المطرة ، وعام أقشف أقشر أي شديد . وسنة المطرة ، وعام أقشف أقشر أي شديد . وسنة قاشور وقاشورة : منجد به تقشير كل شيء ، وقيل : تقشير الناس ؟ قال :

فَابْعَثْ عَلَيْهِم سَنَّةً فَاشُورَهُ ، تَحْتَكِقُ النُّورَةِ

والقَشْورُ : دواء يُقْشَرُ به الوجه ليَصْفُو لونُه .
وفي الحديث : لَعْنَتِ القاشرةُ والمَقْشُورة ؛ هي
التي تَقْشُرُ بالدواء بشرة وجهها ليصفو لونه وتعالج
وجهها أو وجه غيرها بالغَمْرة . والمَقْشُورة : التي
يفعل بها ذلك كأنها تَقْشُرُ أَعْلَى الجلد .

والتأشور والقشرة : المستثورم ، وقسَر هم قسرا : ستاً منهم . وقوله م : أشام من فاشر ؛ هو اسم فعل كان لبني عوافة بن سعد بن زيد مناة بن غيم ، وكانت لقومه إبل تند كر فاستطرقوه رجاء أن تنويت إبلهم فعاتت الأمهات والنسل . والقاشور : المشووم . والقاشور : الذي يجيء في الحكشة آخر

الليل، وهو الفِسْكُولُ والسُّكَيْتُ أَيْضاً .

والقَشُورُ : المرأة التي لا تحيض . والقُشُرانِ : جناحا الجرادة الرقيقانِ . والقاشِرة : أول الشُجاجِ لأنها تَقْشُرُ الجلد .

وبنو قَيْشَرَ : من عُكُل ، وقَلْشَيْرُ : أَبو قبيلة ، وهو 'قشيْرُ أَن صَعْصَعَة الله عامر بن صَعْصَعَة الن مُعَاوِية بن بكر بن هوازن . غيره : وبنو قُلْشَير من قيس .

قَشِيرِ : اَلْأَرْهِرِي فِي رُبَاعِيِّ الحَاءِ عَن أَبِي زِيد : يَقَـالَ لَعُصَا القِرْزَ حَلْمَةً والقَحْرَبَة والقِشْبَارَة والقِسْبَارَة والقِسْبَارَ والقِسْبَارَ وأنشَدَ عَيْرِه : وَمِن أَسَمَاء العِصَا القِسْبَارُ والقِشْبَارِ } وأنشَدَ أَبُو زَيد للراجز :

لا يَلْشُتُونِي مِن الْوَبِيلِ الْقِشْبَادُ ، وَ وَإِنْ تُهَرِّاهِ بِهِا الْعَبْدُ الْمُادُ

الجوهري : القِشْبار' من العِصِيِّ الحَشْنَةُ .

قشعو : القشاعُر : القبَّاء ؛ واحدته تشاعرة ، بلغة أهل الحَمَر في من البَّمن .

والقشيمر برة: الرعدة واقشعران الجلد؛ وأخذته فيشمر برة وقد اقشمر جلد الرجل اقشعران والجمع فهو مقشعر ورجل متقشعر الرعدة والقشاعر ورجل متقشعر الأنها زائدة والقشاعر المسلم المنسخ المراه والقشاعر المنسخ المنسخ

أَصْبُحُ البيت' ببتُ آلِ بيانِ مُفْشَعِرًا ، والحيُّ حَيْ خُلُوفُ

للفراء في قوله تعالى ؛ كتاباً منشابهاً مَثَانِيَ تَقْشَعْرِ منه 'جلود' الذين بَخْشُو'نَ رَبَّهُم ؛ قال : نَقْشُعْرِ من آية العداب ثم تلبن عند نزول آية الرحمة . وقال ابن الأعرابي في قوله تعالى : وإذا 'ذكر الله موحد الشَّمَانَاتُ ؛ أي المُشْعَرَّت ؛ وقالَ غيره: نَقَرَتُ والمَشْعَرَّ حلدُه إذا قَبْفً .

قصر : القَصْرُ والقصَرُ في كل شيء: خلافُ الطنولِ أنشد ابن الأعرابي

عادت متحورته إلى فتضر

قال : مَعْنَاهُ إِلَىٰ قَصِرَ، وَهَمَا لَعْبَانَ. وَقَصْرَ الشِّيَّةِ

بَالْضِمِ ، يَقْصُرُ قَصَرًا ؛ خلاف طال ؛ وقَصَرُتُ من الصلاة أَقَـْصُر قَـصُراً. والقَصِيرُ: خلاف الطويل وفي حديث تُسْبَيْعَةً : نُولْتُ سُورَةُ النَّسَاءِ القُصْرَ، يعد الطُّولَى ؛ القُصْرَى تَأْتَلِثِ الْأَقَدْصَرَ، بريد سُوْدِ الطلاق ، والطُّولي سورة النقرة لأن عدُّة الوفاة ، البقرة أربعة أشهر وعشر ، وفي سورة الطلاق وض الحمل ، وهو قوله عز وجل : وأولات الأحسال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعَنْ حَمَلَتُهِنَّ . وفي الحديث : أَ أعرابيًّا جاءه فقال : عَلَّمْنِي عَمَلًا لِمُدْخِلُمُنِي الْجُنَّةِ فقال ; لَنْ كُنْتَ أَفْتُصَرُّ تُ الْخُطُّبَةِ لِقَدِّ أَعْرَضُتُ المسألة ؛ أي جنت بالخطسة قصيرة وبالمسألة عريضة يع قَلَائْتُ الْخُطْنِيَةِ وَأَعْظَيْتُ الْمُسَأَلَةِ . وَفِي حَدْبِهِ عَلَقْهَا : كَانَ إِذَا تَحْطَبُ فِي نَكَاحٍ قَنَصْرَ دُونَ أَه أي خَطَبَ إلى من هو دُونَهُ وأُمْسِكُ عَمَنَ هُو فَوْقًا وقد قَصُر قَصَراً وقَصَارَةً ؛ الأخيرة عن اللحياني فهر قبصير، والجمع قبصراء وقيصار ، والأنث قصيرَة؛ والجمع قِصارَهُ. وَقَتَصِيرُ أَيُّه تَقَصِيرِهُ إِذَا أَضِيُّرُ

قَصِيرًا. وقالوا: لا وفائيت نَفَسِي القَصِيرِ؛ يَعْنُونَ النَّفَسَ القَصِيرِ؛ يَعْنُونَ النَّفَسَ لقِصَرِ وقته ، الفائيتُ هنا هو الله عز وجل . والأَقاصِرُ : جمع أقَصْرَ مثل أَصْفَرَ وأَصاغِرٍ ؛ وأَنشد الأَخْشُ :

إليك ابنة الأغيار ، خافي بسالة ال و "جال ، وأصلال الو"جال أقاصر " و و كان تذ هبَن عيناك في كل " شر مع مع الموال ، فإن الأقتصر بن أماز د "

يقول لها : لا تعييني بالقصر فإن أصلال الوجال ودُهاتهم أقاصر مم ، وإلما قال أقاصره على حد قولهم هو أحسن الفتيان وأجماه ، يريد وأجبهم ، وكذا قوله فإن الأقصرين أمازره يريد أمازرهم ، وواحد أمازر أمرز و ممل أقاصر وأقدص في البيت المتقدم، والأمرز و هو أفعل ، من قولك: مَرْد الرجل مزارة ، فهو مزير ، وهو أمرز و منه ، وهو الصلب الشديد والشر متح الطويل . وأما قولهم في المثل : لا يطاع والشر متح الطويل . وأما قولهم في المثل : لا يطاع القصير أمر ، فهو قصير في سعند اللتخمي صاحب حديمة الأبرش . وفرس قصير أي متر به لا يعلن أن ترؤود الفاستها ، قال مالك بن زاعبة ، وقال ابن بري : هو لزاعبة الباهلي وكنيته أبو شقيق ، يضف فرسه وأنها تنصان الكرامتها وتنسدل إذا يشتق ، يضف فرسه وأنها تنصان الكرامتها وتنسدل إذا

وقوله: وذات مناسب يريد فرساً منسوبة من قبل الأب والأم . وسراتها: أعلاها . والكرث ، بفتخ الكاف هنا: الحبل . والمتشيق : المداول . وتنيف : تششرف . والصلهب : العنق الطويل . والسّعنوق من الخيل : من النخل : ما طال . ويقال للسحينوسة من الحيل : قصير ؟ وقوله :

لو كنت حَبْلًا لَسَقَيْتُهَا بِيَهُ ، أُو وَصَلَاتُهُ بِنَوْبِيهُ .

قال ابن سيده : أراه على النَّسَب لا على الفعل؛ وجاء قوله ها بيه وهو منفصل مع قوله ثوبيه لأن ألفها حينئذ غير تأسيس ، وإن كان الروي حرفاً مضراً مفرداً ، إلا أنه لما انصل بالياء قوي فأمكن فصله .

وتقاصر: أظهر القصير من الشّعر: خلاف الطويل ، وقصر الشيء : جعله قصيراً ، والقصير من الشّعر : خلاف الطويل ، وقصر الشعر : كف منه وغص حتى قصر . وفي التنزيل العزيز : محلقين أرؤوسكم ومقصر من شعره والاسم منه القصار ؛ عن تعلب . وقصر من شعره تقصيراً إذا حذف منه شئاً ولم يستأصله . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : أنه مر برجل قد قصر الشّعر في السوق فعاقبه ؛ قصر الشعر إذا جزه ، وإنا على الربح تحمله فيلقيه في الأطعمة . وقال الفراء : قلت لأعرابي بني : القصير أليك أم الحكن الويد : القصير العلم على المتكل .

والقَصْرُ : خلاف المدّ ، والفعل كالفعل والمصدر كالمصدر . والمقصور : من عروض المديد والرمل ما أسقط آخر ، وأسكن نحو فاعلان حدفت نونه وأسكنت تاؤه فبقي فاعلات فنقل إلى فاعلان ، نحو قوله :

لا يَغُرَّنَ الْمُرَأَ عَيْشُهُ ، كُلُّ عَيْشُهُ ، كُلُّ عَيْشُهُ وَالْ

وقوله في الرمل :

أَبْلِغُ النَّعْمَانُ عَنْي مَأْلُكًا : انْتَنِي قد طال حَبْسِي وانْتِظارُ

قال ابن سيده: هكذا أنشده الخليل بتسكين الراء ولو أطلقه لحاز ، ما لم يمنع منه مخافة اقواء ؛ وقول ابن مقبار:

> نازُعتُ أَلباكِها لُبْنِي بُقْنَصِرِ من الأحاديثِ، حتى زِدْنَنِي لِينا

إِمَّا أَرَادَ بِقَصْرَ مِنَ الأَحَادِيثِ فِرْدُنْنِي بِذَلِكَ لِيناً . والقَصْرُ : الفاية ؛ قاله أبو زيد وغيره ؛ وأنشد :

عِشْ مَا بِدَا لِكَ، قَنَصْرُكَ الْمُوْتُ ، ﴿ لَا مُعْقِبِلُ مِنْ مِنْ وَلَا فَوْتُ ، ﴿ لَا فَوْتُ ا

تبينًا غنى تبيت وبَهْجَنَّه ، زال النفني وتُقَدَّرُ البَيْتُ

وفي الحديث: من شهد الجمعة فصلى ولم يُؤد أحدا للقصر و إن لم يُعْفَر له مُجمعته تلك دُنوبه كلها أن تكون كفارته في الجمعة التي تليها أي غايته . يقال : قصر لا أن تفعل كذا أي حسبك و كفايتك وغايتك، وكذلك قصار لا وقصار الا وهو من معنى القصر الخبيس لأنك إذا بلغت الغابة حبستك ، والباء فول السوّه و وجمعته منصوبة على الظرف . وفي قول السوّه و وجمعته منصوبة على الظرف . وفي حديث معاذ: فإن له ما قصر في بيته أي ما حبسه وفي حديث أسماء الأستهلية : إنا ، معشر النساء ، يحصورات مقصورات . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه: فإذا هم ركب قد قصر بهم الليل أي حبسهم . وفي حديث ال عباس : قاصر الرجال على أدبع من أجل أموال اليتامى أي محسدا أو معوا عن من أجل أموال اليتامى أي محسدا أو معوا عن

نكاج أكثر من أربع . ابن سيده : يقال قَصْرُ لُكُ وقُصارُ كُ وقَصَارُ كُ وقُصَيْرِ اكَ وقُصارَ اكَ أَنْ

تفعل كذا أي 'جهد'ك وغايتُك وآخر' أمرك وم اقتَصَرْتَ عليه ؛ قال الشاعر :

وقال الشاعر :

لها تَفراتُ تَحْنَهَا ، وقُصادُهـا إلى مَشْرَةٍ لم تُعْتَكَقُ بالمَحَاجِنَ

إنما أَنْفُسُنا عَارِيَّـة" ﴾ والعَوارِيُّ أَنْ تُرَدِّ

ويقال : المُستَمَنِّي قُنُصاراه الحَيْمة ُ. والقَصْرُ كَفَّلُهُ لَعْسَلُكُ عِن أَمْ وَكَفَّكُما عِن أَنْ تَطْبَحَ بِهَا غَرْ فَرَ الطَّبَعَ . ويقال : قَصَرْت ُ نفسي عن هذا أَقْصُرُ قَصَراً . ابن السكيت : أَفْصَر عن الشيء إذا نَـنَ عنه وهو يَقَدْر عليه ، وقَصَر عنه إذا عجز عنه ويستطعه ، وربما جاءًا بمعنى واحد إلا أَن الأَعْلَب عالَم اللّه الله :

فلست٬، وإن أقاصَرُ تُ عنه ، بمُقَصِر

قال المازني: يقول لست وإن لمني حتى تنقصر مُقْصِرٍ عِما أُريد ؛ وقال امرؤ القيس: فَتُقْصِر عِما خَطُورَة وَتَبُوصُ

ويقال : قَنَصَرْ تُ بمعنى قَنَصَرْ تَ ؛ قال حَمَيْد : فلئن بَلَغْتُ لأَبْلُغُن مُتَكَلِّفًا ،

ولئن قَصَرْتُ لكارِها مَا أَقَصُرُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّالِي وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالِمُ وَاللَّالَّ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّا لَا اللَّالَّ وَاللَّالِمُ وَال

وانتهى. والإقتصار : الكف عن الشيء. وأقلصَرُ عن الشيء : كففت ونتزعت مع القدرة عليه ، و عجزت عنه قلت : قصرت ، بلا ألف , وقلصَرُ عن الشيء قصوراً : عجزت عنه ولم أبلُغه .

سيده : قَصَرَ عن الأَمْرَ يَقْصُرُ قُلْصُوراً وأَقْصَرَ وْقَـُصَّرُ وْتَقَاصَرُ ، كُلَّهُ : انْتِهِي ؛ قَالَ: ﴿

إذا غُمَّ خَرْسًاءُ النُّمالَة ﴿ أَنْفُهُ ، تَقَاصَرَ منها للصَّربِعِ فأَقْنَعَا وقيل: التَّقَاصُر هنا من القِصَر أي قَصَرُ عَنْقُهُ عَمَا؛ وَقِيلٍ: قَـُصَرَ عَنه تُرَكُّهُ وَهُو لَا يَقْدُرُ عَلَيْهُ، وأَقْتُصُرَ

و ترکه و کف عنه و هو یقدر علیه . والتَّقْصِيرُ في الأمر : التواني فيه . والاقتتصارُ على الشيء: الاكتفاء به. واسْتَقْصَرُهُ أَي عَدُّهُ مُقَصَّرًا ، وكذلك إذا عَدُّه قَـصِيراً . وقَـصَّر َ فلان ۖ في حاجتي إذا وَنَي فيها ؛ وقوله أنشده ثعلب :

يقولُ وقد نكَّيْتُهَا عن بلادها : أَتَفْعَلُ هذا يَا نُحِيَي عَلَى عَمْد ؟ فقلت له : قد كنت فيها مُقصّراً ، وقد ذهبت في غير أُجْرٍ ولا حَمْدٍ

قال : هذا راص ؟ يقول صاحب الإبل لهذا اللَّص : تأخذ إبلي وقد عرفتها ، وقوله : فقلت له قد كنت فيها مقصَّراً ، يقول كنت لا تَهَبُ ولا تَسْقي منها قال اللحياني : ويقال للرجل إذا أرسلته في حاجـة فَقَصَر دُونَ الذِّي أُمْرَتُهُ بِهِ إِمَا لَحَرَّ وَإِمَا لَغَيْرِهُ : مَا منعك أن تدخل المكان الذي أمرتك به إلا ألـك أحبب القَصْرَ والقَصَرَ والقَصْرَةَ أي أن تُقَصَّرُ . وتَنَاصَرتُ نَفْسُهُ : تضاءلت . وتَقاصَر الظلُّ : دنا وقلكس .

المُقاصر ؛ عن أبي عبيد ؛ وأنشد لابن مقبل يصف ناقته: فَبَعَثْتُهُا تَقِصْ المَقَاضِرَ ، بعدما

وقَصْرُ الظلام : اختلاطُه، وكذلك المَقْصَر ، والجمع

كَرَبَتْ حياة النارِ للمُتَنَوِّرِ

قَالَ خَالَدَ بِن حَنْمُةَ : المُقَاضِّرُ أُصُولُ الشُّحِرِ ، الواحد مَقْصُورٌ ﴾ وهذا البيت ذكره الأزهري في ترجمة وقص شاهداً على وقيصت الشيء إذا كَسَرْتُه ، تَقَصُ المقاصر أي تَدُنُّ وتكسر . ورَضَيَ بَقَصْم ، بحسر الصاد، مماكان مجاوِل أي بدون ماكان يَطْلُبُ . ورضيت من فلان عَقْصِرَ ومَقْصَرِ أي أمر دُون ، وقَصَرَ سهمُه عن الهَدَف قَصُوراً : خَبَا فَلَمْ يَلْنَهُ إِلَيْهِ . وَقُصَرَ عَنِي الوجعُ والغَصَبُ يَقْصُر قُصُوراً وقَصَّر : سكن ، وقَصَرْتُ أَنا عنه، وقَصَرْتُ له من قيده أقتصر قيصراً : قاربت . وقَصَرُتُ الشيءُ على كذا إذا لم تجاوز به غيره . يقال : قَـصَرْتُ اللَّـقْيْحَةُ على فرسي إذا جعلت دَرَّها له . وأمرأة قاصرة الطُّرُّف : لا تُمُدُّه إلى غير بعلها . وقال أبو زيد : قَـَصَرَ فلانٌ على فرسه ثلاثاً أَنَّ أُرْبِعاً من خلائبه كِسُقِيهِ أَلْبَانِهَا . وَالْقَهُ كَمَقْصُورَةِ على العيال : يشربون لبنها ؛ قال أبو ذوّيب :

> قَىُصَرُ الصَّبُوحُ لِمَا فَشُرَّجَ لَيَحْمَهَا بالنِّي "، فهي تَنتُوخُ فيه الإصبُّعُ

وقَـصَره على الأمر قَصَراً : رَدُّه إليه . وقَصَرْتُ السَّتْسُ : أَرْضَيْتُهُ . وفي حديث إسلام تُسُمَامَةً : قَأْتِي أَن يُسْلِمَ قَصْراً فأَعْتَقه ، يعني حبساً عليه وإجباراً . يقال : قَصَرْتُ نفسي على الشيء إذا حبستها عليه وألزمتها إياه ، وقيل : أواد قهراً وغلبة ً ، من القسر، فأبدل السين صاداً ، وهما يتسادلان في كثير من الكلام ، ومن الأول الحديث : ولتَقْصُرُ نَـَّهُ على الحق قَصْراً. وقَصَر الشيءَ يَقْصُره قَصْراً: حبسه؛ ومنه مَقْصُورة الجامع ؛ قال أبو دواد يصف فرساً :

> فَقُصرُ فَ الشِّنَاءِ وَعَنْدُ عَلَيه ، وهُو للذَّوْدِ أَن يُقَسَّمْنَ حار ُ

أي تحبيسن عليه تشرُّب ألبانها في شدة الشتاء. قال ابن جني : وهذا جواب كم ، كأنه قال كم قُصِر ن عليه ، وكم ظرف ومنصوبه الموضع ، فكان قياسه أن يقول سنة أشهر لأن كم سؤال عن قدرٍ من المدد محصور ، فنكرة هذا كافية من معرفته ، ألا ترى أن قولك عشرون والعشرون وعشروك فائدته في العدد واحدة ? لكن المعدود معرفة في جواب كم مرة ، ونكرة أخرى، فاستعمل الشتاء وهو معرفة في جواب كم ، وهذا تطوُّع بما لا يلزم وليس عيباً بل هو زائد على المراد ، وإنما العيب أن 'يقصّر في الجواب عن مقتضى السؤال ، فأما إذا زاد عليه فالفضل له ، وجاز أن يُحُونُ الشَّناءُ حِواباً لَكُمْ مِنْ حَيْثُ كَانَ عَدُداً فِي المعنى ، ألا تواه ستة أشهر ? قال : ووافقنا أبو علي ، وجِمه الله تعالى ، ونحن مجلب على هذا الموضع من والكتاب وفسره ونحن مجلب فقال : إلا في هذا البلد فإنه عَالَمَهُ أَشْهُو ؟ ومعنى قوله :

وهو للدُّود أَنْ يَقْسُمْنُ جَارِ

أي أنه أيجيرها من أن أيغار عليها فتنقسم ، وموضع أن نصب كأنه قال : لئلا أيقسسن ومن أن أيقسسن ، فحدف وأوصل . ومرأة قتصورة وقصيرة : مصونة محبوسة مقطورة في البيت لا تشرك أن تخرر ع قال كثير :

وأنت التي حَبَّنْت كُلُّ فَصِيرٌ فَ إليَّ ، وما ندري بداك القَصائرُ عَنَيْتُ فَصِيراتِ الحِجالِ ، ولم أو د قصار الخُطرَى ، شَرَّ النساء البَجاترُ

وفي التهذيب : عَنَيْتُ قَصُوراتِ الحِجالِ ، ويقالَ الجارية المَصورة التي لا بُروزَ لها : قَصَيْرة وقَصُررة ؛

وأنشد الفراء :

وأبت التي حبيت كل قيصُورة وشر النساء البهاتر . التهديب : القصر الحبيس ؟ قال الله تعالى : مور مقصورات في الحيام ، أي عبوسات في خيام من الدر " محدورات على أدواجهو في الجنات؛ وامرأة مقصورة أي محدون على أدواجهو في تفسير مقصورات ، قال : قلصر ت على أدواجهو أي محبسن فلا يُودن غيره ولا يَطمعن إلى مو سواهم . قال : والعرب تسبي الحبحكة المقصورة والقصورة من النساء القصورة والحبع القصارة ، وتسبي المتصورة من النساء القصورة والجبع القصارة ، وتسبي المقصورة من النساء القصورة وعندهم قاصرات الطراف أوادوا قصر القامة قالوا وعندهم قاصرات الطرف أحور قد قصر ن أنفسهن عورات المراة في غيره ؟ ومنه قول اموكا أزواجهن فلا يَطبعن إلى غيره ؟ ومنه قول اموكا

من القاصرات الطّرّف ، لو دُبُّ ، مُحُولُ اللهُ مِن الذَّرِّ فَوَقَ الْإِنْبِ مِنْهَا لَأَنْدًا وَقَالُ الفَرَاء وقال الفراء: امرأة مَقْصُورة الحَطُو، شبهت بالمقي الذي قَصَرَ القيدُ تَخطورَه ، ويقال لها : قَصِ

قَصِيرُ الْحَطَى مَا تَقَرُّبُ الْحِيرَةَ القُصَى ؟ وَلَا الْخُصَى ؟ وَلَا الْأَنْسَ الْأَدْنَيْنَ إِلَا تَجَشَّما

الخُطى ؛ وأنشد :

التهذيب : وقد تُنجَمَعُ القَصِيرةُ من النساء قِصَارَةُ ومنه قول الأَعشى :

لا ناقصي حسب ولا أَيْدٍ ، إذا مدَّت قصارَه

قال الفراء: والعرب تدخل الهاء في كل جمع على فِعال

يقولون: الجيالة والحيالة والذكارة والحيجارة، قال:

حِمَالات صفر . أبن سيده : وأما قول الشاعر : وأهوى من النسوان كل قصيرة ، لها نسب ، في الصالحين ، قصير ُ

فيعناه أنه يَهْوى من النساء كل مقصورة يُعنَى بنسبها إلى أبيها عن نسبها إلى جدّها. أبو زيد : يقال أبلغ هذا الكلام بني فلان قصّرة ومقصورة مقصورة أي دون الناس ، وقد سبيت المتقصورة مقصورة مقصورة لأنها قصيرت على الإمام دون الناس. وفلان قصير النسب إذا كان أبوه معروفاً إذ ذكره للان كفاية عن الانتاء إلى الجد الأبعد ؛ قال رؤبة :

قد رَفَعَ العَجَّاجُ ذَكْرِي فادْعُني باسْمٍ إذا الأنشابُ طالتُ ، يَكْفِني

ودخل رُوبة على النسابة البَّرِيّ فقال: من أنت ؟
قال: روبة بن العجاج، قال: قُصِرْت وعُرِ فَتْ.
وسَيْلٌ قَصِير: لا يُسِيل وادياً مُسَبَّى إِنَّا كُسِيلُ فَرُ وَعَ الأَوْدِية وَأَفْنَاءَ الشَّمابِ وعَزَازَ الأَرْضِ. فَرُ وَعَ الأَوْدِية وَأَفْنَاءَ الشَّمابِ وعَزَازَ الأَرْضِ. فَلُرُوعَ الأَوْدِية وَأَفْنَاءَ الشَّمابِ وعَزَازَ الأَرْضِ. فَلُولَتُمْ مِنَ البَّنَاء : معروف ، وقال اللحياني : هو المنوّل ، وقيل : كل بيت من حَجر ، قَرُ شَيَّة ، سبي بذلك لأَنه تُقصَرُ فيه الحُرّمُ أي تُحبّس ، وجمعه قُصُور . وفي النويل العزيز : ويجعل لك قبصُوراً . والقصُوراً . والمقصُورة : الدار الواسعة المحصَنّة ، وقيل : هي أصغر من الدار ، وهو من ذلك أيضاً . والقصُورة أصغر من الدار ، وهو من ذلك أيضاً . والقصُورة والمتقصورة : الحَجلة ، إعن اللحياني . الليث : والمقصورة مقام الإمام ، وقال : إذا كانت دار واسعة نحصَدة الحيطان فكل ناحية منها على حيالها واسعة نحصَدّة ، وجمعها مقاصر ومقاصير ، وأنشد :

﴿ وَمِنْ دُونِ لِكُنِّلِي مُصْمِنَاتٌ الْمُقَاصِرِ

المُصْبَتُ : المُحْكَمُ . وقُصُارَة الدار : مَقَصُورة منها لا يدخلها غير صاحب الدار . قال أسَيْد : قُصُورة قُصُورة الدرية الدرية المراد المار المارة منا قَدِيم من قَدْ ما ما مارة المارا

قُصارَة ' الأرض طائفة منها قَصِيرَة قد علم صاحبها أَنها أَسْمَنُها أَرضاً وأَجودُها نبتاً قدر خبسين ذراعاً أو أكثر ، وقُصارَة ' الدار : مَقْصورة منها لا يدخلها غير صاحب الدار ، قال : وكان أبي وعبي على الحيمى فتصرًا منها مقصورة لا يطؤها غيرهما .

واقتنصَر علي الأمر: لم مجاوزه.

وماء قاصِر أي بارد . وماء قاصِر : يَو عَنَّ المالُ عَلَيْ المالُ عَلَيْ المالُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِيْكُمْ عَلَيْ

> كانت مياهِي نُنُوْعاً فتُواصِرًا ، ولم أكن أماريسُ الحَراثِ ا

والنَّزُعُ : جمع النَّزُوعِ ، وهي البَّر التي 'يُنْزَعُ منها بالبدين نَنزْعاً ، وبئر خَرُور ' : يستقى منها على بعير ؛ وقوله أنشده ثعلب في صفة نخل :

فَهُنَّ يَرُوكِيْنَ بِطَلَّ قَـَاصِرِ

قال : عَنى أَمَا تَشْرِب بِعَرُوقِهَا . وقالَ ابن الأَعْرَابِي : المَاء البعيد مِن الكلِّم قاصِر مُمَ باسط مُم مُطِّلِب . وكلَّ قاصِر " : بينه وبين الماء نتيجة كلّب أو نظر لا باسط " : قريب ؛ وقوله أنشده ثعلب :

اليك ابنيّة الأغيّار ، خافي بساليّة الر حالي ، وأصلال الرجال أقاصر ،

لم يفسره ؛ قال ابن سيده : وعندي أنه عنى حبائسَ قَـصَائِرُ .

والقُصَارَةُ والقِصْرِيُّ والقَصَرَةُ والقَصْرِى والقَصَرُ، وَالقَصْرِ وَ القَصَرُ، وَالقَصَرُ، وَالقَصَرِ وَالقَصَلِ وَالقَصَلَ وَالقَصَرِ وَالقَصَلِ وَالقَصَرِ وَالقَصَلِ وَالقَصَلَ وَالقَصَلِ وَالقَلْمِ وَالقَلْمِ وَالقَلْمِ وَالقَلْمِ وَالقَصَلِ وَالقَصَلِ وَالقَلْمِ وَالقَلْمِ وَالقَلْمِ وَالقَلْمِ وَالقَلْمِ وَالقَلْمِ وَل

الانتخال، وقيل: هو ما كخِرْجُ من القّت وما يبقى في السُّنْسُلُ مِنْ الحب بعد الدُّوسَةِ الأُولَى ، وقيلُ: القشرتان اللتان على الحبيَّة سُفالاهما الحسَّرَةُ وغُلْمُيَاهِمَا القَبْصَرَةِ. اللَّيْثُ: والقَصِيرُ كَعَابِيرُ الزَّرْعِ الذي يَخْلُصُ مِن البُرُ" وفيه بقية مِن الحب ، يقال له القِصْرَى ، على فِعْلَى . الأَزْهَرِي : وروى أَبُو عبيد حديثاً عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في المُـزَارَعَة أَن أَحِدهم كَان يَشْتَرِطُ ثَلَاثَة جَدَاوِلَ والقُصارَةَ ؟ القُصارَةُ ، بالضم ؛ ما سَقَى الربيعُ ، فنهى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك . قال أبو عبيد: والقصارة ما بقي في السنبل من الحب بما لا يتخلص بعدما يداس ، قال : وأهل الشام يسمونه القصّريُّ بوزن القينطيي ، قال الأزهري : هكذا أقرأنيه ابن هاجك عن ابن تجبّلة عن أبي عبيد ، بكسر القاف وسكون الصاد وكسر الراء وتشديد الياء ، قال : وُقَالَ عِبْانَ ابن سعيد : سبعت أحمد بن صالح يقول هي القُصر "ي إذا ديس الزوع فغر بيل ، فالسنابل العُلْظَةُ هِي القُصَرَّي ، على فُعُلَّى . وقال اللحاني : نْقَيْتُ مَنْ قَيْصَرُهُ وَقَيْصَلُهُ أَيْ مِنْ قَيْمَاشُهِ . وقال أَو عبرو : القَصَلُ والقَصَرُ أَصَلُ النَّهِ . وقال أَن الأعرابي : القَصَرةُ قِشْرُ الحَبِّةِ إذا كانت في السنبلة ، وهي القُصارَةُ . وذكر النضر عن أبي الخطاب أنه قال : الحبة عليها قشرتان : فالتي تلي الحبة الحُـشَرَة ، ، والتي فوق الحَشَرة القَصَرَةُ . والقَصَرُ : قَشْر الحنطة إذا ببست . والقُصَيْراة ؛ ما يبقى في السنبل بعدما يداس. والقَصَرَة ، بالتحريك : أَصل العنق. قال اللحياني : إنَّمَا يَقَالَ لأَصِلَ العَنْقُ قَصَرَهُ إِذَا غَلُظَتَ ، وألجمع قَنَصَرُ ؛ وبه فسر ابن عباس قوله عز وجل : إنها قرُّمي بشرَرَ كالقَصَر ، بالتَّعريك ؛ وفسره قَصَرَ النخل بعني الأعْناقَ . وفي حديث ابن

عَيَاسَ فِي قُولُهِ بَعَالَى : إِنَّهَا تُرْمِي بِشُرُو كَالْقَصْرُ } هُوَ بالتحريك ، قال : كنا نوفع الحشب الشتاء ثلاث أذرع أو أقل ونسمه القَصَر، ، ونويد قَصَر النخل وهو ما عَلَـٰظٌ مِن أَسْفُلُهَا أُو أَعْنَاقَ الْإِبِلُ ، وأحدتُها قَـصَرَهُ ؟ وقيل في قوله بشرر كالقَصَر ، قيل : أقصار حمع أ الجبع . وقال كراع : القَصَرة أصل العنق ، والجمع أقصار ، قال : وهذا نادر إلا أن يكون على حذف الزائد . وفي حديث سلمان : قال لأبي سفيان وقد مر به ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَـصَرَةَ هـذَا مُوضَعُ لَسُيُوفَ المسلمين، وذلك قبل أن يسلم ، فإنهم كانوا حِرَاصاً على قتله ، وقيل : كان بعد إسلامه . وفي حـــديث أبي وَيُحَانَةَ ؛ إِنِّي لأَجِدُ فِي بَعْضَ مَا أَنْثُرُ لَ مِن الكُتْب الأَقْسُلُ القَصيرُ القَصَرة صاحبُ العيراقيَيْنِ مُسَدُّلُ أ السُّنَّة يلعنه أهلُ السماء وأهل الأرض ، وَيْلُ لَهُ ثُمَّ ويل له ! وقيل : القَصَر أعناق الرجال والإبل ؛ قال : لا تَدُ لُكُ الشَّسِ إِلا تَحَدُّو مَنْكُسُهُ \* في حُوْمَةٍ تَيَعْتُهَا الهَامَاتُ وَالقَنَصَوْ وقال الفراء في قوله تعالى: إنها ترمي بشَرَو كالقَصْرُ؛ قَالَ : يُويِدُ القَصْرِي مَن 'قَصُورِ مِياهُ العَرْبِ؟ وتُوحَيْدُهُ وجمعه عربيان.قال:ومثله:سَيْهُنزَ مُ الجمع ويُولُثُون الدُّئِرَ ﴾ معناه الأدبار ؛ قال : ومن قرأ كالقَصَرَ ؛ فهو أَصَلَ النَّجْلِ، وقال الضَّحَاكُ: القَصَّرُ هَيْ أَصُولَ الشَّجِرِ العظام . وفي الجديث : من كان له بالمدينة أصل فَلْمُتَسَمِّتُكَ بِهِ ، ومن لم يكن فليجعل له بها أَصار ولو قَصَرَةً ؛ القَصَرَةُ ، بالفتح والتحريك : أصَـرَ الشجرة ، وجمعها قَصَر ؛ أَراد فليتخذ له بها ولو أَصَلَّ نخلة واحدة . والقُصَرة أيضاً : العُنْـُق وأصل الرقبة قال : وقرأ الحسن كالقَصْر ، محفَّفاً ، وفسره الحِذْا مِنَ الْحُشْبِ ، الواحدة قَصْرة مثل تمر وتمرّة ؛ وقال

قتادة : كالقَصَرِ بعني أصول النخل والشجر . النَّضِر : القصال ميسكم ' يُوسكم به قَصَرة العُنق . يقال : قَصَرُتُ الحمل قَصْراً ، فهو مَقْصورٌ . قال : ولا يقال إبل مُقَصَّرة . إن سيده : القصاد سيمة على القَصَر وقد قَصَّرها · والقَصَرُ : أُصول النخل والشجر وسائر الحشب ، وقيل : هي بقايا الشجر، وقيل : إنها ترمي بشرر كالقَصْر، وكالقَصَر، فالقَصَر :أصول النخل والشجر، والقَصْر من البناء، وقيل : القَصْر هنــا الحطب الحَزُّ لُ ؛ حكاه اللحياني عن الحسن. والقَصْرُ: المِجْدَلُ وهو الفَدَنُ الضخمُ والقَصَرُ: داء يأخَذُ في القَصَرة . وقال أبو معاد النحوي : واحد قَصَر النخل قَصَرة ، وذلك أن النخلة 'تقطُّ عُ قُدُنُ ذراع يَسْتَوْقَدُونَ بَهَا فِي الشَّنَّاءَ ، وهو من قولك للرجل : إنه لتَامُّ القَصَرَةِ إِذَا كَانَ ضَخْمَ الرُّقَيَةِ ، والقَصَرِ \* أينس في العنق ؟ قَنصر كالكسر ، يَقْصَر أ قصراً ، فهو قَصِر وأقتصر ، والأنثى قصراء ، قال ان السكيت : هو داء يأخـــذ البعير في عنقه فيلتوي فَيُكُنَّـوَكُى في مفاصل عنقه فربما بَرَأَ . أبو زيد : يقال قبصر الفرس يَقْضَرُ ۚ قَصَراً إِذَا أَحْــٰذَه وَجَعَ فِي عَنْقَه ، يَقَالَ : بِه قَصَرٌ . الجوهري: وقَصرَ الرجلُ إذا اشتكى ذلك. يقال : قَصَرَ البعير ، بالكسر ، يَقْصَرُ قَصَراً . والتَّقْصَارُ والتَّقْصَارَةَ ، بكسرُ النَّاء: القِلادة للزومها قَـصَرَةُ العُنْقُ ، وفي الصحاح: قلادة شبيهة بالميخنَّقَة،

ولها طَبْنِ يُؤْرِّنُهَا، عاقد في الجيد تقصارا

والجمع التَّقاصِيرُ ؛ قال عَدِيُّ بن زيد العبَّادي :

وقال أبو وَجُزْة السَّعْدِي :

وغَدَا نوائح مُعنولات بالضَّحى (وغَدَا نوائح مُعنولات بالضَّحى (وَدُقَّ تَكُنُوح ، فَكُلُمُّنَ قِصَارُهَا

قالوا : قِصارُها أطواقها . قال الأزهري : كأنه شبه بقِصارِ المِيْسَمِ ، وهو العِلاطُ . وقال ُنصَير: القَصَرَةُ ُ أصل العنق في مُرَكِّيهِ في الكاهل وأعلى اللِّيتَيْنِ، قال: ويقال لعُنْقِ الإنسانِ كُلَّه قَصَرَةٌ . والقَصَرَةُ : نُوبُورَةُ الحَدَّادِ ؛ عن تقطيرُ ب. الأَزهري: أبو زيد: قَصَرَ فلان مُ يَقْضُر مُ قَصَراً إذا ضم شيسًا إلى أصله الأوال؛وقَصَرَ قَلَيْدَ بعيره قَصْرًا إذا ضيقه؛وقَصَرَ فلان صلاته يَقْصُرها فَتَصْراً في السفر.قال الله تعالى: ليس عليكم 'جناح' أن تَقْصُروا من الصلاةِ ، وهو أن تصلى الأولى والعصر والعشاء الآخرة وكعتبين ركعتين ، فأما العشاءُ الأولى وصلاة الصبح فلا قَـصُرَ فيهما ؛ وفيها لغات : يقال قَـصَرَ الصلاة وأقَـصُرَها وقَصَّرَها ﴾ كل ذلك جائز ، والتقصير من الصلاة ومن الشُّعَر مثلُ القَصْر . وقال أن سيده : وقَصَرَ الصلاة ، ومنها يتقصر قتصراً وقتصر نتقص ورخص، ضِدٌ . وأَقْتُصَرُ تُ مِن الصلاةِ : لغة في قَصَرُ تُ . وفي حديث السهو: أَقَـَصُرَتِ الصلاةُ أَم نُسبَت ؟ يروى عملي ما لم يسم فاعله وعلى تسمية الفاعل بمعنى النقص.وفي الحديث:قلت لعبر إقتصار الصلاة اليوم؟ قال ابن الأثير: هكذا جاء في رواية مَنْ أَقَنْصُرَ الصلاة؟، لغة شاذة في قَصَر.وأقْصَرَتُ المرأة : ولدت أولادًا قصاراً، وأطالت إذا ولدت أولادًا طوالاً . وفي الحديث : إن الطويسلة قد 'تقصر' وإن القَصيرة قد تُطيِل؛ وأقنْصَرت النعجة والمتعز ، فهي مُقْصر ، إذا أُسَنَّتَا حَتَى تَقَصُّرَ أَطْرَافُ أَسْانَهُمَا ﴾ حكاها يعقوب. والقَصْرُ وَالمَقْصَرُ وَالمَقْصِرُ وَالْمَقْصَرَةُ : العَشْبِيِّ. قال سَيْبُويه : ولا 'مِحَقَّر' القُصَيْرَ ، اسْتَغْنُوا عن تَحْقيره بتحقير المُساء. والمُقاصر والمُقاصير: العشايا؛ الأخيرة نادرة ؛ قال ابن مقبل :

فَنَعَدُنْهُمُ لَقُونُ الْمُقَاصِرَ } بعدما كَرَبَتُ عَمَاهُ النَّاوِ المُتَكُولُو

وقَصَرُ نَا وأَقَصَرُ نَا قَصَراً: دَخَلِنا فِي قَصْر العَشيُّ؛ كما تقول : أمسينا من المساء . وقَصَرُ العَشَىُ يَقْصُرُ 'قَصُورًا إِذَا أَمْسَيْتَ ؟ قَالَ العَجَّاجُ :

حتى إذا ما قصر العشي ويقال : أتيته قَيَصْراً أي عَشْيًّا ﴾ وقال كثير عزة :

كأنهم فكطرأ مصابيح واهب عُورُنَ ، وَوَى بِالسَّلِيطِ تَدْيَالُهَا همُ أَهلُ أَلُواحِ إِالسَّرْيُو ۚ وَيُمْنِيهِ ﴾ وَمَوابِينَ ۗ أَرَّدَافاً ۖ لَمَا وَشَمَالِتُها

الأُددافُ : اللوك في الجاهلية ، والاسم منه الرِّدافة ، وَكَانِتَ الرِّدَافَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَبِّنِي يَوْبُوعٍ . وَالرَّدَافَةُ : أَنْ كِيلُسُ الرِّدْفُ عَنْ عَيْنَ الملكُ، فإذا شَرَبُ المُملِكُ، شَرَبِ الرِّدُفُ بعده قبل الناس، وإذا غَزَا المُلَكِّرُ قَعَدُ الرِّدُف مكانه فكان خلفة على الناس حتى يعود المُلَكُ ﴾ وله من الغنيمة المرّباعُ . وقدَرابينُ الملك : جُلْسَاؤُه وَخَاصَّتُهُ ﴾ وأحادهم أثر بالنَّ وقوله: هم أهل ألواح السزيرَ أي يجلسون مع الملكِ على سريره لنفاستهم وجلالتهم . وجاء فلان 'مقصِراً حين قَـصُر العِشاء أي كاد يَد نُنُو مِن الليل ؛ وقال ابن حليَّزَة : و آنست النبأة أوأفنزعها القر

إِنَّاسُ قَيْضُرُا ، وَقَيَّدُ دُنَا الْإِمْسَاءُ

ومَقاصِيرُ الطريقِ : نواحيها ، واحدَ تُنَّهَا مَقْصَرَةً ؛ عَلَى غير قباس .

والقُصْرَ يَانِ والقُصِيْرَ يَانَ صَلَّمَانُ تَلِيّانِ الطُّفْطُفَةَ } وقيل: هما اللتان تُلِيانِ التَّرْ قُنُو تَيْنُ إَ. والقُصَيرَى: أَسْفَلُ الأَضْلاعِ وَقَيلَ هِي الضَّلَّعُ ۚ الَّتِي تَلِي الشَّاكُلَّةَ ۗ ﴾

وهي الواهنة'، وقبل: هي آخر ضلَّع في الحنب. التهذيب : والقُوْرَى والنُّصَيْرَى الضَّلَعُ التي قبلي الشاكلة بـ من الجنب والبطن ؟ وأنشد:

> مُهُ القُصِيْرِي يَزِينُهُ خُصَلُهُ وقال أبو أدواد :

وقاصرى تشبج الأنسا ء تتاح من الشعب

أبو الهيثم : القصري أسفل الأضلاع ، والقُصَيرَى أعلى الأضلاع ؛ وقال أوس ؛

> مُعَاوِدُ/ تَأْكَالَ ِ القَنْيِصِ ﴾ يَشُواْلُوهِ ﴿ من اللعم قُصْرَى وَخُصَةٌ وَطَفَاطِفٌ \*

قال : وقُصْرًى همنا اسم ، ولوكانت نعتاً لكانت بالألف والـلام . قال : وفي كتاب أبي عبيـد : القُصِيْرَى هي التي تلي الشاكلة ، وهي ضِلَعُ الحُكَلَفُ إِ فأما قوله أنشده اللحياني :

لا تَعَدَّلِينَ بِظُرُبُ جَعَّدٍ ؟ كَنَّ القُصِيْرَى ؛ مُقَرِّفِ الْمَعَدُّ

قال ان سيده : عندي أن القُصَيْرَى أحد هـــــــ الأشياء التي ذكرنا في القُصَيْرَى ؟ قال : وأمــ اللحياني فحكي أن القُصير كي هنا أصل العُنْتَي ، قال وهذا غير معروف في اللغة إلا أن يريد القُصَيْرَة وهو تصغير القُصَرة من العُبْسَق ، فأبدل الهُبَا

لاسْتُواكِهِمَا فِي أَنْهِمَا عَلَمَا تَأْنَلُتُ . والقَصَرَةُ الكَسَلُ ؛ قال الأَزْهِرِي أَنْشَدَنِي المُنْسَدُرِيُّ وَوَا عن أبن الأعرابي:

وصارم بقطع أغسلال القصر"، كأن في منتنه ملحاً ليدر ، أَوْ زَحْفُ كَدْرِ دَبَّ فِي آثَارِ كَدْرّ

ويروى :

كَأَنَّ فَنُونَ مَنْنِهِ مِلْحًا يُذَرَّ

ابن الأعرابي : القصر والقصار الكسل . وقال أعرابي : أردت أن آتيك فينعني القصار ، قال : والقصار والقصر ، كله أخرى والقصار والقصر ، كله أخرى الأمور . وقصر المجد : معد نه ، وقال عير وابن كلنوم :

أباح لنا قنصور المتجد دينا

ويقال : ما رضيت من فسلان بِمَقْصَر ومَقْصِر أي بأمر من دون أي بأمر بسير ، ومن زائدة .ويقال : فلان جادي مقاصري أي قسَصْرُه بحذاء قسَصْرِي ؟ وأنشد :

لِتُذَهَبُ إلى أقْشَى مُبَاعَدة جَسُرُ، وَ فَتَوْنُ فَعَلَمُ وَ فَتَوْنُ فَعَلَمُ وَ فَتَوْنُ

يقول: لا حاجة لي في جوارهم. وجَسْر ": من محارب. والقُصَيْر كي والقُصْر كي: ضرب من الأَفاعي ، يقال: قُصْر كي قبال . والقَصَر فَ : قَصْر كي قبال . والقَصَر فَ :

القطعة من الحشب . وقاصر الثوب قصارة ؛ عن سببويه ، وقاصر ، ،

القِطْعَة من الحشب؛ وحرفته القِصارَةُ. والمقصَرَةُ: خشبة القَصَّار . التهذيب: والقَصَّارُ يَقْصُرُ الثوبَ

قَيَصْراً . والمُنْقَصَّرُ : الذي ُنِحْسُ العِطاءَ ويَعَلَّمُهُ . والتَّقْصِيرُ : إخْساسُ العطية.وهو ابن عبي قُنُصْرَةً ، بالضم ، ومَقْصُورةً وابن عبي دِنْيا ودُنْيَا أي داني

النسب وكان ابن عَمَّه لَمًّا ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

وَهُطُ التَّلِّبِ" هؤلا مَقْصُورة

قال: مقصورة "، أي خَلَصُوا فلم مخالطهم غيرهم من قومهم ؛ وقال اللحاني: تقال هـذه الأَحرف في ابن العمة وابن الحالة وابن الحال . وتَقَوْضَرَ الرجـلُ :

دخل بعضه في بعض والقوصَرَة والقَوصَرَة ، عف عنف التمر من التمر من البَوادِي؟ قال: وينسب إلى علي " ، كرم الله وجهه :

أَفْلُكُعُ مِن كَانَتُ لَهُ قَـُوْصَرُ ۗ ، يَأْكُلُ مِنْهَا كُلَّ يُومٍ مَرَّ ،

قال ابن دريد: لا أحسبه عربياً . ابن الأعرابي : العربُ تَكُنْي عن المرأة بالقارُورة والقَوْصَرَّة . قال ابن بري : وهذا الرجز ينسب إلى علي ، عليه السلام ، وقنالوا : أراد بالقَوْصَرَّة المرأة وبالأكل النكاح.قال ابن بري : وذكر الجوهري أن القَوْصَرَّة قد تخفف راؤها ولم يذكر عليه شاهداً . قال : وذكر بعضهم أن شاهده قول أبي يَعْلَى المُهْلَّدِي :

وسَائِلِ الْأَعْلَمُ ابنَ قَنُوصُرَةٍ:
مَنَى رَأَى بِي عَنِ العُلِي قَصْرًا ؟

قال : وقالوا ابن قتو صرة هنا المنتبوذ . قبال : وقال ابن حبزة : أهبل البصرة يسبون المنبوذ ابن قتوصرة أو في غيرها ، قال : وهذا البيت شاهد عليه .

وقَيْضَرُ : الله ملك يني الرُّومَ ، وقيل : قَيْضَرُ ملك الروم . والأقَيْضِرُ : صم كان يعبد في الجاهلية ؛ أنشد ابن الأعرابي :

وأنصاب الأقيصر عين أضعت تسيل ، على مناكبها ، الدماء

وابن أُمَيْصِر : وجل بصير بالحيل .

وقاصِرُونَ وقـاصِرِينَ : موضع ، وفي النصب والحفض قاصرينَ . قطو: قَطَرَ المَاءُ والدَّمْعُ وغيرهما من السَّيَّالِ فَقَالَ : يَقَطُرُ قَطَرًا وقُطُوراً وقَطَرَاناً وأَقَطَر ؟ الأَخيرةُ عن أبي حنيفة ، وتقاطر ؟ أنشد ابن جني :

> كأنه تَهْنَانُ يومٍ ماطرٍ ، من الربيعي، دائمُ التَّقاطُورِ

وأنشده دائب بالباء ، وهو في معنى دائم ، وأراد من أيام الربيع ؛ وقبطره الله وأقبطره وقبطره وقد قبطر الماء وقبطر ثه أنا ، يتعدى ولا يتعدى ؛ وقبطران الماء ، بالتحريث ، وتقطير الشيء : إسالته قبطرة قبطرة .

والقَطِيرُ : المَطَرُ . والقطارُ : جمع قَطْسِ وهو المطر . والقَطْرُ : مَا فَطَرَ مَنَ المَاءُ وغيره، وأحدته قَطَرة ، والجمع قطار. وسحاب قَطُور ومقطار: كثير القطير ؛ حكاهما الفادسي عن تعلب . وأرض مَقْطُورة : أَضَابِهَا القَطُّر . واسْتَقَطَّر الشيَّة : رامَ فَطَرَانَهِ. وأَقَطَرَ الشيءُ : حان أَن يَقُطُرُ . وغيث فيُطار : عظم القَطْسُ . وقَطْسَ الصَّمعُ من الشجرة يَقَطُرُ قَطَراً: خرج . وقبطارة الشيء : ما قَطَرَ منه ؛ وحص اللحاني به قُطارة الحبُّ ؛ قال: القُطارة ، بالضم ، ما قُـطـُر من الحِـبِ ونحوه. وقَعَطَرَتِ اسْتُهُ : مُصَلَّتُ ، وَفِي الْإِنَّاءِ قَنْطَارَةً مِن ماء أي قليل ﴿ ؟ عن اللحياني، والقَطْرُ اللهُ والقَطْرُ اللهُ : عُصَارَةِ الأَبْهَلِ والأَرْزِ ونحوهما يُطبَّخ فيُتحلب منه ثم تُهْنَأُ به الإيل . قال أبو حنيفة : زعم بعض من ينظر في كلام العرب أن القَطْرِ انَ هو عَصير هُو الصَّنَوْ بَوْ ، وأن الصَّنَوْ بَوْ إِنَّا هُو اسْمَ لَـوْزُوْ ذاك، وأن شعرته به سبيت صَنَو براً ؟ وسمع قول الشماخ في وصف ناقته وقد كَرْشُحَتُ دِفْتُراها فشبه دُفر اها لما رشعت فاسور دَّت بمناديل ِ عصارة الصَّنو بُر

كأن بدفراها مناديل فارقت أكثف رجال، يَعْصِرُونَ الصَّنَوْ بَرَا

فظن أن ثمره يعصر ، وفي التنزيل العزيز : سَمَّ البِيلُهُمْ مَن قَبَطِرِ ان ، قَيْل ، والله أعلم : إنها جعلت من القطر ان لأنه يُبالِغ في اشْتِعِالِ الناد في الجلود ،

وقرأها ابن عباس: من قطرً آنًا .

والقطر : النُّحاسُ والآني الذي قد انتهى حَرَّ والقَطِرانُ : اسم رجل سمي به لقوله :

أنا القَطرِ انْ والشَّعْرَاءُ جَرَّ بِي ﴾ وفي القَطرِ ان الحَرَّ بِي هِنَاءُ

وبعير مَقْطُور ومُقطَرَّن ، بالنون كَأَنه رَدُّوه إلى أصله : مَطْلِي بالقطران ؛ قال لبيد : بَكْرَت به بُجرَشِيَّة مَقْطُور َ . تَرْوِي المَحَاجِر بازل عُلْكُوم . تَرْوِي المَحَاجِر بازل عُلْكُوم .

وقَطَرَاتُ البعيرِ : طَلَيْتُهُ بِالْقَطِرِانِ ؛ قَالَ السَّوَّ القيس :

أَنَّقْتُنْكُنِي ، وقد سُنَعَفْتُ مُؤَادَها ، كما قبطر المُهنُّوءة الرَّجُلُ الطاني ?

قوله: شففت فؤادها أي بلغ حبي منها شغاف قلبه كما يلغ القطران شغاف النساقة المهنوءة ؛ يقول كيف تقتلني وقد بلغ من حبها لي ما ذكرته ؛ إذ لا أقدمت على قتله لفسة ما بينه وبينها، وكان ذلك داع. إلى الفرقة والقطيعة منها.

إلى الفرقة والفطيعة مهم .
والقِطْرْ ، بالكسر : النجاس الذائب ، وقيل : ضرب منه ؛ ومنه قوله تعالى : من قطر آن . والقِطْرُ ، بالكسر ، والقِطْر يَّة : ضَرب من البُرود . والطديث : أنه ، عليه السلام ، كان مُتَوسَّعًا بثوم

قِطْنَرِيّ . وفي حديث عائشة : قال أَيْمَنُ كَخَلَتُ مُ عَلَى عائشة وعليها دِرْعُ فِطْنَرِيّ تُسَنُّهُ خَسَمَ دراهم ؛ أبو عمرو : القِطْنُ نوع من البُرود ؛ وأنشد : كَسَاكَ الْحَنْظَكِيُّ كَسَاءً صُوفٍ

وقطرية ، فأنت به تفيد مرسور عن البكراوي قال: البر ود القطرية محر الما أعلام فيها بعض الحشونة ، وقال خالد بن جنبة : هي حُلل ' تعمل ' بكان لا أدري أبن هو . قال : وهي جياد وقد رأيتها وهي حسر " تأتي من قبل المحرب . قال أبو منصور : وبالمحرب على سيف وغمان المدينة يقال لها قطر " ، قال : وأحسبهم نسبوا هذه الثباب إليها فخففوا وكسروا القاف للنسبة ، وقالوا : قطري " كا قالوا فيخذ وقالوا : قطري " كا قالوا فيخذ "

لَدَى قَطَرَ بِنَّاتٍ ، إذا ما تَعُوَّلَتُ . بها البيد ُ غاولنَّنَ الحُرُومَ الفَيَافِيا

أَداد بِالقَطَرِيَّاتِ نَجِائِبَ نَسِهَا لِمَى قَطَرِيَّةً : والآها من البَرِّ وَقَالَ الراعي وجعل النعام قَطرِيَّةً : الأَوْبُ أَوْبُ نَعائِمٍ قَطَريَّةٍ ،

الاوّب أوّب تعاليم قَطَريّة ، والآلُ آلُ تَحَالِص خَفْبِ

نسب النعائم إلى فَسَطَّر لاتصالها بالسَّر ومحاذاتها ردمال يَشْرِينَ

والقُطْر، بالضم: الناحية والجانب، والجمع أقتطار. وقومُك أقتطار البلاد على الظرف وهي من الحروف التي عزلها سيبويه ليفسر معانيها ولأنها غوائب. وفي التنزيل العزيز: من أقطار السموات والأرض؛ أقطار ها: نواحيها، واحدها قُطر ، وكذلك أقتار ها، واحدها منصور في اعراض البحرين على سيف الحط بين عبان والقمير على سيف الحط بين عبان والقمير عربة يقال لها قطر.

فَنْتُرْ". قال أَن مسعود : لا يعصنك ما ترى من المره حتى تنظر على أي "فطر يه يقع أي على أي شقه يقع في خاتمة عمله، أعلى شق الإسلام أو غيره. وأقطار أ الفرس: ما أشرف منه وهو كاثبته وعَجُزُهُ، وكذلك أقطار الحيل والجمل ما أشرف من أعاليه . وأقطار أ الفرس والبعير: نواحيه . والتقاطر ": تقابُل الأقطار . وطعنه فقطر وأي ألقاه على فطره أي جانبه ،

فَتَقَطَّر أَي سقط ، قال الهُذَائيُّ المُنتَعَثِّلُ :
التَّارِكُ القِرِ أَنَّ مُصْفَرَّ الْأَامِلُه ،
كَأْنَه مِن عُقادٍ فَهُوْءً عَلْلُ مُعَلِّدُه دَمَهُ ،
عُدَّلًا بِنَسَقَّى جِلْدُه دَمَهُ ،
كَمَا يُقَطَّرُ جِذَعُ الدَّوْمَةُ القُطْلُلُ .

ويروى: يَتَكَسَّى جِلْدُه ، والقُطْلُ : المقطوع . وقوله : مُصْفَرَّ أَنَامِلُه يَرِيد أَنه الوَّ دَمُه فَاصُفَرَّت أَنَامِلُه ، والعُقار : الحَيْم التي لاز مَتَ الدَّنَ وعاقر نَه ، والنَّمل : الذي أَخَد منه الشَّراب . والمُحدَّل : الذي سقط بالجَدالة وهي الأرض . والدَّوْمَة : واحدة للوَّم وهو شعر المُقل . والدَّوْمَة : واحدة للوَّم صرَّعَة شديدة قلت البحل صرَّعَة شديدة قلت قطرً "ثه ؛ وأنشد :

قيد عَلِمَتْ سَكُنْمَى وَجَادَاتُهَا ما قَطَرُ الفارِسَ إِلاً أَنا

وفي الحديث: فَنَفَرَتْ نَقَدَّهُ فَقَطْرَتِ الرجلَّ فَيَ الفُراتِ عَلَى أَحِد فَي الفُراتِ عَلَى أَحِد قَطْرَبُهُ أَي شَقِيْهِ . والنَّقَدُ : صِغارُ الفَنَم . وفي الحديث: أن رجلاً رمى امرأَهُ يوم الطائف فما أخطأ أن قَطَّرَها . وفي حديث عائشة تصف أباها، رضي الله عنهما : قد جمع حاشيتيه وضم قُطريه أي جمع جانبيه عن الانتشار والتبَيدُد والتَّقَرُق ، والله جمع جانبيه عن الانتشار والتَّبَدُد والتَّقَرُق ، والله

أعلم . وقطراء فرسه وأقطراء وتقطر به ألقاه على تلك الهيئة . وتقطرا هو : رَمَى بَنفُسه من على تلك الهيئة . وتقطرا هو : رَمَى بَنفُسه من على قلو . وتقطر الجية عُ : قطيع أو النجعب كتقطرا . والبعير القاطر : الذي لا يزال يقطر أبوله . الفراه : القطاري الحية من كثرته من كثرته . أبو عمرو : وهو سبقه الذي يقطر من كثرته . أبو عمرو : القطارية الحية . وحية " قطارية ": تأوي إلى قطر الجبل ، بنى أفعالاً منه وليست بنسة على القطر وإنها كالمراب تأبيط المراب المناب المناب

أَصَمُ 'قطاريُ يَكُونُ خُرُوجُهُ ' 'بُعَيْدُ 'غُرُوبِ الشّمسِ ''مخْتَلِفَ الرَّمْسَ

وتَقَطِّرُ للقتال تَمَّطُّرُا : ثَهَيَّ وَعَرَّقَ له . قال : والتَقطُّرُ للقتال والقُطْرُ وهو التَّهَيَّوُ للقتال والقُطْرُ والقُطْرُ الذي والقُطُرُ ، مشل عُسْرٍ وعُسْرٍ : العُودُ الذي يُشْبَخَّر به ؟ وقد قطر ثوبة وتَقَطَّرَتِ المرأة ؛ قال امرؤ القيس :

كأن المبدام وصوّب العَمَام ، وربع الحيزامي ونشر القُطير يُعِلُ بها كراد أنبابيها ،

إذا كروب الطائر المستحر

سُبَّة ماة فيها في طيبة عند السَّجَرُ بالمُدام وهي الحَمَر ، وصَوْب الفَمَام : الذي يُمُوْجُ به الحَمَّر ، ونَشْر وريح الحُرْامي : وهو خِيْري البَرِّ . ونَشْر القُطُر : وهو رائحة العود ، والطائر المُسْتَحِر : هو المُصَوِّت عند السَّحَر .

والمقطَّرُ والمقطَّرَة : المجمَّر ؛ وأنشد أبو عبيد المُرَقِّش الأَصْغَر :

في كل يوم لها مقطرة ، فنها كياء مُعَدُّ وحَدِمْ

أي ماء حال تحمّ به . الأصعي : إذا تهمياً النبت للبُس قبل : اقتطار اقتطيراراً ، وهو الذي ينتشي ويعوج ثم يهيج ، بعني السات ، وأقتطار النبت واقتطار : ولئى وأخذ يجيف وتهمياً للبُس ، قال سببوبه: ولا يستعمل إلا مزيداً ، وأسود في قال عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

أَتَرْجُو الحَيَاةَ يَا ابنَ بِشْرِ بنِ مُسْهُو ، وقد عَلِقَتْ رِجُلاكَ مِنْ نَابِ أَسُودَا أَصَمَ قُطُارِي ، إِذَا عَصَ عَضَةً ، تَوَيَّلُ أَعْلَى جِلْدُهِ فَتَرَبُّدا ؟

وناقة مقطار على النسب ، وهي الحكفة ، وقد اقطار : أَن تَقَطُور القطار : أَن تَقَطُور الإبل بعضها إلى بعض على نستى واحد . وتقطير الإبل : من القطار .

أو عداً لا من متاع أو حب ونحوهما ويأخذ ما بقي على حساب ذلك ولا يزنه ، وهو المقاطرة ؛ وقيل هو أن يأتي الرجل إلى آخر فيقول له : بعني ما لك في هذا البيت من التمر 'جزافاً بلا كيل ولا وزن ، فيبيعه وكأنه من قطار الإبل لانشاع بعضه بعضاً . وقال

أبو معاد : القطر ' هو البيع نفسه ؛ ومده حديث عبارة : أنه مرّت به قطارة ' جسال ؛ القطارة والقطار أن تشتد الإبل على نستق واحداً خليف واحد . وقطر الإبل يَقطر ها فيطراً وقطرها قرّب بعضها إلى بعض على نستق . وفي المشل النّفاض ' يقطر ' الجلب ؛ معناه أن القوم إذ

أَنْفَضُوا ونَفِدَتُ أَمُوالُهُ فَطَرَوا إِبلهم فساقوها النبع قِطاراً قِطاراً . والقِطارُ : قِطارُ الإِبل ؛ قال أبو النجم :

وانحَتَّ من حَرَّ شَاءَ فَلَجْ يَحَرُّ دَكُهُ، وَأَقْدَبُلَ النَّمَلُ وَطَّارًا تَنْقُلُهُ

والجمع قبطير» وقبطيرات<sup>ين</sup>. أستراك مالار و مراكز ال

وَيَقَاطَرَ القَومُ : جاؤوا أَرسالاً ، وهو مأخوذ من فطار الإبل : وجاءت الإبل قطاراً أي مَقْطورة . الرَّياشِيُّ : يقال أكر يُنْهُ مُقاطرَةً إذا أكراه ذاهباً وجائباً ، وأكراه وضعة وتوضعة / إذا أكراه دَفَعَةً .

ويقال : اقْطَرَّتِ الناقة اقْطُو اراً، فهي مُقْطُرَّةُ ، وذلك إذا لتقيحت فشالت بذنبها وسُمَخَت برأسها. قال الأزهري : وأكثر ما سمعت العرب تقول في

هذا المفنى : اقسْمَطَرَّت ، فهي مُقْسَطِرَّة ، وكأن الميم زائدة فيها . والقُطَيْرة: تصغير القُطْرَة وهوالشيء التافه الخسيس.

والمقطرَةُ : الفكتَّنُ، وهي خشبة فيها خروقَ ، كل خرق على قدر سَعة الساق ، يُدْخَلُ فيها أرجـل المحبوسين، مشتق من قطار الإبل لأن المحبوسين فيها

المعبوسين، مشتق من قطار الإبل لان المحبوسين فيها على قيطار واحد مضبوم بعضهم إلى بعض ، أرجلهم في خروق خشبة مفلوقة على قدر سعنة سوقهم . وقطر مطر مطروة في الأرض في الحورة ومطر مطروة في الأرض في الأرض في المورة ومطروة المكروة في المرودة في المرو

فأسرع . وذهب ثوبي وبعيري فما أدري من قَـطـره و ومن قـَطـر به أي أخذه الا يستعمل إلا في الجـحد . ويقال : تَقَطَّر عني أي تَخَلَّف عني ، وأنشد :

إنشي على ما كان من تقطُّري عنك ، وما بي عنك من تأسُّري

والمُقطَّرُهُ : العضبانُ المُنتَشِرُ من الناس .

١ قوله « وضعة وتوضعة » كذا بالاصل .

وقَطُوراء ، ممدود : نبات ، وهي سَواديّة . والقَطْراء ، مدود: موضع ؛ عن الفارسي . وقَطَرَ :

موضع بالبحرين ؛ قال عَبْدَةُ بن الطبيب : تَذَكَرَ ساداتُنَا أَهْلَتَهُمْ ، وخافوا نحان وخافوا قَطَرُ

والقَطَّارُ : ماء معروف . وقَطَرَ يُ بُنُ فُجاءَةَ المَّادِنِيُّ وَعَمِيهُمُ أَنْ أَصِلُ الاسمُ مَأْخُوذُ مِن قَطَرَيِّ النَّعَالُ .

قطعو: اقتطعَرَ الرجل: انقطع نَفَسُه مِن بُهْــر، وَكَذَلَكُ اقْعُطَرَ .

قطمو: القطمير والقطمار : سَق النواة ، وفي القشرة المحاح : القطمير الفروفة التي في النواة، وهي القشرة الدقيقة التي على النواة بين النواة والتمر ، ويقال : هي النكتة البيضاء التي في ظهمر النواة التي تنبت منها النخلة . وما أصبت منه قطميرا أي شئاً .

وقَـَيْعَارِ : مُتَقَعِّر في كلامه . والتقعيرُ : التعميق .

والتَّقْعير في الكلام: التَّسْدُق فيه. والتَّقَعُّر: التَّعبُق. وقعَّر الرحلُ إذا رَوَّى فنظر فيا يَعبُضُ من الرأي حتى يستفرجه. ابن الأَعرابي: القَعَرُ العقل التام. يقال: هو يَتقَعَّر في كلامه إذا كان يَتنبَحَّى وهو لَحَّانة ، ويَتعاقلُ وهو هلباجة . أبو زيد: يقال ما خرج من أهل هذا القَعْر أحد من أهل هذا العَائط مثل البصرة أو الكوفة .

وإناء قَعْرانُ : في قَعْرهشيء ، وقصعة قَعْري وقَعَرة : فيها ما يُغَطِّي قَعْرُها، والجِمع قَيْرِي، واسم ذلك الشيء القَعْرَةُ وَالقُعْرَةُ . الكسائي : إناء نَصْفانُ وَسَيْطُوانَ لِلْغُ مَا فَيُهُ سَطُورًا ۗ وَهُو النَّصَفِّ . وَإِنَّاءُ تَهْدَانُ وَهُوَ الذِّي عَلَا وَأَشْرِفَ ، وَالمؤنثُ مِن هَــٰذَا كله فَعْلَى . وقَعْبُ مَقْعَاد : وأسع بعيد القَعْر . والقَعْرُ : حَوْبَةٌ تَنْجَابُ مِنَ الأَرْضُ وتنهبط يَصْعُبُ الانحداد فيها . والمُتُقَعَّر : الذي يبلغ قَنَعْرَ الشيء . وامرأة قَعَرة وقَعَيرة : بعيدة الشهوة ؛ عن اللحياني ، وقيل : هي التي تجـد الغُلْمَة َ في قَعْسَر فرجها ، وقيل : هي التي تريــد المبالغة ، وقيــل : الرَأَة قَاعِرَة وَقَاعِلِيرَةُ لَعُنْتُ أَسُوَّء فِي ٱلجساع ﴿ والقُعَرُ مَن النَّمَلُ : التي تَنتَّخذُ القُرُ يَّاتُ . وضربه فَقُمْرَهُ أَي صَرَعَهُ . ابن الأعرابي قال : صحف أبو عبيد يوماً في مجلس واحد في ثلاثة أحرف فقــال : ضربه فالنَّعَقُن ، وإنما هو فانتقَعَر ، وقبال : في صدره حشيك ؛ والصحيح حسك ، وقال : 'شلك" يَدُونُ والصوابُ سَلَتُ .

وقَعَرَ النَّحَلَةَ َ فَانَفَقَعَرَ تَ ۚ هِي : قَطَعَهَا مِن أَصَلَهَا فَسَعَتُ مِن أَصَلَهَا وَانْصَرَ عَتُ ف فسقطت، والشَّجرة أنتَّجَعَفَت من أَصَلَها وانْصَرَ عَتْ هي. وفي التنزيل العزيز : كأنهم أعجاز ُ نخل مُنْقَعِرٍ ؟ والمُنْقَعِر ُ : المُنْقَلِع ُ مِن أَصَلَه . وقَعَرَ تُ النَّخَلَة

إذا قَلَعْتُهَا مِن أَصَلَهَا حَى تَسْقُطُ ، وقد انْقَعَرَتْ هي . وفي الحديث : أن رجلًا تَقَعَّر عن مال له ، وفي رواية : انْقَعَر عن ماله أي انْقَلَع مِنْ أَصَله . يقال : قَعَرَه إذا قَلَعَه ، يعني أنه مات عن مال له . وفي حديث ابن مسعود:أن عنر لقي شيطاناً فصادَعَه فقَعَره أي قَلَعَه ، وقيل : كُلُّ ما انْصَرَع ، فقد

وأربد فارس الهنجا، إذا ما تَعَمَّرَتِ المشاجِرِ الفِسامِ

الْقَعَر وتَهَيَّدُ ؟ قال لبد :

أي انقلبت فانصرعت ، وذلك في شدّة القتال عند الانهزام . ابن الأعرابي : قالت الدّبَيْريَّة القَعْر الحَفْنَة وكذلك المعْمِنُ والشّيزى والدّسيعة ، ورى ذلك كله الفراء عن الدّبيئريّة . وقَعَرْبَ الشاة ' : ألقت ولدها لغير تمام ؟ عن ابن الأعرابي ؟

أَبقى لنا اللهُ وتَقَعْيِرُ المَجَرُّ . سُوداً غَرابيبَ، كأَظْلالِ الحَجَر

والقَمْراء: موضع. وبنو المقعاد: بطن من بني ملالي الموقد من المنافقة والمتعدد المنافقة المنافق

قعبر: القَعْبَرَ يُ الشديد على الأهل والعشيرة والصاحب. وفي الحديث: أن رجلًا قال : يا رسول الله ، مَن أهلُ النار ? فقال : كلُّ شيبِه فَنَعْبَرِي ٌ ، فَيل : ! رسول الله ، وما القَعْبَرَ يُ \* ? ففسره عا تقدَّم . وقال المروي : سألت عنه الأزهري فقال لا أعرفه . وقال الزخشري : أرى أنه قلب عَبْقَرِي ، يقال : رجل

عَبْقَرَي وظُلُمْ عَبْقَرَي شَديد فاحش. قعار : القَمْشَرة : اقْتَلِاعُ الشيء من أَصله .

قعسر : القَعْسَرة : الصلابة والشدة . والقَعْسَري والقَعْسَر ، كلاهما : الجَمَل الضخم الشديد

قعيسر

قفر

والقَعْسَرِيّ : الصُّلْبُ الشديد . والقَعْسَرِيّ فِي صفة الدهر : صفة الدهر : والدَّهْرُ بالإنسان دَوُّارِيُّ، والدَّهْرُ بالإنسان دَوُّارِيُّ، أَفْنَى القُرُونَ وَنَّ وَهُو قَعْسَرِيُّ أَفْنَى القُرُونَ وَهُو قَعْسَرِيُ

سبه الدهر بالجمل الشديد. والقَعْسَرِيُّ: الحُشة التي

تُدَّارُ بِهَا الرَّحَى الصغيرة يُطَّحَنُ بِهَا باليد ؛ قال : النَّرَمُ بَتَّعْسَرُ بِهَا ، وَأَلَّهُ فِي نُحْرُ تِيبًّا ، تُطُّعْمُكُ مَن نَفَيْهَا ؛ أَي ما تَنْفَي الرَّحَى . وخُرُ تَيبًا : فَمُهَا الذي تُلْتَى فيه لَهُو تُهَا ، ويروى نُحْرُ بِيبًا . والقَعْسُرِيُ من الرجال : الباقي على الهَرَمُ . وعِزْ قَعْسُرِيُ : قديم .

وقَعْسَرُ الشيءَ : أَخَدُه ؛ وأَنشَد في صفة دلو :

دَلُو ْ كَفَّا لَى دُدِيغَتْ الحُلُلِّ ،

ومن أعالى السَّلَم المُضرَّبِ
إذا اتَّقَتْكَ السَّلَم الأَشْهَبِ ،

فلا تُقَعَّسُو ْهَا ، ولكن صَوِّبِ

قعصر : ضربه حتى اقد عنصر أي تقاصر َ إلى الأرض . قعطو : اقد عطر ً الرجل ُ : انقط ع نفسه من بُهْر ٍ ، وكذلك اقد طعر ً . وقد طر الشيء : ممالاً ه . الأزهري : القعطرة شد"ة الوثاق، وكل شيء أوثنة شد

فقد قَعْطَرُ ثُنَّه ، وقَعْطَرُه أَي صَرَعه وصَبَعه أَي

قَفُو : الْقَفْرُ وَالْقَفْرَة : الحَلاةُ مِنَ الأَرْضَ، وَجَمِعُهُ وَفَارُ ۗ وَقَـٰفُورٌ ۚ } قال الشَّمَّاخُ :

يخُنُوضُ أَمامَهُنَ المَاءَ حتى تَبَيَّن أَن ساحَتَه قُنُورُ

ورَمَا قَالُوا : أَرَضُونَ قَنَفُرْ . ويقال : أَرض قَنَفُرْ . ومَفَازَة قَنَفْر وَقَنُورَة أَيضاً ؛ وقيل : القَفْر مَفَازَة

لا نبات بها ولا ماء ، وقالوا : أرض مِقْفَار أيضاً . وأَقْفَرُ الكَذلك. وأَقْفَرُ الكَذلك. ودُنْب قَفِرُ : منسوب إلى القَفْر كرجل نَهْر ؛ أَنشد ان الأَعرابي :

فلئن غادَر تُنهم في وَرَّطَة ، لأَصِيرَ نَ مُهْزَةَ الذَّئْبِ الْقَفِرِ \*

وقد أقنقر المكانُ وأقنقر الرجلُ من أهله: خلا. وأقنقر: ذهب طعامه وجاع. وقنفر ماله قنفراً: فكل . قال أبو زيد: قنفر مالُ فلان وزمر يقفرُ وير مرُ قنفراً وزمراً إذا قبل ماله ، وهو قنفر المال ومر ه. الليث: القفر المكان الحكاد من المال ورعاكان به كلا قليل . وقد أقنفرت الناس، ورعاكان به كلا قليل . وقد أقنفرت الأرض من الكلا والناس وأقنفرت الدارُ: خلت ، وأرض من أهلها: خلت . وتقول : أرض قنفر ودار قفار مجمع على حياله قنفر المحال الموضع على حياله قنفر المحال المحال المحلم الموضع على حياله قنفر من المراض من المراض على حياله قنفر من الأرض ومنزل قنفر ، فإذا أفردت قلت انتهنا إلى قنفرة من الأرض ويقال : أو أفردت قلت انتهنا إلى قنفرة من الأرض ، ويقال : أو أفردت قلت انتهنا إلى قنفرة من الأرض ، ويقال : أقنفر فلان من أهله إذا انفرد عنه وبقى وحده ؟ وأنشد لعبد :

أَقَنْفَرَ مِن أَهَلِهِ عَبِيدُ ، فاليومُ لا يُبِنْدِي ولا يُعِيدُ

ويقال ؛ أَقْنَفَر جسدُه من اللحم ، وأَقْنَفَر رأْسُه مِنَ الشعر ، وإنه لقَفِر ُ الرأس أي لا شعر عليه، وإنه لقَفِر ُ الجسم من اللحم ؛ قال العجاج :

لا قَفِراً غَشَا ولا مُهَبَّجًا

ابن سيده: رجل قَفِرُ الشعر واللحم قليلُهما؛ والأنشى قَبَفِرة وقَفْرة ، وَكَذِلكَ الدابة؛ تقول منه : قَفِرَ تَ المرأة ، بالكسر ، تَشَفَرُ مُ قَفَراً ، فهي قَفْرَ أَ أَي قليلة

اللحم . أبو عبيد : القَفَرة من النساء القليلة اللحم. ابن سيده : والقَفَرُ الشَّعر ؟ قال :

﴿ قَامِ عَلَمْتُ خَوْدُ ۖ بِسَاقَتُهُمْ الْقَفَرُ ۗ

قال الأزهري: الذي عرفناه بهذا المعنى الغَفَرُ ، بالغين عرفناه بالغين ، قال : ولا أعرف القَفَر .

وسُنُو يَقَ قَـَفَارٌ : غَيْرُ مَلْتُوتُ . وَخَبْرُ قَـَفَارٌ : غَيْر مَأْدُومٍ . وقد الطعامُ قنفراً : صار قنفاراً . وأَقْتُفُو الرحلُ : أكل طعامَه بلا أَدْمٍ . وأَكُلُ نُخْبُرُ ۗ قِعَاداً : بغير أدُّم . وأقتْفَر الرجلُ إذا لم يبق عنده أَدْمْ . وفي الحديث : ما أَقْتُهُر بِنتُ فيه خَلَّ أي ما خلا من الأدام ولا عدم أهله الأدم؟ قال أبو عبد: قال أبو زيد وغيره : هو مأخود من القفار ، وهو كل طعام يؤكل بلا أدم . والقَفَانَ ، بالفتح : الحـيز بلا أدم . والقَفار : الطعام بلا أدم . يقال : أكلت اليوم طَعَاماً قَفَاراً إِذَا أَكُلُّهُ غَيْرِ مَأْدُومٍ ؛ قَالَ : وَلَا أَرِي أصله إلا مأخوداً من القَفْر من البلد الذي لا شيء به. والقفار والقَفير : الطعام إذا كان غير مَأْدُوم . و في حديث عمر ، رضي الله عنه : فَإِنِّي لَم آتَهُم ثَلَاثَةً أَيَّام وأحسبتهم مُقَفِّرينَ أي خالين من الطعام ؛ ومنه حديثه الآخر: قال للأغرابي الذي أكل عنه: كأنك مقفر .

والقَفَارُ : شَاعِرِ ؟ قَالِ ابنِ الأَعْرِ ابي: هو خَالدُ بنَ عَامِرُ أَحِدُ بنِ عَمِيرَةُ بنُ خَفَافَ بن أَمرى القيسِ ، سمي بذلك لأَن قوماً نؤلوا به فاَطعمهم الحيز قَفَاراً ، وقيل : إِنَّا أَطعمهم خَبْراً بِلنِ وَلَم يَذَبِح لَمُم فَلامُهُ النَّاسِ ، فَقَال :

أنا القفار خالد بن عامر ، لا بأس بالخبر ولا بالحاثر أنت بهم داهية الجواعر ، بطراء ليس فرجها بطاهر

والعرب تقول: نزلنا بني فلان فييننا القَفْرَ إِذَا لَمُ يُشْرَونا. والتَّقْفير: تَجَمُّعُكُ الترابُ وغيره. والقَفِير: الزَّبِل؛ بمانية . أبو عبرو: القَفير والقَلِيفُ والنجوية ( الحُلُقَةِ العظيمة البَحْرانية التي يُحْمَلُ فيها النِّباب ، وهو الكَنْعَدُ المالِحُ.

وقَتَفَرَ الأَثْرَ يَقَفُره قَعْراً وَاقْتَفَرَه اقْتَفَاراً وَتَقَفَّره ، كَلَّهُ : اقْتَفَاه وَتَنَبَّعه . وفي الحديث : أنه سئل عمن يَوْمِي الصيد فَيَقْتَفِر الرَّوْ أَيْ يَتَعه يَقَالُ : اقْتَفَر أَنَ الأَوْرَ وَتَقَفَّر نه إذا تتبعته وقَفُوته . وفي حديث نحيي بن يَعْمَر : ظَهَر قبلنا أناس يَتَقَفَّر ون العِلْم ، ويووى يَقْتَفِرون أي يَتَطَلَّبُونه . وفي حديث ابن سيوين : أن بني إسرائيل كانوا يَجْد ون محيداً ، صلى الله عليه وسلم ، مَنْعُوناً عنده وأنه يَخْرُ وَ مَن بعض هذه التُرك العربية وكانوا وأنه يَخْرُ وَ أَن الله المُنْ يَرْبي أَخَاه المُنْ تَشْرَ بن وَهُب :

أَخُو رَعَائِبَ 'يَعْطِيهَا وَيُسْأَلُهُا ' يَأْبِي الظّالَامَة منه النَّوْفَلُ الرَّفَرُ مَنْ لَبِس فِي خَيْرٍ و شَرِّ يُحَدِّرُ و على الصَّديق ، ولا في صَفُو و كَدَّرُ لا يَصِعْبُ الأَمْرُ إلا حيث يَوْكَبُه ، وكلَّ أَمْرٍ سيوى الفَحْشَاء يَأْتَمِرُ لا يَعْمِرُ الساق مِن أَيْن ومِن وصب ، ولا يَزال أَمامَ القَوْمِ يَقْنَفِرُ

قال ابن بري : قوله بأبي الظلامة منه النوفل الزفر ، يقضي ظاهره أن النوفل الزفر بعضه وليس كذلك ،

١ قوله « والنجوية » كذا بالاصل ولم نجدها سهذا المعنى فيا بأيدينا من كتب اللغة بل لم نجد بعد التصحيف والتحريف الا البحونة عوصدة مفتوحة وحاء مهلة ساكنة، وهي القربة الواسمة؛ والبحنانة شهذا الضبط الجلة العظيمة .

وإنما النوفل الزفر هو نفسه . قال : وهذا أكثر ما يجيء في كلام العرب بجعل الشيء نفسه بمزلة البعض لنفسه، كقولهم: لأن وأيت زيداً لَنَرَيَنَ منه منهازياً الشريف ، ولئن أكرمته لتنكشين منه منهازياً للكرامة ؛ ومنه قوله تعالى : ولتكنن منكم أمة يدعنون إلى الحيو ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ؛ ظاهر الآية يقضي أن الأمة التي تدعو إلى الحيو ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هي بعض المخاطبين ، وليس الأمر على ذلك بل المعنى : ولئت كُونوا كلئكم أمة يدعون إلى الحير ؛ وقال ولئت كُونوا كلئكم أمة يدعون إلى الحير ؛ وقال أيوب بن عياية في افتنفر الأثر تتبعه :

فتُصْبِحُ تَقَفُّرُهُا فِتْبِهُ ، كَمَا الْفَصِيلُ كَمَا يَقْفُر النَّبِبَ فِيهَا الْفَصِيلُ ، وقال أبو المُلْكَثُم صَغْرَ :

فإني عن تقفركم مكيث

والقَنْور ، مثال التَّنُور : كَافُورُ النخل، وفي موضع آخر : وعاء طلَّع النخل ؛ قال الأصمعي : الكافور وعاء النخل ، ويقال له أيضاً قَنْورْ . قال الأزهري : وكذلك الكافور الطيب يقال له قَنْور . والقَنْورُ : نبت ترعاه القَطا ؛ قال أبو حنيفة : لم نُجَلَ لنا ؛ وقد ذكره ابن أحمر فقال :

تَرْعَى القَطَاةُ البَقُل فَكُورهُ ، ثم تَعُرُ الماء فيمن يَعْسَرُ

الليث القَفُّورُ شيء من أفاويهِ الطيب ؛ وأنشد ; مَثُواة عَطَّـارِينَ بَالْمُطُورِ أَهْضَامِهِـا والمِسْكِ والقَفُّورِ

وَقُفُكِرَةُ : اسم أصرأَة. اللَّيْت : قُفُكِرَةُ اسم أم الفرزدق ؛ قال الأزهري : كأنه تصغير القفرة من النساء ، وقد مر تفسيره .

قَفْضُ: القِنْفَخُرُ والقُفَاخِرِ ، بضم القاف، والقُفاخِرِيُّ: التارُّ الناعم الضَّخْمُ الجُنْتَة ؛ وأنشد :

مُعَدُ لَجُ نَصْ قُفَاخِرِي اللهِ الله

قوله بيض على قوله قبله :

فَعُمْ لِنَاهِ قَصَبِ فَعُمْنِي

وزاد سببويه قَنْفَخْر ، قال : وبدلك استدل على أن ون قَنْفَخْر زائدة مع قَفَاخِر ي لعدم مثل جر دَحْل. وفي الصحاح : وجل قِنْفَخْر أَيْضاً مثل جردحل ، والنون زائدة ؛ عن محمد بن السّري ". والقَنْفَخْر ، والقَنْفَخْر : والقَنْفَخْر : الفائق في نوعه ؛ عن السيراني. والقِنْفَخْر : أصل البَر دي " ، واحدته فِنْفَخْرة. أبو عبرو : امرأة قَفَاخِرة حَسَنة الحُلْق حادِرتُه ، ورجل قُفاخِر " .

قَفْنُدُونَ : القَفَنُدُرُ : القبيح المَنْظُرُ ؛ قال الشاعر :

يريد أن تسخر ولا زائدة . وفي التنزيل العزيز : ما منعك أن لا تسجد ؛ وقيل : القَفَنْدَرُ الصغير الرأس، وقيل : الأبيض. والقَفَنْدَرُ أَيضاً : الضّخمُ الرّجل، وقيل : القَفَنْدَرُ الضّخم من الإبل وقيل الضخم الرأس .

قلو: القِلْارُ والقِلْارِيّ : ضرب من التين أضخم من الطُّبَّارُ والجُنُسِّيْزِ ؛ قال أبو حنيفة : أخبرني أعرابي قال : هو تين أبيض متوسط ويابسه أصفر كأسه يُدهنُ الدَّهان لصفائه، وإذا كثر لنَزِمَ بعضُه بعضاً

 ١ قوله « لما رأين الخ » مثله في الصحاح . ونقل شارح القاموس عن الصاغاني أن الرواية : « اذا رأت ذا الشيبة الفندرا » والرجز لابي النحم . كالنبر ، وقال : نَكْنُورُ مِنهُ في الحِيابِ ثُمْ نُنَصُبُرُ عليه رُبُّ العنب العَقيد ؛ وكلما تشربه فنقص زدناه حتى تَوْ وَكَى ثُمْ نُطَيِّنُ أَفُواهِما فيمكثِ ما بيننا السنة والسنتين فيكثركم بعضه بعضاً ويتلبد حتى يُقْتُكُعَ بالصَّاصي ، والله تعالى أُعلِم .

قَمْوُ : اللَّهُمْرَاةُ : لُونَ إِلَى الْخُصْرَةِ ، وَقَيْلُ : ابْيَاضَ فَيْهُ كُدُورَة ﴾ حمانُ أقشرُ . والعرب تقول في السماء إذا رأتها : كأنها بطن أنان قَمْراءً فهي أمطر ما يكون . وسنمة " قَمْزًا ؛ بيضاء ؛ قال ابن سياه: أعنى بالسَّنَّمَة أطراف الصَّلِّيَّانَ التي أينسلِهُما أي يُلْقَيِّهِا . وفي الحديث: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، ذكر الدحال فقال : هيمان أقدْمَر . قال ابن قتيبة : الْأَقْسِ اللَّهِ بِيضَ الشَّدْيَدِ البياضِ ﴾ وَالْأَنْثَى ۚ قَـَـَـُوا ۗ . ويقال للسحاب الذي يشتد ضوءُه لكثرة مائه: سحاب أَقِمْرُ . وأَتَانُ قَمْرًاء أَي بِيضًاء . وفي حديث حليمة : ومَعَنَا أَتَانٌ قَمَرًا ﴾ ﴿ وَقَدْ تَكُورُ ذَكُمُ القُّمُوَّةُ فِي الحديث ويقال : إذا رأيت السحابة كأنها بطن ُ أَتَانَ قَــَمْرًاءَ فَذَلَكِ الْجِـكَوْدُ . وَلَيْلَةً قَـَـمْرًاءً أَي مَضَيَّةً . وأَقْمُرَتْ لِللَّمَا : أَضَاءَتْ . وأَقَمْرُ نَا أَي طَلَّع ا علمنا القَمَر .

والقَمَرُ : الذي في السماء . قال أبن سيده : والقَمَر يكون في الليلة الثالثة من الشهر، وهو مشتق من القُسْرة، والجمع أقشار . وأقشرَ : صار قَسَرًا، وربما قالوا: أَقْسَرَ اللَّيْلُ وَلَا يَكُونَ إِلَّا فِي الثَّالَّةِ؛ أَنْشُدَ الفَارْسِي: يا حَبُّدًا العَرَضاتُ النَّهِ

لَا فِي لِمَالِ مُقْمِراتِ !

أبو الهيتم : يسمى القمو لليلتين من أول الشهر هلالاً ، وللبلتين من آخره ، ليلة ست وعشرين وليلة سبع وعشرين، هلالاً، ويسمى ما بين ذلك قَــَــَراً. الجوهري:

القَمَرُ بعد ثلاث إلى آخر الشهر يسمى قمراً لبياضه ، وفي كلام بعضهم قُمُمَيِّرٌ ، وهو تصغيره. والقَمَرانِ : الشمس والقبر . والقَمْراءُ : ضوء القَمَر ، وليلة مُقْسِرَةُ وَلِيلَةً قَمِرًاءُ مُقْسِرَةً } قَالَ :

يا حبدًا القَمْرَاءُ والليلُ السَّاحِ ، وطُرُوْقُ مَسُلُ مُلاهِ النَّسَّاجِ

وحكى ابن الأعرابي : ليل قَـمْراءً ، قال ابن سياه : وهو غريب ، قال : وعندي أنه عني بالليل الليلة أو أَنتُه على تأنيث الجمع . قال : ونظيره ما حكاه من قولهم ليل طَلْمَاءً ، قال : إلا أن طَلَبَاء أَسَهِل من قبراء، قال : ولا أدوي لأيُّ شيء استسهل ظلُّما إلا أن يكون سمع العرب تقوله أكثر. وليلة فسير " قَيَسُواءُ ؛ عِنَ ابن الأعرابي ، قال : وقيل لوجل: أي النساء أحب إليك ? قال : بَيْضاء بَهْتَرة ، حالية عَطِيرَةً ، تَحْسِينَةً ﴿ خَفِرَةً ، كُأَنَّهَا لِللَّهُ قَسَمِرَةً ؛ قَالَا ابن سيده : وقُمَرَةُ عندي على النَّسَبَ ، ووجبَ

أَقْمُرُ : مُشَبُّهُ بِالْقَسِ وأَقْسُرَ الرجلُ : او تَقَبُ وطلوعُ القَسَرِ ؛ قال ابن أحسر الا تُقْدِرُ نُ عَلَىٰ قَدُرُ وَلَيْلُكُهُ \* ا

لا تَعَنْ وَضَاكَ، ولا بَالْكُنُو ، مُعَنَّصِبا

ابن الأعرابي: يقال للذي قَلَصَتْ قُلْفُتُه حَيَّ بَا وأس ذكره عَضَّه القَمَرُ ؛ وأنشد :

فداك تكس لا يُسِصُ حَجَرُهُ ، مُخُرَّقُ العِرْضِ جَدِيدٌ مِنْطَرُهُ في ليل كانون شديد خصره ، عَضَ بأطرافِ الزُّباني فَسَرُهُ

يقول: هو أُقلف ليس بمختون إلا ما مُنْقَصَ مُهُ الْقَيَسَرُ ، وشبه قلفته بالزُّباني ، وقبل : معناه أنه 'و والقبر في العقرب فهو مشؤوم . والعـرب تقول

استُرْعَيْتُ مالي القَهَرَ إذا تركته هَمَلًا ليلا بلا راع بحفظه ، واستَرْعَيْتُه الشمس إذا أهمَلته نهاراً ؟ قال طَرَفَة :

وكان لحا جادان قابوس منهسا والقس

أي لم أهْسِلْهَا؟ قال وأواد البَعيثُ هذا المعنى بقوله: بَحَسُلُ أَميرِ المؤمنين سَرَحْتُهُـا ، ومَا غَرَّني منها الكواكبُ والقَسَرُ

وتَقَمَّرُ تَه: أَتبته في القَمْراء . وتَقَمَّرُ الأَسدُ: خرج يطلب الصيد في القَمْراء ؛ ومنه قول عبد الله بن عَشْمة الضَّبِّيِّ :

> أُبْلِيغُ عَنْيُمهُ أَنَّ رَاعِي إِبْلِهِ سَقَطَ العَشَاءُ به على سِرْحَانِ سَقَطَ العَشَاءُ به على مُتَقَمَّرُ ، حامي الدِّمانِ مُعاودِ الأَفْرانِ

قال ابن بري: هذا مثل كمن طلب خيراً فوقع في شر، قال : وأصله أن يكون الرجل في مفازة فيعوي لتجيبه الكلاب بنباحها فيعلم إذا نتبحثه الكلاب أنه موضع الحبي فيستضفهم ، فيسمع الأسد أو الذئب عواء فيقصد إليه فيأكله ، قال : وقد قبل إن سرحان همنا اسم رجل كان مفيراً فخرج بعض العرب بإبله ليُعشيها فهتجم عليه سرحان فاستاقها ، قال : فيجب على هذا أن لا ينصر ف سرحان للتعريف وزيادة الألف على هذا أن لا ينصر ف سرحان للتعريف وزيادة الألف والنون ، قال : والمشهور هو القول الأول . وقسروا الطير : عَشَوْها في الليل بالنار ليصيد وها، وهو منه ، وقول الأعشى :

تَقَمَّرَهَ الشيخُ عِشَاءً فأَصْبَحَتُ وَقَمَّرَهُ الْمُعَامِّةُ ، تأْنِي الكواهِنَ ناشِطا يَقُولُ : معناه بَصُرَ بها

في القَمْراء ، وقبل : اخْتَدَعَها كما مُخْتَدَعُ الطير ، وقبل : ابْتَنَى عليها في ضوء القبر ، وقال أبو عبرو : تَقَمَّرُها تَقَمَّرُها أَتَاها في القَمْراء ، وقال الأصمعي : تَقَمَّرُها طلب غِرَّتَهَا وخَدَعها ، وأصله تَقَمَّر الصَّادُ الظَّنَّاءُ والطَّيْرَ بالليل إذا صادها في ضوء القبر فتَقَمَرُ أَبِصادُها فتُصاد ؛ وقال أبو رُبَيْد يصف الأسد : وواح على آثارهم يَتَقَمَّرُ أُ

أي يتعاهد غراتهم، وكأن القيمار مأخود من الحداع؛ يقال : قامره بالحيداع فقمر هُ. قال ابن الأعرابي في بيت الأعشى : تقبرها تروسها و دهب بها وكان قلبها مع الأعشى فأصبحت وهي قضاعية ، وقال ثعلب : سألت ابن الأعرابي عن معنى قوله تقمرها فقال : وقع عليها وهو ساكت فظنته شيطاناً . وسعاب أقشر : ملآن ي قال :

سَقَى دارَها تَجُوْنُ الرَّبَابِيَّ أَنْحُنْضِلُ ، تَسْحُ فَضِيضَ المَّاءَ مِنْ قَلَتَعٍ قُـمْرُ

وقسر ت القرابة أنقسر أقسراً إذا دخل الماء بين الأدمة والبشرة فأصابها فضاء وفساد ؟ وقال ابن سيده: وهو شيء يصب القرية من القسر كالاحتراق . وقسر السقاء قسراً : بانت أدمته من بشرته . وقسر قسراً : أرق في القسر فلم ينم . وقسرت الإبل : تأخر عشاؤها أو طال في القسر ، والقسر : تنحيش البصر من الثابج . وقسر الرجل يقشر قسراً : قسراً : حور بصره في الثلج فلم يبصر . وقسرت الإبل أيضاً : ويت من الماء . وقسر الكلا والماء وغيره : كثر وماء قسر " : كثير ؟ عن ابن الأعرابي ؟ وأنشد : وماء قسر" أشر ،

كَنَطَفَانِ الشَّنَّ فِي المَاءِ القَمِرِ وأَقْمُمَرَتِ الإِبلُ : وقعت في كَلاٍ كثيرٍ . وأَقَمْمَرَ

الشهر ُ إِذَا تَأْخُو إِينَاعَهُ وَلَمْ يَنْضَعُ عَنَى يُدُو كُهُ البَّرْدُ فَتَذْهَبُ حَلَاوَتِهِ وَطَعِبْهُ .

وقامر الرجل مقامرة وقياراً: راهنه، وهو التقامر. والقيار : المتقامرة وتقامر وا : لعبوا القيار . وقيمير و الني يقامر ك ؛ عن ابن جني ، وجمعه أفسان ؟ عنه أبضاً ، وهو شاذ كنصير وأنصار ، وقد فيمر و تقير و قصراً . وفي حديث أبي هريرة : من قال تعالى أقامر ك فليستصد ق بقد ر ما أراد أن يجعله خطراً في القيار . الجوهري : قسرت الرجل أقير و ما فعلبته ، وتقير الرجل وقامر ته فقير ته أقيس الرجل فاخرته فيه فعلبته ، قيمراً إذا لاعبته فيه فعلبته ، فاخرته فيه فعلبته ، قيمراً إذا الرجل فاخرته فيه فعلبته ، وتقير الرجل : علب من يقامر و أبو زيد : يقال في منكل : وضعت يدي بين إحدى مقيد وتنين .

والقسراء : طائر صغير من الدّخاصيل . التهذيب : القسراء دخلة من الدخل ، والقسري : طائر رُشبه الحسام القسر البيض . ان سيده : القسرية ضرب من الحمام . الجوهري : القسري منسوب الحمام . الجوهري : القسري منسوب الحمام . الجوهري : القسري منسوب المنسر وقسر إواما أن يكون جمع قسري مثل أحسر وحسر ، وإما أن يكون جمع قسري مثل رومي وروم وزنجي وزنج ؟ قال أبو عام حد العباس ن مر داس :

لا نسب اليوم ولا تفلة ، الراتي القشق على الراتي لا تصلح بيني فاعلموه ، ولا بينكم ، ما حملت عاتفي سيفي ، وما كنا بنجد ، وما قر قر قر قير الواد بالشاهق

قال ابن بري : سبب هذا الشعر أن النعمان بن المنذر

بعث جيشاً إلى بني سُلم لشيء كان وَحَدُ عليهم من أجله ، وكان مُقَدَّمَ الجيش عبرو بنُ فَرْتُنَا ، فمرَّ الجيش على عَطَهُانَ فاستجاشوهم على بني سُلم ، فهزمت بنو مُسلَمَ جيشَ النعمان وأَسَرُوا عبرو بن فَرَ ثَنَا ؟ فأرسلت غَطَفَان إلى بني اُسلَّم وقَالُوا : ننشدكم بالرَّحِمِ التي بيننا إلاَّ ما أطلقتم عمرو بن فرتنا ، فقالُ أبو عامر هذه الأبيات أي لا نسب بيننا وبينكم ولا تخلئة أي ولا صداقة بعدما أعنتم جيش النعبان ولم تراعُوا حرمة النسب بيننا وبينكم، وقد تَفَاقَتُم الأَمْرُ بَيْنَا فَلَا يُوْجِي صَلَاحُهُ فَهُو كَالْقَتْقِ الواسعِ فِي الثُوبِ يُتَعِبُ مِن يَوْوَمُ كَرَبُقَهُ ، وقطع همزة اتسع ضرورة وحَسَّنَ لَهُ ذَلِكَ كُونِهِ فِي أُولِ النَّصِفِ الثَّانِي لأَنَّهُ عَلَوْلَةً ما يبتدأ به ، ويروى البيت الأول : اتسع الحرق على الراقع ؛ قال : فين رواه على هذا فهو لأنسَ بن العباس وليس لأبي عامر جد العباس . قال : والأنشى مَنَ القَّمَادِيِّ قُمُسْرِيَّةً ﴾ والذَّكُورُ سَاقُ مُحرِّبٍ ﴾

والجمع قداري ، غير مصروف ، وقد . وأقد البُسْر : لم يَنْضَع حتى أدرك البود فلم يكن له حلاوة. وأقد النمر : ضربه البَر دُ فذهبت حلاوته قبل أن يَنْضَع ، ونخلة مِقْمار : بيضا

وبنو قسر : بطن من مهرة بن حيدان . وبنا قسر : بطن منهم . وقسان : موضع الله ينسر العبود القياري : منسوب إلى موضع به قال الطرماح وني حصد نا . . . . صرخد بقيرة عنو : مشكلاً أيّما حصد القيرة عنو نهشكلاً أيّما حصد القيرة عنو نهشكلاً أيّما حصد القيرة عنو نهشكاً المنا المنا

قمجو: المُنْفَسِّجِرُ : القُوَّاسُ ، فارسي معرّب ؛ قا أَوِ الأَخْرَرُ الْحُبُانِيُّ واسمه قتية ووصّف المَطَايا

١ كذا بياض بأصله . ﴿

وقد أَقَلَتُنَا المطايا الضُّمَّرُ ،

مثل القسي عاجها المقمعور في تقوسها سبه ظهور إبله بعد دؤوب السفر بالقسي في تقوسها وانحنائها وعاجها بمعنى عوجها في في في في في في القسم القسمنجر أيضاً وأصله بالفارسية كانكر في قال أبو حنيفة : والقسم وأصله بالفارسية كانكر وقد القرس إذا خيف عليها أن تضعف سيائها ، وقد قسمجروا عليها . ويقال في ترجمة غمجر : الغيمجار شي يصنع على القوس من وهي مها ، وهي غوالا وجلند ، ورواه ثعلب عن ابن الأعرابي قمحار ، بالقاف ، التهذيب : الأصعي : يقال لغلاف السكين بالقاف ، التهذيب : الأصعي : يقال لغلاف السكين كلام العرب ؛ وقال مَر ق : القسمجرة إلباس ظهور السبين العقب ليغطى الشعث الذي تجدن المنتين العقب ليغطى الشعث الذي تجدن في فيهما إذا محنينا ، والله أعلى .

قبدر: القَمْدَرُ : الطويل .

قَمَطُو : القِمَطُو ُ : الجَمَلُ القَوِيِ ّ السريع ، وقيـل : الجَمَلُ الضَّخْمُ القَوِي ّ ؛ قال تَجمِيلُ ":

قِمَطُورٌ كِلُوحٍ الوَدْعُ تحت لَمَانِهِ ، إذا أَرْزَمَتْ من تحتِهِ الرَّبِحُ أَرْزَمَا

ورجل قَمَطُنْرُ : قصير ؛ وأنشد أبو بكر لعُبُحَيْرُ السَّلُولِيَّ :

وَمَطُورٌ كَحُوازِ الدَّحَارِيجِ أَبْنَرُ وَالقِمَطُورِيُ : القصيرِ الضغم . ومرأة وَمَطُورَيُ : القصيرِ الضغم . ومرأة وَمَطُودَ : قصيرة عريضة ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

وَهَبْنُهُ مِن وَنَنِي قِمَطُورَهِ، مَصْرورة الحَيْوَيْن مَثْلَ الدَّبْرَةُ

والقِمَطُورُ والقِمَطُورَة : سِنْهُ سَفَطٍ لُسَفُ من قَبْصَبٍ .

وذنب قِمَطُورُ الرِّحْلِ : شديدُها . وكلب قِمَطُورُ الرِّجْلِ إذا كان به عَقَّالُ من اعْوِجاج ساقيه ؛ قال الطِّر مَّاح بصف كلباً :

مُعيد " فَمَطَوْ الرَّجْلِ مُعَنْتَلِفُ الشَّبا ، مُعيد " فَمَرَ نَنْبُثُ الرَّادِنِ الْكُلُّ ، مَثْنُ البراثِن

وشر قَمَطُو وَمُعاطِر وَمُقْمَطُو . واقْمُطَرَ عليه الشيء : تزاحم . واقْمُطَرَ للشّر : نهياً . ويقال : اقْمُطَرَّت عليه الحجارة أي تراكمت وأظلَّت ! قالت تخدُساه تصف قبراً : مُقْمُطُرًات وأحجار . والمُتْمَطَر : المجتمع . واقْمُطَرَّت العقرب إذا عطفت ذنبها وجمعت نَفْسَها .

وقَمُطُرَ المرأة وقَمُطُرَ جاديته قَمُطُرَة : نَحْجَهَا الوكَاء . وقَمُطُرَ القِرْبَة : سَدَّهَا الوكاء . وقَمُطُرَ القِرْبَة أَيْضاً : ملاها ؛ عن اللحاني . وقمُطرَ العدو أي هرب ؛ عن ابن الأعرابي . وقمُطرَ وقمُطرَ بِنُ العَمْلُ مِنْ مَا لَعَيْنِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

َبْنِي عَمِّنَا ، هَلْ تَذْكُرُونَ بَلاءَنا عليكم ، إذا ماكان يوم فَخُماطِر ُ ?

بضم القاف . وأَفَّمُ طَرَّ يومُنَا : اَسْتَدَّ. وفي التنزيل العزيز : إنا نخاف من دبنا يوماً عَبُوساً قَمَّطُر يواً؟ جاء في النفسير : أَنه يُعَلِّسُ الوَّحْ، فيجمع ما بين المعين ، وهذا شأئع في اللغة وشرَّ قَمَّطُر ير: شديد. العين : سُرَّ قَمُعطر وقيمطر وقيمطر وقيمطر ؟ وأنشد :

وكنت إذا قومي رَمَوني رَمَيْتُهُم عُسْقُطِنةِ الأَحْمَالِ ، فَقُمَاءَ قِمْطُمُرِ

ويقال : اقشكطرَ ت الناقة إذا رفعت دنيها وجمعت قُطْرُ يَنْهَا وزَمَّت بَأَنْهَا . والمُقْمَطرَ : المنتشر .

واقْ مَطَرَ الشيء : انْنَتَشْر ، وقبل : تَقَبَّضَ كَأَنهُ ضد ، قال الشاعر :

> قد جَعَلَتُ مَشْوَةٌ تَزَابُثُونُ تَكُسُو اسْتُمَا لَحْماً وتَقَمَّطُونُ

التهذيب: ومن الأحاجي: : ما أنيض سطرا ، أسود ظهرا ، يشي قمطرا ، ويبول قطرا ؟ وهو القنفذ . وقوله : يمشي قمطرا أي مجتمعاً . وكل شيء جمعته ، فقد قمطر ته ، والقمطر في والقمطرة أن السكيت : لا يقال بالتشديد ؟ وينشد :

ليس بعلم ما يعي القِيَطُورُ ، ما العِلْمُ إلا ما وعاه الصَّدُورُ

والجمع فساطوا

قنبو: قَنْسُرُ ، بالفتح: اسم رجل . والقِنْسِيرُ والقُنَاسِيرُ : ضَرْبُ مِن النبات . الليث : القُنْسُسِرُ نبات تسميه أهل المراق البقر يُمشِّي كدواء المَشيِّ . الليث : القُنْسُرُ صَرْبُ مِن الحُسرِ . قال : ودجاجة قَنْسُرانِيَّة وهي التي على وأسها قَنْشُرَة

قال : ودجاجة قَنْسُرَ آلَيْهُ وهِي التي على واسها فسيرَهُ أي فضلُ ريش قائمة مثلَ ما على وأس القُنْسُر . وقال أبو الدُّقَيْش : قَنْسُرتها التي على وأسها ؟

وقال أبو الدُّقتيْش : قَمُنْسِرَتُهَا التي على واسها ؟ والشَّنْسِرَاء ؛ لغة فيها ؛ والجمع القنّابِرِرُ ، وقد ذَّكُنَّ

قنش: القَنْشُر : القصير .

قنجو: ان الأعرابي: القُنْجُورُ الرَجْلِ الصَّهْيُو الرَّأْسِ الضعيف العقل .

قَنْخُو : القِنْشُورُ : الصَّلْبُ الرأْسُ الباقي على النَّطَاحِ ؟ قال الليث : ما أدري ما صحته ، قال : وأَظن الصواب القِنَّصُور . والقُنَاخِرِيِّ والقِنَّضُورُ والقِنَّصُورَة مِشْهُ

صَحْرَة تنقلع مِن أعلى الجبل وفيها كرخـاوة ، وهي أصغر لمن الفنــُديرة .

والقِنْخِيرَةُ والقُنْخُورَةِ: الصخرة العظيمة المُنْفَلِّقة. والقِنْخُر والقُنَاخِرُ: العظيم الجُنْثَة. وأنف قُنَاخِرِ : ضخم. وامرأة قُنَاخِرَة : ضَخْمة . الليث : القِنَّخْر

الواسع المنشخر ين والفم الشديد الصوت .

قندفو : التهذيب في الحماسي : أَنْ دَرِيد : الْقَنْدَ فِيرُ الْمَنْدَ فِيرُ

قلسر : القِنَسُّرُ والقِنَسُرِيِّ : الكبيرِ المُسِنِّ الذي أَتَى عليهِ الدهر ؛ قال العجاج :

أَطَرَباً وأَنتَ قَنَّسْرِيُّ ؟ والدَّهْرُ بالإنسان دوّاديُّ أَفْنَى القرونَ ، وهو قَعْسَريُّ

وقيل: لم يسمع هذا إلا في بيت العجاج وذكره الجوهري في ترجمة قسر ؛ قال ابن بري : وصوابه أن يذكر في فصل قنسر لأنه لا يقوم له دليل على زيادة

النون . والطَّرَبُ : خفة تلحق الإنسان عند السرون وعند الحزن ، والمراد به في هذا البيت السرور ، مخاطب نفسه فيقول : أَتَطْرَبُ إلى اللهو طَرَبَ الشَّبَانِ

وأنت شيخ مُسين ؟ وقوله دُو الري أي ذو دُورَان يَدُورُ بالإنسان مرة كذا ومرة كذا . والقَعْسَري : القري الشديد . وكل قديم : قِنْسَرْ ، وقد نَقَنْسَرَ

وقَـَـنْـسَرَـرُهُ السِّنُ . ويقال الشيخ إذا تَولَّـَى وعَسَا ؛ قد قَـَـنْـسَرَـرُهُ الدهرُ ؛ ومنه قول الشاعر :

وقَىنْسَرَتْهُ أُمُورٌ فَاقْسَأُنَّ لَمَا ، وقد تَصَى ظَهْرَ وَقَدْ كَسِرا

ابن سيده : وقينسُرينُ وقينسُرينُ وقينسُرون وقينسُرونُ كُورة بالشام، وهي أحدُ أجادها، فيز

قال فنسرون فالنسب إليه فنسريني ، ومن قال ونسرون فالنسب إليه فنسري لأن لفظه لفظ الجمع، ووجه الجمع أنهم جعلوا كل ناحية من ونسرين كأنه وتسرد ، وإن لم ينطق به مفرداً ، والناحية والجهة مؤنثتان وكأنه قد كان ينبغي أن يكون في الواحد هاء فصار فناسر المشقد وكأنه ينبغي أن يكون في الواحد وتسرة ، فلما لم تظهر الهاء وكان فيسر في القياس في نية الملفوظ به عوصو الجمع بالواو والنون ، والقول في ذلك مُجرى أرض في قولهم أرضون ، والقول في ذلك مُجرى أرض في قولهم أرضون ، والقول في فلسطين والسيد عين ويبرين وتصيين وصريفين وعاندين كالقول في قيسرين وتصيين ومريفين وعاندين كالقول في قيسرين الجوهري في توجمة قسر ، وقيسر وتفتح ؛ وأنشد ثعلب الفتح هذا البيت له كرستة الضبي يوثي بنيه :

سَقَى اللهُ فِينَّياناً ورائِي تَرَّكْتُهُم يُحاضِر قِلْسُونِ ، من سَبَلِ القَطْرُر

قال ابن بري : صواب إنشاده :

سقى الله أجداثاً ورائي تركتها

وحاضر ُ قِنْسُرِينَ : موضع الإقامة على الماء من قِنْسُرِينَ ؟ وبعد البيت :

المَعَمْرِي الله وارت وضبَّت قَبُورُهُمْ الْمُعَرِي اللَّهُمْرِ السُّمْرِ السُّمْرِ السُّمْرِ

یُذکر ُنیہم کل خیر دایت وشرّ ، فنا أَنْفك منهم علی 'ذکر

يويد أنهم كانوا يأتون الحير ويجتنبون الشر ، فإذا رأيت من يأتي خيراً ذكر نهم ، وإذا رأيت من يأتي شراً ولا ينهاه عنه أحد ذكرتهم .

١ قوله « وعاندين » في ياقوت : بلفظ المثنى .

قنشو : القُنْشُورَةُ : التي لا تحيض .

قنصو: التهذيب في الرباعي: فناصِرِينُ موضع بالشام. قنصعو: القِنْصَعْرُ من الرجال: القصير العنق والظهر المُكَنَّلُ ؛ وأنشد:

> لا تعدي ، بالشيظم السبطر الباسط الباع الشديد الأمر ، كل كنيم حمق فنصعر

قال الأزهري: وضربته حتى اقنعننصر أي تقاصر لي الأرض ، وهو مُقعنصر ، قد م العين على النون حتى يحسن إخفاؤه فإنها لو كانت بجنب القاف ظهرت ، وهكذا يفعلون في افسعندلل يقلبون البناء حتى لا تكون النون قبل الحروف الحلقية ، وإنما أدخلت هذه في حد الرباعي في قول من يقول: البناء رباعي والنون أرائدة .

قنطو: القَنْطَرَة ، معروفة: الجِسْر ُ ؛ قالَ الأَزهري : هو أَزَج ُ بينى بالآجُر ّ أَو بالحَجَارة على المـاء يُعْسَرُ ُ عليه ؛ قال طَرَفَة ُ :

> تَحْقَمُنْطُرَ ۚ الرُّومِيُّ أَقَسْمَ رَبُّهُا لَتَنْكُنْفَنُ ۚ، حَيْ تُشَادَ بِقَرْمُدِ

وقيل: القَنْطَرَة ما ارتفع من البنيان. وقَنْطَرَ الرجلُّ: ترك البَدُّو وأقام بالأمصار والقُرَّى ،وقيل: أقام في أيّ موضع قام.

والقِنْطَارُ : مِعْيَارُ ، قَيل : وَزُنْ أَرْبِعِينَ أُوقِيةً مَنْ ذَهِب ، ويقال : أَلْف ومائة دينار ، وقيل : مائة وعشرون رطلًا ، وعن أَبِي عبيد: أَلف ومائنا أُوقِية ، وقيل : سبعون أَلف دينار ، وهو بلغة بَرْبَرَ أَلف مثقال من ذهب أو فضة ، وقال ابن عباس : عمانون ألف درهم ، وقيل: هي جملة كثيرة مجهولة من المال، وقال السُّدِّيّ : مائة رطل من ذهب أو فضة ، وهو

بالسِّريانية مِلْ و مَسْكُ ثَنَوْر دَهِبًا أَوْ فَضَةً ﴾ ومن قُولِم : قَتَنَاطِيرُ مُقَنِّطُرَةٌ . وفي التنزيل العزيز : والقَنَاطِيرِ المُثَمَّنُطُوةِ . وفي الحديثِ : من قَـامَ بِٱلْفَ آيَة كَثِبَ مِن الْتَقَنْطِوِينَ ؟ أَي أَعْطِي َ فِنْطَاداً من الأَحْرَ . وروى أبو هريرة عـن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : القِنْطار ُ اثنا عشر أَلْف أُوقية ، الأوقية خير نما بين السباء والأرض. وروى ابن عباس عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قبال : من قرأً أَرْبِعْبَالَةِ آيَةِ كُتُبِ لَهُ قِنْظَالُ ﴾ القِنْطَالُ مَالَّهُ مَثْقَالَ ﴾ المثقال عشرون قيراطاً ، القيراط مثل وأحد.أبو عبيدة: القَناطِيرِ واحدها قِنْطَارَ ، قال : ولا نَجِـد العرب تعرف وزَّنه وَلاَ واحد له من النظه ، يقولون ؛ هــو قَدُورُ وَزُنْ مُسَلِّكِ ثُورٍ ذَهِبًا . وَالمُقَنَّطَرَةُ : مُفَنَّعُلَة مِن لفظه أي مُنتَبَّة ، كما قالوا ألف مُؤَلِّفَة مُنسَّمة ، ويجبوز القناطين في الكلام ، والمُنْقَدُّطُ رَةُ تُسْعَةً ، والقناطير ثلاثة ، ومعنى المُقَدُّطُ رَةً المُضَعَّفة . قال ثعلب : اختلف الناس في القنطار ما هو ، فقالت طائفة : مَائَة أُوقِية مِن دُهُ ، وقيل : مائة أوقية من الفضة ، وقيل : ألف أوقية من الذهب، وقيل : أَلْفَ أُوقية من الفضة ، وقيل : رَمَلُ \* مُسَبِّك ثور ذهباً ، وقيل ؛ مل مسك ثور فضة ، ويقال : أربعة آلاف دينار، ويقال : أربعة آلاف درهم، قال : والمعمول عليه عند العرب الأكثر أنه أربعة آلاف دينار . قال : وقوله المنتَنْظرة ، يقال : قد قَتْنْطُسَ زَيدٌ إذا ملك أربعة آلاف ديناد ، فإذا قالوا قَنَاطِيرٌ مُقَنَّطِرَةً فِمِعَنَاهَا ثَلاثَةً أَدُّوانِ دُوْرُرُ وَدُوْرُ وَدُورُهُ ، فمحصولها اثنيا عشر ألف ديثار ، وفي الحديث : أن صَغُوانِ بنَ أُمُّيَّةً فَنَنْطَسَ فِي الْجَاهَلَيَّة وقَنْظُرَ أَبُوهُ } أي صادله قَنْظار من المال . أبن سيده ؛ قَـُـْطُـرُ الرَّجَلُ مِلْكُ مِالاً كَثْيُراً كَأَنَّهُ يُورُنَّ بِالقِيْطَارِ.

وقَنْطَار مُقَنَّطَر : مُكَمَّل . والقَنْطار : العُقَّاة المُود المُعَدِّد . طِلاء المُود النَّذُود . النَّذُود .

والقِنْطِيرُ والقِنْطِرِ ، بالكسر : الداهية ؛ قبال الشاعر :

إنَّ الغريف يَجُنُّ ذاتَ القِنْطِرِ

الغريف : الأَجَمَةُ . ويقال : جاء فلان بالقِرْطين ، ويقال : جاء فلان بالقِرْطين ،

وكلُّ امرىء لاق مِن الأَمر قِنْطِراً وأنشد محمد بن إسحق السَّعْدي :

لَعَمْري لقد لاقتى الطَّلَيْلِيُ قَنْطِراً من الدَّهْرِ ، إنَّ الدَّهْرَ جَمَّ قَنَاطِرُهُ أي دواهيه ، والقِنْطِرُ : الدُّبْسِيُّ من الطير ؛ عانية .

وبنو قَنْطُوراء : هُمُ التُّرُكُ ، وذكره حديفة فيها روي عنه في حديثه فقال : بُوشِكُ بنو قَنْطُوراء أَنْ يُغْرِجُوا أَهُلُ العراق من عراقهم ، ويُرُوك : أَهُلَ البَصْرة منها ، كَأَني بهم خُرْرُ العُيُون خُنْسُ الأَنُوف عراض الوجو ، قال : ويقال إن قَنْطُورا كانت جادية لإبراهم ، على نبينا وعليه السلام، فولدت الولاد أ ، والترك والصين من نسلها . وفي حديث ابن عمرو بن العاص : يُوسُكُ بنو قَنْطُوراء أَذُ يُغْرَجُوكَ مِنْ أَرْضَ البَصْرة . وفي حديث أَبْ يُخْرَجُوكَ مِنْ أَرْضَ البَصْرة . وفي حديث أَبْ يُخْرَجُوكَ مِنْ أَرْضَ البَصْرة . وفي حديث أي بكرة إذا كان آخر ألز مان جاء بنو قَنْطُوراء ، وقيل

قنفو: القَنْفُر: شجر مثل الكَبَر إلا أنها أغلظ ُ سُو ۗ مَ وعُوداً وثرتها كثمرته ولا ينبت في الصخر ؛ حكا أبو حنفة .

بنو فتنطوراء م السودان .

 قوله « والقنطار طلاء » عبارة القاموس وشرحه : والقنطار بالكسر ، طراء لعود البخور. هكذا في سائر النسخ، وفي اللسا طلاء لمود البخور .

قَنْقُو : النَّقِنْفِيرُ والقَنْافِرُ : القصير . قَنُورُ : القَنَوَّرُ ، بَتَشْدِيدُ الوارِ : الشَّدَيْدُ الضَّفْمُ الرَّأْسُ مِن كُلِّ شِيءً . وكُلُّ فَطَّ عَلَيْظٍ : قَنَوَّرُ ، الرَّأْسُ مِن كُلِّ شِيءً . وكُلُّ فَطَّ عَلَيْظٍ : قَنَوَّرُ ،

حَمَّال أَثقالٍ بِهَا فَتَنُوَّرُ وَ

أَرْسُلَ فَيُهَا سَسِطاً لَمْ يَقْفَرُ ، فَمَنُوَّدًا زَادَ عَلَى الْقَنَوَّرُ

والقَنَوَّر: السيَّ الخُلْق ، وقيل: الشَّرِسُ الصعب من كل شيَّ . والقِنَّوْرُ : العبد ؛ عن كراع . قال ابن سيده: والقِنَّوْرُ الدَّعِيِّ، وليس بثبَت ، وبعير قَنَوَّرُ . ويقال: هو الشَّرِسُ الصعب من كل شيء. قال أبو عبرو: قال أحمد بن يجيى في باب فعوْل : القِنَّوْرُ الطويل والقِنَّوْرُ العبد ؛ قاله ابن الأَعرابي ؛

وأنشد أبو المكادم:
أضْحَت حَلاثِل فِنتُون مُجَدَّعَة ،
لِمُصْرَع العبد فِنتُون بن فِنتُونِ

والقِنَّادُ والقِنَّادَةُ : الحُشبة يُعلِّقُ عليها القَصَّابُ اللَّهُمَ ، ليس من كلام العرب. اللَّهُمَ ، ليس من كلام العرب. وقَسَدُّودٌ : اسم ماء ؛ قال الأعشى :

بَعَرَ الكَرَ يُ به بُعُورَ سَيُوفَةٍ كَنْفَأَ ، وغادَرَه على قَنْلُورِ

قَــال الأَزهري : ورأيت في البــادية مَلَاحة أَندُعى قَــُـُورَ ، بوزن سَفُّودٍ ، قال : ومِـلِـُحها أَجود مِـلـُحــ رأيته .

وفي نوادر الأعراب: رجل مُقَنُّورٌ ومُقَنَّرٌ ورجل مُكَنُّورٌ ومُكَنَّرٌ إذا كان ضَغَماً سَمِعاً أو مُعَنَّبًا عِمَّةً جافيةً

قهو : القَهْرُ : العَلَمَة والأَخد من فوق . والقَهَّارُ : من صفات الله عز وجل قال الأَزهري : والله التَّاهرُ القَهَّارِ ، قَهْرَ خَلَـْقَهُ بسلطانه وقدرته وصَرَّفهم على ما

أراد طوعاً وكرها، والقهّار للسالغة. وقال ابن الأثير:
القاهر هو الغالب جسع الحلق. وقهر، يقهر، قهراً أي من غير قهراً: غلبه. وتقول: أخذ تهم قهراً أي من غير رضاهم. وأقهر الرجل : صاد أصعابه مقهورين. وأقهر الرجل : وجدة مقهوراً ؛ وقال المنخسال السعّدي يجو الزّبرقان وقومه وهم المعروفون

تَمَنَّى حُصَيْنُ أَن يَسُودَ جِذَاعَهُ ، فأَمْسَى خُصَيْنِ قد أُذَلَ وأَقْهِرًا

بالجداع:

على ما لم يسم فاعله أي وجد كذلك ، والأصعبي يوويه:قد أذل وأقشهر أي صار أمره إلى الدل والقهر. وفي الأزهري : أي صار أصحابه أذلاً مقهورين ، وهو من قياس قولهم أحسك الرجل صار أمره إلى الحسد . وحصين : اسم الزّبْرِقانِ ، وجيداعه :

رَهُطُهُ مِن تَمِيم . وقَهُورَ : 'غَلِبَ . وفَضَدُ قَهُورَة : تَحُضُ يلقى وفَضَدُ قَهُورَة : تَحُضُ يلقى فيه الرَّضْفُ فإذا عَلَى 'ذرَّ عليه الدقيق وسيط به ثم أكل ؟ قال ابن سيده: وجدناه في بعض نسخ الإصلاح لعقوب .

والقَهُو : موضع ببلاد بني جَمَّدة ؛ قال المُستَبَّبُ بن عَلَسَ :

سُفُلَى العراق وأنتَ بالقَهْرِ ويقال : أَخِذْتُ فلاناً 'فهْرَةً ' بالضم ' أي اضطراراً. وقَهْرِ َ اللحم' إذا أَخذته النار وسال ماؤه ؛ وقال :

فلما أن تَلَهُوَجْنَا سُواءً، به اللَّهْبَانُ مَهُوراً ضَبِيحا

يَقَالَ : صَبَحَتُهُ النَّارُ وَصَبَتُهُ وَقَـهُرَ تُنَّهُ إِذَا غِيرِتُهُ . قهقو : القَهْقُرُ والقَهْقَرُ ، بَنْشديد الرَّاء: الحَجْرُ الأَمْلُكُسُ الأسود الصُّلُبُ ، وكان أحمد بن مجيى يقول وحده القَهْقَارُ ؟ وقال الجَعْد ي :

بأَخْضَرَ كَالْقَهُقُرِّ يَنْفُضُ وَأَسَهُ ؟

أَمَامَ رِعَالِ الْخَيْلِ، وهي تُقَرَّبُ قَالَ اللَّيْثُ : وَهُوَ القُهُقُورُ . أَبِنَ السَّكِيْتُ : القُهُقُرُّ قَشْرَة حمراء تكون على أنبِّ النخلة ؛ وأنشد : أَحْمَرُ ۚ كَالْقُهُ قُرْ ۗ وَضَّاحٍ ۗ البِّكَقِّ ۗ

وقال أبو خَيْرَة:القَهْقَرُ والقُهاقِرُ وهو ما سَهَكُتُ بِهِ الشِّيءَ؛ وفي عبارة أُخرى: هو أَلْحِمُو الذِّي يُسْمَكُ أُ به الشيء ، قال : والفيهر أعظم منه ؛ قال الكميت : وكأن ، خَلَفُ حجاجها من وأسها

وأمام تحميع أَخْدَعَيْها ، القَهْقُوا وغراب قَهُ قُرَهُ: شديد السواد. وحنْطَة " قَهُقُرة: قد اسْوَدَّتُ بعد الخُضْرَة ، وجمعها أَيضاً فَهَاقَرُ . والْقَهُقَرَة : الصَّخْرَة الضَّعَة ، وجَمَعُهَا أَيْضاً فَهَعُمَّرُ . والقَهْقَرَى:الرجوع إلى خلف، فإذا قلت : رَجَعْتُ

القَهْقَرَى ، فكأنك قلت : رجعت الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم لأن القَهْقُرَى صُرب من الرجوع؛ وقَهْقُر الرجلُ في مِشْيَته : فعل ذلك . وتَقَهْقُر :

تَراجَعَ على قفاه . ويقال : رجع قلان القَهْقَرَى . والرجل بُقَهْقِر ۚ فِي مِشْبَتِه إذا تَوَاجَبُعُ عَلَى قَفَاهُ قَهُ قُرَةً . والقَهُ قَرَى : مصدر قَهُ قَرَ إذا رجع على

عقبيه . الأزهري : ان الأنبادي : إذا تُنَيِّتُ القَهُقُرَى والحُوْزَى ثَنَيْتُنَه بإسقاط الباء فقلت القَهُ قَرَانَ وَالْحُورُ لَانَ ، اسْتَقَالًا اللَّهَ الْعَ أَلْف

التثنية وياء التثنية ، وقد جاء في حديث رواه عكرمة وعن ابن عباس عن عمر:أن النبي ، صلى الله عليه وسلم،

قال: إني أمسك مجمَّز كم علم عن الناد وتَقَاحَمُونَ فيهما تَقَاحُمُ الفَراشِ وتَرْدُونَ عَلَيُّ الحَوْضَ وَيُذَ هَبُّ بَكُم ذَاتَ الشَّمَالُ فَأَقُولُ: يَا رَبُّ

أُمَّتِي ! فِيقَالَ : إِنْهِمَ كَانُوا عِشُونَ بَعْدًا كَ القَهْقُرَكِي ؟ قال الأزهري: معناه الارتداد عما كانوا عليه وتكرر في الحديث ذكر القَهْقَرَى وهو المَثْنيُ ۚ إِلَى خَالَفُ من غير أن يُعيدَ وَجُهُهُ إِلَى جَهُ مَشْيَهُ ، قَيلَ : إِنَّهُ من باب القَهْر شهر : القَهْقُرْ ، بالتخفيف ، الطّعام الكثير الذي في

الأوعة مَنْضُوداً ؛ وأنشد : وبات ابن أدماء يسامي القهقرا

قال شمر: الطعام الكشير الذي في العنسة. والقُهُنَّقِرَانُ ؛ دُوكِينَةً ﴿ النَّصْرِ ؛ القَهُقُورُ الْعَلَيْهِ ﴿ وَالْقَهُمُ الْعَلَيْهِ الْعَلَ وهو النِّس المُسِنِّ ، قال : وأحسبُهُ القَرُّ هُبَ .

قور : قالَ الرجلُ يَقُورُ ؛ مَشَى على أطراف قدمه لنُحْفَى مَشْيَه ؟ قَالَ :

وُحَقَّتُ إليها، يَعْدُ مَا كُنْتُ مُنْ مِعاً على ضرَّمِها ، وانسبتُ بالليلِ قائرِوا

وَقَالَ القَانِصُ الصِّيدِ بِيَقُورُ ۗ قَـُونُ ۗ : خَسَّلَهُ . والقيارَةُ : الجُنْسَيِّلُ الصغيرَ ، وقالَ اللحياني : هو

الجُبَيْلِ الصغير المُنْقَطع عن الحبال. والقارعُ : الصغرة السوداء، وقيل: هي الصغرة العظيمة ، وهي أَصْفَرَ مِنَ الْجَبِلُ ، وقيل : هي الجيبل الصَّفَيْنِ الأَسُود المنفردُ شَيِّهُ الْأَكْمَاتُهُ . وَفِي الْحَدَيْثُ : صَعْمِدُ قَالِمَ الْعَالِمُ الحبل، كأنه أواد جبلًا صغيرًا فوق الحبل، كما يقال صَعِدَ قُنْتُهُ الجِبلِ أَي أَعلاه. ابن شبيل: القارَةُ حُبُمَالُ مُسْتَكَدِقٌ مَلَمْمُومٌ طُويِـلَ فِي السَّمَاءَ لَا يَقُودُ ۚ فَإِ الأرض كأنه جُنْوَة "، وهو عَظِيم مُسْتَدير. والقارَةُ

الأَكَمَة ' ؛ قال منظور بن مَر ثُكَدِ الْأَسَدِي " :

هل تعرف الدار بأعلى ذي القور ؟ قد در سَت ، غَيْر رَماد مكفور ، مكثنك اللون ، مروح تمطور ، أزمان عَيْناء سرور المسرور

قوله: بأعلى ذي القور أي بأعلى المكان الذي بالقور، وقوله: قد درست غير رماد مكفور أي درست على معاليم المدار إلا رماداً مكفوراً، وهو الذي سفت عليه الربح التراب ففطاه و كفره، وقوله: مكتلب اللون يويد أنه يتضرب إلى السواد كما يكون وجه الكثيب، ومروح : أصابته الربح، وممطور: أصابه المطر، وعناه مبتدأ وسرور المسرور خبره، والجلة في موضع خفض بإضافة أزمان إليها، والمهنى: هل تعرف الدار في الزمان الذي كانت فيه عيناه سرور من رآها وأحبها ؟ الزمان الذي كانت فيه عيناه سرور من رآها وأحبها ؟ والتارة : الحرة وأور وقيران . وفي الحديث ؛ فله قارات وقار حسمتى ؛ وفي قصيد كعب :

وقد تَلَفُّعَ بالقُورِ العَساقِيلُ ﴿

وفي حديث أم زرع : على رأس قُور وعث . قال الليث : القور جمع القارة ، والقيران جمع القارة ، وهي الأصاغر من الجال والأعاظم من الآكام ، وهي متفرقة خشنة كثيرة الحجارة .

ودار قبوراء : واسعة الحوف .

والقار: القطيع الضخم من الإبل. والقارُ أيضاً: اسم للإبل ، قال الأغلبُ العِجْلي:

> ما إن رأينا ملكاً أغارا أكثر منه قررة وقارا ، • وفارساً يَسْتَكِبُ الهِجارا

القِرَة والقارُ : الغنم. والهيجار : طَوْقُ المَـلِكِ، بلغةُ حَمِيْسَ ؛ قال ابن سيده: وهذا كله بالواو لأن انقلاب

الألف عن الواو عنا أكثر من انقلابها عن الياء .
وقار الشيء قدوراً وقدوره : قطع من وسطه خرقاً
مستديراً . وقدور الجيب : فعل به مثل ذلك .
الجوهري: قدوره واقشوره واقشاره كله بمعنى قطعه .
وفي حديث الاستسقاء : فتقور السحاب أي تقطع و وفي حديث الاستسقاء : فتقور السحاب أي تقطع والجيب والبطيخ . وفي حديث معاوية : في فنائه والجيب والبطيخ . وفي حديث معاوية : في فنائه أعنز كوهن غير من باطن حافره يعني صغر المعير أي منا استدار من باطن حافره يعني صغر المعير المعير أي منا استدار من باطن حافره يعني صغر المعير المناز المعير المناز المناز المعير المناز الم

حافراً مجازاً ، وإنما يقال له خف . والقُوارَة: ما 'قو"رَ من الثوب وغيره، وخص اللحياني به 'قوارة َ الأديم . وفي أمشال العرب : قَـَوْدِي والنطُّفي ؛ إنما يقوله الذي يُو كُبُّ بالظُّلُّم فيسأَل صاحب فيقول : ادفتُق أبق أحسن ؟ التهذيب : قال هذا المثل وجل كان لامرأته خد "ن" فطلب إليها أن تتخذ له شِيراكيْن من شَيرَج ِ اسْتِ زُوجِها ، قال : فَفَظِعَتْ بِذَلِكَ فَأَبِي أَن يَرْضَى دُونَ فَعَلَ مَا سَأَلَهَا ، فنظرت فلم تجد لها وجهاً ترجو به السبيل إليه إلا بفساد ان لها افتعمد ت فعصبت على مباله عقبة فأخفتها فعَسُمرَ عليه البول ُ فاستغاث بالبكاء ، فسألها أبوه عَمَّ أبكاه، فقالت: أخذه الأُسْرِ وقد نُعتَ له دواؤه، فقال: وما هو? فقالت: طريدة "تُقَدُّ له من شَرَجٍ استيك ، فاستعظم ذلك والصبي يَسَضُوَّرُ ، فلما رأى ذلك بَخِيعَ لها به وقال لها : قَوْرِي والطُّفي ، فقطعت منه طُريدة تَرْضِية لللها ، ولم تَنْظُرُو سَدَادَ بَعْلِهَا وأَطلقت عن الصي وسَلَّمَتِ الطَّريدةَ إلى خليلها ويقال ذلك عند الأمر بالاستبقاء من الغرير أو عنــــــــ المَـرُونَة في سُوء الندبير وطَـكـتب ِ مــا لا يُوصَلُ إليه . وقارَ المرأة : خَتَنَها ، وهو من ذلك؛

قال جرير :

تَفَلَّقَ عِن أَنْفِ الفَرَارُ دُقِ عَارِدٍ ، له فَضَلَاتُ لم تجيدُ مِن يَقُورُها

والقارة: الدُّبَةُ. والقارةُ : قوم "رماة من العرب. وفي المثل: قد أَنْصَف القارة من راماها. وقارة : قبيلة وهم عَضَلُ والدَّيشُ ابنا الهُونِ بن خُزَيْمة من كِنانة ، سُمُّوا قارة " لاجتاعهم والتَّقافهم لما أراد النَّدَّاخ أَن يُفَرِّقهم في بني كنانة ؛ قال شاعرهم:

دَعُوْنَا قَارَةً لا تُتَنْفِرُونَا؟ فَنُجُفِلَ مثل إجِنْفال الطَّلْمِمِ

وهم رُماة". وفي حديث الهجرة: حتى إذا بَلَّغ بَرْكُ الفَّسَادِ لقيه ابن الدَّغْنَة وهو سَيَّدُ القَّارة ؛ وفي التهذيب وغيره: وكانوا رُمَاةَ الحَدَّقِ في الجاهلية وهم اليوم في اليمن ينسبون إلى أسد ، والنسبة إليهم قاري ، وزعموا أن رجلين التقيا : أحدهما قاري والآخر أسدي ، فقال القاري : إن شئت صارعتُك وإن شئت واميتُك ؛ فقال : وإن شئت واميتُك ؛ فقال : أخْتَرْتُ المُراماة ، فقال القاري أن قد أَنْصَفْتَنَى ؛ وأنشد :

قد أنصف القارة من راماها ، إنا ، إذا منا فشة " نكثقاها ، تردد أولاهما عملي أخراهما

ثم انتزع له سهماً فَشَكَ 'فؤادَه ؛ وقيل ؛ القارَة ' في هذا المثل الدُّبَة ' ، وذكر ابن بري قال ؛ قال بعض أهل اللغة إنما قيل : وأنصف القارَة من واماها » لحرب كانت بين قريش وبين بكر بن عبد مناة بن كنانة ، قال : وكانت القارَة ' مع قريش فلما التقى الفريقان واماهم الآخرون حين رَمَتْهُم القارَة ' ، فقيل : قد أنصفكم هؤلاء الذي ساوَو م في العمل الذي هو

صناعَتُكُم، وأَراد الشَّدَّاخُ أَن يُفَرَّقُ القارَةَ فِي قَبَائِلُ كَنَانَةً فَأَبَوَّا ، وقيل فِي مثل ٍ: لا يَفْطُنُنُ الدُّبُّ الحِيارة .

ان الأعرابي: القَيِّرِ ُ الأُسِوارُ مِن الرِّمَاةِ الحَادَقُ ، مِن قارَ يَقُور .

ويقال: 'قر'ت' خُف البعير قَوْراً واقْتَرَ فُهُ إِذَا قَوَرُ نَهَ وَقُرْتُ البطيخة قَوَرُتها. والقُوارَة : مشتقة من قِبُوارَة الأديم والقر طاس ، وهو ما قَوَرْت من وسطه ورَمَيْت ما حَواليَه كَفُوارة الجَيْب إذا قَبَرَّ نَه وقَرُ ثَه ، والقُوارة أَيضاً: اسم لما قطعت من من جوانب الشيء المُقَوَّر . وكل شيء قطعت من

وسُطِهِ خَرَقاً مُستديراً ، فقد فَـَوَّرَتِهِ .
والإقدورارُ : تَشَنَّحُ الجُلدُ وانحنـــاءُ الصلبِ هُـزالاً
وكيسَراً . واقدُورَ الجُلدُ اقوراراً : تَشَنَّجَ ؟ كما
قال رُوْبةُ بن العَجَّاجِ :

وانعاج عُودِي كَالشَّطْيْفِ الأَخْشَنَ ﴾ بعد اقدورار الحِلْثُ والتَّشَنَّنِ

يقال : مُعجَّتُه فانعاج أي عطفته فانعطف . والشظيف

من الشجر: الذي لم تجد " ربّه فصلُب وفيه أندُوه " والنّسَنَّنُ : هو الإخْلاقُ إن ومنه الشَّنَةُ القر به البالية ؛ وناقة مُقُورَة " وقد اقدورً جديما وانحنت وهر للتن . وفي حديث الصدقة : ولا مُقُورً الألباط ؛ الاقتورانُ : الاسترخاء في الجُلُود والألباط ؛ الاقتورانُ : الاسترخاء في الجُلُود ؛ سباطلا لالتزاقة باللحم ؛ أواد غير مسترخة الجلود لهمُوالها وفي حديث أبي سعيد : كحلد البعير المُقُورَ " واقتر " تحديث القوم إذا تحديث عنه . وتقورً الله أذا تهورً ؛ قال ذو الرمة :

حتى تَرَى أَعْجازَه تَقُورُ

أَيْ تَدْ هَبُ وَتُدْ بِرُ . وانْقارَتِ الرَّكِيَّةُ انْقِياراً إذا تَهَدَّمت ؛ قال الأزهري: وهو مأخوذ من قولك 'قر ْتُه فانْقارَ ؛ قال الْمُدْكِي :

> جادَ وعَقَّتْ مُزْنَهُ الربع ، وان مقارَ به العَرْضُ ولم يَشْمَلِ

أَرَادَ ؛ كَأَنَّ عَرْضَ السَّعَابِ انْـْقَارَ أَي وقعتَ منه قطعة لكثرة انصاب الماء ، وأصله من 'قر'ت' عَيْنَهُ إذا قلعتما .

والقَوَرُ : العَوَرُ ، وقد 'قرْتُ فلاناً إذا فقأت عينه، وتَقَوَّرَتِ الحيةُ إذا تَثَنَّت ؛ قال الشاعر يصف حية: أُ تَسْرِي إلى الصَّوْت ، والظلماء داجنة ٥٠

> ا تَقُولُ السَّيْلِ لاقي الحَيْدَ فاطَّلَعِا وانتقارَت البئورُ : انهدمت .

ويومُ ذي قارٍ : يومُ لبني سَيْبانَ وكان أَبْرَوبِرْ

أَعْزَاهُمُ ۚ حِيشاً فَظَـَفِرَت ۚ بنو شبان ، وهو أول يوم انتصرت فيه العرب من العجم .

وفلان أبن عبد القاري : منسوب إلى القارة ، وعبد 'منتو''ن' ولا يضاف .

والاتمْورِدارُ : الضَّمْرُ والتَّغَيُّر ، وهو أَيضاً السَّمَنُ ُ

ضد ؛ قال : قَرَّبُنَ مُقُورًا كَأَنَّ وَضَلْنَهُ ۖ

﴿ بِنْيِقِ } إذا ما رامة العُقْرَ أَحْجَمَا والقَوْرْ : الحَمَـٰلُ الحَمَـَّدُ الحديثُ من القطن؛ حكاه

أبو حنيفة وقال مرة: هو من القطن ما زوع من عامه. ولقيت منـه الأفـْورينَ والأَمَرِّينَ والبُرَحِينَ وَالْأَفْـُورَ بِنَّاتِ : وهي الدواهي العظام ؛ قال نَهانُ

ابن تُوسعة :

وكنا ، قَبْلُ مُلْكِ بِنِي سُلَيْمٍ ، نَسُومُهُمُ الدُّواهِي الأَقْورِينا

والقُورُ ؛ الترابُ المِصْمَعِ ، وقَوْرُ رَانُ ؛ مُوضّع : الليث : القارية ُ طائر من السُّودانيَّاتِ أَكْثَرُ مَا

تأكل العِنْبُ والزيتونُ ، وجمعها قَتُوادِي، سبيت قاريَّةً لسَّوادها ؛ قال أبو منصور:هذا غَلَط، لو كان

كما قال سبب قارية السوادها تشبها بالقار القسل قاريّة، بتشديد الياء، كما قالوا عاريّة من أعار يُعير، وهي عند العرب قارية " بتخفيف الياه . وروى عن

الكسائي : القارية طير نخضر ، وهي التي تُدعَي القَوَادِيرَ. قال: والقَرَيِّ أُولُ طير فُطُوعاً ، 'خَضْرُ '' سُودُ المُناقيرِ طِوالُها أَضْخَمُ من الخُطَّافِ، وُرُوى أبو حاتم عن الأصمعي : القارية ' طير أخضر وليس بالطائر الذي نعرف نحن، وقال ابن الأعرابي: القارية '

طائر مشؤوم عند العرب، وهو الشَّقرَّاق. واقتُورَاتِ الأَرضُ اقتُورِاراً إذا ذهب نباتها. وجاءت الإبل مُعْورَةً أي شاسفة ؟ وأنشد :

ثم فَنَفَلُنَ فَنَفَلًا مُقُورًا

قَفَلُنْ أَي صَمَرُ ۖ ويَبِيسُنَ ﴾ قال أبو وجُزةً يصف ناقة قد صُـرُتُ :

> كأَمَّا اقْدُورَ فِي أَنْسَاعِهِمَا لَهُقَّ أَمُو مَنَّعُ ، بسواد الليل ، مَكُنْحُولُ ا

والمُنْقُورَهُ أَيضاً من الحيل : الضامر ؛ قال بشر : "يضَمَّرُ" بالأصائِسل فهو نتهدد" أَقْتُبُ مُقَلِّصُ ، في اقْلُورَالُ

قير: القيرُ والقارُ : لغتـانَ ، وهو 'صعبُـدُ بدابُ' فَيُسْتَخْرَجُ منه القارُ وهُو شيء أسود تطلي به الإبل والسفن يمنع الماء أن يدخل ، ومنه ضرب تُحْشَى به الحَلاخيل والأسورَةُ . وقَيَرُرُتُ السفينةَ : طلبتها بالقارِ ، وقيل : هو الزِّفْت ؛ وقيد قَيْرَ الحُبُّ وَالْزِرْقُ ، وصاحبه قَـَيَّارُ ، وذكره الجوهري في قور.

والقار ': شَّجُو 'مُر ' ؛ قال بِشُر ' بن ' أبي خازم :

رَسُومُونَ الصَّلَاحَ بَذَاتَ كَمِنْ ' وَحَارُ
ومَا فَيْهَا لَهُم سَلَعٌ وقَارُ
وحَكَى أَبُو حَنَيْقَةً عَن ابن الأَعْرابي : هذا أَقْشَر ' من ذلك أي أَمَر " . ورجل قَيَّور " : خامل النَّسَب وقياً الله فرس ؛ قال ضابِي البُر ْجُمِي " :

فين يَكُ أَمْسَى بالمدينة كَحَلُه ،
فإني ، وقبّاراً بها ، لغريب وما عاجلات الطير تداني من الفق نجاحاً ، ولا عن تريشين تحيب ورب أمور لا تضير لا تضير لا ضيرة ، ولا عن ويشهن توجيب ولا خير فيمن لا يُوطِّن نفسه ولا خير فيمن لا يُوطِّن نفسه وفي الحرر ، حين تنبوب وفي الحرم في الحرم في الحرم في الحرم ويصيب وينعطى في الحد س الفتى ويصيب

قوله: وما عاجلات الطبر بريد التي تُقدَّمُ للطيران فَيَزْجُرُ مِهَا الإنسانُ إِذَا حَرَجَ وَإِن أَبطاًت عليه وانتظرها فقد واثبَتْ ، والأول عندهم محمود والثاني مذموم ، يقول : ليس النَّجْحُ بأن تُعَجِّلُ الطيرُ وليس الحَيْبَةُ في إيطائها . التهذيب : سمي الفرس قيار السواده . الجوهري : وقياً وقيل اسم جمل ضابي ، بن الحرث البُرْجُمِي " ، وأنشد :

## فإني وقيَّان بها لَعَريبُ

قال : فيرفع قَـَــَّار على الموضع ، قــال ابن بري : قَــَـّـّار قيل هو اسم لجمله ، وقيل : هو اسم لفرسه ؛ يقول: من كان بالمدينة بيته ومنزله فلست منها ولا لي

بها منول ، وكان عثمان ، رضي الله عنه ، حبسه الفر ية افتراها وذلك أنه استعار كاباً من بعض بني خشل يقال له قر حان ، فطال مكثه عنده وطلبوه ، فامنع عليهم فعر ضُوا له وأخذوه منه ، فغضب فر مَى أُمّهم بالكاب ، وله في ذلك شعر معروف ، فاعتقله عثمان في حبسه إلى أن مات عثمان ، وضي الله عنه ، وكان هم " بقتل عثمان لما أمر محبسه ، ولهذا يقول :

هَمَمْتُ، ولم أَفْعَلُ ، وكِدْتُ وَلَيْنَتَيَ تَرَكُنْتُ على عِثَانَ تَبُكِي حَلاثِلَهُ

وفي حديث مجاهد: يَعْدُو الشَّطَانُ بَقَيْرُ وَانِهِ الْحَالَمُ اللهُ مَا لا يَعْلَمُ السُّوقَ فلا يِزال يَبَرُ العرش مَا يَعْلَمُ اللهُ مَا لا يَعْلَمُ قَالَ ابنِ الْأَثْيُرِ : القَيْرُ وَانَ مَعْطُمُ العسكرِ والقافل من الحماعة ، وقيل : إنه مُعْرَّب « كاروان » وها بالفاوسية القافلة ، وأواد بالقير وان أصحاب الشيطاد وأعوانه ، وقوله : يعلم الله ما لا يعلم يعني أنه يحمل الناس على أن يقولوا يعلم الله كذا الأشاء يعلم الله خلافه ، ويعلم الله من ألفاظ القسم .

## فصل الكاف

كبو: الكُبير في صفة الله تعالى: العظيم الجلب والكينر والمُنتَكَبِّر الذي تَكبَّر عن ظلم عباده، والكينر عظم عباده، والكينر في أسناء الله تعالى المتكبر والكبير أي العظيم في أسناء الله تعالى المتعالى عن صفات الجلق، وقبل المتعالى عن صفات الجلق، وقبل المتعالى عن صفات الجلق، وقبل المتعالى عن صفات الجلق، والتناه فيه للتفر د والتناه صفل لا تاء التَّعاطى والتَّكَلُفُ

والكبير ياء : العَظَمَة والملك ؛ وقبل : هي عبا عن كمال الذات وكمال الوجود ولا يوصف بما إلا ا في اللغة ؛ وأنشد بعضهم :

نَأْتِي النساءَ على أَطْهَارِ هِنِ ، ولا نأْتِي النساءَ إذا أَكْبَرُ نُ إَكْبَاراً.

قَالَ أَبُو مُنْصُورٌ : وَإِنْ صَحَتْ هَذَهُ اللَّهُظَّةُ فِي اللَّهُ بَعْنَى الحيض فلها مَخْرَجٌ حَسَنٌ ، وذلك أن المرأة أوَّلَ ما تحيض فقد خرجت من حد الصَّعَر إلى حد الكبر، فقيل لها : أَكْنَبُرَتْ أَي حاصَت فدخلت في حمد الكيبَر المُوجِبِ عليها الأمرَ والنهي . وروي عن أبي الهيثم أنه قال : سألت رجلًا من طيء فقلت : يا أخا طيء ، ألك زوجة ? قال: لا والله ما تزوُّحت وقد 'وعد'ت' في ابنة عم لي ، قلت : وما سنُّهما ? قال : قد أكثبَرَتْ أو كَبِيرَتْ ، قلت : ما أَكْبَرَتُ ? قال : حاضت . قال أبو منصور : فلغة الطائي تصحح أن إكبارَ المرأة أول حيضها إلا أن هاء الكناية في قوله تعالى أكثبَر نه أتنفي هذا المعنى، فالصحيح أَنْهُنَ لَمَا وَأَيْنَ يُوسُفُ وَاعْهُنَّ جَمَالُهُ فَأَعْظَمْنُهُ. وروى الأزهري بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى : فلما إ رأينه أكبرنه ، قال : حضَّن ؟ قال أبو منصور : فإن صحت الرواية عن ابن عباس سلمنا له وجعلنا الهاء في قوله أكبرنه هاء وقفة لا هاء كناية، والله أعلم بما أراد. واستُحَمَّاهُ الكفار ؛ أن لا يقولوا لا إله إلا الله ؟ ومنه قوله : إنهـم كانوا إذا قيل لهـم لا إله إلا الله يستكبرون ؛ وهذا هو الكيبر ُ الذي قال النبي، صلى الله عليه وسلم : إن من كان في قلبه مِثْقال ُ ` ذر"ة من كيبر لم يدخل الجنة ، قال : يعني به الشرك ، والله أعلم ، لا أن ينكبر الإنسان على مخلوق مشله وهو مؤمن بربه . والاستكبار : الامتناع عن قبول الحق مُعاندة وتَكَبُّراً . ابن بُؤرُوجٍ : يقال هذه الجارية من كُبُرَى بناتِ فلان ومن صُغْرَى بناته، يريدون من صفار بناته، ويقولون من وسطى بنات تعالى ، وقد تكرر ذكرهما في الحديث ، وهما من الكيثر ، بالكسر ، وهو العظمة .

ويقال كَبُرُ بالضم يَكْبُرُ أَي عَظُمُ ، فهو كبير. ان سيده : الكِيْسُ نقيض الصَّغَيرِ ، كَسُرَ كِيْسُ وكُنْراً فهو كبير وكُنَّار وكُنَّار"، بالتشديد إذا أفرط ، والأنثى بالهاء ، والجمع كبار" وكبَّادون". وأستعمل أبو حنيفة الكِيبَرَ في البُسْمَر ونجوه من التمر، ويقال : علاه المُسَكِّميِّو ، والاسم الكَبْرَة ، بالفتح، وكَبُرَ بالضم يَكْبُر أي عظم . وقال مجاهد في قوله تعالى: قال كَبِيرُهُم أَلَمْ تعلموا أَنْ أَباكَ؟ أَي أَعْلَمُهُم لأنه كان رئيسهم وأما أكبرهم في السَّنِّ فَرُوبِيلٌ والرئيسُ كان تَشْمُعُونَ ﴾ وقال الكسائي في روايته : كَبِيرهم يَهُوذا . وقوله تعالى : إنه لكبيركم الذي علَّمُكُم السَّحْرَ ﴾ أي مُعَلِّمُكُ ورئيسكم. والصبي بالحجاز إذا جاء من عند مُعلِّمه قال: جئت من عند كبيري. واسْنَكُمْبُر الشيءَ : وآه كبيراً وعَظُمُ عنده ؛ عن ابن جني . والمتكنبُوراء : الكيبَارُ. ويقال: سادُوكِ كايرًا عن كايرٍ أي كبيرًا عن كبيرٍ ، وورَيْنُوا المُجَدُّدُ كَابِراً عَنْ كَابِرٍ ، وَأَكْتَبَرُ أَكْتَبَرَ . وفي حديث الأقرع والأبرَصِ : وَرَثْنَتُهُ كَايِراً عَنْ كابِرٍ أي ورثته عن آبائي وأجدادي كبيراً عن كبير في العز والشرف. التهذيب : ويقال ودثوا المجد كابراً عن كابر أي عظيماً وكبيراً عن كبير ، وأكسرُنتُ الشيءَ أي استعظمته . الليث: المُنْلُوكُ الأَكَايِرُ جِمَاعَة الأُكْتُبْرِ ولا تجوز النَّكِرَةُ فلا تقول مُلوك أكابِرُ ولا رجال" أكاير" لأنه ليس بنعت إنما هو تعجب . وكُنَّرُ الْأَمْرُ : جعله كبيراً ، واسْتَكْبُرَهُ : وآه كبيراً ؛ وأما قوله تعالى : فلما كَأَيْنَهُ أَكْبَرُ نَهُ ؛ فأكثر المفسرين يقولون ا: أعظمْنُهُ . وروي عن مجاهد أنه قال : أكبرنه حَضْنَ وليس ذلك بالمعروف

فلان يويدون من أوساط بنات فلان ، فأما قولهم : الله أكبر ، فإن بعضهم يجعله بمعنى كبيير ، وحمله سيبويه على الحذف أي أكبر من كل شيء، كما تقول: أنت أفضل ، توبد : من غيرك .

وكبّر : قال : الله أكبر . والتكبير : التعظيم . وفي حديث الأذان : الله أكبر . التهذيب : وأسا قول المصلي الله أكبر وكذلك قول المؤذن ففيه قولان: أحدهما أن معناه الله كبير فوضع أفعل موضع فعيل كقوله تعالى: وهو أهو ن عليه ؛ أي هو هيّن عليه ؛ ومثله قول معن بن أوس :

لَعَمَرُ لُكُ مَا أَدْرِي وَإِنِّي لأُوْجَلُ ا

معناه إني وجل ، والقول الآخر أن فيه ضيراً ، المعنى الله أكبر كبير ، وكذلك الله الأعَز أي أَعَز ُ عَزيز ؟ قال الفرزدق :

> إن الذي سَمَكُ السَّاءَ بُنَى لنا بيتاً ، دعائِمهُ أعز وأطولُ

أي عزيزة طويلة ، وقيل : معناه الله أكبر من كل شيء أي أعظم ، فحدف لوضوح معناه ، وأكبر خبر ، والأخبار لا ينكر حذفها ، وقيل : معناه الله أكبر من أن يُعرف كنه كبريائه وعظمته ، وإنا قدار له ذلك وأو ل لأن أفعل فعل يلزمه الألف واللام أو الإضافة كالأكبر وأكبر القوم ، والراء في أكبر في الأذان والصلاة ساكنة لا تضم للوقف ، فإذا يُوصِل بكلام صم " . وفي الحديث : كان إذا افتت الصلاة على الله أكبر كبيراً ، تعيراً منصوب بإضار فعل كأنه قال أكبر كبيراً ، وقيل : هو منصوب على القطع من اسم الله ، وروى الأزهري عن اب جُبير ابن مطعم عن أبيه : أنه وأى النبي " صلى الله عليه وسلم ، يصلى قال : الله أكبر كبيراً ، وقال : الله أكبر كبيراً ، وقال : الله أكبر كبيراً ، وقال : الله أكبر كبيراً ،

ثلاث مرات ، ثم ذكر الحديث بطوله ؛ قال أبو منصور : نصب كبيراً لأنه أقامه مقام المصدر لأن معنى قوله الله أكبر الله كبيراً بعنى تكبيراً ، يدل على ذلك ما دوي عن الحسن : أن نبي الله ، صلى لله عليه وسلم ، كان إذا قام إلى صلاته من الليل قال : لا إله إلا الله ، الله أكبر كبيراً ، ثلاث مرات ، فقوله كبيراً بعنى تكبيراً فأقام الاسم مقام المصدر الحقيقي ، وقوله : الحمد لله كثيراً أي أحمال الله حماداً كثيراً .

والحَبِرُ : في السن ؛ و كَبِرَ الرجلُ والدابة بُكُمْبَرُ ، كَبَراً ومَكْبِيراً ، كَسَر الباء ، فهو كبير : طعن في السن ؛ وقد عَلَمَنْهُ كَبْرَ أَنَّ ومَكْبُرَ ومَكْبُرةً ومَكْبُرَهُ وعلاه الكِبَرُ إذا أَسَنَ ". والكِبرُ ": مصدر الكبير في السنّ من الناس والدواب ويقال للسف والنَّصَلِ العبق الذي قدام : عَلَمَتُهُ كُبْرَةً ؛ ومنه قوله :

> تسلاجم يشرب اللاتي عَلَمَتْها ، بِيَثْنُرِبِ ، كَبْرَةُ لِمِنْدِ المُرُونِ

ابن سيده : ويقال للنصل العنيق الذي قد علاه صداً أ فأفسده : علته كير أن . وحكى ابن الأعرابي : ما كبركيا إلا بسنة أي ما زاد علي الا ذلك . الكسائي: هو عيفر أن ولد أبويه آخر هم وكذلك كبر أن ولد أبويه أي أكبرهم ، وفي الصحاح : كبر أن ولد أبويه إذا كان آخرهم ، يستوي فيه الواحد والجمع ، والمذكر والمؤنث في ذلك سواء ، فإذا كان أقعد هم في النسب قيل : هو أكبر أقومه وإكبر أن قومه ، بوزن إفري الله ، والمرأة في ذلك كالرجل . قال أبو منصور : معنى قول الكسائي وكذلك كبر أن ولا أبويه ليس معناه أنه مشل عجزة أي أنه آخرهم ، أبويه ليس معناه أنه مشل عجزة أي أنه آخرهم ،

ولكن معناه أن لفظه كلفظه ، وأنه للمذكر والمؤنث سواء، وكبرة ضد عِمْزة لأن كبرة بمعنى الأَكْبَر كَالصَّغْرَةُ بِمِنَى الْأَصْغَرَ ، فافهم . وروى الإيادي عن شمر قال ؛ هذا كِبْرَة ولد أبويه للذكر وَالْأَنْثُي ﴾ وهو آخر ولد الرجل ، ثم قبال : كِبْرُ وَ ولد أبيه بمعنى عحْزة . وفي المؤلف للكسائي : فلان عِجْزَةٌ وَلَدِ أَبِيهِ آخَرُهُ ﴾ وكذلك كِبْرَة ولد أَبِيهِ . قِبَالَ الأَرْهِرِي : ذَهِبَ شَبْرُ إِلَى أَنْ كَبِيرَةَ مَعْنَاهُ عِجْزَةً وَإِنَّا جَعَلَهُ الكَسَائِي مِثْلُهُ فِي اللَّفَظُ لَا فِي المعنى . أبو ذيد : يقال هو صغرة ولد أبيه وكيئر تُهُم أي أكبرهم ، وفيلان كِبْرَةُ القوم وصِغْرَةُ القوم إذا كَانَ أَصْغَرَهُمْ وأَكْبُوهُمْ . الصحاح: وقولهم هو كُنْبُرْ قومه ، بالضم ، أي هو أَقَنْعَدُهم في النسب . وفي الحديث : الوَّلاءُ للكُنْبُرِ ، وهـو أنَّ يموت الرجل ويترك ابناً وابن ابن ، فالولاء للابن دون ابن الابن . وقال ابن الأثير في قوله الولاء للكبير أي أَكْبُو ذُرية الرجل مثل أن يميوت عن ابنين فيوثان الولاء ، ثم يموت احد الابنين عن أولاد فــــلا يوثون نصيب أبيهما من الولاء ، وإنما يكون لعمهم وهــو الابن الآخر . يقال : فلان كُنْسُر قومه بالضم إذا كان أَقْعَدُهُمْ فِي النَّسِبُ ، وهو أَن ينتسب إلى جده الأَكبر بآباء أقل عدداً من باقي عشيرته . و في حديث العباس : إنه كان كُنْرَ قومه لأنه لم يبق من بني هاشم أقرب منه اليه في حياته . وفي حديث القسامــة : الكُبْرَ الكُنْمُرُ أَي لِيَبُدُمُ الْأَكْبُرُ ۖ بِالْكِلَامِ أَو قَدْمُوا الأَكْبَر إرشاداً إلى الأدب في نقديم الأَسَنِّ، ويروى : كَبِّس الكُبْرُ أي قَدُّم ِ الأَكْبِر . وفي الحديث : أن رجلًا مات ولم يكن له وارث فقال : ادْ فعوا ماله إلى أكْسُر خُزاعة أي كبيرهم وهو أقربهم إلى الحد الأعلى . وفي حديث الدفن : ويجعل الأكْسُرُ

ما يلي القبلة أي الأفضل ، فإن استووا فالأسن ، وفي حديث ابن الزبير وهدمه الكعبة : فلما أبرئ عن ربضه دعا بكثير و فنظروا إليه أي بمشايخه وكثيرائه ، والكثير همنا : جمع الأكثير كأخيتر وحيثر . وفلان إكثير قومه ، بالكسر والراء مشددة ، أي كثير قومه ، ويستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث . ابن سيده : وكثير ولد الرجل أكبير . وكيش تثهم الذكور ، ومنه قولهم : الولاء للكثير . وكيش تثهم وإكثير قوله أبيه ، الأزهري : ويقال فلان وإكثير ولد أبيه ، الراء مشددة ، هكذا قيده أبو الهيم بخطه . وكثير القوم وإكثير تثهم : أقعدهم بالنسب ، والمرأة في ذلك وإكبير "تثهم : أقعدهم بالنسب ، والمرأة في ذلك كالرجل ، وقال كزاع : لا يوجد في الكلام على الفعل الكثير القوم المؤني الكلام على

وكُبُرُ الأَمْرُ كُبَرًا وكَبَارَةٌ : عَظُمُ . وكلُّ ما جَسُمُ ﴾ فقد كَبُرُ . وفي التنزيل العزيز : 'قلُ كُونُوا حجارة أو حديداً أو اخلقاً مما يَكْسُر في صدوركم ﴾ معناه كونوا أشد مَا يَكُون فِي أَنْفُسَكُمْ فَإِنِّي أُمِيتُكُم وأَبْلَيكُم . وقوله عز وجل : وإن كانتِ لَكَبيرةً إلا على الذين هَدَى اللهُ ؛ يعني وإن كان اتباع مذه التبلة يعني قبلة بيت المقدس إلا فعلمة كبيرة ؟ المعنى أنها كبيرة على غير المخلصين ، فأما من أخلص فليست بكبيرة عليه التهذيب: إذا أردت عظيم الشيء قلت : كَبُرَ يَكِبُو ُ كِيبَوا ۚ ، كَمَا لُو قلت : عَظُّمُ يَعظُهُ عِظْمًا . وتقنول : كَبُنُو الْأَمْنُ يَكُنُو كَنَاوَةً . وكُنُو ُ الشيء أيضاً : معظمه . ابن سيده : والكِبْرُ معظم الشيء ، بالكسر ، وقوله تعالى : والذي تولى كبرك منهم له عذاب عظم ؟ قال تعلب : يعني معظم الإفك ؟ قال الفراء : اجتمع القراء عملي كسر الكاف وقرأهما "حميثه" الأعرج

وحده كُبْرَه ، وهو وجه جيد في النحو لأن العرب تقول : فلان تولى عظم الأمر ، يويدون أكثره ؟ وقال ابن اليزيدي : أظنها لغة ؛ قبال أبو منصور : قاس الفراء الكبّر على العظم وكلام العرب على غيره . ابن السكيت : كبّر الشيء معظمه ، بالكسر ؛ وأنشد قول قينس بن الحطيم ; قنام عن كبر شأنها ، فإذا قامت رويداً ، تكاد تنعرف أ

وورد ذلك في حديث الإفك: وهمو الذي تُولَّى كَبِرَهُ أي معظمه ، وقيل: الحبر الإثم وهو من الحُيدة كالحُيدة أيضاً: الحُيدة كالحُيطُ من الحُيطية . وفي الحديث أيضاً: إن حسان كان بمن حَبِّر عليها ومن أمنالهم: حَبِرُ سياسة الناس في المال ، قال: والحير من التحبر ولا أيضاً ، فأما الحُير ، بالضم ، فهو أحبر ولا ولد الرجل . ان سيده: والحير الإثم الحبير وما وعد الله عليه الناد . والحير ، كالحير ، التأنيث على المبالغة .

وفي التنويل العزيز: الذين تجتنبون كيائر الإثم والفواحش. وفي الأحاديث ذكر الكيائر في غير موضع ، واحدتها كبيرة ، وهي الفعلة القبيحة من الذوب المنهي عنها شرعاً ، العظيم أمرها كالقتل والزنا والفرار من الزحف وغير ذلك ، وهي من الصفات الغالبة. وفي الحديث عن ابن عباس: أن رجلا سأله عن الكيائر: أستع هي ? فقال: هي من السعمائة أقرر ب إلا أنه لا كيرة مع استعفار ولا صغيرة مع إصرار. وروى مسر وق قال: فاتحة النساء عند الله عن الكيائر فقال: ما بين فاتحة النساء إلى رأس الثلثين.

ويقال : رجل كسير وكبار" وكبَّار" ؛ قبال الله عز وجل : ومكر وا مكثراً كنبَّاراً . وقوله في

الحديث في عذاب القبر : إنهما ليعذبان وما يُعَدَّبَان في كبير أي ليس في أمركان يَكْبُر عليهما ويشق فعله لو أراداه ، لا أنه في نفسه غير كبير ، وكيف لا يكون كبيراً وهما يعذبان فيه ? وفي الحديث : لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر؟ قال ابن الأثير : يعني كبئر الكفر والشرك كقوله

تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهم داخرين ؛ ألا ترى أنه قابله في نقيضه بالإيمان فقال : ولا يَدْخُلُ النارَ مِن في قلبه مثل ذلك من الإيمان ؛ أراد دخول تأبيد ؛ وقييل : إذا دخل الحنة ثرع ما في قلبه من الكبر كقوله تعمالى : ونزعنا ما في صدورهم من غيل إلى ومنه الحديث :

ولكن الكبر من بطر الحتى وهذا على الحدف، أي ولكن ذا الكبر من بطر ، أو ولكن الكبر من بطر ، أو ولكن الكبر من يطر ، وفي الحديث : أعود بك من سوء الكبر التقى ، وفي الحديث : أعود بك من سوء الكبر المعنى ، والفتح بعنى الهر م والحرف . والكبر المعنى ، والفتح بعنى الهرام والحرف . والكبر الوفعة في الشرف . ان الأنباري : الكبر ياء الملك فوله تعالى : وتكون لكما الكبرياء في الأرض ؛ أي الملك . ان سيده : الكبر ، بالكسر ، والكبريا المطلعة والتجبر ؛ قال كراع : ولا نظير له المنا السيسياء العكلامة ، والجربياء الربح التي بين الفاللسيسياء العكلامة ، والجربياء الربح التي بين الفاللسيسياء العكلامة ، والجربياء الربح التي بين الفاللسيسياء العكلامة ، والجربياء الربح التي بين الفاللية والكبريا المنا المنا

تَكَبَّرُ : من الكِبْر ، وتَكَابَر : مِن السَّنَ والتَكَبُّر والاستَكِبار : التَّعظَّم . وقوله تعالى سأَصْر فِ' عن آياتي الذين يَتَكَبَّرون في الأَرْد بغير الحق ؛ قال الزجاج: أي أَجْعَلُ جزاءُهم الإضلا

والجنبُوبِ ، قال : فأما الكيمياء فكلمة أحسبهـ

أعجبية ، وقد تَكَبَّر واستكْبَر وتَكابَر وقياً

عن هداية آيَاتِي ؛ قال : ومعنى يتكبرون أي أنهـ

يَرُونَ أَنهم أَفضل الحُلق وأَن لهم من الحق ما ليس لغيره ، وهذه الصفة لا تكون إلا لله خاصة لأن الله سبحانه وتعالى ، هو الذي له القدرة والفضل الذي ليس لأحد مثله ، وذلك الذي يستحق أن يقال له المنتكبر ، وليس لأحد أن يتكبر لأن الناس في الحقوق سواء عليس لأحد ما ليس لغيره فالله المتكبر، وأعلم الله أن هؤلاء يتكبرون في الأرض بغير الحق وأعلم الله أن هؤلاء يتكبرون في الأرض بغير الحق أي هؤلاء هذه صفتهم ؟ وروي عن ابن العباس أنه قال في قوله يتكبرون في الأرض بغير الحق : من ألهم قال في قوله يتكبرون في الأرض بغير الحق : من ألهم ألكبر لا من الكبر أي يتفضلون ويرون ألهم أفضل الخلق . وقوله تعالى : "لحقلق" السبوات أفضل الخلق . وقوله تعالى : "لحقلق" السبوات أولاً وما كبر من خلق الناس ؟ أي أعجب .

والإكتبر والأكتبر : شيء كأنه خبيص يابس فيه بعض اللبن ليس بشمع ولا عسل وليس بشديد الحلاوة ولا عذب ؛ نجيء النحل به كما نجيء بالشمع . والكنبر ، وجمع والكنبر ، وجمع الكنبر ، وجمع

الأَكْبَرُ الأَكَابِرِ والأَكْبَرُ ون ، قال : ولا يقال كُنبُر لأَن هِذِهِ اللّهَ جعلت الصفة خاصة مثل الأحمر والأَسود ، وأنيت لا تصف بأكبر كما تصف بأحمر ، لا تقول هذا وجل أكبر حتى تصله بمن أو تدخل عليه

الألف واللام وفي الحديث : يَوْمُ الْحَجُ الأَكْبَرِ، قَيْلُ : هُوْ يُومُ عُرِفَةً ، وإنْسَا قَيْلُ : يُومُ عُرِفَةً ، وإنْسَا قَيْلُ : هُو يُومُ النَّحْرِ ، وقيلًا : يُومُ عُرِفَةً ، وإنْسَا سَبِي الحَجِ الأَكْبُرُ لأَنْهُمْ يُسْبُونُ الْعَبْرَةُ الحَجِ الأَصْفَرِ.

وفي حديث أبي هريرة: سَجَدَ أَحدُ الأَكْبَرَ يَنْ فِي: إذا السباءُ انشَقَتْ ؟ أراد الشيخين أبا بكر وعبر. وفي حديث مازن : يُعينَ ذَ " مِن يُمِنْ مِنْ اللهِ

وفي حديث مازن : 'بعث ني من مُضَر بدن الله الكُبُر ، جمع الكبرى ؛ ومنه قوله تعالى : إنها

لإحدى الكُنْبُرِ ، وفي الكلام مضاف محدوف تقديره بشرائع دين الله الكُنْبُرِ . وقوله في الحديث : لا

تُكَابِرُوا الصلاة عمثها من التسبيح في مقام واحد كأنه أراد لا تغالبوها أي خففوا في التسبيح بعد التسليم ، وقيل : لا يكن التسبيح الذي في الصلاة أكثر منها ولتكن الصلاة زائدة عليه . شر : يقال أتاني فلان أكبر النهار وستباب النهار أي حين ارتفع النهار ؛ قال الأعشى :

يقول: قتلناهم أول النهار في ساعة قَدْرَ ما كَشُدُّ المُحيِلُ أَخْلَافَ إِبِلِهِ لِثْلًا يَرِ ضُعَهَا القُصْلانُ . وأَكْبَر الصِيُّ أَي تَعَوَّطُ ، وهو كِلاية .

والكيئريت : معروف ، وقولهم أعَز من الكبريت الأخر ، إنما هو كقولهم : أعَز من كيش الأنوق . ويقال : ويقال : قال أرؤبة ، ابن العَجّاج بن رؤبة :

هل يَنْفَعَنَنِي كَذَبُ سِخْتَيْتُ ، أو فِضَة "أو دَهَب "كِبْرِيتْ ?

والكتر : الأصف ، فارسي معرب . والكتر : نبات له شوك . والكتر : طبل له وجه واحد . وفي حديث عبد الله بن زيد صاحب الأذان : أنه أخذ عود آ في منامه ليتخذ منه كتر آ ؛ رواه شمر في كتابه قال : الكبر بفتحتين الطبل فيا تبلغنا ، وقيل : هو الطبل ذو الرأسين ، وقيل : الطبل الذي له وجه واحد . وفي حديث عطاء : سئل عن التعويد يعلق واحد . وفي حديث عطاء : سئل عن التعويد يعلق على الحائط ، فقال : إن كان في كتر فلا بأس أي في طبل صغير ، وفي رواية : إن كان في قصتة ،

وجمعه كبار" مثل جمل وجمال . والأكابير' : أحياء من بكر بن وائل ، وهم تشيّبان' وعامر وطلحة من بني تَيْم الله بن ثعلبـة بن 'عَكَابَةَ

أصابتهم سنة فانتجعوا بلادكميم وضبة ونزلوا على بَدْرُ بِن حَمْرًاء الضِّي فأَجَارُهُمْ وُوفَى لَهُمْ ، فقالَ بَدْرُ "

وَفَيْتُ وَفَاءً لَمْ يَوَ النَّاسُ مِثْلُهُ ۗ بنِعْشَانَ ، إذ تَعْبُو إليَّ الأَكَابِيرُ والكِيْسُرُ فِي الرَّفْعَةِ والشُّرَفِ ؛ قال المَرَّانُ : ولي الأعظم من سلافها ، ولِيَ الهَامَةُ فِيهَا وَالْكُنْبُرُ \*

وذُو كِبَاد : وجل . وَإِكْبِيرَةُ ۚ وَأَكْبُرَةُ \*: بلاد بني أسد ؛ قال المَرَّارُ الفَقْعَسيُّ :

فما تشهِدَتْ كُوادِسُ إذْ رَحَكْنَا ، ولا عَتَبَتْ بأَكْبُرَةَ الوَّعُولُ ا

كنو : الليث : جَوْزُرُ كُلِّ شيء أَي أَوْسَطُه ، وأَصْلُ السنام: كتر" . أن سيده : كتر كل شيء تَجُوُّزُهُ ﴾ تَجْبَلُ عَظِيمِ الكَتَنُّورِ. ويقال للجمل الجسيم: إنه لعظيم الكَتْسُ ، ورجل وفيع الكَتْسِ في الحسب ونحـوه، والكشرُ : بناء مثــل القبُــة . والكيشرُ والكَتُرُ والكِتَرُ ، بالتحريبك ، والكِتُرَةُ : السَّنَامُ ، وقيل : السنام العظيم شبه بالقبة ، وقيل : هو أعلاه ، وكذلك هو من الرأس؛ وفي الصحاح : هو بناء مثل القبة 'يشنَّبُّه السَّنام' به . وأَكْثَرَتُ الناقة : عظم كَيَثْرُ هَا ﴾ وقال عَلْقُمة ُ بن عَبْدَة كَيْصَفْ نَاقَةً: قد عرايت حقية متى استظف لما

قوله أعر<sup>\*</sup>يت أي أعر"يَت هذه النَّاقة من رحلها فلم تركب بُرْهَة " مِن الزَّمَانِ فَهُو أَقُونُى لِمُنَّا . ومعنَى اسْتَظَيْفُ ارتفع ، وقيل : أَشْرَف وأَمكن . وَكَبِيرُ الحداد : زُقُّه أو جلد غليظ له حافات . ومُلْسُومٌ:

كتر " كمافة كير القين ، ملموم

عِتْمَع . قال الأصفي : ولم أسم الكثر إلا في مداً البيت . ابن الأعرابي : الكينرة القطعة من

السنام. والكِنْرَةُ : القُبْهُ . والكَنْر أيضاً : الهَوْدَجُ الصَّغِيرَ. والكَتَرْهُ : مِشْيَةٌ فَهَا كَخَلُّجٌ.

كُون : الكَثْرَةُ والكِثْرَةُ والكُثْرُ : نقيض القلة . التهذيب: ولا تقل الكِثْرَةُ ، بالكسر ، فإنها الغة

رديثة ، وقوم كثير وهم كثيرون. الليث : الكَثْرَة نماء العدد . يقال : كَثْرُ الشيءُ يَكُثْرُ كَثْرُ قُ

فهو كَثْيِرٌ . وكُنْرُ الشيء : أَكُنْرُ ه ، وَقُلْكُ : أَقْلُهُ . وَالْكُنْتُرُ ، بَالْضِمْ ، مَنْ الْمُنَالُ : الْكَثْيُورُ ؛ يقال: ُمَا لَهُ قَالٌ وَلَا كُثْرُهُ } وأَنشَدَ أَبُو عَمْرُو لَرْجِلُ

من رسعة :

فَإِنَّ الكُنْسُرَ أَعِيانِي قَدْعِماً ، ولم أَقْتُر الدُن أَنتِي أَعْلامُ

قال ابن بري: الشعر لعبرو بن حسَّان من بني الحرث ابن هَمَّامَ ؛ يقول : أعياني طلبُ الكثرة من المبال وإن كنبتُ غيرَ مُقْتَنِرٍ مِن صِغْرِي إلى كَبِسَرِي، فلست مِن المُكثِّرُ إِنْ وَلَا المُقَاتِرِ بِنَ } قال : وَهُذَ

يقوله لامرأته وكانت لامته في نابين عقرهما لضيف نزل به يقال له إساف فقال:

أَفِي نَابِينَ نَالْهُمَا إِسَافُ" تَأُوَّهُ ۚ طَلَّتَى مِـا أَنْ تَنَامُ ? أَجَدُ لُكُ هِلِ رأيت أَبا فُسُلُسٍ ؟ أطال حياته النَّعِيمُ الرُّكامُ ? بَنِي بِالْغَمْرِ أَرْعَنَ مُشْمَخُوًا، تَغَنَّى في طوائقه الحُمامُ تَمَخَفُتُ الْمُنُونُ لَهُ سِوْمِ أنتى ، ولكلِّ حامِلَةً عَامُ

## و کِسْرَی، إذ تَقَسَّمَهُ بِنُنُوهُ ` بأسيافٍ ، كما اقْتُنْسِمَ اللَّحامُ

قوله : أبا قبيس يعني به النعمان بن المنذر وكنيته أبو قابوس فصفره تصغير الترخيم . والركام : الكشير ؛ يقول: لو كانت كثرة المال تُخْلِيدُ أَحداً لأَخْلَـدَتُ أَبا قابوس . والطوائق : الأبنية التي تعقد بالآجُر ۗ . وشيء كثير وكثار": مثل طويسل وطنوال . ويقال: الحمد لله على القلِّ والكُنْسُرِ والقِلِّ والكِثْرِ. وفي الحديث : نعم المال ُ أربعون والكُنْثُر ُ سِتُون ؛ الكُنْثُرُ ' ، بالضم : الكثير كالقُلِّ في القليل ، والكُنْشُرُ ' معظم الشيء وأكثرُه ؛ كثرُ الشيءُ كثارَةً فهو كَثِير وَكُثَارٌ وَكُثُرٌ . وقوله تعالى : والْعَنَّهُم لَعْنَا كَثَيْراً ، قال ثعلب : معناه 'دم' عليه وهـو راجع إلى هذا لأنه إذا دام عليه كَنْسُ . وكَنْسُ الشيءَ : جعله كشيراً , وأكثر : أني بكثير ، وقيل: كَنْتُرَ الشيء وأكثره جعله كثيرًا . وأكثر اللهُ فينا مِثْلَـكُ : أَدْخَلَ ؛ حَكَاهُ سيبويهِ. وأكشَر الرجلُ أي كَشُر مالُه.وفي حديث الإفنك: ...ولها خَرائِو الله كَنْتُونَ فيها أي كَنْتُونَ القول فيها والعَنَتَ لَمَا ؛ وفيه أيضاً : وكان حسانٌ بمن كَنْتُرَ عُليها ، ويروى بالباء الموحدة ، وقد تقدّم . ورجل مُكْثِر ": دو كنثر من المال؛ ومكثار "ومكثير: كثير الكلام، وكذلك الأنثى بغير هـاء ؛ قال سيبويه : ولا يجمع بالواو والنون لأن مؤنثه لا تدخله الهاء . والكاثير : الكثير . وعدَّه كاثير : كثير ؟ قال الأعشى :

> ولَسْتُ بِالْأَكْثَرِ مِنْهِم تَحْصَّى، وإغما العِيزَةُ للكاثِرِ

الأَكْثُر هَهِنَا عَمَى الكثير ؛ وليست للتفضيل ۗ لأَن

الألف واللام ومن يتعاقبان في مثل هذا ؛ قال ابن سيده : وقد يجوز أن تكون للتفضيل وتكون من غير متعلقة بالأكثر، ولكن على قول أو س بن حَجَرٍ:

فإنًا رَأَيْنَا العِرْضَ أَحْوَجَ ، ساعَةً ، إلى الصَّدْقِ مِن رَيْطٍ بِمَانٍ مُسَهَمَّرٍ

ورجل كثيران بعني به كثرة آبائه وضروب عليائه . ابن شبيل عن بونس : رجال كثير ونساء كثيرة . والكثار ، الخيرة . والكثار ، الخم : الكثير أ . وفي الدار كثار وكثار وكثار من الناس أي جماعات ، ولا يكون إلا من الحيوانات . وكاثر ناهم فكثرناهم أي غلبناهم بالكثرة . وكاثر وهم فكثر وهم يكثرونهم : كانوا أكثر منهم ؛ ومنه قول الكبيت يصف الثور والكلاب :

وعات في غايس منها بعَنْعَتَةِ لَهُ الْكَافَىءَ، وَالْمَكْنُونُ يُؤْتَسِلُ

العَنْعَنَة : اللّيْنُ من الأرض والمُكافئ : الذي يَدْبُحَ شَاتِن إحداهما مقابلة الأخرى للعقيقة . ويَمْتَال والسّكائش : ويَمْتَال والسّكائش : المُكانَّر في وقي الحديث : إنهم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه ؛ أي غلبتاه بالكثرة وكانتا أكثر منه . الفراء في قوله تعالى : ألها كالبّكاثو حتى ذو ثم المقابو ؛ نولت في حيين تفاخر والماكثو عند مناف وبنو سهم أينهم أكثر كعدة وهم بنو عبد مناف وبنو سهم فقالت بنو سهم فكثرت بنو عبد مناف بني سهم ، فقالت بنو سهم والأموات فكثر تنهم بنو سهم ، فأنول الله تعالى : ألها كم التكاثو حتى ذوتم المقابر ؛ أي حتى ذوتم الأموات؛ وقال غيره : ألها كم النفاخر بكثرة العدد والمال حتى ذوتم المقابر أي حتى ذوتم الأموات؛ وقال غيره : ألها كم النفاخر بكثرة العدد والمال حتى ذوتم المقابر أي حتى فرتم المقابر أي حتى متم ؛ قال جريو للأخطل :

زَارَ القُبُورُ أَبُو مِالِكُ ؟ فَأَصْبُحُ أَلْأَمُ زُورًارِهَا ﴿

فجعل زيارة التبور بالموت ؛ وفلان كَتَكُنُّرُ عِمَالُ عَيْدِه . وكاثره الماء واسْتَكُثْره إياه إذا أراد لنفسه منه كثيراً ليشرب منه ، وإن كان الماء قليلًا . واستكثر من الشيء : رغب في الكثير منه وأكثر منه أنضاً .

ورجل مَكْثُور عليه إذا كَثُر عليه من يطلب منه المعروف ، وفي الصحاح : إذا نفذ ما عنده و كَثُر تُ عليه الحُقوق مثل مَشْهُود ومَشْفُوه ومَضْفُوف . وفي حديث قدّرَعَة : أنبت أبا سعيد وهو مَكْثُور عليه . يقال : رجل مكثور عليه إذا كَثُر تُ عليه الحقوق والمطالبات ؛ أراد أنه كان عنده جمع من الناس يسألونه عن أشياء فكأنهم كان لهم عليه حقوق فهم يطلبونها . وفي حديث مقتل الحين ، عليه السلام: ما رأينا مَكْثُوراً أَحْراً مَقَدَماً منه ؛ المكثور : المغلوب ، وهو الذي تكاثر عليه الناس فقهروه ، أي ما رأينا مقهوراً أحراً إقداماً منه .

والكو ثَدَرُ ؛ الكثير من كل شيء . والكو ثَدَر : الكثير الملتف من الغبار إذا سطع وكثر ، مُعَدَّلَية ﴿ ؟ قَالَ أُمَيَّة مُ يَصِف حماراً وعانته :

المحامي الحقيق إذا ما احْتَدَمَن ، وحَمْعَمَنَ فِي كُواْثَرَ كَالْحَلَالُ

أَوَاد : فِي غُبَار كَأَنَه جَلالُ السفينة . وقد تَكُو ثُمَر الفُهاد إذا كثر ؛ قال حسّان بن نُشْبَة :

أَبُوا أَن يُبِيمُوا جَارَهُمْ لَمَدُو هِمْ ، وَقَد ثَارَ نَقَعُ الْمُونِ حَتَى تَكُوثُونُوا

وقد تَكُو ثَمَرَ . ورجل كُو ثُمَرُ : كثير العطاء والحير .

١ وفي رواية أخرى : فكان كَالْأُمْ ِزُوْ ارْ هَا ﴿

والكو ثير ' السيد الكنير الخير ؛ قال الكميت : وأنت كثير " با ان مَر وان ، طيب " ، وكان أبوك ابن العقائيل كو ثيراً

> وقال لبيد : مُن الشاه مُنْ يَمْ مُنْ يَمْ مُنْ يَمْ مُنْ الشَّالِينِ مُنْ يَمْ مُنْ الشُّورُ وَ السَّرِينِينَ ال

وعند الرداع بيت آخر كوثر ، به في والكوثر: به في الجنة يتشعب منه جبيع أنهادها وهو النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خاصة . وفي حديث مجاهد: أعطيت الكوثر ، وهو نهر في الجنة ، وهو فوعل من الكثرة والواو زائدة ، ومعناه الحير الكثير . وجاء الكثرة والواو زائدة ، ومعناه الحير الكثير . وجاء

في التفسير: أن الكوثر القرآن والنبوة . وفي التنزيل العزيز: إنا أعطيناك الكوثر ؛ قيل : الكوثر همنا الحير الذي يعطمه الله أمنه يوم القيامة ، وكله راجع إلى معنى الكثرة . وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن الكوثر نهر في الجنة أشد بياضاً من اللهن وأحلى من العسل، في حافقته قياب الدائرة الدائرة الدائرة الدائرة الدائرة الدائرة الدائرة المناس المن

المُنجَوَّف ، وجاء أيضاً في التفسير : أن الكوثر قد الإسلام والنبوّة ، وجبيع ما جاء في تفسير الكوثر قد أعطيه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أعطي النبوّة واظهار الدين الذي بعث به على كل دين والنصر على أعدائه والشفاعة لأمته ، وما لا يحصى من الحير ، وقد أعطي من الجنة على قدر فضله على أهل الجنة ، صلى الله عليا

وسلم . وقال أبو عبيدة : قال عبد الكريم أبو أمية قدم فلان بكو ثر كثير، وهو فوعل من الكثرة أبو تراب : الكيثر بعني الكثير ؛ وأنشد :

َ هَلَ الْعَزْ ۚ إِلَّا اللَّهُمَ وَالثَّرَّا الْأَعْظَـمُ ۗ ۗ وَالعَدَّدُ الكَيْثَرُ الْأَعْظَـمُ ۗ ٢

فالكَيْشُرُ والكَوْثَرُ واحد. والكَشْرُ والكَشَرُ والكَشَرُ

في وسط النخلة ؛ في كلام الأنصار : وهو الجَاذَبُ أَيضاً . ويقال : الكَثْرُ طلع النخل ؛ ومنه الحديث : لا قَطْعَ في شَمَرٍ ولا كَثَرٍ ، وقيل : الكَثرُ الجُمَّارُ عامَّةً ، واحدته كَثَرَ وَد أَكثر النخلُ أَي أَطْلُعَ .

وكثير: اسم وجل؛ ومنه كُنْيَتْرٌ بن أبي 'جمعة َ، وقد غلب عليه لفظ التصغير . وكَثْيِرَة ُ: اسم امرأة . والكثيراء : عِقْيرٌ معروف .

كُخُو : قال الأزهري : أهبله الليث وغيره ؛ وقال أبو زيد الأنصاري : في الفخذ الغُرُورُ ، وهي غُضُونُ في ظاهر الفخذين، واحدها غَرَ ، وفيه الكاخِرَةُ ، وهي أسفل من الجاعرة في أعالي الغُرور .

كدو: الكدّرُ: نقيض الصفاء، وفي الصحاح: خلاف الصقفو ؛ كدّرَ وكدرٌ ، بالضم ، كدارة وكدراً وكدراً وكدراً وكدراً وكدرة وكدراً وكدراً وكدراً وكدراً وكدراً وكدراً وكدراً وكدراً والكدراً ؛ قال ابن مطيع الأسدي :

وكائن تري من حال أدنيا تغيّرت ، وحال صفا ، بعد اكدرار ، غديرُها

وهو أكدرُ وكدرِه وكديه ؛ يقال : عيشُهُ أكدرُ كدرِه ؛ لقال : عيشُهُ أكدرُ كدرِه ؛ الجوهري : كدرُ كدرَه ؛ الجوهري : كدرَ الماء ، بالكسر ، يكدرُ كدرًا ، فهو كدرُه ، مثل فنخذٍ وفنغذٍ ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

لو كنت ماءً كنت غير كدرٍ

وكذلك تَكدّر وكدّره غيرُه تَكْديراً: جعله كدراً، والاسم الكُدرة والكُدُورَة. والكُدُرَةُ من الألوان: ما نبحا نبعو السواد والغُبْرَة ، قال بعضهم: الكُدرة في اللون خاصة ، والكُدُورة في

الماء والعيش ، والكدر ُ في كلِّ . وكدر َ لونُ الرجل ، بالكسر ؛ عن اللحياني . ويقال : كَدرَ عش فلان وتكدَّرت معيشته ، ويقال : كدر الماء وكدر ولا يقال كدر إلا في الصبّ . يقال : كدر الشيء بكدر و كدراً إذا صه ؛ قال العجاج يصف جيشاً :

فإن أصابَ كَدَراً مَدَّ-الكِدَرْ، سَنَابِكُ الحُيْلِ يُصَدِّعْنَ الأَيْرَّ

والكَدَّرُ: جمع الكَدَرَّة، وهي المَدَرَّةُ التي يُثيرِها السَّنُّ، وهي ههنا ما تُثيرُ سَنادِكُ الحيل .

السّن ، وهي همنا ما تنه أسنابك الحيل .
و نطفة كدواء : حديثة العهد بالسماء ، فإن أخيد ابن حليب فأنقيع فيه تمر بَرْنِي ، فهو كدر و ابن وكذرة و كدرة ألحوض ، بفتح الدال : طينه وكدرة و عن ابن الأعرابي و وقال مرة : كدر ته ما علاء من طحلت وعر مض و تحوهما ؟ وقال أبو حنيفة : إذا كان السحاب وقي مض و تحوهما ؟ وقال أبو حنيفة : إذا بفتح الدال . ابن الأعرابي : يقال نخذ ما صفا ودع ما كدر وكدر وكدر ، ثلاث لغات . ابن من القطاط والكدري وكدر ، ثلاث لغات . ابن الطهر أسود باطن الجناح مصفر الجنوبية ، وضرب منها الفطاط والكدري أوالجنوبي ما كان أكدر في ذنبه ويشتان أطول من سائر الذنب . ابن سيده : في ذنبه ويشتان أطول من سائر الذنب . ابن سيده : فرب من القطا قصاد الأذناب فضيعة تنادي باسبها ضرب من القطا قصاد الأذناب فضيعة تنادي باسبها وهي ألطف من الخوني ؟ أنشد ابن الأعرابي :

تَكُنِّقَى به بَيْضَ القَطا الكُدارِي تَواثِماً ، كالحَدَّقِ الصَّغَارِ

واحدته كُدْريَّة وكُداريَّة ، وقيل : إنما أراد الكُدْريَّ فحرَّك وزاد أَلفاً للضرورة ، ورواه غيرة

الكدّاري" ، وفسره بأنه جمع كدّرية . قال بعضهم : الكدّري" منسوب إلى طير كدّري ، كالدُّنسي" منسوب إلى طير دُبسي . الجوهري : القطا للائة أَضرب : كدّري وجُوني وجُوني وعُطاط" ، فالكندري ما وصفناه وهو ألطف من الجُوني " كأنه نسب إلى معظم القطا وهي كدّر" ، والضربان الآخران مذكوران في موضعيها .

كدرة ؛ قال دؤبة :

## أكدر لفاف عناد الرُّوع

والكدَرَةُ : القُلاعَـة الضَّغْمَة المُثارة من مَدَرَ الأَرض . والكدَرُ : القَبْضات المعصودة المتفرِّقة من الزَرع ونحوه ، واحدته كدَرَة ؛ قبال ابن سيده : حكاه أبو جنيفة .

وانكدر يعدو : أسرع بعض الإسراع ، وفي الصحاح : أسرع وانقص . وانكدر عليهم القوم اذا جاؤوا أرسالاً حتى يَنْصَبُّوا عليهم . وانكدرت النجوم : تناثرت . وفي التغيل : وإذا النجوم انكدرت .

والكُّدُ يُواءُ: حليب يُنْقَع فيه تمر بَرْ فيْ ، وقيل : هو لن يُمرَسُ بالتمر ثم تسقاه النساء ليَسْمَنُ ، وقال كراع : هو صنف من الطعام ، ولم 'يحَلَّه .

وحمار كندر وكندر وكنادر : غليظ ؛ وأنشد:

نجاءُ كُدُرُ مِن حَمِيقِ أَتِيدَةٍ ﴾ بفائله والصَّفْحَتَيْنَ نَنْدُوبُ

ويقال: أَتَانَ كُدُرُةً . ويقال للرجَل الشاب الجادر القري المكتنز: كُدُرُ ، بتشديد الراء ؛ وأنشد: تخوص يَدَعْنَ العَزَبُ الكُدُرُ الْمَ لا يَشِرَحُ المَازِلَ إلا تُحراً

وروى أبو تراب عن سُجاع: غلام قيديُّ وكَدُّرُّ وَكُدُّرُ ﴾ وهو التام دون المنخزل ؛ وأنشد :

خوص بدعن العزب الكدرا

ورجل كُنْدُرُ وكُنادِرْ ؛ قصير غليظ شديد . قال ابن سيده ؛ وذهب سيويه إلى أن كُنْدُراً رباعي . وسندَكُرَه في الرباعي أيضاً .

وبناتُ الأَكْدَرِ : تَحَمَيرُ وَحُشْ مُنْسُوبَةً إِلَى فَعَلَّ منيا .

وأَكَيْدُورُ : صَاحِبُ أَدُومَةُ الْجَنْدُ لَلِ . وَالْكَدُّورَاءُ اللهُ عَدُودَ : مَلْكُ مِنْ مَلْكُ مِنْ مَل عدود : موضع . وأكث وأ : امم . وكو دُورُ : ملك من ملوك حسير ؛ عن الأصعي ؛ قال النابغة الجعدي :

ويوم دعا والدانكم عند كودر ، في في في الداعي تريداً مُفلُفلًا

وتَكَادَرَت العين في الشيء إذا أدامت النظر إليه . الجوهري : والأكدريّة مسألة في الفرائض ، وهي زوج وأم وجَد وأخت لأب وأم .

كور: الكران: الرجوع . يقال: كراه و كراً بنفسه؛ يتعدى ولا يتعدى . والكران: مصدر كراً عليه بكران كران المعلف . وكران عليه عنه : رجع ، وكرا على العدو يكران ؟ ورجل كران الفرس . وكران الشي

وكر كره: أعاده مرة بعد أخرى . والكر ق المر ق ، والجمع الكر ات . ويقال : كر د ت عليه الحديث وكر كر ته إذا رددته عليه . وكر كر كر ثر عن كذا كر كرة إذا ردد نه . والكر ف : الرجو

على الشيء؛ ومنه التُكراد'. ان بُزارج : التَّكراً على التَّكْوار وكذلك النَّسراة والتَّضرة والتَّدرة الجوهري : كَرَّدْتُ الشيءَ تَكُرْ بِراً وتَكُرُ اواً قال أبو سعيد الضريو : قلت لأبي عمرو : ما به

تَفْعَالٍ وتَفْعَالَ ? فَقَالَ : تِفْعَالُ اسْم ، وتَفْعَالُ ، بَالْفَتْح ، مصدر .

وتَكَرَ كُرَ الرجلُ في أمره أي تردّد. والمُكرَ و من الحروف: الراء، وذلك لأنك إذا وقفت عليه وأيت طرف اللسان يتغير بما فيه من التكرير، ولذلك احتُسب في الإمالة بحرفين.

والكرّة أن البعث وتجديد الحكائق بعد الفناء . وكر المريض يكر كريوا : جاد بنفسه عند الموت وحشرج ، فإذا عدينه قلت كره يكره يكره إذا رده . والكريو : الحشرجة ، وقيل : الحشرجة عند الموت ، وقيل : الكريو صوت في الصدر مثل الحسرجة وليس بها ؛ وكذلك هو من الحيل في صدورها كره يكره ، بالكسر ، كريوا مثل كريو المشاعر المنتنق ؛ قال الشاعر ا :

يَكُونُ كُورِيرَ البَكْوِ مُشْدَّ خِنَاقَهُ لَّ ليَقْتُلُكُنِي مَ وَلَهِ لَهُ لِيسَ بَقَتَّالُ لَا يُرْزُعِهِ تِي مِنْ مِنْ مِنْ الْمُؤْدِدِ أَمِنْ الْمُؤْدِدِ أَمِنَ الْمُؤْدِدِ أَمِنَا الْمُؤْدِدِ الْمُ

والكريرُ: صوت مثل صوت المُنخَتَنِق أو المَنجُهُود؛ قال الأعشى :

فأهملي الفداء عَداهُ الشَّوال ، إذا كان دّعوى الرجالِ الكّريرَا

والكريو : بُحة تَعْتَرِي من الغباد . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وأبا بكر وعبر ، وضي الله عنهما ، تضيّعُوا أبا الهيئيّم فقال لامرأته : ما عندك ? قالت : شعير ، قبال : فكر كري أي اطبعتني . والكر كرة : صوت يردده الإنسان في جوفه . والكر : قيد من ليف أو خوص . والكر : قيد من ليف أو خوص . والكر ، بالفتح : الحبل الذي يصعد به على النغل ، وجمعه كرور ؛ وقال أبو عبيد : لا يسمى بذلك غيره من الحبال ؛ قبال الأزهري : وهكذا سماعي غيره من الحبال ؛ قبال الأزهري : وهكذا سماعي الناعر هو امرؤ العبس .

من العرب في الكرّ ويُسنَوَّى من حُرِّ اللَّهِ ف ؛ قال الراجز :

كالكر" لا سَخْت ولا فيه لَـوكى وقد جعل العجاج الكر" حبلًا تُـقاد به السفن في الماء، فقال :

جَذْبُ الصَّرَّادِيَّيْنَ بالكُرُودِ

والصَّرَادِيُّ: الْمَكَارُّحُ ، وقيل : الكَّرَّ الحَبل الغليظ . أبو عبيدة : الكَرَّ من الليف ومن فشر العراجين ومن العسيب ، وقيل : هو حَبْل السَّفِينة ، وقال ثعلب : هو الحبل ، فعَمَّ به والكَرَّ : حَبلُ شِرَاعِ السفينة ، وجبعه كُرور ، وأنشد ببت العجاج :

جذب الصراريّين بالكرور والكير اران:ما تحت المِير كة من الرَّحْل؛وأنشد:

وَقَفْتُ فَهَا ذَاتَ وَجُهُ سَاهِمِ سَجْعَاءَ ذَاتَ مَحْزِمٍ جُرَاضِمٍ؟ تُنْسِي الكِرِارُيْن بصُلْبٍ زَاهِمٍ

والكرّ : ما ضم طَلِفتي الرّحل وجَمع بينها ، وهو الأديم الذي تدخل فيه الظّلفات من الرحل ، والجمع أكرار والبيدادان في القَتَب بمنزلة الكرّ في الرحل ، غير أن البيدادين لا يظهران من قُدّ ام الظّلفة . قال أبو منصود : والصواب في أكران الرحل هذا، لا ما قاله في الكرارين ما تحت الرحل والكرّتان : القرّتان ، وهما الغداة والعشي ؟ لفة حكاها يعقوب . والكرّ والكرّ والكرّ : من أسماء الآبار ، مذكر ؟ وقيل : هو الحِسني ، وقيل : هو الموضع عنه الماء الآجن ليصفو ، والجمع كرار " ؟ قال كثير :

أُحِبُكُ ، ما دامَت بنَجْد وَشِيجَة ، وَعَالَ ، وَمِعَالَ ،

وما دام عَيْثُ من يَهَامَةَ طَيْبُ ، بُهُ قُلُبُ ، عاديثة وكِرارُ

قال ان بري : هذا العجز أورده الجوهري : بها قُلُبُ عادية والقُلُب: حمد قَلُبُ عادية والصواب: به قُلُبُ عادية والقُلُب: جمع قَلَيب وهو البئر . والعاديّة : القديمة منسوبة إلى عاديّ . والوشيجة : عر"ق الشجرة . وأبلى وتعاد": حملان .

والكُرُ : مكيال لأهل العراق ؛ وفي حديث ان سيرين : إذا بلغ الماء كُرُ الم يَعْمَلُ نَجَساً ، وفي رواية : إذا كان الماء قد ر كُر لم يَعْمَلِ القدَر ، والله نقد أوقار حمار ، وهو عند أهل العراق سنون قفيزاً . ويقال للحسي : كُرُ أيضاً ؛ والكُرُ : واحدُ أكر الطعام ؛ ان سيده : يكون بالمصري أربعين إرْ دَبّا ؛ قال أبو منصور : الكُر سيون المكر سيون قفيزاً ، والقفيز غانية مكاكيك ، والمكروك والكر من هذا الحساب اثنا عشر وسفاً ، كل وسني والكر من هذا الحساب اثنا عشر وسفاً ، كل وسني ستون صاعاً . والكر أيضاً : الكساء . والكر :

والكُرَّة : البَعَرُ ، وقيل : الكُرَّة مُسِرَّقينُ وتراب يدق ثم تجلى به الدروع ، وفي الصحاح : الكُرَّة البَعَرُ العَفِنُ تجلى به الدُّروع ؛ وقال النابغة يصف

> ُعلِينَ بَكد يُو نَ وأَشْعِر نَ كُرُّهُ \* فَهُنُنَ إِضَاءً صافياتُ الغلائل

وفي النهذيب: وأبطن كُرَّةً فهن وضاءً. الجوهري: وكرار مثل قطام خَرَزة بُؤخَّــذ بها نِساءُ الأَعراب. ابن سيده: والكرَّار خرزة يُؤخَّـد بها النساءُ الرجال ؟ عن اللحياني ، قال: وقال الكسائي

تقول الساحرة يا كرار كرايه ، يا هَـَـْرَ أَهُ اهْمِـرِيه ؟ إِن أَقْبِل فَسُرِّيه ، وإِن أَدْبَرَ فَصُرَّيه .

والكُرْ كُرةٌ : تصريف الربح السحابَ إذا جمعته بعد نفر ً وأنشد :

تُكرُ كره الجنائب في السداد

وفي الصحاح : بانت تُكر كر ، الجنوب ، وأصله تُكر ره ، من التَّكْريو، وكر كر ته ' : لم تَدَعْهُ ' يَمْضِي ؛ قال أبو ذويب :

تُكُو كُو أَمَّ النَّجَادُ يُلَّةً ﴿ وَتَمِيدُهُ ۚ الْمُوابِ ، مَعُوجٌ ۗ النَّوَابِ ، مَعُوجٌ ۗ النَّوَابِ ، مَعُوجٌ ۗ

وَتَكُو كُو ۚ هُو : تُودِّى فِي الهواء . وَتُكُوُّ كُو ۗ الماء : تُراجَع في مُسيلِهِ . والكُرُ كورُ : وأد بَعِيدُ الْقَعْرِ يَتَكُرُ كُورُ فِيهِ المَاهِ . وَكُرْ كُورُ فَ حَبَسُه ﴿ وَكُو ۚ كُو ۚ كُو ۚ وَعِنْ الشِّيءَ ﴿ : كَفَعَهُ إِنَّاكُ ۗ وحَلَّمُهُ. وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : لما قَـَدُ مَ الشام وكان بها الطاعون تُكُو كُرَ عن دُلِكِ أي رجع؛ من كُرْ كُرْ ثُنَّه عِنسِي إذا كَفَعْشَه ورَدَدُ ثُلَّهُ . وفي حــديث كنانة : تَكُرْ كُرَ الناسُ عنِــه . والكَرْ كُرَّةً : ضرب من الضحك ؛ وقيل : هو أن يَشْتَدُ الضُّعِكُ . وفـلان يُكَرُّ كِرْ في صوته كَيْقَهُ قُهُ أَبُو عِمْرُو : الكُرْ كُرَّةُ صُوتُ بُودٌ الإنسانُ في جوف .. ابن الأعرابي : كُو كُو كُو فِ الصعبك كر "كر" إذا أغررب ، وكر "كر" الرَّح كر كرة إذا أداركها . الفراء : عَكَامُنْهُ أَعْكُرُ وكَرْ كُوْنُهُ مِثْلُهُ . شير : الكُو كُوَةُ مُ الإدارَ ﴿ وَالنَّرُ دُيْدِ . وَكُرْ كُرَّ بِالدَّجَاحِةُ : صَا بها . والكُر كُر أَهُ ؛ اللَّبِنُ العَلَيْظِ ؛ عَنْ كُراعٍ . ﴿

والكر ْكُورْهُ \*: رَحَى زُورْ البعيرُ والناقةِ ﴾ وُهم

إحدى التَّفينات الحبس، وقيل : هو الصَّدُّورُ مِن كُ

ذي خف من . وفي الحديث: ألم تروا إلى البعيو بكون بكر كر ته نكتة من جر ب؟ هي بالكس ذور البعير الذي إذا برك أصاب الأرض، وهي ناتئة عن حسمه كالقر صة ، وجمعها كراكر ، وفي حديث عبر : ما أجهل عن كراكر وأسنيمة ؛ يربد إحضارها للأكل فإنها من أطابب ما يؤكل من الإبل ؛ وفي حديث ان الزبير :

عَطَاوُ كُمُ للضَّادِيِينَ رِفَابَكُمُ ، ونُدْعَى إذا ما كان حَزُّ الكَرَاكِرِ

قال ابن الأثير:هو أن يكون بالبعير داء فلا يَسْتَـوي إذا برك فَيُسُلُ مِن الكِر كُر أَ عِر قُ ثُمْ يُكُو يَ؟ يريد: إنما تَدْعُونا إذا بِلَـغُ منكم الجُهُدُ لعلمنا بالحرب، وعند العَنطاء والدُّعة غَيْرُنا . وكُرْكُر الضاحِكُ : شبُّ بكر كر أ البعير إذا رَدُّدَ صونه والكر كر أن في الضحك مثل القَرْ قَرَة . وفي حديث جابر : من ضحك حتى 'بكر كر' في الصلاة فلنيُعيدِ الوضوة والصلاة ؛ الكُر ْ كُرَ ۚ وْ شَبِّهُ ۚ القَهْقَهَةَ فُوقَ القَرْ قَـرَةَ ؛ قال ابن الأثير : ولعل الكاف/مبدلة من القاف لقرب المغرج . والكر كرَّة : من الإدارَّةِ والتَّرَّديد ، وهو من كر" وكر"كر". قبال : وكر"كر"ة الرَّحي تَرْ دادُها . وأليح على أعرابي بالسؤال فقال : لا تُكْرَ كُرِ وَنِي ؛ أَراد لا تُرَدّدوا عَــليَّ السؤال فأغْلَطَ.وروى عبد العزيز عن أبيه عن سهل بن سعد أَنهُ قَالَ : كَنَا نَفُرَحُ بِيومُ الجَمْعَةُ وَكَانَتِ عَجُوزُ لَنَا تَبْعَثُ إلى 'بِضَاعَـة فَتَأْخُــَد' مِن أَصُولُ السَّلْتُقِ فتُطَوْرُحُه في قِدْنِ وَتُكَرُّ كِرْ حَبَاتٍ مِن شَعِيرٍ ،

فَكُنَا إِذَا صَلَّيْنَا انصرفنا إليها فتُقَدَّمه إلينا، فَنَفْرَحُ

بيوم الجمعة من أجله ؛ قال القَعْنَبَي: 'تَكُرْ كُرْ أَي

تَطْعُنُ ، وسنيت كر كرة الرديد الرَّحي على

الطُّحْن ؛ قال أبو ذؤيب :

إذا كر كرته رياح الجينو ب النقع منها عيمافاً حيالا والكر كر': وعاة قضيب البعير والتينس والثور. والكر اكر': كراديس' الحيل ، وأنشد: غن' بأرض الشرق فينا كراكر"، وخيل "جياد" ما تجيف البودها

والكراكر : الجماعات ، واحدتها كر كر " . الجوهري : الكر "كر " الجماعة من الناس . والمسكر " ، الفتح : موضع الحرب . وفرس مكر " مفر" إذا كان مؤد " با طيعاً خففاً ، إذا كر "كر "كر " وإذا أراد واكبه الفراو عليه فر " به . الجوهري : وفرس مكر " يصلح للكر " والحملة . ابن الأعرابي : كر "كر أذا انهزم ، ور كرك إذا جئن . وفي حديث سهيل بن عشر و حين استهداه الذي ، صلى الله عليه وسلم ، ماء ز مزم : فاستعانت امرأته بأشيك ففر تا مزاد تين وجعلتاهما في كر "ين مخوطين . ففر تا مزاد تين وجعلتاهما في كر "ين مخوطين . قال ابن الأثير : الكر " جنس من النياب الفلاظ ، قال ابن الوقي موسى .

وأبو مالك عبرو بن كر كر َ : وجل من علماه اللغة .

كوبر نـ حكاه ان جني ولم يفسره .

كوكو: التهديب في النوادر: كمنهكات المال كمنهكات المال كمنهكات وكركونه المنال المالية وكركونه وكذلك النشر منه، وكذلك كنكسته وردد و

كُوْبُو : الكُوْبُرة : لفة في الكُسْبَرة ؛ وقال أبو حنيفة : الكُوْبُرة " بفتح الباء ، عربية معروفة . الجوهري : الكُوْبُرة من الأبازير ، بضم الباء ، وقد تفتح ، قال : وأظنه معرباً .

كسر: كسر الشيء يكسر وكسرا فانكسر وتكسر في فال وتكسر وتكسر وتكسر وتكسر وتكسر وتكسر وتكسر وفعوا كل واحد من المصدرين موضع صاحبه لاتفاقهما في المعنى لا مجسب التعدي وعدم التعدي و وجل كاسر من قوم كسس ، وامرأة كاسرة من نسوة كاسر ، وعبر يعقوب عن الكر ومن قوله رؤبة :

بأنهن الكُسُّرُ 'وشيء مكسور. وفي حديث العجين: قد النُّكَسَرُ، أي لانَ واخْتَسَر . وكل شيء فَتَرْ ، فقد النَّكُسُر ؛ يُويد أنه صَلَح لأن " مُخْبَرُّ . ومنه الحديث: بسكو ط متكسور أي لكين ضعيف. وكسر الشُّعْنَ يَكُسُرُهُ كَسُراً فَانْكُسِر: لَمْ يُقِمْ وَذُنَّهُ } والجمع مَكَاسِيرٌ ؛ عـن سيبويه ؛ قال أبو الحسن : إِمَا أَذَكُرُ مَثْلُ هَذَا الْجُمْعُ لَأَنْ حَكُمْ مَثُلُ هَذَا أَنْ يجبع بالواو والنون في المذكر ، وبالألف والناء في المؤنث، لأنهم كَسُرُوه تشبيهاً بما جاء من الأسماء على هذا الوزن ، والكسير ؛ المتكسور ، وكذلك الأنشى بغیر هاه ، والجمع کسری وکساری، وناقه کسیر كما قالوا كف خضب . والتحسير من الشاء : المُنْكُسرةُ الرجـل . وفي الحديث : لا يجوز في الأضاحي الكسير البَيْنَة الكسر ؛ قال أبن الأثير: المُنْكَسِرَةُ الرِّجْلِ الَّتِي لا تقدر عبلي الشي ، فعيل بمعنى مفعول . وفي حديث عبر : لا يزال أحدهم كاسراً وِسَادَهِ عَنْدُ امْرَأَةَ مُغَارِيَّةٍ يَتَنَجَدُّتُ ۚ إِلَيْهَا أَيْ يَتَنْنِي وسادًه عندها ويتكيء عليها ويأخذ معها في الحديث ؟ والمُنْفَرْيَةُ الَّتِي غَزَا زُوْجُهُا . وَالْكُواسِرُ : الْإِبْلُ التي تَكْسُورُ العُودَ. والكِسْرَةُ : القِطْعَة المَكْسُورة مِنَ الشيءَ، والجَمْعِ كَيْسَرُ مَمْلُ قِطَاعَةٍ وقَطَعْ . والكُسارَةُ والكُسارُ : مَا تَكَسَّرُ مِنَ الشيءِ . قَالَ

ان السكيت ووصف السُّرْفَة فقال: تَصْنَعُ بِيناً من كُسارِ العيدان، وكُسارُ الحَطَب: أَدْقَاقُهُ. وجَفْنَةُ أَكْسارُ : عظية أَموصَلَة لَكِبَرها أَو قدمها، وإناء أكسار كذلك ؛ عن ان الأعرابي. وقدر "كسر" وأكسار": كأنهم جعلوا كل جزء منها كسراً ثم جمعوه على هذا.

والمكسر : موضع الكسر من كل شيء ومكسر أ الشجرة : أصلها حيث تكسر منه أغصانها ؛ قال الشويعر:

> فَمَنَ واسْتَبْقَى ولم يَعْنَصِرُ من فَرْعِهِ مَالًا ، ولا المَكْسِرِ

وعُود صُلَّبُ المَّكَسِر، بكسر السن، إذا تُحرفَّتُ جَوْدَ تُهُ بكسره. ويقال: فلان طلبُ المَّكْسِر إلى شيء إذا كان محبوداً عند الحُيْرَة . ومكسر كل شيء المُحسر ورديء المَحسر . ورجل صلب المَكسر : المَحسر ورديء المَكسر . ورجل صائب المُكسر : باق على الشدة ، وأصله من كسرك العُود لتخبر أه أصلب أم رخو . ويقال للرجل إذا كانت خبر ته محبودة : إنه لطب المَكسو ويقال الرجل ويقال : فلان حَسْ المَكسر ، وهو مدح وقم ، فإذا أرادوا أن يقولوا ليس مُصله القدم فهو مدح وقم ، وإذا أرادوا أن يقولوا ليس مُصله القدم فهو ذم وجبع التكسير ما لم ين على حركة أو له كفولك در هو وحرام وبطن وبطنون وقط فو وقط فو وقط فو والحون ومسلمون .

و كسر من بَرْد الماء وحَرَّه بَكْسِرُ كُسْرِآ فَتَدَّرَّ. وانْكَسَر الحَرَّ : فَتَر ، وكل من عَجَزَع شيء ، فقد انْكَسَر عنه . وكل شيء فَتَر عن أم يَعْجِزُ عنه يقال فيه : انْكَسَر، حتى يقال كَسَرَ تُ

من بود الماء فانكسر. وكسر من طوفه بكسر من طوفه بكسر أ كسراً: غض . وقال ثعلب: كسر فلان على طوفه أي غض منه شيئاً. والكسر ': أخس القليل. قال ابن سيده: أراه من هذا كأنه كسير من الكثير، قال ذو الرمة:

إذا مَرَيْ باع بالكَسْر بِنْتَهُ ، فَمَا دَبِحَتْ كَفَ الْمُرِيءُ يَسْتَفِيدُهَا

والكسر والكسر ، والفتح أعلى : الجنز ، من العضو العضو الوافر ، وقيل : هو العضو الذي على حد ته لا يخلط به غيره ، وقيل هو نصف العظم بما عليه من اللحم ؛ قال :

وعاذلة هَبَّتُ عَلَيَّ تَلْتُومُني ، وفي كَفَهَا كَسُرْ أَبَحْ وَذُومُ

أبو الهيثم : يقال لكل عظم كيسر" وكسر"، وأنشد البيت أيضاً . الأموي : ويقال لعظم الساعد مما يلي النصف منه إلى المير فتق كسر فتسبح ؛ وأنشد شهر: لو كنت عَيْراً ، كنت عَيْراً مذاكة ، أو كنت كيسراً، كنت كيسراً متبيح أو كنت كيسراً، كنت كيسراً قبيح

وهذا النيت أورد الجوهري عجزه :

ولو كنت كيشراً ، كنت كيسر قبيع

قال أن بري : البيت من الطويل ودخله الحرّمُ من أوله ، قبال : ومنهم من يرويه أو كنت كسراً ، والبيت على هذا من الكامل ؛ يقول : لو كنت عيراً لكنت شرّ الأعيار وهو عير المذلة ، والحبير عنده شرّ دوات الحافر، ولهذا تقول العرب : شر الدواب ما لا يُذكَّى ولا يُوَكِّى ، يَعْنُون الحبير؛ ثم قال : ولو كنت من أعضاء الإنسان لكنت تشرّها لأنه مضاف إلى قبيح، والقبيح هو طرفه الذي يكى طرف

عظم العَضُد؛ قال ابن خالویه : وهذا النوع من الهجاء هو عندهم من أقبح ما يهجى به ؛ قال : ومثله قول الآخر :

لو كُنْتُهُمْ مَاءً لكنتم وَشَكَلا ؛ أو كُنْتُهُمْ نَخَلًا لكنْتُهُمْ دَقَلَا

وقول الآخر ؛ . لو كنت ماءً كنت قدمطريوا ؛ أو كنت ، ما كان . الدين تام

أو كننت ربحاً كانت الدَّبُورَا ، أو كنت 'غتاً كننت 'غتاً ريوا

الجوهري : الكسر عظم ليس عليه كبير لحم؛ وأنشد أيضاً :

وفي كَفْهَا كِسُوْ أَبَعُ كَذَاوُمُ

قال: ولا يكون ذلك إلا وهو مكسور، والجمع من كل ذلك أكسار وكسور . وفي حديث عبر، وخي الله عنه ، قال سعد بن الأخر م: أتبته وهو يُطعم الناس من كسور إبل أي أعضائها، واحدها كسر وكسر ، بالفتح والكسر، وقيل: إنما يقال ذلك له إذا كان مكسوراً ؛ وفي حديثه الآخر : فدعا بخسر بابس وأكسار بعيو ؛ أكسار جمع قلة للكسر، وقد يكون وكسور حمع كثرة ؛ قال ابن سيده: وقد يكون الكسر من الإنسان وغيره ؛ وقوله أنشده ثعلب : قد أنته عي للناقة العسير ،

فسره فقال: إذ أعضائي تمكنني. والكُسُّرُ من الحساب؛ ما لا يبلغ سهماً تاميًّا، والجمع كُسُورُ . والكُسُرُ والكِسُرُ والكِسُرُ : جانب البيت ، وقيل : هو ما انحدر من جانبي البيت عن الطريقتين، ولكل بيت كِسُرانِ . والكسرُ والكِسُرُ والكِسُرُ : الشُّقَةُ السُّفُلي من الحباء ،

والكسر 'أسفل الشُقَة التي تلي الأرض من الحُناء 'وقيل في ما تكسّر أو تشي على الأرض من الشُقّة السُفْلي وكسر الله وقال أبو عبيد فيه لغنان : الفتح والكسر والحيري ; والكسر ' ، بالكسر ، أسفل ' شقّة البيت التي تلي الأرض من حيث ' يكسّر خانباه من عن التي تلي الأرض من حيث ' يكسّر خانباه من عن مينك ويسادك ؛ عن ابن السكيت . وفي حديث أم معبّد : فنظر إلى شاة في كسر الحينة أي جانبها ولكل بيت كسران ؛ عن بين وشمال ، وتفتح ولكل بيت كسران ؛ عن بين وشمال ، وتفتح الكاف وتكسر ، ومنه قبل : فلان مكاسري ومؤاصري أي جادي . وير أي ذات صعود وهنوط .

وكُ أُورُ الأودية والجال : معاطفها وجر قتها وشعابها ، لا يُفرد لها واحد ، ولا يقال كسور الوادي . وواد مُكسوره ؛ ومنه قول بعض العرب : ميلنا إلى وادي كذا فوجدناه مُكسر أ. وقال ثعلب : واد مُكسر أن الماء كسره أي أسال معاطفه وجر فته ، ودوي قول الأعرابي : فوجدناه مُكسر آ ، بالفتح . وكشور الثوب والجلد : غضونه .

و كسر الطائر بحسر كسرا و كسورا: صم جناحيه حتى ينقض بريد الوقوع ، فإذا ذكرت الحناحين قلت : كسر جناحيه كسرا ، وهو إذا ضم منهما شيئاً وهو بريد الوقوع أو الانقضاض ؛ وأنشد الجوهري للعجاج :

تَقَضَّي البازي إذا البازي كَسَر

والكاسيرُ : العُقابُ ، ويقال : باز كاسيرُ وعُقابُ كاسر ؛ وأنشد :

كأنها كاسر" في الجنَّو فَتَخَاهُ

طرحوا الهاء لأن الفعل غالب . وفي حديث النعمان :
كأنها جناح تُعقاب كاسر ؛ هي التي تَكْسر ُ جناحيها
وتضهها إذا أرادتُ السقوط ؛ ان سيده ؛ وعُقاب
كاسر ؛ قال :

كَانَهَا ، بعد كلال الزاهر ومَسْجِه ، تَنْ عُقَابٍ كَاسِرِ

أواد : كأن مَوَّها مَرُّ عُقَابٍ ؛ وأنشده سيويه : ومَسْجِ مَوْ عُقَابٍ كَاسِرِ

يريد : ومَسْحِه فَأَخْفَى الهَاء . قال ابن جني : قال سببويه كلاماً يطن به في ظاهره أنه أدغم الحاء في الهاء بعد أن قلب الهاء حاء فصارت في ظاهر قوله ومسمّ ، واستدرك أبو الحسن ذلك علمه ، وقال : إن هذا لا يجوز إدغامه لأن السبن ساكنة ولا يجمع بين

ساكنين ؟ قال : فهذا لفبري تعلى بظاهر لفظه فأما حقيقة معناه فلم نورد كفض الإدغام ؟ قال ابن جني : وليس بنبغي لمن نظر في هذا العبلم أدنى نظر أن يطن سببويه أنه يتوجه عليه هذا العلط الفاحش حتى مخرج فيه من خطإ الإعراب إلى كسر الوزن ؟ لأن هذا الشعر من مشطور الرجز وتقطيع الجزالذي فيه السين والحاء ومسحه « مفاعلن » فالحاء بإزا

أماكن كثيرة تشهد بمعرفته بهذا العلم واشتاله عليه فكيف مجوز عليه الحطأ فيا يظهر ويبدو لمن يتسائله إلى طبعه فضلاً عن سببويه في جلالة قدره ? قبال ولعل أبا الحسن الأخفش إنما أراد التشنيع عليه وإلا فهو كان أعرف الناس مجلاله؛ ويُعدَّى فيقال : كَسَرَّ جناحيه الفراء : يقال وجل ذو كَسَرَات وهَزَرَات وهو الذي يُعْبَنُ في كل شيء ، ويقال : فللا وهو الذي يُعْبَنُ في كل شيء ، ويقال : فللا

ينبوع العروض ومجبوحة وزن التقميل ، وفي كتابا

يَكْسِرُ عليه الفُوقَ إذا كان غَضْبانَ عليه ، وفلان يَكْسِرُ عليه الأَرْعاظَ غَضَباً . ابن الأَعرابي : كُسُرُ الرجلُ إذا باع مناعه تَوْباً تَوْباً ، وكَسِرَ إذا كَسِلَ .

وينو كِسْرٍ : بطن من تعلُّب.

و كيسوى و كسرى ، جبيعاً بفتح الكاف و كسرها: الم مَلك الفرس، معرب، هو بالفارسية نحسر و أي واسع الملك فعرائته العرب فقالت : كسرى ؟ وورد ذلك في الحديث كثيراً ، والجمع أكامرة وكسامرة و كسور" على غير قياس لأن قياسه كيسرون وموسون وموسون وموسون ، بعتم بعتم الباء ، والنسب إليه كيسري ، بكسر الكاف وتشديد الباء ، مثل حرمي وكيسروي ، بغتم الكاف وتشديد الباء ، مثل حرمي وكيسروي ، بفتح الكاف . والمنكسر : فرس شميدع . والمنكسر : فرس شميدع . والمنكسر : فرس أوس :

فَمَا نُوْمَتْ حَتَّ ارْتُقِي بِنِقَالِهَا منالليل قُصُوى لابَةٍ والنُّكَسَّرِ

والمُنْكَسَّرُ : لقب رجل ِ ؛ قال أبو النجم : أو كالمُنْكَسِّر لا تؤوبُ حِيادُه إلا غُوانِم َ وهي غَيْرُ نِواء

كسبو: الكسبرة: نبات الجالم فلان . وقال أبو حنية : الكسبرة ، بضم الكاف وفتح الباء ، عربية معروفة .

كشو: الكشر : بُدُوهُ الأسنان عند التبسم ؛ وأنشد: إن من الإخوان إخوان كشرة : وإخوان كيث الحال والبال كله

 أوله « كسر الرجل اذا باع النع » عبارة المجد وشرحه : كسر الرجل متاعه اذا باعه ثوباً ثوباً .

قال : والفعالة تجيء في مصدر فاعل ، تقول هاجر هجر و عاشر عشرة ، وإنما يكون هذا التأسيس المها يدخل الافتعال على تفاعلا جبيعاً . الجوهري : الكشر الرجل وانكل وانكشر الرجل وانكل وانتكسم كل ذلك تندو منه الأسنان . ابن سيده : كشر عن أسنانه يكشر كشر أبدى ، سيده : كشر عن أسنانه يكشر كشر أبدى ، يكون ذلك في الضحك وغيره ، وكشر البعير عن والاميم الكشرة كالعشرة . وكشر البعير عن نابه أي كشف عنه . وروي عن أبي الدرداه : إنا لنبيم في وجوهم ، وكاشر وإن قالموبنا لتقليم الينسم في وجوهم ، وكاشر السبع عن نابه إذا محك في وجه وباسطه . ويقال : كشر السبع عن نابه إذا محك هر الحراش ، وكشر فلان لفلان إذا تنسر له وأو عد كأنه سبع . ابن الأعرابي : العنقود إذا

أكل ما عليه وألقي فهو الكَشَرُ . ويقال كَشرَ . والكَشَرُ : الحُبْرُ اليابس . قال : ويقال كَشرَ ! إذا هَذَرَ . والكَشرُ : ضرب من النكاح ، والبَضعُ الكاشِرُ : ضرب منه . ويقال : باضعها بضعاً كاشراً ، ولا يُشْتَقُ منه فعل .

كشبو: كشُر أنفه ، بالشين بعد الكاف: كسرو. كصو: أبو زيد:الكتصير لغة في القصير لبعض العرب. كظو: الكظر : حرف الفرج . أبو عمرو:

الكُظَّرُ عَانَبُ الفَرْجِ ، وَجَيْعُهُ أَكُنْظَارِ ، وأَنشِهُ : وَاكْنَتْشُفَتْ لِنَاشِيءٌ دَمَّكُمْمَكُ عن وارمٍ ، أكْظَارُ ، عَضَنَّكُ

قَالَ ابن برّيّ : وذكر ابن النحاس أن الكُظّرُرَ رَكَبُ المرأة ؛ وأنشد :

١ قوله « وانما يكون هذا التأسيس الغ » كذلك بالاصل .

وذات كظر سيط المشافر

ان سيده: والكُظُرُ والكُظُرَة مَنْهُمُ الكُلْيَتَنَنَ المُحِمِة التي قُدُّامِ المُحْلِمُ وَالكُظُرَة أَيضاً : الشجمة التي قُدُّامِ الكُلْيَة كان موضعها الكُلْيَة كان موضعها كُظُرُ أَ ، وهما الكُظُرُ ان . والكُظُرُ ن : ما بين التر قُدُو تَيْنَ ؛ قال الجوهري : هذا الحرف نقلته من كتاب من غير سماع . والكُظُرُ ن : كَنَ القوس الذي تقع فيه حَلَقَة الوَتَر ، وجمعه كَظُارٌ ، وقد كَظُرَ القوس الكُظُرُ القوس كَظُرُ الوس المُطُرُ الذي فيه الوَتَر ، وجمعه الكُظُر ن : وهو الفر ش الذي فيه الوَتَر ، وجمعه الكِظار أَ ، ويقال : اكُظُرُ الذي فيه الوَتَر ، وجمعه فيها حَز الله فيها حَز الله أَ المُحْلُونُ الذي فيه الوَتَر ، وجمعه فيها حَز الله فيها حَز الله فيها حَز الله فيها حَر الله فيها حَز الله فيها حَز الله فيها حَرْ اله في الله في فيها حَرْ الله في فيها حَرْ الله في فيها حَرْ الله فيها حَرْ الله فيها حَرْ الله في في سَلّه فيها عَرْ الله في في سِنْ الله في فيها المُورِ الله في فيها له المُور الله في فيها له في في المُورُ الله في فيها له المُور الله في في المُور اله في فيها له المُور الله في في المُور اله من المُور اله في في المُور اله المُور اله المُور اله في في المُور اله المُور اله المُور اله المُور اله المُور اله المُور اله المُور المُور اله المُور المُور اله المُور المُ

كعو: كعر الصبي كمراً ، فهو كغر ، وأكعر أ:
امتكا بطنه وسين ، وقيل : امتلاً بطنه من كثرة
الأكل . وكعر البطن وغوه : تُمتالاً ، وقيل :
سين ، وقيل : الكفر أتمك بطن الصبي من كثرة
الأكل . وأكفر البعير أنمك بطن الصبي من كثرة
الفصيل وأكفر وكعر وكوغر : اعتقد في
سنامه الشعم ، فهو محتمر ، وإذا حمل الحواد
في سنامه تشفياً ، فهو محتمر ، وإذا حمل الحواد
محمراً إذا مر تعدو مسرعاً . والكفرة أ:
فقدة كالفدة .

كثير طوال ، وفيها وردة حبراء مُشْرِقة تَجْرُ سُهُا النحل ، وفيها حب أمثال العُصْفُر إلا أنه شديد ا قوله « والكظر محز القوس النه » هذا والذي قبله بضم الكاف كالذي بعده ، وأما بكسرها فهو النقبة تشد في أصل فوق السم؛ نبه عليه المجد .

الذراع كثيرة الشوك ثم تجرج له مُشعَبُ وتظهـر في

رَوُوسَ شِعْبِهِ تَهِنَاتُ أَمِثَالُ الرَّاحِ أَبِطِيفٍ ۚ بِهَا شُولِتُ

السواد

والكَيْعَرُ مِن الْأَسْبَالَ : الذي قد تُسمِنَ وَخَدَرَ الذي اللهِ عَمْدُ وَكُوْمَ اللَّهُ مِنْ اللَّامِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِ

كعبو: الكَعْبَرَةُ من النساء: الجافية العِلْجَةُ الكَعْبَاءُ

في خلفها ؛ وأنشد : عَكْبَاءُ كَعْبَرَهُ اللَّحْيَيْنِ تَجَمْبَرِشْ

والكُعْبُرَةُ ؛ تُعَدَّةُ أَنْبُوبِ الرَّوْعِ وَالسُّلْسِلِ وَعُوهُ ، وَالْحُعْبُورَةُ ؛ وَالْحُعْبُورَةُ ؛ وَالْحُعْبُورَةُ ؛ مَا حَاد مَنَ الرَّسِ ؟ قَالَ العجاج :

كعابر الرؤوس منها أو نسرا

وَكُعْبُرُةَ الْكَتَفَ : المستديرة فيها كالحرزة وفيها مدار الوابِلَة . الأزهري : الكُعْبُرة من اللحم الله من اللهم الله وأنشد :

الو التنفسائي حسلًا لم السئين الم

ابن شبيل: الكفاير رؤوس الفخدين، وهي الكراديس. وقال أبو زيد: يسمى الرأس كله كفبورة والمعبرة والجمع كعاير وكعابير. أبو عمرو: كغبرة الوظيف في الساق. والكفبرة والكفبورة: ما يُومى من الطعام كالروان وغيوه، وحكى اللحاني كفبرة . والكفبرة:

غليظ الرأس محتمع ؛ ومنه سببت رؤوس العظام الكِعابر . اللحائي : أخرَجْتُ من الطعام كعابر، وسعا برء بعني واحد. والكُعبرة: الكوع. وكعبر الشيء : قطعه . والمُكعبر : العَجَمي لأنه يقطع الرؤوس، والمُكعبر : العَرَبي ؛ كلناهما عن تعلب.

واحدة الكماير، وهو شيء يخرج مِن الطعام إذا نُهُلِّي

١ قوله « كعابر الرؤوس النع » كذا بالاصل .

والمُنكَعَبَرُ والمُنكَعَبِرِ : من أسماء الرجال . وبَعْكُرُ الشيءُ: قطعَه ككَعْبَرُه. ويقال: كَعْبَرُه بالسيف أي قطعه ، ومنه سمي المنكعبير ُ الضَّبِّيُّ لأنه ضرب قوماً بالسيف.

كعتر: كَعْتَر في مشيه : قايل كالسكران .

كعوو: الأزهري: الكَعُورَةُ من الرحال الصَّخْمُ الأنف كهيئة الزُّنجيِّ.

﴿ كُغُو ﴿ الْكُنْفُرِ \* : نقيضِ الْإِيمَانَ ؟ آمَنَتُ ا بَاللهُ وَكَفَرُ نَا بالطاغوت ؛ كَفَرَ بالله بَكْفُر كُفْراً وكُفُوراً وكُنْفُراناً . ويقال لأهل دار الحرب : قد كَفَرُوا أي تحصُّوا وامتنعوا .

والكُفْرُ : كُفُرُ النعمة ، وهو نقيض الشكر . والكُفُرْ' : 'جحود النعبة ، وهو ضدُّ الشكر . وقوله تعالى : إنا بكلِّ كافرون ؛ أي جاحدون . وكَفَرَ نِعْمَةَ الله يَكْفُرها كُفُوراً وكُفُراناً وكَفَر بها: تَجْمَلُوهَا وَسَنَرُهَا ۗ وَكَافَرُهُ حَقَّةً : تَجْمَدُهُ. وَرَجِل مُكَفَّر : مجمود النعمة مع إحسانه . ورجل كافر : حاحد لأنعُم الله ، مشتق من السُّتْر ، وقيل : لأنه مُغَطِّمًى على قلبه . قال ابن دريد : كأنه فاعــل في معنى مفعول، والحمع كُفَّار وكَفَرَة وكِفَارْ مثل جانع وجياع ونام ونيام ؟ قال القطامي :

وشُنْقُ البَّحْرُ عن أصحابِ موسى ، وغر قت الفراعنة الكفار

وجمعُ الكافيرَ ، كُوافيرُ . وفي حديث القُنْنُوتِ : وَاجْمَلُ ۚ قَلُوبُهُم كَقُلُوبِ نِسَاءً كُوافِرٌ ؛ الكوافر ُ جمع كافرة ، يعني في التَّعادي والاختلاف ، والنساءُ أَضعفُ ْ قلوباً من الرجال لا سيا إذا كُنَّ كوافر ، ورجل كَفَّارْ وكَفُور : كافر ، والأنثى كَفُورْ أيضاً ، وجمعهما جميعاً كُفُرْ "، ولا يجمع جمع السلامة

لأَن الهاء لا تدخل في مؤنثُه ، إلا أنهم قد قالوا عدو"ة الله ، وهو مذكور في موضعه . وقوله تعــالى : فأبى الظالمون إلا كَفُوراً ؛ قال الأخفش : هو جمع الكُفْر مثل بُرْدٍ وبُرودٍ . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: قيتالُ المسلمِ كُنفرٌ وسيبابُه فِسْقُ ومن رَغِبَ عن أَبيه فقد كَفَرُ ؛ قال بعض أهل العلم : الكُفُرُ على أربعة أنحاء : كفر إنكار

بأن لا يعرف الله أصلًا ولا يعترف به، وكفر جحود، وكفر معاندة ، وكفر نفاق ؛ من لقي ربه بشيء من ذلك لم يغفر له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . فأما كفر الإنكار فهوأن يكفر بقلبه ولسانــه ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد ، وكذلك روي في قوله تعالى : إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ؟ أي الذين كفروا بتوحيد الله، وأما كفر الجحود فأن يعترف بقلبه ولا يقر بلسانه فهو كافر جاحد ككفر إبلس وكفر أُمَيَّةٌ بن أبي الصَّلْتُ ، ومنه قوله تعالى : فلما جاءهم ما عَرَ فُنُوا كَفَرُ وا به ؛ يعني كُنفُرَ الجحود، وأما كفر المعاندة فهو أن يعرف الله بقلبه ويقر" بلسانه ولا يَدينَ به حسداً وبفياً ككفر أبي جهل وأضرابه، وفي التهذيب: يعترف بقلبه ويقرآ بلسانه ويأبى أن يقبل كأبي طالب

> ولقد علمت بأن عبد من خير أديان البَريَّة دينًا لولا المكلامة' أو حذار' مُسَـَّةٍ ، لوَجَدُ ثَنَى سَمْحاً بِذَاكُ مُسُلَّنَا

وأما كفر النفاق فأن يقر" بلسانه ويكفر يقلمه ولا يعتقد بقلبه . قال الهروي: سئل الأزهري عمن نقول بخلق القرآن أنسميه كافراً ? فقال : الذي يقوله كفر،

حيث يقول:

وقوله سبحانه وتعالى : ومن لم يحكم عا أنزل الله فأولئك

هم الكافرون ؟ معناه أن من زعم أن حكتًا من أحكام الله الذي أنت به الأنبياء ، عليهم السلام ، باطل فهو كافر ، وفي حديث ابن عباس : قبل له : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وليسو كمن كفر بالله واليوم الآخر ، قال : وقد أجمع الفقهاء أن من قال : إن المحصنين لا يجب أن يوجه إذا زنيا وكانا حرين، كافر ، وإنما كنفر من زَدُّ مُحكم من أحكام النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لأنه مكذب له ، ومن كذب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فها كافر . وفي حديث ابن مسعود،، رضي الله عنه : إذ قال الرجل للرجل أنت لي عدو" فقد كفر أحـــدهـ بالإسلام ؛ أراد كفر نعمته لأن الله عز وجل ألف بين قلوبهم فأصحوا بنعمته إخواناً فبن لم يعرفها فة كفرها , وفي الحديث : من ترك قتل الحيات خش النار فقد كفر أي كفر النعمة ، وكذلك الحديد الآخر: مِن أَتِي حَاثُضًا فَقَدَ كُفَرٍ ، وَحَدَيْثُ الْأَنْدُوا إن الله أينزرِلُ العَيْثُ فيُصْبِحُ قُومٌ به كافرين يقولون: مُطرِرْ نَا رِبْتُو ۚ وَكَذَا وَ كَذَا ، أَي كَافَرَ بِنَ لَا دون غيره حيث تَنْسُبُونَ المَطْرِ إِلَى النَّهِ دُونَ اللَّهُ ومنه الحديث : فرأيت أكثر أهلها النساء لكفرهن قيل: أَيَكُفُونَ بَاللَّهُ ? قال: لا ولكن يَكْفُرُ الإحسان ويكفرن العشير أي بجعدن إحسا أزواجهن ؛ والحديث الآخر : سباب المسلم فسو وقتاله كفر ، ومن رغب عن أبيه فقد كفر ومن تر الرمي فنعمة كفرها ؟ والأحاديث من هـــــــــ الن كثيرة ، وأصل الكفر تغطية الشيء تغطية نستهلكم وقال اللبث : يقال إنما سمي الكافر كافراً لأن ال غطى قلنه كله ؛ قال الأزهري : ومعنى قول الا هذا مجتاج إلى بيان بدل عليه وإيضاحه أن الكفر

فأعيد عليه السؤال ثلاثاً ويقول ما قال ثم قال في الآخر: قد يقول المسلم كفراً . قال شمر: والكفر أيضاً بمعنى البراءة، كقول الله تعالى حكاية عن الشيطان في خطيئته إذا دخل النار: إني كفرت عما أَشْرَكْتُسُونُ مَن قَسَلُ ؛ أي تبرأت . وكتب عبد الملك إلى سعيد بن ُحِبَيْر بسأَله عن الكفر فقال : الكفر على وحو· : فكفر هو شرك يتخذ مع الله إلهاً آخر، وكفر بكتاب الله ورسوله ، وكفر بادُّعاء ولد لله ، وكفر "مدَّعي الإسلام، وهو أن يعمل أعمالًا بغيير ما أنزل الله ﴾ ويسعى في الأرض فساداً ويقتل نفساً محرَّمة بغير حق، ثم نحو ذلك من الأعبال كفران : أحدهما كفر نعمة الله ، والآخر التكذيب بالله . وفي التغزيل العزيز : إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنــوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم؛ قال أبو إسحق: قيل فيه غير قول ، قال بعضهم : يعني به اليهود لأنهم آمنوا بموسى، عليه السلام، ثم كفروا بعزير ثم كفروا بعيسي ثم ازدادوا كفراً بكفرهم بمحمد؟ صلى الله عليه وسلم؛ وقبل: جائز أن يكون محارب آمن ثم كفر، وقيل : جائز أن يكون 'منافِق' أظهر الإيمان وأبطن الكفر ثم آمن بعد ثم كفر وازداد كفرآ بإقامته على الكفر ، فإن قال قائل ؛ الله عز وجل لا يغفر كفر مَرةً ﴾ فلم قبل ههنا فيهن آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر لم يَكُن الله ليغفر لهم ، ما الفائدة في هذا ? فالجواب في هذا، والله أعلم، أن الله يففر للكافر إذا آمن بعد كفره، فإن كفر بعد إيمانه لم يغفر الله له الكفر الأول لأن الله يقبل التوبة، فإذا كَفَر بعد إيمان قَبُّلُهُ كُفُرْ فهو مطالب مجميع كفره ، ولا مجوز أن بكون إذا آمن بعد ذلك لا يففر له لأن الله عز وجبل يغفر الكل مؤمين بعد كفره ، والدليل على ذلك قوله تعالى : وهو الذي يُقبَل التوبة عن عباده ؛ وهذا سيئة بالإجماع.

الثاني من أهل الردة لم يرتدوا عن الإيمان ولكن أنكروا فرض الزكاة وزعموا أن الخطاب في قوله تعالى : خد من أموالهم صدقة ؛ خاص بزمن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ولذلك اشتبه على عمر ، رضي الله عنه ، قَتَالَمُم لإقرارهم بالتوحيد والصلاة ، وثبت أَبُو بِكُو ، رضي الله عنه ، على قتالهم بمنع الزكاة فتابعه الصحابة على ذلك لأنهم كانوا قَـَر بِني العهد بزمان يقع فيه التبديل والنسخ ، فلم 'يقَرَّوا على ذلك ، وهؤلاء كانوا أهل بغي فأضفوا إلى أهل الردة حيث كانوا في زمانهم فانسحب عليهم اسمها ، فأما بعد ذلك فين أنكر فرضة أحد أركان الإسلام كان كافراً بالإحماع؟ ومنه حديث عمر ، رضي الله عنه : ألا لا تَضْرِبُوا المسلمين فتنذ لثوهم ولا تمننعبوهم حقتهم فتنكفتروهم لأنهم ربما ارتدُّوا إذا 'منعوا عن الحق . وفي حديث سَعْدٍ ، رضي الله عنه : تَسَتَّعْنَا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ومُعَاوية كافر بالعُرُسُ قبل إسلامه ؛ والعُرُاش : بيوت مكة ، وقيل معناه أنه مقيم مُخْتَبِي اللهِ الله التمتع كان في حجة الوداع بعد فتح مكة ، ومُعاوية أَسلم عام الفتح، وقيل : هو من التكفير الدُّلِّ والخضوع ِ . وأكنفرْتُ الرجلُ : دعوته كافراً . يقال : لانكفير أحداً من أهل قبلتك أي لا تُنسُبْهِم إلى الكفر أي لا تَدْعُهم كفاراً ولا تجعلهم كفارآ بقولك وزعمك. وكفَّرُ الرجلَ : نسبه إلى الكفر . وكل من ستر شيئًا ، فقد كَفَرَ-و كَفَرْهِ . والكافر : الزرَّاعُ لستره البذر بالتراب. والكُفَّارُ : الزُّرَّاعُ . وتقول العرب للزَّرَّاعِ : كافر لأَنه يَكُفُو السَّذُو المُسْدُورَ بِتُوابِ الأَرْضِ المُثَارة إذا أَمَرٌ عليها مالَقَهُ ؛ ومنه قوله تعالى : كَمُثَلِّ غَيْثِ أَعْجَبَ الكِفانَ أَنباتُه ؛ أي أعجب الزُّوَّاعَ نياته ﴾ وإذا أعجب الزراع نباته مع علمهم به فهو غاية

اللغة التغطية ، والكافر ذو كفر أي ذو تغطية لقلبه بكفره ، كما يقال للابس السلاح كافر ، وهو الذي غطاه السلاح ، ومثله رجل كاسٍ أي ذو كُسُوَّة ، وماه دافق ذو كَوْنْتَى ، قَالَ : وَفَيْهُ قُولُ آخُرُ أَحْسُنُ نما ذهب إليه، وذلك أن الكافر لما دعاه الله إلى توحيده فقد دعاه إلى نعمة وأحبها له إذا أجابه إلى ما دعاه إليه، فلما أبي ما دعاه إليه من توحيده كان كافرآ نعمة الله أي مفطياً لها وإبائه حاجباً لها عنه . وفي الحديث : أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال في حجة الوداع : ألا لا تَرْجِعِنْ بعدي كُفَّاراً بَضْرِب بعضُكم رقابَ بعض ؛ قال أبو منصور : في قوله كفاراً قولان : أحدهما لابسين السلاح متهيئين للقتال من كَفَرَ فُوقَ دِرْعِهِ إذا لبس فُوقَهَا ثُوبًا كَأَنْهُ أَرَادُ بذلك النهي عن الحرب ، والقول الثاني أنه يُحَفَّرُ الناسَ فيكُنْفُر كما تفعل الحوارجُ إذا استعرضوا الناسَ فَيْكَغُرُونِهِم ، وهوكقوله ، صلى الله عليه وسلم : من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما ، لأنه إما أن يَصْدُنُّ عَلَيْهِ أُو يَكُذُّ بِ ۚ ، فَإِنْ صَدَّقَ فَهُو كَافَرِ ، وإن كذب عاد الكفر إليه بتكفيره أخاه المسلم. قال: والكفر صنفان : أحدهما الكفر بأصل الإيمان وهو ضده ، والآخر الكفر بفرع من فروع الإسلام فلا يخرج به عن أصل الإيمان. وفي حديث الردَّة : وكقر من كفر من العرب ؛ أصحاب الردَّة كانوا صنفين : صنف ارتدواعن الدين وكانوا طائفتين إحداهما أصحاب مُسَيِّلِيةَ وَالْأَسُودِ العَنْشِيُّ الذينَ آمَنُوا بِنبوتِهما ، والأغرى طائفة ارتدوا عن الإسلام وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية وهؤلاء اتفقت الصحابة على قتالهم وسبيهم واستولد علي" ، عليه السلام ، من سبيهم أم" محمد بن الحنفية ثم لم ينقرض عصر الصعابة ، وضي الله عنهم ، حتى أجمعوا أن المرتد لا يُسْبَى ، والصنف

مِا يُستَحَسِّنِ؛ والغيثُ المطرُ هَمِنَا ؛ وقد ٌقيلُ : الكِفانِ

في هذه الآية الكفار بالله وهم أشد إعجاباً بزينة الدنيا وحرثها من المؤمنين .
والكفر ، بالفتح : التعطية . وكفرت الشيء أكنفر ه ، بالكسر ، أي سترته . والكافر : الليل ، وفي الصحاح : الليل المظلم لأنه يستر بظلمته كل شيء وكفر وكفر عليه : غطاه . وكفر الليل على أثر صاحبي : غطاه بسواده وظلمته . وكفر وكفر الليل على أثر صاحبي : غطاه بسواده وظلمته . والكافر : الليل على المهل على علم فلان : غطاه . والكافر : البحر لستره ما فيه ، ويجمع الكافر وأنشد اللحائي :

وغُرُّقت الغراعينَةُ الكِفارُ وقول ثعلب بن صُعيَّرة المازني يصف الظليم والنعامة ورَواحَهما إلى بيضها عند غروب الشبس :

فَتَذَ كُرا ثَقَلًا رثيداً بَعْدَمَا أَلْتَقَتْ 'ذَكَاءُ بَيْنَهَا فِي كَافِرِ

وذ كاء : امم للشمس . ألقت عينها في كافر أي بدأت في المفيد ، قال الجوهري : ويحتمل أن يكون أواد الليل ؛ وذكر ابن السكيت أنْ لَبِيداً سَرَق هـذا المعنى فقال :

حتى إذا أَلْفَتْ بداً في كافر ، وأَجَنَ عَوْراتِ النَّغُورِ طَلامُها

قال : ومن ذلك سبي الكافر كافراً لأنه ستر نعم الله على عز وجل ؛ قال الأزهري : ونعبه آياته الدالة على توحيده ، والنعم التي سترها الكافر هي الآيات التي أبانت لذوي النمييز أن خالقها واحد لا شريك له ؛ وكذلك إرساله الرسل بالآيات المعجزة والكتب المنزلة والبراهين الواضحة نعبة منه ظاهرة ، فمن لم يصد ق بها ورد ها فقد كفر نعبة الله أي سترها وحجبها عن نفسه.

ويقال: كافرني فلان حقي إذا حجده حقه ؛ وتقول : كفر نعمة الله وبنعمة الله كفراً وكفراناً وكفراناً المحاج : من أقر" بالكفر فَحَل سيله أي بكفر من خالف بني مَر وان وخرج عليهم ؛ ومنه حديث الحجاج : عُرض عليه رجل من بني تمم ليقتله فقال : الحجاج : عُرض عليه رجل من بني تمم ليقتله فقال : الي لأرى رجلا لا يقر اليوم بالكفر ، فقال : عن دمي تخد عني ؟ إنسي أكفر من حيار ؛ وحيار : دمي تخد عني ؟ إنسي أكفر من حيار ؛ وحيار : رجل كان في الزمان الأول كفر بعد الإيمان وانتقل العظيم ، والنهر كذلك أيضاً . وكافر " : نهر بالجزيرة ؛ قال المنتاس بذكر طرح صحيفته :

وأَلْنَقَيْنَهُما بِالنَّنِي مِن جَنْبِ كَافِرٍ ؛ كذلك أَقْنِي كلَّ قِطَّ مُصْلَلِ

وقال الجوهري: الكافر الذي في شعر المتلبس النهر العظيم ؛ ابن بري في ترجمة عصا : السكافر المطر ؛ وأنشد:

وحَدَّثُهَا الرَّوَّادُ أَنْ لِسَ بِينَهَا ﴾ وبين قُرك نجران والشام ، كافراً

وقال: كافر أي مطر. الليث: والكافر من الأرض ما بعد عن الناس لا يكاد بنزله أو يمر " به أحــد ؟ وأنشد:

> تَبَيَّنَتُ لَـَمْحَةً مَنْ فَرَّ عِكْرُوشَةٍ في كافر ، ما ب أَمْتُ ولا عُوَجُ وفي رواية ابن شبل :

فأبْصَرَتُ لَمَةً من وأس عِكْرِشَةٍ

وقال ان شيل أيضاً: الكافر الغائط الوطيئ وأنشد هذا البيت . ورجل مُكفَرَّد : وهو المحسان الذي لا تُشكّر ُ نِعْمَتُ . والكافر ُ : السحاب المظلم . والكافر والكفر ُ : الظلمة لأنها تستر ما تحتها ؛ وقول لبيد :

فاجر مَزَّتُ ثم سارَّتُ ، وهي لاهية "، في كافر ما به أمنت ولا تشرَفُ يجوز أن يكون الوادي . يجوز أن يكون الوادي . والكفورُ : الترابُ ؛ عن اللحياني لأنه يستو ما تحته . ورماد مكفور : مُلْبَسُ تُوابًا أي سَفَت عليه الرياحُ الترابُ حتى وارته وغطته ؛ قال :

هل تَعْرُفُ الدارَ بِأَعْلَى ذِي القُورُ ؟ قد كَرَسَتُ غَيْرَ رَمَادٍ مَكَلْفُورُ مُكُنْتَئِبِ اللَّوْنِ مَرَّوْحٍ تَمْطُنُورُ

والكَفْرُ : ظلمة الليل وسوادُه، وقد يكسر ؛ قال حميد :

> فَوَرَدَتُ قبل انْجِلاجِ الفَجْرِ ، وَأَبْنُ ذَكَاءُ كَامِنُ فِي كُفْرِ

أي فيا يواريه من سواد الليل . وقــد كَفَر الرجلُّ مناعَه أي أوْعاه في وعاءٍ .

والكفر : القير الذي تنطلى به السَّفُنُ لسواده وتعطيته ؛ عن كراع . ابن شميل : القير ثلاثة أَضْرُ ب : الكفر والزّفت والقير ، فالكفر تُطلى به السَّفُن ، والزفت يُجعل في الزقاق ، والقير يذاب ثم يطلى به السفن .

والكافر': الذي كفر درْعَه بثوب أي غطاه ولبسه فوقه . وكل شيء غطى شيئاً ، فقسد كفرَه . وفي الحديث : أن الأو س والحزرج ذكروا ماكان منهم في الجاهلية فثار بعضهم إلى بعض بالسيوف فأنزل الله تعالى : وكيف تكفرون وأنتم تنتلى عليكم

آيات الله وفيكم رَسولُه ? ولم يكن ذلك على الكفر بالله ولكن على تعطيهم ما كانوا عليه من الألفة والمودة . وكفر ها به: لبس فوقها ثوباً فخمسًاها به . ان السكيت : إذا لبس الرجل فوق درعه ثوباً فهو كافر . وقد كفر فوق درعه ثوباً فهو كافر . وقد كفر ، ومنه قبل لليل كافر لأنه ستر بطلبته كل شيء وغطاه . ورجل كافر وممكفر في السلاح : داخل فيه . والمسكفير : المثوثة في الحديد كأنه غيطي به وسير . والتكفير : الداخل في سلاحه ، والتكفير : أن يستكفر المناحارب في سلاحه ، والتكفير : أن يستكفر المنطوب في سلاحه ، والتكفير :

هَيْهَاتَ قَدِ سَغَيِّتُ أُمِيَّةً وَأَيْهَا، فَاسْتَجْهِلَتُ خُلْسَاءَهَا سُقْهَاؤُها

الفرزدق:

حَرَّ بِنُ تَرَكَّهُ بِينِهَا بِنَشَاجِهُ ، قد كَفَرَتْ آبَاؤُها ، أَبِنَاؤُها .

رفع أبناؤها بقوله تركد ، ورفع آباؤها بقوله قد كفرت أي كفرت آباؤها في السلاح . وتكفر البعير بحباله إذا وقعت في قوائه ، وهو من ذلك . والكفارة : ما كفر به من صدقة أو صوم أو نحو ذلك ؛ قال بعضهم : كأنه غطي عليه بالكفارة . ذلك ؛ قال بعضهم : كأنه غطي عليه بالكفارة . والتكفير في المعاصي : كالإحباط في الكفارة . والتكفير في المعاصي : كالإحباط في الثواب . التهذيب : وسيت الكفارات كفارات لأنها تكفر الذنوب أي تسترها مثل كفارة الأيبان وكفارة الظهار والقتل الحظام ، وقد بينها الله تعالى في كتابه وأمر بها عباده . وأما الحدود فقد روي عن في كتابه وأمر بها عباده . وأما الحدود فقد روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قيال : ما أدري الشيء دو كفارات المحدود فقد روي عن المحدود و كفارات المحدود فقد روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قيال : ما أدري الشيء كفاء الشيء كفاء المحدود و كفارات المحدود كورات المحدود كورات المحدود كورات المحدود كورات المحدود كورات المحدود كفارات المحدود كورات المحدود كورات

الصلاة : كَفَّارَتُهُمْ أَن تصليها إذا ذكرتها ، وفي رواية: لا كفارة لها إلا ذلك .وتكرر ذكر الكفارة في الحديث اسماً وفعلًا مفرداً وجمعاً ، وهي عبارة عن الفَعْلَة والحُبَصْلة التي من سُأَنْهَا أَنْ تُكَفَّرَ الحطيئة أي تمحوها وتسترها ، وهي فَعَالَة للسالغة ،

كقتالة وضرابة من الصفات الغالبة في باب الأسمية ، ومعنى حديث قضاء الصلاة أنِه لا يلزمه في تركها غـ يو قضامًا مِن غُرْم أو صدقة أو غير ذلك ، كما يلام المُنظر في رمضان من غير عذر ، والمحرم إذًا ترك شيئًا من نسكه فإنه تجب عليه الفدية . وفي الحديث : المؤمن مُحَفَّرُ أَي مُرَزَّأً فِي نفسه وماله التُحَفَّر

والكَفْرُ : العُصا القصيرة ، وهي التي تُقْطَعُ من سُعَفُ النَّخُلُ . ابن الأعرابي : الكَفْرُ الحُشبة العُليظة القصيرة

والكَافِيُورُ : كُمُّ العِنْبُ قَبَلَ أَنْ يُنْبُورٌ ، والكَفُرُ والكُفْرُ ي والكِفِرِ ي والكَفَرَ ي والكُفُرَ ي : وعاء ظلع النخل ، وهو أيضاً الكافور ، ويقال له الكَفُرَّى والجُفُرَّي . وفي حديث ألحسن : هــو الطِّنْتِع فِي كُفُر الم ؛ الطِّنْتِع لُب الطُّلْتِع وكُفُرًاه ، بالضم وتشديد الراء وفتح الفاء وضمها ، هو وعاء الطلع وقشره الأعلى ، وكذلك كافوره ، وقيل : هو الطَّالُـعُ حين يَنْشَقُ وَيَشْهُ لَلْأُولَ\ قُولُـهُ في الحديث قِشْر الكُفُرَّى ، وقيل : وعاء كل شيء من النبات كافتُوره . قال أبو حنيفة : قبال ابن الأعرابي : سبعت أمَّ رَباح تقول هذه كَفُرَّى وهذا كَفُرَّى وَكَفَرَّى وَكِفِرَاه وَكُفَرًاه ، وَقَدْ قَالُوا فيه كافر ، وجمع الكافئور كوافير ، وجمع الكافر

 أوله «ويشهد للأول النج» مكذا في الاصل . والذي في النهاية : ويشهد للاول قوله في قشر الكفرى .

كو أفر ؟ قال لبيد :

جَعْلُ فِطار وعَيْدان يَنُوهُ به ، من الكوافير ، مكنهُوم ومُهْتَصَرُ

والكافئون: الطَّالْع.التهذيب: كافئونُ الطلعة وعاؤها الذي ينشق عنها ، نُسنَّي كَافْدُوراً لأَنْهُ قَدْ كَفَرْهَا أَي غطـَّاها ؛ وقول العجاج :

كالكرام إذ نادى من الكافئور

كَافُورُ الْكَبَرُ مُ : الوَرَقُ المُنْفَطِّي لَمَا فِي جُوفُهُ مَنْ العُنْقُود، شبه بكافور الطلع لأنه ينفرج عمَّا فيه أيضاً. وَفِي الْحَدَيثُ : أَنَّهُ كَانَ أَسَمَ كَيْنَانَةً ِ النَّبِي ، صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ﴾ الكَافُورُ تَشْبِيهِا بَغِيلَافُ الطَّلَّتُعِ وأَكَّمَا مِ الفَواكه لأنها تسترها وهي فيها كالسَّهام في الكِنانة ِ. والكافور : أَخُلاط تجمع من الطيب تُرَكُّب من كافور الطُّلْمُع ؛ قال أن دريد : لا أحسب الكافور عَرَبِيًّا لأَنهم رَبًّا قَالُوا ٱلقَفُورِ وَالْقَافُورِ . وَقُـُولُهُ عَنِ وجل : إن الأبوار يَشْرُ بُون من كأس كان مِزاجُهَا كَافُوراً ؛ قبل : هي عين في الجنة .قال : وكان ينبغي أَنْ لَا يُنْصِرُفُ لَأَنَّهِ اسْمَ مُؤْنِثُ مَعْرِفَةً عَلَى أَكْثُرُ مِنْ ثلاثة أحرف لكن إنما صرفه لتعديل رؤوس الآي ، وقال ثعلب: إنما أجراه لأنه جعله تشبيهاً ولو كان اسماً للعين لم يصرفه ؛ قال إن سيده : قوله جعله تشبيهاً ؟ أواد كان مزاجُها مثل كافور ، قال الفراء : يُقال لمهما عَيْنُ تَسْمَى الكافور، قال : وقد يكون كان مِزاجُها كالكافور لطيب ريحه ؛ وقال الزجاج ؛ يجوز في اللغة أن يكون طعم الطيب فيها والكافور ، وجــائز أن يمزج بالكافور ولا يكون في ذلك ضرر لأن أهــل الجنة لا تَبَسُّهم فيهما نَصَبُّ ولا وَصَبُّ. اللَّيْتُ : الكافور نسات له نَوْرٌ أَبِيض كَنَوْرِ الْأَقْحُورَانَ ، والكافور' عن ُ ماءٍ في الجنة طيبِ الريح ، والكافور

من أخلاط الطيب. وفي الصحاح: من الطيب، والكافور وعاء الطلع؛ وأما قول الراعي: تَكُسُو المُفَارِقَ واللَّبَاتِ، ذا أَرَجِ

من قُصْب مُعْتَكِف الكَافُور دَوْ أَجِ

قال الجوهري: الظبي الذي يكون منه المسك إنما يرغى سنبل الطب فجعله كافوراً. ابن سيده: والكافور من النخل. والكافور من النخل. والكافور أيضاً: الإغريض ، والكفور ي الكافور ألذي هو الإغريض ، وقال أبو حنيفة: بما يجري مبخرى الصُنوع الكافور ، والكافر من الأرضن: ما بعد واتسع .

وفي التنزيل العزيز: ولا تُسَسَّكُوا بِعصَمِ الكَوافِر؛ الكوافر' النساءُ الكَفَرة ، وأراد عقد نكاحهن .

والكَفْرُ : القَرْية ، صُرْ يانية ، ومنه قيل كَفْرُ تُـوْتَـى وكَفُرُ عَاقِبٍ وكَفُرُ بَيًّا وَإِنَّا هِي قَرَى نَسْبَتَ إِلَى رجال ، وجمعه كُفُور . وفي حديث أبي هربرة ، وضي الله عنه ؛ أنه قال : لتَتْخْرِجَنْتُكُمُ الرومُ منها كَفُراً كَفُراً إِلَى سُنْبُكُ مِنَ الأَرْضُ ، قِيل : وما ذلك السُّنْسُكُ ? قال : حِسْمَى جُدَام أي من قرى الشَّام . قال أبو عبيد : قوله كفراً كفراً يعني قرية قرية ؛ وأكثر من يتكلم بهذا أهل الشــام يسمون القرية الكفر. وروي عن منْعَاوية أنه قال: أهل الكُفْتُورِ هم أهل القُبُور. قال الأَزهري : يعني بالكفور القُرْكُ النائية عن الأمصار ومُجتَّمَع إهل العلم ، فالجمل عليهم أغلب وهم إلى البيدع والأهواء المُضِلَّة أسرع ؛ يَقُول: إِنَّهُم بَمُولَةُ المُونَى لَا يَشَاهِدُونَ الْأَمْصَارَ وَالْجِنْهُمْ ۖ والجماعات وما أشبهها . والكفر ' : القَبْر ' ، ومن قبل: اللهم أغفر لأهـل الكُفُور ، ابن الأعرابي : اكْتَنَفَر فلان أي لزم الكُفُورَ . وفي الحديث : لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن

القُبُور. قال الحَرثي : الكُفور ما بَعْد من الأرض عن الناس فلا ين به أحد ، وأهل الكفور عند أهل المدن كالأموات عند الأحياء فكأنهم في القبور . وفي الحديث : عُرض على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، ما هو مفتوح على أمَّنة من بعده كفراً كفراً فسر بذلك أي قرية قرية . وقول العرب : كفره على حض .

وأكثفر الرجل مطيعة : أحوجه أن يعصية . التهذيب : إذا ألجأت مطيعك إلى أن يعصيك فقد أكفرته رقا والتكفير : إياء الذي برأسه ، لا يقال : صحد فلان لفلان ولكن كفر له تكفيراً . والكفرن تعظيم الفادسي لملكه . والتكفير لأهل الكتاب : أن يطاطىء أحد م والتكفير : أن يضع بده أو يديه على صدره ؟ قال جرير مخاطى الأخطل ويذكر ما فعلت قيس بتغلب في الحروب التي كانت بعده :

وإذا تسبعث بجراب قلس بعداها، فضعُوا تكفيرا

يقول: ضعُوا سيلاحكم فلسم قادرين على حرب قيس لعجزكم عن قنالهم، فكفروا لهم كما يُحكفر العبد لمولاه، وكما يُحكفر العبلج للدهنان يضع يده على صدره وينتطامن له واخضعوا وانتفادوا. وفي الحديث عن أبي سعيد الحدري رفعه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تُكفر للسان، تقول: اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. قوله: تكفر للسان أي تذل وتفر الطاعة له وتخضع لأمره. والتكفير: هو أن ينحي بالطاعة له وتخضع لأمره. والتكفير: هو أن ينحي الإنسان ويطأطىء وأسه قريباً من الركوع كما يقعل من يريد تعظم صاحبه. والتكفير: تتويج الملك بتاج الما وقي كنفر له . الجوهري: التكفير أن يخضع إذا ودي كنفر له . الجوهري: التكفير أن يخضع إذا ودي كنفر له . الجوهري: التكفير أن يخضع

الإنسان له يوه كما يُكفَّرُ العِلْجُ للدَّهاقِينِ ، وأنشد بيت جرير . وفي حديث عمرو بن أمية والنحاشي : وأى الحيشة يدخلون من خوضة مُمكفَّر بن فولاه ظهره و دخل . وفي حديث أبي معشر: أنه كان يكره التكفير في الصلاة وهو الانحناء الكثير في حالة القيام قبل الركوع ؛ وقال الشاعر يصف ثوراً : ملك يكرث بوأسه تكفير .

قال ابن سيده : وعندي أن التكفير هنا اسم التاج سماه بالمصدر أو يكون اسماً غير مصدر كالتَّمْتِينِ والتَّنْبِيتِ

والكَفُرِهُ ، بكسر الفاء : العظيم من الجبال ، والجمع كفيرات ، قال عبد الله بن نُعَيْرِ التَّقْفِي :

له أرّج من 'مجمور الهيند ساطع ' ، تُطلّع ' رَبّاه ' من الكفيرات

والكفّرُ : العِيقابُ من الجِسال . قال أبو عمرو : الكُفّرُ الثنايا العِقَابُ ، الواحدة كَفَرَ قَ ؛ قال أُمية : وليس يَبْقَى لوَجُهِ اللهِ مُخْتَلَقَ ، إلا السِماءُ وإلا الأَرْضُ والكَفَرُ

ورجل كفر "بن": داه ، وكفر نى : خامل أحسق. اللبث : رجل كفر "بن" عفريت خبيث. التهذيب : وكلمة يُلهَ جُونَ بها لمن يؤمر بأمر فيعمل على غير ما أمر به فيقولون له: مَكفور " بيك يا فلان عَنْيْت وآذ بنت . وفي نوادر الأعراب: الكافير تان والكافيلتان الألبتان .

كفهو: المُكَنَّفَهُوا مِن السَّمَابِ: الذي يَعْلُطُ ويَسُّودُ وَيُسُودُ وَيُسُودُ وَيُسُودُ وَيُلُّ وَيُسُودُ أَنَّ مِثْلًا . وكُلُّ مُمَنَّقُهُوا : قليل مُمَنَّقُهُوا : قليل اللَّهُمُ عَلَيْظُ الجَلَدُ لا يَسْتَحِي مِن شِيءً ، وقيل : هو اللَّهُمُ عَلَيْظُ الجَلَدُ لا يَسْتَحِي مِن شِيءً ، وقيل : هو

العَبُوسُ ، ومنه قول ابن مسعود : إذا لقيت الكافر فالتَّه بوجه مُكْفَهِر أي بوجه منقبض لا طلاقة فيه، يقول : لا تَلْقَه بوجه مُنْبَسِط. وفي الحديث أَيضاً: الثَّهَو اللَّخالفِين بوجه مُكْفَهِر أي عابس قَطوبٍ، وعام مُكَفَهِر كذلك . ويقال : رأيته مُكفَهِر الرجه الربية مُكفَهِر الرجه الربية مُكفَهِر الرجل إذا عبس ، والثَّفهَر النجم إذا بدا وجهه وضواه في شدة ظلمة الليل ؛

إذا الليل أد جَى واكفهَر "ت مجومه، وصاح من الأفتراط هام جواثيم والمكفير". وفلان محفقير" الله إذا ضرب لونه إلى العبرة مع الغلط ؟

قامَ إلى عَذْراء في العُطَاطِ يَمْشِي عِشْلِ قائِمِ الفُسْطاطِ بُمُكُفْهِرِ اللَّوْنِ ذي حَطاطِ

قال الراحز :

أبو بكر : فلان مُكْفَهِر أَي منقبض كالع لا يُوكَا فيه أَثُرُ بِشْرِ ولا فَرَحٍ . وجَسَلُ مُكْفَهِر : صلب شديد لا يناله حادث . والمُكْفَهِر : الصَّلْب الذي لا تغيره الحوادث .

كمو: الكمرَّةُ: وأس الذكر ، والجنع كمرُّ . والجنع كمرُّ . والمَّكُمرُور مِن الرجال: الذي أصاب الحائنُ طرف كمرَّة ، وفي المعكم: الذي أصاب الحائنُ كمرَّة والمَّكُمرُورُ : العظيم الكمرَّة ، وهم المَّكُمرُوراً . ورجل كيمرَّى إذا كان ضغم الكمرَّة ، مِثَالًا

الزُّمِكُي . وتَكَامَرُ الرَّجلانِ : تَظَرَّا أَبُهما أعظم كَمَرَة وقد كَامَرَ وقد كَامَرَ وقد كَامَرَ وقد كَامَرَ وقد كَامَرَ وقد كَامَرَ وقد كامَرَ وقد كامِرَ وقد كامَرَ وقد كامِرَ وقد كامِرَ وقد كامِر وقد كامِرَ وقد كامِرَ وقد كامِرَ وقد كامِرَ وقد كامِرَ وقد كامِرَ وقد كامِر وقد كامِر

تالله لولا سَيْخُنا عَبَّادُ ، لَكَامَر ُونَا اليومَ أَو لَــكَاد ُوا

وبروى : لَكُمَرُونَا اليومُ أَو لَـكَادُوا . وامرأة مَكْمُورَة : منكوحة .

والكِيمُنْ من البُسْمِ: ما لم يُوسُطِبُ على نخله ولكنه سقط فأرْطَبَ في الأرض. قال ابن سيده: وأظنهم قالوا نخلة مكمار". والكِمِرِ"ى : القصير ؛ قال :

قد أر سكت في عير ها الكمر "ي

والكِيمِرِ "ى : مُوضع ؛ عن السيراني . كمتو: الكَمْتُوَةُ : مِشْيَةً فيها تَقَادُ بُ مثل

الكُرْ دُحَة ، ويقال : قَـَمْطُـرَة وَكُمْتُرَة بمعنى ، وقيل: الكَمْنَرَةُ من عَدُو القصير المُنتَقارِبِ الحُطَى المجتهد في عدوه ؛ قال الشاعر :

> حيث ترى الكوألل الكماروا، كَالْمُبْتِعِ الصَّيْفِيُّ ، يَكْبُو عَاثِوا

وكَمْتُنَ إِنَاءَهُ والسقاءَ : ملأه . وكَمْتُنَر القربة : سَدُّها بوكانها . والكُنْمنْتُو ُ والكُماتِو ُ : الصُّلْبُ الشديد مثل الكُنْدُر والكُنَّادِر .

**لَهُونَ : الكَمْثُورَةُ : فِعْلُ ' ثَمَاتَ ، وهو تداخل الشيء بعضه** في بعض . والكُنْمَتُثْرَى : معروف من الفواكه هذا الذي تسميه العامة الإجَّاصَ ، مؤنث لا ينصرف ؛ قال ابن كمنَّادة :

أَكُنَّ شُرَى ، يَزِيدُ الْحَكَثَى صَفًّا ،

أحب إليك أم نين نصيح ? وأحدته كُنشراة، وتصغيرها كُنسَيْشُرة"، وحكى ثعلب في تصغير الواحدة : كُنْمَيْسِيْثُراة ؛ قبال ابن سيده: والأقيس كُنْمَيْمِيْرُهُ كما قدَّمنا. والكُمايُر: القصير . قال الأزهري : سألت جماعة من الأعراب

عن الكُنَّشُوى فلم يعرفوها . أن دريد : الكَمْشَرة تداخلُ الشيء بعضه في بعض واجتماعُه ، قال : فإن يكن الكُنْمَّتْرَى عربيًّا فمنه اشتقاف ؛ التهذب: وتصغیرها کنمیمیشری و کنمیشیری و کنمیشیشراه، وأنشد بيت ابن مبادة :

كُسُيْسِ مَن يزيد الحكلق ضيقاً

كمعو : كَمْعَرَ سَنَامُ البعير : مثل أَكْعَرَ..

كُنُو : الكِنَّارَةُ ، وفي المحكم : الكِنَّارُ الشُّقَّة من ثياب الكَتَّانِ ، دَخيلُ . . وفي حديث معاذ : نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن لُنْسِ الكِنَّارِ؛ هو نشقة الكتان ؛ قال ابن الأثبير : كذا ذكره

قال أبن سيده : والكنَّاراتُ يُختلف فيها فيقال هي العيدان التي يضرب بها ، ويقال هي الدُّفتُوف ؛ ومنه حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ، وضي الله عنهما : إن الله تبادك ويعالى أننز ل الحق ليُذُ هب يه الباطل. ويُبْطِلُ به اللَّعِبُ والزُّفْنُ والزُّمَّاواتِ والمَزَّاهِرَ والكِنَّارات . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم ، في التوراة : بعثتك تمحو المتعارف والكينارات ؛ هي ، بالفتح والكسر ، العيدان ، وقبل السّرابط ، وقبل الطُّنْبُورُ ، وقال الحَربي : كان ينغي أن يقال الكرانات ، فقد مت النون على الراء ، قال : وأظن الكوانَ فارسيًّا معرّباً . قـال : وسمعت أبا نصر يقول : الكرينة الضاربة بالعُود ، سبيت به لضربها بالكِران ؛ وقال أبو سعيد الضريو : أحسبها بالباء ، جمع كبان ، وكبار جمع كبر، وهو الطبل كَجَمَلُ وَجِمَالُ وَجِمَالُاتُ . وَمَنْهُ حَدَيْثُ عَلَى ۖ ، عليه السلام: أمرنا بكسر الكوبة والكنارة

والشّياع ، ابن الأعرابي : الكنائيير ُ واحدتها كِنَّارَة،

قال قوم : هي العيدان ، ويقال : هي الطنابير ، ويقال الطثيول .

التهذيب في ترجمة قنر : رجـل مُقَنُّورٌ ومُقَنَّرٌ ومُقَنَّرٌ ومُقَنَّرٌ ومُقَنَّرٌ ومُقَنَّرٌ مُنْكَنَّر ومُقَنَّرٌ مُنْكَنِّر إذا كان ضَفْماً تسبِّعاً أو مُعْنَبَنًّا عِمَّةً جافية .

كنير: الكينباد : حَبْلُ النَّادَ جِيلِ ، وهو نخيل الهند تتخذ من ليفه حبال السفن يبلغ منها الحبل سبعين ديناداً .

والكِنْسِرَةُ : الأَرْنَبَةِ الضغمة .

كنثر: رجل كنشر" وكناثر": وهو المجتمع الخلق.

كندو: الكندار والكنادر والكنيدر من الرجال:
الفليظ القصير مع شد"ة ، ويوصف به الفليظ من محسر
الوحش. وروى شمر لابن شميل كنتيدر" ، على
فعيلل ، وكنتيدر" تصغير كندار ؛ وحمار كندار
وكنادر": عظيم ، وقيل غليظ ؛ وأنشد العجاج:
كأن تبعني كندرا كنادرا ،
كأن تبعني كندرا كنادرا ،

يقال : حمار كُدُرُ وكُنْدُرُ وكُنادِرُ الفليظ . والجأب: الفليظ ، والقطرطي : الذي يمشي مُقطَّوْ طياً ،

وهو ضرب من المشي سريع وقوله : يَنْشَجُ الْمُسَاجِر أَي يصوّت بِالأَشْجَال ، وَدُهْبُ سَيْبُويُهُ إِلَى أَنْهُ لَالْقِ بِدَلِيل كَدَر ، وَهُو مِذْكُور فِي مُوضِعه ، وقال أبو عبرو : إنه لذو

بَنْبَعْنَ ذَا كِنْدُورَة عَجْنَسًا ، إذَا الفرابانِ بِهُ تَمَرُسًا ، لم يجدا إلا أدعاً أملكا

كندرة ؛ وأنشد :

ان شيل : الكُنْدُر الشديد الحُكَاثَى ِ، وفِيتَيانُ \*

كَنَّادُرَة . والكُنْدُر : اللَّبَانُ ، وفي المحكم : ضربُ من المِلْكُ ، الواحدة كُنْدُرة . والكُنْدُرة من الأرض : ما غَلُط وارتفع . وكُنْدُرة الباذي : عَنْنُهُ الذي خُنُنَهُ له من خَشَب أو مَدَرَد ، وهو

من الأرض: ما غَلُطُ وارتفع. وكُنْدُرَة البازي: تَعِنْتُهُ الذي يُمَيَّأُ له من خَشَبَ أَو مَدَرَهِ، وهو دخيل ليس بعربي ، وبيان ذلك أنه لا يلتقي في كلم عربية حرفان مثلان في حشو الكلمة إلا بِفَصْل لازم كالعَقَنْقُل والحَفَيْفَد ونحوه ؛ قال أبو منصول: قد

يلتقي حرفان مثلان بلا فصل بينهما في آخر الأسم ؟ يقال : رَمادُ ومُددُ وفرس سُقدُدُ إذا كان مُضَدَّراً . والحَقيدُدُ : الظليم . وما له عُندُدُ . وقال المبرد : ما كان من حرفين من جنس واحد فلا إذا كانت في ملحقات الأسماء لأنها تنقص

عن مقادير ما ألحقت به نحو: قَرَّدُدُ وَمَهُدُدُ لِأَنْهُ مَلْحَقَ عَرَادُدُ وَمَهَادُدُ لِأَنْهُ مَلْحَقَ بَجَعَفُو ، وكذلك الجمع نحو قرادد ومهادد مثل تجعافر ، فإن لم يكن ملحقاً ازمه الإدغام نحو أَلَدٌ وأَصَمَّ .

والكندر : ضرب من حساب الروم ؛ وهو حساب النجوم .

وَكُنْدُ بِهِ \* : أَمَم ؟ مثل به سبويه وفسره السيرافي . كنعو : الكَنْعَرَة : الناقة العظيمة الجسيمة السبية ؟

وجمعها كناعر . الأزهري : كنعر سنام الفصيل إذا صاد فيه شعم ، وهو مثل أكثعر . كنهو : الكتاكب الشغل ؟

قال الأصمي وغيره : هو قطع من السعاب أمثالُ الجال ؛ قال أبو نُحَيِّلَة :

كَنَهُور كان من أعقاب السُّمِيِّ"!

واحدته كنَهُوْرَة ، وقيل : الكَنَهُورَ السحابِ المَرَاكِ ؛ قال أبن مُقْدِل :

١ هذا الشطر لا وزن له معروف .

لها قائدً 'دهم' الرّباب ، وخَلَفَهُ روايًا بُيبَعْسْنَ الفَسَامُ الكَنَهُورا

وفي حديث على ، عليه السلام : وَمَيْضُهُ فِي كُنَهُو وَ وَبَابِهِ ؛ الْكُنَهُورُ ، العظيم من السّحاب ، والرّباب ُ الأبيض منه ، والنون والواو زائدتان . وناب ُ كُنَهُو وَ قُ : مُسِنَة . وقال في موضع آخر : كُنَهُو وَ قُ مُوضِع بالدّهناء بين جبلين فيها قلات علوها ماء السياء ، والكنهو و منه أخذ .

كهو : كَهَرَ الضُّعى : ارتفع ؛ قال عَدِي ً بن زيد العَبَّادي :

> مُسْتَخِفَيْنَ بلا أَزْوادِنا ، ثقة بالمُهْر من غير عدام فإذا العانية في كَهْر الضّعى ، دونها أحقنب دو ليعم زيم

يصف أنه لا يجمل معه زاداً في طريقه ثقة بما يصده بمهر و والعانة : القطيع من الوحش . والأحقب : الحمار الذي في حقويه بياض . ولحم زيم : لحم متفرق ليس بمجتمع في مكان . وكهر النهاد كهراً : ارتفع واشتد حراه . الأزهري : كهرا النهار ارتفاعه في شدة الحر .

والكَمَّوْرُ : الضحك واللهو . وكَهَرَه بَكُهُورُهُ كَهُورًا : زَبَرَهُ واستقبله بوجه عابس وانتتهره تهاوناً به . والكَهُرْ : الانتيهادُ ؛ قال أبُ دارة التَّعْلَيْ :

فقامُ لا تجفلُ ثُمَمَّ كَهُوا ، ولا يُباليَّ لو يُلاقي عَهُوا

قال : الكَهْرُ الانسَهُارُ ، وكَهْرَهُ وَقَهْرَهُ بِعِني . وفي قراءة عبدالله بن مسعود ، رضي الله عنه : فأما

اليتيم فلا تَكنهر ؛ وزعم يعقوب أن كافه بدل من قاف تَقْهَر . وفي حديث مُعاوية بن الحكم السلسي أنه قال : ما رأيت مُعلساً أحسن تعليماً من الذي ، صلى الله عليه وسلم ، فبأبي هو وأمي ما كَهَرِ في ولا تَصْرَبني . وفي حديث المسعى : أنهم كانوا لا يُدعّون عنه ولا يحكهرون وقال ابن الأثير : هكذا يروى في كتب الغريب وبعض قال ابن الأثير : هكذا يروى في كتب الغريب وبعض

طرق مسلم ، قال : والذي جاء في الأكثر أيكر َهُون بتقديم الراء من الإكراه . ورجل كُهْرُ وُورَةَ : عابس ، وقبل : قبيح الوجه ،

وقبل: ضحَّاكُ لَعَمَّابِ. وفي فَمَلان كَهُرُورَهُ أَيُ انْسَهَانُ لَمْن خَاطَبه وتعبيس الوجه ؛ قال كَرَيْدُ الحَيل: ولَسَتُ بِذِي كُهُرُورَةٍ غَيْرَ أَنَّنِي ، إذا طَلَعَتَ أُولَى المُنْهِيرَةِ ، أَعْبَسُ

والحَنَهُورُ : القَهُورُ . والْحَهُورُ : عُبُوسُ الوجه . والْحَهُورُ : الشَّمَّمُ ؛ الأَزْهُرِي : الْحَهْرُ المُتَصاهَرَة؛ وأنشد :

يُوَحَّبُ بِي عَنْدُ بَابِ الأَمِيرِ ، وتُكُنَّهُورُ سَعْدُ وَيُقْضَى لَمَا أي تُصاهَرُهُ .

كور : الكثور ، بالضم : الرحل ، وقيل : الرحل بأدانه ، والجمع أكثوار وأكثور ، قال :

أَنَاخَ بِوَمُلِ الْكُوْمُحَيِّنَ إِنَاخَةَ الْ

والكثير كوران وكؤور؛ قال كثير عزة:
على جلّة كالهضب تختال في البرى،
فأحمالها مقصورة وكؤورها
قال ابن سيده: وهذا نادر في المعتل من هذا البناء

وإنما بابه الصحيح منه كبننود وجُننُود وفي حديث كُلُمُنَة : بأكنوار المكيس ترتمي بنيا العيس ؟ الأكنوار جمع كنور ، بالضم ، وهو رَحْل الناقة بأداته ، وهو كالسر ج وآلته للفرس، وقد تكرّر في الحديث مفردا وبجموعاً ؛ قال ابن الأثير : وكثير من الناس يفتح الكاف ، وهو خطأ ؛ وقول خالد بن زهير المذلي :

نشأت عسيواً لم تُدَيَّث عريكتي، ولم يَسْتَقِر ً فوق طَهْري كُورُها

"استعار الكُورَ لتذليل نفسه إذ كان الكُورُ بما يذلل به البعير ويُوطئ ولا كُورَ هنالك. ويقال الكُورِ، وهو المُكُورُ، إذا فتحت الميم خففت الراء ضممت المسيم ؟ وأنشد قول الشاعر:

قلاص تمان خطٌّ عنهن مَكُورًا

فخفف، وأنشد الأصمعي :

كَأَنَّ فِي الحَبْلَيْنِ مِن مُكُورَنَّهُ مِسْعَلَ مُونِ قَصَدَّتُ لَضَرَّهِ

وكُورُ الحَدَّاد : الذي فيه الجَمَّر وتُوقَدُ فيه النار وهو مبني من طين ، ويقال : هو الزَّقُ أيضاً . والكورُ و أيقال : على فلان كورُ من الإبل ، والكورُ و من الإبل : فلان كورُ من الإبل : القطيع الضَّعْم ، وقيل : هي مائية وخسون ، وقيل : هي مائية وخسون ، وقيل : مائية وخسون ، وقيل : مائية وخسون ، القطيع من البقر ؛ قال أبو ذؤيب :

ولا تشرُوبَ من النّيرانِ أَفْرُدَهُ، من كَوْرِهِ، كَثْرَةُ الإِغْرِاءِ والطَّرَدُ والجمع منهما أكثوار ؛ قال ان بري هـذا البيت

أورده الجوهري:

ولا مُشَبُّ من الثَّيرانِ أَفَرْدُهُ ، والطَّرَّدُ

بكسر الدال، قال : وصوابه : والطردُ ، برفع الدال؛ وأول القصدة :

> تالله كينقى على الأيّام مُسْتَقِلُ ؟ تجوونُ السّراة رَباعُ ، سِنَّهُ عَرِدُ

يقول: تالله لا يبقى على الأيّام مُستقل أي الذي يَوْعَى البقل . والحَوْنُ: الأَسُودُ . والسّراة : الطّهر . والسّراة أن الطّهر . وغرد : مُصوّات . ولا مُسَبّ من الثيران: وهو المُسن أفرده عن جماعته إغراء الكاب به وطرده . والكور أ . الزيادة . اللبت : الكور أل لوث أن العمامة يعني إدارتها على الرأس ، وقد كور وثها ليكور أن العمامة كور " كور وكل دور و كور . وتكوير العمامة : كور وها . وكار العمامة على الرأس يكور ها .

وصُرَّادِ عَيْمٍ لا يِزالُ ، كِأَنهُ مُملاءُ بأشرافِ الجِبالِ مَكُورُ

وكدلك كورها . والمكور والمكور والمكورة والمكورة والمكورة العامة . وقولهم : نعوذ بالله من الحرور بعد الكور النقصاد والرجوع والكور : الزيادة ، أخذ من كور العامة يقول : قد تغيرت حاله وانتقضت كما ينتقص كور العمامة بعد الشد" ، وكل هذا قريب بعضه من بعض وقيل : الكور أن تكوير العمامة والحور نقضها وقيل : معناه نعوذ بالله من الرجوع بعد الاستقاه والنقطان بعد الزيادة . وووي عن النبي ، صلى الله على

وسلم ، أنه كان يتعود من الحكور بعد الكور أي من النقصان بعد الزيادة ، وهو من تكوير العمامة ، وهو لها وجمعها ، قال : ويروى بالنون . وفي صفة ذرع الجنة : فيبادر الطرف نبائه واستحصاد ، وتكوير ، أي جمعه وإلقاؤه .

والكوارة: خرقة تجعلها المرأة على رأسها. ابن سيده: والكوارة لوث تكتاثه المرأة على رأسها بخمارها، وهو ضرب من الحيمرة ؟ وأنشد:

عَسْراةُ حَيْنَ تَوَدُّى مَن تَفَخُشُهَا ، وفي كوارَنها من بَغْيها مَيلُ وقوله أنشده الأصْمَعِيُّ لبعض الأَغْفال :

جافیة معنوی ملاث الکور ، ان سیده: بجوز أن بعنی موضع کر ر

قال ابن سيده: بجوز أن يعني موضع كور العمامة. والكوار والكوارة: شيء يتخذ للنحل من القضاب، وهو ضيق الرأس

وتكوير الليل والنهاد: أن يُلمَّحَق أَجدُ هما بالآخر، وقبل: تكوير الليل والنهاد تغشية كل واحد منهما في منهما صاحبه، وألمعاني متقادبة ؛ وفي الصحاح: وتكوير الليل على النهاد تغشيته إياه، ويقال زيادته في هذا من ذلك . وفي التنزيل العزيز: يُكوَّرُ الليلَ على النهاد ويُكوِّرُ النهاد على الليل ؛ أي يُدْخِلُ هذا النهاد ويُكوِّرُ النهاد على الليل ؛ أي يُدْخِلُ هذا على هذا وأصله من تكوير العمامة، وهو لفها وجمعها. وكرُوِّرَت العمامة وقول العمامة كوَّرَت عود النها والنها كالمنه العمامة على الدين العمامة وقول والنها وجمعها.

بالفارسية «كُورْ بِكِرْ » وقال مجاهد : كُورْتُ اضحلت وذهبت . ويقال : كُرْتُ العبامة على رأسي أكُورُها وكُورُ ثُها أكورُها إذا لففتها ؟ وقال الأخفش : تُلَفَّ فَتُمْحَى ؟ وقال أبو عبيدة :

كُورْتُ مثل تَكُورِ العسامة تُلْفُ فَتُبْخَى، وقال قتادة: كُورْتَ دهب ضوءها، وهو قول الفراء، وقال عكرمة: نزع ضوءها، وقال بحاهد: كُورْتُ دهورت ، وقال الرّبيع بن ضيئتم المورّت دهورت دهورت الحائط إذا كُورْت دُمي بها، ويقال: دهوري عن ابن عباس؛ طرحته حتى يسقيط، وحكى الجوهري عن ابن عباس؛ كُورْت ، فورّت ، وفي الحديث: مجاء بالشيس والقبر تؤرّد بن مُحكوران في الناد يوم القيامة أي والقبر تؤرّد بن مُحكوران في الناد يوم القيامة أي بلكمًان ويبعمان ويلقيان فيها، والرواية ثورين، بالناء، كأنها مُستخان ؛ قال ابن الأثير: وقبله بالنون، وهو تصعيف.

الجوهري: الكورة المدينة والصُقع ، والجمع كور و ابن سيده: والكورة من البلاد المخلاف ، وهي القرية من أقرى البين ؛ قال ابن دريد: لا أحسب عربياً .

والكَارَةُ : أَلَّالُ الذي مجمله الرجل على ظهره ، وقد كارها كَوْراً واسْتَكَارَها والكَارَهُ : عِكْمُ الشَّابِ، وهو منه ، وكارة القَصَّار من ذلك ، سميت به لأنه يُكُوَّر ثيابه في ثوب واحد ومجملها فيكون بعضها على بعض . وكور المناع : ألتى بعضه على بعض . الجوهري : الكارة ما مجمل على الظهر من الشياب ، وتكوير المناع : جمعه وشد"ه .

والكارُ: سُفُن مُنحدرة فيها طعام في موضع واحد. وضربه فكروره أي صرّعه، وكذلك طعنه فكوررَه أي ألقاه مجتمعاً ؛ وأنشد أبو عبيدة :

> ضَرَ بِنَاهُ أُمَّ الرَّأْسِ ، والنَّقْعُ سَاطِعِ ، فَخَرَ صَرِيعاً لليدَيْنِ مُكُورًا

وكُورُنه فتكورُ أي سقط ، وقد نكورُ هو ؛قال أبو كبير الهدلي :

مُنْكُوِّرِينَ على المُعَارِي ، بينهم ضرّبُ كتَعَطَاطِ المَنَادِ الأَثْجَلِ

وقيل : التَّكُويرِ الصَّرْعِ \* ضرَّبُهُ أَوْ لَمْ يَضَرِّبُهُ . والاكتياد : صرع الشيء بعضه عبلي بعض . والاكتبار في الصَّراع : أن يُصرَع بعضه على بعض. والتَّكُونُونَ : التَّقَطُّو والتَّسَّمُّر . وكانَ الرجلُ في مشينه كوراً، واستكار: أَسْرَع، والكيار: رَفْع الفرَّس دُنبه في حُضْره ؛ والكَيِّر ؛ الفرس إذا فعل ذلك . ابن بزوج : أكارَ عليه يضربه، وهنا يَشَكَابُوانَ ، بالياء . وفي حديث المُنافق: يَكبير في هذه مر"ة وفي هذه مر"ة أي يجري . يقال : كارَ الفرسُ يَكبرُ إذا جرى رافعاً دْنبه،ويروى يَكْسِنْ. وَاكْتَار الفرسُ: رفع دُنبَه في عَدْ و ِ . واكتارَت النَّافة : شالت بذَّنبها عند اللَّقاح . قال ابن سيده : وإنَّا حملنا ما جُهل من تصرُّفه من باب الواو لأن الألف فيه عين ، وانقلاب الألف عن العين واواً أكثر من انقلابها عن الياء . ويقــال : جاء الفرس مُكْتَاراً إِذَا جاء مادّاً دنبه تحت عَجُزه ؛ قال الكسيت يصف ثوداً :

> كأنه، من بدي فينطية ، لميقاً بالأنخمية مكنار ومنتقب

قالوا: هو من اكتار الرجل اكتياراً إذا تعمم . وقال الأصبعي: اكتارت الناقة اكتياراً إذا شالت بذنبها بعد اللقاح. واكتار الرجل للرجل اكتياراً إذا نها ليسابه . وقال أبو زيد: أكر ت على الرجل أكير كيارة إذا استذلاته واستضعفته وأحلت عليه إحالة نحو مائة .

والكُور': بنَّاء الزَّنابير؛ وفي الصحاح: موضع الزَّنابير. والكُورُارات: الحَلايا الأَهْلَيّْة؛ عن أَبي حنيفة، قال: وهي الكوائر أَيضاً على مثال الكواعر؛

قال ابن سيده ؛ وعندي أن الكوائر ليس جمع كوارة إنما هو جمع كوارة ، فاهيم ، والكوار والكوارة : بيت يُشخذ من مُقضان ضيّق الرأس للنحل تُعسَّلُ فيه . الجوهري : وكوارة النحل علها في الشمع . وفي حديث علي ، عليه السلام : ليس فها تخرج أكوار السَّمْل صدقة ، واحدها كور ، بالضم ، وهو بيت النحل والزّابير؛ أداد أنه ليس في العمل صدقة ،

وكرات الأرض كواراً: حفرتُها .

وكُور وكُورَيْر والكُور : خيال معروفة ؛ قال الراعي :

وفي يَدُومَ، إذا اغْبُرَّتْ مَنَاسِيهُ، وفي يَدُومَ إِذَا اغْبُرُونَ مُغْتَذَلُ اللهِ

ودارَة الكُورُو، بفتح الكاف : موضع؛ عن كُراع والمَكُورُ ي : القصير العريض ورجل مَكُورُ ي وجعلها أي لئيم . والمَكُورُ ي : الرَّوْنَة العظيم رَوْنَة الأَنف، سببوره صفة، فسرها السيرافي بأنه العظيم رَوْنَة الأَنف، وكسر الميم فيه لغة ، مأخود من كورُ و إذا جَمعه، قال : وهو مَعْمَلَكَ ، بتشديد اللام ، لأن فَعَلَلَكَ فَال : وهو مَعْمَلَكَ ، بتشديد اللام ، لأن فَعَلَلَكَ مَا يَحِيء، وقد يحدف الأَلف فيقال مكورُ "، والأَنشى في كل ذلك بالهاء ؛ قال كراع : ولا نظير له ورجل مكورً " : فاحش مكار ؛ عنه ، قال : ولا نظير له أيضاً . ابن حبيب : كورُ و أرْض بالبامة .

كير: الكيرُ : كيرُ الحدَّاد، وهو زَقَّ أَو جَلَّهِ غَلَيْظُ ذو حافات ، وأما المبني من الطبن فهو الكُورُ . ابن سيده : الكير الزَّقِّ الذي بَنْفُخ فيه الحدَّاد، والجمع أكثيارُ وكيرة . وفي الحديث : مثلُ الجليس السَّوْء مثلُ الكير، هو من ذلك ؛ ومنه الحديث المدينة كالكير تَنفي خَبَهُم ويَنْصَع طيبُها ؛ وما

فسر تعلب قول الشاعر :

ترَى آنُفاً 'دُغباً فِياحاً ، كَأَنَها مُقادِم' أَكْثِيارٍ ، ضَعَامَ الأرانِب

قال : مَقَادِيم الكِيرانِ تسودُ من النار ، فكسَّر كِيراً على كَيران ، وليس ذلك بمعروف في كتب الله ؛ إغا الكِيران جمع الكُور ، وهو الرَّحْل ، ولعل ثعلباً إغا قال مقادِيم الأكتار . وكير : بلد ؛ قال عروة بن الورد :

إذا حَلَّت ْ بأرض بني علي ّ ، وأهْلُنُكَ بين إمَّرَ ، وكير

ابن بزرج : أكار عليه يضربه، وهما يتكايران؛بالياء. وكبير : اسم جبل .

### فصل اللام

لهبر : ابن الأثير : في الحديث لا تَتَزَوَّجَنَّ لَهُبَرَّهُ ؟ هي الطويلة الهزيلة .

#### فصل الميم

مار: المشرَّةُ ، بالهمزة : الذَّحْسَلُ والعَدَّاوَةُ ، وجمعها مِشْرَ ، ومَشِرَ عليه وامْتَأَنَ : اعْتَقَدَ عداوته . ومأر بينهم يَمَأَرُ مَأْداً وماءر بينهم مُمَاءر مَأْداً وماءر بينهم مُمَاءر وماءر أنه وماءر أنه مُماءرة " وماءر أنه مُماءرة " ، على فاعَلْتُه ، وامْتَأَر فلان على

بين الناس . وتَمَاءَرُوا : نفاخروا . وماءَرَهُ ثماءَرَةٌ : فاخَرَهُ. وماءَرَهُ في فعله : ساواه ؛ قال :

فلأن أي احتقد عليه ، ورجل مَشْرِ ۖ وَمِشْرَ ۗ : مَفَسَد

ُ دَعَتْ سَاقَ مُورٌ ، فَانْتَكَى مِثْلَ صَوْتِهَا نَمَائِرُ هُمَا فِي فِعْلَمَ ، وَتُمَاثُرُ هُ \*

وَتَمَاءُوا : تَسَاوِياً ؛ عَنَ ابنِ الأَعْرَابِي ؛ وأَنشد : مَاءُو تُمُ ۚ فِي العِزِ ۚ حَتَّى كَمَاتُكُنْتُم ۚ ،

كما أهلك الغار النساء الضرائرا وأمر مئير ومئير : شديد . يقال : هم في أمر مئير أي شديد . ومأر السقاء مأرا : وسعة .

متر: مَتَرَهُ مَثْرًا : قطعة . ورأيته يَتَمَاتُو أَيَّ يَعَالُو أَيْ اللهِ عند القد ع كذلك .

قال الليث : والنار إذا فُدِحَت وأيتُهَا تَتَمَاتُو ؟ قال الليث : قال أبو منصور : لم أسبع هذا الحرف لغير الليث . والمَتْرُ : السَّلْحُ إذا ومي به . وَمَتَرَ بِسَلْمُعِهِ إذا رَمَى به . وَمَتَرَ بِسَلْمُعِهِ إذا رَمَى به . وَمَتَرَ بِسَلْمُعِهِ إذا رَمَى به مثل مَتَحَ . والمَتْرُ : المَدُ . وَمَتَرَ

الحَبَالَ يَمْتُرُهُ : مَدَّهُ . وامْتَرَ هو:امْتَدَ ، قال: وربا كني به عن البيضاع . والمَتَثُرُ : لغة في البيضاع . والمَتَثُرُ : لغة في البيضاء .

عجو: المَحْرُ: مَا فِي بُطُونَ الْحُوامُلُ مِنَ الْإِبْلُ وَالْغُمْ؟ والْمَحْرُ: أَن يُشْتَرَى مَا فِي بِطُونُهَا ، وقبل : هو أَن يشترى البعير بما في بطن الناقة ؛ وقد أَمْجَرَ فِي البيع ومَاجَرَ مُمَاجَرَةً ومجاراً. الحوهري: والمَجْرُ

أَنْ يَبَاعَ الشّيءَ بَا فِي بَطِنَ هَذَهُ النَّاقَةَ . وَفَيْ الْحَدِيثُ : أَنهُ يَهِى عَنِ الْمَجْرِ أَي عَنْ بِيعِ الْمَجْرِ ، وهو مَا فِي البطون كنهيه عن الملاقيح، ويجوز أَنْ يَكُونُ سُمِّي بَيعُ لَلْمَجْرِ بَجُراً اتساعاً ومجازاً، وكان من بِباعاتِ الجاهلية . وقال أبو زيد : المَجْرُ أَنْ يُبَاعَ البعير أو غيره بما في بطن الناقة ، يقال منه : أَمْجَرْتُ في

البيع إمْجَاراً وماجَرْتُ مُمَاجَرَةً ، ولا يقال لما في البطن تجرُّ إلا إذا أَنْقَلَتْ الحامِلُ ، فالمَجْرُ الم البطن تجرُّ إلا إذا أَنْقَلَتْ الحامِلُ ، فالمَجْرُ الم للحَمْلُ الذي في بطن الناقة ، وحَمْلُ الذي في بطنها حَمِلُ الْحَبَلَةِ .

ومُجِرَ مَنَ المَاءَ واللَّبَنَ بَجَرَا ، فهو تجرِهُ : تَمَـَّلُأَ

ولم يَرُو، وزعم بعقوب أن ميمة بدل من نون نجر، وزعم اللحياني أن ميمه بدل من باء تجير. ويقال : تجر ونتجر إذا عَطِش فأكثر من الشرب فلم يَرُو، لأنهم يبدلون الميم من النون ، مثل نخجت الدَّلو ومخجت . ومنجر ت الشاة تجر الوأمجر ت وهي منجير إذا عظم ولدها في بطنها فهر لت وثقلت ولم تطق على القيام حق تقام ؛ قال :

تَعْدِي كِلابُ الحَيِّ مِنْ أَعُوَّامُهَا ﴾ وتَحْمِلُ المُنْجِرَ فِي كِسَامُهَا

فإذا كان ذلك عادة لما فهي مِنْجَارِ".

والإمجارُ في النُّوق مثلُ في الشاء ؛ عن ابن الأعرابي. غيره: والمَجَرُ ، بالتحريـك ، الاسم من قولك أعرت الشاة ، فهي ممحر"، وهو أن يعظم ما في يطنها من الحمل وتكون مهزولة لا تقدر على النهوص. ويقال: شاة تحيرة م، بالتسكين ؛ عن يعقوب، ومنه قيل للبيش العظيم تحرُّ لِثُقَلِهِ وَصَحْبَهِ . وَالمُجَرُّ : انتفاخ البطن من حبل أو حبن ٢ يقال: تجيرٌ بطنها وَأَمْجَرُ ﴾ فهي تجيرةٌ ومُسْجِرٌ ﴿ وَالْإِمْجَارُ ۚ : أَنْ تَكَنْقُحُ النَّاقَةُ والشَّاهُ فَتُمُّونَ ۖ أَو تَحَدَّبُ فَلَا تَقَدُّنِ أن تمشى وربما شق بطنها فأخرج ما فيه ليركبوه. والمَجَرُهُ: أن يعظم بطن الشاة الحامل فَتُهْزَلُ ؟ يقال: شَاة مُمْجِرٌ وَغَنَمُ مُمَاجِرٌ . قَالُ الأَوْهِرِي : وقد صع أن بطن النعجة المتجرًّا ... شيء على حدة وأنه يدخل في البيوع الفاسدة، وأن المُـجَرَ شيء آخر، وهو انتفاخ بطن النعجة إذا هزلت. وفي حديث الحليل ، عليه السلام : فيلتفت إلى أبيه وقد مسخه الله ضيعًاناً أمجر ؟ الأمجر : العظيم البطن المهزول الجسم . ابن شبيسل : المُسْجِرُ الشَّاهُ التي

١٠ كذا بياض بالاصل المنقول من مسودة المؤلف .

يصيبها مرض أو مُهزال وتعسر عليها الولادة . قال : وأما المسَجرُ فهو بيع ما في بطنها . وناقة مُمجرِ الها عازت وقتها في النشاج ؛ وأنشد :

وَنَتَجُوهُا بَعْدَ طُولِ إِمْجَار وأنشد شير ليعض الأعراب :

أمجر ت إدباء بيسع غال ، المحرف أعطيت عليك ، لا حدال أعطيت كبشاً وادم الطعال ، بالغد ويانت وبالفصال وعاجلا بآجل السخال ، في حلق الأدغام ذي الأقفال محتى المنتجن من المبال ، المنت الفطين على إمهال ؛ فوم أجزد غشة مزال فطاغ الأغنام والآبال ، فطاغ الأغنام والآبال ، فطاغ الغنام والآبال ، والتبال والتبال المنتا الناقص لا تبالى والتبال ،

والمجار : العقال ، والأعرف الهجار . وجبيش مجر المجر المتعلق : كثير جداً . الأصعي : المجر المحب المستحين ، الجيش العظم المجتمع . وما له تجر أي ما له عقل . وجعل ابن قتية تفسير نهيه عن المحر علماً ، وذهب بالمجر إلى الولد يعظم في بطن الشاة ، قال الأزهري : والصواب ما فسر أبو زيد . أبو عبيد المحر ما في بطن الناقة ، قال : والناني حبل المحر ما في بطن الناقة ، قال : والناني حبل الحبك ، والثالث الغميس ؛ قال أبو العباس : وأبو عبيدة ثقة ، وقال القتيبي : هو المهجر ، بفتح الحيم ؟ قال ابن الأثير : وقد أخذ عليه لأن المهجر داء في الشاء وهو أن يعظم بطن الشاة الحامل فتهزل ودعا

رَمَتُ ولدها، وقد تحرَّتُ وأَمْ حَرَّتُ. وفي الحديث: كُلُّ تَجُرُ حَرَّامُ ، قال:

> أَلَمُ نَكُ تَحُورًا لا تَحِلُ لِمُسْلِمٍ ، نَهَا أُمِيرُ المِصْرِ عَنْهُ وعامِلُهُ ؟

ابن الأعرابي: المتجر' الولد الذي في بطن الحامل والمتجر': الرّبا . والمتجر': القيمار'. والمتحافكة والمترابكة من يقال لهما: تجر . قال الأزهري: فهؤلاء الأنّة أجمعوا في تفسير المجر ، بسكون الجم ، على شيء واحد إلا ما زاد ابن الأعرابي على أنه وافقهم على أن المجر ما في بطن الحامل وزاد عليهم أن المجر الربا. وأما المتجر' فإن المنذري أخبر عن أبي العباس أنه أنشده:

أَيْقَى لَنَا اللهُ وتَقْعِيرَ المَجَرُ

قال : والتقعير أن يسقط ا فيذهب. الجوهري: وسئل ابن لسان الحُسَرة عن الضأن فقال : مال صدق قبر يَمَن لا محمّر بها إذا أفلت من مجر تَمَها ؟ يعني من المَجر في الدهر الشديد والنشر ، وهو أن تنشر بالليل فتأتي عليها السباع ، فسماهما مجر تَمَيْن كا يقال القمران والعمران ، وفي نسخة 'بندار : كا يقال القمران والعمران ، وفي نسخة 'بندار : حرّاتيها . وفي حديث أبي هريرة : الحسنة ' بعشر أمالها والصوم لي وأنا أُجْزي به ، يَذَر طعامة وشرابه أمالها والصوم لي وأنا أُجْزي به ، يَذَر طعامة وشرابه النون وخفف الكلمة ؟ قال ابن الأثير : وكثيراً ما يود هذا في حديث أبي هريرة .

عو : الليث: المُحَارَةُ دابة في الصَّدَفَيْنِ ، قال: ويسمى الطن الأَذِن تجارَةً ، قال : وربما قالوا لها محارة

١ قوله « يسقط » أي حملها لغير تمام .

وله « حمى» كذا ضبط بنسخة خط من الصحاح يظن بها الصحة،
 ويجتمل كسر الحاء وفتح المم .

٣ قوله « وربما قالوا لها الخ æ كذا بالاصل .

بالدابة والصدفين . وروي عن الأصعي قال: المحارة الصَّدَفَةُ . قال الأزهري : ذكر الأصعي وغير

هذا الحرف أعني المحارة في باب حار يحور ، فدل ذلك على أنه مَفْعَلَمَة وأن المم ليست بأصلية ، قال وخالفهم الليث فوضع المحارة في باب محر ، قال : ولا نعرف محر في شيء من كلام العرب .

عنو: تحرَّت السفينة تماخَرُ وتَمَخُر تحراً ومُخُوداً. جرت تَشُنَّ الماء مع صوت ، وقيـل : استقبلت الربح في جريتها ، فهي ماخِرَة . ومَخَرَت السفينة تخراً إذا استقبلت بها الربح . وفي التغزيل : وترى

الفُلْـٰكُ فيه مُوَاخَرُ ؛ يعني جَوَارِي ٌ،وقيل: المواخر

التي تراها مُقْسِلة ومُد برة بريح واحدة ، وقيل: هي التي تشق الماء ، وقال الفراء في وقال الفراء في وقال الفراء في قوله تعالى مواخر: هو صوت جري الفلك بالرياح ؛ يقال : كَثَرَت مَنْخُرُ ، وتَمْخُرُ ، وقيل : مواخِر َ جواري َ . والماخِر ُ : الذي يشق الماء إذا سبّح ؛ قال أحمد بن يحيى : الماخرة السفينة التي تمنْخَر ُ الماء تدفعه بصدرها ؛ وأنشد ابن السكيت : المراخر مقد مات أيْد ي المراخر

يصف نساء يتصاحبن ويستعن بأيديهن كأنهن يسبحن. أبو الهيثم : تخر السفينة ستشها الماء بصدرها . وفي الحديث : لتتميخر ن الراوم الشام أوبعين صاحاً ؟ أراد أنها تدخل الشام وتخوضه وتجوس خلاله وتتمكن فيه فشبهه بمخر السفينة البحر . وامتخر الفرس الربح واستمخرها: قابلها بأنفه ليكون أروح لنفسه ؟ قال الراجز يصف الذات :

بَسْتَمْخُرُ الرِّبِحُ إِذَا لَمْ بِسْمَعِ، بَيْثُلُ مِقْرَاعِ الصَّفَّا المُوْقَعِ وَفِي الحديث : إِذَا أَرَادَ أَحَدُ كُمَ البَوْلُ فَلَـنِيَتَمَخُرُ

الرِّيع أي فلينظر من أين تجراها فلا يستقبلها كي لا ترْدُهُ علمه البول ويَتَرَ مُشَشَّ عليه بَوْكُه ولكن يستديرُها . والمُتخَدِّرُ في الأصل : الشُّقُّ . تَحَدَّرَتِ السفينة' الماء : شقَّتُه بِصَدُّرها وجَرَّتُ . ومَخَرَ الأرض إذا شقها للزراعة . وقال ابن شميل في حديث مراقة : إذا أتيتم الغائط فاستُمَخَّرُوا الربح ؛ يقول: اجعلوا طهور كم إلى الربح عند البول لأنه إذا ولاها ظهره أخذَت عن بمينه ويساره فكأنه قد شقها به . وفي حديث الحرث بن عبد الله بن السائب قال لنافع أَنْ جِس : مِنْ أَنْ ? قَالَ : خُرِجِتُ أَنْكُبُخُرُ الريحَ ؟ كأنه أزاد أسْتَنْشَقُهَا . وفي النوادر : تَمَنَغُرَتَ الإبل الريح إذا استقبكتها واستنشتها، وكذلك تَمَيْخُرُتِ الكَلَّا إِذَا اسْتَقْبَلِيَّتُهُ ﴿ وَمَخْرَاتُ ۗ الْأَرْضُ أَى أَرْسَلُنْتِ فَيَهَا المَاءِ . وَمَخْرَ الْأَرْضُ تَخْرُا : أَرْسَلَ فِي الصِيْفَ فِيهَا المَاءَ لَتَجُودَ ، فَهِي مَنْخُورَ أَنَّهُ ومَخَرَت الأرضُ : جادَت وطابَتُ من ذلكَ الماء. والمنتخرَ الشيء : اخْتَارَه . والمُتَخَرَّتُ القومَ أي اَنْتَقَيْتُ خِيارَهُمْ وَنُنْخُبِّتُهُمْ ؟ قَالَ الرَّاجِزُ :

# مِن مُخْبَةِ النَّاسِ التي كان امتخر

وهذا محترة المال أي خياره. والمحترة والمنظرة والمنظرة والمنظرة في محسر المم وضها : ما اخترقه ، والكسر أعلى . وعتر البيت يمخره محترا : أخذ خيار متاعه فله به . ومخر الغرو في الناقة يمغره المحترة اذا كانت غزيرة في المشر حليها وجهدها ذلك وأهز لها . وامتخر العظم : استخرج محته ؟ قال العجاج :

مين محيّة الناس التي كان امتيخر

واليُسْخُور واليَسْخُور: الطويل من الرجال ، الضمُّ على الإِتباع، وهو من الجمال الطَّويلُ العُنْثُقِ. وعُنْقُ

يَمْخُورْ": طويل"، وجَمَـلَ" يَمْخُورُ الْعُنْقِ أَي طويله ؛ قال العجاج يصف جبلًا :

> في شعشمان عنى يَسْخُورَ ؟ احابي الحُيُودِ فارضِ الحُسْجور

وَبَعْضُ العربِ يَقُولُ : كَخْسَ الذُّنَّبِ الشَّاهَ }ذا شَكَنَّ الذُّنَّبِ الشَّاهَ }ذا شَكَنَّ النَّاهِ الشّ

والماخُورُ : بَيْتُ الربية، وهو أيضاً الرجل الذي يكي ذلك البيت ويقود إليه . وفي حديث ذياد حين قلام البصرة أميراً عليها : ما هذه المتواخيرُ الشرابُ عليه حرامُ حتى تُسُوَّى بالأرضِ هَدْماً وإحراقاً ؟ هي جبع ماخُور ، وهو تجلسُ الرَّبية ومَجْمَعُ أهل الفِسْق والفَسَاد وبُيوتُ الحَمَّارِينَ ، وهو تعريب مَيْ خُور ، وقبل : هو عربي لترد دانساس إليه من مَيْ خُور ، وقبل : هو عربي لترد دانساس إليه من

وبنات كنو: سَمالِب يَأْتِينَ فَهُلَ الصَّيْفِ مُنْتَصِيات وقَاق بِيض حسان وهُن بنات المَنْور؟ قال طرفة:

كخشر السفينة الماء .

كَبِنَاتِ المَنْ عَالَدُنَ ، كَا أَنْئِنَ الصَّيْفُ عَسَالِيجَ الْخَضِرُ

وكل قطعة منها على حيالها : بنات مخر ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

كأن بنات المنخر ، في كُرُّ ثُرِ قَـنْسَرٍ ، مُوَّ اللهُ وَرُ قَـنْسَرٍ ، مُوَّ اللهُ وَرُ شَـنْسَالُ أُ

إِمَّا عَنَى بَبِنَاتِ الْمُخْرِ النَّجْمِ ؛ شَبَّهَ فِي كُوْلُو هَٰذَ الْعَبْدِ بَهِذَا الْضَرْبِ مِن السَّحَابِ ؛ قال أَبَو عَلَى: كَالْ أَبُو بَكِرَ مُحَدِ بَنَ السَّمْرِيِّ يَشْنَقُ هَذَا مِن البُخَادِ ؛ فَهذَا يَدُ لُكُ عَلَى أَنَّ المَمْ فِي مُحْدِ بِدِل مِن البَاء فِي مُحْدِ بِدِل مِن البَاء فِي مَحْدِ ؛ قال : ولو دَهَبُ ذَاهِبُ إِلَى أَن المَمْ فِي مُحْدِ

أَصْلُ أَيضاً غَيْرُ مُبْدَلَة على أَن تجعله من قوله عزّ أسه : وترى الفلك فيه مواخِر ، وذلك أَن السحاب كَأَنها تَمْخُرُ البحر لأَنها فيا تَدْهَبُ إليه عنه تَنشأ ومنه تَبْدَأً ، لكان مصباً غير مُبعد ؛ ألا ترى إلى قول أبي ذؤيب :

شَرِبُنَ عِاءِ البَحْرِ ، ثم شَرَفَعَتُ . مَنْ الْجَجِرِ نُخَشِّرِ للهَنْ نَتَلِيجٍ .

مدو: المدر : قطع الطبن اليابس ، وقيل : الطبن العلي العلي وقيل : الطبن العليك الذي لا رمل فيه ، واحدته مدرة ؛ فأما قولهم الحيجارة والميدارة فعلى الإثباع ولا مت متحكم به وحد محكم متحمد على فعالة ، هذا معنى قول أبي وياش .

والمندر المدر : أخذ ، ومدر المكان بمدرو . مدرو المكان بمدرو . مدرو المدرو والمدر والمدرو والمدرو والمدر والمدرو والمدر والمدر والمدرو والمدرو

وَالْمِمْدُورَةُ وَالْمُمْدُورَةُ مُ الْأَخْيَرِةَ نَادِرَةً ؛ مُوضع فيهُ طَيْنُ نُحرٌ نُيسْتَعَدُ لذلك ؛ فأما قوله :

َ يَا أَيُّهَا السَّاقِ ، تَعَجَّلُ بِسَحَرُ ، ﴿ وَأَفْرِغِ الدَّلُو عَلَى غَيْرُ مَدَرُ

قال ابن سيده : أراد بقوله على غير مدر أي على غير المحوض ؛ يقول : قد أتتك عطاشاً فلا تنتظر إصلاح الحوض وأن يَمْتَلَى وَصُبُ على رُووسِها دَلُوا دَلُوا ؛ قال : وقال مرة أخرى لا تصبه على مدر وهو النالاع فيذوب ويذهب الماء ، قال : والأوس أبين . ومدرة الرجل : بَينته .

وبنو مداراة : أهل الحضر ، وقول عام للني ؟ صلى الله عليه وسلم : لنا الوبر ولكم المدر ؛ إنما على به المدن أو الحضر لأن مبانيها إلما هي بالمدو ؛ وعنى بالوبر الأخبية لأن أبنية البادية بالوبر ، والمدر : فضم البيطنة . ورجل أمدر : عظيم البطن والخنبين مداراة ، وضبع والجنبين مداراة ، وضبع مدراة : عظيمة البطن .

وضيعان أمدر : على بطنيه للسع من سلعيه . ورجل أمدر بين المدر إذا كان منتفع الجنبين. وفي حديث إبراهم النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه بأتيه أبوه يوم القيامة فيسأله أن يشفع له فيلتفت إليه فإذا هو بضيعان أمدر ، فيقول : ما أنت بأبي ! قال أبو عبيد : الأمدر المنتفيع الجنبين العظيم البطش ؟ قال الراعي يصف إبلا لها قبيم :

وقيلم أمدر الجنائين منخرق عن الممل

فوله أمدر الجنبين أي عظيمها . ويقال : الأمدر الذي قد تترَّب جنباه من المكدر ، يذهب به إلى التراب ، أي أصاب جسد والتراب . قال أبو عبيد : وقال بعضهم الأمدر الكثير الرَّحِيع الذي لا يقدر على حبيسه ؛ قال : ويستقم أن يكون المعنيان جبيعاً في ذلك الضيعان . ابن شميل : المكدرا ومن الضباع التي لنصق بها بولها . ومدرت الضباع الذي في المدرة من الضباع الذي في المدرة ال

فقال الشاعر:

لَقَدُ خِلَالَتُ خِزْیاً هِلالُ بُنُ عَامِرٍ ، بَنِي عَامِرٍ ، بَنِي عَامِرٍ ، فَطَرًا ، بِسَلَّحَةً مَادِرِ فَلَوَّا ، بِسَلَّحَةً مَادِرِ فَأَفَّ لَكُمُ إِلَّا تَذَكُرُوا الفَحْرَ بَعْدَهَا، بَنِي عَامِرٍ ، أَنْتُمُ شَرَارُ المَعَاشِرِ بِي عَامِرٍ ، أَنْتُمُ شَرَارُ المَعَاشِرِ فَي اللهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ولا بالحجر . والمندَويَّةُ : رِماحُ كانت تُرَكِّبُ فيها القُرونُ '

المُحدّدة مكان الأسنّة ؛ قبال لبيد يصف البقرة

والكلاب :

فَلَحِقُنَ وَاعْتَكُرَتُ لِنَهَا مُدَوِيَّةً مُنَا كَالَسِنَهُ وَيَعَامُهُمَا كَالَسِنَهُ وَيَعَامُهُما

يعني القرون .

ومَدُّرَى : مَوْضِعُ ١٠٠ وَتُدَيَّةُ مِدْرَانَ : مَنْ مَا مُرانَ : مَنْ مَا مُسَاحِد رسولِ الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين المدينة وتَبْوُكَ . وقال شهر : سبعت أحمد بن هانى يقول : سبعت خالد بن كلثوم يووي بيت عمرو بن كلثوم .

ولا تُبْقِي خُمُورَ الأَمْدَوِينَا

بالميم ، وقال : الأمدرُ الأقلَفُ ، والعرب تسبي القرّبة المبنية بالطين واللّبين المَدَرَّة ، وكذلك المدينة الضخّة في يقال لها المَدَرَّة ، وفي الصحّاج : والعرب تسمي القرية المَدَرَّة ؛ قال الراجز يصف وجلّا مجتهداً في رَعْيَه الإبل يقرم لوردها من آخر الليل لاهتامه ما :

> َشْدٌ على أَمْرِ الوَّرُودِ مِثْرُورَهُ ، لَـيْلاءَ وما نادَى أَدِينُ المَـدَرَةُ

ا قوله « مدری موضع » فی یاقوت : مدری ، بغنج او له و ثانیه و القض : جبل بتعمان قرب مکة . و مدری ، بالفتح ثم السکون : موضع .

جسده لُسُع من سَلْحِهِ وَيَقَالَ لَوْ نَ لِلهِ . وَالْأَمْدَرُ ! الحَارَى \* فِي ثَبَانِهِ ؛ قَالَ مَالِكُ بَنِ الرَّبِ :

إِنْ أَكُ مَضْرُوجًا إِلَى ثُوْبِ آلِفِ مِنَ القَوْمِ، أَمْسَى وَهُو َأَمْدُورُ جَانِيَّهُ وَمَادِرُ ۚ ، وَفِي المِثْلُ : أَلاَّمُ مِنْ مَادِدٍ ، هُو جَدْ بِنَى

هلال بن عامر ، وفي الصحاح : هو رجل من هلال بن عامر ، وفي الصحاح : هو رجل من هلال بن عامر بن صعصعة لأنه سقى إبله فبقي في أسفل الحوض ماء قليل ، فسلك فيه ومدر به حوضة ' مجالاً أن ' يُشرِّب مِن فضله ، قال ابن بري : هذا هلال جد يشرب مرب الهلالي ، صاحب شرطة البصرة ، وكانت بنو هلال عيرات بني فزارة بأكل أير الجماد ، ولما سبعت فزارة بقول الكميت بن ثعلبة : ولما سبعت فزارة بقول الكميت بن ثعلبة :

إذا تحرّ ت تخطى، في الحياد الصيابية أدمت يسمن المسنن أحرّ الحياد ؟ أم أير الحياد ؟ للى أير الحياد وخصلتاه ؟ أحب إلى فرادة مِنْ فراد

قالت بنو فزارة : أليس منكم يا بني هـ الال من قرى في حوضه فسقى إبله ، فلما دَويَتُ سلع فيه ومدره بخلا أن يُشرب منه فضله ? وكانوا جعلوا حكماً بينهم أنس بن مُدرد ك ، فقضى على بني هلال بعظم الحزي ، ثم إنهم وموا بني فنزارة كم يخز ي مخز ي محرة ، وهو إتيان الإبل ؟ ولهذا يقول سالم بن دارة :

لا تأمنن فزاريًا ، خلوث به ، على فتن به ، على فتلوصك ، واكتبنها بأسياد لا تأمنن بواثقه ، بعد الدي امتك أنر العيد في الناد الم

۱ وفي رواية أخرى امثل . . .

والأذين همنا: المُؤذِّن ؛ ومنه قول جرير: هُلُ تَشْهَدُونَ مِنَ المشاعِرِ مَشْعَراً ، أَوْ تَسْمَعُونَ لَدَى الصَّلاة أَذينـا ؟

وَمَدَرُ: قرية باليمن ، ومنه فلان المَدَرِيُّ . وفي الحديث : أَحَبُّ إليَّ من أَن يَكُونَ لِي أَهْلُ الوَبَرِ والمَدَرِ أَهْلُ الوَبَرِ والمَدَرِ أَهْلُ القُرْيَ والمَدَرِ أَهْلُ القُرْيَ والمَدَرِ أَهْلُ القُرْقَ والأَمْصادِ . وفي حديث أبي ذرِّ : أَمَا إِنَّ العُمْرُةَ والأَمْصادِ . وفي حديث أبي ذرِّ : أَمَا إِنَّ العُمْرُةُ الرجلِ : مِن مَدَرِكُم أي مِن بَلَكُمُ . ومَدَرَةُ الرجلِ : بَعْنُ مَدَرِكُم أي مِن بَلَكُمُ . ومَدَرَةُ الرجلِ : بَعْنُ المَامُرَةَ ابْتَدَا لَمُ اللهُ المُعْرِ عَلَى من أَوادَ العُمْرَةَ ابْتَدَا لَمُ الفَضِيلة لا الوجوب .

مذو : مذورت البيضة مذراً إذا غر قلت ، فهي مذورة : فسدت ، وأمذركها الدجاجة . وإذا مذركها الدجاجة . وإذا مذرك البيضة مدورة مدورة في الشعطة . وامراً أن مدورة وفي قدورة : والمحتمد المدورة ، وفي الحديث : مشو النساء المدورة الودورة ، المدرد : الفساد ، وقد مدورت تبددر ، فهي متذررة ، ومنه : مدورت البيضة أي فسدت .

والتَّمَذُورُ : خُبُثُ النفس . ومَـذُورَت نَفْسُهُ ومَعَدِرَت نَفْسُهُ ومَعِدَتُهُ مَنْدُرَّ وتَمَنَذُورَتُ : خَبُكُتُ وفسدت ؟ قال شُوّال بن نعيم :

فَتَمَدُّدُتُ نَفْسِي لِذَاكَ ، وَلَمَ أَزَلُ مَنْدُ لَا مُثَلِّ مَذِلًا نَهَادِي كُلُّهُ حَتَّى الأَصُلُ

ويَقال : وأيت بيضة مَذرة فَمَذرت لذلك نفسي أي خبثت .

وذهب القوام شذر مذر وشذر مذر أي منفر قين ويقال : تفرقت إبله شذر مذر وشذر مذر إذا تفرقت في كل وجه ، ومذر إتساع .

ورجل هَذرِهُ مَذرَهُ : إِنَّاع .

والأمذرُ : الذي يكثر الاختلاف إلى الحلاء . قال شهر : قال شيخ من بني ضة : المُسْدُ قَرْ من اللبن يَسَسُهُ المَاءُ فَيَتَسَدُّرُ ، قلت : وكيف يتسَمَدَّرُ ، فلت : وكيف يتسَمَدَّرُ ، يتفرق، قال : ويتسَمَدَّرُ ، يتفرق، قال : ومنه قوله : تفرق القومُ شذر مذر .

مَذَقُو : امْذَ قَرَّ اللَّهِنُ وَاذْمُقَرَّ : تَقَطُّع وَتَفَاتُنَّ ، والثانية أعرف ، وكذلك الدم ؛ وقيل ﴿ المُسْهُ وَقُرُّ المختلط. ابن شميل : الممذقر" اللبن الذي تفلُّق شيئاً فإذا مُخِضَ اسْتَوى . ولبَّن مُدْ قِر الذا تَقَطُّع حَمْضًا . غيره : المُمْذَ قِرْ اللَّهِ المُتَقَطَّع . يقال : امذَ قَرَ الرائب المُسنَدُ قِثْرَارُ إِذَا النَّقَطَعَ وَصَالَ اللبن ناحية والماء ناحية. وفي حديث عبد الله بن خَبَّاب: أنه لما قتله الخوارج بالنَّهْروان سال دمهُ في النهر فيما امْدَ قَرَّ دمُهُ بِالمَاءُ ومَا احْتَلَطَ، قَالَ الرَّاوِي : فأتبعته بصرى كأنه شراك أحس ؟ قال أبو عبيد : معناه أنه ما اختلط ولا إمتزج بالماء ؛ وقال محمد بن يزيد : سال في الماء مستطيلًا ، قال : والأوَّال أعرف ؛ وفي التهذيب : قال أبو عبيد معناه أنه امتزج بالماء ؛ وقال شْر : الامَّذْ قرارُ أَن يجتمع الدم ثم يَتَّقَطُّعَ وَطَعَاً ولا مختلط بالماء ؛ يقول : فــلم يكن كذلك ولكنه سال وامتؤج بالماء ؟ وقال أبو النضر هاشم بن القاسم : معنى قوله فما امْدَ قَسَ ّ دَمُّه أي لم يتفرُّق في الماء ولإ اختلط ؛ قال الأزهري : والأوَّل هو الصواب،قال : والدليل على ذلك قوله : رأيت دمَّـه مثل الشَّراك في الماء ، وفي النهاية في سياق الحديث : أنه مر فيــه كالطريقة الواحدة لم مختلط به ، ولذلك شبهه بالشراك الأَحْمَى ، وهو سَيْرِ من أُسَيُّورِ النَّعَلِ ؛ قال : وقد ذكر المبرد هذا الحديث في الكامل ، قال : فأخذوه وقرَّبوه إلى شاطىء النهر فذبجوه فامَّذَ قَـرَّ

دمه أي جرى مستطيلاً متفرقاً ، قال : هكذا رواه بغير حرف النفي ، ورواه بغضهم فيا ابد قر حدث ، وهي لغة ، معناه ما تفر ق ولا تبد ر ؛ قال : والدليل قوله : تفر ق القو م شدر مذر ؛ قال : والدليل على ما قلناه ما رواه أبو عبيد عن الأصعي : إذا انقطع اللبن فصار اللبن ناحية والماء ناحية فهو ممذ قور مر عليه وبه يَمُن مراً أي اجتاز . ومر يَمُن مرا ومروراً : ذهب ، واستمر مثله . قال ابن ميده : مرا يمُن مرا ومروراً جاء وذهب ، ومرا به ومرا به ومرا به ومرا به يعدى بحرف وغير حرف ، ويجوز أن يكون مما يتعدى بحرف وغير حرف ، ويجوز أن يكون مما حذف فيه الحرف فأوصل الفعل ؛ وعلى هذين الوجهين بحمل بيت جرير :

تَــُـرُ وَنَ الدِّيَارَ وَلَــَمْ تَـعُوجُوا ، كَلامُكُمْ عَــلِيَّ إِذَا حَرَّامُ لَــُ وقال بعضهم : إِنَّا الرواية :

### مررتم بالديار ولم تعوجوا

وامنتر به وعليه: كمر ، وفي خبر يوم غبيط المدرة: فامتر واعلى بني مالك . وقوله عز وجل: فلما تَعَشَّاها تحملات تحملاً تَضْيفاً فَمَرَّت به ؟ أي استمر ت به يعني المني ، قيل : قعدت وقامت فلم نثقلها .

وأَمَرُهُ عَلَى الْجِيسُرِ : سَلَّكَهُ فَيْهُ } قال اللَّحَالِيُّ :

أَمْرَ رُثَّتُ فَلَاناً عَلَى الجَسَرُ أَمِرُ ۗ هِ إَمَرَاداً إِذَا سَلَكَتُ به عليه ، والاسم من كل ذلك المترَّة ؛ قال الأعشى: أَلَا قُلُ لِنِياً قَبَلُ مَرَّتِها : اسْلَمَى !

تحيث أمشتاق إلبها مُسلّم المهد وفي وأمَرَ وبه : تجعله بَرُه و وماره : مرا معه وفي حديث الوحي : إذا نزل سبعت الملائكة صوت مرار السلسلة على الصفا أي صوت النجرار واطرادها على الصغر وأصل المراد : الفشل لأنه بَرُه أي بفتل وفي حديث آخر : كإمراد الحديد على الطسنت الجديد ؟ أمرات الشي أمره إمرارا إذا جعلته بَمُره أي يذهب بريد كجم الحديد على الطسنت ؟ قال : ودعا روي الحديث المديد على الطسنت ؟ قال : ودعا روي الحديث المديد على الطسنت ؟ قال : ودعا روي الحديث المديد على الطسنت ؟ قال : ودعا روي الحديث الحديد على الطسنت ؟ قال : ودعا روي الحديث

الأوال : صوت إمران السلسلة .

واستمر الشيء : مضى على طريقة واحدة . واستمر بالشيء : قتوي على حمليه . ويقال : استمر مرير أي استحكم عزمه . وقال الكلابيون : حملت حملة تخفيفاً فاستتمر ت به أي مر ت ولم يعرفوا فمرت به ؛ قال الزجاج في قوله فمرت به : معنا استمرت به قمدت وقامت لم يثقلها فلما أثقلت أم دنا ولادها . ابن شميل : يقال للرجل إذا استقام أمر بعد فساد قد استمر ، قال : والعرب تقول أرجي الغلمان الذي يبدأ يجمئن م يستمر وأنشد للأعشى مخاطب امرأته :

يا تَضِرُ ، إنتي قد تَجعَلَثُ أَسْتَمَرُ ، أَنْ أَرُدُ أَسُمَرُ ، أَرُدُ وَيُ مَا كُنْتُ أَجُرُ

وقال الليث : كلُّ شيء قد انقادت طُرْقَتُهُ ، فَمُ مُسْتَمِرٌ ، الجُوهِرِي ; المَرَّةُ واحدة المَرَّ والمِرَّارِ ، قوله « لأنه بمر » كذا بالأصل بدون مرجع للضمير ولعله سة من قلم ميين صودة المؤلف بعد قوله على الصخر، والمرار الجرا

قال ذو الرمة :

لا بَلْ 'هُو الشُّوْقُ مِنْ دارٍ تَخَوَّنَهَا ، مَرَّا صَمَّالُ وَمَرَّا بَارِحٌ تَرَبُ

يقال: فلان يَصْنَعُ ذلك الأَمْرَ ذاتَ المِرادِ أَي يَصْعَهُ مِرَاداً ويدعه مراداً . والمَمَرُ : موضع المُدُودِ والمَصْدَرُ . ابن سيده : والمَرَّةُ الفَعْلَةُ الواحدة ، والجمع مَرْ ومِرارُ ومِرَدُ ومُرُورُ ، عن أَبي علي ويصدقه قول أَبي ذوْيب :

تَنَكُّرُ تَ بَعدي أَم أَصَابِكُ حَادِثُ من الدَّهْرِ ، أَمْ مَرَّتْ عَلَيْكُ مُرُورُ ؟

قمال ابن سيده : وذهب السكري إلى أن مر ُوراً مصدر ولا أبعد أن يكون كما ذكر ، وإن كان قد أنت الفعل ، وذلك أنَّ المصدر يفيد الكثرة والجنسية . وقوله عز وجل : سَنْعَدَ بُهُمُ مُرتِينَ ؛ قال : يعذبون بالإيثاق والقَتْل ، وقيل : بالقتل وعذاب القبر ، وقد تكون التثنية هنا في معنى الجمع ، كقوله تعالى : ثم ارجع البصر كر"تَيْن ِ؛ أي كرّات ٍ، وقوله عز وجل: أو لنك يوتون أجرهم كمر تين عا صووا ؛ جاء في التفسير: أن هؤلاء طائفة من أهل الكتاب كَانُوا يَأْخَذُونَ بِهِ وينتهونَ إليه ويقفون عنده ، وكانوا محكمون محكم الله بالكتاب الذي أنزل فيه القرآن، فلما أيعث النيء على الله عليه وسلم ، وتلا عليهم القرآن ، قَالُوا : آمَنًا به ، أي صدقنا به ، إنه الحق من ربنا، وذلك أن ذكر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل فلم يعاندوا وآمنوا وصدُّقوا فأثنى الله تعالى عليهم خيراً،ويُعْطَون أُجرهم بالإيمان بَالْكِتَابِ قَبْلُ مُحَمَّدٌ ، صلى الله عليه وسلم، وبإيمانهم بمحمَّد، صلى الله عليه وسلم .

وَلَقِيهُ ذَاتَ مُرَّةٍ ؟ قال سيبويه : لا يُسْتَعْمَلُ ا

دات مَرة إلا ظرفاً . ولقيه ذات المرار أي مراراً كثيرة . وجئته مَرًا أو مَرَيْنِ ، يريد مرة أو مرثين ، يريد مرة أو مرثين . ابن السكيت : يقال فلان يصنع ذلك تارات ، ويصنع ذلك تيراً ، ويصنع ذلك ذات المرار ، معنى ذلك كله : يصنعه مراراً ويكعه مراراً . والمرارة ، فيض الحملوة ، والمرارة تقيض الحملوة ، والمرارة تقيض الحملوة ، مراراً فعلب : يَمَرُ مرارة ، مرارة ، بالفتع ، وأنشد :

لَـُنْ مَرَ فِي كِرْمَانَ لَـَـْلِي ، لَطَالَمَا حَلَا بَيْنَ مَطَّيْ بَابِلِ الْمُضَيَّحِ وَأَنشَدُ اللَّحِالِي :

لِتَأْكُلُكِي، فَمَرَ لَهُنَ لَحْمَي، فَأَذْرَقَ مِنْ حِذَارِي أَوْ أَناعَا

وأنشده بعضهم : فأفرر ق ، ومعناهما : سَلَّح . وأتاع أي قاء . وأمر "كَمَر" ؛ قال ثعلب : تُمر عَلَيْنا الأرض من أن نَركى بها أنبسا ، ويتخلو في لنا البَلَك القفر '

عدّاه بعلى لأن فيه مَعْنَى تَضِيقُ ؟ قال : ولم يعرف الكسائي مَرَّ اللحمُ بغير ألف ؟ وأنشد البيت :
لِيَمْضُعْنِي العِدَى فأَمَرَّ لَحَمْنِي ،
فأَشْفَقَ مِنْ حِدارِي أَوْ أَتَاعا

قال: ويدلك على مَرَّ، بغير ألف ، البيت الذي قبله : ألا تِللُكَ النَّعالِبُ قد تَوالَتُ عليَّ، وحالَفَتُ ثُحرْجاً ضاعاً لِتَأْكُلُنِي ، فَمَرَّ لَهُنَّ لَمَحْمِي

ابن الأعرابي: مَرَّ الطعامُ يَمَرُ ، فهو مُرَّ ، وأَمَرَّهُ غَيْرُهُ وَمَرَّهُ ، وَمَرَّ يَمُرُّ مِن المُرُورِ . ويقال : لَـَقَدْ مَرِرْتُ مِن المِرَّقِ أَمَرُ مَرَّا وَمِرَّهً ، وهِي

الاسم ؛ وهذا أَمَرُ مَن كذا؛ قالت امرأة من العرب : صُغراها مُرَّاها . والأَمَرَّان : الفَقْرُ والْهَرَمُ ؟ وقول خالد بن زهير الهذلي :

فَلَمَ يُعْنَى عَنْهُ خَدْعُهَا ، حِينَ أَنْ مَعَتَ صَرِيمَتُهَا ، والنَّقْسُ مُنَّ صَبِيرُهَا المرادة ؛ ونفسها حبيثة كارهة فاستعاد لها المرادة ؛ وغيه أمر والجمع أمراد ؛ قال ابن سيده ، وعندي أن أمرادا جمع مُن مُن ، وقال أبو حنيفة : المُنرَّةُ بقلة تنفر شي على الأرض لها ورق مثل ورق المسلما أو تقلع أعرض ، ولها تؤرة صفيراء وأرومة بيضاء وتقلع مع أرومتها فتغسل ثم تؤكل بالحل والحين ، وفيها عليقية يسيرة ؛ التهذيب : وقيل هذه البقلة من أمراد البقول ، والمر الواحد . والمرادة أيضاً : بقلة من أمراد

والمُثَوَانُ : شَجْو ثُمَّ ، ومنه بنو آكِل المُثْرَانِ قُومُ من العرب ، وقيل : المُثْرَانُ حَنَّصُ ، وقيل : المُثَرَارُ شَجْر إِذَا أَكُلتُه الإبل قلصَت عنه مَشَافِرُها ، واحدتها مُرادَة ، وهو المُثرانُ ، يضم الميم .

وجمعها أمراوس

وآكِلُ المُرارِ معروف ؛ قال أبو عبيد : أخبرني ابن الكلي أن مُحجراً إنما سُسِي آكِلِ المُرارِ أن ابنة كانت له سباها ملك من ملوك سليح يقال له ابن حَبُولَة ، فقالت له ابنة حجر : كأنك بأبي قد جاء كأنه جل آكِلُ المُرارِ ، يعني كاشِراً عن أنيابه ، فسمي بذلك ، وقبل : إنه كان في نفر من أصحابه في سفر فأصابهم الجوع ، فأما هو فأكل من المُرارِ على شبع ونجا ، وأما أصحابه فلم يطقوا ذلك حتى شبع ونجا ، وأما أصحابه فلم يطقوا ذلك حتى هلك أكثرهم ففضل عليهم بصبره على أكبله المُرارِ . ودو المُرارِ : أرض ، قال : ولعلها كثيرة هذا النبات فسيّت بذلك ؛ قال الراعي :

مِنْ ذِي المُرارِ الذي تُلْفِي حوالبُهُ بَطْنَ الكِلابِ سَنِيجاً ، حَسَثُ بَنْدَ فِقُ

الفراء: في الطعام زُوُّانُ وَمُرَيِّراءُ وَرُعَيِّداءُ ، وَكُلُهُ مَا يُوْمَى بِهِ وَيُخْرَجُ مِنْهِ .

والمُنُوان : كوان ، والجمع أمرار" ؛ قال الأعشى يصف حمار وحش :

> رَعَى الرَّوْضَ والوَسْنِيُّ ، حَى كَأَمَّا يَرَى بِينَسِيسِ الدَّوْ أَمْوَانَ عَلَاقَمِيَ

يصف أنه رعى نبات الوسمي" لطيبه وحكاوته ؟
يقول: صار البيبس عنده لكراهته إياه بعد فقدانه
الرطب وحين عطش بمنزلة العلقم. وفي قصة مولة
المسيح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام: خرج قوم
معهم المراء قالوا تجبّر به الكسير والجرع ؟ المراء
دواء كالصبر ، سبي به لمرارته ، وفلان ما نجير وما
شخلي أي ما يضر و لا ينفع ، وبقال : شتمني فلان
فما أمر رث وما أحليت أي ما قلت مُوة ولا
خواة ، وقولهم : ما أمر فلان وما أحلى ؟ أي ما قال
نرا ولا محلواً ؛ وفي حديث الاستيستاء :
را وألقى بكفية الفتي المستيستاء :

وأَلْقَى بِكَفَيْهِ الفَتِيُّ المِنْكَانَةُ مِنْ الْجُنُونُ وَمَا مُحِنِّلِي مِنْ الْجُنُونِ وَمَا مُحِنِّلِي

أي ما ينطق بخير ولا شر من الجوع والضعف، وقال ابن الأعرابي : ما أمر وما أحلي أي ما آني بكلما ولا فقطلة مُرَّة ولا تحلوة ، فإن أردت أن تكون مرَّة مُرَّة ولا تحلوا قلت : أمَر وأحلو وأمر وأحلو . وعيش مُرَّ ، على المثل ، كما قالوا تحلق وأمر ولقيت منه الأمر والمرحين والأفر ربن أي الشر والأمر العظيم . وقال ابن الأعرابي : لقيت منه الأمر العظيم . وقال ابن الأعرابي : لقيت منه الأمر ين على الثنية ، ولقيت منه المرابين كأنها تثنيه الحالة المُراري . قال أبو منصور : جاءت هذه الحروف الحالة المُراري . قال أبو منصور : جاءت هذه الحروف

عَلَى لَفَظُ الْجُمَاعَةِ ، بَالنُّونَ ، عَنْ العِرْبِ، وَهِي الدَّوَّاهِي ، كما قالوا مرقه مرقيناً . وأما قول النبي ، صلى الله عليه ﴿ وَسَلَّمُ : مَاذًا فِي الْأَمَرُ أَنِّ مِنْ الشَّفَاءَ ، فَإِنَّهُ مِثْنَى وَهُمَا الثُّفَّاءُ والصَّبِيرُ ؛ والمرَّارَةُ في الصَّبِيرِ دون الثُّفَّاء، فَعَلَّتُهُ عَلَيهِ ، والصَّبِرُ هو الدواء المعروف، والثُّقَّاءُ هُو الْحَرَّدُ لُ ﴾ قال : وإنما قال الأَمْرَّيْنِ ، والمُرُّ أَحَدُهُما ، لأنه جعل الحُرُوفَة والحَــدُّة التي في الحردل عنزلة المرارة وقد يغلبون أحد القرينين على الآخر فيذكرونهما بلفظ واحد، وتأنيث الأمَّ " المُرَّ " وتثنيتها المُرُّيَانِ ؛ ومنه حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه ، في الوصية : هما المُرَّيان : الإمساكُ في ألحياة والتُّبْذيرُ عنْكَ المُمَاتِ ؛ قال أبو عبيد : معناه هما الحصلتان المرتان ، نسبهما إلى المراوة لما فيهما من مرارة المأثم . وقال ابن الأثير : المُرَّان تثنية ثمرَّى مثل صُغْری و کبری وصُغْرَیان و کئیریان ، فہی فعلى من المرارة تأنيث الأمَر" كَالْحِبُلُتُ وَالْأَجِلِ"، أَي الحصلتان المفضلتان في المرارة على سائر الحصال المراة أن يكون الرجل شعيعاً عاله ما دام حيًّا صعيعاً ، وأن 'يُبَذِّرَ ۚ فَيَا لَا 'يُجْدِي عَلَيْهِ مِنَ الوَصَايَا المُبْنَيَّةِ عَلَى هوى النفس عند 'مشارفة الموت .

والمرادَة : هَنَةُ لازقة بالكَبد وهي التي تُسْرِيءُ الطعام تكون لكل ذي رُوح إلاَّ النَّعامَ والإبــل فائنا لا ترادة لها

فإنها لا ترارة لها.
والمارورة والمركزاة: حب أسود يكون في الطعام عُمَر منه وهو كالدَّنقة ، وقبل : هو ما نيخرج منه فير من به . وقد أمراً : صار فيه المركزاء. ويقال: قد أمراً هذا الطعام في فهي أي صار فيه نمراً ، وكذلك كل شيء يصير نمراً ، والمكرارة الاسم. وقال بعضهم: مَرا الطعام يَمُر مرازة ، وبعضهم : يَمَرُه ، ولقد

١ قوله « موقه مرقين » كذا بالاصل .

مَرَوْتَ يَا طَعَامُ وَأَنتَ تَسُرُ ؛ وَمَنْ قَالَ تَسَرُ قَالَ مَرِرِثَ يَاطَعَامُ وَأَنتَ تَسَرُ ؛ قَالَ الطَرَمَّاحِ :

لَتُونْ مَرْ فِي كِرْ مَانَ لَيْلِي ، لُونِهَا تَعَلَّا بَيْنَ سَطَّي بابِلِ فَالْمُضَيَّحِ

والمرارة أن التي فيها المر"ة أو المر"ة أن إحدى الطبائع الأربع ؛ ان سيده : والمر"ة أمرزاج أمن أمرجة البدن . قال اللحياني : وقد أمر دات أبه على صيغة فعل المفعول أمر أمر" ومر"ة . وقال مر"ة : المر المصدر والمر"ة الاسم كما تقول أحيث أحيث ، والحيى الاسم والمسر أور : الذي غلبت عليه المر"ة أو والمر"ة ألقو"ة وسدة العقل أيضاً . ورجل مربو أي قتوي ذو مرة . وفي الحديث : لا تتحل الصدقة أن لغني " ولا لذي فر"ة سوي " المر"ة أن القو"ة والمشريرة أو المشريرة أن العزية أو المستوية الماسوية الماسرية أو المستوية العزية أو الماسريرة أو المستوية أو المستوية أو الماسريرة أو المستوية أو المستوية أو المستوية المناع :

ولا أَنْثَنَي مِنْ طيرَ ۚ عَنْ سَرِيرَ ۚ ، إذا الأخطَبُ الدَّاعِي على الدَّوحِ صَرْضَرا والمِرَّةُ : 'قُوَّةُ الحُلثَتي وشِدَّتُهُ '، والجمع مِرَّدُ '،

> قَطَعُت ، إلى مُعْرُ وفِهَا مُنْكُوايِهَا، بأَمْرِادِ فَتْلادِ الذّراعَـين تَشُوْدُتُم

وأمرار جمع الجمع ؛ قال :

ومر" ألحبل : طاقته ، وهي المرير أ ، وقيل : المرير أ الحبل الشديد الفتل ، وقيل : هو حبل طويل دقيق ؟ وقد أمر ر ثه . والمنسر أ : الحبل الذي أجيد فتله ، ويقال المرار أ والمر أ . وكل مفتول نمر أ ، وكل قو" من قوى الحبل مر " م وجمعها مر ر " . وفي الحديث : أن دجلا أصابه في سيره المرار أ أي الحبل ؟ قال ان الأثير : هكذا فسر ، وإنا الحبل المبل المبل

المَرَّ ، ولعله جمعه. وفي حديث علي في ذكر الحياة :
إن الله جعل الموت قاطعاً لمراثو أقرانها ؛ المراثو :
الحبال المفلولة على أكثر من طاق ، واحدها مُريِّ ومريوة ". وفي حديث ابن الزبيو : ثم استمرَّت مريوقي ؛ يقال : استمرت مريوقه على كذا إذا استحكم أمره عليه وقويت شكيسته فيه وألفه واعتاده ، وأصله من فتل الحبل. وفي حديث معاوية : سحلت مريوقه أي بُعل حبله المُبْرَ مُ سَعِيلاً يعني وخوا ضعيفاً . والمره ، بفتح الميم : الحبل ؛ قال :

زُوْجُكِ يا ذاتَ الثّنايا الغُوْ ، والجَبِينِ الحُرْ ، أَعْيا فَنَطْنَاه مَناطَ الجَرِ ، أَعْيا فَنَطْنَاه مَناطَ الجَرِ ، ثَمْ سَدَدُنا فَوْقَه بِمَرْ ، كَيْنَ خَشَاشَي بازل حِنور "

الرّبكاتُ : جمع رَبكَ وهي باطن الفخد . والجررُ همنا : الزّبيلُ . وأمرَرَ ثُ الحبلَ أمرِهُ ، فهو مُمرّ ، إذا تشدَرُت فَتْكَ ، ومنه قوله عز وجل : سيحرُ مُستَمرٌ ؛ أي محكم قوي " ، وقيل مُستَمرٌ أي أي مُحكم قوي " ، وقيل مُستَمرٌ أبو منصور : جعله من مَرَ يَمرُ إذا ذهب . وقال الزجاج في قوله تعالى : في يوم تحسن مُستَمرٍ ، أي دائم الشّؤم ، وقيل : هو النوي في نحوسته ، وقيل : مستمر أي مُر ، وقيل : هو النوي في نحوسته ، وقيل : مستمر أي مُر ، وقيل : مستمر الشيء واستَمر في أمر ، وقوله تعالى : مَرَ الشيء واستَمر وأمر " من المرارَة . وقوله تعالى : مَر والساعة أده عن وأمر " من أشد مرارة ، وقوله تعالى : الأصعى في قول الأخطل :

إذا المِثُونَ أُمِرَّتُ فَوقَهُ حَمَّلًا وَصَفَ رَجِلًا مُنْ وَلَا يَاتِ فَيَقُولُ :

إذا استُوثِقَ منه بأن يجبل المثين من الإبل ديات فأمر "ت فوق ظهره أي نشد" بالمرار وهو الحبل كا نُشد" على ظهر البعير حمله ، حملكها وأد"ها كا نُشد على ظهر البعير حمله ، حملك و كفل الجوهري : والمرير من الحبال ما لكف وطال واشتد فتثله ، والجمع المراثِر ؛ ومنه قولهم : ما زال فلان مجر فلاناً ويُمار أن أي يعالجه ويتكوى عليه ليصرعة ، ابن سيده : وهو مجاره أي يتالح تي يتلوي عليه ، وقول أبي ذؤيب :

وذلك مَشْبُوحُ الدَّرَاعَيْنِ خَلَسْجُمْ مُ

فسره الأصمعي فقال: مرار ها مُمداو رَ رُهُا ومُعالِمُهُا. وسَأَلُ أَبُو الأَسود الدَّوْلِي عُلاماً عن أَبِيه فقال: ما فَعَلَت السَّرَّة أَبِيكَ ؟ قال: كانت تُسارُه وتُحارُهُ وَتُحارُهُ وَيُهَارُهُ وَيُعارُهُ الْيَهِ وَغَالَفُهُ وَيُعارُهُ الْيعِيرَ أَي يَلتَوي عليه وَغَالَفُهُ وَهُو مِنْ فَعَلُ الحِبل. وهو مُحارُ البعيرَ أَي يويد. ليصرعه. قال أبو الهيم: ماررَت الرحل مُمارَّة ومراراً إذا عالجته لتصرعه وأداد ذلك منك أيضاً . قال : والمُسرَّ الذي يُدعى للبكرة الصعبة قال : والمُسرَّ الذي يَتعَمَّلُ لا تَجَرَّ اللهُ يَتعَمَّلُ لا تَجَرَّ السعبة في الأرض كي لا تَجَرَّ الله أرادت الإفلات ، وأَمَرَها بذلك فإذا ذلت بالإمرار أرسلها لله الرائض .

وَ لَانَ أَمَرُ عَقْداً مِن فَلَانَ أَي أَحَكُمُ أَمِراً مِنْ وَلَانَ أَي أَحَكُمُ أَمِراً مِنْ وَالْوَقِي دَمَّةً .

واوقى دمه . وإنه لذو مرَّة أي عقل وأصالة وإحْكامٍ ، وهوع

١ قوله « وسأل أبو الاسود الغ » كذا بالاصل .

٧ قوله ﴿ يَتَعَقَّلُ ﴾ في القاموس : يَتَغَفَّل .

المثل والمرّة : القوّة ، وجمعها المركر . قال الله عز وجل : ذو مرّة فاستوكى ، وقيل في قوله ذو مرّة : هو جبريل خلقه الله تعالى قويتاً ذا مرّة شديدة ؛ وقال الفراء : ذو مرة من نعت قوله تعالى : علّه شديد ، القوى ذو مرّة ؛ قال ابن السكيت : المرّة القوّة ، قال : وأصل المرّة إحكام الفتل . يقال : أمرً " الخبل إمراراً . ويقال : استسمر "ت مريرة الرجل

والمكريرَةُ : عِزَّةُ النفس . والمَريِّرُ ، بغير هاء : الأَرض التي لا شيء فيها ، وجمعها كرايُّرُ . وقيرُّبة تَكُرُووهُ : مملوّة.

والمَرُ : المِسْحَاةُ ، وقبل : مَقْسِضُها ، وكذلك هو من المِحراث . والأَمَرُ : المصادِينُ يجتمع فيها الفَرْثُ ، جاء اسماً للجمع كالأَعَمَّ الذي هو الجماعة ؛ قال :

ولا 'تهذي الأمَر" وما يَلِيهِ ، ولا 'تهذين" معروق العظام

قال أَن بري ; صواب إنشاد هذا البيت ولا ، بالواو، تُمَّدِي ، بالياء ، لأَنه يخاطب امرأته بدليل قوله ولا تُهَدِينَ ، وأورد، تُهَدِينَ ، وأورد، أَلِحُوهِ يَ فَلا تَهْد بِالفَاء ؛ وقبل البيد :

إذا ما كُنْتُ مُهْدِيّةً ، فَأَهْدِي

يأمرُ ها بمكارِم الأخلاق أي لا تهدي من الجَرَورِ الا أطابِية . والعَرَّقُ : العظم الذي عليه اللحم فإذا أكل خمه قبل له معرُ وق ، والمأننة : الطقطاعة . وفي الحديث : أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كره من الشاء ستبعاً : اللهم والمرار والحياء والغائدة والذّكر والأنشيين والمتنانة ؟ قال القتبي: أواد المحدث أن يقول الأَمَرُ فقال المرار ، والأَمَرُ والأَمرُ والمُعرَ والمُعرَا والمُعرَا والمُعرَا والمُعرَا والمُعرَا والمُعرَا والمُعرَا والمُعرَّ والمُعرَانِ والمُعرانِ والمُعرا

المصارين . قال ابن الأثير : المترار جمع المترارة ، وهي التي في جوف الشاة وغيرها يكون فيها ماء أخضر مر "، قيل : هي لكل حيوان إلا الجمل.قال: وقول القتيبي ليس بشيء . وفي حديث ابن عمر : أنه جرح إصبعه فألث متها مرارة " وكان يتوضأ عليها .

وَمَرْ مَرَ إِذَا غَضِبَ مَرَاوَهُ وَكَانَ يَبُوضًا عَلَيْهِا . وَمَرْ مَرَ إِذَا أَصَلَعَ سَأَنَهُ . أَنِ السّكيت : المَرْيَرَةُ مِن الحِبَالُ مَا لَطُنْفُ وَطَالُ وَاسْتَمَرُ مَرِيرُهُ إِذَا قَدَى يَ بِعَد ضَعْفُ .

وفي حديث شريح: ادّعى رجل ديناً على ميّت فأراد بنوه أن مجلفوا على علمهم فقال شريح: لكر كبن منه مرّارَة الذّقن أي لكنحلفن ما له شيء ، لا على العلم ، فيركبون من ذلك ما يَمِر في أفراهم وألسينتهم التي بن أذقائهم .

ومَرَّانُ شَنُوءَةَ: مُوضَعَ باليَّسَنَ ؛ عَنَ ابْنَ الأَعْرَابِي. ومَرَّانُ ومَرَّ الطَّهْرَانِ وبَطَنْنُ مَرَّ : مُواضَعُ بالحِجازَ ؛ قال أَبُو ذَوِيبَ :

أَصْبُعَ مِنْ أُمْ عَمْرُ وَ بُطِنْ مُرَّ فَأَكَ نافُ الرَّجِيعِ ، فَذُوْ سِدْرٍ فَأَمْلاحُ

وَحَشَّا سِوَى أَنَّ قُرُّاطُ السَّبَاعِ بِهَا ، كَانِهُ السِّبَاعِ بِهَا ، كَانِهُ السَّبَاعِ السَّاسِ أَطْلاحُ

ویروی : بطن مر"، فَوَرْنُ ﴿ رِنَ ۚ فَأَكُ ۗ ﴾ علی هذا فاعلنن ﴿ . وقوله رَفَّاكُ ۗ ، فعلن ۖ وَهُو فَرَع مستعمل ﴾ والأوّل أصل مَر ْفُوض . وبَطْنَنُ مَرّ ۖ : موضع ﴾ وهو من مكة ، شرفها الله تعالى ، على مرحلة • وتَمَر ْمَرَ الرجل ١ : مار َ .

والمَرْمُورُ : الرُّخَامُ ؛ وفي الحديث : كأنَّ مُمَاكِ مَرْمُمَرَّةً ؛ هي واحدة للمَرْمَرِ ، وهو نوع من ١ قوله « وتمرمر الرجل الغ » في القاموس وتمرمر الرمل .

الرخام 'صلب" ؛ وقال الأعشى :

كدامية أصوان عزائها بُمُذَهَب ذي مَرْمَر مائِر وقال الواجز :

كمر ماركة ميثلُ النَّقا المُرَّمُونِ

والمرّ مرّ : ضرّ ب من تقطيع ثياب النساء. وامرأة مرّ مُورَة ومرّ مارّ قل أبو من مورّة وامرأة من مورّة واحد أي ترعّه من مورود : معنى ترتبع وتمرّ مرّ واحد أي ترعه من من موردة المحادية الناعمة الرّجراجة م و كذلك المرّ مأورة أ. والتّمر مرّ مأرد : الاهتراز . وحريم مرّ مان ومرّ مأورة ومراً أمره : المامة ومرّ مأورة ومراً المره :

قَدُ عَلَيْتُ سَلَمَهُ بِالْعَمِيسِ ﴾ لَيْلُكَةَ مَنْ مَادٍ ومَنْ مَرِيسِ

والمسرّ مان أ: الرُّمَّانُ الكثير الماء الذي لا شعم له . ومَرَّارُ ومُرَّةُ ومَرَّانُ: أسماء . وأبو مُرَّةَ : كنية إبليس . ومُزَيِّرَةٌ والمُرَيِّرَةُ : موضعَ ؛ قال :

> كَأَدْمَاءَ هَزَّتْ حِيدَهَا فِي أَرَّاكَةٍ ، تَعَاطَى كَنَاثًا مِنْ مُرَيْرٌةَ أَسُورَدًا

> > : قال

وتشرّب أساًدَ الحياضِ تسنُوفهِ ، ولو وردت ماء الماريّريّن آجيما

أَرَادَ آخِمًا ، فَأَبِدَلَ . وَبِطَنْنُ ۚ مَرَّ : مُوضَعِ ۗ . وَالْأَمْرَانُ : مَيَاهُ مَعْرُوفَةً فِي دَيَارُ بَنِي فَزَارَةً ؛ وأَمَا قُولُ النّابِغَة كِنَاطِبُ عَبْرُو بن هند :

مَنْ مُبْلِغٌ عَمْرُو بنَ هِنْدُ آبَةً ؟
ومِنَ النَّصِيحَةِ كَنْرُةً الْإِنْدُارِ
لا أَعْرِفْنَكُ عَارِضًا لرِمَاحِنَا ،
في مُحِفَّ تَعْلَبُ واردي الأَمْرَارِ

فهلي مياه بالبادية مرة فال ابن بري : ورواه أبو عيدة : في حف ثعلب، بعني ثعلبة بن سعد بن ذكان، وجعلهم حقاً لكثرتهم. يقال للحي الكثير العدد: جف، مثل بكر وتغلب وتمم وأسد، ولا يقال لمن دون ذلك حف . وأصل الجف : وعاء الطلع فاستعاره للكثرة ، لكثرة ما حوى الجف من حب الطلع ؛ ومن رواه : في جف تغلب ، أراد أخوال عبرو بن هند ، وكانت في جف تغلب ، أراد أخوال عبرو بن هند ، وكانت له كتبتان من بكر وتغلب بقال لإحداهما دو سرد أو لأخرى الشهباء ؛ وقوله : عارضاً لرماحنا أي لا أمكنني من عُرْضك ، يقال : أعرض لي فلان أي لا أمكنني من عُرْضه حتى رأيته . والأمراز : هياه أمكنني من عُرْضه حتى رأيته . والأمراز : هياه أمكنني من عُرْضه حتى رأيته . والأمراز : هياه أمكنني من عُرْضه حتى رأيته . والأمراز : هياه ألمكنني من عُرْضه حتى رأيته . والأمراز : هياه ألمكنني من عُرْضه حتى رأيته . والأمراز : هياه ألمكنني من عُرْضه حتى رأيته . والأمراز : هياه ألمكنني من عُرْضه حتى رأيته . والأمراز : هياه ألمكنني من عُرْضه حتى رأيته . والأمراز : هياه ألمكنني من عُرْضه حتى رأيته . والأمراز : هياه ألمكنني من عُرْضه حتى رأيته . والأمراز : هياه المكاني من عُرْضه حتى رأيته . والأمراز : هياه المكاني من عُرْضه حتى رأيته . والأمراز : هياه المكاني من عُرْضه حتى رأيته . والأمراز : هياه المكاني المكاني من عُرْضه حتى رأيته . والأمراز : هياه المكاني من عُرْضه حتى رأيته . والأمراز : هياه المكاني من عُرْضه حتى رأيته . والأمراز : هياه المكاني من عُرْضه حتى رأيته . والأمراز : هياه المكاني من عُرْساء من عُرْساء المكاني من عُرْساء المكاني من عُرْساء المكاني المكاني المكاني المكاني المكاني من عُرْساء المكاني المكاني المكاني المكاني المكانية ال

وأم منواي الباخية ،

مُرَّة ﴿ مَعُرُونَةِ مِنْهَا أَعِرَاعِرٍ ۗ وَكُنْكَيْبٍ ۗ وَالْعُنْ يَنْبُهُ ۗ .

والمُرِّيُّ : الذي يُؤْتَبِدُ مُ بِهِ كَأَنَّهُ مُنْسُوبِ إِلَى

المَرَارَةُ ، والعامة تخففه ؛ قال : وأنشد أبو الغوث :

وفي حديث أبي الدرداء ذكر المُرَّيِّ ، هـو من ذلك. وهذه الكامة في التهذيب في الناقص : ومُرامرُّ السم رجل . قال شرَّقُ بن القُطامي : إن أوّل من وضع خطف هذا رجال من طيء منهم مرامرُ بن مرَّة ؟ قال الشاعر :

تَعَلَّمْتُ وَالَّ مُرامِرِ ﴾ وسَوَّدُّتُ أَثْنُوا بِي ﴾ ولست ُ بَكَاتُبِ

قال : وإنما قال وآل مرامر لأنه كان قد سمى كل واحد من أولاده بكلمة من أبجد وهي ثمانية . قال ابن بري : الذي ذكره ابن النحاس وغيره عن المدايني أنه ثمرامر 'بن كمر وك آ ، قال المدايني : بلغنا أن أو ال من كتب بالعربية 'مرامير' بن مروة من أهل الأنبار، ويقال من أهل الحيرة، قال: وقال سمرة بن جندب:

نظرت في كتاب العربية فإذا هو قد مَرَّ بالأنبار قبل أَن يُمُنَّ بالحِيرَة . ويقال إنه سئل المهاجرون : من أَن تعلمتم الحَطِرَة : من الحَيرة ؛ وسئل أَهل الحَيرة : من أَن تعلمتم الحَطرُ فقالوا : من الأَنْبار .

والمُثرَّانُ : شَجْرِ الرماح ، يذكر في باب النون لأَنهُ مُعْمَالُ مَنْ .

ومر : أبو تم ، وهو مر أبن أد بن طابيخة بن النياس بن مضر . ومر أن : أبو قبيلة من قريش ، وهو مر أن : أبو قبيلة من قريش ، وهو مر آن : أبو قبيلة من قيس عيلان ، مالك بن النضر ومر آن : أبو قبيلة من قيس عيلان ، وهو مر آن بن عوف بن سعد بن قيس عيلان ، مر اميرات : حروف وها قديم لم يبق مع الناس منه شي ، قال أبو منصور: وسمعت أعرابي يقول لهم وذل وذل وذل مر مر أمر أو ويكو كها ؛ يمر مر أمر أو يكثو كها ؛ يمر مر أو قل وجه الأرض . ويقال : وعي بنثو فلان المر تين وهما الألاء والشيع . ويعضهم يكسرها ، وهي عند الحديبة ؛ وفيه ذكر بطن مر وهما بفتح المي وتشديد بطن مر و ومر الظهران ، وهما بفتح المي وتشديد بطن مر ومر المناور مكة .

الجوهري: وقوله لتَجِيدَنَ فلاناً أَلْنُوى بَعَيدَ المُسْتَمَرَ ، يفتح المُم الثانية ، أي أنه قَوي في الخُصُومَةِ لا يَسْأَمُ المِراسَ ؛ وأنشد أبو عبيد:

قال ابن بري : هذا الرجز يروى لعمرو بن العاص ،

١ قوله « حروف وها » كذا بالاصل .
 ٢ في القاموس : المريان بالباء التحتية بعد الراه بدل التاه المثناة .

قال : وهو المشهور ؛ ويقال : إنه لأرْطاهُ بن سُهَيَّةُ تمثل به عبرو ، رضي الله عنه .

مؤو: المزرد: الأصل. والمزرد: نتسيد الشعير والحنطة والحبوب ، وقيل : نبيذ الدورة خاصة. غيره: المجزر ضراب من الأشربة . وذكر أبو عبيد : أن ابن عس قد فسر الأنبذة فقال البيتع نبيذ العسل ، والجيمة نبيذ الشعير ، والمزر من الذرة، والسكر كة ، بتسكين والحير من العنب ، وأما السكر كة ، بتسكين الراء ، فضر الحبيش؛ قال أبو موسى الأشعري : هي من الذرة ، ويقال لها السُّقر قَمَ أيضاً كأنه معرب سكر كة ، ويقال لها السُّقر قَمَ أيضاً كأنه معرب سكر كة ، ويقال لها السُّقر قَمَ أيضاً كأنه معرب سكر كة ، ويقال لها السُّقر قَمَ أيضاً كأنه معرب سكر كة ، ويقال لها السُّقر قَمَ أيضاً كأنه معرب

والمَزْوْرُ والتَّمَزُورُ : التَّرَوُقُ والشُّرْبُ القَلِيلُ ، وقيل : الشَّرْبُ الأَحْمَقُ . وقيل : الشرَّبُ الأَحْمَقُ . والمَزْوُرُ الأَحْمَقُ . والمَزْوُرُ ، الأَحْمَقُ . والمَزْوُرُ ، اللَّحْمَةُ . يقال : تَمَزَّرُتُ الشَّرِبُ مَ قَلْيلًا قَلْيلًا ، وأنشد الأُموي يصف خمراً :

تَكُونُ بَعْدَ الْحَسْوِ والتَّمَزُّوِ، في فيسِه ، مِثْلَ عَصِيدِ السُّكُّرِ

والتَّمَرُ وُرُ: شُرْبُ الشرابِ قليلًا قليلًا، بالراء، ومثله التَّمَرُ وُرُ وهو أقل من التهزو ، وفي حديث أبي العالية: اشرب النبيذ ولا تُميز و أي اشربه لتسكين العطش كما تشرب الماء ولا تشربه للتلذذ مرة بعد أخرى كما يصنع شاربُ الحيم إلى أن يَسْكَنَ . قال ثعلب : ما وجدنا عن النبي، صلى الله عليه وسلم : اشربُو اولا تميزو أي لا تُديوُ وه بينكم قليلًا قليلًا ، ولكن اشربوه في طلق واحد كما يشربُ الماء ، أو اتركوه ولا تشربوه شربة بعد شربة. وفي الحديث: المنزورة الواحدة تحر مُ أي المصة الواحدة . قال : والمنزورة والتي والمنزورة الذوق شيئاً بعد شيء ؛ قال ابن الأثير : والتَّمَرُ و الذوق شيئاً بعد شيء ؛ قال ابن الأثير :

وهذا بخلاف المروي في قوله: لا تَحَرَّمُ المَصَّةُ ولا المصتان ، قال : ولعله لا تحرم فحرَّفه الرواة ومَزَرَ لَ السقاء مَزْراً : ملأه ؛ عن كراع . ابن الأعرابي : منزّر قرْبَتَه تَمْزُرِواً ملأها فلم يَثْرُكُ فيها أَمْتاً ؛ وأنشد شمر :

فَشَرُوبَ القَوْمُ وأَبِقُوا سُوراء ومَزَّدُوا وطابَها تَمْثُرِيرا

والمتزير : الشَّديد القلب القَوي النَّافِذ بَيِّن اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا المتزَّارَة ؛ وَقَد مَزَّرَ ، بالضم ، مَزَّارَة ، وفلان أَمْزَرَرُ ، منه ؛ قال العباس بن مرداس :

تَرَّى الرَّجُلَ النَّحِيفَ فَتَزَّدُوبِهِ ،
وفي أثنُوابِ لَّ رَجُـلُ مُرْبِرُ ،
وبروى : أسد مَزَيِرُ ، والجبع أمازِرُ مثل أفيا وأنائِلَ ؛ وأنشد الأخنش :

اليك ابنة الأغيار ، خافي بسالة ال رجال ، وأصلال الرّجال أقاصر ، ولا تَذْهَبَنْ عَيْناك في كُلّ شَرْ مَح طوال ، فإنّ الأقضرين أمار رْ،

قال : يويد أقاصر ُهُم وأماز رَهُم َكَمَا يَقَالَ فَلَانَ أَخَبُ النَّاسِ وَأَفْضَلُهُ . وكُلُّ تَمْرُ النَّاسِ وَأَفْضَلُهُ . وكُلُّ تَمْرُ السَّحَمَ ، فقد مَزُ أَنَّ مَزَ الْوَآةً . والمَزيرُ : الطَّريفُ ؟ قاله الفراء ؟ وأنشد :

فلا تذهبن عناك في كل شرمح طوال ، فإن الأقصرين أمازره

أراد : أمازر ما ذكرنا ، وهم جمع الأمزر .

همو : مَسَرَ الشيءَ كَيْسُرُهُ مَسْراً : استخرجه من ضيق ، والمَسْرُ فعـل المـاسِرِ . ومَسَرَ النــاسَ يُسْرُهُمُ مَسْراً : غَسَرَ بهم . ويقال : هو كَيْسُرُ

الناسَ أي يُغْرَيْهِمْ. ومُسَرَّتُ به ومُحَلَّتُ به أي سَعَيْتُ به . والماسِرُ : السَّاعِي .

مستفشى : من المعرّب : المُستَفَشَارُ ، وهو العسكُ المعتَصَرُ بالأَيدي إذا كان يسيراً ، وإن كان كثيراً فبالأرجل ؛ ومنه قول الحجاج في كتابه إلى بعض عباله فارس : أن ابْعَثْ إلى بعسل من عسل خُلاً ، من المُستَفْشاً و، الذي لم تمسه نار.

مشر : المشرَّةُ : شبه خُوصة تخرج في العضاه وفي كثير من الشجر أيام الحريف ، لها ورقُ وأغصان رَخْصَة . ويقال : أمشرَّت العضاهُ إذا خرج لهما

ورق وأغصان ؛ وكذلك مَشَرَّت العضاه تمشيراً . وفي صفة مكة ، شرفها الله : وأمشر سلسمه أي خرج ورقه واكتسى به . والمتشر : شيء كالحدوص مجرج في السلم والطلح ، واحدت

مَشْرَةً". وفي حديث أبي عبيد: فأكاوا الخبط وهو يومند ذو مَشْر . والمَشْرَةُ من العُشْب : ما ا يَطُلُلُ ؟ قال الطرماح بن حكيم يصف أُرْويَّةً : لها تَقَرَاتُ تَحْنَهَا ، وقُصارُها إلى مَشْرَةً ، لم تُعْنَكَقُ بالمَحاجِنِ

والتَّفَرَات : ما تَساقَـط من ورَق الشَّجَرِ والمَشْرَةُ : ما يَمْتَشْرُه الراعي من ورق الشجر يميضينه ؛ يقول : إن هذه الأروية ترعي مو ورق لا يُمْتَشَرُ لها بالمحاجن ، وقاصارُها أن تَأْكُل هذه المَشْرَة التي تحت الشجر من غير تعب.

وأرض ماشرة " : وهي التي اهتز " نباتها واستوت ورويت من المطر ، وقال بعضهم : أرض ناشرة بهذا المعنى ؛ وقد مشر الشير ومشر ومشر وأمشر وتمشر . وقيل : التمشر أن يكسى الورة خضرة " . وتمشر الشير إذا أصابه مطر فخرج

رقته أي وَرَقَتُهُ . وتَمَشُّرَ الرجلُ إذا اكتسى بعد عُرْي . وامْرَأَهُ مَشْرَةُ الأَعْضَاء إذا كانت رَبًا. وأَمْشَرَتُ الأَعْضَاء إذا كانت رَبًا. وأَمْشَرَتُ الأَرْضُ أَي أَخْرِجَتْ نَبَاتُهَا . وتَمَشُّرُ الرجلُ : استغنى ، وفي المحكم : رُوْي عليه أَثْرُ غِنَتَى ؛ قال الشاعر :

وَلَوْ قَدْ أَتَانَا ثُوثُنَا وَدَقِيقُنَا ، قَدَرُ مَا مُنْ وَأَيْنَاهُ أُمُمُدُمًا

ومشرَّه هو : أعطاه وكساه ؛ عن ابن الأعرابي . وقال ثعلب : إنما هو مشرَّه ، بالتخفيف . والمسَّرَة : التَّكِيسُوَة . وتَمَسَّرَ لأهله : اسْتَرى لهم مَشْرَة . وتَمَسَّرَ القوم : البِسُوا الثياب . والمَسْرَة : البِسُوا الثياب . والمَسْرَة : البِسُوا الثياب . والمَسْرَة : البِسُوا وتَنْشِر.

ويقال: أَذْنُ حَشْرَة مَشْرَة الَّي مُؤْلِئَلَة عليها مَشْرَة اللهِ مُشْرَة اللهِ عليها مَشْرَة اللهِ اللهِ عليها الطَفَة اللهِ مَشْرَتُه عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ اللهُ عَلَيْهِا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ اللهُ عَلَيْهِا اللهُ اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَل

وأذن لهـا حَشْرَة مُ مَشْرَة ، كإغليط مَرْخٍ ، إذا ما صَفِرْ

إِنَّا عَنَى أَنَهَا دَقَيقَهُ كَالُورَقَيَّةِ قَبْلُ أَنْ تَنَشَّقُتُ . وَقِيلَ : مَشْرَةُ وَحَشْرَةُ : مُحَدَّدَةُ الطرَف ، وقيل : مَشْرَةُ لِللهِ النبو بن تولب يصف أَذَن ناقته ورقتها ولطفها ، شهها بإغليط للمرخ ، وهو الذي بكون فيه الحب ، وعليه مَشْرَةُ غَنَى أَي أَثْرُ غَنِي . وأَمْشُرَت الأَرضُ : طَهْرَ نَهَا ، بالتحريك ، أي ظَهْرَ نَهَا ، بالتحريك ، أي نَشْرَتُها ونباتها . وقال أبو خيرة : مَشَرَتُها ورقها ، ومشرَّة الأَرض أَيضاً ، بالتحريك ، أي ورقها ، ومشرَّة الأَرض أَيضاً ، بالتحرين ؛

إلى مَشْرَاةً لَمْ تَعْتَكَاقُ اللَّهَاجِينَ وتَمَشَّرَ فَلانَ إِذَا رُوْيِ عَلَيْهِ آثَارُ الغِنِي. والتَّمْشِيرُ:

وأنشد :

حُسْنُ نَبِاتِ الأَرْضُ واسْتُواؤَهُ. ومَشَرَ الشِيءَ يَشْرُهُ مَشْراً: أَظْهِرهُ. والْمَشَارَةُ: الْكَرَدْةُ ؟ قال ابن درید: ولیس بالعربی الصحیح. وتمشر لأهله شیئاً: تَكَسَّبَه ؟ أنشد ابن الأعرابی:

تُوكَنَّهُمْ كَبِيرُهُمْ كَالْأَمْغُو، وَوَابِي ؛ عَجْزاً عَنِ الحِيلَةِ والتَّمَشُو والتَّمْشِيرُ : القِسْمَةُ . ومَشَرَّ الشَّيَةِ : قَسَّمَهُ

وَفَرَّقَهُ، وَخَصَّ بِعَضْهُم بِهِ اللَّحَمَّ ؛ قَالَ : فَقُلُنْتُ لِأَهْلِي : مَشَّرُ وَا القِدْرَ حَوَّلَكُم ، وأيَّ زَمَانِ قِدْرُنَا لَمْ تُمُشَّرِ !

أي لم يُقسَّم ما فيها ؛ وهذا البيت أورد الجوهري عجزه وأورده ابن سيده بكماله ؛ قال ابن بري:البيت للمَرَّارِ بن سعيد الفَقَعَسِيُّ وهو :

وقَلُلُتُ أَشْيِعًا مَشَرًا القِدْرُ حَوْلُنَا ، وَقَلْتُنَ مِنْ لَنَا ، وَأَيُّ زَمَانُ إِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قال: ومعنى أشيعًا أظهرا أنّا نُقَسَّمُ ما عندنا من اللحم حتى يَقْصِدنا المُسْتَطْعِيون ويأتيسا المُسْتَرُ فِدُونَ ، ثم قال: وأي زمان قد رُنا لم تمسر أي هذا الذي أمرتكما به هو خُلُق لنا وعادة في الخلافها ؛ وبعده :

فَبَيِئْنَا بِخِيْرِ فِي كَرَامَةِ صَيْفِنا ؛ وَبِيْنَنَا نَـُودِّي طَعْمَةً عَيْرَ مَيْسِرِ

أي بِنْنَا نَـُؤدَّي إِلَى الحَيِّ مِن لَـَحْمٍ هَذَهِ النَاقَةُ مَـنَ غِيرِ فَعَادٍ ، وضَّ بعضهم به المُنْسَمِّم مِن اللحم ، وقبل : المُمَسَّرُ المُنْسَرِّ لَكُل شيء . والتَّمْشِيرُ : المُنَسَّرُ المُنْسَرِّ لَكُل شيء . والتَّمْشِيرُ : المنشاطُ للجماع ؛ عن ابن الأَعرابي . وفي الحديث : إنتي إذا أَكَلَـٰتُ اللحم وجدت في نفسي تَمشيراً إنتي إذا أَكَلَـٰتُ اللحم وجدت في نفسي تَمشيراً أي نتشاطاً للجماع ، وجعله الزنخشري حديثاً

مُوفُوعاً . وَالْأَمْشُرُ : النَّشْيِطُ مُ

والمُشَرَةُ : طَائِرِهُ صَغِيرٍ مُدَبَّعِ كَأَنَهُ ثَنَوْبُ وَالْمُشْرَةُ : طَائِرِهُ صَغِيرٍ مُدَبَّعِ كَأَنَهُ ثَنَوْبُ

ورجل مِشْرُ : أَقَشَرُ شَدِيدَ الْحُسْرَةِ . وَبَنُو الْمُشْرِ : بَطْنُ مِنْ مَدَّحِجٍ .

مَصُونَ ﴿ مُنْصَرُ ۚ الشَّاقِ ۗ وَالنَّاقِبَةِ ۗ كَيْضُرُ هُمَا مِنْصُرُ ۗ وتَمَكَّرُها : حَلَّمُها بِأَطْرَافِ الثَّلَاثِ ؛ وقيل : هُو أَنَّ تأخذ الضرع بكفك وتنصير إيهامك فوق أصابعك، وقيل : هو الحكائبُ بالإبهام والسَّبَابَةِ فقط . اللَّيث : المتصر حكب بأطراف الأصابع والسبابة والوسطى والإيهام ونحو ذلك . وفي حديث عبد الملك قال لحالب ناقِبَته : كُنفُ تَحْلُبُها مِصْراً أَمْ فَطِئْراً ?وناقة مَصُور إذا كان لَيَنُهُا بطيء الحروج لا يُعِلِّبُ إلا مُصَرًّا. والتَّمَصُّرُ : حَلَمْتِ ُ بِقَايَا اللَّبِّنِ فِي الْضَّرُّ عَ بِعِدِ الدُّرَّ ، وصار مستعملًا في تُدَسِّع القِلَّة ، يقولون : يَمْتَصِرُونها . الجوهوي قال أبن السكيت ؛ المُصَرُّ تُعلَّبُ كُلُ مِا في الضَّرُّع . وفي حديث على ، عليه السلام : ولا يُمْضِرُ لَبِنُهَا فَيَنَصُرُ ذِلكَ بُولَدُهَا وَلَوْيَهِ لَا أَيْكُمْشُرُ أُ من أبخذ لبنها . وفي حديث الحسن ، عليه السلام : ما لم تَمْصُرُ أَي تَحْلُبُ ، أَرَادَ أَنْ تَسْرَقُ اللَّهِنْ . . وناقة ماصر ومُصُورٌ : بطيئة اللبن ، وكذلك الشاة والبقرة ، وخص بعضهم به المعرى ، وجيعها مصار مثل قلاصُ ﴾ وَمَصَائِرُ مِثِلَ قَلَلاتُصُ ﴾ والمُصَرُ ﴾ قِلَةِ اللَّذِينِ . الأَصْعَيْ: ناقة مَصُونٌ وَهِيَ النَّي يُتَمَطَّرُ لبنها أي مُحِيْلِتِ قَلِيلًا قَلِيلًا لأَنْ لبنها بَطْيَءُ الحَرْوِجِ، الجوهري : أبو زيد المُصُورُ مِن المُعز خَاصَّة دون الضَّأْنِ وهي التي قِد غَرَ زَآتُ إِلا قَلْمَلًا ﴾ قال : ومثلها من الضأن الجَدُودُ . ويقال : مُصَّرَت العَنْزُ ُ تَمْصِيرًا أَي صارت مَصُوراً . ويقال: نعجة ماصر" وَلَحَيْمَةُ ۗ وَجَدُودُ ۗ وَغَرَ وَزُرُ أَى قَلْلَةِ اللَّهِ . وَفَي

حديث زياد : إن الرجل كيتكله أ بالكلمة لا يقطع بها دَنَب عَنْز مَصُور لو بلغت إمامَه سَفَكَ دَمَه. حكى ابن الأثير : المصور من المعز خاصة وهي التي انقطع لبنها .

والنَّمَصُّر : القليل من كل شيء ؛ قال أبن سيده ؛ هذا تعبير أهل اللغة والصحيح التَّمَصُّر القِلَّة ُ . ومَصَّر عليه العَطَاء تَمْصِيراً : قَلَلُه وَفَرَّقَهُ قَلْمُلا قَلْمُلاً

ومَصَّرَ الرجلُ عَطيَّتَهُ : قَـَطَّعُهَا قَليلًا قَليلًا ، مُشَّتَقُّ

من ذلك .

ومصر الفرس : استخرج جريه . والمصارة : الموضع الذي تُمصر فيه الحيل ، قال : حكاه صاحب العين . والنبصر : النتبع ، وجاءت الإبل إلى الحوض مُسَمَضّرة ومُسَمَضّرة ومُسَمَضّرة . وغرة مُسَمَضّرة : ضافت من موضع والسعت من آخر

والمَصْرُ : تَقَطَّعُ الغزالِ وَتَبَسَّعُهُ . وَقَدْ الْمُطَّرَ الْغَرْلِ ؛ الغزالِ ؛ الغزالِ ؛ الخاجِزُ والحَدْ بين والمُصَرِّ : الحاجِزُ والحَدْ بين الشَينين ؛ قال أمية بذكر حِكْمة الحالِق تبادك وتعالى ؛

قال ابن بري : البيت لعدي بن زيد العبادي وهـذا البيت أورده الجوهري : وحاعل الشبس مصراً ، والذي في شعره وجعل الشبس كم أوردناه عن ابن سيده وغيره ؛ وقبله :

والأرض سوسى بساطاً ثم قَدْرَها و تَعَلَا مَ تَعَلَا مَا تَعَلَا

قال: ومعنى ثـ َقَلَ تَرَفَعَ أَي جعل الشبس حَدَّا وعَلامةً بِن الليلِ والنهار ؛ قال ان سيده: وقيل هو الحدُّ بين الأرضِن ، والجمع مصور . ويقال :

استرى الدار بمُصُورِها أي مجدودها . وأهلُ مضر يُحتبون في شروطهم : استرى فلان الدار بمُصُورِها أي مجدودها ، وكذلك يَكْتُبُ أهـلُ هَجَرَ . والمصر : الحد في كل شيء ، وقيل : المصر الحك في الأرض خاصة .

الجوهري: مِصْر هي المدينة المعروفة ، يَذَكُر وتؤنث؛ عن أبن السراج. والمصر: واحد الأمصار. والمصر: الكُورُة '، والجمع أمصار . ومَصَّروا الموضع : جعلوه مِصْراً . وتُبَعَّرُ المكانُ : صاد مِصْراً . ومصرُ : مَدينة بعينها ، سبيت بذلك لتُسَصَّرِها ، وقد زعبوا أَنْ الذِّي مِناها إنَّا هُو الْمُصِّرُ بِنْ نُوحٍ ، عليه السلام ؛ قال ابن سيده : ولا أدري كيف ذاك ، وهي تُصْر فُ ولا تُصْرَفُ . قال سببويه في قوله تعالى : اهْسِطُوا مِصْراً ؟ قال : بِلغنا أنه يويد مِصْرَ بعينها . التهذيب في قوله : اهبطوا مصراً ، قال أبو إسحق : الأكثر في القراءة إثبات الألف ، قال : وفيه وجهان جائزان ، ير/د بها مصر" من الأمصار لأنهم كانوا في تيه ، قال : وجائز أن يكون أراد مضر بعينها فجعل مصرآ اسماً للبلد فَصَرفَ لأنه مذكر ، ومن قرأ مصر بغير ألف أراد مصر بعينها كما قال : ادخلوا مصر إن شاء الله ، ولم يصرف لأنه اسم المدينة ، فهو مذكر سمي به مؤنث . وقال الليث : المضر في كلام العرب كل كُورة تقام فيها الحُدُود ويقسم فيها الفيءُ والصدَّفاتُ من غير مؤامرة للخليفة . وكان عمر ، رضي الله عنه ، مَصَّر الأمصارَ منها البصرة والكوفة . الجوهري : فلان مَصَّرَ الأَمْصَانَ كَمَا يَقَالَ مَدَّنَ المُدُنَّ ، وَحَمْسُ مَصادٍ . ومُصارِي : جمع مصري ي ؛ عن كراع؛ وقوله :

> وأدَّمَتُ نُضِزِيَ مِنْ نُصِيْدِ، من رصيرِ مِصْرِينَ أو البُصَيْدِ

أراه إنما عني مصر هذه المشهورة فاضطر إليها فحمعها على حدّ سنين ؟ قال ابن سيده : وإنما قلت إنه أراد مصر لأن هذا الصَّيرَ قلما بوجد إلا بهـا وليس من مآكل العرب ؛ قال : وقد يجوز أن بكون هـذا الشاعر عُلَطَ عِصر فقال مصرينَ ، وذلك لأنه كان بعيداً من الأرباف كمصر وغيرهـا ، وغلط العرب الأَقْتُحاحِ الجُنْفاةِ في مثل هذا كثيرٍ ، وقد رواه بعضهم من صِيرِ مِصْرَيْن كأنه أواد المِصْرَيْن ِفحــٰذف اللام. والمُصَرَّان: الكوفة ُوالبصَّرة ُ } قال ابن الأعرابي: قيل لهما المصران لأن عبر ، رضي الله عنه ، قال: لا تجعلوا البحر فيما بيني وبينكر، مُصَّروها أي صيروها مِصْراً بين البحر وبيني أي حداً . والمصر : الحاجز بين الشيئين . وفي حديث مواقيت الحج : لمَّا فُتْسِحَ هذان المصران ؟ المصر: البكد، ويويد بهما الكوفة والبَصْرَة ، والمصر : الطِّينُ الأَحْمَرُ ، وثوب مُمَصِّرٌ : مصبوغ بالطين الأحمر أو مجمَّدة خفيفة . وفي التهذيب : ثنو ب مُمَصَّر مصيوغ بالعشر ق ، وهو نبات أَحْمَرُ طيِّبُ الرائِحَةِ تِستَعِملهِ العرائس ؟

## مختلطاً عشرقه وكر كمه

أبو عبيد : الثياب المُستَّرَةُ التي فيها شيء من صفرة ليست بالكثيرة . وقال شهر : المُستَّرُ من الثياب ما كان مصوعاً فعسل . وقال أبو سعيد : التَّسْصِيرُ في الصَّبْوعُ مُستَّعًا لم يُستَحَكَمُ صَبْعُهُ . والتمصير في الثياب : أن تتسَسَّق تَخَرُقاً من غير بلي . وفي حديث عيسى ، عليه السلام : ينزل بين مُمَّر تَيْن ؛ المُستَّرةُ من الثياب : التي فيها بين مُمَّر تَيْن ؛ المُستَّرةُ من الثياب : التي فيها رضي الله عنهما ، وعليه ثو بان مُمَّران .

والمُصِيرُ : المِعي ، وهو فَعَيِلُ ، وخَصَ بَعْضُهُمْ بَهُ

الطير ودوات الخنف والظالف ، والجمع أمصرة ومصران مثل رغيف ورغفان ، ومصادين جمع الجمع عند سببويه . وقال اللث : المصادين خطأ ؛ قال الأزهري : المصادين جمع المنصران ، جمعته العرب كذلك على توهم النون أنها أصلية . وقال بعضهم : مصير إنما هو مفعل من صاد إليه الطعام ، وإنما قالوا مصران كما قالوا في جمع مسيل الماء مسلان ، شبوا مفعلا بقعيل ، وكذلك قالوا فتعود وقعدان ، مشاد م قتعادين جمع الجمع ، وكذلك توهموا الميم في المصير أنها أصلية فجمعوها على مصران كما قالوا الجماعة مصاد الجسل مصدان . ومصر : أحد والمحر أنها أصلية عمدان . ومصر : أحد والمحر أنها ألوعاء ؛ عن كراع . ومصر : أحد أ

منه على ثقة . التهذيب : والماصر في كلامهم الحبل يلقى في الماء ليمنع السفن عن السير حتى يُؤدي صاحبها ما عليه من حتى السلطان ، هذا في دجلة والفرات. ومُصْرانُ الفارة : ضرب من رديء التمر.

مصطور: المُصطار والمصطارة : الحامض من الحسر ؟

أولاد نوح ، عليه السلام ؛ قال ابن سيده : ولست

قال عدي بن الرقاع :

مُصطارة ذهبت في الرأس نشو تُها ، كأن شاربها ما به لمم

أي كأن شاربها بما به ذو لمم ، أو يكون التقدير : كأن شاربها من النوع الذي به لمم ، وأوقع ما على من يعقل كما حكاه أبو زيد من قول العرب : سبحان ما يستنع الرعد بحبده ، وكما قالت كفار قريش النبي، صلى الله عليه وسلم ، حين تلا عليهم : إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ؟ قالوا : فالمسيح معبود فهل هو في جهنم ؟ فأوقعوا ما على من

بعقل ، فأنزل الله تعالى : إن الذين سبقت لهم منا

الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال: والقياس أن يكون أراد بقوله: وما تعبدون ، الأصنام المصنوعة؛ وقال أيضاً فاستعاره للن:

نتقري الضُّنُوفِ ، إذا ما أَزْمَة الْرَّمَت ، مُصطار مَاشِيَة لم يَعْدُ أَن عُصِرا مُصطاراً ، وَعَلَمُ اللهِ عَنْزَلَة الحَمَر فسماه مصطاراً ،

يقول : إذا أجدب الناس سقيناهم اللبن الصّريف وهو أَحْلَى اللّبَن وأَطيَبُه كما نسقي المنصطار . قال أبو حنيفة: إنما أنْ كر قول من قال إن المنصطار الحامض لأن الحامض غير مختار ولا ممدوح ، وقد اختير المصطار

> الأزهري للأخطل يصف الحمر : تَدْمَى ، إذا طَعَنُوا فيها بجائفة ، فَوْقَ الزُّجاجِ ، عَنِيقٌ غَيرُ 'مُصْطَارِ ا

كما ترى من قول عدي بن الرقماع وغيره ؛ وأنشد

قالوا: المصطار الحديثة المتغيرة الطعم، قال الأزهري: وأحسب الميم فيها أصلية لأنها كلمة رومية ليست بعربية محضة وإنما يتكلم بها أهل الشام ووجد أيضاً في أشعار

من نشأ بتك الناحية .

مضر : مَضَرَ اللَّبَنُ يَمْضُرُ مُضُوداً : مَمْضُ وابْيَضَ ، وكذلك النبيذ إذا حَبُضَ ومَضَر اللنُ أي صاد ماضِراً ، وهو الذي تجدي اللسان قبل أن يَرُوبَ ولن مَضِيرٌ : حامِضُ شديد الحُمُوضَة ؛ قال الليث

يقال إن مُضَر كان مُولَعاً بشربه فسمي مُضَرَّ به قال ابن سيده: مُضَرُّ اسم رجل قيل سمي به لأنه كاد مولعاً بشرب اللبن الماضر، وهو مُضَرُّ بن نِزار ب مَعَدَّ بن عدنان، وقيل: سمي به لبياض لونه م

مَضِيرة الطبيخ . ب في ديوان الأخطل : غير مبطار ، بالسين ، والمني هو هو ا

والمَضِيرَة : مُرَبِّقَة تطبخ بلبن وأشياء ، وقيل : هي طبيخ يتخد من اللبن الماضر . قال أبو منصور : المضيرة عند العرب أن تطبخ اللحم باللبن البحث الصريح الذي قد حدى اللسان حتى يَنْضَج اللحم وتَخَشْر المضيرة، وربا خلطوا الحليب بالحقين وهو حينئذ أطيب ما يكون .

ويقال: فلان يَسَمَضَّرُ أَي يَعَصَّبُ لَمْ ، ونقل لِي مُسَحَدَّتُ أَن فِي الروض الأنف للسهيلي قال في الحديث: لا تَسْبُوا مُضَرَ ولا دبيعة فإنها كانا مُؤمنين . الجوهري: وقبل لمُضَرَ الحَسْراة ولربيعة الفرسُ لأَنها لما اقتسا الميرات أعظي مُضَرُ الذهب ، وهو يؤنث ، وأعطي دبيعة الحيل . ويقال: كان شعارهم في الحرب العبائم والرايات الحيش ولأهل البين الصفر . فقال الجوهري: سبعت بعض أهل العلم يفسر قول أبي عام يصف الربيع:

'مُحْمَرَّة مُصْفَرَّة فَكَأَمْهَا 'عصُبِّ' آيَيَمَّن فِي الوغي وتَمَضَّرُ

ان الأعرابي: لبن مضر ، قال ابن سيده: وأراه على النسب كمضر وطعم لأن فعله إنما هو مضر ، بفتح الضاد لا كسرها ، قال : وقلما يجيء اسم الفاعل من هذا على فعل .

ومنفارَة اللبن : ما سال منه . والماضر : اللبن الذي كهذي اللسان قبل أن يُدُّر ك ، وقد مَضَر يَمْضُر مُضُوراً ، وكذلك النبيذ . وفي حديث حديقة ، وذكر خروج عائشة فقال : يُقاتِل معها مُضَر ، مُضَر ها الله في النار ، أي جعلها في النار ، فاشتق لذلك لفظاً من اسمها ؛ يقال : مَضَر فا فلاناً فتسمَضَّر أي صيرناه كذلك بأن نسبناه إليها ؛ وقال الزيمشري : مَضَرها جَمَعها كما يقال جَنَّد الجُنُود ، وقيل: مَضَرها أهلكها، من قولهم: ذهب دمه مُخضراً

مضراً أي هدراً، ومضر إنباع، وحكى الكسائي بضراً، بالباء؛ قال الجوهري: نُركى أصلة من مُضُورِ اللِّنِ وهو قَرَّصُهُ اللَّسَانَ وحَدَّيْهُ له، وإنما شدد للكثرة والمبالغة.

والتَّمَضَّرُ : النشبه بالمُضَرِيَّةِ . وفي الحديث : سأله رجل فقال : يا رسول الله ، ما لي مِن ولدي ؟ قال : ما قد من خلفت قال : فَمَن خلفت بعدي ؟ قال : لك منهم ما لمنضر من ولده أي أن مُضَر لا أَجْر له فيين مات من ولده اليو م ولفا أجره فيهن مات من ولده اليو م ولفا أجره فيهن مات من ولده قبله .

وخد الشيء خضراً مضراً وخضراً مضراً أي غضاً طريبًا . والعرب نقول : مَضَرَ اللهُ لك الثناء أي طبيبة . وتُماضِرُ : اسم امرأة ، مشتق من هـذه الأشياء ؛ قال ابن دريد : أحسبه من الله الماض .

مطو: المُطَرُّ : المَّاءِ المُنسكبِ من السَّحَابِ والمُطرِّ: ماءُ السحابِ و الجمع أمْطارِ ". ومُطرَّر ": اسم وجل ، سمي به من حيث سمي غَيْثاً ؛ قال :

الامتناك ربنت مطتر ، ما أنت وابننة مطَّر

والمَطَرُ : فِعْلُ المُطَرِ، وأكثرُ ما يجيءَ في الشَّعر وهو فيه أحسن ، والمَطرَّةُ : الواحِدَة .

دُو مَطَنَ ؛ الأَخْيَرَةُ عَلَى النَّسِ . وَيُومَ مَطْيَرُ : مَاطِرُ . مَاطِرُ . مَاطِرُ . وَوَادٍ مَطْيِرُ ، بَعْنَيْرِ يَاءٍ ؛ إِذَا كَانَ تَمْطُورٌ ؛ وَمَنْهُ قُولُهُ : كَانَ تَمْطُورٌ ؛ وَمَنْهُ قُولُهُ :

فَوادٍ خَطَاءُ وَوَادٍ مَطَرٍ. وأرض مطير ومطيرة كذلك ؛ وقوله :

الصِّعَلَد في الأَحْنَاء لَانَ عَجْرَافَكُمْ ﴾ أحَمَّا طيرُ

قَالَ أَبُو حَشِفَة : المناطر الذي تَمْطُرُ سَاعَةً وَيَكُفُ الْحُرى . ابن شميل : من دعاء صبيان العرب إذا رأوا حالاً للمطر : مُمطيّري .

والمنظر والمنظرة : ثوب من صوف بلبس في المطر يُتَوَقَى به من المطر؛ عن اللحاني واستنظر الرجل ثوبه : لبسة في المطر ، واستنظر الرجل أي استكن من المطر ، قالوا : وإنا سبي المنظر لأنه يستظل به الرجل ؛ وأنشد :

أَكُلُّ وم خَلَقِي كَالْمُطْرَ ، النَّوْمَ أَضْحَى وغَداً أَظْلَاً ا

واستَسْطُر للسياطِ: صَبَرَ عَلَيْهِمَا . والاسْتِمَطَارِ: الاسْتَسْقَاءُ ؛ ومنه قول الفرزدق:

اسْتَمْطُورُ وَا مِنْ قُرْرَبُشْ كُلُّ مُنْخَدِعِ أي سلوه أن يعطي كالمطر مثلًا. ومكانُ مُسْتَمْطُورُ: محتاج إلى المطر وإن لم يُهْطَّس ؛ قال خفاف بن ندبة:

لَمْ يَكُسُّ مِنْ وَرَقِ مُسْتَمَّطُرِ عُوْدًا ويقال: نزل فلان بالمستمطر أي في براني من الأرض مُنْكَشَف؛ قال الشاعر:

ويَحِلُ أَحْيِـاءٌ وَرَاءٌ 'بِيُوتِنِـا ، حَدَّرُ الصَّبَاحِ ، وَنَحْنُ الْمُسْتَمْطُرُ

 ب في قوله : كالمعطر ، وقوف معلى حرف غير ساكن ، وهذا من عيوب الشمر .

ويقال : أراد بالمُستَّطر مَهْ وي العادات ومختر قَها . ويقال : لا تستَّطر الحيل أي لا تعرض لها .الفراء : إن تلك الفعلة من فلان مطرة أي عادة ، بكسر الطاء . وقال ابن الأعرابي : ما زال على مطرة واحدة ومطرة واحدة ومطرة واحدة ومطرة أي عادة ورجل مُستَّطر : طالب للخير ، مطرة أي عادة ورجل مُستَّطر : طالب للخير ، وقال الليث : طالب خير من إنسان . ومطر في مخير ، أصابني . وما أنا من حاجي عندك بستَّطر أي لا أطلع منك فيها ؛ عن ابن الأعرابي ، ورجل مُستَّطر أي الله أي الله المخير ، ووجل أي الله المخير ، ووجل أي الله المناه وقوله أنشده ابن المحتر وقوله أنشده ابن

الأعرابي:

فسره فقال : معناه إنك صال به . قال أبو الحسن : وثلغيص ذلك إنك للخير مستبطر أي مطنع . ومزر قرابته ومطراها إذا ملاها . وحيكي عز مبتكر الكلابي : كلمت فلاناً فأمطر واست طر إذا أطرق , وقال غيره ؛ أمطر الرجل عرق

تَجِينُهُ ، واستَمْطُرَ سَكَت . يقال : إما لـكا أَمْسَتُمْطُراً أَيْ سِاكِنَاً . إِنْ الأَعْرَابِي : المُطَرَّزُ السَّارِ ، السَّرِ ، السَّارِ ، السَّرِ ، السَّارِ السَّارِ ، السَّارِ ،

القرابة ؛ مساوع من العرب . ومُطَرَّتُ الطيرُ وتُمَطَّرَتُ :أَسْرَعَتُ في هُو يُهَا وتُمَطَّرَتُ الحَيْـلُ : ذهبت مسرعة . وجناء

مُتَمَطِّرة أي جاءت مسرعة بسبق بعضها بعضاً ؛ قال من المُتَمَطِّرات بجانبيها ؟ إذا ما بنل مُخْزِمَها الحَمِيمُ

قال ثعلب: أراد أنها ٢٠٠٠ من نشاطها إذا عرقت ١ نوله: صالي ، مكذا في الأصل، وربما كانت من صلي بالأمر اذا قاسي شد ٢ كذا بياض بالاصل .

الحيل ؛ وقال رؤبة : والطُّيُّر ُ تَهُوِي فِي السَّاء مُطَّرًّا

وفي شعر حسان :

تَظَلُ جِيادُنَا مُسَيَطِّرات ، يُلِطَّمُهُنَ بِالْخِمْرِ النِساءُ

يقال : تَمَطَّرَ بِه فَرَسُهُ إِذَا جَرَى وأَسَرَعَ . والمُتْمَطَّرُ : فرس لبني سَدُوسٍ ، صفة غالبة . ومَطَرَ فِي الأَرْضِ مُطُوراً : ذهب ، وتَمَطَّرَ بهذا المعنى ؛ قال الشاعر :

كَأَنْهُنْ ، وقد صدَرُنْ مِنْ عَرَّقِ ، سِيدُ تَمَطَّرَ جُنْعَ الليلِ مَبْلُولُ ُ

تَمَطُّرَ : أَسرع في عَدُوه ، وقيل : تَمَطُّرَ بَرَزَ للبطر وبرده. ومر "الفرس بيُطُرُ مطراً ومُطوراً أي أسرع ، والتَّمَطُّر مثله ؛ قال لبيد يرثي قيس بن جَزْء في قتلي كوازن :

أَيَتُهُ المُنَايَّا فَوَاقَ جَرَّدُاءَ شُطِئِةٍ ، تَدُّفُ كَوْيِفَ الطَّائِرِ الْمُنْتَمَطِّرُ

وراكبه مُسَمَطِّر أيضاً. وذهب ثوبي وبعيري فلا أدري من مطر بهما أي أخذهما. ومطر و الحوض: وسطنه . والمنظر : سنبول الناورة . ورجل ممطور اذا كان كثير السوالة عليب النكهة. وامرأة مطورة : كثيرة السوالة عطرة طيبة الجرم ، وإن مطرة : كثيرة السوالة عقول : خير النساء الحقورة لم تطيرة المحطرة المعطرة وشرهن المكذرة الودرة القدورة العليظة الشفين أو التي ريحها ربح الودرة هي وهو اللحم ؛ قال ابن الأثير : والعكرة المتطرة هي

التي تتنظف بالماء، أُخِذَ من لفظ المطر كأنها مُطرِت

ومُطَارَ ومُطَارَ ، يضم الميم وفتحها : موضع ؛ قال :

فهي مَطِرة أي صارت تَمْطُورة مَعْسُولة .

َحَتَى إِذَا كَانَ عَلَى مُطَادِ ، يُسْرَاه والسُنْى عَلَى الثَّرْ ثَارِ ، قالت له ربيح ُ الصَّبا : قَرْ قَارِ

قال علي بن حمزة : الروابة مطار ، بض الميم ، قال : وقد يجوز أن يكون مطار مفعلًا ومطار مفعلًا ، وهو أسبق . التهذيب : ومطار موضع "بن الدهناء والصّمان . والماطر ون : موضع آخر ؛ ومنه قوله :

ولهما بالماطر ُونَ ، إذا أكلَ النملُ الذي حَمَعا وأبو مطر : من كثناهم ؛ قال :

إذا الرَّكَابُ عَـرَ فَتْ أَبَا مَطَرَ ، مَشَتْ فِي الشَّجرِ . مَشَتْ فِي الشَّجرِ .

يقول: إن هذا حاد ضعيفُ السَّوْقِ للإبل، فإذا أَحَسَّتُ به تَرَفَّقَتُ فِي اللَّشِي وأَخَذَتُ فِي الرعي، وعدّى أَسَفَّت بفي لأنه في معنى دخلت؛ وقال:

أَتَطَالُبُ مَنْ أَسُودُ بِنَّشَةَ دُونَهِ، أبو مَطرَرٍ وعامِرٌ وأبو سَعْدِ ?

معور : مَعِرَ الطُّقُورُ يَمْعَرُ مَعَراً؛ فهو مَعِرَّ : نَـَصُلُّ من شيء أصابه ؛ قال لبيد :

وتَصُكُ المَرُونَ ، لَمَنَّا هَجَّرَتْ ، وَتَصَكُ الْمُطَلِّلِ مِعْسِرٍ كَامِي الْأَطْلَ

والمتعرّ : سُقوطُ الشّعر . ومَعِرَ الشّعرُ والرّيشُ مَعْراً ، فهو مَعِرْ ، وأَمْعَرَ : قَلَّ . ومَعِرَ تَ الناصِيةُ مَعْراً وهِي مَعْراء : ذهب شّعرُ ها كلّهُ حتى لم يبق منه شيء ، وخص بعضهم به ناصية الفرس . وتَمَعَّر رأسه إذا تَمَعَّط . وتَمَعَّر شُعَرُ ، تساقط . وشَعر أَمْعَرُ ، تساقط . وضُف معر : لا شعر عليه . وأمْعَر : ذهب شعرُ ه أو وَبرُ ه . والأَمْعَرُ من الحافِر : الشعر الذي يَسْبُغُ عليه من مُقَدَّم الرُسْنغ الحافِر : الشعر الذي يَسْبُغُ عليه من مُقَدَّم الرُسْنغ الحافِر : الشعر الذي يَسْبُغُ عليه من مُقَدَّم الرُسْنغ

لأنه متهيء لذلك ، فإذا ذهب ذلك الشعر قيل: معر الحافر معراً ، وكذلك الرأس والذنب قال ابن سبيل: إذا تَفَقَّأْتِ الرَّهْصَة من ظاهر فذلك المعر ومعرت معراً ، وجمل معر وخف معرد : لا شعر عليه ، وقال أبو عبيد : الزَّمْر والمعر القليل الشعر ، وأرض معرة إذا انجر د نبتها ، وأدض معرة : قليلة النبات ، وأمعرت الأرض : لم يك معرة : قليلة النبات ، وأمعرت الأرض إذا رعت فيها نبات ، وأمعرت المواشي الأرض إذا رعت شجرها قلم تدع شيئاً يُوعي ؛ وقال الباهلي في قول هشام أخي ذي الرمة :

حتى إذا أمْعَرُوا صَفْقَيْ مَماءَتِهِمْ ، وَجَلَّا الْجَرَاثِيمِ الْجَرَائِيمِ الْجَرَاثِيمِ الْجَرَاثِيمِ الْجَرَاثِيمِ الْجَرَاثِيمِ الْجَائِيمِ الْجَرَائِيمِ الْجَائِيمِ الْجَرَائِيمِ الْجَائِيمِ الْ

قال: أمْعَرُوه أكلوهُ. وأمْعَرَ الرَّجِلُ: افتقرَ. وأمْعَرَ الرَّجِلُ: افتقرَ. وأمْعَرَ القومُ إذا أَجْدَبُوا. وفي الحديث: ما أمْعَرَ حَجَّاجٌ قط أي ما افتقر حتى لا يبقى عنده شيء والحجاجُ: المُداوم للحجّ ، وأصله من مَعرَ الرأس، وهو قلة شعره. وقد مَعرَ الرجل ، بالكسر ، فهو معرّ . والأمْعَرُ: القليل الشعر والمكانُ القليلُ النبات ؛ والمعنى ما افتقر من كيمُجُ . ويقال: أمْعَرَ الرجلُ ومعرَ ومعرّ إذا أفنى زاده ، وورد رؤبة الرجلُ ومعر وعليه فتيبّة " تسقي صر مة لأبيها ، ماء لمنكل ، وعليه فتيبّة " تسقي صر مة لأبيها ، فأعجب بها فخطتها ، فقالت: أرى سبّنًا فهل من ورقي ؟ قال : لا. قالت : فال من ورقي ؟ قال : لا. قالت : والمعادر المحكّل المنكل المنار والمعادر القال وقبة :

لما از درَت نقدي، وقلت إبلي تألقت ، وانتَّصَلَت به كُل ِ فَاللَّهُ به كُل ِ خطئي! وهَزَّتُ وأُسَهَا تَسْتَبْلي، خطئي! وهَزَّتُ وأُسَهَا تَسْتَبْلي، تَسَلَّتُ كُل ِ عَن السَّنِينَ كُمْ لِي ؟

وأَمْعَرَهُ عُيرُهُ : سَلَبَهِ مَالَهُ ۖ فَأَفْتَرَهُ ۚ ؛ قَالَ دَرَيِهِ ابن الصَّبَّة :

> جَزَيْتُ عِياضاً كَفُرَهُ وَفُجُورَهُ ، وأَمْعَرُ ثُهُ مِنَ المُدَفَّئَةِ الأَدْمِ

ورجل تمعر" : بخيل" قليل ُ الحير ، وهو أيضاً القليل ُ

اللحم . والمتعر : الكثير الله س الأرض. وغضب فلان فتسعَّر لونه ووجه : تغير وعكته أصفرة . وفي الحديث : فتسعَّر وجه أي تغير ، وأصله قلة النَّضَارة وعدم إشراق اللون ، من قولهم : مكان أمعر وهو الجكاب الذي لا خصب فيه . ومعر وجه : غير أ . والمتعود : المقطّب غضاً لله تعالى ؛ وأورد ابن الأثير في هذه الترجمة قول عبر ، وضي الله عنه : اللهم إني أبر أ إليك من معر ق الجيش ! وقال : المعر " الأذى ، والميم والميم والده" ،

وسنذكره نحن في موضعه.

مغو : المتقرّة والمتقرّة : طان أحمر كيصبيع به و ووب محقر" : مصوع بالمقرة ، وبسر محقر الذي على لون المتقرّة . والأمنقر من الإبل: الذي على لون المتقرّة . والمتقرّة والمنقرّة : لون إلى الحيرة وفرس أمنقر أ : من المتقرّة : ومن سيات الحيل أشتقر أمنقر أمنقر أ الذي ليس بناصيع الحيرة وليست إلى الصفرة ، وحمرته كليون المتقرّة ولون عرقه وناصيته وأذنيه كلون الصببة ليس فيم من البياض شيء وقبل: هو الذي ليس بناصع الحمرة وهو نحو من الأشقر ، وشقر ته تعلوها معقرة أي كدرة ، والأشقر ، وشقر ته دون الأشقر المنقرة أي أحمر ، والماكر المتقرة ، الجوهري الأمنقر ، وهو الذ

شَعْرَة تعلوها مُعْرَة أي كدرة ". وفي حديث يأجوج ومأجوج: فرَمَو البنالهم فرّت عليهم مُسَعَرَة دماً أي محسرة بالدّم. وصقر أمغر : الأحسر الشعر ليس بناصع الحبرة. والأمغر : الأحسر الشعر والحيلا على لون المعَرة. والأمغر : الذي في وجه حسرة وبياض صافي ، وقبل : المعكر حسرة ليست حسرة وبياض صافي ، وقبل : المعكر حسرة ليست صلى الله عليه وسلم ، فرآه مع أصحابه فقال : أيمكم ابن عبد المطلب ? فقالوا : هو الأمغر المرتفق ؛ أرادوا بالأمغر الأبيض الوجه ، وكذلك الأحسر أرادوا بالأمغر الأبيض الوجه ، وكذلك الأحسر المسكورة على مر فقه ، مأخوذ من المعر قب وهو المأمغر الأبيض لأنهم يسبون الأبيض أحسر ، ولن الأمغر الأبيض لأنهم يسبون الأبيض أحسر ، ولن مغير " أحسر ، وان "مغير" : أحسر وان "

معيد : احسر عالطه دم .
وأمغرت الشاه والناقة وأنغرت وهي تمفر :
احس لبنها ولم تُغرط ، وقال اللحياني : هو أن
يكون في لبنها شكلة من دم أي حسرة واختلاط،
وقيل : أمغرت إذا تحليت فخرج مع لبنها دم من
داء بها ، فإن كان ذلك لها عادة فهي يمفار . وغلة

وَمَغَرَ فَلَانَ فِي البَلَادَ إِذَا ذَهِبِ وأَسْرَع . وَمَغَرَ بِهُ بِعِيرِه . بِعِيرِه . بِعِيرِه . بِعِيرِه . وَرَأْيَتُه تَيْغَرُ بِهُ بِعِيرِه . وَرَأْيَتُه تَيْغَرُ بِهُ بِعِيرِه . وَمُغَرَّتُ بِهُ بِعِيرَه . وَمُغَرَّتُ مِنْ مَطْرَةً : هِي مَطْرَةً صَاحِلًا : هِي مَطْرَةً صَاحِلًا .

وقال ابن الأعرابي: المَعْرَةُ المُطَرَّةُ الحَفيفة. ومَعْرَةُ ا الصيف وبَغْرَتُهُ : شدة حرة .

وأوْسُ بن مَغْرَاء : أحد شعراء مُضَر . وقول عبد الملك لجرير : يا جرير مَغْرُ لنا أي أنشد لنا قول ابن مَغْرَاه ، ومَغْرَان :

اسم رجل . وماغِرَ أَ : اسم موضع ؛ قال الأزهري: ورأيت في بلاد بني سعد رَكِيَّة تعرف بمكانها ، وكان يقال له الأمغر ' ، وبجذاتها ركية" أخرى يقال لها الحيارة ' ، وهما شَر ُوب" . وفي حديث الملاعنة : إن جاءت به أمَيْغِرَ سَبِّطاً فهو لزوجها ؛ هو تصغير الأمغر .

مَعْنِ : الْمُتَفِّرُ : كَانُّ العَنْقِ . مَقَنَرَ عَنْقَهُ كَمْقُرُهُمْ مَقْدُرًا إذا دقها وضربها بالعصاحتي تكسَّر العظم ، والحلم صحيح". والمَقَرُ : إنقاعُ السبكُ المالح في الماء. ومقرَ السبكة المالحة مَقْراً : أَنْقَعَهَا في الحَلِّ. وكلُّ مَا أَنْ قَدِمُ ، فقد مُقرَ ؛ وسبك تَمْقُورٌ . الأَرْهري: المبقور من السبك هو الذي يُنقع في الحال والملح فيصير صباغاً بارداً أيؤند م به . ابن الأعرابي: سبك تَمْ قُدُورٌ أَي حامض. ويقال: سبك مليح ومباوح م ومالح لغة أيضاً . الجوهري : سمك تَمْقُورُ مُمْقَرُرُ في ماء وملم؛ ولا تقل كَمنْقُورٌ". وشيء تُمُقرٌّ ومَقرُّ : كِينْنُ الْمُقَلِّ حَامَضَ ﴾ وقسل : المُنْقُرُ وَالْمُقُرُّ وَالْمُقُرُّ والمُسْقِرُ المُشُرُ ؛ وقال أَبُو حنيفة: هو نبات يُنشبتُ ورَقاً في غير أفنان . وأمقر الشراب : كَرَّرَهُ . أبو زيد: المسُرُ والمُمتَورُ اللَّانُ الحامض الشديد الحموضة، وقد أَمْقَرَ إمْقاراً. أبو مالك: المُنزُ القليل الحموضة، وهو أطبب ما يكون ، والمُسْقَرُ : الشديد الموارة، والمكتر' : شُبِّيه بالصَّبِيرِ واليس به ، وقيل: هو الصَّبِيرُ ` نفسه ، وريما سكن ؛ قال الراجز :

> أَمَرُ مِنْ صَبْرٍ وَمَقْرٍ وَحُظَظَ وَصَالِهِ وَمُطَطَّ وصواب إنشاده أَمرُ ، بالنصب ، لأن قبله : أَرْقَشَ طَهَآنَ إِذَا يُحَمِّرَ لَفَظُ

يصف حيَّة ؛ واختلاف الأَلفاظ في 'حظَظ كل منها مذكور في موضعه ، وقيل : المُـقِرِ ُ السُّمُ ، وقال أَبو

عبرو: المقررُ شجر مُرَّ. ابن السكيت: أَمَقَرَ الشيءُ، فهو مُمقرِرُ إذا كان مرًّا. ويقال الصر: المتقررُ ؛ قال لبيد:

مُغْمِرٌ مُرُدٌ على أعدائه ، وعلى الأدنيين مُحلُّو كالعسلُ

ومقر الشيء ؛ بالكسر، يَغَرُ مُقَراً أي صار مراً ؛ فهو شيء مقرر . وفي حديث لقيان : أكلتُ المقرر وأكلت على ذلك الصير ؛ المقرر : الصير وصبَرَ على أكله. وفي حديث على : أمر من الصير والمقرر ورجل مُعَمَّر الناسا ، بتشديد الراء : ناتيء العرق ؛ عن ان الأعرابي ؛ وأنشد :

نَكَحَتُ أَمَامَةُ عَاجِزًا تَرْعِيَّةً ﴾ مُنشَقَعِ الرَّحِلْيِّنِ مُمْقَرً النَّسَا

اللبث : المُستقر من الركايا القليلة الماء ؛ قال أبو منصور : هذا تصحيف ، وصوابه المُستَقَرُ ، بضم الميم والقاف ، وهو مذكور في موضعه .

محو: الليث: المكر احتيال في خفية، قال: وسعنا أن الكيد في الحروب حلال ، والمكر في كل خلال حرام . قال الله تعالى : ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون . قال أهل العلم بالتأويل : الكر من الله تعالى جزاء اسمي باسم مكر المنجازي كما قال تعالى: وجزاء اسمية مثلها، فالثانية ليست بسيئة في الحقيقة ولكنها سبيت سيئة لازدواج الكلام، وكذلك قوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فالأول ظلم والثاني ليس بظلم ولكنه سمي باسم الذنب ليما أنه عقاب عليه وجزاء به ، ويجري بحرى هذا القول قوله تعالى : مخادعون الله وهو خادعهم والله يستهزى جمم ، مما جاء في كتاب الله عز وجل . أبن سيده : المكر الحكرية والاحتيال، مكر محكر من مكر محكر مكر

مكراً ومكر به وفي حديث الدعاء: اللهم أمكن لي ولا تبكر بي ؛ قال ابن الأثير : مكر الله أيقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه ، وقيل: هو استدراج العبد بالطاعات فينتوهم أنها مقبولة وهي مردودة المعنى: ألنحق مكرك بأعدائي لا بي وأصل المكر الحداع . وفي حديث علي في مسجد الكوفة : جانبيه الحداع . وفي حديث علي في مسجد الكوفة : جانبيه الأيسر وفيها يقع المكر والحداع . ورجل مكاره ومكوره ؛ ماكره .

التذب ؛ رجل مكور واى نعت للرجل ، يقال : هو القصير اللهم الحلقة. ويقال في الشتية : ان مكور واى وهو في هذا القول قدف كأنها توصف بزنية ؟ قال أبو منصور : هذا حرف لا أحفظه لغير الليث فلا أدري أعربي هو أم أعجبي ، والمتكور اى : اللهم ؟ عن أبي العمين الأعرابي . قال ابن سيده : ولا أنكر أن يكون من المكر الذي هو الحديمة ، والمتكر أن المتكر أن .

وثوب تمكور ومُنتَكر : مصبوع بالمكور وقد مكور فامتكر أي خَضَبه فاختضب ؟ قبال القطامي :

بِضَرْبِ تَمْلِكُ الأَبْطَالُ مِنهُ ، وتَمْتَكُورُ اللَّحْيَ مَنْهُ امْتِكَارَا

أَي تَخْسُصِّبُ ، شُبَّهُ حَمْرَةَ الدَّمَ بِالْمَغْرَةِ . قَالَ أَيْنَ بري: الذي في شعر القُطامي تَنْعَسُ الأَبطالُ مِنْهُ أَي تَشَرَّنَّحُ كَمَا يَشَرَنَّحُ النَّاعِسُ . ويقال للأسد: كَأَنَّهُ مُكِّرَ بِالمَّكُمْرِ أَي طُلِيَّ بِالْمَغْرَةِ .

والمَكُورُ: سَقَيُ الأَرْضِ؛ يقال: امْكُورُوا الأَرْضُ فإنها صُلْنَية مُ احرثوها ، يويد اسقوها. والمَكُورَةُ: السقية للزرع . يقال : مردت بزرع تمُكُورٍ أَي مَسْقِي مِ . ومَكَرَ أَرْضَه يَمْكُورُها مَكُورًا : سقاها. والمكثر أ: نَبَّت والمكثرة أن بنته عَبَيْراء مُلَيْعاء إلى الغبرة تنبيت قبصداً كأن فيها حَبْضاً حين تضغ النبيت في السهل والرمل لها ورق وليس لها ذهر اوجمعها مكثر ومكثور الأوقد يقع المكثور على ضروب من الشجر كالراغل ونحوه إقال العجاج : يَسْتَنَ في عَلْقَى وفي مُكُودٍ

قال : ولمغا سبيت بذلك لاوتوائها ونُحِبُوع السَّقْي فيها؟ وأورد الجوهري هذا البيت :

فَحَطُّ فِي عَلَمْقَى وَفِي مُكُورٍ

الواحد مكثر " ؛ وقال الكميت يصف بكرة :

تَعَاطَى فِرَاخَ المَكُورِ طَوْراً ، وتارَةً تُثِيرُ 'رُخَامَاها وتَعْلَقُ' ضَالَها

فراخ المتكثر نمره . والمتكثر : ضرَّب من النبات، الواحدة مَكُوَّة ، وأما مُكور الأغْصان فِهي شجرة على حدة ، وضرُوبُ الشجر تسمى المنكور مثل الرُّغْلُ ونحوه. والمُكُنَّرَة: شَجْرَةً، وجِمْعُهَا مُكُورٍ. والمُكَثِّرَ ۚ أُ:الساقُ الغليظة الحسناء.ابن سيده:والمُكثَّرُ ۗ ُحِسن تَخداليَّةِ الساڤين . وامرأة تَمْكُنُورَةُ<sup>ن</sup>ُّ: مستديرة الساقين ، وقيل : هي المند مُجَـة ُ الحَلْق ِ الشديدة البَضْعَةِ ، وقيل : المَمْكُورَةُ المطوية الحَلْقِ . يقبال: امرأة تمكُورَة الساقين أي تخد لاء. وقال غيره : تَمْكُنُورَةٌ مُوثَنُوبِيَّةُ الساق خَدْلَةٌ ، شبهت بالمتكثر من النبات. ابن الأعرابي: المتكثرة الوُّطَّمَة الفاسدة . والمُتَكُثَّرَةُ : التدبير والحيلة في الحرَّب . ابن سيده : والمتكثرَةُ الرُّطَبَّةِ التي قد أُرطبت كلما وهي مع ذلك 'صلبّة لم تنهضم ؛ عن أبي حنيفة . والمَكُوَّةُ أَيضاً : البُسْرَةُ المُرْطِيةِ ولا حلاوة لها. ونخلة مِمْكَارُ": يكثر ذلك من 'بسرها .

مهو: المُهَرُّ : الصَّدَاق ، والجمع مُهود ؛ وقد مهر المرأة يَهْرَها ويَسْهُرُها مَهْراً وأمهرها . وفي حديث أمّ حبيبة : وأمهرها النجاشيُّ من عنده ؛ ساق لها مهرها ، وهو الصداق وفي المثل: أحمق من المسَهُورة إحدى خد مَسَيّها ؟ يضرب مثلاً للأحمق البالغ في الحمق الغاية ؟ وذلك أن وجلاً تروج امرأة فلما دخل عليها قالت : لا أطيعك أو تعطييني مهري ! فنزع إحدى خدمتيها من وجلها ودفعها إليها فرضيت بذلك لحمقها ؛ وقال ساعدة بن جؤية :

إذا مُهِرت صُلْبًا قليلًا عِراقَهُ تَقُول : أَلَا أَدَّيْنَنِي فَتَقَرَّبِ وقال آخر :

أُخِذُ نَ اغْتِصَاباً خِطْبَةً عَجْرَ فِيَّةً ، وَأُمْهِرِ نَ أَرْمَاحاً مِنَ الْحُطِّ دُبُلا

وقال بعضهم : مُهَرَّتُها ، فهي مهورة ، أعطيتها مهراً. وأمهرتها : زوّجتها غيري على مهر . والمسَهِيرة : الغالية المهر .

والمهارة : الحذق في الشيء . والماهر : الحادق بكل عبل ، وأكثر ما يوصف به السابح المنجيد ، والجمع مهر وي قال الأعشى يذكر فيه تفضيل عامر على علقمة ابن علائة :

إن الذي فيه عاريشها بين الدي فيه عاريشها بين الساميع والناظر ما جعل الجند الظنون الذي مجتب صواب النجيب المناطر مثل الفراني ، إذا ما طما يقذف بالبوصي والماهر

قال : الجُنْدُ البئر ، والطّنون : التي لا يوثق عامًا ، والفراتي : الماء المنسوب إلى الفرات، وطما : أرتفع،

والبُوصي: الملاَّج، والمناهر: ﴿ السَّابِحِ. ويقبَّالُ: مَهَرُ تُ بُهِذَا الأَمْرِ أَمَهُرُ بِهِ مَهَانَةً أَي صَوتُ بِهِ حاذقاً . قال ابن سيده : وقد مُهُرُ الشيءَ وفيه وبه يَمْهُرُ مَهُورًا ومُهُورًا ومِهَارَة ومُهَارَة .

وقالواً : لم تفعل به المِهْرَة ولم 'تعطيه المِهْرَة ، وذلك إذا عالجت شيئاً فلم تُرفئُق به ولم 'تحسين عملَه، وكذلك إِنْ غَذَّى إِنسَانًا أَو أَدَّبِهِ فَلَمْ مِحْسَنْ. أَبُو زَيْد: لَمْ تَعْطُ هذا الأمر المبِهَرَاة أي لم تأته من قِبِل وجه . ويقال أَيْضًا : لم تأت إلى هذا البناء المبهَرَة أي لم تأته من قِبَل وجهه ولم تُنْفِه على ما كان ينبغي وفي الحديث: مَثَلُ الماهِرِ بالقرآنِ مُثَلُ السَّفَرَةِ ؛ الماهِرِ : الحادق بالقراءة ، والسفرة : الملائكة .

الأزهري : والمشهر ولد الرُّمَكَة والفرس، والأنثى مُهْرَةً ، والحمع نُمهَرَ ومُهْرَاتٍ ؛ قال الربيع بن زياد العبسي يحر"ض قومه في طلب دم مالك بن زهير العبسي، وكانت فزارة قتلته لما قَـَـتَلَ حَدَيْفَة بن بدر الفزاري:

أَفْبَعُنْدَ مَفْتُل ِ مَالِك ﴾ بن فهير تَرْجُو النَّسَاءُ عَواقِبَ الْأَطُّهُانِ ؟ مَا إِنْ أَرَى فِي قَتْلُهُ لِلْدُوِي الْحِجِي ، إلا المَطِيِّ 'نشد الأَكْوارِ ومُجَنَّباتٍ مِنا يَذَنُّونَ عَذُوفاً يَقَدُونَ ﴿ بِالنَّهُواتِ وَالْأَمْهِاوِ ا

المجنبات : الحيل نجَنُّب إلى الإبل. ابن سيده : المُنهُر ولدُ الفرس أوَّلُ مَا يُنتُجَ مِن الحَيْلِ وَالْحُـُمُرِ الْأَهَلِيَّةِ وغيرها ، والجمع القليل أمنهار ؛ قال عدي بن زيد : وَدْيَ بَنَاوِيرَ كَمْعُونَ } له صَبَحَ ۖ ﴾

يَغَذُ و أُوآبِدَ قَدْ أَفْلَيْنَ أَمْهُادا

 ١ وقوله «عذوفا » كذا أورده المؤلف هنا وأورده في عدف بمهملتين وهاء تأنيثٍ .

يعني بالأمنهار همنا أولاد الوحش، والكثير مبهـاو ومبهارة ؛ قال :

> كأن عَتِيقًا مِن مِهادة تَعْلِب، بأيدي الرِّجال الدَّافنين ابنَ عَنَّابُ

وقد فَرَّ حَرْبُ هارباً وابنُ عامرٍ ، 

قال ابن سيده:هكذا روته الرواة بإسكان الباء ووزن نَعَتْتَابْ ؛ ووزن فلا آب مفاعيل ، والأنثى مُمهِّر ۗ ﴿ ؟ قال الأزهري: ومنه قولهم لا يَعْدَمُ شُقِي مُهَيِّراً. يقول : من الشُّقاء مُعالَجَة المِهارَةِ. وفرس مُمُهِرَّ :

ذات مُهُو . وأمُّ أمَّهار : اسم قارَّةً، وفي النهذيب: هَضْبَةَ ، وقال ابن جبلة : أمُّ أمَّهار أكمُ حُمَّن بأعلى الصَّمَّان، ولعلها شبهت بالأمَّها، من الحيل فسميت

بذلك ؛ قال الراعي :

مَرَّتْ على أمِّ أمْهارٍ 'مُشَمَّرَ'ةً ' تَهْوِي بِهَا مُطَرِّقٌ ، أُوسِاطُهُمَا أُزُورُ

وأما قول أبي زبيد في صفة الأُسد : أَفْسَلَ يُوْدِي، كَمَا يَوْدِي الْحِصَان ، إلى المستغسب أرب مشه يتنهير

أربِ : ذي إرْبَة أي حاجة . وقوله بِتَمْهِينِ أَجْ يَطَالُبُ مُهُواً . ويقال للخَرَقَة : المُهُرَة ، قال

وما أزاه عربتاً . والمِهارُ : 'عود غليظ 'مجمَّل في أنْ ف اللَّحْتِيُّ .

والمُهُرُ ؛ مَفاصِلُ مُتلاحِكَةٌ في الصَّدُّرِ ، وقبل هي غَراضِيفُ الصُّلوعِ ، واحدتها مُهُورَةٌ ، قال أَ حاتم : وأراها بالفارسة ، أراد فُصُوصَ الصدُّرِ أ خَرَوْ الصدُّرِ فِي الزوُّرِ؟ أَنشد ابن الأعرابي لَغُداف

عن مُهْرَةً الزَّوْرِ وعَنْ كَرَحَاهَا

وأنشد أيضاً :

جافي البدين عن مشاش المُهُرِ الله أو : تحت القل محاً معال المالات

الفراء: تحت القلب محظيم يقال له المنهر والزر ، وهو قوام القلب. وقال الجوهري في تفسير قوله مشاش المهر: يقال هو عظم في زور الفرس. ومهر من عظم ، ومهر من عماري ومهار ومهاري، معففة الياء ؛ قال رؤبة :

به تقطَّت عُول كلِّ ميلة بنا حراجيج المهارى النُّقة

وأمهر الناقة: جعلها مهوية . والمتهوية : ضرّ ب من الحِنْطَة ، قال أبو حنيفة: وهي حبراء، وكذلك سقاها،وهي عظيمة السُّنْبُل غَلِيظة القَصَب مُرَبَّعة. وماهر ومهيّر: اسبان .

ومَهُورَ " : موضع ؟ قال ابن سيده : وإنما حملناه على فَعُول دون مَفْعُل من هار يَهُورُ لأَنه لو كان مفعلا منه كان مُعَنَّلا " ولا يجبل على مُحَرَّر و لأَن ذلك شاذ للعلمية . ونهَوْرُ مِهْران " : تَهْر بالسند، ولبس بعربي . المهيرة الحُرار " في والمتهاثير الحراثير " ، وهي ضد السّراثير .

موو : مار الشيء كمور' مَوْراً: كَرَهْيَاً أَي تحرّك وجاء وذهب كما تتكفأ النخلة العَيْدانَة'، وفي المحكم: كَردّدَ في عَرْض ؛ والتَّسَوُّرُ مثله .

وَّالْمَوْرُ : الطريق ؛ ومنه قول طرفة :

تُبَارِي عِنَافًا نَاحِياتٍ ، وأَنْبَعَتُ وَوَلِيَعَتُ وَطِيفًا وَظِيفًا فَوْقً مَوْرٍ مُعَبَّدِ

تُبارِي : 'تعارِض . والعِناقُ : النُّوقُ الكِرامُ . والنَّاجِياتُ : عظم الساق . والوظيفُ : عظم الساق . والمُعَبَّدُ : المُندَ لَكُن ُ . وفي المحكم : المَوْوُ الطريق

المَوطوء المستوية. والمور: المَوْجُ. والمَوْرُ: السَرْعة ؛ وأنشد :

ومَشْيُهُنَّ بالحَبِيبِ مَوْر

ومارَتِ الناقةُ في سيرها مَوْراً: ماجَتُ وتَردَّدتُ ؟ وناقة مَوَّارَةُ البد ، وفي المحكم : مَوَّارَةُ سَهُللَةُ السَّرِ مَربعة ؛ قال عنترة :

خطارة عب الشرى موارة م تطيس الإكام بذات الخف ميشمر

وكذلك الغرس . التهذيب : المُثورُ جمع ناقة ماثرِر وماثِرَ وَ إذا كانت نَشْيِطة في سيرِها فَتَثلا في عَضُدها. والبعير يَمُورُ عضداه إذا تَردّدا في عَرْضِ جنبه ؟ قال الشاعر :

على ظهر موال الملاط حصان ومان : جَرى ، ومان بجور موراً إذا جعل يَدُهُبُ وَمَانَ : جَرى ، ومان بجور موراً إذا جعل يَدُهُبُ وَبَيْهِ وَبَيْهِ وَمِنْهِ قُولُهُ تَعَالَى : يوم تَمُورُ السماء موراً وتسير الجال سيراً ؟ قال في الصحاح : تَمُوجُ مَوْجاً ، وقال أبو عبيدة : تَكَفّأ ، والأخفش مثله ؟ وأنشد الأعشى :

كأن مشيئها من بينت جارتها مورد السَّعابة ، لا ريث ولا عجل'٢

الأصمي : سايَر ثُنُه مسايَرة ومايَر ثُنُه مُمايَرة ، و وهو أن تنعل مثل ما يَفْعل ؛ وأنشد :

المايراها في جريه وتمايراه

أي تُبارِيه . والمُباراة : المُعارَضة . ومار الشيءُ موداً : اضطرَب وتحر ك ؛ حكاه ابن سيده عن ابن الأعرابي . وقولهم : لا أدري أغار أم مار أي أتى غوداً أم مار أي أتى غوداً أم دار فرجع إلى نَجد . وسَهم ماير " :

١ في معلقة عنترة: زيّافة د، وو خد خف ملى مكان مو ارة وذات خف .
 ٢ في قصيدة الأعنى : مَو السحابة .

تَخْفِيفُ الْفِدْ دَاخِلُ فِي الأَجْسَامِ ؛ قَالَ أَبْرِعَامِ الْحَلَّانِي : الكَلَابِي :

لَـقَدُ عَلِمِ الذُّرُنْبُ، الذي كان عادِياً على الناسِ، أنتِّي مائِرِ ُ السَّهْمُ نَانِرِ عُ

ومَشْيُ مُورُدُ: لَيَنْ وَالْمَوْرُدُ: تُوابُ وَالْمُودَ: أَنْ تَشُورَ بِهِ الرِّيْحِ ، والمُورُ ، بالضم: العُبَارُ بالربح ، والمُورِ : العُبَارُ

المُرْسَرُ دُدُ، وقيل: التواب تثيرُ الربح ، وقد مار َ مَوْراً وأَمَارَ تُهُ الربح ، وقد مار َ مَوْراً وأَمَارَ تُهُ الربح ، وربح مُوراً والعرب تقول: ما أدري أغار أم مار ؛ حكاه ابن الأعرابي وفسره فقال: غار أتى الغوار ، ومار أته ماريّة " : بيضاء وقطاة "ماريّة " : مَلْساء . وامرأة ماريّة " : بيضاء بواقة " كأن " اليك تَسُور عليها أي تَدُهّب وتَجيء ، وهو وقد تكون الماريّة فاعُولَة من المرّي ، وهو مذكور في موضعه .

والمتورُّرُ : الدُّورَانُ . والمتورُّرُ : مصدر مُرثَّتُ الصُّوفَ مَوْرَاً إِذَا نَتَفَتُهُ وَهِي المُورَارَةُ والمُراطَةُ : ومُرثَّتُ الوبَرَّ فانشار : نَتَفَتُهُ فانشَتَفَ .

والمُوارَةُ : نَسَيْلُ الحِيارِ ، وقد تَمَوَّرَ عَسَهُ لَسَيْلُ الحِيارِ ، وقد تَمَوَّرَ عَسَهُ لَسَيْلُهُ أَي سقط. والهَارَتُ عَقِيقَةُ الحِيارِ إذا سقطت عنه أيام الربيع . والمُورَة والمُوارَةُ : ما نَسَلَ مِن عَقِيقَةُ الحِيشُ وصُوفِ الشاةِ ، حيَّةً كانت أو مَنْ أَنْ اللهَ ، حيَّةً كانت أو مَنْ أَنْ :

أُوكِيْتُ لِعَشْوَ فِي فِي دِأْسِ نِيقَ يَ . وَمُثُورًا فِي نَعْجَةً مِانَتُ مُعْزِالا

قال: وكذلك الشيء يسقط من الشيء والشيء ينى فيبقى منه الشيء. قال الأصعي: وقع عن الحبار مُوارَّتُه وهو ما وقع من نُسالهِ .

ومارَ الدمعُ والدمُ : سال . وفي الحديث عن ابن

مُمرْ مُن عَن أَبِي هُرِيرَةً عَن رَسُولُ الله ، صَلَّى الله عَلَيْهُ وسلم، أنه قال: مَثَلُ المُنْفَقِ وَالبَخِيلِ كَثُلُ وَجُلَيْنَ عليهما جيتان من لدن تراقيهما إلى أيديهما ، فأما المُنْفِقُ فإذا أَنْفَقَ مارَتْ عليه وسَبَغَتْ حَتَى تَبَلُغُ قَدَمَيْهِ وَتَعَفُّوا أَثَرَه ، وأما البخيل فإذا أَزَادَ أَن يُنْفِق أَخْذَتْ كُلُّ آخَلْقَةً مَوْضِعَهَا وَلَـزَمَتُهُ فَهُو يربد أن يُوسِّعُها ولا تَنسِّع ؟ قال أبو منصور : قوله مارت أي سالت وتردّدت عليه وذهبت وجاءت يعني نفقته ؛ وابن أهر مُن هو عبد الرحين بن هرمو الأعرج . وفي حديث اب الزبير : 'يُطْلُمُقُ عِقَالُ' الحَرْبِ بِكَتَائِبَ تَمُودُ كَرِجُلِ الجراد أي تترد و وتضطرب لكثرتها . وفي حديث عِكْرُرَمَة : لما نُفْسَخ في آدم الروح مار في وأسه فَعَطَسَ أي دار وتودّد. و في حديث فنُسٍّ : ونجوم تَـمُورُ أَي تَـدَهَبُ وَنجيءً، وفي حديثه أيضاً : فتركث المَـوْرَ وأَحَدُثُ في الجلل؟ المَـوْرُ، بالفتح : الطريق ، سمي بالمصدر لأنه مُجاء فيه ويُدْهبُ ، والطِعِنة تَمُونُ إِذَا مَالَتُ عِيناً وَشَمَالًا ﴾ والدُّماءُ تَمُورُ على وجه الأرض إذا انْصَلَّتْ فتردُّدت . وفي حديث عديٌّ بن حاتم : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال له : أُمِرِ الدم عا سُلْت ، قال شبر : من رواه أمر ه فبعناه سيَّلُه وأجر ه ؟ يقال: مان الدم كُونُ مَوْدًا إذا جَرَى وسال ، وأَمَرْتُهُ أَنَا ؟ وأَنشد :

سُون تُدُنيك مِن لَصِيسَ سَبَنْدا وَ أَمَادَت ، بالبَول ، مَاءَ الكِراضِ

ورواه أبو عبيد : امر الدم بما شئت أي سيّله واستَخْرِجْه ، من مَرَيْت الناقة إذا مَسَحْت صَرَّعها لتَدُرُّ . الجوهري : مان الدم على وجه الأرض يُمُورُ مَوْرًا وأمارَه غيرُه ؟ قال جرير بن الحَطَفى:

نَـدَسُنا أَبَا مَنْدُوسَةَ القَيْنَ بَالقَنَا ، ومارَ دمُ من جارِ مَيْبَةَ ناقِعِ

أبو مَنْدُوسَة: هو مُرَّة بن سُفيان بن مُجاشع، وبحاشع قبيلة الفرزدق، وكان أبو مندوسة قتله بنو يَرْبوع بوم الكلاب الأوّل. وجار يُبيَّة : هو الصَّبَّة بن الحرث الجُشْمَي قتله ثعلبة اليربوعي الوكان في جوار الحرث ابن بيبة بن قُرْ ط بن سفيان بن مجاشع . ومعنى ند سُناه : طعناه . والناقيع : المُر وي . وفي حديث سعيد بن المسبب : سئل عن بعير نحروه بعبود فقال : ان كان مار موراً فكلوه ، وإن ترَّد فلا . والمائي قول رُشَيْد بن رُمَيْض ، والمائي في قول رُشَيْد بن رُمَيْض ، بالضاد والصاد معجمة وغير معجمة ، العنزي :

َحَلَفْتُ عِاثِراتِ حَوْلُ عَوْضٍ ، وأنشابٍ تُركِّنَ لَدَى السَّعِيرِ

وعَوَّضُ والسَّعِيرُ : صنان . ومار سَرْجِس : موضع وهو مذكور أيضاً في موضعه . الجوهري : مار سَرْجِسَ من أسماء العجم وهما اسمان جعلا واحداً ؟ قال الأخطل :

لل رأونا والصليب طالعا ، ومارسر جيس وموناً نافعا ، خلوا لننا زادان والمزارعا ، وحنطة طيساً وكرماً بإنها ، كأنها كانوا غراباً واقعا

إلا أنه أشبع الكسوة لإقامة الوزن فتولدت منها الياء. ومورد : موضع وفي حديث ليلى : انتهيئنا إلى الشُّعيَّنَة فَوَجَدْنا سفينة وقد جاءت من مورد ؛ قبل : هو اسم موضع سعي به لمرور الماء فيه أي حريانه .

مير: الميرة : الطعام عشاره الإنسان . ابن سيده : الميرة كبلب الطعام ، وفي التهذيب : جلب الطعام وفي التهذيب : جلب الطعام وقد مار عياله وأهله بميرهم ميراً وامتار لهم ميراً والميار : جالب الميرة . والميار : جلابة ليس والميار : جالب الميرة . والميار : جلابة ليس بجمع ميار إذا أو جمع مائر . الأصعي : يقال ماز ميوره إذا أواه بميرة أي بطعام ، ومنه يقال اما عنده خير ولا مير ، والامتيار مثل وجمع ما عنده خير ولا مير ، والامتيار مثل رجالة المائر ميارة من رحالة الله وميارة الله ميارة ميارة ميارة وميارة الله وبعل الميارة الله الميارة وهي الطعام ونحوه بما وفي الحديث : والحيد الميرة وهي الطعام ونحوه بما الميرة وهي الطعام ونحوه بما يجلب البيع ، لا يؤخذ منها ذكاة الأنها عوامل .

وَمَايِرَ مَا بِينِهُم : فَسَدَ كَمَاتِرَ . وأَمَارَ أُودَاجَه : قطعها ؛ قال ابن سيده : على أَن أَلف أَمَارَ قد يجوز أَن تَكُونِ مِنقلبة مِن واو لأَنهَا عِن . وأَمَارَ الشيء : أَذَابَه . وأَمَارَ الزعفرانَ : صَبُّ فيه الماء ثم دافّه ؛ قال الشماخ يصف قوساً :

ويقال مارَهم كمبيرُهم إذا أعطاهم الميرة .

كأن عليها زعفراناً تُميرُ. خوازِن عَطارِ يَمانٍ كوانِزُ

ويروى : ثمان ، على الصفة للخوازن . ومر تُ الدواة: دُفْتُتُ . ومر تُ الصُّوف مَيْراً : نفشتُه . والمُوارَةُ : ما سقط منه ، وواوه منقلبة عن ياء الضمة التي قبلها . ومَيَّارُ : فَرَس قَرُطِ بن التَّوْأَم .

#### فصل النون

فار : نَارَتُ نَائِرَ أَ فِي النَّاسِ : هَاجَتُ هَائَجَة ، قَالَ : ويقال نَارِت بِغَيْرِ هَمْز ، قَالَ ابن سيده : وأَرَاه بِدلاً.

والنَّؤُورُ : دخان الشَّحْم. والنَّؤُورُ : النَّيْلَنْجُ ؟ عَنِ ابن الأَعرابي .

نبو : النَّابُورُ بالكلام ِ : الهَمْزُ . قال : وكلُّ شيء رفع شَيْئًا ، فقد نَبَرَ ه . والنبْرُ : مصدر نَبَرَ الحَرَّفَ يَنْبِيرُ وْ نَبُرًا هَمَزَ وَ وَفِي الحديث : قَالَ وَجِـلَ للنبي ، صلى الله عليه وسلم : يا نَسِيءَ الله ، فقال : لا تَنْبِيرِ باسمي أي لا تَهْمِزْ ، وفي رواية : فقـال إنَّا مَعْشَيْرٌ قَرَيْشَ لَا تَنَسِّسُ ﴾ والنبُّرُ : هَمُّورُ الحَرُّفِ ولم تكن قريش تَهْمَرْ في كلامها . ولما حج المهدي قدُّم الكسائيُّ يصلى بالمدينة فهمز فأنكر أهل المدينــة عليه وقــالوا : تنبر ُ في مسجد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بالقرآن . والمُنْبُور: المهموز. والنَّبْرَةُ : الهَمْزَةُ . وفي حديث علي ، عليه السلام : اطْعُنُنُوا النَّبْرَ وانظروا الشَّرُّرَ ؛النبرُ الحَكْثُسُ، أي اخْتَكِسُوا الطمئنَ . ورجل نَبَّارُ : فصيحُ الكلام ، ونَبَّارُ ۗ بالكلام : فصيح بَلِيغُ ، وقال اللحياني : رجل نبار صَيَّاحٌ . ابن الأنباري ؛ النبْر عند العرب ارتفاع الصوت . يقال : نبَرَ الرجلُ نبرَةٌ إذا تكلم بكلمة فيها أعلُّوا ﴾ وأنشد :

إنَّى لأَسْتَعُ نُشْرَةً مِن قَوْلُهَا ، فَأَكَاهُ أَن يُعْشَى عَلَيٌّ شُرُورًا

والنبر ' : صيحة الفراع . و برة المغني : رفع صواته عن خفض . و البرة : عن خفض . و البرة : المراع عن خفض . و البرة : و سَط التَّقرَة . و كل شيء ارتفع من شيء : نتبرة لا نتباره . و البرة ' : الورم في الجسد ، وقد انتبر . ومنه حديث عمر ، دضي الله عنه . إيا كم والتخلل بالقصب فإن الفم يَنتَبر ' منه أي يتنفط ' . وكل مرتفع منتتبر" . وكل ما وفعته ' ، فقد نبر ته تنسر ، ونتبر الجرح ' : ارتفع وورم . الجوهري :

نَبَرُتُ الشّيءَ أَنبَرِه نَبْراً وَفَعَنُهُ وَفِي حَدَيْثُ: نَصَلَ رافع ُ بن خَدَرِيجٍ غير أنه بقي مُنتبراً أي مرتفعاً في جسه . وانتبرت بده أي تنفطت وفي الحديث :

إِنَّ الجَرِّحِ يِنْتِبُو فِي رأْسُ الحَولُ أَي يَومٍ . والمِنْشِرُ : مَرْقَاةُ الحَاطِبِ ، سَمِي مِنْشِرًا لاوتفاعه وعُلُوه . وانتبو الأميرُ : ارتفع فوق المنبو .

والنُّبَرُ : اللُّقَمُ الضَّخَامُ ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد: أخذتُ من جَنْبِ الثَّرِيدِ نُبَوا

والنَّسِيرُ : الجُبُنُ ، فارسي ، وَلَعَلَ ذَلَـكَ لِضِيخُمَهُ وارتفاعه ؛ حكاه الهَرَو يُّ في الغربين .

والنَّبُورُ : الاستُ ؛ عن أبي العَلاء ؛ قال ابن سيده: وأرى ذلك لانتبال الأليتين وضغيها . ونبر ونبر ونبر ونبر الناس بلسانه . والنَّبر : القُرادُ ، قليل الحياء ينبر الناس بلسانه . والنَّبر : القُرادُ ،

قليل الحياء يَنبرُ الناسَ بلسانه . والنبرُ : القرادُ ؟ وقيل : النبر ، بالكسر ، دُوينية شبيهة بالقراد إذا دبيّ على البعير تورَّم مَدَيَّها ، وقيل : النبر دوينيّة أصغر من القراد تلسّعُ فينتبر موضع لسعتها ويرَّم ، وقيل : هو الحُر قُدُوس ، والجمع نبادُ

الشُّجومَ :

كأنها من بُدُن واستيقار ، كربّت عليها دريات الأنبار

وأنبار ؛ قال الراجز وذكر إبالًا تسبئت وحملت

يقول: كأنها لتسعّتها الأنبار فورمت جُلُودُها وحَسَطَت ؟ قبال ابن بري : البيت لشميب بن البر صاء، ويروى عارمات الأنبار، يربد الحبيثات، مأخوذ من العرام ؟ ومن روى دربات فهو مأخوذ من الذرب وهو الجدون ، ويروى كأنها من سمن وإيقار ؟ وقوله من بكن واستيقار ، هو بمعني إيقار يربد أنها قد أوقرت من الشّعم ، وقد روي أيضاً واستيفار ، بالفاء ، مأخوذ من الشيء الوافر . وفي حديث حديث حديث أنه قال : تُقْبَضُ الأمانة من قلب الرجل في ظلل أنسر ها كأثر جَمْر دَحْر َجْتَهُ على رَجْلِكَ فَنَفَظ تراه مُنتَبِراً وليس فيه شيء ؟ قال أبو عبيد : المُنتَبَر المُتنَفَظ .

والتبر : ضرب من السباع . الليث : التبر من السباع ليس التبر من جنس السباع إلما هي دابة أصغر اليس التباع إلما هي دابة أصغر أمن القراد على التبر ، بباءين من القراد على : والذي أراد الليث الببر ، بباءين عال : والذي أراد الليث الببر ، بباءين عال : وأحسبه تخرا .
والفر س تسسيه بقرا .
والأنبار : أهر الالطعام ، واحد ها تبر ، ويبعي أنابير جمع الجسع ، ويسمى الهر في نبر الأن اللهام إذا صب في موضعه انتبر أي ارتفع .
الطعام إذا صب في موضعه انتبر أي ارتفع .
وأنبار الطعام : أكداسه ، واحد ها نبر مشل نفس وأنقاس . والأنبار : بلت التاجر الذي ينت التاجر الذي ينت التاجر الذي المنظ في الكلام الجمع غير الأنبار والأبنواء المن أمفرد على مثال الجمع غير الأنبار والأبنواء والأبنواء والأبناء ، وإن جاء فإنما يجيء في أسماء المواضع لأن

امع بلك . نتراً فانتنر : الجداب بجفاء ، نتراه يتنره . نتراً فانتنر . واستناق الرجل من بوله : اجتذابه واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء . وفي الحديث : إذا بال أحدكم فلينتثر ذكرة ثلاث نترات يعني بعد البول ؛ هـ و الجداب بقوة . وفي الجديث : أما أحد هما فكان لا يَسْتَنْسُور من بوله .

تشوَ اذَاهَا كثيرة ﴿ وَمَا سُوى هَذَهُ فَإِمَّا يَأْتِي جَمِعاً أَو

صفة " ، كقولهم : قِدْرْ أعْشار " وثوب أخلاق وأسمال "

وسراويل أساط ونحو ذلك . والأنبار : مواضع أ

معروفة "بين الرِّيفِ والبَرِّ ، وفي الصحاح : وأنَّبار

قال الشافعي في الرجل يستبرى أذكر أذا بال: أن ينشر أن يتنو أمرة بعد أخرى كأن يجتذبه ألم اجتذاباً. وفي النهاية: في الحديث: إن أحدكم يعذب في قبره ، فيقال إنه لم يكن يستنشر عند بوله ؟ قال: الاستينتار استفال من النشر ، يريد الحرص عليه والاهتام به، وهو بَعث على التطبر بالاستبراء من البول ، ونتر الثوب نشراً: شقه بأصابعه أو أضراسه ، وطعن نتر الثوب نشراً: شقه بأصابعه أو أضراسه ، وطعن نتر قال ابن سيده: وأواه وصف بالمصدر ،

ابن السكيت : يقال رَمْيُ سَعْرُ وضَرَّب هَبُرُ و وطَعَنْ نَشُرُ ، وهو مشلُ الحَلْس يَخْتَلِسُها الطاعنُ اختلاساً . ابن الأعرابي : النَّثْرَةُ الطَعنةُ النافذةُ . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه ، قال لأصحابه : اطْعُنُنُوا النَّتْرَ أي الحَلْسُ وهو من فعل الحُدُاق ؛ يقال : ضَرْب هَبْرُ وطَعَنْ نَشْر ،

ويروى بالباء بدل الناء . والنُّتَرُ ، بالتحريك : الفسادُ والضَّيَاعُ ؛ قال العجَّاج: واعلم بأن ذا الجكلال ِقَدْ قَدَرُ ،

في الكُنْبُ الأولى التي كان سَطَرَ ، أَمْرُكَ هذا ، فاجْتَنِب منه النَّثَرُ

والنَّشْرُ ؛ الضَّعْفُ في الأَسْرِ والوَهْنُ ، والإنسانُ يَشْتُرُ فِي مَشْبِهِ نَسَرًا كَأَنَهُ يَجْدُبُ شَيْئًا . ونَسَّرَ في مِشْبَتِهِ وانْسَتَرَ ؛ اعتبد . والنَّواتِرُ ؛ القِسِيُ المنقطعة الأُوتار . وقد ش ناتِرة " : تقطع وترها لصلابتها ؛ قال الشماخ بن ضرار يصف حماراً أورد أثنه الماء فلما رويت ساقها سوقاً عنيفاً خوفاً من صائد وغيره :

فَجَالَ بِهَا مَن خِيفَةَ الْمُوْتِ وَالِهَا ، وَ وَالِهَا ، وَالْمُا ، وَالْمُا ، وَالْمُا ، وَالْمُا ، وَالْمُا ، وَالْمُالِمِ الْمُؤْلِدِ وَالْمُا الْمُؤْلِدِ وَالْمُا الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ اللَّهِ الْمُؤْلِدِ اللَّهِ اللَّلَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّالِيلِيلِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

يَزُرُ القَطَا مَنْهَا ، ويضَرَبُ وجُهَهُ قَطُنُونُ بِرِجْلِ ، كَالْقِسِيُّ النَّوَاتِرِ قال ابن بري : والذي في شعره :

... يُضرب وجهه أ يُختَلِفات كالقِسِيُّ النَّوَ الرِ

وقوله يَزُرُّ: يَعَضُّ والقطا : جمع قَطَاةً وهو موضع الرَّدْفِ . والحَلات : جمع خَل وهو الطريق في الرمل ، كلما عَصْ الحمار أكفال الأَثْنِ نَفَحَتُه بَارَجُهَا . والقطار في من الدواب : البطيء السَّيْرِ ؛ يريد أن الأَثْنَ لما رَوِيتَ من الماء وامثلات بطونها منه بَطْرُق سَيْرُها .

غَلَّوْ ؛ الليت: النَّشُرُ انشُرُكَ الشيءَ بيدك ترامي به متفرقاً مثل تشر الجسوار واللوار والسُّكَر ، وكذلك نشر الحب إذا أبذر ، وهو الشّار ، وقد نشر ، فانششر أن ويشارا ونشر و فانشش وانشر والنّشار و والنّشار و والنّشار و والنّشار و النّشار و والنّشار أن ما المائدة فينوكل فيرجى فيه الثواب . التهذيب : والنّشار فنتات ما يتناشر حوالي الجوان من الحير ونحو ذلك من كل شيء . الجوهري : النّشار ، بالضم ، ما تناثر من الشيء . ودر منشر " : شارة الحنظة والشعير وغوهما ما انتشر منه . وشيء نشر الخنطة والشعير وكذلك الجمع ؛ قال :

حَدُّ النهادِ تُراعِي ثِيرَةٌ نَتُسُرا

ويقال : تَشْهَدِتُ نَيْثَارً فَلَانٌ ؛ وقوله أَنشده ثعلب :

هِذُو بِانَ مُدَرِّ هَذَاءَهُ مَ مَدَاءَةً مَ مَدَ الْعَامَ مَوْ مُرِيَّا لِللَّهُ عَلَمَا لِهِ مَا اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُهُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَل

قال ابن سيده : لم يفسر نَشَراً ، قال : وعندي أنه مُتَنَاثِرٌ مُمتساقطٌ لا يَتْسُبُتُ . وفي حديث ابن

مسعود وحديفة في القراءة : هَـدُّا كَهَدُّ الشَّعْرِ وَنَـثُرًا كَنَثُرِ الدَّقَـلِ أَي كَا يَسَاقَـطُ الرُّطُّبُ اللهِ مِن العِدْقِ إذا هُزًّ . وفي حديث أيي ذر : يُوافِقُكُمُ العَدُو حَلَّبُ شَاةٍ يَتُورٍ ؟ هي الواسعة الإحليل كأنها تنشُرُ اللَّبنَ نَشُراً وتَفْتَحُ مُرضُوا فَهَاتُوا . والنَّمُورُ : الكثيرُ الولد ، وتخالك مرضُوا فَهاتُوا . والنَّمُورُ : الكثيرُ الولد ، وتخذلك المرأة ، وقد نَشَرَ ولذا ونثر كلاماً : أكثره ، وقد نَشَرَ ولذا ونثر كلاماً : أكثره ، وقد نَشَرَ تُ لذا بَطْنَهُا . وفي الحديث : فلها خلا منتي ونَشَرَ تُ لدذا بَطْنِي ؟ أوادت أنها كانت شابَّة تلك الأولاد عنده ، وقبل لامرأة : أيُّ البُفاةِ أيفُلُ المُؤَانِ : أي إنْ غَندتُ بَكَرَتْ ، وإن حَدَّاتُ نَشَرَتْ . التي إنْ غَندتُ بَكَرَتْ ، وإن حَدَّاتُ نَشَرَتْ . التي إنْ غَندَتْ بَكُرَتْ ، وإن حَدَّاتُ نَشَرَتْ . التي إنْ غَندَتْ بَكَرَتْ ، وإن حَدَّاتُ نَشَرَتْ .

ورجل نشر بيّن النّشر ومنشر كلاهما: كثيراً الكلام، والأنش نشرة فقط.

والنَّرُونُ: الحَيْشُومُ وما والاه . وشاة النَّونُ وَالنَّرُونُ اللَّوابِ وَالاَبْرِهُ لللَّوابِ وَالاَبْرِهُ لللَّوابِ وَالاَبِل : كَالْعُطَاسِ لِلنَّاسِ ؛ زَادِ الأَزْهِرِي : إلا أَنه لِيسَ بِعَالَب له ولكنه شيء يفعله هو بأَنفه ؛ يقال : نَشَرَ الحِيه وَ وَالنَّئْرةُ اللَّوابِ شِبهُ العَطْسَة ، يقال : نَشَرَت الشَّاةُ إِذَا طرحت من أَنفها الأَدْي . قال الأصعي : النافر والناثِرُ الشَّاةُ تَسْعُلُ فَيَنْتَنَوُ من أَنفها شيء . وفي والناثِرُ الشَّاةُ تَسْعُلُ فَيَنْتَنُو من أَنفها شيء . وفي حديث ابن عباس: الحراهُ نَتَثَرَهُ الحوت أي عَطْسَتُهُ ، وفي وحديث ابن عباس: الحراهُ نَتْشُرةُ أَطوت أي عَطْسَتُهُ ، وقد نَشَر قُ حوت ، وقد نَشَر قَ وَقد نَشَر يَسْرَةً وَوت ، وقد نَشَر يَسْرَهُ وَوت ، وقد نَشَر يَسْرَهُ وَوت ، وقد نَشَر يَسْرَهُ وَالْمِي :

فَمَا أَنْ عَرَاتُ حَتَى أَهَبُ بِسُدُ فَهَ عَلَا مِنْ مِنْ النِّي أَصَاحٍ نَشْيِرُهَا

والمتنشر الإنسان : استنشق الماء ثم استخرج ذلك ينفس الأنف. والانتيثان والاستينان بمنى: وهو

نَتْرُ مَا فِي الْأَنْفُ بِالنَّفَسِ . وفي الحديث : إذا استَنْشَقْتَ فَانْشُر ، وفي التهذيب : فَانْشُر ، وقد روي : فأنشر ، بقطع الألف، قال: ولا يعرفه أهل اللَّمَةُ ، وقد وُجِدَ مُخطَّه في حاشية كتابه في الحديث: مَنْ تُوضًا فَكُنْيَنْشُو ، بكسر الشَّاء ، يقال : نَـَشَرَ الجوز والدُّر" يَنشُر ، بضم الثاء ، ونَشَرَ من أنفه يَنْشُر ' ، بكسر الثاء ، لا غير ؛ قال : وهذا صحيح كذا حفظه علماء اللغة. ابن الأعرابي: النَّشُوءُ كُلُوكُ الأنف ، ومنه قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في الطهارة : اسْتَنْشُر ؛ قال: ومعناه اسْتَنْشُق وحَر لك النَّئْدُونَ . الفراء : نَشُرُ الرجلُ وانْشَكُرُ واسْتَنْشُرُ إذا حَرُّكَ النُّدُرَّةَ في الطهارة؛ قال أبو منصور: وقد روي هذا الحرف عن أبي عبيد أنه قال في حديث الني، صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فأنشير ، من الإنشار، إَمَّا يَقَالَ : نَكُورَ يَنْشِرُ وَانْشَكُرَ يَنْشَيْرِ ُ وَاسْتَنْشُرَ يَسْتَنْشِرُ . وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريوة، رضي الله عنه ، أنه قال : إذا توضَّأ أحد ُ كم فليجعل ِ الماءَ في أَنْفِهِ ثُم لِيَنْثِر ؟ قال الأزهري: هكذا رواه أهل الضبط لألفاظ الحديث، قال: وهو الصحيح عندي، وقد فسر قوله لِيَنشر واسْتَنشِر على غير ما فسره الفراء وابن الأعرابي ، قــال بعض أهل العــلم : معنى الاستنثارِ والنَّـنُو أن يستنشق الماء ثم يستخرج ما فيه مَنْ أَذَى أَو تَخَاطُ ، قال : ومما يدل على هذا الحديث الآخر : أن النبي، صلى الله عليه وسلم ، كان يَستنشيق ثلاثاً في كل مرة يَسْتَنشر ؛ فجعــل الاستنشــار غير الاستنشاق ، يقال منه : نَــُشُو يَـنَـُشُو ، بِكُسر الثاء . وَفِي الحِديثُ : مَن تُوضًّا فَلَـٰئِنْشُر ، بكسر الثاء ، لا غير . والإنسان يستنثر إذا استنشق الماء ثم استخرج نَشْيِرَهُ بِنَفُسَ الْأَنْفِ . ابن الأَثيرِ : نَشَرَ يَنْشُرُ ،

بالكسر، إذا امتخط، واستَنْثُو استفعل منه: استنشق

الماء ثم استخرج ما في الأنف ؛ وقيل: هو من تحريك النشرة ، وهي طرف الأنف؛ قال : ويروى فأنشر بألف مقطوعة، قال : وأهل اللغة لا يجيزونه والصواب بألف الوصل. ونشر السنكثر يتنشره، بالضم ، قال: وأما قول ابن الأعرابي النشرة طرف الأنف فهو صحيح ، وبه سبي النجم الذي يقال له تتشرة الأسد كأنها جعلت طرف أنفه . والنثرة : مُفرَّجة ما بين الشادبين حيال وترة الأنف ، وكذلك هي من الأسد ، وقبل : هي أنف الأسد . والنشرة : تخيم من نجوم الأسك ينزلها القهر ؛ قال :

كادَ السَّمَاكُ بِهَا أَو نَـَـثُرُهُ الأَسَـدِ

التهذيب: النثرة كوكب في السماء كأنه لطخ استحاب حيال كوكبين ، تسميه العرب نثرة الأسد وهي من منازل القبر ، قال : وهي في علم النجوم من بُوج السرطان . قال أبو الهيثم : النثرة أنف الأسد ومنتخراه، وهي ثلاثة كواكب خفية متقادبة، والطرف عنا الأسد كوكبان ، الجبهة أمامها وهي أدبعة كواكب . الجوهري : النثرة كوكبان بينهما مقدار شبر ، وفيهما لطنح بياض كأنه قيط عة بينهما مقدار شبر ، وفيهما لطنح بياض كأنه قيط عة الذا طلبعت النشرة في قنات البسرة أي داخيل إذا طلبعت النشرة ، وطلوع النثرة على إثشر طلوع الشعرى . وطعته فأنشره عن فرسه أي ألقاه على انشر ته قال :

إن عليها فارساً كَعَشَرَهُ ؛ إذا رَأَى فارسَ قَوْمٍ أَنْشَرَهُ

قال ثعلب : معنساه طعنه فأخرج نَفَسَه من أنفه ، ويول طعنه فأنشره أي

١ قوله «كوكبان، الجبة امامها» كذا بالاصل. وعبارة القاموس:
 الطرف كو كبان يقدمان الجبة .

أرعفه ﴾ وأنشد الراجز :

إذا رأى فارس قوم أنثره

والنشرة : الدّرع السّلسة المكتبس ، وقيل : هي الدرع الواسعة . ونتشر درعة عليه: صَبّها، ويقال الدّرع : نشرة ونتشكة .

قال ابن جني : ينبغي أن تكون الراء في النثرة بدلاً من اللام لقولهم نشَلَ عليه درْعَه ولم يقولوا نثرها ، واللام أعمّ تصرفاً ، وهي الأصل ، يعني أن باب نشَلَ أكثر من باب نثر . وقال شمر في كتابه في السلاح : النثرة والنشلة اسم من أسماء الدرْع ، قال : وهي المندُولة ، وأنشد :

وضاعَف مِن فَوْقِها نَشْرَة ، تَرْدُ القَواضِب عنها فُلْدُولا

وقال ابن شبيل: النَّمْلُ الأَدْراعُ ، يقال نَسْلَها عليه ونشْلَها عليه ونشْلَها عليه إذا لَبِسها. ونشْلَها عليه إذا لَبِسها. قال الجوهري: يقال نَشُر درْعه عنه إذا أَلقاها عنه ، قال: ولا يقال نَشْلَها . وفي حديث أم زرع: ويميس في حلكتي النشرة ، قال: هي ما للطّف من اللاُرُوع ، أي يتبَخْتَر في حيلتي الدّر ع ، وهو ما لطنف منها. في : النَّجْر والنَّجار والنَّجار : الأصل والحسب ، ويقال : النَّجْر اللَّون ؛ قال الشاعر :

نجار کل إبل نجار ها ، ونار إبل العالسين نار ها

هذه إبل مسروقة من آبال شتسًى وفيها من كل ضرب ولتون وسية ضرب الجوهري : ومن أمثالهم في المخلط : كل نَجْارُها أي فيه من كل لكون من الأخلاق ولبس له رأي يثبت عليه عن أبي عبيدة. وفي حديث على : واختكف النَّجْر وتشتَّت الأَمْر ؟

النَّجْر: الطَّبْعُ والأصل. ان الأعرابي: النجر سُكُلُّ الإنسان وهيئتُه ؛ قال الأَخطل:

وبَيْضَاءِ لا تَجْرُ النجاشِيِّ تَجْرُ هَا ؟ النجاشِيِّ تَجْرُ هَا ؟ إذا النهَبَتُ منها القَلائدُ والنَّحْرُ .

ونحته ، والنجر ُ تخت ُ الحَسَبة ، نَجَرَها يَنْجُرها تَجُراً : تَحْتَها . ونُجارة ُ العُود : ما انتُنْجِت منه عند النَّجْرِ . والنجار ُ : صاحب ُ النَّجْر وحر فَتُهُ

النَّجَارة'. والنَّجْرانُ: الحَشَّبَة التي تَدُور فيها رِجْلُ الباب ؛ وأنشد :

صَبَبْتُ الماء في النَّجْرَانِ صَبَّاً ، تَرَّكُتُ البابِ لِيسَ له صَرِيرُ ان الأعرابي: يقال لأنف الباب الرَّتَاجُ ، ولِدَرَ وَ تُنْدِهِ

النَّجْرَانُ ، ولي تُرَّسه القُنَّاحُ والنَّجَافُ ؛ وقال أَنَّ دريد : هو الحُشَبة التي يَدُور فيها . والنَّوْجُرُ : الحَشَبة التي يَدُور فيها . والنَّوْجُرُ : الحَشَبة التي تُكْرَبُ بها الأَرضُ ، قال أَن دريد :

المحسبة التي تحرب به الدرول ، مان بن علوية . لا أحسبها عربية محضة . والمنجور في بعض اللغاث : المحالة التي ايسنى عليها . والنجيرة : سَقيفة من حشب ليس فيها قصب ولا غيره ، ونتجر الرجل

يَنْجُرُهُ مُجُوراً إذا جَمَع يده ثم ضَرَبه بالبُوْجُمَة الوُسُطَى ، الليث : مُجَرُّتُ فلاناً بيدي ، وهو أن تَضُمَّ من كفتك بُوْجُمة الإصبَع الوُسُطى ثم تَضُرِب بها وأسة ، فَضَرَ بُكَة النَّجْرُ ، وقال الأَوْهِرِي:

لم أسبعه لغيره والذي سبعناه تَجَرَّتُهُ إِذَا دَفَعَتُهُ ضَرَّباً ؛ وقال ذو الرمة :

يَنْجُرُونَ فِي جانِبَيْهَا وهُنِيَ تَنْسَلِبُ وأَصَله الدّقُ . ويُقال الهاوُن : مِنْجارٌ .

والنَّجيرة : بَيْنَ الْحَسُورُ وَبِينَ الْعَصِيدةِ ؛ قال :

ويقال انتجري لصبيانك ورعائك ، ويقال : ما المنجود أي مسخّن ؛ أن الأعرابي : هي العصدة منجود أي أسخيرة : لبن وطحين من النجيرة : لبن وطحين من الخطان ، وقبل : هو لبن حليب يجعل عليه سمّن ، وقبل : هو ما وطحين أبطنخ .

وَنَجُرُ ثُنُ المَاءُ نَجُراً أَسَخْنَهُ بَالرَّضَفَةُ . والمِنْجَرَةُ : حَجْرُ ثُنُ المَاءُ كَغِيرة " . حجر 'مُحْمَّى يُسخَّن به الماء وذلك المَاء كَغِيرة " . ولأَنْجُرَ نَ تَجِيرَ تَكُ أَي لأَجْزِ بِنَكَ جَزَاءَكَ ؟ عَنْ ابْ الأَعْرَابِي .

والنَّجَرُ والنَّجَرَانُ : العطشُ وشِدَّة الشرْب،وقيل : هو أَن يمتلى ، بطنه من الماء واللبن الحامض و لا يَوْ وَى من الماء ، نجر عَجر بَّ بجراً ، فهو تجر ". والنجرُ : أن تأكل الإبل والغم بُوْ ور الصحراء فلا تَرْ وى . والنجرُ ، بالتحريك : عطسُ بأخضا الإبل فتشرب فلا تروى و ترض عنه فتسوت ، وهي إبل تجرى و نتجارى و نتجر أن . الجوهري : النَّجرُ ، بالتحريك ، عطش بصيب الإبل الجوهري : النَّجرُ ، بالتحريك ، عطش بصيب الإبل والغنم عن أكل الحبية فلا تكاد تروى من الماء يقال : فيرت الإبل و مجرت أيضاً ؛ قال أبو محسد الفقعسي :

حتى إذا ما الشنكة للوبان النَّجَر ، وورشَفَت مناء الإضاء والفُدار ولاح للعين سنهيل يستحر ، كشعلة القابيس ترامي بالشرر

يصف إبلاً أصابها عطش شديد. واللثُّوبان واللثُّواب : شدّة العطش . وسهيّل : يجي، في آخر الصف وإقبال البَر د فَتَعَلّمُظ كُروشهُما فلا تُمسيك الماء ولذلك يُصِيبُها العطش الشديد . التهذيب : نجر يَنْحَرُ نَجَراً إذا أكثر من شرب الماء ولم يكّد

يروك. قال يعقوب: وقد يصيب الإنسان ؟ ومنه شهر ناجر . وكل شهر في صبيم الحَرَّ ، فاسمه ناهجر " لأن الإبل تَسْجَرُ فيه أي يَشْتَدُ عطشها حتى تَيْدَسَ بُحِلُودُها . وصَفَرَ كان في الجاهلية يقال له ناجر " ؟ قال ذو الرمة :

صَرَّى آجِنَّ يَزْوِي له المَّـرَّ وَجُهُهُ، إذا ذاقَهُ الطَّـمُـآنُ في شهر ناجِرٍ ابن سيده : والنَّجْر الحرُّ ؛ قال الشاعر :

دُهَب الشّناءُ مُولِئِّاً هَرَباً ، وأنتك وافيدة من النّجْرِ وشهرا ناجر وآجر : أشد ما يكون من الحر" ، ويزعم قوم أنهما حزّيران وتَمْوزُ ، قال : وهذا غلط إنما هو وقت طلوع نجمين من نجوم القيّظ ؛ وأنشد عركة الأسدي :

تُبَرَّدُ ماء الشَّنِّ في ليلة الصَّبا ، وتسقيني الكر كور في حر آجِر وقيل : كل شهر من شهور الصف ناجر ؛ قال الحطيثة : كنيعاج وجراة ، ساقتهن للى ظلال السَّدْنُ ناجِرْ

وناجر": رَجَب"، وقبل: صفر؛ سبي بذلك لأن المال إذا ورد شرب الماء حتى يَنْجَرَ ؛ أنشد ابن الأعرابي:

> صَبَحْنَاهُمُ كَأْسًا مِن المُوتِ مُوَّةً بناجِر ؟ حتى اشتك تَجرهُ الودائِقِ

وقال بعضهم : إنما هو بناجر ؟ بفتح الجيم ، وجمعها نواجر . المفضل : كانت العرب تقول في الجاهلية ، قوله «قال يعقوب وقد يصب الانبان » عبارة يعقوب كا في الصحاح : وقد يصب الانبان النجر من شرب اللبن الحامض فلا يروى من الماه .

للمحرام 'مؤتمر''، ولصغر تاجر''، ولربيع الأول خوان' . والنَّجر : السَّوقُ الشديد . ورجل مِنْجر أي شديد' السَّوقِ للإبل .

وفي حديث النجاشي": لما دخل عليه عبرو بن العاص والوَّفَلَدُ قال لهم : نَجْرُوا أَي سَوْقُوا الكلامَ ؟ قال أبو موسى : والمشهور بالحاء ، وسيجيء . ونَجْرَ الإبل يَشْجُرُها نَجْرًا : ساقتها سَوْقًا شديدًا ؟ قال الشماخ :

تَجُوَّابِ أَرْضِ مِنْجَرِ العَشْيَّاتِ قال ابن سيده: هكذا أنشده أبو عبيدة جَوَّابِ أَرْضَ،

قال : والمعروف جو"اب لكيّل ، قال : وهو أقعد بالمعني لأن الليل والعَشييّ زمانان ، فأما الأرص فلست بزمان . ونَجَرَ المرأة نَجُراً : نَكَمَها .

فليست بزمان . و تجر المراه تجرا ؛ بجمعه . والأَنْجَرُ : مِرْسَاة السفينة ، فارسي ؛ . في التهذيب: هو اسم عِراقي ، وهو خشبات 'مخالف بينها وبين

رؤوسها وتشد" أوساطها في موضع واحدثم يفرغ بينها

الرَّصاص المذاب فتصير كَأَنها صغرة، ووؤوسها الحشب ناتئة نشد بها الحبال وترسل في الماء فإذا وَسَتْ وَسَتْ وَسَتْ السفينة فأقامت ومن أمثالهم يقال : فلان أَثْنَقَلُ مِن أَنجَرة ،

وَالْإِنْجَارُ : لَغَةً فِي الْإِجَّارِ ، وهو السَّطْعُ ؛ وقولُ الشَّاعُرِ :

رَكِيْتُ مِنْ قَنْصُدُ الطريق مَنْجُرَةً

قال ابن سيده : فهو المتقصد الذي لا يَعْدِل ولا يَجُورُ ولا يَجُورُ عن الطريق .

والمِنْجَارُ : لُعْبَة الصِيَانَ يَلْعَبُونَ بِهَا ؛ قَالَ : والوَرْدُ يَسْعَى بِعُضْمٍ فِي رِحَالِهِمْ ؟ كَأْنِهُ لَاعِبُ يَسْعَى يَجِشْجَانِ

والنَّجَيرُ : يحصن بالسَّمن ؛ قال الأعشى :

وأَثِنَّهُ العِيسَ المُراسِيلَ تَفْتَلِي وَأَثِنَّهُ العِيسَ المُراسِيلَ تَفْتَلِي وَصَرْ خَدَا وَبُنُو النَّجَادِ : وَبُنُو النَّجَادِ :

الأنصارا ؟ قال حسان :

نَشَدُّتُ بَنِي النَّجَّارِ أَفعالَ والِدي ، إذا العارُ لم يُوجَدُّ له من يُوارِعُهُ

أي 'بناطِتُه ، ويروى : 'يُوانَّوعُه . والنَّمِيرَ أَنَّ : نَبَّتَ عَجِرِ ۖ قَصِيرُ ۖ لَا يَطُولُ ُ الجوهري : نَجْرُ أَرضَ مَكَةً والمدينة ، ونَجْرَان:

بلد وهو من اليمن ؛ قال الأخطل : مثل القنافذ كهدّاجُونَ قد بَلَـَغَتْ نَـَـَـُّوْرَ اَنَ ۖ أَو بَلِمَعْتُ سُوآتِهِم هَجَرُ ۗ ؟

أبجر أن ، أو بلعث سواليم هجر أن ، والقافية وإنما السوأة هي البالغة إلا أنه قلبها . وفي الحديث : أنه كُفُنْ في ثلاثة أثواب الجرانية ، هي منسوبة إلى نتجران ، وهو موضع معروف بين الحجاز والشام واليمن . وفي الحديث : قدم عليه نصادى نتجران .

غور: النَّحْرُ : الصَّدْر . والنَّحُورُ : الصدُور . أَنْ سيده : نَحْرُ الصدر أعلاه > وقيل : هو موضعُ القلادة منه ، وهو المَنْحَر ) مدكر لا غير ؛ صرح اللحياني بذلك ، وجمعه نُحور لا يُحَسَّر على غير

ذلك . ونَحَرَه بِنْحَرَه نَحْرًا : أَصَابُ نَحْرُهُ وَ ونَحَرَ البعيرَ بِنحَره نحراً : طَعَنه في مَنْعَرِه حِيث بيدو الحُلُقوم من أعلى الصدو ؟ وجَمَلُ نَحْيِرٍ في

جِمَالُ نَحْوَى وَنُحَرَاء وَنَحَاثِرَ ، وَنَاقَةَ نَحَيْرُ وَنَحِيرَة فِي أَنْيُقُ نَحْرَى وَنُحَرَاء وَنَحَاثُرَ ويومُ النَّحر : عاشر ذي الحجة يومُ الأضعى لأر ١ قوله ه وبنو النجار الأنصاري عبارة القاموس : وبنو النجار

> ميله من الانصار . \* في ديوان الأخطل : على العيارات هذا اجون .

البُدُنَ تُنحر فيه . والمنحر : الموضع الذي يُنحر فيه الهدمي وغيره .

وتَنَاحَرَ القومُ على الشيء وانتَّمَحَرُوا: تَـشَاحُوا عليه فكاد بعضهم يَنْحَرَ بعضاً من شِدَّة حِرْصِهم ، وتناحَرُوا في القِيّال .

والنّاحران والنّاحران عرقان في النحر، وفي الصحاح : الناحران عرقان في صدر الفرس . المحكم : والناحران ضعان من أضلاع الزّور، وقيل : هما الواهنتان ، وقيال ابن الأعرابي : الناحران النّرقوان من الناس والإبيل وغيره . غيره : والجوانح ما رفع عليه الكتف من الدابة والمعير ، ومن الإنسان الدّأي ، والدّأي ما كان من وبيل الطهر، وهي ست ثلاث من كل جانب ، وهي من الصدر الجوانح لجنوجها على القلب ؛ وقال : الكتف على ثلاثة أضلاع من جانب وستة أضلاع من جانب ، وهذه الستة يقال لها الدّأيات . أبو زيد : الجوانح أدنى الضلوع من المنحر ، وفيهن الناحرات بالجوانح أدنى الضلوع من المنحر ، وفيهن الناحرات وهي ثلاث من كل جانب ، ثم يبقى بعد ذلك ست من كل جانب متصلات بالشراسيف لا يسمونها إلا الأضلاع ، ثم ضلك الخلف وهي أواخر الضلوع .

منصلات بالشراسيف لا يسمونها إلا الأضلاع ، ثم ضلع الخلف وهي أواخر الضلوع . وأسحر النهار أي ونحر النهار أي أوله ، وأتبته في نصر النهار أي أوله ، وكذلك في نصر الظهيرة . وفي حديث الهجرة : أتانا رسول الله على الله عليه وسلم ، في نصر الظهيرة ؛ هو حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع كأنها وصلت إلى النحر، وهو أعلى الصدر . وفي حديث الإفك : حتى أتبنا الجيش في نصر الظهيرة . وفي حديث وابصة : أتاني ان مسعود في نصر الظهيرة . وفي حديث وابصة : أتاني ان مسعود في نصر الظهيرة . والمناه وكل ذلك على المتل . والتعيرة :

أوَّل يوم من الشهر ، ويقال لآخر ليلة من الشهر نحريرَة لأنها تَنْحَرُ الهلال ؛ قال الكبيت :

#### فَبَادَرَ لَيْلَةَ لَا مُقْمِرٍ، نَحِيرَةَ شَهْرٍ لِشَهْرٍ مِسَرَّارًا

أراد ليلة لا رَجُل مُقْسِر ، والسّرار ، مردود على الليلة ، ونتحيرة : فعيلة بمعنى فاعلة لأنها تنحر الهلال أي تستقبيله ، وقيل : النّحيرة آخر يوم من الشهر لأنه يَنحر الذي يَدخل بعده ، وقيل : النّحيرة لأنها تنحر التي قبلها أي تستقبلها في نحرها ، والجمع ناحرات ونواحر ، نادران ؛ قال الكميت يصف فعل الأمطار بالديار :

# والغيّث بالمُتألّقا ترمن الأهلّة في النّواحر ١٠

وقال: النَّحِيرة آخر ليلة من الشهر مع يومها لأنها تَنْحَر الذي يدخل بعدها أي تصير في نحره، فهي ناحرة؛ وقال ابن أحمر الباهلي:

> ثم استسر" عليه واكيف كميـع"، في ليلة نتحرّت شعبان أو رجبا

قال الأزهري : معناه أنه يَستقبل أوّل الشهر ويقال له ناحر" . وفي الحديث : أنه خرج وقد بَكّروا بصلاة الضحى ، فقال : نَحَرُوها نَحَرَهُمُ الله أي صَلَّوْها في أول وقتها من نَحْر الشهر ، وهو أوله ؟ قال ابن الأثير : وقوله نحرهم الله يحتمل أن يكون دعاءً لهم ، أي بكرهم الله بالحير كما بكروا بالصلاة في أول وقتها ، ويحتمل أن يكون دعاءً عليهم بالنَّحْر والذبح لأنهم غَيَروا وقتها ؛ وقوله أنشده ثعلب :

١٠ قوله « والنيث الخ » أورده الصحاح في مادة نحر، بالواو بدل في،
 ققال : والنواجر .

#### مرفوعة" مثل نوء السَّما ك ، وافَّق غُرَّة شهر نَحيرا

قال أن سيده: أرى تُحِيراً فعيلًا بمنى مفعول ، فهو على هذا صفة لِلنَّفُرَّة ، قال : وقد يجوز أن يكون النَّحيرُ لغة في النَّحيرة .

والدُّارَانِ تَتَنَاحَرَانِ أَي تَتَنَابِلانِ ، وإذا استقبلتُ دَارِ دَاراً قبل : هذه تَنْحَرُ تلك ؟ وقال الفراء : سبعت بعض العرب يقول مناذِلُهم تَنَاحَرُ هذا يُبَحَرُ هذا أَي قُبُالَتِهِ ؟ قال وأنشدني بعض بني أسد:

أَبَا تَحْكُمُ ، هَلَ أَنْنَ عَمُ مُجَالِدٍ ، وَسَيْدُ أَهُلِ الأَبْطَحِ المُتَنَاحِرِ ؟

وفي الحديث : حتى تُدْعَقَ الحيولُ في نَواحِرِ أَرضهم أَي مُقابِلاتِها ؛ يقال : منازل بني فلان تَكَنَاحَرُ أَى تَنَقَايَلُ ؛ وقول الشاعر :

> أُوْرَدْتُهُم وصُدُورُ العِيسِ مُسْنَفَةٌ '' والصبحُ بالكَوَكَبِ الدُّرَّيِّ مَنْحُورُ

أي مستقبل . ونتحر الرجل في الصلاة يَشْجَرُ : انتصب ونتهد صدوره . وقوله تعالى : فصل لربك وانحر ؟ قيل : هو وضع اليمين على الشمال في الصلاة ؟ قال ابن سيده : وأزاها لفة شرعية ، وقيل : معناه

وانتُحَرَّ البُدُّنَ ، وقال طائفة : أُمِرَ بنحر النُّسكُ بعد الصلاة ، وقيل : أمر بأن ينتصب بنَحُره بإزاء القبلة وأن لا يلتفت بمِناً ولا شبالاً ؛ وقال الفراء :

القبلة وأن لا يلتفت عينا ولا سبالا ؛ وقال الفراء : معناه استقبل القبلة بِنَحْرِك . ابن الأعرابي : النَّحْرَة انتصاب الرجُل في الصلاة بإزاء المحراب .

والنَّحْرُ والنَّحْرِيرُ : الحادق الماهر العاقل المجرَّب ، وقيل: النَّحرير الرجل الطَّبِّينُ الفطين المُتْقِن البصير

في كل شيء ، وجمعه النَّحَارَينِ . وفي حديثُ ُحديفَة: وُوكَلَّتَ الفتنةُ بثلاثة : بالحادِّ النحريرِ ، وهو الفطن

البصير بكل شيء.

والنَّحْرُ في اللَّبَّة : مثلُ الذبح في الحلق . ورجل منتحار ، وهو للمبالغة : يوصف بالجود . ومن كلام العرب : إنه لتمنتحار تواثيكها أي يَنْحَرُ سِمانَ

الإبلِ

ويقال السحاب إذا انعَقَّ بماء كثير : انتَحَرَ انتيحاراً ؛ وقال الراعي :

> فمرٌ على مناز لِها ، وألقى بها الأثنال، وانتتحر انتيحارا

> > وقال عديّ بن زيد يصف الغيث :

توح وَبْلُهُ يَسُعُ سُيُوبَ الـ جاء سَحًا ، كَأَنَه مَنْخُورُ

ودائرة الناحر تكون في الجران إلى أسفل من ذلك. ويقال : انْتَحَر الرجلُ اي نَحَر نفسه . وفي المثل: سُرق السارقُ فانتَجَر .

مرى السارى الساوى المنطقر . وبَرَقَ نَحْرُهُ : اسم رجل ؛ وأوره الجوهري في نخر بيتاً لغيلان بن 'حريث شاهداً على 'منْخُورِ فلغة

نخر بيتاً لغيلان بن خريث ساهدا على في الأنف ِ وهو :

أَمَن لَـدُ لَـحُيِّينَهُ إِلَى مُسْخُورِهِ

قال ابن بري : صواب إنشاده كما أنشده سببويه إلى مُنْحُوره ، بالحاء . والمُنْحُور ؛ النجر ؛ وصف الشاعر فرساً بطول العنق فجعله يستوعب من حبله مقدار باعين من لحيه إلى نتحره .

نحق : النَّضِيرُ : صوتُ الأَنْف . نَخَرَ الإِنسانُ والحماد والفرس بَأَنف يَنْخِرُ نَخِيراً : مدَّ الصوت والنفس في تخياشيمه . الفراء في قوله تعالى : أَنْذا كَ عظاماً نَخِرَةً ، وقرىء : ناخِرةً ، قال : وناخِرةً أَجود الوجهين لأَن الآيات بالأَلف ، أَلا ترى أَن ناخر

مع الحافرة والساهرة أشبه بمجيء التأويل ? قال : والناخرة والنتخرة سواء في المعنى بمنزلة الطاميع والطبيع ؛ قال أبن بري وقال الهمنداني يوم القادسية : أقدم أخا تهم على الأساورة ، ولا تهولتنك رؤوس نادرة ،

ولا تَهُولَـنَكَ رؤوسُ نادِرَهُ ، فإنما قَصْرُكَ تُرْبُ الساهِرَهُ ، حتى تعود بعدها في الحافِرَهُ ، من بعد ما صرت عظاماً ناخِرَهُ

ويقال : تخيرَ العَظَمْ ، فهو تخيرُ إذا كَلِيَ ورَمَ ، وقيل : ناخِرة أي فارغة يجيء منها عند مُعبوب الربح كالنَّخير .

والمَنْخُرِ والمَنْخُرُ والمِنْخِرُ والمُنْخُرُ والمُنْخُورُ: الأنف ؛ قال غيلان بن حريث :

> كِسْتُوْعِبُ البُوعَيْنِ مِن جَرِيرِهِ مِن لَكُ لَحُبْيَةٍ إِلَى مُشْخُورِهِ

قال ابن بري : وصواب إنشاده كما أنشده سيبوبه إلى منتصوره ، بالحاء ، والمنحور : النَّحْر ؛ وصف الشاعر فرساً بطول العُنْق فجعله تستوعب من حبله مقدار باعين من لحسيه إلى تحره . الجوهري : والمنتخر ثنقب الأنتف ، قال : وقد تكسر الميم إتباعاً لكسرة الحاء ، كما قالوا مِنْسِن ، وهما نادران لأن مفعيلا الحاء ، كما قالوا مِنْسِن ، وهما نادران لأن مفعيلا السي من الأبنية . وفي الحديث : أنه أحد بنغرة وفي حديث الرّبر قان : الأفيطس النّخرة للذي المبيّ أي بأنفه . والمنتخران أيضاً : ثنقما الأنتف . وفي حديث الرّبر قان : الأفيطس النّخرة للذي كان يطلق في حجره . التهذيب : ويقولون منتجراً ولذلك وكان القياس منتجراً ولكن أرادوا منجيراً ، ولذلك قالوا مِنْسِن والأصل مِنْسِين . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : أنه أي بسكران في شهر ومضان فقال : وضي الله عنه : أنه أي بسكران في شهر ومضان فقال : وللسنخرين دعاء عليه أي كبّه الله لمنخريه ،

كقولهم : أبعداً له وسنحقاً وكذلك للبدين والفكم . قال اللحياني في كل ذي كمنخر : إنه لكنتفيخ المناخر كما قالوا إنه لمنتفيخ الجوانب، قال: كأنهم فرقوا الواحد فجعلوه جمعاً . قال أن سيده : وأما سيبويه فذهب إلى تعظيم العضو فجعل كل واحد منه كنخراً ، والغرضان مقتربان .

والنَّخْرة : وأس الأنف . وامرأة منخار : تَنْخُورُ عند الجماع ، كأنها مجنونة ، من الرجال من يَنْخُورُ عند الجماع حتى يُسمع تخيره . ونيُخْرَنُه مُقدّمه ، خرقاه ، الواحدة نخشرة ، وقيل : نَخْرَنُه مُقدّمه ، وقيل : هي ما بين المنخرين ، وقيل : أر نبته من يكون للإنسان والشاء والناقة والفرس والحمار ؟ وكذلك النَّخَرة مثال الهُمَزة . ويقال : هشم نخر ته أي أنف . غيره : النَّخْرة والنَّخَرة ، مثال الهُمَزة ، مُثال الهُمَزة ، مُثال الهُمَزة ،

ونتخر الحالب الناقة : أدخل بده في منخرها ودلتكه أو ضرب أنفها لتدر ؛ وناقة تخنور : لا تدر إلا على ذلك . اللث : النّخور الناقة التي يَهلِك ولدُها فلا تدر حتى تُنخر تنخيراً ؛ والتّنخير أن يدلنك حالبها مُنخر بها بإبهاميه وهي مناخة فتنور دارة . الجوهري : النّخور من النّوق التي لا تدر عتى تضرب أنقها ، ويقال : حتى تدخيل إصبعك في أنها .

وَنَتَخِرَتُ الحَشَبَةِ ، بالكسر ، خَنَراً ، فهي تخيرة : بَلِيَتُ وانْفَشَتْ أَو اسْتَرْ خَنْ تَتَفَتَّتْ إِذَا مُسْتَ، وكذلك العظم ، يقال : عظم نخير وناخِر، وقيل: النَّخِرَة من العظام البالية'، والناخِرة التي فيها بقية ٢،

١ قوله « فعمل كل واحد النع » لعل المناسب فعمل كل جزء .
 ٢ قوله «التي فيها بقية » كذا في الاصل. وعبارة القاموس: المجوفة التد ، ١٤ تد .

والناخر من العظام الذي تدخل الريح فيه ثم تخرج منه ، ولها نخير . وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما : لما خلق الله إبليس نخبَر ؟ السُّخِيرِ : صوت الأنف. ونَخْرَ تخيراً : مدَّ الصَّوْتُ في خياشيه وصوَّت كأنه نَعْمة جاءت مضطربة. وفي الحديث: وكيب عبرو بن العاص على بغلة تشيط وجههُما هرَّماً فقيل له : أَتَرَكَب بَعْلَةً وأَنت عَلَى أَكُرُ مَ ِ نَاخُرَةً بُصِرُ ؟ وقيل : ناجيرة ، بالجيم ؛ قال المبرَّد : قوله الناخيرة يويد الحيل ؛ يقال للواحد ناخر وللجماعة ناخرة ، كما يقال وجل حمَّار وبغَّال وللجماعة الحمَّارة والبغَّالة؛ وقال غيره : يريد وأنت على ذلك أكرم' ناخِرة . يقال: إن عليه عَكَرَةً من مال أي إن له عَكَرَةً؛ والأصل فيه أنها تَرُوحُ عليه ، وقيل للحبير الناخرة للصُّوت الذي خرج من أنوفها، وأهلُ مِصرُ يُكثِّرون وكوبها أكثر من وكوب البيغال. وفي الحديث: أَفْضِلُ الْأَشْيَاءِ الصَّلَاةُ عَلَى وَقَتْهَا أَي لُوقَتْهَا. وقال غيره: الناخير الحياد . الفراء : هو الناخير والشاخير، نخيرُه من أنفه وشخيرُه من حلقه. وفي حديث النَّجاشيُّ: لما دخل عليه عبرو والوفندُ معه قال لهم : لَيَخْرُوا أي تكانبوا ؛ قال ابنَ الأثير: كذا فُسر في الحديث، قَالَ: وَلَعَلَهُ إِنْ كَانَ عَرَبِيًّا مَأْخُوذُ مِنَ النَّجْيَرِ الصَّوتِ، ويروى بالحيم ، وقد تقدم . وفي الحديث أيضاً : فتناخَرَتُ كِطَارِقَتُهُ أَي نَكَامَتُ وَكَأَنَّهُ كَلام مُع غضب ونُفور .

والناخر : الحازير الضَّارِي ، وجمعه نخرُ . ونُخرة الربح ، بالضم : شدّة نهبوبها .

والنَّخُورَيُّ : الواسع الإحليل ؛ وقال أبو نصر في قول عديِّ بن زيد :

بعد بني تُبَع نخاورة ، قد اطبأنت بهم مرازبها د وان على ذلك أكرم الغ » كذا في الاصل .

قال: النَّخاورَ ة الأَشراف، واحدهم نِخُوانُ ونَخُورُ يُّ، ويقال : هُمَّ المُتَكْبَرُون . ويقال : مَا بِهَا ناخِر أَي مَا بِهَا أَحَد ؛ حَكَاه يَعْقُوب عَنْ النَّاهِلِي . ونُخْيَر ونَخَّار: اسْمَان .

ندر: تدر الشيء كندر ندورا : سَقَط ، وقبل : سَقَط وشد ، وقبل : سَقط مِن خَوْف شيء أو مِن بِن شيء أو سقط من حَوْف شيء أو مِن أَشياء فظهر ، ونوادر الكلام تندر ، وهي ما شد وخرج من الجمهور ، وذلك لظهوره . وأندر عير ه أي أسقطه ، ويقال : أندر من الحساب كذا و كذا ، وضرب يد ، بالسيف فأندر ها ؛ وقول أبي كبير الهذلي :

وإذا الكُمَّاةُ تُنَادَرُوا طِعْنَ الْكُلَى، نَدُرُ البِّكِارَةِ فِي الْجَزَاءِ المُضْعَفِ

يقول: أهدرت دماؤكم كما تُندر البكارة في الدّية، وهي جمع بكر من الإبل؛ قال ابن بوي: يويد أن الكلى المطعونة تُندر أي تُسقط فلا محتسب بها هو الدية، والمُضعَف : المُضاعَف مَرَّة بعد مرة وفي الحديث : أنه ركب فسرساً له فمرت بشجرة قطار منها طائر فعادت فندر عنها على أرض غليظة أي سقط ووقع وفي حديث زواج صفية: فعشرت والمنافقة وندر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم وندر تر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم وندر تر شيئته ، وفي رواية : فندر تنييته ، وفي رواية : فندر تنييته وفي من ماله كذا : أخرج ، ونقدة مائية ندرى : أخرج ، ونقدة مائية ندرى : أخرج ، ونقدة مائية ندرى :

ولقيه ندرة وفي النَّدرة والنَّدرة ونَدَرَى والنَّدَرَى وفي النَّدَرَى أي فيا بين الأيام. وإن شئت قل:

لقيتُه في نَدَرَى بلا أَلف ولام . ويقال : إنما يكون

ذلك في النَّدْرة بعدالنَّدْرة إذا كان في الأحايين مرة،

وكذلك الحطيئة بعد الحطئة .
وندرت الشجرة : ظهرت مُنوصتها وذلك حين يستكن المال من رغيها . وندر النبات يندر : خرج الورق من أعراضه . واستندرت الإبل : أراغته للأكل ومارسته . والندرة : الحضفة بالعجلة . وندر الرجل : خضف . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : أن رجلا ندر في مجلسه فأمر القوم كلهم بالتطهر لئلا كينجل النادر : إحكاها الهروي في بالتطهر لئلا كينجل النادر : إحكاها الهروي في في الغريبين ، معناه أنه ضرط كأنها ندر ت منه من الغريبين ، معناه أنه ضرط كأنها ندر ت منه من غير اختيار . ويقال للرجل إذا تخضف : ندر بها ، ويقال : ندر الرجل إذا مات ؛ وقال ساعدة الهذلي :

کیلانا ، وإن طال أیامُـه ، سَینَنْدُر ، عن سَرْن مُداحِضِ

سُيَنْدُرُ : سَيَــوت . والنَّـدُرة : القطعة من الذهب والفضة توجد في المَـعُـدِن . وقالوا : لو ندَرُّت فلاناً لوجِدتَه كما تُحيب أي لو جرّبتَه .

والأندَرُ : البَيْدَرُ ، شامِيَّة ، والجمع الأنادِر ؛ قال الشاعر :

كَوَّ الدَّيَاسِ عَرَامَ الأَنَادِرِ

وقال كُراع: الأندر الكُداس من القبح خاصة. والأندرُون: فيتيان من مواضع شي يجتبعون الشُرب؛ قال عبرو بن كاثوم:

ولا تُبْقِي نَصْبُور الأَنْدَرِينَا

واحدهم أندّري ، لمئا نسب الحمر إلى أهـل القرية اجتمعت ثلاث ياءات فخفّفها للضرورة، كما قال الراجز: وما عِلشيي بِسِيعْرِ البابِلِينا

وقيل : الأندَرُ قرية بالشام فيها كروم فجمعها

الأندرين، تقول إذا نسبت إليها: هؤلاء الأندريُّون. قال : وكأنه على هذا المعنى أراد خمور الأندريُّين فخفَّف ياء النسبة، كما قالوا الأشعرين بمعنى الأشعريين. وفي حديث على " لاكرم الله وجهه : أنه أقبل وعليه أندرُ ورَدْديَّة في قيل : هي فوق التُّبَّان ودون السرويل تُعطي الركبة، منسوبة إلى صانع أو مكان.

## مُمَرٍّ كَكُرُّ الأَندَرِيِّ سَتَمِ

أبو عمرو : الأندري" الحَبِّل الفليظ ؛ وقال لبيد :

غلو: النّذُورُ: النّحبُ، وهو ما يَنذُره الإنسان فيعله على نفسه تحباً واجباً ، وجبعه 'نذُور ، والشافعي سَمّى في كتاب جراح العبد ما يجب في الجراحات من الدّيات ننذُوراً ، قال : ولغة أهل الحجاز كذلك، وأهل العراق يسبونه الأرش . وقال أبو تهشل : النّدُورُ لا يكون إلا في الجراح صفارها وكبارها وهي معاقبل تلك الجراح . يقال : في قبل فلان نذُو إذا كان بُجر حاً واحداً له عقل ؛ وقال أبو سعيد الضرير؛ كان بُجر حاً واحداً له عقل ؛ وقال أبو سعيد الضرير؛ إنما فيل له ننذو لأنه ننذو فيه أي أوجب من قولك ننذوت على نفسي أي أوجبت . وفي حديث ابن المسبّب : أن عمر وعنان ، وخي الله عنهما ، قبضيا في الميلطاة بنصف ننذو المنوضحة أي بنصف ما في الميندورا ونذورا ونذورا ونذورا .

والنذيرة: ما يُعطيه . والنَّذيرة : الابن يجعله أبواه قَــُـّاً أَو خادماً للكنيسة أو للستعبَّد من ذكر وأنشى، وجمعه النَّذَائر ، وقد نَـذَرَه .

وفي التنزيل العزيز : إني تَذَرَّتُ لكَ مَا في بطني مُحَرَّرًا ؟ قالته امرأة عمران أمُّ مريم. قال الأخفش: تقول العرب تَذَرَّدَ على نفسه تَذْراً ونذَرَتُ مالي فأنا أَنْذُرِرُهُ نذْراً ؟ رواه عن يونس عن العرب . وفي فأنا أَنذُرِرُهُ نذْراً ؟ رواه عن يونس عن العرب . وفي

الحديث ذكر النّد ر مُكرّراً ؟ تقول : ندرت أندر وأند ر ندراً إذا أوجبت على نفسك شيئاً تبرعاً من عادة أو صدقة أو غير ذلك . قال ابن الأثير : وقد تكرّر النهي عنه وهو تأكيد لأمر و وتحذير عن النّهاو بن به بعد إيجابه ؟ قال : ولو كان معناه الزّجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك كان معناه الزّجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك بالنهي يصير معصية قلا يلزم ، وإنما وجه الحديث أنه بالنهي يصير معصية قلا يلزم ، وإنما وجه الحديث أنه قد أعليهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعاً تنذ روا على أنكم تدركون بالنّدر شيئاً لم يُقدره قلا لكر أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليك فإذا نذر م ولم تعتقدوا هذا فاخر جوا عنه بالوفاء فإن الذي نذر تُنهوه لازم لكم .

ونَدُرَ بِالشِيء وبالعدو" ، بكسر الذال ، نذْرا : عَلَيهُ فَحَدُرَه . وأنذَرَه بالأَسر الذارا وتُدُرا ؟ عن كراع واللحياني : أعليه ، والصحيح أن النذر الاسم والإنذار المصدر . وأنذره أيضاً : خوقه وحذاه . وفي التنزيل العزيز : وأنذره هُمْ يَوْمَ الآزِفة ، وكذلك حكى الزجاجي : أنذر وثه إنذارا ونذيرا ، والحيد أن الإنذار المصدر ، والنذير الاسم .

وفي التنزيل العزيز : فستعلمون كيف نَذير . وقوله تعالى : فكيف كان نَذير ؛ معناه فكيف كان إنداري . والنذير : اسمُ الإندار . وقوله تعالى : كنَّبَتْ ثَمَوْدُ بالنَّذُر ؛ قال الزجاج : النَّذُر جمع نَذير . وقوله عز وجل : عُذْراً أو نَذْراً ؟

 ١ قوله «وأنذره بالامر النع» هكذا بالاصل مضبوطاً ، وعبارة القاموس مع شرحه : وأنذره بالامر انذاراً ونذراً ، بالفتح عن كراع واللحياني ويضم وبضعين ، ونذيراً ،

قرئت : عُدُراً أو نُدُراً ، قال : معناهما المصدر وانتصابهما على المفعول له ، المعنى فالمُلْقيات ذكراً للإعذار أو الإنذار . ويقال : أنذرته إنذاداً . والنذر : جمع النذير ، وهو الاسم من الإنذار . والنذير : الإنذار . والنذير : الإنذار . والنذير : المُنْذر ، وأجمع نُدُر ، وكذلك النذيرة ، قال ساعدة بن جُويَّة :

وإذا تُعُومِيَ جانبُ يَرْعُوْنَهُ ، وإذا تَجِيءَ نَذِيرةً لم يَهْرُبُوا

وقال أبو حنيفة : السُّدِيرُ صُوْتُ القَوْسُ لأَنهُ يُسُّدِّدِ الرَّمِيَّةِ ؛ وأنشد لأوس بن حجر :

وصَفَراه من نَبْع كأن نذيرَها ، إذا لم تُخفَّض عن الوَّحْش ، أَفْكُلُ

وتناذر القوم: أنذر بعضهم بعضاً ، والاسم النَّذُو. الجوهري: تناذر القوم كذا أي خَوَّف بعضهم بعضاً ، وقال النابغة الدُّبياني يصف حيَّة وقيل يصف أن النعبان توعَده فيات كأنه لديغ يَتبلُمل على في الله :

فيت كأني ساورتني كشيلة من الرقش ، في أنبابها السّم نافيع من الرقش ، في أنبابها السّم نافيع من سُوه سسّها ، وطور را ، وطور را تراجيع أ

ونَدْيِرة الجيش : طليعتُهُم الذي يُنشذُرُهُم أَمْرُ عَدُّوَّهُمْ أَي يُعلمهم ؛ وأَمَا قُولُ ابن أَحَمَّر : كُمُ دُونُ لَيْلِي مِنْ تَنُوفِيَّةً

لسَّاعَة تُنْذَرُ فيها اللَّذُنُّ

فيقال : إنه جمع نكذر مثل رَهْن ورُهُن . ويقال إنه جمع نكذير بمعنى مَنْذُور مثل قَتَيل وجَديد

والإنذار : الإبلاغ ، ولا يكون إلا في التخويف ، والاسم النُّذُرُ . ومنه قوله تعالى : فكيف كان عذابي ونُدُرُ أي إنذاري . والنَّذير : المُحذَّر ، فعيـل بمعنى مُفْعِل ، والجمع ننذار . وقوله عز وجمل : وجاء كُنُمُ النَّذيرُ ؟ قال ثعلبُ : هو الرسول ، وقال أهل التفسير : يعني النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كما قال عز وجل : إنا أرسلناك شاهداً ومُبَشَّراً ونَذيراً. وقال بعضهم : النَّذير ههنا الشُّدُّب ، قال الأزهري : والأوَّل أَشْبَه وأوضح . قال أبو منصور : والنذيرُ يكون بمعنى المُـنْسـذِر وكان الأصلَ وفعلُه الثُّلاثيُّ أميت ، ومشله السبيع بمعنى المسبيع والبديع بمعنى المُبدع . قال ابن عباس : لما أنؤل الله تعالى : وأنشذر عَشِيرتك الأقرَبِين ، أني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الصَّفا فصعَّد عليه ثم نادى : يا صباحاه ! فاجتمع إليه الناسُ بدين وجُل يَجيء ورجُل كَبعثُ رسوله ، قال : فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يا بني عبد المطئلِب ، يا بني فلان ، لُو أَخْبُرُ ثُنَّكُمُ أَنْ خَيْلًا سَتَفْتَحُ ۚ هَذَا الْجَبَلَ ۗ تُرْبِدُ ۗ أَن تُغيِرَ عليكم صدَّقتُموني ? قالوًا : نعم. قال : فإني نَدْيِنُ لَكُم بِينَ يَدَي عذابٍ شديدٍ ، فقال أبو لهب: تَبًّا لَكُمْ سَائرٌ القَومِ ! أما آذنتُنمونا إلا لهذا ? فأنزل اللهُ تعالى : تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبُّ . ويقال : أَنْذُرْتُ القومَ سَيْرَ العدُوِّ إليهم فنسَدْرِوا أي

أُعلمتُهُم ذلك فعلِموا وتحرّزوا . والتَّناذُر : أن يُنشذر القومُ بعضُهم بعضاً شرَّا مَخُوفاً ؛ قال النابغة :

> تُناذَرَها الرَّاقُونَ مِن شَرِّ سَمَّهَا يعني حيَّة إذا لَـدَعَت قتلت .

١ قوله « ستنت هذا الجبل » هكذا بالاصل ؛ والذي في تفسير
 الحجلب والكثاف بسفح هذا الجبل .

ومن أمثال العرب: قد أعدَّرَ من أنذَر أي من أعلَمَ أي من أعلَمَكُ أَنِهُ يُعاقِبُكُ على المكروم منك فيا يَستقبله ثم أُنيت المكروم فعاقبَبَك فقد جَمَل لنفسه عُذْراً يكُفُ به لائِمة الناس عنه والعرب تقول :عُذْراك لا نَذْراك أي أعْذَر ولا تُنْذِر .

والنَّذيرُ العُرْيانُ : رَجُلُ مِن خَنْعَمَ حَسَلَ عليه يوم ذي الْحَلَصَة عَوْفُ بِنُ عامر فقطع يده ويد المرأته ؟ وحرى ابن بَرِّي في أماليه عن أبي القاسم الزجاجي في أماليه عن ابن دريد قال : سألت أبا حاتم عن قولهم أنا النَّذيرُ العُرْيان ، فقال : سبعت أبا عبيدة يقول : هو الزبير بن عمرو الخَنْعَمي ، وكان ناكيحاً في بني رُزبيد، فأرادت بنو زبيد أن يُغيروا على خَنْعَمَ في بني رُزبيد، فأرادت بنو زبيد أن يُغيروا على خَنْعَمَ فخافوا أن يُنذر قومة فألقو اعليه بَراذع وأهداما واحتفظوا به فصادف غرة فحاضر هم وكان لا يُجارى شداً ، فأتى قومة فقال :

أَنَا النُّنذِرِ العُرْيَانَ يَنْسِيدُ ثُنُوبَهُ ، إِذَا الصَّدُقُ لا يَنْسِيدُ لَكَ الشُّوبَ كاذِبٍ

الأزهري : من أمثال العرب في الإندار : أنا النذيرُ العريان العُرْيان ؟ قال أبو طالب : إنما قالوا أنا النذيرُ العريان لأن الرجُل إذا رأى الغارة قد فَحِيَّتْهُم وأَراد إنذان قومه تجرّد من ثيابه وأشار بها ليُعلم أن قد فَحِيَّتْهُم الغارة ، ثم صار مثلًا لكل شيء تخاف مُفاجأً ته ؟ ومنه قول خُفاف يصف فرساً :

تُسَمِلُ إذا صَفَرَ اللَّبِعامُ كَأَنه رَجُلُ ، يُلوِّحُ باليدَيْن ، سَلِيبُ

وفي الحديث: كان إذا خطب الحمر"ت عيناه وعلا صواته واشتد غضبه كأنه منذر تجيش يقول صبحكم ومساكم ؛ المنذر: المعلم الذي يُعر"ف القوم بما يكون قد دهمهم من عَدُو" أو غيره ، وهو

المخو"ف أيضاً ، وأصل الإندار الإعلام . يقال :
أنذر ته أنذر ر وإنداراً إذا أعلمته ، فأنا ممندر ونندير
أي معلم ومنحو"ف ومحدار . وندرت به إذا
عليمت ، ومنه الحديث : انذر القوم أي احذر ،
منهم واستعد لهم وكن منهم على علم وحدر .
ومنذر ومناذر : اسمان ، وبات بليلة ابن المنذر .
يعني النعمان ، أي بليلة شديدة ؛ قال ابن أحسر :

عذاوب: أوقاوف لا ماء لهم ولا طعام. ومناذر وعد بن مناذر ، بفتح الميم : اسم ، وهم المناذرة بويد آل المنذر أو جماعة الحي مشل المهالية والمسامعة ؛ قال الجوهري : ان مناذر شاعر ، فمن فتح الميم منه لم يصرفه ، ويقول إنه جمع منذر لأنه يحمد بن منذر بن منذر بن منذر ، ومن ضمها

وأبناء أعمامي عذوبا كواديا

نؤو : النَّرْدُ : القليل النَّافِه . قال أَن سيده : النَّرْدُ والنَّزْيِ القليل مِن كُل شيء ؛ نَنْزُدُ الشيء ؟ بالضم ؟ يَنْزُرُ نَنْزُرُ نَنْزُورً ونَنْزُورة ونُنْزُورة ونُرْدَة . وننزُور عطاءه : قللك ، وطكام مَنْزُور ومَنْزُور وعَطاء مَنْزُور أي قليل ، وقيل : كُل قليل نَنْرُور ومَنْزُور ، قال:

> بَطِيءٌ من الشيء القَلَيلِ احْتَفَاظُهُ مُ عَلَيْكَ ، ومَنَذُ ودُ الرِّضَا حِينَ يَغْضَبُ وقول ذي الرمة :

لها تَشَرُّ مثلُ الحَرْيِرِ ، ومَنْطِقُ وَخِيمُ الحَواشِي، لا مُعراءُ ولا نَزَرُ ُ

يعني أن كلامًها مختصرُ الأطراف وهذا ضدّ الهَذُر والإكثار وذاهبِ في التخفيف والاختصار ، فإن قال قائل : وقد قال ولا نتز ( ، فكسنا ندفع أن الحُفَرَ

يَقِلُ معه الكلام وتُحدَف منه أَحْناءُ المقال لأَنه على كل حال لا يكون ما كبري منه ، وإن حَفَّ ونتَرَرَ ، أَقلَ من الجُهُل التي هي قواعد الحديث الذي يَشُوق مَوْقَعُهُ ويَرُوق مَسْمَعُهُ . والتَّنَرُّر: النَّقلُل .

وامرأة نَزُورَ : قليلة الولد ، ونسوة نُنُزُو ، والسّرة نُنُزُو ، والسّرة والنّرُو ، والسّرة والنّرُو ، والنّرُو : إذا كانت المرأة نَزُرَة أو مقلاتاً أي قليلة الولّد ؛ يقال: امرأة نَزُرَة ونَزُورُ ، وقد يُستعمل ذلك في الطير ؛ قال كُشيْر :

بُعَاثُ الطَّيْرِ أَكَثَرُهَا فِراخًا ، وأُمُّ الصَّقْرِ مِقْلاتٌ نَـرُورٌ

وقال النضر؛ النَّزُونُ القليل الكلام لا يتكلم حتى تُنزَرَه . وفي حديث أمَّ مَعْبَد : لا نَزْد ولا مَعْبَد : لا نَزْد ولا مَعْبَد النَّزْد القليل ، أي ليس بقليل فيدُلُّ على عي ولا كثير فاسد . قال الأصعي : نَزَرَ فلان فلاناً بَنْزُره نَزْرً إذا استخرج ما عنده قليلًا قليلًا . ونَزَرَ الرجل : احتقره واستقله ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

قد كنت لا أنثرك في يوم النَّهَلُ ، ولا تَخُونُ قُو يِّ أَن أَبْتَذَلُ ، حَى تَوَثَّى فِي وَضَّاحٌ وَقَلُ

يقول : كنت لا أستقل ولا أحتقر حتى كبرت. وتوشى : ظهر في كالشية . ووضاح : شلب . وقال : متوقل .

والنَّزْرُ : الإلحاحُ في السؤال . وقولهم : فلان لا يُعطي حتى يُنْزَرَ أي يُلح عليه ويُصغَرَّ من قدره. وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : وما كان لكم أن تَنْزُرُوا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على

الصّلاة أي تُلحَوا عليه فيها . ونَزَرَه نَزْراً : أَلَحَّ عليه في المبألة . وفي الحديث : أن عمر ، رضي الله عليه كان يُساير النبي الله عليه وسلم ، في سفر فسأله عن شيء فلم يجيبه ثم عاد يسأله فلم يجيبه ثم عاد يسأله فلم يجيبه فقال لنفسه كالمُبكِّت لها : تَكلَّتُكَ أُمنُكَ يَا ابنَ الحَطَّابِ ! تَزَرْتَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، مراداً لا يجيبُك ؛ قال الأزهري : معناه أنك مراداً لا يجيبُك ؛ قال الأزهري : معناه أنك جوابك ؛ وقال كثير :

لا أنـنْوْرُو النَّائِلَ الحَليلَ ، إذا ما اعْتلُ تَوْرُ الظُّؤُورِ لم تَوَمَّمِ

أراد: لم تر أم فحدف الهمزة . ويقال : أعطاه عطاء تر را وعطاء منز ورا إذا ألتح عليه فيه ، وعطاء غير منز ور إذا لم يُلِيح عليه فيه بل أعطاه عفوا ؟ ومنه قوله :

> فَخُذُ عَفْوَ ما آتاك لا تَذْرُرَنَهُ ، فعند ُ بُلوغِ الكدر ِ رَنْقُ الْمَشَارِبِ ِ ا

أبو زيد : رجل ُ تَوْرُ وفَرَر ، وقد تَوْرُ َ تَوَارَهُ إِذَا كَانَ قَلِيلِ الْحَيْرِ ؛ وأَنْزَرَ ، الله وهو رجل ُ مَنْزُ ُور . ويقال لكل شيء يَقِل : تَوْرُورٌ ؛ ومنه قول زيد بن عدي :

> أو كماء المتشنود بعد جمام ، ودم الدَّمْع لا يَؤوب تزُّورا

قال : وجائز أن يكون النئز ُور بمعنى المنزور فعول بمعنى مفعول . والنئز ُور من الإبل : التي لا تسكاد تُلقَحُ للا وهي كارهة . وناقة تزوُر ُ : بينة النئزار . والنئزور أيضاً : القليلة اللن ، وقد تزرُرَت تزرًا . قال : والنئاتِق التي إذا وجدت مس الفحل لقيحت، والناتِق التي إذا وجدت مس الفحل لقيحت،

وقد نَشَقَت تَنشَى ُ إِذَا حَمَلَت . وَالنَّرْ وُو : الناقية التي مات ولدها فهي تر أم ولد غيرها ولا يجيء لبنها إلا يوم الورس تو ور : بطيئة اللقاح . والنَّرْ و : ورم في ضرع الناقة ؟ ناقة مَنزُ ورة ، ونترَ رَ ثلُك فأكثوت أي أمر ثك . قال شهر : قال عد ق من الكلابيتين النَّرْ و الاستعجال والاستيحثاث ، يقال : تر و ، إذا أعجلة " ويقال : ما جئت إلا تر و الي بطيئاً . أو نزاد : أبو قبيلة ، وهو نزاد بن ممد " بن عدنان . والتنزو و الانتواد إلى نزاد بن ممد " بن عدنان . والتنزو و الرجل إذا تشبّة بالنّز ادية أو أدخل نفسة فيهم . وفي الروض الأنف : أسمي نزاد " نزاد الأن أباه لما ولد له نظر إلى نور النبوة بين عينيه ، وهو النّود وسلم ، ففر ح فرحاً شديداً ونتحر وأطعم وقال : إن هذا كلته لنترو في حق هذا المولود، فسعي نزاد المنات والمعم وقال :

نسع : نسر الشية : كشكه . والنسر : طائر المعروف ، وجمعه أنسر في العدد القليل ، ونسوو في المحدد القليل ، ونسوو في الكثير ، زعم أبو حنيفة أنه من العتاق ؛ قال ابن سيده : ولا أدري كيف ذلك . ابن الأعرابي : من أسماء العقاب النسارية شبهت بالنسر ؛ الجوهري : يقال النسر لا يخلب له ، وإغا له الظفر كظفر النسر الواقع . ابن سيده : والنسر ال العائر ، والنسر الواقع . ابن سيده : والنسر الطائر ، يقال لكل واحد منهما نسر أو النسر ، ويصفونهما فيقولون : النسر الواقع والنسر الطائر . واستسر فيقولون : النسر الواقع والنسر الطائر . واستسر البنات : صار نسراً ، وفي الصحاح : صار كالنسر .

عن شيخ الاسلام .

وفي المشل: إن البُغاث بأرضنا يستنسر أي أن الضعف يصير قويتاً . والنَّسْر : ننف اللحم بالمنقار . ونسَر والنَّسْر : ننتف البازي اللحم يَنْسِره . ونسَر الطائر اللحم يَنْسُره نَسْراً : ننفه .

والمَنْسِر والمِنْسَر : مِنْقَارَهُ الذي يَستنسِر به . ومِنْقَارُ البَازِي وَنَحْوِهِ : مَنْسِره . أَبُو زَيد : مِنْسَر الطَائُو مِنْقَاره ، بكسر المِم لا غير . يقال : نَسَره يمِنْسَره نَسْراً . الجوهري : والمنشر ، بكسر المِم ، لسِبَاع الطيو بمزلة المِنقار لفيرها . والمِنْسَر أيضاً : قطعة من الجيش تمر" قدام الجيش الكبير ، والمِم زائدة ؛ قال لبيد يَرِ ثِي قتلي هوازن :

سَبَا لَمُ مُ ابنُ الجَعْد حتى أَصَابِهِمْ بِذِي لَجَبِ ، كَالطُّودِ ، لِسَ بِمِنْسَمِ والمَّنْسِمِ والمَّنْسِمِ ، مثال المجلس : لغة فيه . وفي حديث على ، كرم الله وجهه : كلما أُطْلُّ عليكم مَنْسِمِ من

مُنَامِر أَهِلِ الشَّامُ أَعْلَقَ كُلُّ رَجِلَ مَنْكُمَ بَابِهِ . ابن سيده : والمُنْسَرِ والمُنْسَرِ مِن الخيلِ ما بين الثلائة إلى العشرة ، وقيل : ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، وقيل : ما بين وقيل : ما بين

الأربعين إلى الستين ، وقيل : ما بين الماثة إلى الماثنين. والنَّسْر : لَحْمَة صُلْبَة فِي باطن الحافر كَأَنَهَا حَصَاةً أو تواة ، وقيل : هو ما ارتفع في باطن حافر الفرس

من أعلاه ، وقيل: هو باطن الحافر، والجمع 'نسُور؛

سَوَ اهِمَ مَ جُدُعَانُهُمَا كَالْجِيلًا مِ ، قد أَقرَحَ القَوْدُ منها النَّسُورِا

ویروی :

قال الأعشى:

قد أقرَح منها القياد النُسُورا التهذيب: ونَسَرُ الحافر لحمه تشبّه الشعراء بالنوى

قد أَقْتَسَهَا الحَافِرِ ، وجمعه النَّسُور ؛ قال سلمة بن الحُرْشُب :

عَدُواتُ بِهَا تُدَافِعُنِي سَبُوحٌ ﴾ فَرَاشُ نُسُورِهِا عَجَسِمٌ جَرِيمُ

قال أبو سعيد : أواد بقراش نُسُورِها حَدَّها ، وفراشة كل شيء : حدّه ؛ فأراد أن ما تَقَشَّر من نُسُورِها مثل العَجَم وهو النَّوى . قال : والنُّسُورُ الشَّواخِص اللَّواتي في بطن الحافر ، نُشبهت بالنوى

وتنسَّر الحيلُ والنَّسَر طرَّفُهُ ونَسَره هو نَسْراً ونَسَّره: نَشَره. وتَنَسَّر الجُرْحُ : تَنَقَّصُ وانتشرت مدَّنُه ؟ قال الأخطل:

لصلابتها وأنها لا تَبَسُ الأرض .

يَخْتَلَهُنَّ بَجَدَّ أَسَرَ نَاهِلَ ، مَثْلُ السَّنَانِ جِرَاحُهُ تَتَنَسَّرُ

والنَّاسُور : الغادُ . التهذيب : النَّاسُور ، بالسين والصاد، عِرْق عَسِر ، وهو عرق في باطنه فساد فكلما بدا أعلاه رجّع عَبِراً فاسداً . ويقال : أصابه عَبَرُ . في عرْقه ؛ وأنشد :

> فهو لا يَبْرَأُ مَا في صَدَّوِهِ ، مِثْلُ مَا لَا يَبِوأُ العِرْقُ الْغَبِيرِ،

وقبل : النَّاسُور العرُّق الغَبِر الذي لا يَنقطع .

الصحاح: الناسُور، بالسين والصاد، جميماً علة تحدث في مآتي العين يَسقي فلا يَنقطع ؛ قال : وقد مجدث أيضاً في حَوْالتِي المُتقدة وفي اللّثة ، وهو مُعَرَّب. والنّسْرِين : ضرّب من الرّياحين ، قال الأزهري : لا أدري أعربي "أم لا .

والنسار: موضع ، وهو بكسر النون ، قبل : هو ماء لبني عامر ، ومنه يوم النسار لبنني أسد وذُ بُلْيان على ُجشَم بن معاوية ؛ قال بشر بن أبي خازم :

فلسًا رأونا بالنسار ، كأننا نشاصُ الثُريا هيَّجَنَّه جَنُوبُها

ونَسْرُ وناسِر: اسبان ، ونَسْر والنَّسْر، كلاهما : أَسَمَ لِصَهَمْ ، وفي التنزيـل العزيز : ولا يَغْــوثَ ويَعْدُقَ ونَسْراً ؛ وقال عبد الحق :

أما ودماء لا تؤالُ كأنها على قُدْمًا على قَدْمًا

الصحاح: نَسْر صنم كان لذي الكلاع بأرض حيمير وكان يَغُونُ لِمَدْدان من أصنام قوم نوح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ؛ وفي شعر العباس يمدح سيدتا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : بل ذُطُفَة تَرْ "كب" السّفين ، وقد "

أَلْجَمَ نَسْراً وأَهلَتُ الفرَقُ قال ابن الأثير : يويد الصنم الذي كان يعبِــد. قوم

نوح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام .

نسطو : النُسْطُورِيَّة \ : أمة من النصادى يخالفون بقيتَهم ، وهم بالرُّومية نَسْطُورِسْ ، والله أعلم .

> شو : النَّشْر : الرَّبِح الطِيْبة ؛ قال مُرَ قَسَّ : النَّشْر مِسْك ، والوُجُوه كنا نيرٌ ، وأطراف الأكف عَنَهُ

أراد : النَّشُرُ مثلُ ربح الملك لا يكون إلا على ذلك لأن النشر عرض والملك جوهر ، وقوله : والوُجوه دنانير ، الوجه أيضاً لا يكون ديناراً إنما أراد مثل الدنانير ، وكذلك قال : وأطراف الأكف عنه لنا أراد مثل العنه لأن الجوهر لا يتحول إلى جوهر آخر ، وعَمَّ أبو عبيد به فقال : النَّشُر الربح ، من غير أن يقيدها بطيب أو نَتَن ، وقال أبو الدُّقَيْش :

١٠ قولو « النسطورية » قال في القاموس بالضم وتفتح .

النَّشْر ديح فَم المرأة وأنفها وأعْطافِها بعد النوم ؟ قال أمرؤ القيس :

كأن المُدامَ وصَوَّبَ الغَمَامِ ووبِيعَ الحُنْزامي وننَشْرَ القُطْرُ

وفي الحديث : خرج معاوية وتَشْرُهُ أَمَامَتُهُ ، يعني ربح المسك؛ النَّشْر ، بالسكون : الربح الطيبة ، أزاد ُسطوع ربح المسك منه .

ونَـشَر الله الميت يَنْشُره نَـشُراً ونُشُوراً وأَنْشُره فَـنَـشُراً ونُشُوراً وأَنْشُره فَـنَـشُر الميتُ لا غير : أحياه ؛ قال الأعشى :

حتى يقولَ الناسُ مَا وَأُوا : يَا عَجَبًا للسِيّتِ النَّاشِرِ !

وفي التنزيسل العزيز : وانتظرُ إلى العظام كيف

نشرها ؟ قرأها ابن عباس : كيف ننشير ها ؟ وقرأها الحسن : ننشرها ؟ وقال النراء : من قرأ كيف ننشرها ؟ بضم النون ؟ فإنشار ها إحياؤها ؟ واحتج ابن عباس بقوله تعالى : ثم إذا شاء أنشر و تكأنه قال : ومن قرأها نتشرها وهي قراءة الحسن فكأنه يذهب بها إلى النشر والطي ، والوجه أن يقال : أنشر الله الموتى فنشر والطي ، والوجه أن يقال : أنشر الله الموتى فنشر والهم الذا حيوا وأنشر هم الله أي أحياه ؟ وأنشد الأصمعي لأبي ذؤيب :

لوكان مدَّحة ُحَيٍّ أنشرَت أحداً ، أحيا أبوتنك الشمُّ الأماديع

قال : وبعض بني الحرث كان به جَرَب فَنَشَر أي عاد وحَسِي . وقال الزجاج : يقال نَشَرهمُ الله أي يعشَهم كما قال تعالى : وإليه النُشُور . وفي حديث الدُّعاء : لك المسَحا والمسمات وإليك النُّشُور. يقال : نَشَر الميتُ يَنْشُر نُشُوراً إذا عاش بعد الموت ، وأنشَره الله أي أحياه ؛ ومنه يوم النُّشُور . وفي حديث ابن عمر ، وخي الله عنهما : فَها ألى الشام حديث ابن عمر ، وخي الله عنهما : فَها ألى الشام

أرض المنشر أي موضع النشور ، وهي الأرض المقدسة من الشام بحشر الله الموتى إليها يوم القيامة ، وهي أرض المحشر ؛ ومنه الحديث : لا رضاع إلا ما أنشر اللحم وأنبت العظم! أي شد" وقدو"ا من الإنشار الإحياء ، قال ابن الأثير : ويروى بالزاي وقوله تعالى : وهو الذي يوسل الرياح نششراً بين يدي وحمته ، وقرىء : نششراً ونشراً والنشر : والنشر المنشراً والنشر : أحياها بعد موت وأرسلها نشراً ونشراً ، فأما من قرأ نششراً فهو جمع نششراً ونشراً ، فأما من قرأ نششراً فهو جمع الشين استجفافاً ، ومن قرأ نششراً فمعناه إحياء الشين استجفافاً ، ومن قرأ نششراً فمعناه إحياء بينشر ألسحاب الذي فيه المطر الذي هو حياة كل بينشر وعلى هذا قالوا ماتت الربح سكنت ؛ قال : وقرىء بها وعلى هذا قالوا ماتت الربح سكنت ؛ قال : وقرىء بها وعلى هذا قالوا ماتت الربح سكنت ؛ قال :

إناني لأرْجُو أن تَسُوتَ الرِّيحُ، وأَسْتَرِيحُ

وقال الزجاج : من قرأ نتشراً فالمعنى : وهو الذي يُوسِل الرياح مُنتَشرة نتشراً ، ومن قرأ نشراً فهو جمع نشوه عند تشور، قال : وقرىء بشراً ، بالباء ، جمع بشيرة وتشرت الريح : هبت في يوم غينم خاصة . وقوله تعالى : والناشرات نتشراً ، قال ثعلب : هي الملائكة تنشر الرحمة ، وقيل : هي الرياح تأتي بالمطر . ابن الأعرابي : إذا هبت الريح في يوم غيم قيل : قد نشرت ولا يكون إلا في يوم غيم قيل : قد نشرت ولا يكون إلا في يوم غيم ، وتنشرت ولا يكون إلا في يوم غيم ، وتنشرت وما أحسن نتشرها أي بدء ناتها ، والناشر : أن غرج النات ثم يطىء عليه المطر فيبيس ثم يصيبه مطر عوله «الاما أنشر اللحم وأنت العظم» هكذا في الاصل وشرح القاموس والذي في الناية والصاح : الاما انشر الظموا نت العظم والتاليم،

فينبت بعد الينبُس ، وهو رَدِيء للإبل والغم إذا رعتُه في أوَّل ما يظهر يُصيبها منه السَّهام ، وقــٰد نَـُشَرَ العُشْبُ نَـَشُراً . قـال أبو حنيفة : ولا يضر النَّـشُرُ الحافيرَ ، وإذا كان كذلك تُركوه حتى يَجِيفُ فتذهب عنه أبلكتُه أي شرُّه وهو يكون من البَقْل والعُشْبِ ، وقيل : لا يكون إلا مِن العُشْبِ ، وقد نَشَرَتُ الأَرضُ . وعمَّ أبو عبيد بالنَّـشُر جبيعُ ما خُرِج مِن نباتِ الأَرضِ. الصَّجَاحِ: والنَّـشُرُ الكَّلَّأُ إذَا كبيسَ ثم أصابه مطر في 'دبر الصيف فاخضر" ، وهو ردىء للراغية بهرُب الناس منه بأموالهم ؛ وقب نَشَرَتُ الأَرضُ فهي ناشِرة إذا أُنبِنَتُ ذَلَكُ . وفي حديث معاذ : إن كلُّ نَشْرِ أَرض يُسلم عليهـا صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ يُنْفُرُ جَ عَنْهَا مَا أُعْطِي ۚ نَتَشُورُهَا كُوبُسِعُ المستقوي" وعُشر المطَّمني " ؛ قوله ربع المستقوي" قال: أراه بعني ربع العُشر . قال أبو عبيدة : لَلَهُمْ الأرض؛ بالسكون، ما خرج من نباتها ؛ وقبل : هِوَ في الأصل الكلا إذا يُبُسُ ثم أصابه مطر في آخر الصَّف فاخضر ، وهو رديء للرَّاعية ، فأطلقه على كل نبات تجب فيه الزكاة . والنَّشْر: انتِشار الورَّقِ؟ وقبل : إيراقُ الشُّجُر ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي : `

كأن على أكنافهم نششر غَرْفَدَ وقد جاوزُوا نَيَّانَ كَالنَّبَطِ الغُلْثُفِ

يجوز أن يكون انتشار الورق ، وأن يكون إيراق الشجر ، وأن يكون الرافحة الطبّبة ، وبكل ذلك فسره ابن الأعرابي . والنسّشر : الحرّب ؛ عنه أيضاً الليث : النسّشر الكلاّ يهيج أعلاه وأسفله ندي أخصر تُد في منه الإبل إذا رعته ؛ وأنشد لعمير بن حباب:

أَلَا رُبِّ مَن تَدَعُو صَدِيقاً ، وَلَو تَرَى اللهِ مَقَالَتُهُ فِي الغَيْبِ ، سَأَءَكُ مَا يَفْرِي

مقالته كالشعم ، ما دام شاهدا ، وبالغيب مأثنور على ثنعرة النعور يسرك باديه ، وتحت أديي ننيية شرّ تبنتري عصب الظهر تبين لك العينان ما هو كايم من الضغن والشعناء بالنظر الشرق وفينا ، وإن قبل اصطلعنا ، تضاغن كما طرا أو بار الجواب على النشير فرسني بخير طالما قد بَريتني ، فخير الموالي من يويش ولا يبوي

يقول: ظاهر ُنا في الصُّلح حسَن في مُر ْ آة العين وباطننا فاسد كما تحسُن أوبار الجرُّبي عن أكل النَّشُّر، وتحتها داءٌ منه في أجوافها ؟ قال أبو منصور : وقبل النَّشْر في هذا البيت نَشَرُ الجرَب بعد ذهابه ونَباتُ الوبَر عليه حتى يخفى ، قال : وهذا هو الصواب . بقال : نَشِيرَ الجرَبِ بِنَشْرَ نَشَراً ونُشُوراً إذا لِمَيْسَ بعِد ذهابه . وإبل نَشَرى إذا انتشر فها الجرَب ؟ وقد نَـُكِيرَ البعيرُ إذا جَرِب . ابن الأعرابي: النُّشَر نَسِاتِ الوبَر على الجرَبُ بعدما يَبُوأُ . والنَّشِيرُ : مُصدر تَشَرَت النُّوبِ أَنْشُرُهُ نَشْرًا . الجوهري : نَشُر المناعُ وغيرُه ينشُر نَشْراً بَسَطَه ، ومنه ديج نَـَشُور ورياح نَـُشُر . والنَّشْر أيضاً : مصدر نَشَرَتُ الحُشِهُ بِالمُنشَارِ نَشْرًا ، والنَّشْرِ : خلاف الطيِّ. نَشَر الثوبَ ونحوه يَنْشُره نَشْراً ونَشَّره: بَسَطه . وصحف 'منَشَرة ، 'شدّد للكشرة . و في الحديث : أنه لم يخر ُج في سَفَر إلا قال حين ينهَض من 'جلوسه ؛ اللهم بك انتشرت ؛ قال ابن الأثير : أي ابتدأت سفَري . وكلُّ شيء أخذته غضًّا ، فقد نَشَرُته وانتَشَرَته ، ومَرْجِعه إلى النَّشْر ضد

الطي ، ويروى بالباء الموحدة والسين المهملة . وفي الحديث: إذا دَخُل أحدكم الحمَّام فعليه بالنَّشير ولا كِخْصِف ؛ هو المِئْزُر سبي به لأن بُنْشَر ليُؤتَزَرَ به . والنَّشيرُ : الإزار من نَشْر الثوب وبسطه . وتَنَشَّر الشيءُ وانتَشَر : انتِسَط . وانْتَشَر النهارُ وغيره:طال وامُنَّدٌّ. وانتشَر الحُيرُ : انذاع . ونتشرت الحبرَ أنشره وأنشُره أي أذعته. والنَّـشُر : أَن تَنْتَسُر الغنمُ بِاللَّهِل فَتَرْعَى . والنَّـشُر: أن ترعَى الإبل بقلًا قد أصابه صف وهو بضرُّها ، ويقال : اتق على إبلك النَّشَر ، ويتال : أصابها النَّشَرَ أي دُنَّيَتُ على النَّشَرَ ، ويقال : رأبت القوم نَشَراً أي مُنْتَشَرِين . واكتسى البازي ريشاً نَيْشَراً أي مُنتشراً طويلًا. وانتشرت الإبل والغنم: تفرّقت عن غراة من راعبها ، ونكسَّرها هو ينشُرها نشراً ، وهي النَّشَر . وَالنَّشَر : القوم المتفرِّقون الذين لإ يجمعهم رئيس. وجاء القوم نَـشَراً أي متفرَّقين. وجاء نَاشُورًا أَذْ نَيْهِ إِذَا جَاءَ طَامِعِـاً ؟ عَنِ ابنِ الْأَعْرَابِي . والنَّئْنَىر ، بالتحريك : المُنتشِر . وضَمَّ الله نَـشَرَ لِهُ أي ما انتشر من أمرِك ، كنولهم: لمَ الله سُعَنَّكُ وفي حديث عائشة ، رضي الله عنهـا : فررَّ نَـشُر الإسلام على غُرِّه أي رَدُّ ما انتشر من الإسلام إلى حالته التي كانت على عهد سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، تعني أمرَ الرِّدة وكفاية أبيها إيَّاه ، وهو . فَعَلْ مُعْنَى مَفْعُولَ. أَبُو العباس: نِـَشُـرُ ۖ المَاءَ،بِالتَّحْرِيكَ، ۗ ما انتشر وتطاير منه عنه الوضوء. وسأل رجل الحسَّن عن انتيضاح الماء في إنائه إذا توضأ فقال: ويلك ! أَمَلك نَـشَر الماء ? كل هذا بحر"ك الشين من نَـشُر الغنم . وفي حديث الوضوء : فإذا اسْنَنْشَرَتَ واستنثرت خرجت خطايا وجهك وفيك وخياشيمك مع الماء، قال الحطابي : المحفوظ اسْتَنْشَبْت عَمَى

استنشقت ، قال : فإن كان محفوظاً فهو من انتشار الماء وتفرّقه . وانتشر الرجل : أنعظ . وانتشر ذكر ُه إذا قام .

ونَشَرَ الحَشبة ينشُرها نشراً: تَعْتَها ، وفي الصحاح: قطعها بالمِنشار. والنَّشارة: ما سقط منه . والمِنشار: ما نُشرِ به . والمِنشار: الحَشَبة التي يُبذرَّى بها البُرُه، وهي ذات الأصابع .

والنواشر: عَصَب الذراع من داخل وخارج، وقيل:

هي عُرُوق وعَصَب في باطن الذراع ، وقيل : هي
العَصَب التي في ظاهرها ، واحدتها ناشرة . أبو عبرو
والأَصعي:النواشِر والرَّواهِش عروق باطن الذراع؛
قال زهر :

تمراجيع" كوشم في كواشير معضم

الجوهري : النَّاشِرة واحدة النَّواشِر ، وهي عروق باطن الذواع .

وانتشار غَصَب الدابة في يده: أن يصيبه عنت فيزول العصب عن موضعه قال أبو عبدة :الانتشار الانتفاخ في العصب للإتعاب ، قال : والعصبة التي تنتشر هي العجابة . قال : وتحراك الشطكي كانتشار العصب غير أن الفركس لانتشار العصب أشد احتالاً منه لتحرك الشطكي .

شهر : أرض ماشرة وهي التي قد اهتز نباتها واستوت ورويت من المطر ، وقال بعضهم : أرض ناشرة بهذا

ان سيده : والتّناشيو كتاب للغِلمان في الكُنتّاب لا أو ذ لما واحداً

لا أعرف لها واحداً .
والنشرة : رُقيعة يعالَج بها المجنون والمريض تُنسَسَّر
عليه تَنشيراً ، وقد نسَسَّر عنه ، قال : وربما قالوا
للإنسان المهزول الهالك : كأنه نسْسرة . والتَّنشير :
من النششرة ، وهي كالتّعويذ والرّقية . قال

الكلابي: وإذا نشر المسفوع كان كأغا أنشط من عقال أي يذهب عنه سريعاً. وفي الحديث أنه قال : فلعل طبعًا أصابه يعني سعراً ، ثم نسَر ويقُل أعوذ برب الناس أي رَقَاه ، وكذلك إذا كتب له النشرة . وفي الحديث : أنه مسل عن النشرة فقال : هي من عَمَل الشيطان ؛ النشرة ، النشرة المناسم : ضر ب من الراقية والعلاج يعالج به من كان بلطن أن به مسئا من الجن ، سبب نشرة الأن يُنشر بها عنه ما خامرة من الداء أي ايكشف وينزال . وقال الحسن : النشرة من الداء أي ايكشف وينزال . وقال الحسن : النشرة من السعر ؛ وقد نشرت عنه تنشيراً .

وناشرة : اسم رجل ؛ قال :

لقد عَيَّل الأَينام طعنه ُ ناشِرَه ۚ ، أَناشِرَ ۚ ، أَناشِرَ ۚ ، لا زالت ۚ بِينْك آشِرَ ۚ . أ

أُواد : يا ناشِرَ أَ فرخَّم وفتح الراء ، وقيل : إنما أُواد طعنة ناشِر ، وهو اسم ذلك الرجل ، فألحق الهاء للتصريع ، قال : وهذا ليس بشيء لأن لم أيرُّو إلا أَناشِر ، بالترخيم ، وقال أبو نُخْيلةً يذكُر السَّمَك :

> تَغَمَّهُ النَّشُرة والنَّسِيمُ ؟ ولا يَوْالُ مُغْرَقاً يَعُومُ في البحر، والبحر له تَخْمِيمُ ؟ وأمَّه الواحِدة الرَّقُومُ تَلْهَمُنُهُ جَهُلًا ، وما يَوْيمُ

يقول: النَّشُوة والنسم الذي يُحيي الحيوان إذا طال عليه الحُيُوم والعَفَن والرَّطُوبات تَعْمُ السبكُ وَتَكُرُّبُهُ \* وأُمَّد التي ولدته تأكله لأن السَّبَكُ بأكل بعضه بعضا ، وهو في ذلك لا يَرِيمُ موضعه .

. ابن الأعرابي : امرأة مَنشُورة ومَشنُورة إذا كانت سفيّة كريمة ، قال : ومن المَنشُورة قوله تعـالى : نشراً بين يدي رحميه ؛ أي سيخاء وكرماً . والمنشور من كتب السلطان : ما كان غير محتوم . وتشورات الدابة من عكفها نشواداً : أبقت من علفها ؛ عن ثعلب ، وحكاه مع المشوار الذي هو ما ألقت الدابة من عكفها ، قال : فوزنه على هذا نفعكت ، قال : وهذا بناء لا يعرف . الجوهري: النشوار ما ثبته الدابة من العكف ، فارسي معرب . النشوار ما ثبته الدابة من العكف ، فارسي معرب . فصر : النصر : إعانة المظلوم ؛ نصره على عدو"ه ينصره ونصره ينصره نصراً ، ورجل ناصر من قوم نصاد ونصر مثل صاحب وصحب وأنصار ؛ قال :

والله سَمَّى نَصْرَكَ الأَنْصَادَا ، آثَرَكَ اللهُ بِهِ النَّسَادا

وفي الحديث: انصر أحاك طالباً أو مظلوماً ، وتفسيره أن يمنكه من الظلم إن وجده طالباً، وإن كان مظلوماً أعانه على ظالمه، والاسم النُّصْرة ؛ ابن سيده: وقول خداش بن زُهير:

> فإن كنت تشكو من خليل متخانة"، فتلك الحتواري عقُّها ونصُورُها

بجوز أن يكون نُصُور جمع ناصِر كشاهد وشُهُود، وأن يكون مصدراً كالحُثروج والدُّخـول ؛ وقولُ أمية الهذلي :

> أُولَئِكَ آبَائِي ، وهُمْ لِيَ ناصر ، وهُمْ لك إن صانعت ذا مُعْقَلُ ١

أراد جمع ناصر كقوله عز وجل : نَعَنُ جميع مُنْتَصِر . والنَّصِير : النَّاصِر ؛ قال الله تعالى : نِعم المؤلى ونِعم النَّصير ، والجمع أنْصاد مثل شريف وأشراف .

٨ أو لئك آبائي النع » هكذا في الأصل والشطر الثاني منه ناض.

والأنصار: أنصار الني ، صلى الله عليه وسلم ، غلب عليهم الصّفة فجرى متّعبر كى الأسماء وصار كأنه الم الحيّ ولذلك أضيف إليه بلفظ الجمع فقيل أنصاري .

وقالوا : رجل نصر وقوم نصر فوصفوا المصد كرجل عدّ ل وقوم عدّ ل ؛ عن ان الأعرابي . والنُّصرة : حُسن المَعُونة . قال الله عز وجل : مو

كان يَظُنُ أَن لَنْ ينصُره الله في الدنيا والآخرة المعنى من ظن من الكفار أن الله لا يُظهر محمدًا صلى الله عليه وسلم ، على مَنْ خالفه فليختنق غيظً حتى عوت كَمَدًا ، فإن الله عز وجل يُظهره ، ولا

ينفعه غيظه وموته حَنَقاً ، فالهاء في قوله أن لن يَنْصُرَ وَ للنِي تحمد ، صلى الله عليه وسلم . وانتَصَر الرجل إذا امتَنَع من ظالبِه . قال الأزهري : يكون الانتصار من الظالم الانتيصاف والانتيقام ، وانتصر منه : انتقم . قال الله تعالى

مُخْبِراً عن نُوح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، ودعائِه إياه بأن يَنْصُره على قومه : فانتَصِر فنتحنا ، كأنه قال لربه : انتقم منهم كما قال : رب لا تَذَر على الأرض من الكافرين دَبّاداً. والانتصار:

الانتقام . وفي التنزيل العزيز : ولَمَنَ انْتَصَر بعد تُطلَّبُه ؟ وقوله عز وجل : والذين إذا أصابهم البغي هم يَنْتَصِرُ ون ؟ قال ابن سيده : إن قال قائل أهمُ

يُسرف ولم يُجاوزُ ما أمر الله به فهو مَحْمُود. والاَسْتِنْصَال : اسْتَمْدَاد النَّصْر . واسْتَنْصَر على عَدُوه أي سأله أن ينصُره عليه . والتَّنَصُر : مُعالَجَة النَّصْر وليس من باب تَحَلَّم وتَنَوَّر . والنَّنَاصُر : التَّعاون على النَّصْر . وتَناصَر وا : نَصَر

والساصر: البعاول على النصر. وتناصر وا: تصر بعضهم بعضاً . وفي الحديث: كل المُسْلِم عَن مُسْلِم مُحَرَّم أَخُوانِ تَصِيرانِ أَي هما أَخُوانِ يَتَنَاصَرانَ

ويَتَعَاضَدَانَ . والنَّصِيرِ فعيل بمعنى فاعِل أو مفعول لأن كل واحد من المتناصرين ناصر ومنصور . وقد نصَره ينصُره نصْرًا إذا أعانه عـلى عدُوَّة وشكًّا منه ع ومنه حديث الضَّيْفِ الْمُحَرُّوم : فإن تَصْره حق على كل مُسلم حتى يأخُذ بيقِرك ليلته ، قيل : يُشْبِهِ أَنْ بِكُونُ هَذَا فِي المُضْطَرُ " الذي لا يجد ما يأكل ومخاف على نفسه التلف، فله أن يأكل من مال أخيه المسلم بقدر حاجته الضرورية وعليه الضَّمان . وتَنَاصَرَتُ الْأَحْبَارُ : صَدَّقُ بَعْضُهَا بِعَضًّا . والنُّواصِرُ: مجاري الماء إلى الأودية ، وأحدها ناصِر، والنَّاصِرِ : أعظم من النَّالُعَةِ بِكُونِ مِيلًا ونحوَّه ثم تمج النُّواصِر في التَّلاع. أبو خيرة: النُّواصِر من الشُّعاب ما جاء من مكان بعيد إلى الوادي فَنَصَرَ سَيْلَ الواديء الواحد ناصر . والتَّواصِر : مَسَايِل المِياه ، واحدتها ناصِرة ، سبيت ناصِرة لأنها تجيء من مكان بعيد حتى تقع في مجتبُّ عالماء حيث انتهت ، لأن كل مَسِيل يَضِيع ماؤه فلا يقع في مُجتَسَع الماء فهو ظالم لمائه . وقال أبو حنيفة : الناصِر والناصِرة ما جاء من مكان بعيد إلى الوادي فتَصَر السُّيول . ونصَر البلاد بنصُرها : أتاها ؛ عن ابن الأعرابي . ونُصَرْتُ أَرض بني فلان أي أتسما ؛ قال الراعي مخاطب خيلًا :

إذا دخل الشهر الحرام فو دعي المرام والمرابع المرابع ال

ونَصر الغيثُ الأرض نَصْراً: غائبًا وسقاها وأنبتها ؟ قال :

من كان أخطاه الربيع ُ ، فإنما نصر الحيجاز بيفيث عبد الواحد

ونَصَر الغيثُ البلك إذا أعانه على الحُصِب والنبات . ابن الأعرابي : النَّصْرة المُطَرَّ النَّامَة ؛ وأرض مَنْصُورة ومَضْبُوطة . وقال أبو عبيد : 'نصرَت

البلاد إذا مُطُورَت ، فهي مَنْصُورة أَي تَمْطُورة . وَنُصِر القوم إذا غِيثُوا . وَفِي الحديث : إنَّ هذه السَّمَابة تَنصُر أَرضَ بني كَمْب أَي تُمَطرهم والنَّصر: العَطاء ؟ قال دوبة :

إِنِي وأَسْطَارِ مَعْطِرُ نَ سَطَّرًا لِنَقَائِلُ : يَا نَصْرُ نَصْرًا نَصْرًا

ونَصَره ينصُره نَصْراً: أعطاه . والنَّصَائِرُ : العطايا. والمُسْتَنْصِر: السَّائل. ووقف أعرابي على قوم فقال: انصُرُوني نَصَركم الله أي أعطُوني أعطاكم الله . ونصرى ونصرى وناصرة ونصورية ا: قرية بالشام، والنَّصارى مَنْسُوبُون إليها ؛ قال ابن سيده: هذا

قول أهل اللغة ، قال: وهو ضعيف إلا أن نادر النسب يسعّه ، قال : وأما سببويه فقال أما نصارى فذهب الحليل إلى أنه جسع نصري ونصران ، كما قالو ندمان وندام ، ولكنهم حذفوا لمحدى الياتين كم حذفوا من أنفية وأبدلوا مكانها ألفاً كما قالوا صحارى قال: وأما الذي نوجه نحن عليه فإنه جاء على نصران لأنه قد تكلم به فكأنك جعت نصرا كما جععت نصرا كما جععت نصرا كما جععت

مَسْمَعًا والأَشْعَثُ وقلت نَصَارَي كَمَا قلت نَدَامَ فهذا أقلِس ، والأول مذهب ، وأَمَا كَانَ أَقْلِسَ لَأَ ثم نسمهم قالوا نَصْرِي . قال أَبو إسحق : واحب النصارَى في أحد القولين نَصْرَان كَمَا تَرَى مثل نَدُمَا

وندامى ، والأنثى نصرانة مثل ندمانة ؛ وأنش لأبي الأخزر الحماني يصف نافتين طأطأنا رؤوسهما م الإعياء فشبه رأس الناقة من تطأطئها برأس النصران

إذا طأطأته في صلاتها : فَكُلُمْتَاهُمَا خَرَّتْ وأَسْجَدَ وأَسْهَا ، كَمَّ أَسْجَدَتْ نَصْرانَهُ لَم تَحَنَّف

و السورية α مكذا في الاصل ومتن القاموس بتشديد اليا
 وقال شارحه بتخفيف الياء .

فَنَصْرانَة تأنيث نَصْران، ولكن لم يُستعبل نَصْران وارأة لا بياءي النسب لأنهم قالوا رجل نَصْراني وارأة نَصْرانية ، قال ابن بري : قوله إن النصارى جمع نَصْران ونَصْرانة إنما يريد بذلك الأصل دون الاستعمال ، وإنما المستعمل في الكلام نَصْرانية ونَصْرانية ، بياءي النسب ، وإنما جاء نَصْرانة في البيت على جهة الضرورة ؛ غيره : ويجوز أن يكون واحد النصارى نَصْرياً مثل بعير مَهْري وإبيل واحد النصارى نَصْرياً مثل بعير مَهْري وإبيل مهارى ، وأسجد : لفة في سَجَد . وقال الليث : نَصَوا أنهم نُسْبِوا إلى قرية بالشام اسبها نَصْر ونة . التهذيب : وقد جاء أنصار في جمع النصران ؛ قال: المهذيب : وقد جاء أنصار في جمع النصران ؛ قال:

### إذا ما المرء كان أبُوه عَبْسُ ، فَحَسْبُكُ ما 'تريد' إلى الكلام

أي كان هو. والأنتصرُ : الأقتلتف ، وهو من ذلك لأن النصارى أقلف. وفي الحديث : لا يَوْمَـّنّكُمُ أَنْ صَرْ أَي أَقْلَلُف ، كذا فُسَّر في الحديث . ونصَّرُ : صَنَم ، وقد نَفَى سببويه هذا البناء في الأسماء . وبُختُنتَصَرَّ : معروف ، وهو الذي كان

خُرَّبِ بيت المقدس، عَمَّرُه الله تعالى. قال الأصمَعي:

١ قوله « في دين النصري » هكذا بالإصل .

إنما هو 'وخَنْنَصَرَ فأعرب ، وبُوخَتُ ابنُ ، ونَصَرُ ، ومَنْ مَعْرَ ابنُ ، ونَصَرُ ، صَنَمَ ، وكان 'وجد عند الصّنَم ولم 'يعرف له أب فقيل : هو ابن الصم ، ونصر وننصر : بَطْنَان ، ونصر : أساء ، وبنو ناصر وبنو نصر : بَطْنَان ، ونصر : أبو قبيلة من بني أسد وهو نصر ابن قُعَيْن ، وقال أبو قبيلة من بني أسد وهو نصر ابن قُعَيْن ، وقال أوس بن حَجَر مخاطب وجلًا من بني لنبيئي بن سعد الأسدي وكان قد هجاه :

عَدَدُت رِجالاً من 'قَمَيْن تَفَجُساً ، فَمَا أَنْ لَهُبَيْنَى والتَّفَجُسُ والفَخْر'? شَأَتْكَ 'قَمَيْن' غَنْهُمَا وسَمِينُهَا ، وأنت السَّهُ السَّفْلى، إذا 'دعييَت' نَصْرُ

التَّفَجُس : النعظيم والتكبر . وشأتك : سَيَقَتْك . والسَّه : لغة في الاسْت .

نضر : النَّضْرة : النَّعْمَة والعَيْش والغيني ، وقيسل : الحُسْن والرَّوْنَـَق ؛ وقــد نَـضَر الشَّعْرُ والورقُ والوَجهُ واللون ، وكل شيء يَنْضُر نَضْراً ونَضْرة ونتَضَاوة ونتُضُوراً ، ونتَضَر ونتَضُر ، فهو ناضر ونتضير ونتضر أي حسن ، والأنثى نتضرة . وأنْضَر : كَنَضَر . ونَضَره الله ونَضَّره وأَنْضَره ونَضَر اللهُ وجهه يَنْضُره نَضْرة أي حَسَّن. ونَضَر وجهه يتعدي ولا يتعدى . ويقال : نَـَضُر ، بالضم ، نَـضَارة ، وفيه لغة ثالثة نَـضر ، بالكسر بمحكاها أبو عبيد . ويقال : نَضَّر الله وجهه ، بالتشديد ، وأَنْضُر الله وجهه بمعنى . وإذا قلت : نَـَضَر الله امرأ يعني نَعَمَهُ . وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم: نْصِّر اللهُ عبداً سبع مقالتي فَوعاها ثم أدَّاها إلى من يسمعها ؛ نَضَرهُ ونَضَّره وأَنْضَره أي نَعْبُهُ، يروى بالتخفيف والتشديد من النَّضاوة ٤ وهي في الأصل مُحسَّن الوجه والبَريق٬ وإنما أراد رُجِسْنَ خَلُقِه وقَدْرُهِ، قالَ

تَشْيِرُ : الرُّواة يَوْوُونَ هذا الحَديث بالتخفيف والتَّشْديد وقَسَره أَبُو عبيدة فقال : جعله الله ناضراً ؟ قال : وروي عن الأَصبَعي فيه التشديد : نَضَّر الله وجهه ؛ وأنشد :

نَصْرَ الله أعظماً دَفَنُوها ، بيسجستان ، طلحة الطئلحات

وأنشد شبر في لغة من رواه بالتخفيف قول جرير : والوَّجِهُ لا تَحسَناً ولا تَمنْصُورًا

ومَنْضُورُ لا يَكُونُ إلا مِنْ نَصْرَهُ ، بالتَّخْفَفُ . قال شمر : وسمعت ابن الأعرابي يقول : نـّضَره الله فَنَضُر يَنْضُر وَنَضَرَ يَنْضَر . وقال ابن الأعرابي : نَضَر وجهه ونَضِر وجهه ونَضُر وأَنْضَر وأَنْضَر الله، بالتخفيف، ونتَضَره، بالتخفيف أيضاً . أبو داود عن النَّضْر: نَمَضَّر الله امراً وأَنْضَر الله امراً فعل كذا ونَـضَر الله امراً ؟ قال الحسن المؤدَّب : ليس هذا من الحُسن في الوجه إنما معناه حسَّن الله وجهه في تُخلُـقه أي جاهـه وقندُ رِهِ ، قال: وهو مثل قوله : اطنائبُوا الحوائج إلى حسان الوُ جُوهُ ۽ يُعني به آذوي الوجُنُوه في الناس وذُ وي الأَقدار . أبو الهُزَيل : نَضَرَ الله وجهَه ونَضَر وَجُهُ الرجل سُواء . وفي الحديث: يا مَعْشَكُر ' بحارب، نَضَّرَكُمُ اللهُ لا تُسْتَقُونِي حَلَّبِ الرَّأَةِ ؛ قال : كان حلب النساء عندم عيباً يَتَعايَرُونَ عليه . وقال الفراء في قوله عز وجل : 'وجُوه' يوميَّذ ناضرة ، قال : 'مُشْرَقَة بالنَّعْيَمِ ، قال وقوله : تَعْرُفُ في وجُوهِهِم نَتْضُرَاهُ النَّعِيمِ ، قال : تُويقُهُ ونَّداه ، والنَّضُرُّةُ نَعْيِمُ الوجهِ . وقال الزجاج في قوله تعالى : وُجُوه يوميُّذِي نَاضِرِهُ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ قـال : نَصْرَتُ بنعيم الجنة والنَّظُّر إلى وبها عز وجـل. وأَنضَر النَّدْتُ : نَـضَر ورَقُّهُ .

وغلام تضير : ناعم ، والأنثى تضيرة . ويقال : غلام غَض تضير وجاربة غَضَة تضيرة . وقد أنضر الشجر إذا اخضر ورقه ، ورعا صار النضر نعتاً ، يقال : شيء تنضر وتضير وناضر . والناضر الأخضر الشديد الحضرة . يقال : أخضر ناضر كما يقال : أخضر ناضر كما يقال : أبيض ناصع وأصفر فاقيع ، وقد يبالغ بالناضر في كل لون . يقال : أحسر ناضر وأصفر تأضر وي ذلك عن ابن الأعرابي وحكاه في نوادره . أبو ثي غيد : أخضر ناضر معناه ناعم . ابن الأعرابي : الناضر في جميع الألوان ؛ قال أبو منضور : كأنه مجيز أبيض ناضر وأحمر ناضر ومعناه الناعم الذي له بريق في ناضر وأحمر ناضر ومعناه الناعم الذي له بريق في ضفائه .

والنَّصْيرُ والنَّصَارَ والأَنْصَرَ : اسم الذهب والفضة ؟ وقد غلب على الذهب ، وهو النَّصْرَ ؛ عن ابن جني ؛ وقال الأعشى :

إذا 'جر"دَت يوماً حسبت تخييصة عليها وجر بال النّضير الدّ لا ميصا وجنعه نضاد وأنشض ؟ قال أبو كبير المدلى : وبناص وجه لم تحل أسراده ، مثل الوذيلة أو كشنف الأنشر النشر النهب، وجمعه أنشر وال الشاعر :

كناحلة من زينها تحلي أنضر ، بعير ندى من لا يبالي اغتطالها وأنشد الجوهري للكبيت :

تَرى السَّابِحَ الحِنْدُيدُ منها ، كَأَمَّا صَرَى السَّابِحَ الحِنْدُيدُ منها ، كَأَمَّا صَرَّدُ صَرَّدُ السَّبِيكَةِ مِن الدَّهِبِ . وذَهِب نُضَارِ صَارِ هَهِنا نعناً . ونُضارة كلِّ شيء : خالِصُهُ والنُّضَارِ : الحَالِصِ مِن كُلِّ شيء ؛ قالت الحَرِيْةِ والنُّضَارِ : الحَالِصِ مِن كُلِّ شيء ؛ قالت الحَرِيْةِ

بنت مَفَّان :

لا يَبْعَدُن قَوْمِي النَّذِين هُمُ الْمُدُودِ الْمُدُاةِ ، وآفَةُ الْجُنُودِ الْمُعُلِينِ الْمُدَاةِ ، وآفَةُ الْجُنُودِ الْخَلْوِمِ ، الْحَالِطِينِ نَحِيتُهُمْ بِنُضَادِهُمْ ، وَذُوي الْغِنَى منهم بذي الْفَقْدِ

ويروى هذا البيت لحاتم الطائي في قصيدة له مشهورة أولما :

إن كنت كارهة لعيشتنا هاتا ، فَحُلَّي فِي بني بَدْر

والنَّضْر : أبو قَبُرَيْش ، وهو النَّضْر بن كِنانة بن مُخْرَيَة بن مُمدُّوكة بن إلياس بن مُضَر . ابن سيده : النَّضُر بن كِنانة أبو قريش خاصة ، من لم يَلِد النَّضُر فليس من قريش . والنَّصَار : الأَدْل ، وقيل : هو ما كان عِد ياً على غير ماء ، وقيل : هو الطويل منه المُستقم الغُصون ، وقيل : هو ما نبت منه في الجبل ، وهو أفضله ؛ قال روبة :

فَرَعٌ نَمَا منه نَنْخَادُ الْأَنْلِ ، طَيْبُ أَعْرَاقِ النَّرَى فِي الأَصْـلِ

قال أبو حنيفة : النّضار والنّضار لغنان ، والأول أعرف ، قال : وهو أجود الحشب للآنية لأنه يُعمل منه ما رَق من الأقداح واتسع وما غلنظ ولا يحتمله من الحشب غيره ، قال : ومنبر سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نضار ، وقد ح ننضار ": أتشخذ من أشل ورسي "من ننضار الحشب، وقيل: هو يُتخذ من أشل ورسي " اللّون ، يُضاف ولا يُضاف ، يكون بالغور و . وفي حديث إبراهيم النّخعي : لا بأس أن يَشرب في قدح النّضار ؛ قال شهر : قال بعضهم معنى النّضار هذه النّضار ؛ قال شهر : قال بعضهم معنى النّضار هذه النّضار الحيد المنتفار النّعان شهر الأقداع النّضار النّعان ، والنّضار شهر الأثل ، والنّضار النّعان ، والنّضار شهر الأثل ، والنّضار النّغار المنتفار النّعان النّضار النّعان ، والنّضار المنتف النّضار النّعان ، والنّضار المنتف النّضار النّعان ، والنّضار المنتف النّضار النّعان ا

الحالِص من كل شيء . وقال يحيى بن نجيم : كل شجو أثـّل ينبت في جبل فهو 'نضار ؛ وقال الأعشى : تراموا به غَرَــاً أو 'نضارًا

والغَرَّبِ والنُّضَارِ : ضَرَّبَانَ مِنَ السَّجِرِ تُعْمِلُ مِنْهِمَا الْأَقْدَاحِ . وقال مؤرج : النُّضَارِ مِنَ الحِلافُ يُدفَنَ خَسْبِهِ حَى يَنْضُر ثَم يَعْمِلُ فَيكُونَ أَمكُنَ لَعَامِلُهُ فِي تَرْقَيِقِهِ ﴾ وقال ذو الرمة :

'نقع جسمي عن 'نضار العُودِ ، بعد اضطراب العُنْثَق الأملودِ

قال : 'نضاره 'حسن 'عودِه ؛ وأنشد :

ألثقوام نتبع ونئضار وعشر

وزعم أن النّضار تُستخد منه الآنية التي يُشرَب فيها ؟ قال : وهي أجود العيدان التي تتخد منها الأقداح . قال الليث : النّضار الحالص من جوهر النّهو والحشب وجمعه أنتضر . وفي حديث عاصم الأحول : وأيت قد ح رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عند أنس وهو قدرَح عويض من نضاد أي من خشب نضاد ، وقيل هو الأنشل الورسي اللون ، وقيل النبّع ، وقيل الحِلاف ، وقيل أقداح النّضاد من خشب أحمر .

شمر فيا روى عنه الإيادي: امرأة الرجل يقال لها هي الحِمَدُ ادّة وهي النّضر ، بالضاد ، قال : وهي شاعَتُهُ أي امرأته . والنّاضر : الطّشمُلُب .

وبنو النَّضِير : حيّ من يهود تَحْيْبَرَ من آل هرون أو موسى ؛ عليهما السلام ، وقد دخلوا في العرب . والنَّضْرة والنَّضِيرة : اسم امرأة ؛ قال حسان :

> َحَيِّ النَّضِيرِة وَبَّهُ الحِدْرِ ، أَمْرَتْ إليك ولم تكن تَسْرِي

طو: النَّاطِرِ والنَّاطور من كلام أهل السُّواد: حافظ الزّرع والنَّمر والكرّم، قال بعضهم: وليست بعربية عضة ، وقال أبو حنيفة: هي عربية لا قال الشاعر:

ألا يا جارتا بأباض ، إني رأيت الربح خيراً منك جاراً ثفذ بنا إذا هبت علينا، وتمالًا وجه ناطر كم غباداً

قال : النَّاطِر الحَافظ ، ويُروى: إذا هبَّت جَنُوباً . قال أبو منصور ؛ ولا أدري أخد الشاعر من كلام السَّواديِّين أو هو عربيّ . قال : ووأيت بالبَيْضاء من بلاد بني جذيمة عرازيل 'سويّت لمل محفظ غمر النخيل وقت الصّرام ، فسألت رجلًا عنها فقال : هي مَطَالُ النَّاطُور ؛

وبُسْتَانَ ذي ثورَينَ لا لَينَ عَندَ ﴿ } إِذَا مِنا طَغْنَى ناطئور، وتَعَشَّبُوا

وجمع النَّاطِرِ 'نطَّار ونُطْبَراء ، وجمع النَّاطُور 'نواطير ، والفعل النَّطْر والنَّطارة ، وقد نَطَرَ يَنْطُر. ابن الأَعرابي : النَّطرة الحفظ بالصنين ، بالطاء ، قال: ومنه أخذ النَّاطرور .

والنَّاطِرُون : موضع بناحية الشَّام؛ قال أَلَّمُوهُ فِي: والقول في إعرابه كالقول في نتصيبين ؛ وينشد هذا البلت يكسر النُّون :

ولها بالنَّاطِرُونَ ، إذا أَكُلُّ النَّهُ لُ الذي جَمُّعا

١ قوله «والناطرون موضع النع» عبارة القاموس: وغلط الجوهري
 في قوله ناطرون موضع بالشام ، وانما هو ماطرون بالم اه .
 ولهذا أنشد ياقوت في معجم البلدان البيت بالم فقال: ولها بالماطرون
 النع ولم يذكر ناطرون في فصل النون .

وذكره الأزهري في مَطَّر بالمِم ، وقد تقدم، فقال: هو موضع .

نظر : النَّظُّر : حسُّ العين ، نَظَرَه يَنْظُرُه كَاظُرُا ومَنْظُرُا ومَنْظُرَة ونَظَرَ إليه . والمنظر : مصدر ننظر . الليث : العرب تقول أنظر كَنْظُرُ َنظَرَاً ، قال : ويجوز تحفيف المصدر تحمله على لفظ العامة من المصادر، وتقول نطّرت إلى كذا وكذا مِنْ نَظَرَ العَيْنُ وَنَظَرَ القَلْبِ ﴾ ويقول القائمل للمؤمَّل يُرجِوهُ : إِنَّا نَتَنْظُرُ إِلَى اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْكَ أَيِّ إِنَّا أَتَوَ قُتْعِ فَصْلِ اللهِ ثُمْ فَصْلُكَ . الجُوهِرِي ؛ النَّظَّاتِ تَأْمُلُ الشيء بالعين، وكذلك النَّظرَانُ ، بالتحريك ، وقد تُظرَّرُت إلى الشيء ، وفي حديث عبران بن مُحصَينَ قال : قال وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : النَّظَـرُ إلى وجه علي عبادة ؛ قال ابن الأثير : قبل معناه أن عليًّا ، كرم الله وجهه ، كان إذا بَرَزَ قال الناس: لا إله إلا الله ما أشرف هذا الفتي ! لا إله إلا الله ما أعلم هذا الفي 1 لا إله إلا الله ما أكرم هـذا الفتى ! أي ما أَنْ قَسَى ، لا إله إلا الله ما أَشْحَنَعُ هَذَا الفتى ! فكانت رؤيته ، عليه السلام ، تحملُهم على كلمة

والنَّظَّارة : القوم ينظُرون إلى الشيء . وقوله عز وجل : وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظُرون . قال أبو إسحق : قبل معناه وأنتم تررو نهم يغرقون ؟ قال : ويجوز أن يكون معناه وأنتم مشاهدون تعلمون ذلك وإن شغلهم عن أن يَروهم في ذلك الوقت شاغل . تقول العرب : دور آل فلان تنظر إلى دور آل فلان أي هي بإزائها ومقايلة " لها . وتنظر : كنظر . والعرب تقول : داري تنظر إلى دار فلان، ودور النظر أي تقابل ، وقبل : إذا كانت معاذية " . ويقال : حي "حيلال ونظر" أي

متجاورون ينظر بعضهم بعضاً .

التهذيب: وناظر العين النقطة السوداء الصافية التي وسط سواد العبن وبها يرى الناظر مما يرى ، وقبل : الناظر في العبن كالمرآة إذا استقبلتها أبصرت فيها سخصك . والناظر في المنقلة : السواد الأصغر الذي فيه إنسان العين ، ويقال : العين الناظرة أن ابن سيده : والناظر النقطة السوداء في العبن ، وقيل : هي عرق في الأنف وفيه ماء البصر نفسه ، وقيل : هي عرق في الأنف وفيه ماء البصر . والناظران : عرقان على حرفي الأنف يسيلان من المنوقين ، وقيل : هما عرقان في العين يسقيان الأنف ، وقيل : الناظران عرقان في مجرى يسقيان الأنف ، وقيل : الناظران عرقان في مجرى الدمع على الأنف ، وقيل : الناظران عرقان في مجرى عرقان مكتنفا الأنف ، وأنشد لجرير :

وأشْغي من تَخَلَّج كُلُّ جِنْ ، وأَكُنَانِ وأَكُنَانِ مِن الْخُنَانِ

والحتان : داء يأخذ الناس والإبل ، وقيــل : إنه كالزكام ؛ قال الآخر :

ولقد قَطَعْتُ كُواطِراً أُو ْجَمَّتُهَا ، مِن تَعَرَّضَ لِي مَن الشُّعْرَاءِ قال أَبُوزِيد : هما عرقان في تجرَّى الدمع على الأَنف من جانبيه ؛ وقال عتبة بن مرداس ويعرف بابن فَسُوه :

قَلَيْكَةَ لَتَعْمَرُ النَّاظِرَ يُنْ ، يَوْيِنُهُا تَشْبَابُ وعَفُوضٌ مَنَ الْعَيْشُ بَادِدُ تَناهَى إلى لَهُو الحَدْبِثِ كَأَنَهَ أَخُو سَقْطَةَ ، قَدْ أَسْلَسَتُهُ العَوانَدُ

وصف محبوبته بأسالة الحد" وقلة لحمه ، وهو المستحب . والعيش البارد : هو الممني الرَّغَدُ . والعرب تكني بالبَرَّد عن النعيم وبالحرَّ عن البُوْسِ ، وعلى هذا أسبَّي النَّوْمُ مُ يَرَّدًا لأَنه راحة وتَنَعَمُ مُ . قال الله تعالى:

لا يذوقون فيها بَرْداً ولا شَراباً ؛ قيل : نوماً : وقوله: تناهى أي تنتهي في مشيها إلى جاراتها لِتَلْهُو مَعَهُنَ ، وشبها في انتهارها عند المشي بعليل ساقط لا يطبق النموض قد أسلمته العمائد الثدة خنفه

لا يطيق النهوض قد أسلمته العوائد لشد"ة ضعفه . وتناظرَت النخلتان : نظرَت الأنثى منهما إلى الفيحال فلم ينفعهما تلقيح حتى تُلْتَقَعَ منه ؛ قال ابن سيده : حكى ذلك أبو حنيفة .

والتَّنظارُ : النَّظَّرُ ؛ قال الحطينة :

فما لنك غير تنظار إليها ، كا ننظر اليكيم إلى الوصي

والنَّظَرَ أَن الانتظار . يقال : نَظَرَ أَنْ فلاناً وانتَظَرَ أَن بَعني واحد ، فإذا قلت انتَظرَ أَن فلم أيجاو زلك فعلك فمعناه وقفت وتمهلت . ومنه قوله تعالى : انْظُرُ ونا نَقْتَبِسْ من نُوركم ، قرى ، انْظرُ ونا وأنْظر ونا بقطع الألف ، فمن قرأ انظر ونا بضم الألف، فمعناه انتظر ونا، ومن قرأ أنْظر ونا فمعناه أخر ونا ؛ وقال الزجاج : قبل معنى أنْظر ونا انتظر ونا أيضاً ؛ ومنه قول عمر و بن كاشوم : أناظر ونا انتظر ونا أيضاً ؛ ومنه قول عمر و بن كاشوم :

أَبَا هِنْدِ فَلَا تَمْجَلُ عَلَيْنَا ، وأَنْظِرْنَا نُخَبِّرْكُ اليَقِينَـا

وقال الفر"اء: تقول العرب أنظر في أي انتظر في فليلا ، ويقول المتكلم لمن يُعجلُه: أنظر في أبتلع ربقي أبتلع ربقي أي أمهلني ، وقوله تعالى : وُجُوه من يومئذ ناضرة لهلى وبتها ناظرة ، الأولى بالضاد والأخرى بالظاء ؛ قال أبو إسحق : يقول تضرت بنعيم الجنة والنظر إلى وبها ، وقال الله تعالى : تعرف في والنظر إلى وبها ، وقال الله تعالى : تعرف في وجُوههم تضرة النعيم ؛ قال أبو منصور: ومن قال أن معنى قوله إلى وبها ناظرة بعني منظرة فقد أخطأ ، لأن العرب لا تقول نظر ت إلى الشيء بمعنى انتظرته ،

إنما تقول نَـُطَـُرُتُ فلاناً أي انتظرته ؛ ومنه قول الحطيئة :

وقد نَظَرُ تُكُمُ أَبْنَاءً صَادِرَةً لِي وَتَنْسَاسِي

وإذا قلت نَظَرَّتُ إليه لم يكن إلا بالعين ، وإذا قلت نظرت في الأمر احتمل أن يكون تَفَكُّراً فيه وتدبراً بالقلب .

وفرس نَظَّارُ إِذَا كَانَ سَهُمَّا طَامِعَ الطُّرُ فِ حَدَيِدَ التَّالِي فِ حَدَيِدَ التَّالِي فِي حَدَيِدَ ال القلبِ ؟ قال الراجز أبو تُنضَيْلَةً :

يَسْعَنَ نَظَارِيَّةً لَمْ أَيْجَمِ

تَظَّارِيَّة ": ناقة نحيبة من نِتاجِ النَّظَّارِ ، وهو فحل من فحول العرب ؛ قال جرير :

والأرْحَسِيُّ وجَدُّها النَّظَّار

لَمْ تَهْجُمُ : لَمْ تُحْلَبُ .

والمُناطَّرَةُ ؛ أَن تُناظِرَ أَخَاكُ فِي أَمر إِذَا نَظَرُ ثُمَّا فيه معاً كيف تأتيانه .

والمنظر والمنظرة : ما نظرت إليه فأعصك أو ساءك على النظر والمنظرة : المنظرة منظر الرجل إذا نظرت إليه فأعصك ، وامرأة حسنة المنظرة بلا والمنظرة أيضاً . ويقال : إنه لذو منظرة بلا مغشرة . والمنظر : الشيء الذي يعص الناظر إذا نظر إليه ويسره . ويقال : منظرية ومنظراني ، الأخيرة مغيرة . ورجل منظري ومنظراني ، الأخيرة على غير قياس: حسن المنظر ، ورجل منظراني منظر ومشمع على غير قياس: حسن المنظر ، ورجل منظر اني منظر المنظر ومشمع ويقال : إن فلاناً لفي منظر ومشمع ، ويقال : لقد كنت عن هذا المنقام عنظر أي عمول أي عمول له ويقال المناع .

فِهِا أَحْبَبْتَ ؟ وقال أَبو زيد مخاطب غلاماً قد أَبَقَ

فَقُدِل :

قد كنت في مَنْظَر ومُسْتَمَع ، عن نَصْر بَرْرَاء ، غَيْرَ ذي فَرَسَ

عن تنصر بهر الماطر أي بَرِيءُ من النهمة ينظر بميل م

وبنو نَظَرَى ونَظَرَى : أَهَلُ النَّظْرَ إِلَى النَّسَاء والتَّعَزَّال بَهِن ؛ ومنه قول الأعرابية لبعلها : 'مُرَّ في على بَنِي نَظَرَى ، ولا تَمُرُّ بي على بنات نَقَرَى ، أي مُرَّ بي على الرجال الذين ينظرون إليّ فأعجبهم

وأَرُوقَهُمْ وَلا يَعِيبُونَنَيْ مِن وَرَائِي ، وَلا تُسُرُّ بِيَ على النساء اللائي ينظرنني فيَعِبْنَنَيْ حسداً ويُنقَرُّنَ عن عيوب من مَرَّ بِهن .

وامرأة أسمُعُنَنَهُ الْطُوانَةُ وسمَعَنَـةُ الطُوانة كلاهما بالتنفيف ؛ حكاهما يعقوب وحده : وهي التي

إذا تَسَمَّعَتْ أَو تَنَظَّرَتْ فَلَم ثَرَ سُنْاً فَظَّنْتُ وَالسَّطَّرِ : الفكر في الشيء تُقَدِّره وتقيسه منك .

والنَّظْوَةُ: اللَّمْيَّحَةُ بِالْعَجَلَةُ؛ وَمَنْهُ الْحَدِيثُ: أَنَّ النِّيُ صلى الله عليه وسلم ، قال لعلي : لا 'تتبيع النَّظُورَ ا النَّظُورَةُ ، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة ، والنَّظُورَةُ : الهيئة ، وقال بعض الحكماء : من

والنظرة: الهيئة ، وقال بعض الحكماء ، من يعملُ تظرَّهُ لم يعملُ لسائه ؛ ومعناه أن النَّظْرَ، إذا خرجت بإنكار القلب عَملَتُ في القلب ، ولم خرجت بإنكار العين دون القلب لم تعمل ، ومعناه أمن لم يَوْ تَدع بالنظر إليه من ذنب أذنبه لم يُوتد بالقول ، الجوهري وغيره : ونَظَرَ الدَّهْرُ لما يولد فلان فأهلكهم ؛ قال ان سيده : هو على المَثَل فلان فأهلكهم ؛ قال ان سيده : هو على المَثَل المَثل المَثل

قال: ولست منه على ثقة . والمنظرة : والمنظر والمنظرة : موضع الرَّبِيئة . غيره: والمنظر موضع في وأس جبل فيه رقب ينظر العدو يحر سُدُ المُمر قبة .

ورجل نظرُور ونظرُورة وناظرُورة ونظيرة ونظيرة ...

سَيَّد أَيْنَظُر الله الواحد والجمع والمذكر والمؤنث في ذلك سواه . الفراه : يقال فلان نظرُورة فومه ونظيرة أومه ونظيرة أومه فيمتثلون ما امتثله ، وكذلك هو طريقتهم بهذا المعنى . ويقال : هو نظيرة القوم وسَيَّعَتُهم أي طليعتهم ، والنظرُور : الذي لا أيغفل النظر

والمتناظر: أشراف الأرض لأنه يُنظر منها. وتناظرت الداران : تقابلتا. ونظر إليك الجبل : قابلك . وإذا أخذت في طريق كذا فتظر إليك الجبل فخشذ عن بينه أو يساده . وقوله تعالى : وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ؛ ذهب أبو عبيد إلى أنه أراد الأصنام أي تقابلك وليس هنالك نظر كن لما كان النظر لا يكون إلا بمقابلة خسس وقال : وتراهم ، وإن كانت لا تعقل لأنهم يضعونها موضع من يعقل .

والنَّاظِرُ : الحافظ. وناظُورُ الزرع والنَّفل وغيرهما: حافيظُهُ ؛ والطاء نَبَطيَّة.

حافظه ؟ والطاء نبطية. وقالوا: انتظر في اي اصغ إلي عومنه قوله عز وجل: وقولوا انتظر في اي اصغ إلي عومنه قوله عز وجل: وقوله انتظر فا والسعوا . والتظر ف الرحمة . وفي الحديث : إن الله لا ينتظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم ؟ قال ابن الأثير : معنى النظر ههنا الإحسان والرحمة والعكر في الشاهد دليل المحبة ، وترك النظر دليل البغض والكراهة ، ومينل الناس إلى الصور المعجمة والأموال الفائقة ، والله سبحانه يتقدس عن المخلوفين ، فجعل نظر أه إلى ما هو للسرة واللهب ، وهو القلب والعمل ؟ والنظر يقع على واللهب ، وهو القلب والعمل ؟ والنظر يقع على

الأجسام والمعاني ، فما كان بالأبصار فهو للأجسام ، وما كان بالبصائر كان للمعاني . وفي الحديث : مَنِ البَّتَاعُ مُصَرَّاةً فهو بخير النَّظْرَيْنِ أَي خير الأَمرِينَ له : إما إمساك المبيع أو ردُّه ، أيهما كان خيراً له واختاره فعك ؛ وكذلك حديث القصاص : من قتل له قتيل فهو بخير النَّظْرَيْنِ ؛ يعني القصاص والدبة ، أيهما اختار كان له ؛ وكل هذه معان لا صُورَدُ . ونَظَرَ الرجل ينظره وانتَظَرَه وتنَظَرَه وتنَظَرَه : تأنى عليه ؛ قال عُمْ وَهُ بن الوَرْدِ :

إذا بَعُدُوا لا يأمَنُونَ اقْتُتِوابَهُ ، تَسَوَّونَ الْمُثَيِّطِيَّرِ الْمُثَيِّطِيِّرِ الْمُثَيِّطِيِّرِ الْمُثَيَّطِيِّرِ الْمُثَيَّطِيِّرِ الْمُثَيَّطِيِّرِ الْمُثَيَّطِيِّرِ وَقُولُهُ أَنشُدهُ ابن الأعرابي :

ولا أَجْعَلُ المعروفَ حلَّ أَلِيَّةٍ ، ولا عِدَةً في الشَّاظِرِ المُتَّغَيَّبِ

فسره فقال: الناظر هنا على النسب أو على وضع فاعل موضع مفعول ؛ هذا معنى قوله، ومثلك بسر كام أي مكتوم . قال ابن سده: وهكذا وجدته بخط الحامض ، بفتح الياء ، كأنه لما جعل فاعلا في معنى مفعول استجاز أيضاً أن يجعل مُتفَعّلا في موضع مثقعيل والصحيح المتعيّب ، بالكسر. والتنظير ، تو قشع ما تنستظير ، والتنظير ، والتنظير ، والتنظير ، والتنظير ، والتنظير في تنستظير ، وفي النظير ، والنظير ، بكسر الظاء: التأخير في وقرأ بعضهم : فناظر ، مكوله عز وجل : لبس وقرأ بعضهم : فناظر ، مكوله عز وجل : لبس فلاناً فأنظر ثه أي أمهلته ، والاسم منه النظر ، بعت ، فلاناً فأنظر ثه أي أمهلته ، والاسم منه النظير ، أحد في النه في الله النعوي أخذ عن نهل ، محبه اربين سنة وألف في الله النعوي أخذ عن نهل ، محبه اربين سنة وألف في الله النعوي أخذ عن نهل ، محبه اربين سنة وألف في الله النعوي أخذ عن نهل ، محبه اربين سنة وألف في الله النعوي أخذ عن نهل ، محبه اربين سنة وألف في الله النعوي أخذ عن نهل ، محبه اربين سنة وألف في الله النعوي أخذ عن نهل ، محبه اربين سنة وألف في الله النعوي أخذ عن نهل ، محبه اربين سنة وألف في الله النعوي أخذ عن نهل ، محبه اربين سنة وألف في الله النعوي أخذ عن نهل ، محبه اربين سنة وألف في الله النعوي أخذ عن نهل ، محبه اربين سنة وألف في الله النعوي أخذ عن نهل ، محبه اربين سنة وألف في الله النعوي أخذ عن نهل ، محبه اربين سنة وألف في الله النعوي أخذ عن نهل ، محبه اربين سنة وألف في الله النعوي أخذ عن نهل ، محبه اربين سنة وألف في الله النعوي المحبور التعرب المحبور المحبور المحبور التعرب المحبور المحبو

غريب الجديث وخلق الإنسان والوحوش والنبات ، روى عنه أبو عمر الراهد وأبو جفر الاصهاني . مات سنة ه. . .

وقال الليث : يقال استريته منه يِنظر في وإنظار . وقوله تعالى : فَنَظِرَ ۚ إِلَى مَيْسُرَ ۗ أَي إِنظَالٌ وَفِي الحديث: كنت أبايع الناس فكنت أنشظر المُعسر؟ الإنظار : التأخير والإمهال. يقال: أَنْظُرُ ثُهُ أَنْظِرْهُ. ونَظَرَ الشيءَ: باعه بِنَظِرَةً . وأَنْظُرَ الرجلَ: باع منه الشيء بنظرة . واسْتَنْظَرُه : طلب منه النَّظْرَةُ وَاسْتُمْهُلُّهُ. ويقول أحد الرجلين لصاحبه : بينع "، فيقول: نظر " أي أنشظر " في حتى أشتتر ي منك. وتَنَظَّرُ و أي اسْتَظْرُ و أي مُهْلَة .

وفي حديث أنس : نَظَرَ ْنَا النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم، َ ذَاتَ لَيْلَةً حَتَى كَانَ مُنْطُورُ اللَّيْلِ. يَقَالَ : نَظَّرَتُهُ والنَّيْظَيُّرُ ثُنَّهُ إِذَا الرَّتَقَبُّتَ حَضُونَ . ويَقَالُ : نَظَادٍ مثل فَتَطَامِ كَقُولِكُ ؛ انْتَظِيرْ ، اسمُ وضع موضع الأمر . وأنظرَه : أُخْرَهُ . وفي الننزيل العزيز : قال أنظر في إلى يوم يُسِعَدُونَ .

والتَّناظِيرُ : التَّرَاوُضُ فِي الْأَمْرِ. وَنَظِيرُكُ : الذي يُواوِضُكُ وتُسْاطِرُهُ ، وناظرَهُ من المُناظرَة . والسُّطيرُ : المِيْلُ ، وقيل: المثل في كل شيء. وفلان نَظِيرُ لِكُ أَي مِثْلُكُ لأَنهُ إذا نَظَرَ إليهما النَّاظِرِ وآهما سواءً . الجوهري : ونَظِيرُ الشيءَ مِثْلُهُ . وحكى أبو عبيدة : النَّظُّنُر والنَّظِيرِ بَعْتًى مثل النَّدُّ والنَّديد ؛ وأنشد لعبد يَغُوثَ بن وَقَاصِ الحَارِثِيُّ :

ألا هل أتى نظري ملتكة أنتى أنا اللث ، معديًّا عليه وعاديًا ١٦ وقد كنت تخار الجنزور ومعمل ال مَطِي "، وأمضي حيث لا حي ماضيا

ويروى : عِرْمْبِي مُلَمَّيْكَةً بدل نِظْنُرِي مُلْبَكَة . قال الفرَّاء: يقال نَظيرَةُ ومه ونَظُرُورَةُ قومه للذي

روي هذا البيت في قصيدة عبد يغوث على الصورة التالية :
 وقد عليمت عيرسي مُلمَيكة أنني أنا الليث ممد و العلي وعاديا

مُنتَظِّرَ إِلَيْهُ مُنهُم ، ويجمعان على نَظَّاثِر ، وجَمَعُ النَّظير 'نظرَاءُ ، والأَنْيُ نَظيرَةٌ ، والجمع النَّظائر في الكلام والأشاء كلها . وفي حديث ان مسعود : لقد عرفتُ النَّظَائِرِ التي كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يَقُومُ بها عشرين سُورَةٌ مِن المُفَصَّل ، يعني سُورَ المفصل، سبيت نظائر لاشتباه بعضها سعص في الطُّول . وقول عَـديٌّ : لم 'تخطيءُ نِظارتي أي لم 'تخطُّيهُ فِراسَيْ . والنُّظَائِرُ : جمع نَّظيرِهُ ، ومي المِثْـلُ والشُّبُـهُ في الأَشْكَالُ ، الأَحْـلاقُ والأفعال والأقوال. ويقال : لا تُناظِر بكتاب الله ولا بكلام رسول الله، وفي رواية : ولا يسنيَّة وسول الله ؟ قال أبو عبيد : أواد لا تجعل شيئًا نظيرًا لكتاب الله ولا لكلام رسول الله فتدعهما وتأخذ به ؛ يتول : لا تتبع قول قائل من كان وتدعهما له . قال أبو عبيد : ويجوز أيضاً في وجه آخر أن يجعلهما مثلًا للشيء يعرض مثل قول أيراهيم النخعي : كانوا يكرهـون أن يذكروا الآية عند الشيء يَعْرُ صُ مِن أَمَرُ الدُّنيا ، كَقُولُ القائلُ للرجل إذا جاء في الوقت الذي يُويدُ صاحبُهُ : جُنْتُ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَى ، هذا وما أَشْبُهِ مِن الكلام ، قال : والأوَّل أَشْبه . ويقال : ناظرٌت فلاناً أي صِرْتُ نظيرًا له في المخاطبة . وناظرَ تُ فلاناً بفلان أي جعلته نَظيراً له . ويقال السلطان إذا بعث أميناً يَسْتَهِرَى ۚ أَمْرَ جِمَاعَةً قَرْيَةً : بَعَثُ نَاظِرًا .

وقال الأصمعي : عَدَدْتُ إبِلَ فَلَانَ نَظَائِرَ أَي مَنْنَى مثنى ، وعددتها جَمَاراً إذا عددتها وأنت تنظن إلى حماعتها .

والنَّظَرَّةُ ؛ سُوءُ الهيئة . ورجل فيه نَظْرَ أَهُ أَي اشحُون ؟ وأنشد شهر

وفي الهام منها نطش في وسُنْنُوعُ

قال أبو عمرو: النَّظْرَةُ الشَّبْعَةُ والقُبْعُ . يقال: إن في هذه الجارية لَنَظْرَةً إذا كانت قبيعة . ابن الأُعرابي: يقال فيه نَظْرَة " ورَدَّة " أي يَوْتَلَهُ النظر عنه من قُبْحِهِ . وفيه نَظْرَة " أي قبح ؛ وأنشِد الرَّباشِيُّ :

لقد رَابَنيٰ أَن ابْنَ جَعْدَةَ بِادِنْ وفي جِسْمِ لَـَيْلِي نَظْمُرَةٌ وشُحُوبُ

وفي الحديث: أن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، وأى جادية فقال : إن بها نظرة و فاستر قدوا لها ؛ وقيل: معناه إن بها إصابة عين من نظر الجن إليها ، وكذلك بها سقفمة ؛ ومنه قوله تعالى : غير نظرين إناه ؛ قال أهل اللغة : معناه غير منتظرين بلوغه وإدراكه. وفي الحديث: أن عبد الله أبا الذي ، بلوغه وإدراكه. وفي الحديث: أن عبد الله أبا الذي ، فرأت في وجهه نوراً فدعته إلى أن يستبضع منها وتعظيمه مناه من الإبل فأبي ، قوله : تنظر أي قيل وهذه تتكمين ، وهو نظر تمري ، وكانت منهودة قد تتكمين ، وهو نظر تمري ، وكانت منهودة قد فرأت الكتب ، وقيل : هي أخت ورقمة بن نوراً العاشية أو الطائف من الجن ، والنظر ، والنظر ، ورجل نظر ، والطائف من الجن ، وقد نظر ، ورجل الغشية أو الطائف من الجن ، وقد نظر ، ورجل فيه نظر ، والعاش من الجن ، وقد نظر ، ورجل فيه نظر ، ويعب .

والمنظور : الذي أصابته نظرة ".وصي منظئور": أصابته العين . والمنظور : الذي يُوجَى خَيْر ه . ويقال : ما كان نظيراً لهذا ولقد أنظر ثه ، وما كان خطيراً ولقد أخطر ثه . ومنظئور بن صيار : رجل . ومنظئور " ; الم جني " ؛ قال :

ولو أنَّ مَنْظُنُوراً وحَبَّةَ أَسُلُماً لِي مَنْزَاكِمُا لِي مَنْزَاكِمُا

وحَبَّة ': اسم امرأة عَلَقَها هذا الجني فكانت تَطَبَّب بما يُعَلِّمُها ، وناظِرَة ': جبل معروف أو موضع ، ونتواظِر ': اسم موضع ؛ قال ابن أحسر:

وصَدَّتُ عَن نَواظِرَ وَاسْتَعَنَّتُ وَ وَاسْتَعَنَّتُ وَالْآ وَ الْآلِا وَالْآلِا وَالْآلِا وَالْآلِا

وبنو النَّظَّالِ : قوم من عُكْلِ ، وإبل بَطَّاديَّة : منسوبة إليهم ؛ قال الراجز :

يَعْبُعُنَ نَظَارِيَة سَعُومَا السَّعْمُ : صَرْبُ مَنَ سيو الإبل .

نعو : النَّعْرَةُ والنَّعْرَةُ : الحَيْشُوم ، ومنها يَنْعُرُ النَّاعِرُ . والنَّعْرَةُ : صوتُ في الحَيْشُوم ؛ قَـال الراجز :

إني ورب الكفية المتستثور. ، والنَّعرات من أبي محذَّ ورَ

يعني أذانه . ونَعَرَ الرجلُ يَنْعَرُ ويَنْعُرُ نَعِيراً ونُعاراً : صاح وصَوَّتَ بَخِيشُومه، وهو من الصَّوْتِ . قال الأَزهري : أما قول الليث في النَّعيرِ إنه صوت في الحيشوم وقوله النَّعَرَ ةُ الحيشومُ ، فما سبعته لأحد من الأَثْمَة ، قال : وما أدى الليث حفظه .

والنَّعِيرُ : الصَّيَاحُ . والنَّعِيرُ : الصَّرَاخُ في حَرَّ ب أو شَرَّ . وامرأة نَعَارَةُ " : صَخَّابَة " فاحشة ، والفعل كالفعل والمصدر كالمصدر . ويقال : غَيْرَ كى نَّعْرَكَى للمرأة ؛ قال الأَزهري : نَعْرَكَى لا يجوز أن يكون تأنيث نَعْرانَ ، وهـ و الصَّخَّابُ ، لأَن فَعْلانَ وَفَعْلَى بجيئان في باب فَعِلَ يَفْعَلُ ولا يجيئان في باب فَعَلَ يَفْعَلُ .

قال شهر : النَّاعِرُ على وجهين : النَّاعِرُ المُصَوَّتُ والنَّاعِرُ المُصَوِّتُ والنَّاعِرِ المِرْقِ الذي يسيل دماً . ونَعَرَ عِرْقُهُ ١ ولا هُ وله «عيفاً » كذا بالاصل .

يَنْغِرُ نَنْعُوراً وَنَعَيْراً ، فَهُو ثُنَعَّادٌ وَنَعُورٌ : صَوَّاتَ خُرُوجِ الدم ؛ قال العجاج :

وبَجَ كُلُ عانِدِ نَعُورِ ، وَبَجَ المَصْفُورِ ، وَنَجُورِ ، وَالْطُ المَصْفُورِ

وهذا الرجز نسبه الجوهري لرؤبة ؟ قبال ابن بري : وهو لأبيه العجاج، ومعنى بَجَّ سَقَّ، يعني أن النور طمن الكلب فشق جلده . والعائد : العرق الذي لا يَرْقَا كُمهُ . وقوله قَسَفْ الطبيب أي قبط ع الطبيب الناقط وهو العرق . والمصفور : الذي به الصَّفَالُ ، وهو الماء الأصفر . والناعور : الذي به الصَّفَالُ ، وهو الماء الأصفر . والناعور : عرق لا يرقأ دمه . ونعَرَ الحرق في نعور : يُصوّ ت من سد تعال : لا يرقأ . وجُر ح نعور " : يُصوّ ت من سد" فروج دمه منه . ونعَرَ العرق ينعر ، بالفتح فيها ، نعوا أي فار منه الدم ؟ قال الشاعر : فيهما ، نعوا أي فار منه الدم ؟ قال الشاعر :

صَوَّتُ نَظْرَةً لو صادَفَتُ جَوَّزُ كَالرعِ غَدًا ، والعَواصِي من دَم ِ الجَوْف ِ تَنْعُرُ ُ

وقال جندل بن المثنى :

رأيت نيران الحروب تُسْعَرُ مَمْم إذا ما لُبيسَ السُّنَوَّرُ ، خَرَّبُ وَرُ ، خَرَّبُ مِنْعَرُ مُ

ويروى يَنْفِرْ ، أي واسع الجراحات يفور منه الدم . وضرب دراك أي متتابع لا فتُدُور فيه . والسَّنُورُ ؛ اللدوع ، ويقال : إنه اسم لجميع السلاح ؛ وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما : أعود بالله من سُر عرق نعار ، من ذلك و نعر الجُرْ حُ يَنْعَرُ : ارتفع دمه . ونعر العرق بالدم ، وهو عرق نعار الله الدم : ارتفع دمه . قال الأزهري : قرأت في كتاب أبي عمر الزاهد منسوباً إلى ابن الأعرابي أبه قال : جرح تعار ، بالمين

والتاء ، وتَعَارُ ، بالفين والتاء ، ونَعَـارُ ، بالمين والنون ، عمني واحد ، وهو الذي لا يَرْقَأَ ، فجملها كلما لغات وصححها .

والنَّعْرَةُ : ذبابُ أَزْرَقُ يدخل في أنوف الحمير والحيل، والجمع نُعَرُ . قال سيبويه : نُعَرُ من الجمع الذي لا يفارق واحده إلا بالهاء ، قال ابن سيده : وأراه سبع العرب تقول هو النُّعَرُ ، فحمله ذلك على أن تأوّل نُعُراً في الجمع الذي ذكرنا ، وإلا فقيد كان توجيهه على التكسير أو سنع . ونعر الفرسُ والحمارُ ينْعَرُ نُعَراً ، فهو تعر : دخلت النُّعْرَةُ في أنفه ، قال ابرؤ التيس :

### فَيْظُلُلُ يُونَتْحُ فِي غَيْطِلُ ، كما يَسْتَدَيِرُ الحِمَادُ النَّعِرِ ْ

أي فظل الكلب لما طعنه الثور بقرنه يستدير لألم الطعنة كما يستدير الحبار الذي دخلت النُّعَرَّةُ في أنف . والغيطكُلُ : الشجر ، الواحدة غيطكة " . قال الحوري : النُّعَرَةُ ، مثال المُسَرَّة ، ذباب ضغم أزرق العبن أخضر له إبرة في طرف ذنبه يلسع بها دوات الحافر خاصة ، وربحا دخل في أنف الحمار فيوكب وأسه ولا يُورده شيء ، تقول منه : نَعَرَ الحمار ، بالكسر ، ينَعْرُ نَعَراً ، فهو حمار نَعَرْ " ، ورجل نَعَراً ، فهو حمار نَعَرْ " ، ووجل نَعَراً ، فهو حمار نَعَرْ " ، ووجل نَعَراً ، فهو حمار نَعَرْ " ، ووجل نَعَر " ؛ لا يستقر في مكان ، وهو منه . وقال الأحمر : النُعَرَةُ دَبابة تسقط على الدواب فتؤذيها ؛ قال ابن مقبل :

تَوَى النَّعَرَاتِ الْحُضْرَ حَوْلُ لَبَانِهِ ، أُحادَ ومَثْنَى ، أَصْعَقَتُهَا صَوَاهِكُ

أي قتلها صهيله. وَنَعَرَ فِي البلاد أي دَهَب. وقولهم: إن فِي رأسه نُعَرَةً أي كِبْراً . وقال الأَمَوِيُّ : إن فِي رأسه نَعَرَةً ، بالفتح ، أي أَمْراً يَهُمُّ به . ويقال : الأطيرَانُ نُمَرَ تَكُ أَي كَبُركُ وجهلك من وأسك، والأصل فيه أنَّ الحماد إذا نَعر كركب وأسه، فيقال لكل من ركب رأسه : فيه نُعُرَةً . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : لا أقْالِع عنــه حتى أُطِيرَ نُعْرَتُهُ ، وروي : حتى أَنْـزْعَ النَّعْرَةَ التَّي في أنف ؛ قال ابن الأثير: هو الذباب الأزرق ووصفه وقال : ويَتَوَلَّعُ بالبعير ويدخل في أنف فيركب وأُسَهُ ، سبيت بذلك لنَعيرِها وهو صوتها ، قال : ثم استعيرت للنَّخُوَّ والأَنْفَ والكِبْرِ أي حتى أَذِيلَ نَخُوْلَهُ وَأُخْرِجَ جَهِلَهُ مِنْ وَأُسِهُ ، أَخْرِجِـهُ الهروي من حديث عبر ، رضي الله عنــه ، وجعله الزيخشري حديثاً مرفوعاً ﴾ ومنه حديث أبي الدرداء، رضي الله عنه : إذا رأيت نُعَرَةَ الناس ولا تستطيع أَن تُغَيِّرُهَا فَدَعْهَا حَتَى يَكُونَ الله يَغَيِّرُهَا أَي كِبْرَهُمْ وجهلهم ، والنُّعَرَةُ والنُّعَرُ : ما أَجَنَّتُ حُمْرُ الوحش في أرحامها قبل أن يتم خلقه ، شبــه بالذباب ، وقيل : إذا استحالت المضفة في الرحم فهي نُعْرَءُ ﴾ وقيل: النُّعَرُ أولاد الحوامل إذا صَوَّتَتَ • ، وما حملت الناقة' نُـعُـرَةٌ قط أي ما حملت ولداً ؛ وجاءً بها العَجَّاجِ في غير الجَحْد فقال :

والشَّدنيَّات بُسَافِطْنَ النُّعَرَ ١٠

يريد الأجنة ؛ شبهها بذلك الذباب. وما حملت المرأة نعرة قط أي ملقوحاً ؛ هذا قول أبي عبيد ، والملقوح إنما هو لغير الإنسان . ويقال للمرأة ولكل أنشى : ما حملت نُعَرَة قط ، بالفتح ، أي ما حملت ملقوحاً أي ولداً . والنُعَرُ : ديح تأخذ في الأنف فتَهُرُهُ ، .

والنَّعُورُ مَنَ الرياحِ : مَا فَاجَأَكُ بِبَرَّدُ وَأَنْتَ فِي حَرَّ ، أَو مِحَرَّ وَأَنْتَ فِي بَرْدٍ ؛ عَن أَبِي علي في ، قوله « والشديات » الذي تقدم: كالشديات ، ولعلها روايتان .

التذكرة . ونَعَرَّتِ الربِيعُ إذا هَبَّتُ مع صوت ؛ ورياح نتواعرُ وقد نَعَرَّتُ نُعارًا . والنَّعْرَةُ من النَّوْة إذا اشتدًّ به هُبُوبُ الربيع ؛ ومنه قوله ؛ عَمِلُ الأَنامِلُ ساقِطُ أَرُّواقُهُ عَمِلُ الأَنامِلُ ساقِطُ أَرُّواقُهُ مَنْ مُثَنِّحَدُ ، نَعْرَتْ به الجَوْزاء

مَنزَ حَرَّ \* تَقَرَّ تَ بِهُ الْجُورَاءُ وَالنَّاعُورُ \* جَنَاحُ النَّاعُورُ \* جَنَاحُ اللَّاعُورُ \* جَنَاحُ اللَّاعُورُ \* وَالنَّاعُورُ \* وَالنَّاعُرَةُ \* وَالنَّاعُورُ \* وَالنَّاعُرَةُ \* وَالنَّاعُورُ \* وَالنَّاعُولُ \* وَالْعُرْلُولُ \* وَالْعُرْلُ \* وَلَالُولُ \* وَلَالُولُ \* وَلَالُولُ \* وَلَالُولُ \* وَلَالْعُلُولُ \* وَلَالُولُ \* وَلَالْعُلُولُ \* وَلَالْعُلُولُ \* وَلَالْعُلُولُ \* وَلَالُولُولُ \* وَلَالُولُ \* وَلَالُولُ \* وَلَالْعُلُولُ \* وَلَالْعُلُولُ \* وَلَالْعُلُولُ \* وَلَالْعُلُولُ \* وَلَالُولُ \* وَلَالْعُلُولُ \* وَلَالُولُ \* وَلُولُولُولُ \* وَلَالْعُلُولُ \* وَلَالُولُ \* و

وكنت إذا لم يَصِرُنِي الْهَوَى ولا حُبُها ، كان هَمَيْ نَعُورًا

وفلان نَعَيْوُ الْمَمْ أَي بَعَيدُه . وهِيَّةُ نَعُورُ : بعيدة . والنَّعُورُ من الحَاجات : البعيدة . ويقال : سَفَرُ نَعُورُ إذا كان بعيداً ؛ ومنه قول طرفة : ومثلي ، فاعلني يا أمَّ عَبرو ، إذا ما اعْتادَهُ سَفَرُ نَعُورُ

ووجل نتعّاد في الفتن : خَرَّاج فيها سَعَاء كلا يواد به الصوت وإغا تُعنبَى به الحركة . والنّعّاد أيضاً : العاصي ؟ عن ابن الأعرابي . ونعقر القوم : هاجوا واجتمعوا في الحرب . وقال الأصمعي في حديث ذكره : ما كانت فتنة لألا نعر فيها فلان أي مَهن فيها . وفي حديث الحسن : كلما نعر بهم ناعر فيها . وفي حديث الحسن : كلما نعر بهم ناعر التبعده أي ناهض يدعوهم إلى الفتنة ويصبح بهم إليها . ونعر الرجل : خالف وأبي ؟ وأنشد ابن الأعرابي للمُخبَل السّعدي :

إذا ما هُمُ أَصْلَكُوا أَمرَهُمْ ، وَالْخُدَعُ الْأَخْدَعُ

يعني أنه يفسد على قومه أمرهم، وتعفرة النَّجْمِ . هُبُوبُ الربح واشتداد الحر عند طلوعه فإذا غرب سكن . ومن أن تعرّت إلينا أي أنيتما وأقبلت إلينا ؛ عن ابن الأعرابي، وقال مرة : تعرّ إليهم طراً عليهم .

والتَّنْعِيرُ : إدارة السهم على الظفر ليعرف قَـوامه من عِيرَجه ، وهكذا يَفْعَلُ مِن أَراد اختبار النَّبْلُ ، والذي حكاه صاحب العين في هذا إنما هو التَّنْفيزُ ، والنَّعَرُ : أوَّل ما يُنْمِرُ الأَرَاكُ ، وقد أَنْعَرَ أَي أَمْر ، وذلك إذا صاد ثمره بقدار النَّعَرَ ق

وبنو النَّعير : بطن من العرب ،

نَفُقٍ : نَتَفِرَ عَلَيْهِ ﴾ بالكبير ؛ نَتَفَنَّ ﴾ وَنَتُغَنَّ يَتَنْفِرُ نَـعُرَاناً وتَنَعُر : عُلَـي وغَضب ؟ وقيل: هو الذي يَغُلُّى جَوفُهُ مِنْ الْغَيْظُ ، وَرَجِلُ نَكُو ، وَامْرَأَةُ نَـَـغُـرَ ۚ ۚ : غَيَّـرَكَى . وفي حديث على ، عليه السلام : أن امرأة جاءته فذكرت له أن زوجها يأتي جاريتها ، فقال : إن كنت صادفة رجيناه ، وإن كنت كَادْبَةِ" حِلَكُ الله ، فقالت : رُدُّونِي إِلَى أَهِلَى غَيْرَى نَـَفُرَةً أَي مَعْنَاظَةً يَعْلَى جُوفِي عَلَـيَانَ القِدُو ؟ قَالَ الأصمعي : سألني تُشعَّبُ أن عن هذا الحرف فقلت : هو مأخوذ من نَـَفُر القدر، وهو غُلَـيَاتُها وفَـوْ بُـُها. يقال منه : نَكْمَرَت القدر تَنْغَرَ نَنْغَرا إذا علت \* فمعناه أنها أرادت أن جوفها يغلى من الغيظ والغَيْرَ في، ثم لم تجد عند على" ، عليه السلام ، ما تريد . وكانت بعض نساء الأعراب عَلْقَة " ببعلها فاتزوج عليها، فتاهت وتَدَالَتُهَتُ مِن الغَيْرَ ۚ ﴾ فبرت يوماً بُوجل يوعى إبلًا له في رأس أبرق؛ فقالت : أيها الأبرق في رأس الرجل عسى رأيت جَرَيرًا كِجُرُهُ بَعِسَيرًا ، فقال لها الرجل : أَغْيَرَى أَنت أَم نَغُورَهُ \* وَقَالَتِ لَهُ : مَا أَنَا بَالْغَيْرِكَى

ولا النَّغْرَة ، أَذْ بِبُ أَحْمَالِي وأَرْعَى 'زُبْدَ تِي ؟ قال

ابن سيده : وعندي أن النّقر في هذا الغصبي لا الغيرى لقوله : أغيرى أنت أم نَغرة و فلو كانت النّغرة في الفيرى لم يعادل بها قوله أغيرى كم لا تقول للرجل : أقاعد أنت أم جالس ? ونَعَرَت القيد و تَغَرَت القيد و تَعَرَاناً وتَعَرَت : غلت . وظل فلان أي يتذمّر عليه وقيل : أي يغلي عليه جوفه غيظاً . وتعرّت الناقة تنغر : ضبّت مؤخّرها فمضت . وتَعَرّها : صاح بها ؟ قال :

## وعَجُن تَنْفِر ُ اللَّنْفِينِ

وروى بعضهم: تنفر التنفيريعي تطاوعه على ذلك، والنُّفَرُ : فراخُ العصافير ، واحدته 'نفرَ قُ مثال هُمَزَة ، وقيل : النُّعَرُ ضربُ من الحُمُرِ حُمُنْ أَ المناقير وأصُول الأَّحْناكِ ، وجمعها نِغْرانُ ، وهو البُلْمُلُ عَند أَهَل المدينة ؛ قال يصف كَرُ ماً :

سُنَيَّةً مَعَالَقَ العِنْبِ بِأَطَافِرِ النَّعْرَانِ الجُوهِرِي: النَّهْرَةُ ، مَثَّالَ الْمُمَرَّةَ ، وأحدة النَّعْرِ ، وهي طير كالعصافير حُمْرُ المناقير ؛ قال الراجز :

> عَلَقَ حَوْضِي الْفَرِ مُكَبِهُ ؟ إذا عَفَلَت عَفْلَة يَعْبُهُ ؟ وحُمَّرات شَرْبُهُنَ عِبِهُ

وبتصفيره جاء الحديث عن النبي، صلى الله عليه وسلم ؟ قال لِبُنَيِّ كان لأبي طلحة الأنصاري وكان له 'نفرُرُ فعات فعا فعل التُّفير 'يا أبا عُمير ؟قال الأزهري:التُّفر طائر 'يشبه العُصفُور وتصغيره 'نعير"، ويجمع نِغراناً مثل 'صرَد وصر دان ِ. شمر : النَّفَر ' فرخ العصفور،

وقيل: هو من صغار العصافير تراه أبداً صغيراً ضاوياً. والنُّغَرُ : أولاد الحوامل إذا صَوَّتَتْ ووزَّغَتْ أي صارت كالوَزَغِ في خلقتها صغرَ ؛ قال الأزهري : هذا تصحيف وإنما هو النُّعَرُ ، بالعين ، ويقال منه : ما أُجَنَّتِ النَّاقةُ 'نَعْراً قط أي ما حملت ، وقد مر تفسيره ، وأنشد ابن السكيت :

#### كالشَّدَنيَّاتِ يُسافِطُنَ النُّغَرُّ

> وعات فيهن من ذي ليّة 'نتِقَت ، أو نازِف من عُر ُوقِ الطِّكو ف ِ نَعْادُ

وقال أبو عمرو وغيره : نَعْتَارٌ سَيَّالٌ ِ.

نفو: النَّفْرُ : التَّقَرَّ قُ . بقال : لقيته قبل كل صيح و ونَفْر أي أولاً ، والصَّيْحُ : الصَّياحُ . والنَّفْرُ : التفرق ؟ نَفَرَتُ الدابة تَنْفِرُ وتَنْفُر نِفاراً ونَفُوراً ودابة نافر " ، قال ان الأعرابي: ولا يقال نافرة " ، وكذلك دابة نَفُور " ، وكل ما جازع من شيء نَفُور " . ومن كلامهم : كل أزب تفور " ؛ وقول أبي ذويب :

إذا تَهَضَتْ فيه تَصَعَّدَ نَفْرُهَا ، كَتَشِرُ الغِلاء مُسْتَدِرٌ صيابُها

قال ابن سيده : إغما هو امم لجمع نافر كصاحب و فائر و وزور ونحوه . و نَفَرَ القومُ يَسْفِرُ و نَفْرَ و فَوه . و نَفَرَ القومُ الله عليه وسلم ينفر بنا في سفر مع وسول الله عليه الله عليه وسلم يقال : أَنْفَرْ نَا أَي اَفَرَ قَتْ إبلنا ، وأَنْفِرَ بنا أي جعلنا مُنْفِرِ بن فَوي إبل نافِر و . ومنه حديث فرين بنت وسول الله عليه وسلم : فأنْفَرَ بنا أي با المشركون بعيرها حتى سقطت . ونفر الظائمي وغيره نفراً ونفراناً : شركة . وظبي أيفور " : شديد النفار . واستنفر الدابة : كَنْفُر . والإنشاد والاستنفار أيضاً : النفور ؟ وأنشد ابن الأعرابي : والاستنفار أكله بمعسى .

## ارْبُطُ حِمَارَكَ ، إنه مُسْتَمَنْفِرِ ﴿ فِي إِنْشِرِ أَحْسِرَ ﴿ عَمَدُ أَنْ لِغُرَّبِ

أي نافر . ويقال : في الدابة نفار" ، وهو اسم" مثل الحران ؛ ونقر الدابة واستنفر ها . ويقال : استنفر تها ونقر ثها بعنى المنفرت تشتنفر بهمنى واحد . وفي النزيل العزيز : كأنهم حُمْر مُستنفر ، بحسر الفاء ، من قسورة ؛ بحسر الفاء ، منقرة " فرت منتفرة " فرت بعنى نافرة ، ومن قرأ مستنفرة ، بحسر الفاء ، فمعناها من قسورة " أي مذعورة " . وفي الحديث : بشر وا ولا منفرة " أي مذعورة " . وفي الحديث : بشر وا ولا يقال : نقر ينفر نفورة ونفارة إذا فر وذهب ؛ يقال : نقر ينفر نفورة ونفارة إذا فر وذهب ؛ الناس بالفلطة والشدة فينفر ون من الإسلام والدين . وفي الحديث : أنه الشترط لمن أقطعه الناس . وفي الحديث : أنه الشترط لمن أقطعه الناس . وفي الحديث : أنه الشترط لمن أقطعه الرضاً أن لا يُنفر ماك أي لا يُزجر ما يرعى من ماله الرضاً أن لا يُنفر ماك أي لا يُزجر ما يرعى من ماله

ولا يُدفع عن الرعمي . واستنفر القوم فنفر وا معه وأنفر و أي نصروه ومدوه و وتفروا في الأمر ينفر ون نفارا ونفردا وتفروا ؟ هذه عن الأمر ينفر ون نفارا ونفردا ، وكذلك في القتال . الرعاج ، وتنافر وا : ذهبوا ، وكذلك في القتال . وفي الحديث : وإذا استنفر أسم فانفر وا . أي إذا والاستنفاد ، أي إذا طلب منكم النصرة فأجيبوا وانفر وا خارجين إلى طلب منكم النصرة فأجيبوا وانفر وا خارجين إلى الإعانة . ونفر القوم جماعتهم الذين يتنفر ون في الأمر ، ومنه الحديث: أنه بعث جماعة إلى أهل مكة فتفرت لم هذيال فلما أحسوا بهم لجووا إلى فلما أحسوا بهم لجووا إلى فرد والنفر أوالنفر الم المه القوم ينفر والنفر وا

إن لم أ فوارساً وفرطا ، ونَهْرَة الحَيْ وَمَرْعَى وَسَطَا ؟ مَحْدُونَهَا مِن أَنْ السَّامَ الشَّطَعَا

وكل ذلك مذكور في موضعه والنّفير : القوم الذين يتقد من الناس كالنّفر ، والجمع من كل ذلك أنتفار وتفير قريش : الله من كل ذلك أنتفار وتفير قريش الذين كانوا نفر والمل بدر لينعوا عين أبي سفيان ويقال : جاءت نفر أن بني فلان وتفير هم أي جماعتهم الذين يَنفر ون في الأمر . ويقال : فلان لا في العير ولا في النّفير ؛ قبل هذا المثل لقريش من بين العرب وذلك أن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، لما هاجر إلى وذلك أن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، لما هاجر إلى قريش بدلك ، فنهضوا ولقوه ببدر ليأمن عير هم المنقيل من الشأم مع أبي سفيان ، فكان من أمرهم ما كان ، ولم يكن تخلق عن العير والقتال إلا ما كان ، ولم يكن تخلق عن العير والقتال إلا من أرمن المنا من لا خير فيه ، فكانوا يقولون لمن لا

يستطلحونه لِمُنهم من فلان لا في العير ولا في النَّفير ، فالعيرُ ما كان منهم مع أبي سفيان ، والنفير ما كان منهم مع مُعَنَّبَهُ بن ربيعة قائدهم يوم كدار . واستَكَنْفُرَ الإمامُ الناسَ لجهاد العدو" فنفروا يَنْفُرُونَ إذا حَنَّهُمْ عَلَى النَّفِيرِ ودعاهم إليه ؟ ومنه قول النبي ؟ صلى الله عليه وسلم : وإذا اسْتُنْفِرُ ثُمْ فَانْفِرُ وَا ونَغُرَ الحَاجِ مِن مِنسَى نَفُراً ونَغَرَ الناسُ مِن مِنيًّا يَنْفِرُونَ نَفْراً ونَفَراً > وهو يوم النَّفْرِ والنَّفَرَ والنُّقُورِ والنَّفِيرِ ، وليلة النَّفْرِ والنَّقَرِ، بالتحريكُ، ويومُ النَّقُورِ ويومُ النَّقِيرِ ، وفي حديث الحج: يومُ النَّفْرِ الأوَّل ؛ قال أَنْ الأَثْيَو ؛ هو اليوم الثَّاني مِنْ أيام التشريق ، والنَّفَرُ ۚ الْإَخِرُ اليُّومُ الثالث ، ويقال : هـو يوم النَّحْرِ ثم يوم القَرُّ ثم يوم النَّــر الأول ثم يوم النفر الثاني ، ويقال يوم النفر وليلة النفر اليوم الذي يَنْفِرُ النَّاسَ فيه مِن مني ، وهو بعد يوم القراع وأنشد لِنُصَيِّبِ الأَسْوَادِ وَلَيْنِ هُوَ نُصَيِّبًا الأَسْوَادَ المَرْوانيُّ :

أماً والذي تصع المُلتُونَ بَيْتَهُ ، وعَلَيْمَ أَوَامَ الذَّالْعِ والنَّحْدِ الدَّالْعِ والنَّحْدِ الدّ وَاهْلُهِ ، للنَّعْدُ ، حُبّاً ، وأهْلُه ، للنَّهُ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَمْرِ وهِل بَأْنَتَكُمْ اللهُ فَي أَن دَكُر اللّها ، وعلى الله النَّفر وعلى الله النَّقر وحكائث أصحابي بها ليلة النّقر وسكنت ما بي من كلال ومن كرى، وما والمنطايا من مُجنّوح ولا فتر

ويروى: وهل بأثمني ، بضم الثاء . والنَّفَرُ ، المتحريك ، والرَّهُطُ نِي ما دون العشرة من الرجال ، ومنهم من خصص فقال للرجال دون النساء ، والجمع أنقار . قال أبو العباس : النَّفَرُ والقومُ والرَّهُطُ

هؤلاء معناهم الجمع لا واحد لهم من لفظهم . قال سببويه : والنسب إليه نَفَرِي ، وقيل : النَّفَر النَّسِ كَلهم ؛ عن كراع ، والنَّفير مثله ، وكذلك النَّفر والنَّفر ، وفي حديث أبي در : لو كان همنا أحد من أنفارنا أي من قومنا ، جمع نَفَر وهم رَهُ ولم الإنسان وعشيرته ، وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة . وفي الحديث : ونَفَر أنا تُخلُوف أي دجالنا . الليث : يقال هؤلاء عَشَرة من لأولا ما فوق العشرة ، وهم النَّفَر من القوم . وقال الفراء : نَفْر أن الرجل ونَفَر أن من القوم . وقال الفراء : نَفْر أن الرجل ونَفَر أن رَهُ عَلَى عَشْرة ، الرجل ونَفَر أن رَهُ عَلَى المُن المؤلاء ؟ ولا ما فوق العشرة ، وهم النَّفَر أن من القوم . وقال الفراء : نَفْر أن الرجل ونَفَر أن رَهُ عَلَى الرّمي : من القوم . وقال الفراء : نَفْر أن الرجل ونَفَر أن رَهُ عَلَى الله المرق القيس يصف وجلا يجود أو الرّمي :

فَهُورَ لا تَسْمِي رَمِيْتُهُ'، ما له ?لا نُحَدَّ مِنْ نَتْقَرَ مِثْ

فدعا عليه وهو بمدحه، وهذا كقولك لرجل يعجبك فعله:
ما له قاتله الله أخزاه الله إو أنت تريد غير معنى الدعاء
عليه . وقوله تعالى : وجعلناكم أكشر نفيراً ؛ قال
الزجاج : النّفير جمع نفر كالعبيد والكليب ،
وقيل : معناه وجعلناكم أكثر منهم نصاداً . وجاءنا
في نفر نه ونافر نه أي في فصيلته ومن يغضب
لغضه . ويقال : نفر نه أرجل أسر نه . يقال :

تحيينك أثبيت قالت: إن تفركنا ألنيوم كالهُم ، يا نحرو، أمشتغيل

ويقال للأُمْرَة أيضاً ؛ النَّفُورَة . يقال ؛ غابت انْفُورَ تَنْهُم ، وورد نُفُورَ تَنْهُم ، وورد ذلك في الحديث : غلبت نُفُورَ تُنْا نَفُورَ تَهُم ؛ يقال لأصحاب الرجل والذين يَنْفِرُونَ معه إذا حَزَبَهَ أَمْر ؛ نَفْرَتُه ونَفْرُه ونَفْرُه ونَافِرَ تَهُ ونَفْرُورَ تَهُ .

#### قد قلت ُ شِعْرِي فَمَضَى فَيَكُمَا ، واعْتَرَ فَ المَنْفُورُ للنَّـافِرِ

والمَسْفُورُ : المغلوب . والتّأفِرُ : الغالب . وقد نافَرَهُ فَنَفَرَهُ أَيْ عَلِيه ، وقيل افْرَهُ فَنَفَرَهُ وَيَسْفُرُهُ وَيَسْفُرُهُ لَعْمِ الْمَا عَلِي عَلِيه ، وقيل : سَفَرَهُ يَنْفُرُ وَيَسْفُرُهُ وَيَسْفُرُهُ لَعْمِ الْمَا عَلَى صاحبه تَسْفَيراً أَي قَضَى عليه بالغلبة ، وكذلك أَسْفَرَه . وفي حديث أبي عليه بالغلبة ، وكذلك أَسْفَرَه . وفي حديث أبي ذرّ : نافر أخي أُسَيْسُ فلاناً الشّاعِر ؟ أواد أنها تفاخر البّها أَحْوَدُ شَعْراً ونافر الرحل منافرة تنفورة ونفاراً : حاكمة ، واستُعْمِل منه النّفورة ونفاراً : حاكمة ، واستُعْمِل منه النّفورة ونفاراً : حاكمة ، واستُعْمِل منه النّفورة :

كَيْسُ قَنْ طَوْق رواق أَبْيض ماجِدٍ، يُرْعَى ليوم تَنْفُورَةٍ - ومُعَاقِل

قال ابن سيده : وكأنما جاءت المُنافَرَة في أوّل ما استُنعملَت أَمِّم كانوا يسألون الحاكم : أَيِّنَا أَعَـنَتُ لَنَعُواً ؟ قال زهير :

فَإِنَّ الْحَقَّ مَقْطَعُهُ ثَلَاثُ : كَمِينِ أُو نِفارُ أُو جَلاءً

وأَنْفَرَهُ عَلَيْهِ وَنَفَرَهُ وَنَفَرَهُ كِنْفُرُهُ ، بالضم ، كل ذلك : عَلَيْهُ ؛ الأُخيرة عن ابن الأعرابي ، ولم

يَعْرُ فَ أَنْفُرُ ، بالضم ، في النّفارِ الذي هو الهَرَبُ والمُجَانَبَةُ . وَنَفَرَّ مَ الشيءَ وعلى الشيء وبالشيء بحرف وغير حرف : عَلْبَهُ عليه ؛ أنشد ابن الأعرابي:

> نُفرِ ثُمُ المَاحِدُ فلا تَرْجُونَهُ ﴾ وَجَدْ ثُمُ القومَ ذَوي كَبُونَهُ

> > كذا أنشده نُفر ثُم ، بالتخفيف ،

والنّقارة أن ما أخذ النّافر من المنفور ، وهو الفالب ا ، وفيل : بل هو ما أخده الحاكم . ان الأعرابي : النّافر القامر . وشاة نافر : وهي التي المؤرل فإذا سعلت انتز من أنفها شيء لغة في النّاثر وتقدراً الحارث ونفرت وتقرت الحررث وغيرها من الأعضاء تنفور نفوراً : هاجت العين وغيرها من الأعضاء تنفور نفوراً : هاجت وورمت . وتقر جلنه أي وورم وفي حديث عير : أن وجلا في زمانه تخلل بالقصب ؛ قال الأصعي : فيوره أي ورم . قال أبو عبيد : وأواه مأخوذا من نقار الشيء من الشيء إنما هو تجافيه عنه وتباغد من نقار الشيء من الشيء إنما هو تجافيه عنه وتباغد منه فظهر ، فذلك نقاره . وفي حديث عزوان : منه فظهر ، فذلك نقاره . وفي حديث عزوان : أنه له منه فظهر ، فذلك نقاره . وفي حديث عزوان :

ورجل عفر" نفر" وعفرية " نفرية" وعفريت" نفريت" وعُفارية "نُفاريّة" إذا كان خبيثاً مارداً. قال ابن سيده: ورجل عفريتة" نفريتة" فجاء بالهاء فيهما ، والنفريت إتباغ" للعفريت وتوكيد"،

وبنو نَفْرِ : بطن ". وذو نَفْر : قَبَلْ من أَفِيالُ مِن أَفِيالُ اللهِ يُبغِضُ العَفْرِيَةَ النَّفْرِيَةَ النَّفْرِيَةَ والعِفْرِيَةِ والعِفْرِيَةِ والعِفْرِيَةِ والعِفْرِيَةِ أَبِياع للعِفْرِيَةِ والعِفْرِيَةِ والعَفْرِيَةِ والعَفْرِيَةِ أَبِياع للعِفْرِيَةِ والعَفْرِيَةِ والعَفْرِيَةِ والعَفْرِيَةِ أَبِياع للعِفْرِيَةِ والعَفْرِيَةِ والعَلْمِ مِن المَلُوبِ .

الأعرابي : النَّفَائِرُ العصافيرا . وقولهم : نَفَرُ عِنْهُ . أي لَقَبْهُ لَقَبَاً كَأَنه عندهم تَنْفيرُ للجن والعينِ عنه. وقال أعرابي : لما ولدت قيل لأيي: نَقَرْ عنه، فسماني قَنْفُدْرًا وكتاني أبا العَدَّاء .

نفطو : التهذيب في الرباعي ابن الأعرابي : النَّفاطِيرِ البَيْسُرُ ؛ وأنشد المفضل :

> تَفاطِيرُ المِلاحِ بِوَجْهِ سَلْمَى زماناً ، لا تَفاطِيرُ القِباحِ

قال الأزهري : وقرأت بخط أبي الهَيْشُم بِيناً للحطيئة في صفة إبل تزعّت إلى نَبْت بَلَند فقال : طباهن محق أطفل الليل دونها، نفاطير وسنبي رواة خذورها

أي دعاهن نفاطير وسيسي . والنفاطير : نسند من النبت يقع في مواقع من الأرض مختلفة . ويقسال : النفاطير أول النبت . قال الأزهري : ومن هذا أخذ تفاطير البنثر . وأطفل اللبل أي أظلم . وقال بعضهم : النفاطير من النبات وهو دواية الأصعي والتفاطير ، بالناء : النور .

نقو: النَّقُرُ : ضربُ الرَّحَى والحَجْرِ وغَيْره بالمِنْقَادِ . وَنَقَرَهُ يَنْقُرُ بَهَا ، وَفِي غَيْره : حديدة كالفَّسُ كالفَّاس يُنْقَرُ بَهَا ، وفِي غَيْره : حديدة كالفَّسُ مُشَكَّكَ مُسَدِية لها خَلْفُ يُغْطِع به الحَجَادة والأَرْض الصُّلُبُة . ونَقَرَّتُ الشيء: تَقَبِّتُه بالمُنْقَادِ . والمِنْقَر ، بكسر الميم : المِعْوَلُ ؛ قال ذو الرمة : كأرْحاء رَقَد وَلَّسَتُهَا المَنَاقِرُ

و تَقَرَّ الطَائرُ الشَّيَّ يَنْقُرُهُ نَقْراً : كَذَلَكَ . ٢ قوله « النفائر العمانير » كذا بالاصل . وفي القاموس : النفارير ومنقار الطائر: منسَر ، لأنه يَنقُر به . ونقَرَّ الطَائر الحَبَّة يَنقُر به . ونقَرَّ الطَائر الحَبَّة يَنقُر ُها نقراً : التقطها . ومنقار الحُنفِّ: الطائر والنَّجَّارِ ، والجمع المتناقير ، ومنقار الحُنفِّ: مُقَدَّمُه ، على التشبيه .

وما أغنى عني نقرة يعني نقرة الديك لأنه إذا نقر أصاب . التهذيب : وما أغنى عني نقرة ولا فتنالة ولا ربالاً . وفي الحديث : أنه نهى عن نقرة الغراب ، يريد تخفيف السجود ، وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقارة فيا يريد أكله . ومنه حديث أبي ذر : فلما فرغوا جعل يَنقُرُ شيئاً من طعامهم أي يأخذ منه بأصعه .

والنَّقْرُ والنَّقْرَةُ والنَّقِيرُ : النَّكْنَةُ في النواة كأنَّ ذلك الموضع نُقْرَ مِنها . وفي التنزيل العزيز : فإذا لا يُؤْنُونَ الناس نَقِيراً ؟ وقال أبر هذيل أنشده أبو عمرو بن العلاد :

وإذا أرَدْنا رِحْلَةٌ تَجْزِعَتْ ، وإذا أقتَمْنا لم تُفْدُ نِقْراً ومنه قول لبيد برثي أخاه أرْبَدَ :

وليس النَّاسُ بَعْدَكَ فِي نَقَيْرِ ، ولا 'همْ غَيْرُ أَصْدَاءِ وهَامِ أي ليسوا بعدك في شيء ؛ قال العجاج :

دَافَعْت عَنهم بِنَقِيرٍ مَوْتَتَي

قال ابن بري: البيت مغير وصواب إنشاده: دَافَعَ عَنِّي بِنَقِيرٍ . قال: وفي دافع ضير يعود على ذكر الله سبحانه وتعالى لأنه أخبر أن الله عز وجل أنشذه من مرض أشنفي به على الموت ؛ وبعده:

بَعْدَ اللَّتَيَّا واللَّنَيَّا والتَّي

وهذا ما يعبر به عن الدواهي . ان السكيت في قوله:

ولا يظلمون نُـقيراً ، قال : النقير النكتة التي في ظهر النواة . وروي عن أبي الهيثم أنه قال ؛ النَّقيرُ نُـقُرُهُ ۖ في ظهر النواة منها تنبت النخلة . والنَّقيرُ : مَا نُـُقَبُّ من الحشب والحجر ونحوهبا ، وقد نُثَقرَ وانْتُثَقّرَ. وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : عَــلي نـُـقـير مِن خشب ؛ هو جِذْع " يُنْقَرُ وَيَجْعَلُ فِيهِ مِنْبُهُ ۚ الْمُواقِي يُصْعَدُ عَلِيهِ إِلَى الغُرَّفِ . والنَّقيرُ أَيضاً : أَصَـلَ خَشَة أَيْنَقُر ْ فَيُلْتَبَدُ فَيْهِ فَيَشْتَدُ ۚ نَبِيدً ﴿ وَهُو الَّذِي ورد النهي عنه . التهذيب : النَّقيرُ أصل النخلة يُنتَّقَرُ فَيُنْبَدُ فِيهِ ، ونهى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن الدُّبَّاءُ وَالْحَنْتُمُ وَالنَّقِيرِ وَالمُزَّ فَنَّتِ } قَالَ أَبِوْعِيدٍ: أما النقير فإن أهل المامة كانوا يَنْقُرُ ونَ أَصَلِ النَّخَلَّةُ ثم يَشْدُ حُونَ فيها الرَّطَبَ والبُسْرَ ثَمْ يَدْعُونَهُ حَيَّ يَهُدُوا ثُمْ أَيُواتَ ؟ قال ابن الأَثير : النَّقِيرُ أَصل النخلة أينقر وسطاء ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء فيصير نبيذًا مسكراً ، والنهي واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير ، فيكون على حدف المضاف تقديره : عن نبيذ النَّقيرِ ، وهو فعيل بمعنى مفعول ؟ وقال في موضع آخر : النَّقيرُ النخلة تُنْقَرُ فيجعل فيها الحمر وتكون عروقها ثابتة في الأرض . وفقير نَقِيرٌ : كَأَنَّهُ نُنْقِرَ ، وقيل إنباع لا غير ، وكذلك حَقَيْرِ نَـقَيْرُ وَحَقَرْ نَـقُرْ إِنْبَاعِ له . وفي الحديث : أنه عَطَسَ عنده رجل فقال : حَقِرْتَ ونَقَرِثُ ؛ يقال : به نقير أي قُرُوح وبَثُر ، ونَقِر أي صار نَقيراً ؟ كذا قاله أبو عبيدة ، وقيل نَقيرُ الباعُ

والمُنتُقُر من الحشب: الذي يُنقَرُ للشراب. وقال أبو حنيفة: المِنقَرُ كل ما نتقِرَ للشراب، قال: وجمعه مناقيرُ، وهذا لا يصع إلا أن يكون جمعاً شاداً جاء على غير واحده.

والنَّقْرَةُ : حفرة في الأرض صغيرة ليست بحبيرة والنُّقْرَةُ : الوَهْدَةُ المستديرة في الأرض ، والجنع نُقْرَهُ ويقارُ . وفي خبر أبي العارم : ونحن في رَمْلَة فيها من الأرطى والنَّقار الدَّفَيَّةِ ما لا يعلمه إلا الله والنُّقْرَةُ فيها . وفلان كريمُ النَّقيرِ أي الأصل ونُقُرَةُ الهين : وفلان كريمُ النَّقيرِ أي الأصل ونُقُرَةُ الهين : وفلان كريمُ النَّقيرِ أي الأصل ونُقُرَةُ الهين : وفلان كريمُ النَّقيرِ أي الأصل الذي في وسطها . والنُّقرةُ من الذهب والفضة : الدَّي في وسطها . والنُّقرةُ من الذهب والفضة : والنَّقرَةُ المَّذَابَةُ ، وقيل : هو ما سُبيكَ محتملًا والنَّقرَةُ : السَّبيكةُ ، والجمع نُقارُ . وقيل : هو ما سُبيكَ محتملًا والنَّقرُ أن السَّبيكةُ ، والجمع نُقارُ . والنَّقرُ الرَّكُ والله والنَّقرُ : الكتابُ في الحَجر ، ونَقَرَ الرَّكُ والله والنَّقرُ : الكتابُ في الحَجر ، ونَقَرَ الطائرُ في والنَّقرُ : الكتابُ في الحَجر ، ونَقَرَ الطائرُ في المؤخع : سَهلَهُ ليَبيضَ فيه ؛ قال طرفة :

يا لنك من قُبْرَ عَعْسَرِ ؟ تَعْسَرِ ؟ تَعْلَمُ لَكَ الْجَلَو فَهِيضِي وَاصْفِرِي ؟ وَنَقْرِي مَالَ السَّفِير ؟ وينشد :

ونَقَدْرِي مَا شِئْتِ أَنْ تَنْقَدْرِي والنُّقْرَةُ: مَسِيضُهُ ؛ قال المُخَبَّلُ السَّقْدِيُّ :

القاريات من القطا نفر في جانبينه ، كأنها الرّقم

ونقر البيضة عن الفرخ: نقبها والثقر : فرسط الميضة الإبهام إلى طرف الوسطى ثم تنقر فبسع صاحبك صوت ذلك ، وكذلك باللسان، وفي حديث ابن عباس في قوله تعالى : ولا يُظلَمَونَ تقيراً ؟ وضع طرف إبهامه على باطن سَبَّابَتِهِ ثم نَقَرَها وقال هذا التفسير . وما له نقر أي ماء . والمنقر والمنقر ، بضم الميم والقاف : بثر صغيرة ،

وقيل: بثر ضيقة الرأس تحفر في الأرض الصُّلْبَةِ لئلاً نَهَشَّمَ، والجمع المَناقِرُ،، وقيل: المُنْقُرُ والمنْقَرُ بئر كثيرة الماء بعيدة القمر؛ وأنشد الليث في المِنْقَرِ:

أَصَّدَرَهَا عَنْ مِنْقَرِ السَّنَامِيرِ نَقُرُ الدَّنَانِيرِ وَشُرْبُ الْحَازِدِ ، واللَّقَمُ فِي الفَائْدِرِ بِالظَّهَائِرِ

الأصنعي: المُنْقُرُ وجمعها مناقرُ وهي آباد صفاد ضية الرقوس تكون في نَجَفَة صُلْبَة لَثلاً تَهَشَّمُ ؟ قال الآزهري: القياس منقرُ كما قال الليت ، قال: والمُنْقُرُ أَلَّ الله ما سمعه. والمُنْقُرُ أَيضاً: الحوض ؛ عن كراع . وفي حديث عثان أيضاً: الحوض ؛ عن كراع . وفي حديث عثان النشرَّة : ما بهذه النُقْرَ قَ أَعلم بالقضاء من ابن سيرين التقراد بالبصرة . وأصل النُقْرَ ق : مُعفرة " يُستَنَقَعُ فيها المالة .

ونقر الرجل ينقره نقر آ: عابه ووقع فيه، والاسم النقرى . قالت امرأة من العرب لبعلها : مُر في على بني نظرَى ولا تمر في على بنات نقرى أي مُر في على بنات نقرى أي مُر في على الرجال الذين ينظرون إلى ولا تمر في على النساء الله آن يعيننني، ويروى نظرى ونقرى ممشد دين . وفي التهذيب في هذا المثل : قالت أعرابية لصاحبة لها مُر في بي على النظرى ولا تسر في بي على النظرى ولا تسر في بي على النظرى ولا تسر في بي على قال : وبقال إن الرجال بنو النظرى وإن النساء بنو النقرى .

والمُنَاقِرَةُ : المُنَازَعَةُ . وقد ناقَرَهُ أَي نازعه . والمُناقَرَةُ : مُرَاجَعَةُ الكلام . وبيني وبيشه مناقرَةُ ونقرَةٌ أي كلام ؛ عن اللحياني ؛ قال ابن سيده : ولم يفسره ، قال : وهو عندي من المراجعة . وجاء في الحديث : متى ما

يَحْشُرُ عَملَةُ القرآن يُنقَرُّوا ، ومنى ما يُنقَرُّوا يَخْشُرُ وَا يَخْشُرُوا يَخْشُلُوا التَّنقِيرُ : التَّفْتِيشُ ؛ ورجل نقارُ ومُنقَرَّ . والمُناقرَةُ : مراجعةُ الكلام بين اثنين وبَنقُهُ الحالم بين اثنين وبَنقُهُ الحالم الحاميةُ . وورَمَى الرامي الفرض فَنقَره أي أصابه ولم يُنفذهُ ، وورَمَى الرامي الفرض فَنقره أي أصابه ولم يُنفذهُ ، ووقال للوجل إذا لم يستقم على الصواب : أخطاباتُ نواقره ، قال ابن مقبل :

وأَمْتَضِمُ الحَالَ العَزَيْزَ وأَسْتَحِي عليه، إذا صَلَّ الطَّرِيقَ نُواقِرُهُ

وسهم ناقر": حائب". والناقر : السهم إذا أصاب الممكدف. وتقول العرب: نعوذ بالله من العواقر والنواقر ، وإذا لم يكن السهم حائباً فليس بناقر : التهذيب : ويقال نعوذ بالله من العقر والنقر ، فالعقر الزامائة في الحسد ، والنقر ذهاب المال . ورماه بنواقر أي بكلم صوائب ؛ وأنشد ابن الأعرابي في النواقر من السهام: تحواطناً كأنها نواقر من السهام:

أي لم تخطى الآ قريباً من الصواب .
وانتقر الشيء وتنقر ونقر عنه كل ذلك :
يحث عنه . والتنقير عن الأمر : البحث عنه . ورجل نقار " : منقر عن الأمود والأخبار . وفي حديث ان المسيب : بلغه قول عكر مه في الحين أنه سنة أشهر فقال : انتقر ها عكر مه أي استنبطها من القرآن وقال ابن الأثير : والتنقير البحث هذا إن أراد تصديقه ، وإن أراد تكذيبه فمعناه أنه قالها من قبل نفسه واختص أراد تكذيبه فمعناه أنه قالها من قبل نفسه واختص با من الانتقار الاختصاص ، يقال : نقر المسم فلان وانتقر إذا سماه من بين الجماعة . وانتقر القوم :

ودعاهم النَّقَرَى إذا دعا بعضاً دون بعض 'يُنقَرُّ باسم

الواحد بعد الواحد . قال : وقال الأصبعي إذا دع جماعتهم قال : دَعَوْ تُهُم الجَفَلَتَى ؟ قال طرفة بن العبد :

نحن في المَشْتَاةِ نَدْعُو الجَفَلَى، لا تَرَى الآدِبَ فينا يَنْتَقِرْ

الجوهري: دعوتهم النَّقْرَى أي دَعْوَةً خاصةً ، وهو الانتقاد أيضاً ، وقد انْتَقَرَهُم ؛ وقيل : هو من الانتقاد الذي هو الاختياد ، أو من نَقَرَ الطائر إذا لقط من ههنا وههنا .

قال ابن الأعرابي: قال العقيلي ما توك عندي نقارة الله انتقر ها أي ما ترك عندي لفظة منتخبة منتقرة باسمه: سماه من بينهم والرجل ينقر باسم رجل من جماعة مخصه فيدعوه ، يقال : نقر باسمه إذا سماه من بينهم وإذا ضرب الرجل وأس رجل قلت : نقر رأسه والنقر : صوت اللسان وهو إلزاق طرفه بمخرج النون ثم يُصوّ " به فينقر بالدابة للسير ؟ وأنشد :

وخانق ذي تُخطّة حِرْياضٍ ، والإنتقاضِ والإنتقاضِ

وأنشده ابن الأعرابي :

وخالفَيْ ذي عُصَّةً حَرَّاصِ

وقيل: أداه بقوله وخانِقَي عَمَّيْن خَنْقَا هذا الرجل. وراخيت أي فرَّحْتُ . والنَّقْرُ : أَن يَضِع لَمَانَه فوق ثناياه بما يلي الحَنْنَك ثَمْ يَنْقُرُ . ابن سيده : والنَّقْرُ أَن تُلْنُز قَ طرف لَمانَك بحنكك وتَفْتَحَ ثُمْ تُصُوِّت ، وقيل : هو اضطراب اللمان في الفم إلى فوق وإلى أَسفل ؟ وقد نَقَرَ بالدابة نَقْرًا وهو صويّت يَوْعَجه ، وفي الصحاح : نَقَرَ بالفرس ؟ قال عبيد بن

ماويَّة الطائي :

أَنَا ابنُ مَـاوِيَّةً إِذْ جَدَّ النَّقُرُ ، وجاءَتْ ِ الحَيْــٰلُ ُ أَثَابِيًّ زُمُرَ

أراد النَّقْرَ بالحيل فلما وقف نقل حركة الراء إلى القاف، وهي لغة لبعض العرب، تقول : هذا بَكُرُ ومردت بيكر ، وقيد قرأ بعضهم : وتواصوا بالصبير . وقال ابن والأنايي : الحماعات، الواحد منهم أثنيية . وقال ابن سيده: ألقى حركة الراء على القاف إذ كان ساكناً ليعلم السامع أنها حركة الحرف في الوصل ، كما تقول هذا بيكر ومردت ببكر ، قال : ولا يكون ذلك في بيكر ومردت ببكر ، قال : ولا يكون ذلك في النصب، قال: وإن شئت لم تنقل ووقفت على السكون وإن كان فيه ساكن ، ويقال ؛ أنتقر الرجل بالدابة ويتور بها إنتقاراً ونقراً ؛ وأنشد :

طلع کان تطنه جشین ، إذا تمشی لکعیه تقیر

والنَّقُورُ : صُورَيْتُ يسبعُ مِن قَوَّعِ الإِجامِ على الوَّسُطِي. يَقَالَ: مَا أَثَابَهُ نَقْرَةٌ أَي شَيْئًا ، لا يستعمل إلا في النفي ؛ قال الشاعر :

وهُن حَرَّى أَن لا يُشِيْنَكَ نَقْرُهُ ؟ وَالْمَانَ حَرَّى النَّالُ حَيْنَ تُشْبِبُ

والنَّاقَدُور: الصُّورُ الذي يَنْقُرُ فيه المَلَكُ أَي ينفخ. وقوله تعالى: فإذا نُقِرَ في النَّاقَدُور؟ قبل : الناقور الصور الذي نُنفخ فيه للحشر ، أي نُفخ في الصور، وقبل في النفسير : إنه يعني به النفخة الأولى ، وروى أبر العباس عن ابن الأعرابي قال : النّاقدُور القلب ، وقال الفرّاء: يقال إنها أوّل النفخين، والنقير الصوت ، والنقير الصوت ، والنقير الأصل . وأنتقر عنه أي كف ، وضربه فما أنقر عنه . وفي الحديث عن أنقر عنه حتى قتله أي ما أقلع عنه. وفي الحديث عن

ابن عباس : ما كان الله ليُشقِرُ عن قاتل المؤمن أي ما كان الله ليُقلِع وليكنف عنه حتى يملكه ؛ ومنه قول ذؤيب بن زُنتيم الطّهُمَوي :

لَمَسْ لِكُ مَا وَنَكِنْتُ فِي وُدِّ طَيَّاءٍ ؟ ومَا أَنَا عَنَ أَعْدَاءٍ قَدَّمِي عِمُنْقِرِ

والنُّقَرَةُ ؛ داء يأخذ الشاة فتبوت منه . والنَّقرَّةُ ، مثل المُمَزَة : داء يأخذ الغنم فترمُ منه بطون أفخاذها وتَظلَّلُغُ ؛ تقرَّتُ تَنْقَرُ عَنْقَراً ، فهي تقرَّة قال أن السكيت : النُّقرَةُ داء يأخذ المعرَّى في حوافرها وفي أفخاذها فيَهُلنَّسَ في موضعه ، فيرَى كأنه ورم فيكوى ، فيقال : بها تقرَّة " ، فيكوى ، فيقال : بها تقرَّة " ، فيكوى النُّقرَّة ، مثال المُسَرَّة ، داء يأخذ الشاء في حنوبها ، وبها "تقرَّة " ، قال المُسَرَّة ، المحاح : والنُّقرَّة ، مثال المُسَرَّة ، داء يأخذ الشاء في حنوبها ، وبها "تقرَّة " ، قال المُسَرَّة ، المحاح : والنُّقرَّة ، مثال المُسَرَّة ، المحاح : والنُّقرَّة ، مثال المُسَرَّة ، داء يأخذ الشاء في حنوبها ، وبها "تقرَّة " ، قال

وحَشُونَ الْعَيْظَ فِي أَضْلَاعِهِ ، وَخَشُونَ كَالنَّقِورَ الْعَالِيَّةِ وَالنَّقِورَ الْعَالِيَّةِ وَالنَّقِورَ الْعَلَامِيَّ كَالنَّقِورَ

ويقال: النَّقِرُ الفضائ. يقال: هو تَقِرُ عليك أَيُح غضان، وقد تَقِرَ تَقَرَا . ابن سيده: والنَّقَرَةُ دا يصب الغنم والبقر في أرجلها، وهو التواء العُرُ قُوبَيْنِ ونَقِرَ عليه تَقَراً ، فهو تَقِرُهُ: غضب

وبنو منقر : بطن من نمم ، وهو منقر أن عبد بالحرث بن عبرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بالمرث بن عبرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بالمرث أن : موضع بين الأحسم كة والبصرة . والنقيرة أن : موضع بين الأحسا والبصرة . والنقيرة أن : ركبة معروفة كثيرة المرب بن ناج وكاظيمة . إن الأعرابي: كل أرض متصوا بين ناج وكاظيمة . إن الأعرابي: كل أرض متصوا بين ناج وكاظيمة . إن الأعرابي: كل أرض متصوا بين ناج وكاظيمة . إن الأعرابي : كل أرض متصوا بين ناج وكاظيمة . إن الأعرابي : كل أرض متصوا بين ناج وكاظيمة . إن الأعرابي : كل أرض متصوا بين ناج وكاظيمة . ونقرة كلوب

موضع ؛ قال :

لما رَأَيْتُهُمُ كَأَنَّ بُجِمُوعَهُمُ ، بالجِزْعِ مِن نَقَرَى ، نِجَاءُ تَخْرِيفِ ِ وأما قول الهُذَكِيَّ :

ولما رَأُوا نَـَقْرَى تَسِيلُ أَكَامُهِا بَارُعُنَ جَرَّارٍ وحَـامِينَةٍ غُلْبِ فَالْهُ أَسِكِنَ ضُودَةٍ، ونَرَّةٍ ثُنَ مَامِنَةٍ عَلَيْبِ

فَإِنَّهُ أَسَّكُنَ ضُرُورَةً. وَنَتَقِيرٌ : مُوضِعٍ؛ قَالَ العَجَاجِ: دَافَعَ عَنْيُ بِنَقِيرٍ مَوْتَتِي

وأنتُقِرَةُ : موضع بالشأم أعجمي ؛ واستعمله امرؤ القيس على محمَّمته :

قد غُودِرَت بأنتر،

وقيل: أَنْتُورَةُ مُوضعَ فيه قَلَاعَةُ لَلُومَ ، وهو أَيضًا جَعَعُ نَتَوْبِرٍ مثل رغيف وأَرْغَفَ ، وهو حفرة في الأَرض ؛ قال الأَسود بن يَعْفُرُ :

> تُوَلُوا بِأَنْقِرَةٍ كِيبِيلُ عَلِيهِمُ مُ مِناءُ الفُرَّاتِ ، كِيمِيءُ مِن أَطَّنُوَادِ

أبو عمرو: النُّواقِرِ ُ المُقَرُّ طِسات ؛ قبال الشماخ يصف صائداً:

وسَيْرُهُ كَشْنِي نَفْسَهُ بِالنَّواقِرِ

والنَّوْافِرْ : الحُبِيَّةِ المُصِياتُ كَالنَّبْلِ المَصِية . وَإِنْهُ لَمَنْقَرْ الْعِينَ أَيْ عَاثُو الْعِينَ . أَبُو سَعِيدَ : التَّنْقُرْ الله عَلَى الأَهِلُ والمَالَ : أَراحِيْ الله منه : هب الله عالى وقوله في الحديث : فأَمَرَ بِنُفْرَةٍ مِن نَّاسَ فأُحييت ؟ أَنْ الأَثْيُو : النَّقْرَة وَ قِدَرْ يُستَحَّنُ فيها الماء وغيره ، وقيل : هو بالناء الموحدة ، وقد تقدم . الليث : انتَقَرَتُ الحَيْلُ بحوافرها 'نقراً أي احْتَفَرَتْ بها .

١ قوله « كأن جموعهم » كذا بالاصل . والذي في ياقوت : كأن بالهم الحريف . وقوله: واما قول الحديث . وقوله: واما قول الحذلي ، عبارة ياقوت : مالك بن خالد الحناعي الهذلي .

وإذا جَرَت السُّيُولُ على الأَرض انتقرَت 'نقراً مجتبس فيها شيء من الماء . ويقال : ما لفلان بموضع كذا نتقر ونتقز ' ، بالراء وبالزاي المعجمة ، ولا ممانك ولا ممانك ولا ملنك ' ؛ يويد بثراً أو ماء .

نكو : النُّحُرْ والنُّحُراة : الدُّهاة والفطنة . ورجل تنكوا ونتكر والمكر ومنتكر من قوم كمناكيو: كاه فَطِن مُ ؟ حكاه سيبويه . قال ابن جني: قلت لأبي على" في هذا ونحوه : أفنقول إنَّ هذا الأنه قبد أجاء عنهم مُفْعِلُ ومِفْعَالُ في معنى واحد كثيرًا ، نحو مُذَّ كُورٍ ومِذْ كَادٍ ومُؤْنِثٍ ومِثْنَاثٍ ومُعْيِق ومِعْمَاقُ وغير ذلك ، فصار جمع أحدهما كجمع صاحبه ، فإذا تجمع محملة فكأنه جمع عماقاً ، وكذلك مَسَمُ ومَسَامٌ، كَمَا أَنْ قُولُمْمْ دِرْعُ دِلاصْ وأدرع مدلاص وناقة هجان ونوق هجان كستر فيه فعال على فعال من حيث كان فعال وقعيل ا أَخْتَينُ ﴾ كلتاهما من ذوات الثلاثة ، وفيه زائدة مَـدَّة ثالثة ، فكما كَسَّرُوا فَعَيِلًا عَلَى فِعَالَ نَحُو ظُرِيْف وظراف وشريف وشراف ، كذلك كسيرُوا فعالاً على فيمثال فقالوا درع ودلاص وأذراع ودلاص، وكذلك نظائره?فقال أبو علي" : فلست أدفع ذلك ولا آناه . وامرأة نُكرِه ، ولم يقــولوا 'منكرَة" ولا

غيرها من تلك اللغات . التهذيب : وامرأة نكراء ورجل منكر أو ورجل منكر أو ورجل منكر أو منكر أو بهذا المعنى . قال أبو منصور: ويقال فلان ذو تنكراة إذا كان داهياً عاقلًا . وجماعة المنكر من الرجال: منكر ون ، ومن غير ذلك يجمع أيضاً بالمناكبر ؟

وقال الأقبيل القيني : مُسْتَقْسِلًا صُحْفًا تَدْمِي طَوَاسِعُهَا ،

سَنَتَقَبِلًا صُحُفاً تدمى طوابِعُها ، وفي الصَّعائِفِ حَبَّـاتُ مَناكِيرٍ،

والإنكارُ : الجُنعُودُ . والمُناكرَةُ : المُنعارَبَةُ . والإنكارُ : المُنعارِبَةُ . والمُناكرَةُ أَي المُنعارِبِن وناكرَ أَ الآخر أي يُداهِبه ويُخادعُه . يقال : فلان يُناكرُ فلاناً . وبينهما مُناكرَةُ أي مُعاداة وقيالُ . وقال أبو سفيان بن حرب : إن محمدا لم يُناكرُ . أحداً إلا كانت معه الأهوالُ أي لم يجارب إلا كان منصوراً بالرُعْب .

وقوله تعالى: إن أن كُرَ الأصوات ليَصَوَّتُ الحَمَدِ؟ قال : أقبع الأصوات .

إِن سيده: والشَّكُورُ والنَّكُورُ الأمر الشديد. الليث: الله الدّهاء والشَّكُورُ نعت للأمر الشديد والرجل الداهي، تقول: فعَلَمَه من أنكر و وتسكارته. وفي حديث معاوية ، وخي الله عنه: إني لأكثر و الشّكارة في الدّهاء ، وكذلك الرجل ، يعني الدّهاء والشّكارة في الدّهاء ، وكذلك النّكر ، بالضم. يقال للرجل إذا كان فطناً مُنْكراً: ما أَشَدُ نَكُر و وتَكُر أَيْنَا ، بالفتح وقد تكر الأمر ، بالضم ، أي صعب واشتد . وفي حديث أبي واثل وذكر أبا موسى فقال: ما كان أنْكر و أي واثل وذكر أبا موسى فقال: ما كان أنْكر و أي المشر ، والشم ، وهو الدّهاء والأمر المُنْكر ،

وفي حديث بعضهم : كنت لي أشد تكر و ؟ النكوة ، بالتحريك : الاسم من الإنشكار كالشفقة من الإنشكار كالشفقة من الإنفاق، قال : والشكرة أنكارك الشيء، وهو نقيض المعرفة ، والشكرة أن خلاف المعرفة ، وتكر الأمر تكرراً : جهله ؟ عن كراع . قال ابن سيده : والصحيح أن الإنكار المصدر والشكر الاسم ، ويقال : أنكر ت الشيء وأنا أنكر أن الأعشى :

، قوله α وفي حديث بعضه α عبارة النهاية : وفي حديث عمر بن عبد العزيز .

وأَنْكُرَ تُنْنِي ، وما كان الذي تَكِرَتُ من الحيوادث إلا الشَّيْبَ والصَّلَّعُبَّا و في التهزيل العزيز: نَكُورَهُمْ وأُو جَسَ منهم خِيفَةً ؟ اللبث: ولا يستعمل تكوَّر في غابر ولا أمر ولا نهي . الجوهري : تكونتُ الرجلَ بالكسر، تنكراً و نُكُورًا وأنكر ثه واسْتَنْكَرَ ثُهُ كُلَّهُ بَعْنَى . أَنِ سُنده : واسْتَنْكُرُه وِتَنَاكُرُه ، كَلاهما: كَنْكُرُهُ. قال : ومن كلام ان جني : الذي وأى الأخفش في البَطِي من أن المُبْقَاقَ إِنَّا هِي البَّالِمُ الأُولَى حَسَنَّ الْمُ لأنك لا تَتَنَا كُرُ الياء الأولى إذا كان الوزن قابلًا لها. والإنكارُ ؛ الاستفهام عِما مُنكِرُهُ ، وذلكُ إذا أَنْكُونَ أَنْ تُثْبِيتَ وَأَيُّ السَّائِلِ عَلَى مَا أَذْكُو ۖ وَ أَو تُنْكُورَ أَنْ يَكُونُ وأَيهُ عَلَى خَلَافَ مَا ذَكُو ﴾ وذلك كقوله: ضربت زيداً ؛ فتقول 'منكراً لقوله: أَزُيْدَ نَيْهِ ? وَمَرَدَّ بُوْيَدٍ ﴾ فتقول ؛ أَزَيْدُ نَيْدِيْ؟ ويقول: جاءني زيد، فتقول: أزَيْدُ نيه ? قال سببويه: صارت هذه الزيادة علمهاً لهذا المعنى كعلم النَّدُ بَدُّهُ ع

تكر تكارة ...
والمُنْكَرُ من الأمر : خلاف المعروف، وقد تكرو
في الحديث الإنكار والمُنْكَرُ ، وهو ضد المعروف،
وكل ما قبحه الشرع وحَرَّمَهُ وكرهه، فهو مُنْكُونُ ،
ونكر مَ يَنْكُورُ مَ نَسْكَرًا ، فهو مَنْكُونُ ،
واستَنْكَرَ مَ فهو مُسْتَنْكُر ، والجمع مَناكِيرُ ؛
عن سيبويه . قال أبو الحسن : وإنما أذكر مثل هذا
الجمع لأن حكم مثله أن الجمع بالواو والنون في المذكر وبالألف والناء في المؤثث . والنُّكر والنَّكر الحراء ، عدود : المُنْكَر . وفي النزيل العزيز : لقد جئت عدود : المُنْكَر . وفي النزيل العزيز : لقد جئت

قال : وتحركت النون لأنها كانت ساكنة ولا يسكن

حرفان. التهذيب : والاستنكار استفهامك أمرآ

تُنكيرُه ، واللازمُ من فعل ِ النُّكُورِ المُنكَو

شَيْئًا أَنْكُراً ، قال: وقد يحرك مثل مُعشر وعُسُرٍ ؛ قال الشاعر الأسود بن يَعَفُر :

أَتُونِي فلم أَرْضَ مَا يَبْشُوا ، وكانوا أَتُونِي بِشيءِ 'نكُرُ لأَنْكِيحِ أَبْسَهُمْ 'مُنْدُراً ، وهل يُنكح العبد مُحرِ ليحرُ ؟

ورجل تنكر وتكر أي داو منكر ، وكذلك الذي بنكر ، وكذلك الذي بنكر المنكر ، وجمعهما أنكاد ، مثل عَضُد وأعضاد وكبد وأكباد .

والتُنكُو : التَّعَيْر ، وَإِهِ التهذيب : عن حال تَسَرُ الله إلى حال تَكْر هُها منه . والنَّكيو : امم الإنكار الذي معناه التغيير . وفي التغزيل العزيز : فكيف كان تكيري ؛ أي إنكاري . وقد تكر و فتنكير أي غير أو فتنعير إلى مجهول . والنَّكير أو الإنكار : تغيير المنتكر . والنَّكر و النَّكير أن : ما يخرج من الحولا والحر الحر من دم أو قبيح كالصديد، وكذلك من الرَّحيو . يقال : أسهل فلان تكر و ودما ، وليس له فعل مشتق .

و التَّنَاكُرُ ؛ التَّجَاهُلُ . وطريق بَنْكُورَ : على غير قَصْد .

ومُنْكُر "ونكير"؛ اسا ملكين ، مُفْعَل وفَعيل و قال ابن سيده : مُنكر ونكير فتانا القبور . وفاكنُور : اسم . وابن انكرة : رجل من قيشم كان من مُدركي الحيل السوابق ؛ عن ابن الأعرابي . وبنو انكرة : بطن من العرب .

غو : النَّمْرَةُ : النُّكْتَةُ مِن أَيِّ لُونَ كَانَ. والأَنْمَرُ : النُّكْتَةُ مِن أَيِّ لُونَ كَانَ. والأَنْسَى عَرْاء. الذِي فيه عَمْرَةُ بيضاء وأخرى سوداً ، والأَنْسَى عَرْاء. والنَّمْرُ والنَّمْرُ : ضرب من السباع أَخْبَتُ مِن الأَسد، سبي بذلك لنُمْرَ فيه ، وذلك أنه من أَلُوان مختلفة ،

> منه ؛ قال : فيها تسائيل أسرو وتسر قال ابن سيده : فأما ما أنشده من قوله :

وكذلك نسئور عنده جمع غنر كسيتن وستتووي

ولم مجك سبويه نُمُراً في جمع نَمَو ، الجوَّهُوي :

وقد جاء في الشعر نُــُــُر " وهو شاذ، قال : ولعله مقصور

فيها عياييل أشود وشير

فإنه أراد على مذهبه ونُسُرُه ، ثم وقف على قول من يتول البَكُر وهو فَعُلُ ؟ قال أَنْ بُوي البيت الذي أنشده الجوهري :

فيها تماثيل أسوه ونسر

هو لحنكيم بن مُعيّة الرَّبِعِيّ، وصواب إنشاده ا: فها عبايسل أُسُود ونُميّ

ا قوله و وصواب إنتاده النع » نقل شارح القاموس بعد ذلك ما
 انصف وقال أبو محمد الاسود صحف ابن السيراني والصواب غاييل ، بالمجمة ، جمع غيل على غير قياس كما نبه عليه الصاغاني .

قال: وكذلك أنشده ابن سيده وغيره، قبال ابن بري : وصف قناة تنبت في موضع محفوف بالجبال والشجر ؛ وقبله :

مُحفَّت بأطواد حيال وسَمُر ، في أشب الغيطان مُلِّتُف الخُطُرُ، مُن " من من هذه التناة الذي تندن فعه

يقول: 'حف موضع هذه القناة الذي تنبت فيه بأطواد الجبال وبالسَّر ، وهو جمع سَرَة ، وهي شجرة عظيمة . والأُسْتُ : المكان المُكْتَفَّةُ النَّبْتَ المُنْدَاخل . والفيطانُ : جمع غائط ، وهو المنخفض من الأرض . والحُظُّرُ : جمع حظيرة . والعَيَّالُ : من الأَرض . والحُظُّرُ : جمع حظيرة . والعَيَّالُ : المُسْتَحْتِرُ في مشيه . وعَيَابِيلُ : جمعه . وأُسُودُ بدل منه ، ونَّتُر معطوفة عليه .

ويقال الرجل البيء الخائق: قد تمر وتنكر و وتبكر و وتبكر و وتبكر و وبه أي غيره وعبسه والنير لونه أنشر وفيه نشرة أو محكرة أو نشرة بيضاء وسوداء ، ومن لونه استق السحاب النير ، والنير ، والنير من السحاب: الذي فيه آثار كآثار النير ، وقيل : هي قطع صفار مندان بعضا من بعض ، واحدتها من بعض ، وقول أي ذويب : أرنيها نتمرة أركها مطرة ، وسحاب أنبر وقد تبر السحاب ، مطرة ، وسحاب أنبر وقد تبر السحاب ، مطرة ، وسحاب أنبر وقد تبر السحاب ، مطرة ، قال الأخفى : هذا كقوله تعالى : فأخر جنا في خلله نقاطاً . وقوله : أرنيها نشرة أركها منه خضراً ، يويد الأخضر . والأنسر من الحيل : مناء وبقعة أخرى على أي لون كان . والنعم النير : التي فيها سواد وبياض ، جمع أنسر .

الأصمي : تَنَمَّرَ له أي تَنَكَّرُ وتُعَيَّرَ وأُوعَدَهُ لأن النَّمِرَ لا تلقاه أبداً إلا مُتَنَكِّراً غَضْبانَ ؟ وقول عمرو بن معديكوب :

وعَلَيْتُ أَنِّي ، وَمَ ذَا كَ، مُنازِلُ كَعْباً وَنَهُدا قَوْمُ ، إذا لبِسُوا لحَدِيد لا تَنَكُّرُ وَا تَطَقًا وَقَدًا

أي تشبهوا بالشِّيرِ لاختلاف ألوان القِدِّ والحديد ؛ قال ابن بري : أراد بكعب بني الحرث بن كعب وهم من مَذْحِيج ونَهَدْ من قُلْضَاعة ، وكانت بينه وبينهم حروب، ومعنى تنبروا تنكروا لعدوهم، وأصله من النَّسِر لأنه من أنكر السباع وأخبُّها ر يقال : لبس فلان لفلان جلد الشير إذا تنكر له ، قال : وكانت ملوك العرب إذا جلست لقتل إنسان لبست جلود النمو ثم أمرت بقسل من تريد قتله ، وأراد بالحلق الدروع ، وبالقد جلداً كان يلبس في الحرب، وانتصاعلي التمييز، ونسب التنكر إلى الحلق والقد مجازًا إذ كان ذلك سبب تَنْكُر لابيسيهما ، فكأنه قال تُنكَّر حَلَّقُهُم وقِدُّهُم ، فلما جعل الفعل لهما انتصاعلي التمييز ، كما تقول : تَسَكَّرَتْ أَخَلَاقًا القوم ، ثم تقول : تَنَكَّرُ القومُ أَخُلاقًا . وفي حديث الحُدُ يُنِيةَ : قد لبسوا لك مُجَلُّوهُ النُّمُودِ ؛ هُو كِنَايَةٍ عَنْ شَدَة الحقد والغضب تشبيهاً بأخْلاق النُّسِين وشُرَاسَتُهُ . ونتين الرجل ونتمر وتنتمر : غَضِب ، ومَن لَبُيِسَ لَهُ جِلْدَ النَّسِرِ . وأَسَدُ أَنْمُرُ ؛ فيهُ عُبُورًا وسواد. والنَّـنِوَ \* الحَبِّرَ \* لَاحْتَلَافِ أَلُوانِ خُطُوطُهَا والنَّسِرَةُ : تَشْمَلَةً فَيْهَا خَطُوطُ بِيْضٌ وَسُودٌ ، وَطَيْرٍ مُنَسِّرٌ ؛ فيه تُقط سود ، وقد يوصف به البُرود أَنِ الْأَعْرِ آتِي : النَّمْسُرَّةُ البِّلَقِينُ ، والنَّسِرَّةُ العَصْبَةُ أ والنَّمْ وَهُ أَوْدُةً قُو مُخَطَّطَّةً فِي وَالنَّمْوَ ۚ الْأَنْثَىٰ مَو النُّسِرِ ؛ الجوهري : والنَّسِنَّ أَرْ بُرُّدَةٌ مِن صوف يلبُّ الأعراب , وفي الحديث ؛ فجاءه قوم مجتَّابي النَّمَان

كُلُّ تَسْلَمَةً مُخْطَطَّةً مِن مَآذِرِ الأَعْرَابِ ، فهي نَسُورَةً ، وجمعها غار كأنها أُخذت من لون النَّسُور لله فيها من السواد والبياض ، وهي من الصفات الغالبة ؛ أراد أنه جاء قوم لابسي أَزْر يخططة من صوف . وفي حديث مُصْعَبِ بن تُعَيَّرٍ ، رضي الله عنه : أقبل الذي ، على الله عليه وسلم ، وعليه نَسُورَة . وفي حديث تُحبَّابٍ : لكنَّ حَمْزَةً لم يَتَوكُ له إلا نَسُورَة مَلْحَاء . وفي حديث سعد : نَبَطِي في مُحبُورَته ، مُسُورَته ، أسدَ في تامُورَتِه .

والنَّيْرِ والنَّيْيِرُ ، كلاهما : الماء الرَّاكِي في الماشية ، النامي ، عذباً كان أو غير عذب . قال الأَصعي : النَّيْدِ النامي ، وقيل : ماء نَسْيِرِ أي ناجِع ، وأنشد ابن الأعرابي :

قد جَعَلَتْ ، والحَمَدُ للهِ ، تَفُو من ماء عِدّ في جلودها نسير

أي شَرِبَتُ فَعَطَنَتُ ، وقيل : الماء النَّمِيرِ الكثير؛ حكاه ابن كيْسان في تفسير قول امرىء القيس : عَذَاها نَمِيرُ الماء غيرِ المُنحَلَّلِ

وفي حديث أبي ذر ، رضي الله عنه : الحمد لله الذي أطُّمَّ مَنَا الحَسِيرِ الناجع الناجع في الرَّيِّ . وفي حديث معاوية ، رضي الله عنه : مُخبُّرُ "حَسِيرِ" وماء تسيير". وحَسَبِ "نَسِرِ" ونسييرِ": وَالجَمِعُ أَنْسَارِ". ونسَرَ في الجَبَلِ نسراً : صَعَدً .

وفي حديث الحبح : حتى أتى نَـمْرَة ؟ هو الجبل الذي عليه أنصاب الحَـرَم بعرفات . أبو تراب : نَـمَرَ في الجبل والشجر ونَـمَلَ إذا علا فيهما . قال الفرّاء : إذا كان الجمع قد ممي به نسبت إليه فقلت في أنـمار الحمو في الجبل النه » بابه نصركا في القاموس .

أَنْ ارِيُّ ، وفي مَعافِر مَعافِر يُّ ، فإذا كان الجمع غير مسمى بـ نسبت إلى واحده فقلت : تَقْبِيُّ وعَريفِيُّ ومَنْ كِيئٍ .

والنّامُورْ : الدّمُ كالتّامور . وأنّار " : حي من والنّامُور " : الدّمُ كالتّامور . وأنّار " : حي من منزاعة ، قال سببويه : النسب إليه أنّماري " لأنه امم للواحد . الجوهري : ونسّير " أبو قبيلة من قينس ، وهو نسير " بن عام بن صعصعة بن معاوية بن بكر ابن هوازن . ونسر " ونسير " : قبيلتان ، والإضافة الى نسير نسير ي " . قال سببويه : وقالوا في الجمع النّسير أون ، استخفوا بحدف ياء الإضافة كما قالوا المعيم أبن قاسط النّسير أون ، استخفوا بحدف ياء الإضافة كما قالوا ابن هنسب بن أفيص بن "دعيي " بن تجديلة بن أسد ابن هنسب بن أفيص بن "دعيي " بن تجديلة بن أسد ابن وبيعة ، والنسبة إلى نسير بن قاسط تسري " ، بنتم ابن وبيعة ، والنسبة إلى نسير بن قاسط تسري " ، بنتم الله ، استبحاساً لتوالي الكسرات لأن فيه حرفاً المير ، ونسر " ، بكسر النون ، اسم وجل ؛ قال : الجوهري : ونسر " ، بكسر النون ، اسم وجل ؛ قال :

تَعَبَّدُيْ غِرْ بن سَعْدِ وقد أَرى ، وَنِسْرُ بَنُ سَعْدٍ لِي مُطِيعٍ ومُهْطِعٍ

قبال ابن سيده : وتبدّران وتثبارة اسبان والنُّميّرَة : موضع ؛ قال الراعي :

> لها مجتميل فالشَّيْرَةِ كَمَنْزِ لَ" ، تَرَى الوَّحْشُ مُوذَاتٍ به وَمَتَالِيا ونُسَاوَ" : حِيلِ" ؛ قال صغر الغَّيِّ :

سَيِعْتُ ، وقد عَبَطْنا من نُبَارٍ ، وَعَادَ أَبِي المُثَلَّمِ لِسَتَغِيثُ

نهو : النَّهُورُ والنَّهَورُ : واحد الْأَنْهَادِ ، وفي المحكم : النَّهُورُ والنَّهُو من مجادي المياه ، والجمع أَنْهَـارَ \* ونْهُورُ ونْهُورْ ؛ أنشد ابن الأعرابي :

مُسْقِیتُنَ ، ما زالت بکر مان نخله ، عُوامِر تَجْرِي بِینکُن مُهُورُ هکذا أنشده ما زالت ، قال:وأراه ما دامت ، وقد پتوجه ما زالت علی معنی ما ظهرت وارتفعت ؛ قال النابغة :

كَانَ وَحْلِي ، وقد زال النَّهَارُ بنا يوم الجَليلِ ، على مُسْتَأْنِسِ وَحِيدِ

وفي الحديث : تَهْرَآنَ مَوْمِنَانَ وَنَهُرَانَ كَافُرَانَ ، فالمؤمنان النبل والفرات ، والكافران دجلة ونهر بَلْغُجُ . ونَــَـَوْرُ المَاءُ إذا جَرِي في الأرض وجعل لنفسه تَهَرَّأ. وَنَتَهُو ْتُ النَّهُو ۚ : كَخَفُو ثُنَّهُ . وَنَهُنَ النَّهُو َ يُنْهَرُ هُ ۗ تَهْراً ؛ أَجَرَاهِ . واسْتَنْهُنَّ النَّهْنِّ إِذَا أَخَذَ لِلْجَرَّاهُ مُوضِّعاً مَكِيناً . والمُنْهَرُ : مُوضِّع فِي النَّهُورِ تَحِنْتُفِرُ ۗ و الماءً ؛ وفي النهذيب : موضع النَّهُو . والمُنْهُو : تَخْرُقُ فِي الحِصْنِ نَافَدُ مِجْرِي مِنْهُ المَاءُ ، وهو في حديث عبدالله بن أنس : فأتنوا كمشهراً فاختَبَؤُوا. وحفر البار حتى كهر كينهر أي بلغ الماء ، مشتق من النَّهُو . التهذيب : حفوت البنُّو حتى كُورْتُ فأنا أَنْهُورُ أَي بِلَغْتُ ۚ آلَاهِ . وَنَهُرَ ۚ الْمَاءُ ۚ إِذَا جَرَى فِي الأرض وجعل لنفسه تهراً . وكل كثير جرى ، فقه تَهُرَ وَاسْتَنْهُمُو . الأَوْهِرِي : وَالْعُرْبُ تُنْسُمُ لِي الْعُوَّاءُ والسَّبَاكُ أَنْهُرَ يُنْ لَكُثُوهُ مَاتُّهَا . والنَّاهُور : السحاب ؛ وأنشد :

> أو سُمَّة تَحْرَجَتْ مِن تَجِوْفِ نَاهُورِ ونتَهُرُ واسع : تَهُرُ ؟ قال أبو دُوَّيْب : أقامت به ، فابشَلَت تَحْسُمَةً

اقامت به ۶ فابشنت خسمه علی قبصب وفشرات نهر

والقصب : مجاوي الماء من العيون ، ورواه الأصمي : وفرات إنهَر ، على البدل ، ومَثَّلَمَه لأصحابه فقال :

هو كفولك مردت بظريف رجل ، وكذلك ما حكاه ابن الأعرابي من أن ساية واد عظيم فيه أكثر من سبعين عيناً تهراً تجري ، إنما النهر بدل من العبن . وأنهر الطبعنة : وسعها ؛ قيال قيس بن الحطيم بصف طعنة :

مَلَكُتُ بِهَا كَفَيْ فَأَنْهُونَ فَتَقَهَا ؛ يَرَى قَاعُ مِن دُونِهَا مَا وَوَاعَمَا

ملكت أي شددت وقويّت. ويقال : طعنه طعنة أنهر ويقال : طعنه طعنة أنهر وتشقه ؛ وأنشد أبو عبيد قول أبي ذويب . وأنهر ت الدم أي أسلته . وفي الحديث : أنهر والسن عبا شئم إلا الطنّفر والسن . وفي حديث آخر : ما أنهر الدم فكل ؛ الإنهار الإسالة والصب بكثرة ، شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر ، وإمّا نهى عن السن والطفر لأن من تعرّض للذبح بها تُختَق المذبوح ولم يَقطع من تعرّض للذبح بها تُختَق المناوية ولم يَقطع من تعرّض للذبح بها تُختَق المناوية ولم يَقطع من تعرّض المناوية ولم يَقطع من تعرّض المناوية المناوية المناوية ولم يَقطع من تعرّض المناوية المن

والمستنهر : خرق في الحصن نافذ يدخل فيه الماء ، وهو مَفْعَلُ من النهر ، والميم والدة . وفي حديث عبد الله بن سهل : أنه قتل وطرح في منهر من مناهير خبير . وأما قوله عز وجل : إن المتقين في جنات ونهر ، فقد يجوز أن يعني به السَّمة والضّاء وأن يعني به السَّمة والضّاء وأن يعني به النهر الذي هو يجرى الماء على وضع الواحد موضع الحبيع ؛ قال :

لا تُنكِر ُوا القَتْلَ ، وقد ُسيينا ، في حَلْقِكُمْ عَظْمُ وقد سُجينا

وقيل في قوله : جنات ونهر ؛ أي في ضياء وسعة لأن الجنة ليس فيها ليل إنما هو نور يتلألأ ، وقيل : نهر أي أنهار ، وقال أحمد بن يحيى : نَهَرُ جمع نُهُر ، وهو جمع الجمع للسّهار . ويقال : هو واحد نهر كما

يقالى شعر وستعر ، ونصب الهاء أفصح . وقال الفر "اء: في جنات ونهر ، معناه أنهار كقوله عز وجل : ويولتون الدّبر ، أي الأدّبار ، وقال أبو إسحق نحوه وقال : الاسم الواحد يدل على الجميع فيجتزأ به عن الجميع ويعبر بالواحد عن الجميع ، كما قدال تعالى : ويولتون الدبر . وماء كمر " : كثير . وناقة كمور " : كثير . وناقة كمور " : كثير . وناقة كمور " :

كُونُدُ لِينَ عُلَمْنَاءُ مِصْنَاحِ البُّكُورُ ، تَهْرِيرَةُ الْأَخْلَافِ فِي غَيْرِ فَخَرَرُ

حَدُّهُ لِسُ : ضخمة عظيمة . والفخر : أن يعظم الضرع فيقل اللبن . وأنهر العرق : لم يوقع كمه . وأنهر العرق : لم يوقع كمه . وأنهر الدم : أظهره وأساله . وأنهر كمه أي أسال دمه . ويقال : أنهر بطنه مثل عبي النهر . وقال أبو الجراح : أنهر ت كمه والمنظم تقد م ويقال : أنهر ت كمه وأمر ت كمه وهر قنت كمه . والمنهر أو : فضاء يكون بين بيوت القوم وأفنيتهم بطرحون فيه يكون بين بيوت القوم وأفنيتهم بطرحون فيه كناساتهم . وحفر وابرا فأنهر وا : لم يصبوا عن اللحاني .

والنّها ر: ضياءً ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقبل : من طلوع الشمس إلى غروبها ، وقال بعضهم: النهار انتشار ضوء البصر واجتاعه ، والجمع أنهُر " ، عن أبن الأعرابي ، ونهُر " عن غيره ، الجوهري : النهار ضد الليل، ولا يجمع كما لا يجمع العذاب والسّراب ، فإن جمعت قلت في قليله: أنهُر ، وفي الكثير: نهُر "، مثل سحاب وسُحُب ، وأنهر نا : من النهار ؛ وأنشد ابن سيده :

لولا النَّر يدَّ أَنِّ لَـُمُتَنَا بِالضَّمْرُ : تَر يدُّ لَيْلٍ وتَريدُ بِالنَّهُرُ

قال أبن بري : ولا يجمع ، وقال في أثناء الترجمة : النّهُر جمع نَهار ههنا. وروى الأزهري عن أبي ألميم قال : النهار اسم وهو ضد الليل ، والنهار اسم لكل يوم ، والليل اسم لكل ليلة ، لا يقال نهار ونهاران ولا ليل وليلان ، إنما واحد النهار يوم ، وتثنيته يومان ، وضد اليوم ليلة ، ثم جمعوه 'نهراً ؛ وأنشد: ثريد ليل وثريد بالنّهُر

ورجل مَهْرِهُ: صاحب نهار على النسب، كما قالوا عَمْرِلُ<sup>مُ</sup> وطعيمٍ وسَنَتِهِ ؟ قال :

السن بليلي ولكني نهير

قال سبويه : قوله بليلي يدل أن نهراً على النسب حتى كأنه قال نهاري . ورجل نهر أي صاحب نهار ينعير فيه وال الأزهري وسمعت العرب تنشد:

ول لك كيليا فإي بهر م. مَى أَنَّى الصَّبِحُ فِلا أَنْشَظِرُ ا

قال : ومعنى كمير أي صاحب نهار لست بصاحب ليل ؛ وهذا الرجن أورده الجوهري ؛

إن كنت ليليبًا فإني نهير

قال ابن بري : البيت مفير ، قال : وصوابه على ما أنشده سيبويه :

لست بلسُلِي ولكني تهرر ، لا أداج الليل ، ولكن أَبْنُكِر

وجعل تهر في مقابلة لتبلي كأنه قال: لست بليلي ولكني نهاري . وقالوا : نهار أنهر كليل ألئيل ولكني نهار كليل ألئيل ونهار كهر كليل ألئيل ونهار كهر كذلك ؛ كلاهما على المبالغة . والشهار : فرخ القطا والغطاط ، والجمع أنهر قد ، وقيل : النهار ذكر اقوله « من أن » في نبخ من الصحاح من أرى .

البُوم ، وقبل : هو ولد الكروان ، وقبيل : هو ذكر الحُبَارَى ، والأنثى ليَسِلُ . الجوهري : والنهار فرخ الحبارى ؛ ذكره الأصمي في كتاب الفرق . والليل : فرخ الكروان ؛ حكاه ابن بري عن يونس بن حبيب ؛ قال : وحكى التوزية عن أبي عبيدة أن جعفر بن سليان قدم من عند المهدي فبعث إلى يونس بن حبيب فقال إلى وأمير المؤمنين اختلفنا في بيت الفرزدق وهو :

والشيب ينهض في السواد كأنه البل ، يَصِيح جانبيه مهاد

ما الليل والنهار ? فقال له: الليل هو الليل المعروف، وكذلك النهاد ، فقال جعفر: زعم المهدي أن الليل فوخ الكروان والنهاد فرخ الحباري ، قال أبو عبيدة: القول عندي ما قال يونس ، وأما الذي ذكر المهدي فهو معروف في الغريب ولكن ليس هذا موضعه ، قال ابن بري : قد ذكر أهل المعاني أن المهني على ما قاله يونس، وإن كان لم يفسره تفسير إ سافياً، وإنه لما قال : ليل يصبح بجانبيه نهار ، فاستعار المنهار والليل آخذ في الإدبار ، صار النهار كأن هازم يك والليل آخذ في الإدبار ، صار النهار كأن هازم يك والليل مهزوم ، ومن عادة الهازم أنه يصبح على والليل مهزوم ، ومن عادة الهازم أنه يصبح على المهزوم ؛ ألا ترى إلى قول الشياخ :

ولاقت بأرّجاء البسيطيّة ساطعاً من الصُّبح ، لمّا صاح بالليل سَقْرًا

خَلَيْكَيِّ ، هُبًا فانْصُراها على الدُّجَى كَتَانُبَ ، حَي يَهْزِمَ اللَّيلَ هازِمُ

وحتى تركى الجكوازاء تنشر عقدكها ، وتسقط من كف الشرياً الحتوائمُ

والنَّهْوُ : من الانتهاد . ونَهَنَ الرجل يَنْهُوهُ تَهْوا وانْنَتْهَوَ : رَجَوَهُ . وفي التهذيب : كَهُوْنُهُ وانْنَتَهُو ثُنْهُ إذا استقبلته بكلام تُؤجره عن خبر. قال: والنَّهُو ُ الدَّعْرُ وهي الحُلْسَةُ .

ونتهار: اسم وجل ، ونهاد بن توسيحة : اسم شاعر من تميم ، والنهر وان : موضع ، وفي الصحاح : تهر وان ، بفتح النون والراء ، بلدة ، والله أعلم .

نهو : النَّهَابِيرِ ؛ المالك . وعَشَى به النَّهَابِيرَ أي حله على أمر شديد . والشهايير والمتنابيير : ما أشرف من الأرض، واحدتها مُهْشِرُةٌ ونَهْبُورَةٌ ونهنئوره، وقبل: النهابر والنهابير الحُفَرُ بين الآكام. وذكر كعب الجنة فقال: فيها هُنَايِيرُ مسك سعث الله تعالى عليها رمحاً تسمى المشيرة فتُشيرٌ ذلك المسك على وجوههم . وقالوا : الهنابير والنهاس حيال ومال مشرفة ، واحدها مُهَمُّونَةُ وهنيورة ونهيئون أال : والنهابير الرمال واحدها تهنيُون ، وهو ما أشرف منه . ودوي عن عبرو بن العاص أنه قال لعبَّان ، رضي الله عنهما : إنك قد وكبت بهيذه الأمة تهابيو من الأمور فركبوها منك ، وميانت بهم فعالوا بك ، اغدال أو اعْتَزِلُ . وفي المحكم ؛ فتنب ، يعني بالنهابيو أموراً شيداداً صعبة شبها بنهابين الرمل لأن المشي يصعب على من وكبها ؟ وقال نافع بن لقيط :

> ولأحْمَلِنْكَ على تهامِرَ إنْ تَثَبِّ فيها ، وإن كنتَ المُنْهَّتَ ، تُعْطَبِ أنشده ابن الأعرابي ، وأنشد أيضاً :

با فَتَشَى مَا فَتَلَاثُهُمْ غَيْرَ دُعْبُو ب ، ولا من فتوارِه المِنْبُر

قال: الهنبر همنا الأديم ، قال: وقوله في الحديث: من كسب مالاً من نهاوش أنفقه في نهابو ، قال: نهاوش من غير حلة نهاوش الحيث من همنا وهمنا، ونهابر حوام ، يقول من اكتسب مالاً من غير حله أنفقه في غير طريق الحق . وقال أبو عبيد: النهابر المهالك همنا، أي أذهبه الله في مهالك وأمور متبددة. يقال: غشيت في النهابير أي حملتني على أمور متديدة صعبة ، وواحد النهابير نهبور ، والنهابر مقصور منه كأن واحده نهبر ، وقال:

ودون ما تَطَلَّبُهُ يا عامِرُ کابير'' من دونها کابير'

وقيل: النهابر جهنم، نعوذ بالله منها. وقول نافع ابن لقيط: ولأحملنك على نهابر؛ يكون النهابر ههنا أحد هذه الأشياء. وفي الحديث: لا تتزوجن تهبيرة أي طويلة مهزولة، وقيل: هي التي أشرفت على ألملاك، من النهابر المهالك، وأصلها حبال من ومل صعبة المردقين.

عُهُو ؛ النَّهُ تَنُوَّةُ ؛ التَّحَدُّثُ بِالكَذَبِ، وقد تَهُنَّرَ علينا. نهسو : النَّهُسُورُ : الذُئبِ .

نوو: في أسماء الله تعالى: النُّورُ ؛ قال ابن الأَثير: هو الذي يُبْصِرُ بنوره ذو العَمَاية ويَرْ شُدُ بهداه ذو الغَواية ، وقيل : هو الظاهر الذي به كل ظهور ، والظاهر في نفسه المُطْهَر لغيره يسمى نوراً . قال أبو منصور : والنُّور من صفات الله عز وجل ، قال الله عز وجل : الله نُورُ السموات والأَرض ؛ قيل في تفسيره : هادي أهل السموات والأَرض ، وقيل : مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ؛ أي مثل نور هداه في قلب

المؤمن كمشكاة فيها مصاح والنُّورُ : الضياء . والنور : الخداء . والنور : ضد الظلمة . وفي المحكم : النُّور الضَّوَّءُ ، أَيَّا كان ، وفيل : هو شعاعه وسطوعه، والجمع أنوارُ وزيرانُ ، عن ثعلب .

وقد نارٌ نَوْرًا وأنارَ واسْتَنَارَ ونَوَّرَ ؛ الأُخيرِهُ عن اللحياني ، يعنى واحد ، أي أضاء ، كما يقال : بانَ الشيءُ وأبانَ وبَيْنَ وتَبَيِّنَ واسْتَبَانَ بعنى واحد .

الشيء وابان وبين وتبين واستبان بمنى واحد. واستنار به: استبك سُعاعه . ونتوس الصبح: : ظهر نُورُه ؛ قال :

وحَنَّى بَبِيتَ القومُ في الصَّيفِ ليلهَ " يقولون : نَوَّرْ صُبْحُ ، والليلُ عاتِمُ

وفي ألحـديث : فَرَضَ عبر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، للجدُّ ثم أنارَها زيدُ بن ثابتٍ أي نـَوَّرَهــا وأوضعها وبَيْنَهَا . والتَّنْوير : وقت إسفار الصبح ؟ يقال : قد نُنُورُ الصبحُ تُنُويِرًا . والتِنُويُر : الْإِنَارَةُ . والتنوير : الإسفار . وفي حديث مواقبت الصلاة : أنه نَــُوُّرَ بِالفَجْرِ أَيِّ صَلَّاهَا ، وقد اسْتَنَارِ الأَفْقِ كَتَـنُورٌ. وفي حديث على ، كرم الله وجهه : ناثرات الأحكام ومُنيرات الإسلام ؛ الناثرات الواضحات السنات ، والمنيرات كذلك ، فالأولى من نار ، والثانية من أَنَالُ ﴾ وأَنَالُ لازم ومُتَكَمَّد ۗ ﴾ ومنه :ثم أَنَارُها زَيْدُ بن ثابت . وأنار المكانَ : وضع فيه النُّورَ . وقوله عز وجل : ومن لم يجعل الله له نئوراً فما له من نئور ؟ قال الزجاج : معناه من لم يهده الله للإسلام لم يهتد . وَالْمُنَاوِ وَالْمُنَاوِةُ : مُوضَعِ النُّووْ . وَالْمُنَاوِّةُ : الشَّبُّعَةِ ذات السراج . أن سيده : والمُنارَةُ التي يوضع عليها السراج ؛ قال أبو ذؤيب :

وكلاهُما في كفَّه يَزَنِيَّةُ ، في اللَّمَادَةِ أَصْلَعُ

لعَكِيٍّ في مَنَاسَبُهَا مَنَارُهُ ؟ إلى عَدْنَانُ ؟ وأضحة السَّيل والمُنَارُ : مَحَجَّة الطريق ، وقوله عز وجل : قلم جَاءَكُمُ مِنَ اللَّهُ نُورُ وَكُتَابٍ مِبْنِي ۚ قَسِلُ : النَّورُ هُمِّنا هو سيدنا محمد وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي جاءكم نبي وكتاب . وقبل إن موسى، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، قال وقد سئل عن شيء : سيأتيكم النُّورُ . وقوله عز وجل : واتَّبِعُوا النُّورَ الذي أنزل معه ؛ أي البعوا الحق الذي بيانه في القلوب كبيان النور في العيون . قال : والنور هو الذي يبين الأَسْيَاءُ وَيُرِي الأَبْصَارِ حَقِيقَتُهَا ﴾ قال : فَمَثَّلُ مِمَا أتى به النبيء صلى الله عليه وسلم ، في القلوب في بيانة وكشفه الظلمات كمثل النوري ثم قال : يهدي الله لنوره من يشاء ، يهدي به الله من النبع وضوائه . و في حديث أبي ذر ؟ رضي الله عنه > قال له ابن شقيق : لو وأيتُ وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كنتُ أسأله : هل رأيت ربك ? فقال : قد سألته فقال : نُورُ أَنَّى أَرَاهُ أَي هُو نُورَ كِيْفُ أَرَاهُ . قَالَ ابْنُ الأثير : سنَّل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال : ما رأيتُ مُنْكِراً له وما أُدري ما وجهه . وقال أين خريمة : في القلب من صحة هذا الحبر شيء ، فإن أبن شقيق لم يكن يثبت أبا ذر ، وقال بعض أهل العلم : النُّورُ جَسِم وعَرَضٌ ، والباري تقدُّس وتعالى ليس يجسم ولا عرض، ، وإنما المراد أن حِجابِه النون، قال:

وكذا روي في حديث أبي موسى ، رضي الله عنه ،

والمعنى كيف أراه وحجابه النور أي أن النور عسم

من رؤيته . وفي حديث الدعـاء : اللهم " اجْعَلْ في

قلبي نُنُورًا وَبَاقِي أَعْضَائُهُ ﴾ أَرَادُ ضياء الحق وبيانه ؟

كأنه قال : اللهم استعمل هذه الأعضاء مني في الحق

واجعل تصرفي وتقلبي فيها على سبيل الصواب والجير..

أراد أن يشبه السنان فلم يستقم له فأوقع اللفظ عـلى المنارة . وقوله أصلع يريد أنه لا صَدَأُ عليه فهو يبرق، والجمع مناور على القياس ، ومناثر مهموز ، على غير قياس ؛ قال ثعلب : إنما ذلك لأن العرب تشبه الحرف بالحرف فشبهوا منارة وهي مَفَعَلَة مِن النُّورِ ، بفتح الميم، بفَعَالة فَكَسُرُ وها تكسيرها، كما قالوا أمكنته فيهن جعل مكاناً من الكون ، فعامل الحرف الزائد معاملة الأصلى ، فصاوت الليم عندهم في مكان كالقاف من قَدْ ال ، قال ، ومثله في كلام العرب كشير . قال: وأما سيبويه فحمل ما هو من هذا على الغلط. الجُوهُونِي ۽ الجمع مِتناوُرٌ ، بالواو ۽ لاَّته من النور ۽ ومن قال مناثر وهمز فقد شبه الأصلي بالزائد كما قالوا مصائب وأصله مصاوب ، والمثنان : العكم وما يوضع بين الشيئين من الحدود . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : لعن الله من غَيَّر مَسَانَ الأَرْضِ أَيْ أعلامها والكنار : عَلَمُ الطريق . وفي التهذيب : المناو العُلَمُ والحدُّ بين الأرضين . والمُناد : جسع مثارة ، وهي العلامة تجعل بين الحديث، ومثناو الحرم : أعلامه التي ضربها إبراهيم الحليل ، عبلي نبينا وعليه الصلاة والسلام ، على أقطار الحرم ونواحيه وبها تعرف حدود الحَرَم من حدود الحِلُّ ، والميم والله قائدة. قال : ويجتبل معنى قوله لعن الله من غيَّر مناب الأرض ؟ أراد به منار الحرم ، ويجوز أن يكون لعن من غير تخوم الأرضين، وهو أن يقتطع طائفة من أرض جاده أو محوَّل الحدّ من مكانه. وروى شبر عن الأصعي: المُنَارُ العَلَمُ يَجِعُلُ للطُّريقُ أَوِ الحِدِّ للأَوضينُ مَنْ طَينَ أو تراب . وفي الحـديث عن أبي هريرة > رضي الله عنه : إن للإسلام صوى ومُناواً أي علامات وشرائع يَعْرَفُ إِنَّهَا ﴿ وَلَلْمُنَادُهُ ﴾ : التي يؤذن عليها ٢ وهي المنذَّنَّةُ ؟ وأنشد :

قال أبو العباس : سألت ابن الأعرابي عن قوله : لا تَسَنَّتُضَيِّنُوا بِنَّالِ الشركينَ ، فقال: النار همنا الرَّأيُّ، أيلا تُشاور وهم ، فجعل الرأي مَنْكُلا للضَّوء عند الخَيْرَة ، قال : وأما حديثه الآخر أنا بويء من كل مسلم مع مشرك ، فقيل : لم يا رسول الله ? ثم قال : لا تُراءَى ناراهُما . قال : إنه كره النزول في جوار المشركين لأَنه لا عهد لهم ولا أمان، ثم وكده فقال: لا تَرابِّي ناواهما أي لا ينزل المسلم بالموضع الذي تقابسل ناورُه إذا أوقدها نار مشرك لقرب منزل بعضهم من بعض، ولكنه ينزل مع المسلمين فإنهم كد" على من سواهم. قال ابن الأثير: لا تواقى ناراهما أي لا يجتمعان بحيث تكون نار أحدهما تقابل نار الآخر ، وقبل : هو من سمة الإبل بالنار. وفي صفة النبي، صلى الله عليه وسلم: أَنْوَرُ المُنْتَجَرَّ دِ أَي نَيْرَ الجسم . يقيال للعسن المُشْرَقُ اللَّوْنَ : أَنْوَرُ ، وهو أَفعلُ من النُّور . يقال : نار فهو نَيْر ، وأنار فهو مُنير . والساد : معروفة أنثى، وهي من الواو لأن تصغيرها ننُوَيُّرُوَّهُ وفي التنزيل العزيز : أن بُورِكَ من في النبار ومن حُولِما ؛ قال الزجاج : جاءً في النفسير أن من في النار هنا نُبُور الله عز وجل ، ومن حولها قبــل الملائكة وقيل نود الله أيضًا . قال ابن سيده : وقد تُذَكُّرُ النَّارَ ؛ عن أبي حنيفة ؛ وأنشد في ذلك :

> فَمَنْ يَأْتِنَا مُلِئْمِمْ بِنَا فِي دِيارِنَا ، كِيمِدْ أَثْمَرًا دَعْسًا وِنَارًا تَأْجَّجَا

ورواية سيبويه: يجد حطباً جزلاً وناراً تأجماً والجمع أنثورُ وييران ، انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها، ونير آه ونبور ونيار ؛ الأخيرة عن أبي حنيفة. وفي اقواد « والجمع أنور » كذا بالاصل . وفي القاموس : والجمع أنواد ، وقوله ونيرة كذا بالاصل جذا الضبط وصوبه شارح القاموس عن قوله ونيرة كفردة .

حديث شجر جهنم : فَتَعَلَّوهم نارُ الأنبار ؛ قال ابن الأثير : لم أجده مشروحاً ولكن هكذا روي فإن صحت الرواية فيحتمل أن يكون معناه نارُ النيران بجمع النارعلى أنبار ، وأصلها أنثوار "لأنها من الواو كا جاء في ربح وعيد أَرْباح " وأغياد " ، وهما من الواو . وتنور النار : نظر إليها أو أناها . وتنور الرجل : نظر إليه عند النار من حيث لا يراه . وتنور " النار من بعيد أي تبصر " أها .

النارَ من بعيد أي تِسَصَّرُ تُهَا . وفي الحديث : الناسُ 'شركاءُ في ثلاثة : الماءُ والكلُّم والنار'؛ أراد ليس لصاحب النار أن يمنع من أراد أن يستضىء منها أو يقتبس ، وقبل : أراد بالنار الحجارة " التي تُورِي النار ، أي لا يمنع أحد أن يأخذ منها. وفي حديث الإزار : وما كان أَسْفَلَ من ذلك فهـو في النار ؛ معناه أن ما دون الكعين من قدّم صاحب الإزارِ المُسْبَلِ في النار عُقُوبَةً له على فعله، وقبل: معناه أن صنيعه ذلك وفعلك في النار أي أنه معدود محسوب من أفعال أهل النار . وفي الحديث : أنه قال العَشَرَ وَ أَنْفُس فِيهِم سَيْرَةً : آخِرُ كُمُ عُوت في النار ؛ قال ابن الأثير : فكان لا يكادُ كِيدُفُّأ فَأَمِر بقدار عظمة فملئت ماء وأوقد تحتها واتخذ فوقهما مجلِساً ، وكان يصعد مجارها فَسَيْدٌ فَتُهُ ، فبينا هو كذلك مُحْسِفَتُ بِهِ فَحَصَلَ فِي النَّانِ ، قَالَ : فَذَلْكُ الَّذِي قَالَ له، والله أعلم . وفي حديث أبي هربرة ، رضي الله عنه: العَجْمَاءُ مُجِارِ وَالنَّانِ مُجِارِهُ ؟ قبل : هِي النَّانِ التي يُوقدُها الرجلُ في ملكه فتُطيرها الربح إلى مال غيره فيحترق ولا يَمْلُكُ رُدُّها فِلْكُونُ هَدَرًا . قالُ أبن الأثير: وقيل الحديث غَلَطَ فيه عبدُ الرزاق وقد تابعه عبد' الملك الصَّنْعاني ' ، وقيل : هـ و تصعيف البئر، فإن أهل اليمن مُعملُونَ النار فتنكسر النون، فسمعه بعضهم على الإمالة فكتبه بالياء ، فَقَرَ وُوه

مصحفاً بالياء ، والبئر هي التي يحفرها الرجل في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان فيهلك فهو هدر "؛ قال الحطابي : لم أزل أسبع أصحاب الحديث يقولون غلط فيه عبد الرزاق حتى وجدته لأبي داود من طريق أخرى . وفي الحديث : فإن تحت البحر ناراً وتحت النار بحراً ؛ قال ابن الأثير : هذا تفخيم لأمر البحر وتعظيم لشأنه وإن الآفة تُسرع إلى واكبه في غالب الأمر كما يسرع الهلاك من النار لمن لابسها ودنا منها . والنار : السبة " ، والجمع كالجميع ، وهي النورة " ، والنار : السبة " ، والجمع كالجميع ، وهي النورة " أي وسم" . الأصعي : وكل وسم يبيكوك ، فهنو وشر" وما كان بغير مكوك ، فهنو حرق وقرع " وقرع " وقري منصور : والعرب ناراً ، وما كان بغير مكوك ، فهنو حرق وقرع " وقري النار ، وما كان بغير مكوك ، فهنو حرق وقرع وقري النار توسم " ، وقال الواجز : والعرب ناراً وما بالنار توسم " ؛ وقال الواجز : والعرب لأنها بالنار توسم " ؛ وقال الواجز :

حتى سَقُوا آبَالَهُمْ بَالنَّادِ، والنانُ قد تَشْفي من الأوادِ

أي سقوا إبلهم بالسّبة ، أي إذا نظروا في سبة صاحبه عرف صاحبه قسقي وقدّم على غيره لشرف أدباب تلك السبة وخلّوا لها المباء . ومن أمثالهم : نجار هما ناراها أي سبتها تدل على نجارها بعني الإبل ؛ قال الراجز بصف إيلا سبتها مختلفة :

نجار کل ابل نجارها ، ونار ابل العالمين نارها

يقول: اختلفت ساتها لأن أربابها من قبائل شي فأغير على سرح كل قبيلة واجتمعت عند من أغاد عليها سمات تلك القبائل كلها. وفي حديث صعصعة ابن ناجية جد الفرردق: وما ناراهما أي ما سمتهما التي وسيمتا بها يعني ناقتيه الضالتين ، والسّمة :

العلامة . ونار المُهَوّل : نار كانت للعرب في الجاهلية يوقدونها عند التحالف ويطرحون فيها ملحاً يَفْقَعُ ، كيمو الون بذلك تأكيداً للحلف . والعرب تدعو على العدو فتقول : أبعد الله داره وأوقد ناراً إثره! قال ابن الأعرابي : قالت العُقيلية : كان الرجل إذا خفنا شره فتحو ل عنا أوقدنا خلفه ناراً، قال فقلت لها: ولم ذلك ? قالت: ليتحو ل ضبعهم معهم أي شرهم ؟ قال الشاعر :

وجَمَّة أَقَارِام حَمَّلَيْنَ ۗ، ولم أَكَنَّ كَمُوقِد نارٍ إِنْرَكُمُمْ للتَّنَدُّم

الجمة : قوم تحَـَّلُوا حَمَّالَةً وَطَافُوا بِالقَبَائِلِ يَسَأَلُونَ فيها وَفَأَخْبِرَ أَنْهُ حَمَّلَ مِن الجمة ما تحملوا مِن الديات، قال: ولم أندم حين ارتحلوا عني فأوقد على أثرهم. ونار الحُبَاحِبِ : قد مِن تفسيرها في موضعه .

والنور والنورة ، جميعاً : الزهر ، وقبل : النورة الأبيض والزهر الأصفر وذلك أنه يبيض ثم يصفر ، وجميع النور أنوار . والنوار ، والمضر والتشديد : كالنور ، واحدته نوارة ، وقد نور الشجر ، والنعل والنبات . الليث : النور أنور الشجر ، والنعل النيري ، وتنويو الشجرة إزهادها . وفي حديث خزية : لما نول تحت الشجرة أنورت أي حسلت خضرتها ، من الإنارة ، وقبل : إنها أطلعت تووها وقبل : إنها أطلعت تووها وقبل : إنها أطلعت تووها فقال : تورت الشجرة وأنارت ، فأما أنورت فعلى الأصل ؛ وقد سَمَى خند ف بن فراد الزبوي إدراك الزوع تنويوا فقال :

سامي طعام الحيِّ حتى نوَّرُ ا

وجَمَعَه عَدِيٌّ بن زيد فقال :

وذي تَنَاوِيرَ مَعْمُونَ ، له صَبَحَ " يَعْدُنُو أَوَابِدَ قد أَفْلَكِيْنَ أَمْهَارَا

والنُّورُ : حُسُنُ النبات وطوله ، وجمعه نورَهُ . وَلَنُّورُ اللهُ وَنَوْرُهَا. وَنَوْرُمَا اللهُ وَلَا اللهُ وَأَنَارُ النبتُ وَأَنَارُ النبتُ وأَنْورَ : ظَهْرَ وحَسُنَ . والأَنْورُ : الظاهر الحُسْنِ ؛ ومنه في صفته، صلى الله عليه وسلم : كان أَنْورَ المُتَجَرَّدُ .

والنُّورَةُ : المناءُ . التهذيب : والنُّورَةُ من الحجر الذي مجرق ويُستوَّى منه الكِلْسُ ومجلق به شعو العانة . قال أبو العباس: يقال انتتورَ الرجلُ وانتارَ من النُّورَةِ ، قال : ولا يقال تنتورَ إلا عند إبصار النار . قال ابن سيده : وقد انتار الرجل وتنتورً تطكل بالنُّورَة ، قال : حكى الأوّل ثعلب ؛ وقال الشاعر :

أجد كما لم تعلما أن جارًا أبا الحسال، بالصعراء، لا بتتنور

التهديب: وتأمّر من الشّورة فتقول: انتتَور يا زيدُ وانتتَر كَمَا تقولُ اقتتولُ واقتتل ؟ وقال الشاعر في تَنَوَّدُ النّار :

> فَتَنَوَّرُنْتُ لَارَهَا مِنْ بَعِيد بِجُوْلُوَى ؟ هَيَّهَاتَ مِنْكَ الصَّلَاءُ

رجواری ؛ هیهات قال : ومنه قول این مقبل :

حَرَبَت حَدِاةً النانِ للمُتنور

والنَّوْوْلُ : النَّبَلَجُ ، وهو دخان الشعم يعالَّجُ به الوَتَشَمُ وَيَحْشَى بِهِ حَتَى كَخْضُرَّ ، ولك أَن تقلب الواو المضبومة . همزة. وقد كوَّر دراعه إذا غَر زَها بإبرة ثم كدرٌ عليها النَّؤُونَ .

والنَّوُورُ: حصاة مثل الإِنْسُدِ 'نَدَقَ فَنَسُفُها اللَّنَةُ' أَي 'نَقْسَحُها ' من قولك : سَفَفْت الدواء . وكان نساءُ الجاهلية بَنَّشِمْن بالنَّوُور ؟ ومنه قول بشر : ١ قوله « يخزازى » بخاه معجمة فزايين معجمتين : جبل بين منعج وعاقل ، والبيت للحرث بن حلزة كما في باقوت .

كما وشيم الرواهش بالتؤور وقال الليث : التؤور وفال الليث : التؤور ودخان الفتيلة يتخد كحلا أو وشماً ؛ قال أبو منصور : أما الكحل فما سمعت أن نساء العرب اكتحلن بالندور ، وأما الوشم به فقد جاء في أشعارهم ؛ قال لبيد :

أو كَجْع واشِيَّة أَسِفَّ نَوُورُهُمَا كِفَفًا ، تَعَرَّضَ فَوْقَتَهُنَّ وَشَامُهَا

التهذيب: والتلوور دخان الشعم الذي يلتزق بالطاست وهو النشخ أيضاً. والتلوور والتوار: المرأة التغور من الربية، والجمع نور". غيره: النور جمع نوار، وهي النُقر من الطباء والوحش وغيرها ؛ قال مُضَرس " الأسدي وذكر الطباء وأنها كنست في شدة الحر.

> تَدَالَتُ عليها الشيسُ عنى كَأَيْهَا ، من الحر"، تومي بالسَّكِينَة أنوركا

وقد نادت تننور كوراً وتواراً ونواداً ؟ ونسوة "

نور" أي نقر" من الريبة ، وهو فعل "، مثل قدال
وقد ل إلا أنهم كرهوا الضبة على الواد الأن الواحدة

توار" وهي القراور ، ومنه سميت المرأة ؟ وقدال
العجاج :

كخالطن بالتأنس النواوا

الجوهري: 'نُوْتُ مَنَ اللَّيِّ أَنْوُنُ َ نُوْدًا وَنُوادًا ، بَكُسِر النَّوْنُ ؟ قال مالك بن زُعْبَةَ الباهلي يخاطب امرأة:

أَنَوْرًا سَرْعَ ماذا يا فَرَوْقُ ، وحَبْلُ الوَصْلِ مُنْتَكِيثُ حَذْ يِقُ

أَرَادَ أَنْفَارِاً يَا فَرُوقٌ ، وقوله سَرْعَ مَاذَا: أَرَادُ سَرُعَ فَخِفْفِ ؛ قالِ ابن بري في قوله :

أنوراً سرع ماذا يا فروق

قال: الشعر لأبي شقيق الباهلي واسمه جزاه بن رباح، قال: وقوله أنوراً بعني قال: وقوله أنوراً بعني أيفاراً سرع ذا يا فروق أي ما أسرعه ، وذا فاعل مَر ع وأسكنه للوزن ، وما زائدة . والبن همنا : الوصل ، ومنه قوله تعالى : لقد تقطع بَيْنُكُم ؛ أي وصلكم ، قال : ويروى وصل البن منتكث ؛ ومنتكث ؛ وبعده : منتقض . وحديق : مقطوع ؛ وبعده : ألا زعبت علاقة أن سيني

وعلاقة : اسم محبوبت ؛ يقول: أزعبت أن سيقي لبس يقاطع وأن الرأس الحليق يقلل غريه ? والدوار" : نافرة عن الشر والقبيح . والدوار" : المصدر ، والدوار" ؛ الاسم ، وقيل : الدوار" الدفار" من أي شيء كان ؛ وقد نارها و توردها واستنارها ؛ قال ساعدة بن جوية يصف طبية :

واد حرام لم تراغب حباله، ولا قانص دو أسهم يستنيو ها

وبقرة أوار": تنفر من الفعل ، وفي صفة ناقة صالح، على نعيشا وعليه الصلاة والسلام: هي أنود من أن مختلب أي أنفر ، والنواد : النفاد ، ونئر ته وأزر ثن : النفاد ، وفرس وديق نوار إذا استو دقت وهي تريد الفعل ، وفي ذلك منها تضعف "تر هب صوالة الناكم ،

ويقال : بينهم الرّة أي عداوة وشخساء . وفي الحديث : كانت بينهم نائرة أي فتنة حادثة وعداوة . ونار الحرب وناثر تُها : شرّها وهيّجها . ونرْتُ الرجل : أفنز عنه ونقر ثه ؟ قال :

إذا عم ناروا ، وإن عم أقبلُوا ، أقبلُوا ، أقبلُ مينساح أربب مينضلُ ا

ونار القوم' وتَنَوَّرُوا المَزَّمُوا. واسْتَنَارَ عليه : طَفِرَّ به وغلبه ¢ ومنه قول الأعشى :

## فَأَدُّرَ كُوا بعضَ مَا أَضَاعُوا ؛ وقابَــلَ القرمُ فاسْتُنــارُوا

وننُورَة ' : اسم امرأة سَحَّارَة ؛ ومنه قيل : هو بُنُوْلُ عليه أي 'مُحَيِّلُلُ ' ؛ وليس بعربي" صحيح . الأزهري : يقال فلان 'يُنَوَّرُ على فلان إذا شَبَّة عليه أمراً ، قال : وليست هذه الكلمة عربية ، وأصلها أن امرأة كانث تسمى 'نورَة وكانت ساحرة فقبل لمن فعل فعلها : قد رَوَّرَ فهو مُنَوَّلُ .

قال زيد بن كَنْنُوا ، عَلَق رجل امرأه فكان يَكَنَوُو وُهَا بالليس ، والتَّنَوُّورُ مِثُسَلِ التَّصَوُّءِ ، فقيل لها : إنَّ فلاناً يَتَنُورُ إِلَّ ، لتحدُّوهُ فلا يرى منها إلا حسناً ؛ فلما سبعت ذلك وفعت مُقَدَّمَ تُوجًا ثم قابلته وقالت : يا مُتَنَوِّرُ أَهَاهُ إِ قَلِمًا سَمَعُ مَقَالِتُهَا وَأَبِصَ مَا فَعَلَتَ قَالَ : فبنسما أَرَى هَاهُ ! وَالْصَرَفَتَ نَفْسَهُ عَنْهَا ﴾ فضيرت مثلًا لكل من لا ينقي قبيحاً ولا يَرْعَوِي لحَسَنَى أَنْ سَيْدُهُ : وَأَمَّا قُولُ سَيَّوِيهِ فِي بَابِ الْإِمَالَةِ أَنْ نُكُونَ فقد يجوز أن يكون اســـأ سبي بالنور الذي هو الضوء أو بالنُّورِ الذي هو جمع نتوارٍ ، وقب مجود أنَّ بكون اسبأ صاغه لتُستُوغَ فيه الإمالة فإنه قد يَصوغُ أشياء فتسوغ فيهما الإمالة ويتصوغ أشياء أخر لتستع فيها الإمالة . وحكى أن جني فيه : أبن يُورَ ﴾ بالباء ، كأنه بين قوله تعالى : وكنتم قوميًّ بُوناً ، وقد نقدم . ومَنْوَرَهُ : أَمَم مُوضَعُ صَحَّتُ فيه الواو ُ صِحْتُهَا في مُكُورَة للعلمية ؛ قال بشر بز أبي خازم :

أَلَيْلِي على شَخْطِ المَنْوَارِ تَدَكُرُ ؟ ومن دون لينلي ذو بجارٍ ومَنْوَرُ

قال الجوهري : وقول بشر :

ومن دون لیلی دو بجار ومنور

قال : هما جبلان في ظهر كوء بني سلم ، وذو المناد : ملك من ملوك البين واسمه أبركة ن الحرث الرايش ، ولمنا قبل له ذو المناد لأنه أوّل من ضرب المناد على طريقه في معاذيه ليهندي بها إذا رجع .

نير: النيرا: القصب والحيوط إذا اجتمعت. والنيرا: العكم وفي الصحاح: علم الثوب ولنحمته أيضاً. ابن سيده: نيو الثوب علمه، والجمع أنياد ونرث وثرات الثوب أنيراه تنيراً وأنرات الثوب وهنرات مثل ارتقاد وهر هنرات مثل أرقت وهر هنرات على الثوب وهنرات مثل أرقت وهر هنرات على الرقيان :

ومنهل طام عليه الغَلَّفْقُ ﴿ يُنِيرُ \* أَو يُسَدِي بِهِ الْحَدَرُ نَتَقُ الْمُ

قال بعض الأغفال :

تَقْسِمُ اسْتَيَّا لِمَا يِنَيْرِ ، وتَضَرِبُ النَّاقُوسُ وَسُطُ الدَّيْرِ

قال : ويجوز أن يكون أراد بنيير فغير للضرورة . قال : وعسى أن يكون النَّيْرُ ُ لُغَةً في النَّير .

قال: وعسى أن يكون النيّر لفة في النير . وهو وتيّر نه وأنز ثه وأنز ثه وهنر ثه أهنيره إهنارة ، وهو مهنار على البدل ؛ حكى الغعل والمصدر اللحياني عن الكسائي: جعلت له نيراً. وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أنه كره النيّر ، وهو العلم في الثوب . بقال : نوّت الثوب وأنتر ثه ونيّر ثه إذا جعلت له علماً . ودوي عن ابن عمر ، رضي الله عنهما ، أنه قال : لولا أن عمر نهى عن النيّر أم نر بالعكم بأساً ولكنه نهى النيّر ، والاسم النيّر أن وهي الحينوطة والقصبة والقرة المنتوطة خيوطة

والقصّبة أقتصبة وإن كانت عصاً فعصاً ، وعلم الثوب نير ، والجمع أنيار . ونير ت الثوب تنييراً ، والاسم الثير ، ويقال المدحمة الثوب نير . ابن الأعرابي : يقال للرجل بَوْ نير إذا أمرته بعمل علم المعنديل . وثوب منتشر : منسوج على نير ين ؟ عن اللحياني . ونير الثوب : محد به ؟ عن أن كسان ؟ وأنشد بيت امرى القيس :

فَقُمْتُ بِهَا تَمَشِي تِجَرُهُ وَرَاءَنَا عَلَى أَثَـرَايِنَا رِنْيِرَ مِرْطٍ مُرَجَّلٍ

والنيرَةُ أيضاً: من أدوات النسّاج يَنسجُ بها، وهي الحشبة المعترضة . ويقال الرجل : ما أنت يستناة ولا أنحنه ولا ينفع؟ قال الكميت :

فما تأتوا يكن حَسَناً جَبِيلًا ، وما تُسُدُّوا لِلَكِرْمَةِ تُنْيِيرُوا

يقول : إذا فعلتم فعلًا أبرمتموه ؛ وقول الشاعر أنشد. ابن بُزرُرج :

أَلَمْ تَسَأَلُ الْأَحْلَافَ كَيْفَ تَسَدَّلُوا بأمر أَنَارُوه ؛ جسِماً ، وأَلْحَسُوا ؟

قال : يقال نائر وناروه ومنيو وأناروه ، ويقال : لست في هذا الأمر بمنيو ولا مُلحيم ، قال : والطثر أن من الطريق تسمّى النّير تشبيهاً بنيو الثوب، وهو العَلَم في الحاشية ؛ وأنشد بعضهم في صفة طريق : على ظهر ذي نيرين : أمّا جنابه فوعَث ، وأما ظهر أن فموعّى .

وجَنَابُه : ما قرب منه فهو وَعَثُ يشتد فيه المشي ، وأما ظهر الطريق الموطوء فهو متين لا يشتد على الماشي فيه المشي ؛ وقول الشاعر أنشده ابن الأعرابي :

ألا هل تُبلَعْنَها ، على اللَّيَّان والضَّهُ ، فلاةً ذات نيوَيْن عَرْوٍ ، سَمْعُها رَنَّهُ عَالُ بها إذا غَضِيَتْ حَمَاةً ، فأصبَحَتْ كَنَّهُ

يقال: ناقة ذات نيرين إذا حبلت شحماً على شحم كان قبل ذلك، وأصل هذا من قولهم ثوب ذو نيرين إذا 'نسج على خطين، وهو الذي يقال له كابُوذ' ، وهو بالفارسية « دوياف » ويقال له في النسج : المُثناءَمَة ، وهو أن 'ينار خطان معاً ويوضع على المُثناءَمَة ، وهو أن 'ينار خطان معاً ويوضع على فإذا كان خيط أبيض وخيط أسود فهو المُقاناة ، وإذا نيرين أي قو"ته وشد"ته ضعف شد"ة صاحبه . وناقة ذات نيرين إذا أسدت وفيها بقية، ووبا استعمل في

والنَّيرُ : الحَشَّبَةُ التِي تَكُونُ عَلَى عَنَقَ النُّورُ بَأَدَّاتُهَا ؟ قال : كَنَاتِيرُهُمَا مِن نِسِيرٍ ثُنَّوْرٍ ، وَلَمْ تَكُنُّ

من الذهب المضروب عند القساطر ويروى من التابل المضروب ، جعل الذهب تابلًا على التشبيه ، والجمع أنسار ونيران ؛ شآمية . التهذيب: يقال للخشبة المعترضة على عنقي الثورين المقرونين للحراثة نير ، وهو نير الفدان ، ويقال الحرب الشديدة : ذات نبرين ؛ وقال الطرماح :

> عدًا عن سُلَمْ أَنَي كُلُّ شَارِقِ أَهُزُ ، لِحَرْبِ ذات ِ نِيرَبْنِ، أَلَّتِي

ونييرُ الطريق : ما يتضع منه . قال أن سيده : ونين

الطريق أحدود فيه واضع .
والنائر : المُسُلِمَتِي بِين الناس الشرور . والنائرة : الحقد
والعدارة . وقال الليث : النائرة الكائنة تقع بين القوم.
وقال غيره : بينهم نائرة أي عداوة . الجوهري : والناير،
جبل لبني غاضرة ؟ وأنشد الأصمعي :

أَقْبُكُنْ، مَنْ نَبِي وَمِنْ سُوَّاجٍ، بالقوم قد مَكُوا مِنْ الإِدْلاجِ

وأبو أبر دُرَّة بن سيار : رجل من قُضاعة من الصحابة ، واسمه هانيء

#### فصل الهاء

هبر: المبَورُ: قطع اللحم. والمبرَّةُ: بضعة من اللحم أو تحفق لا عظم فيها ، وقبل ؛ هي القطعة من اللحم إذا كانت مجتمعة ، وأعطيته هبرَّة من لحم إذا أعطاه محتمعاً منه ، وكذلك البيضعة والفدوة ، وهبر تهبر تهبر هبراً ، قطع قطعاً كباراً . وقبه هبرت له من اللحم هبراً أي قطعت له قطعة والفدوة ، والهتبراء والسيف إذا قطعه . وفي حديث على المعلم السلام : انظروا سزوا واضر بنوا هبراً ؛ الهبر : الشرب والقطع ، وفي حديث الشيراة ؛ الهبر : السيف النسوف . ان سيده ؛ وضراب هبر تهبر اللحم وصف بالمصدر كما قالوا : درهم ضرب اللحم السكيت ، ضرب هبر أي يُلتقي قطعة من اللحم إذا ضربه ، وطعن نشر فيه اختلاس ، وكذلك المنافل :

كَلُوْنِ الْمُلْجِ ، ضَرَّبْتُهُ هَبِيدِ"،

رُيْرِ الْعَظْمُ ، سَقَّاطٌ سُراطِي

وسيف هَبَّارٌ يَنْتُسَفُّ القطعة من اللحم فيقطعه ا

والهير : المنقطع من ذلك ، مثل به سلبويه وفسره السيراني . وجمل هير وأهبر : كثير اللحم . وقد هبر الجمل المبل ، بالكسر ، عبر هبر هبراً ، ونقال : بعير هير وهبر أفي كذلك . ويقال : بعير هير وبير أي كثير الوبر والهبر ، وهبو اللحم . وفي حديث ابن عباس في قوله تعالى : كعصف مأكول ، قال : هو المبلود ، وفي بالنبطية ويجنمل أن يكون من الهبر القطع .

كَالْمُبْرِ، تَجِتَ الطَّلَّةِ ، المَّرَّسُوشِ والمِبْرِيَةُ: ما طار من الزَّعْبِ الرقيق من القطن ؛

في مِسْرِياتِ الكُوْسُفِ المَنْفُوشِ

والهبرية والمباوية: ما طار من الريش ونحوه. والهبرية والإبرية والمباوية : ما تعلى بأسفل المبوية : ما تعلى بأسفل الشعر مثل النخالة من وسخ الرأس. ويقال: في وأسه هبرية مثل فعلية ؛ وقول أوس بن حجر :

لَيْنَتُ عليه من البَرَّدِيِّ هِبْرِيَةَ ، كَالْمَرْ وَبُانِيٍّ عَيْسًاوٌ بِسَاوُ صَالَ

قال يعقوب : عنى بالهبرية ما يتناثر من القصب والبردي فيبقى في شعره متلبداً .

وَهُو بُرَّتُ أَذْنُهُ : احْتَشَى جَوْفُهَا وَبَراً وَفِهِـا شُعْرَ وَاكْتَسَتْ أَطْرَافُهَا وَطِئْرَ رُهَا، وَرَبَا اكْتَسَى أُصُولُ الشّعر مِن أَعَالِي الأَذْنِينِ .

والهَبُّرُ : ما اطبأن من الأرض وارتفع ما حوله عنه، وقيل : هو ما اطبأن من الرمل ؛ قال عدي :

فَتَرَى تَحَانِيَهُ التي تَسِقُ الثَّرَى، والْمَبْرُ بُونِقُ نَبْتُهُا 'رُوَّادَها والجمع 'هبُور ؛ قال الشاعر :

أهبُور أغواط إلى أغواط وهو المبير أيضاً ؛ قال زامين أن أم دينار : أغراً هيجان خراً من بطن حراة على كف على كف أخرى حراة يهبير وفيل : الهبير من الأرض أن يكون مطمئناً وما المبير من الأرض أن يكون مطمئناً وما المبير من الأرض أن يكون مطمئناً وما

حوله أرفع منه ، والجمع هُبُرُّ ؛ قال عدي : جَعَلَ القُفُّ شَالاً وانتَّحَى ، وعلى الأبنين هُبُرُ وبُرَّقُ

ويقال : هي الصَّخُورُ بِينِ الرَّوابِي . والهَبْرَةُ : خرزة يُؤخَدُ بِهَا الرِجال .

والهُوْ بَرُ ' : الفهد ؛ عن كراع .وهُوْ بَرَ ' : اسم وجل ؛ قال ذو الرمة :

عَشْيَّةً فَرَّ الْجَارِثِيُّونَ ، بعدما قَصَى القوم هَوْبُورُ

أراد ابن هو بي ، وهبيرة أن اسم وابن هبيرة : وجل . قال سبوبه : سعناهم يقولون ما أكثر الحبيرات ، واطرحو المبيرين كراهية أن يصير عنولة ما لا علامة فيه للتأنيث . والعرب تقول : لا اتبك هبيرة بن سعد أي حتى يؤوب هبيرة أن فأقاموا هبيرة مقام الدهر ونصوه على الظرف وهذا منهم اتساع ؟ قال اللحياني : إنما نصوه لأنهم وهو رجل فقد ؟ وكذلك لا آتيك أبدآ ، وهو رجل فقد ؟ وكذلك لا آتيك ألوة بن هبيرة ، ويقال : إن أصله أن سعد بن زيد مناة عمر عمراً طويلا وكبر ، ونظر يوماً إلى شائه وقد أهميلت ولم ترع ؟ فقال لابنه هبيرة : ارع شاءك ، فقال : لا أرعاها سن الحسل أي أبدا ، فعاد مثلاً . وقيل لا آتيك ألوة مبيرة . وقد أهميلت وقيل لا آتيك ألوة مبيرة .

والمُبَيَّرَةُ ! الضَّبُعُ الصغيرة . أبو عبيدة : من آذان الحيل مُهُوَّبُرَ أَنَّ وهي التي يَحْنَشِي جُوَّفُهَا وَبَرَآ وفيها شَعْر ، وتَكْنَسِي أَطْرافُهَا وطُنْرَدُها أَيْضاً الشَّعْرَ ، وقلما بكون إلا في روائد الحيال وهي الشَّعْرَ ، والمَوْبَرُ والأُوْبَرُ : الكثير الوَبَرِ من الإبل وغيرها .

ويقال للكانثونتين : هنا المتباران والهراران أبو عمرو : يقال للعنكبوت الهبور والهبون . وعن ابن عباس ، رضي الله عنها ، في قوله تصالى : فبعلهم كعصف مأكول ؛ قال : الهبور ، قال سفيان : وهو الذر الصغير . وعن ابن عباس ، رضي الله عنها ، قال : هو الهبور ، عصافة الزرع الذي كل ، وقبل : الهبور ، بالنبطية دقاق الزرع ، والمرود ، والمأكول ما أخذ حبه والمرود ، والمرود ، التورد الكثير الشعر، وحدلك المتبار ، وقال :

سَفَرَاتُ فَقَلْتُ لَمَا يُفَجِرُ ! فَتَنَبَرُ قَعَتُ . فَذَا كُورُتُ حِينَ تَبَرُ قَعَتُ \* هَبَّادًا

وهَــَّار : اسم رجل من قريش ، وهـَـَّار وهايـرد : انسان . والهنبيين : موضع ؛ والله أعلم .

هتر: المنشرُ: مَزْقُ العرض ؛ هشرَه يَهْمَرُه هَمْراً وهَمَّرَه . ورجل مُسْتَهْمَرُه : لا يبالي ما قبل فيه ولا ما نشيم به . قال الأزهري : قول اللث الممَّرُ مَزْقُ العرض غير محفوظ ، والمعروف بهذا المعنى المَرْت إلا أن يكون مقلوباً كما قالوا حَبَدَ وجَدَب ، وأما الاستهمادُ فهو الوُلوعُ بالشيء والإفراط فيه حتى كأنه أهمر أي الوُلوعُ بالشيء والإفراط فيه حتى كأنه أهمر أي خرف . وفي الحديث : سبق المُفر دُونَ ؟ قالوا : وما المُفر دُونَ ؟ قال : الذين أهمرُ وا في دكر الله وما المُفر دُونَ ؟ قال : الذين أهمرُ وا في دكر الله

يضع الذكر عنهم أنتالهم فيأنون يوم القيامة خفافا ؟ قال : والمنفرد ون الشيوخ الهر مى ؛ معناه أنهم كبير وا في طاعة الله ومانت لذاتهم وذهب القرن الذي كانوا فيهم ، قال : ومعنى أهتر وا في ذكر الله أي خرفوا وهم يذكرون الله يقال : خرف في طاعة الله أي خرف وهو يطيع الله ؟ قال : في طاعة الله أي خرف وهو يطيع الله ؟ قال : والمنشر دون يجوز أن يكون عني بهم المنتفر ون الدول عنون المنتبر والتسبيع . وجاه في حديث آخر ؛ هم الذي المنتبر وا بذكر الله أي أولعوا به يقال : استهد بنيره والا بقمل غيره .

وقول هيئر : كذب والهيئر ، بالكسر : السقط ا من الكلام والحطأ فيه الجوهري: يقال هيئر الهائو "، وهو توكيد له ؛ قال أوس بن حجر :

> ألم خيال مرَّ هِناً مِن تُسَاضِر هُدُواً، ولم يَطُونُ مِن اللِيل بأَكْرًا

وكان؛ إذا ما النَّتُمُّ منها بِحَاجَةٍ ، ويراجع هِنْراً من تُقاضِرَ هانْراً

قوله هُدُوا أي بعد هَدُ و من الليل . ولم يطرق من الليل اكرا أي لم يطرق من أوله. والسّمَ : افسَعَلَ من الإلمام ، ويد أنه إذا ألم خيالها عاودَ وخياله فقد كلامه . وقوله يُواجع "هِشْراً أي يفود إلى أن يَهْدُ يَا فَنَ يَهْدُ لَكُ اللّهُ . وَدَجِل " مُهْشَر " : "مُحْطَي في في كلامه .

والمُنْتُرُ ، يضم الهاء : ذهاب العقل من كبر أو مرض أو حزن . والمُنْهُنَرُ : الذي فقدَ عقله من أحــه هذه الأشياء ، وقد أهترَ ، نادرٌ . وقد قالوا : أهنترَ وأهتر الرجلُ ، فهو مُهنترٌ إذا فقد عقله من الكيبر

وصار خَر فاً. وروى أبو عبيد عن أبي زيد أنه قال : إذا لم يَعقل من الكير قبل أهشر ، فهو "مهشر"، والاستهتار مثله. قال يعقوب: قيل لامرأة من العرب قد أَمْتِرَتْ: إن فلاناً قد أرسل كِخْطُ بُكِ ، فقالت: هُلُ يُعْجِلُنِي أَنْ أَحِلَّ ؛ مِا لِنَه ? أَلَّ وعُلَّ الْمَعْنَي قُولُما: أن أحلُّ أن أنزل ، وذلك لأنها كانت على ظهر طريق واكبة بعيراً لها وابنها يقودها . ورواء أبو عبيدًا: تألُّ وغُلُّ أي صُرعَ ، من قوله تعالى : وتَلَّـهُ للجبين. وفلان مُسْتَهُنَّرَ ۗ بالشراب أي مُولَّع ۗ به لا يبالي ما قيل فيه . وهَنُسُره الكَبِسُ ، والتَّهْمَارُ تَعْمَالُ مِن ذلك ؟ وهذا البناء يجاء به لتكثير المصدر. والتَّهَيُّثُرُ : كالتَّهْتَادِ ، وقال ابن الأنبادي في قوله : فلان يُهاتِر ُ فلاناً معناه 'يسابُه بالباطل من القول ، قال: هذا قول أبي زيد ، وقال غيره: المُنهاتَرَةُ القول الذي يَتَنْقُصُ بعضُه بعضًا . وأهَّتِر َّ الرجل فهو مُهْتَرَّ إذا أوليَّعَ بالقول في الشيء . وأستنهتر فلان فهو مستنهتر" إذا ذهب عقله فيبه وانصرفت هيمته إليه حتى أكثر القول فيه بالباطل . وقال النبي، صلى الله عليه وسلم : السنتبان شطانان يتهاتران ويتكاذبان ويَتَقَاوَ لَانَ ويَتَقَابِحَانَ فِي القول ، من المِتْرِ ، بالكسر، وهو الباطل والسَّقَطُ من الكلام. وفي حديث ابن عمر، رضي الله عنهما : اللهم إني أعوذ بك أَنْ أَكُونَ مِنَ المُسْتَمَنِّشُونِ. يقال: اسْتُمْتُونَ فلان، فهو مُسْتَهُمُنُو إذا كان كثير الأباطيل، والمِنْسُ: الباطل من قال ابن الأثير : أي المُسْطِل بن في القول والمُسْقِطِينَ في الكلام ، وقيل : الذين لا يبالون ما قيل لهم وما شتموا به ، وقيل : أراد المُسْتَمَّتُر بنَ بالدنيا. أَنْ الأَعْرَابِي: الْمُنْتَيْرَةُ تَصْغِيرُ الْمِنْرَةِ } وهي الحَمْقةُ المُحْكَمَةُ . الأزهري: التَّهْتانُ من الحُمْق

والجهل ؛ وأنشد :

# إِنْ الفَزَادِيُّ لَا يَنْفَكُ مُغْتَلِماً ، . . . . مَنْ النَّوَاكَةِ ، تَهْتَاداً يَبْتَهُنَادِ

قال : يويد التَّهَتُّرَ بالتَّهَتُّرِ ، قال : ولغة العرب في هذه الكلمة خاصة دَهْداراً بِدَهْدار ، وذلك أن منهم من يجعل بعض الناءات في الصدور دالاً، نحو الدُّرْياق والدَّخْرِيص لفة في البَّخْرِيص ، وهما معرّبان . والمِثْرُ : العَجَبُ والداهية . وهِتْرُ هاتِر : على المالغة ؛ وأنشد بيت أوس بن حَجَرٍ :

يراجع هتراً من عاضر هاترا

وإنه لهنتُرُ أَهْنَارٍ أَي داهية دَواهٍ . الأَزهري: ومن أَمْنَارٍ وإنه أَمْنَارٍ وإنه لَمْنَرُ أَهْنَارٍ وإنه لَمَنْرُ أَهْنَارٍ وإنه لَمَنْرُ أَصْلالٍ . وتَهَانَرَ القومُ : ادّعي كل واحد منهم على صاحبه باطلاً . ومضى هنتُر من الليل إذا مضى أَقَلُ من نصفه ؛ عن ابن الأعرابي .

هتكو : التهذيب : الهَيْتَكُورُ مَنَ الرَّجَالُ الذي لا يستيقظ ليلا ولا نهادًا .

هُتُمُو : الْمُتَمَّرَةُ : كَارُةُ الكلام ؛ وقد هَتَمْمَو .

وهيوراناً: صرمه، وها يَهْتَحِرانَ ويَسَهَاجَرَانَ، وهيا يَهْتَحِرانَ ويسَهَاجَرَانَ، وهيا يَهْتَحِرانَ ويسَهَاجَرَانَ، والأسم الهَجُرَةُ . وفي الحديث (لا هيورَةَ بعد ثلاث عم يريد به الهَجُرَ ضد الوصل ، يعني فيا يكون بين المسلمين من عشب وموجدة أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدّين ، فإن هيورة أهل الأهواء والبدع دائة على مر الأوقات ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق ، فإنه ، عليه الصلاة والسلام، لما خاف على كعب ابن مالك وأصحابه النقاق حين تخلفوا عن غزوة تبوك أمر بهيجرانهم خسين يوماً ، وقد هجر نساءه شهراً ،

وهجرت عائشة ابنَ الزُّنبيْنِ 'مدَّةً ، وهَجَرَ جناعة من الصحابة جباعة منهم وماتوا متهاجرين ؛ قال أبن الأثير : ولعل أحد الأبرين منسوخ بالآخر ؛ ومن ذلك ما جاء في الحديث : ومن الناس من لا يذكر الله إلا مُهَاجِورًا كَانِويدُ هَجُوانُ القلبِ وَتُورُكُ الْإِخْلاصُ فِي الذكر فكأنَّ قلبه مهاجر للسانه غير مُواصل له؛ومنه حديث أبي الدوداء كرضي الله عنه : ولا يسمعون القرآن إلا هُجْرَاً ؛ يُرِيدُ التَّرَكُ لَهُ وَالْإِعْرَاضُ عَنْهُ . يِقَالَ : هَجَرُتُ الشِّيءِ هَجُرُا إِذَا تُوكَنَّهُ وَأَغْفَلْتُهُ ؟ قال ابن الأثير: رواه ابن قتيبة في كتابه: ولا يسمعون القول إلا مُعجَّراً ، بالضم ؛ وقال ؛ هو الحنا والقبيح مَنَ الْقُولُ ، قَالَ الْحُطَانِيَ: هَذَا عَلَطُ فِي الرَّوَايَةُ وَالْمُعَيُّ، فإن الصحيح من الرواية ولا يسمعون القرآن، ومن رواه القول فإغما أراد به القرآنُ ، فتوهم أنه أراد به قول السَّاسَ ، والقرآنُ العَرَيْزُ مُبِّرًا أَعَنِ الْحُسَا والقبيع من القول . وهَجَر فلان الشراك هَجُراً وهجراناً وهجرة حسنة ؛ حكاه عن اللحياني . والهجرَّةُ وَالْهُجْرَّةُ } الحَروج مِنْ أَرْضَ إِلَى أَرْضَ. والمُهَاجِرُونَ ؛ الذين ذهبوا مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مشتق منه وتنهَجّر فلان أي تشبه بالمهاجرين. وقال عبر بن الخطاب، وضي الله عنه : هاجروا ولا تَهَجُّزُوا ؛ قَالَ أَنُوعَبِيدً : يَقُولُ أَخْلِطُوا الْهِجْرَةُ لَهُ ولا تَشْبُهُوا بِالْمَاجِويِنَ عَلَى غَيْرَ صَعَةً مُنْكُمَ مُهَدًا هُو التَّسَيْسُ ، وهو كقولك فلان يَتَحَلَّم وليس مجلم ويَتَشَجُّع أي أنه يظهر ذلك وليس فيه ، قال الأزهري : وأصل المهاجّرة عند العرب حروج اللَّهُ وَ يُ مِنْ بَادَيْتُهُ إِلَى النَّهِ نَ عَيَّالَ : هَاجَرَ الرَّجَلُ ' إذا فعل ذلك؛ وكذلك كل معنل يُمَسَّكُنَهُ مُنْسَقِل إلى قوم آخرين إيسكناه ؛ فقد هاجَرَ قومه ، وسمي الماجرون مهاجرين لأنهم توكوا ديارهم ومساكنهم التي

نَشَؤُوا بِهَا لله ، ولتحقُّوا بدار ليس لهم بها أهل ولا مال حين هاجروا إلى المدينة ؛ فكل من فارق بله من بَدَوييٍّ أو حَضَرِيٍّ أو سَكَنَ بِلدًا آخَرٍ ﴾ فهو مُهاجِرٌ ، والاسم منه الهجرة . قال الله عز وجل : ومَن يُهاجِر ۚ فِي سَلِيلِ اللهِ بَجِيدُ فِي الأَرْضِ مُواغَمَا كثيرًا وسُعَةً . وكل من أقام من البوادي بِمَبادِيم ومُحَاضِرِهِم في القَيْظِ ولم يَلْحَقُوا بالنبي ، صلى الله عليه وسلم، ولم يتعوَّلوا إلى أمصار المسلمين التي أحدثت في الإسلام وإن كانوا مسلمين، فهم غير ماجرين ، وليس لمم في الفيء نصيب ويُستُونُ الأعراب . الجوهري : الهجر ان هجر أنه إلى الحيشة وهجرة إلى المدينة. والمُهاجَرَّةُ مَنْ أَرْضَ إِلَى أَرْضِ: تَوْكُ الْأُولَى الثانية . قال أبن الأثير: الهجرة هجرتان: إحداهما التي وعد الله عليها الجنة في قوله تعالى : إن الله الثتري من المؤمنين أننفُسَهم وأموالهم بأن لهم الجنَّة ، فكان الرجل بأتي النبي، صلى الله عليه وسلم، ويَدَعُ أَهَلُهُ وَمَالُهُ وَلَا يُرْجِعُ فِي شَيْءٌ مَنْهُ وَيُنْقَطِّعُ بنفسه إلى مُهاجّره ، وكان النبي، صلى الله عليه وسلم، بكره أن يموت الرجل بالأرض التي هاجر منها نم فسن ثم قال : لكن البائيسُ سَعَدُ بن خَوْلَـةَ ؟ يَوْثَيْ لَهِ أَنْ مَاتٌ عِكَةٍ وَقَالَ حَيْنَ قَدْمُ مَكَةً : اللهم لا تَحْقِلُ ا منايانا بها؛ فلما فتحت مكة صارت دار إسلام كالمدينة والقطعت الهجرة؛ والهجرة الثانية من هاجر من الأعراب وغزا مسع المسلمين ولم يفعل كما فعل أصحاب المجرة الأولى ، فهو مهاجر ، وليس بداخل في فضل من هاجر تلك المجرة ، وهو المراد يقوله : لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع النوبة،فهذا وجه الجمع بين الحديثين، وإذا أطلق ذكر الهجرتين فإنما يراد بهما هجرة الحبشة وهجرة المدينة . وفي الحديث : سيكون هيجرة بعد هِجِزُ ءَ، فَخَارَ أَهِلَ الأَرْضُ أَلَـزُ مُهُمُ مُهَاجَرَ ۚ إِبِرَاهِمٍ ۗ أَ

المنهاجر ' ، بفتح الجم : موضع المنهاجر ف ، ويوبد به الشام لأن إبراهم ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، لما خرج من أرض العراق مضى إلى الشام وأقام به . وفي الحديث : لا هجر ف بعد الفتح ولكن جهاد ونية . وفي حديث آخر : لا تنقطع المجرة حتى تنقطع التوبة . قال ابن الأثير : المجرة في الأصل الاسم من المجر ضد الوصل ، وقد هاجر أمهاجر ف والتهاجر ألى القرى ؟ عن التقاطع ، والمنجر المنهاجرة الى القرى ؟ عن العلم ، وأنشد :

وَهَجَرَ النَّيْءَ وَأَهْجَرَهُ : تَرَكَهُ ؛ الْأَخْيَرَةُ هَذَٰلِيَّةً ؛ قَالَ أَسَامَةً :

> كَأَنِي أَصَادِيهَا عَلَى نُعَبِّرِ مَاسِمَ مُقَلَّصُةَ ۖ فَدَ أَهْجِرَ تَنْهَا فُخُولُهُا

وهَجَر الرجلُ هَجْراً إذا تباعد وتأى . الليث :
الْمَجْرُ مَن الْمِجْرانَ ، وهو ترك ما يلزمك تعاهده .
وهَجَر في الصوم يَهْجُرُ هِجْراناً : اعتزل فيه النكاح .
ولقيته عن هَجْر أي بعد الحول ونحوه ؛ وقيل :
الهَجْر السّنة فضاعداً ، وقيل : بعد ستة أيام فضاعداً ،
وقيل المَجْر المَنْفِيب أيّاً كان ؛ أنشد ابن الأعرابي :

لنَّا أَنَاهُمْ ، بعد طُول هَجْرُه، يَسْعَى عُلامُ أَهْلِهُ بِيشْمُرِهُ

ببشره أي يبشرهم به . أبو زيد: لقيت فلاناً عن عفر : بعد شهر ونحوه ، وعن هَجْر ٍ : بعد الحول ونحوه .

ويقال النخلة الطويلة : ذهبت الشجرة هَجْراً أي طولاً وعظماً. وهذا أهجر من هذا أي أطول منه وأعظم. وغلة مهجر ومهجرة : طويلة عظيمة ، وقال أبو حنيفة : هي المنفرطة الطول والعظم. وناقة مهجرة والثقة في الشخم والسير ، وفي التهذيب : فائقة في الشحم والسين وبعير مهجرة : وهو الذي يتتناعته الناس ويهجرون بذكره أي يتناعته الناس ويهجرون بذكره أي يتناعته عرسكرك مهجر الضوبان أو مه

ووص القداف ربيعا اي تاويم قال أبو زيد: يقال لكل شيء أفرط في طول أو غام وحُسْن : إنه لمُهجر". ونخلة مُهجر أن إذا أفرطت في الطول ؛ وأنشد :

> يعلى بأعلى السَّحْق منها غشاش الهُدُهُدِ القُراقرِ ا

قال : وسبعت العرب تقول في نعت كل شيء جاوز حَدَّه في النام : مُهْجِر ". وناقة مُهْجِر آه إذا وصفت بِنَجَابَة أو حُسُن ٍ . الأزهري: وناقة هاجِر آة فاثقة ؟ قال أبو وَجُزَّة :

> تناري بأجباد العقيق، غدية، على هاجرات حان منها تنزولها

والمُهجِرِ : النجيب الحسن الجميل يتناعثه الناس ويهجرون بذكره أي يتناعثونه. وجارية مهجرة ويهجرون بذكره أي يتناعثونه وإلما قبل ذلك لأن والها عجر من حد المقارب الشكل للموصوف إلى صفة كأنه يَهجُر فيها أي يَهذي . الأزهري : والمُجرة تصغير المَحرة ، وهي السينة التامة . وأهجرت الجارية : شباباً حسناً. والمُهجِر: وألميد الجميل من كل شيء ، وقيل : الفاتق الفاضل الجيد الجميل من كل شيء ، وقيل : الفاتق الفاضل

١ قوله « يعلى النم » هكذا بالاصل .

على غيره ؛ قال :

له دنا من ذات حسن مهجر

والهَجِيرُ : كَالْمُهُجِرِ ؛ ومنه قول الأعراب لماوية حين قال لها : هل من غداء ? فقالت : نعم ، خُبْرُ " خَبير أي فائق فاضل ، خَبير أي فائق فاضل ، وجَمَلُ هَجُر وكبش هَجْر : حسن كريم ، وهذا المكان أهْجَر من هذا أي أحسن ؛ حكاه ثعلب ؛ وأنشد :

تَبَدُّ لُتُ دارًا من دِيارِكُ أَهْجَرَا

قال ابن سيده: ولم نسبع له بنعل فعسى أن يكون من باب أحنك الشاتين وأحنك البعيرين. وهذا أهْجَرُ من هذا أي أكرم، يقال في كل شيء ؟ وينشد: وماء كمان دونه طلكق هَجْرُرُ

يقول : طَلِمَقُ لا طَلَمَقَ مِنْهُ . وَالْهَاجِرِ ُ : الْجَمَّادُ ُ الحَسَنُ مِن كُلُ شِيءً .

والهُبُورُ ؛ القبيح من الكلام ، وقد أهجر في منطقه الهجاداً وهُجُراً ؛ عن كراع واللحياني ، والصحيح أن المحدر ، بالضم ، الاسم من الإهجاد وأن الإهجاد قولاً قبيحاً ، وقال : استهزأ به وقال قب قولاً قبيحاً ، وقال : هجراً وبجراً وهجراً وبجراً وبجراً ، إذا فتح فهو مصدد ، وإذا ضم فهو اسم . وتكلم بالمهاجر أي بالمهجرات أي فضائع ، والهُجر : بالمهاجرات أي فضائع ، والهُجر : المكذبان . والهُجر ، بالما : الاسم من الإهجاد ، وهو وهجر في نومه ومرضه عبحر ألي المنعي . الإفجاس ، وكذلك إذا أكثر الكلام فيا لا ينبغي . وها سبويه : الهجيري كثرة والمخير ي : هذي . وقال سبويه : الهجيري كثرة الكلام والقول السية . الليث : الهجيري اسم من الكلام والقول السية . الليث : الهجيري اسم من هجراً ،

فهو هاجر"، وهجر ب في النوم يَهْجُو هُجُوا : حَلَمَ وَهَذَى . وفي التنزيل العزيز : مستكبرين به سامِراً تَهْجُرُ وَنَ وَتُهْجِرُ وَنَ ﴾ فَتَنْهُجِر ُونَ القُولُونَ القبيح، وَيَهُمْجُرُ وَنَ تَهُدُ وَنَ . الأَزْهِرِي قال ؛ الْمَاء في قولة عز وجل للبيت العنيق تقولون نحن أهله ، وأذا كان الليل سَمَر ثم وهَجَر تُمْ النِّي ، صلى الله عليه وسلم ، والقرآن ؛ فهذا من الهَجْرَ والرَّفْضِ، قال : وقرأ ابن عباس ، وضي الله عنهما : تُهْجِرُونَ ، مَنْ أَهْجَرَاتُ ، وهذا من الهُجْرَ وهن النَّحْش ، وكانوا يسبُّون النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إذا حُلُو أحولَ البيت ليلًا ؛ قال الفراء : وإنَّ قُرَىءَ تَهْجُرُونَ، جَعَلَ من قولك مُعِمَّرُ الرجلُ في منامه إذا هَذَى ، أي أَنْكُمُ تقولون فيه ما ليس فيه وما لا يضره فهو كالهُدَّياكِ . وروي عن أبي سعيد الحدري ، رضي الله عنه ، أنه كان يقول لبنيه : إذا طفتم بالبيت فلا تَلْتَعُوا وَلا تَهْجُرُوا ، يُرْوَى بَالْضَمْ وَالفَتْحَ ؛ مَنْ الْهُجُرُ الفُّحِشْ والتخليط ؛ قال أبو عيسد : معناه ولا تهذُّوا ، وهو مثل كلام المحموم والمبّر منم . يقال : هَجَر يَهْجُر هَجْرًا ، والكلام مَهْجُور ، وقيد هَجَر المريض وروي عَن إبراهم أنه قال في قوله عز وجل ؛ إنَّ قومي السَّخَذُوا هِـذَا القرآنُ مَهْجُورًا ، قال ؛ قالوا قي غير الحق ، ألم تن إلى المريض إذا هجر قال غير الحقي ? وعن مجاهد نحوه . وأما قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : إني كنت تميينكم عن زيارة القبــور فزوروها ولا تقولوا هُجُوا ؟ فَإِنَّ أَبَا عَبِيهُ ذَكُرُ عَنَ الكسائي والأصمعي أنهما قالا : المُبعِرُ الإفعاش في المنطق والحنا، وهو بالضم، من الإهجان، يقال منه: مُحِرُ ؛ كما قال الشماخ :

كَاجِدَة الأَعْرَاقِ قَالَ ابنُ ضَرَّةً عَلَيْهِـا كلاماً ، جارَ فيه وأَهْجَرًا

وكذلك إذا أكثر الكلام فيا لا ينبغي . ومعنى الحديث : لا تقولوا فيحشاً . هَجَر يَهْجُر هَجُراً ، بالفتح ، إذا خلط في كلامه وإذا هذى . قال ابن بري: المشهور في رواية البيت عند أكثر الرواة : مُبراًة الأخلاق عوضاً من قوله: كاجدة الأعراق ، وهو صفة لمخفوض قبله ، وهو :

كِأَنَّ ذراعيها ذراعًا مُدَلَّةً ، بُعَيْدُ السَّبَابِ، وَاوَالَتُ أَنْ تَعَذَّرُا

يقول: كأن ذراعي هذه الناقة في حسنهما وحسن حركتهما ذراعا امرأة مدلة بجسن ذراعيها أظهرتهما بعد السباب لمن قال فيها من العيب ما ليس فيها ، وهو قول ابن ضرتها ، ومعنى تعدّر أي تعتبدر من سوء ما رميت به ؟ قال : ووأيت في الحاشية بيتاً جبيع فيه هُخْر على هواجر، وهو من الجموع الشاذة عن القياس كأنه جمع هاجرة ، وهو :

وانتك يا عام بن فارس قراز ل مُعيد على قيل الحنا والمواجر

قال ابن بري: هذا البيت لسلسة بن الحروث أن الم الأغادي مخاطب عامر بن طفيل . وقر وزل : الم فرس للطفيل . والمميد : الذي يعاود الشيء مرة بعد مرة . قال : وكان غنان بن جني يذهب إلى أن المواجر جمع هُيُّور كما ذكر غيره ، ويرى أنه من الجموع الشاذة كأن واحدها هاجرة ، كما قالوا في جمع حاجة موائع ، كأن واحدها حائجة ، قال : والصحيح في هواجر أنها جمع هاجرة بمعنى المُيُور ، ويكون من المصادر التي جاءت على فاعلة مثل العاقبة والكاذبة والعافية ؛ قال : وشاهد هاجرة بمعنى المُبحر قول الشاعر أنشده المفضل :

إذا ما شئت نالك هاجراتي ، ولم أغيل بهين إليك ساقي

فكما جُمْسِع هاجِرة على هاجِرات جمعاً مُسَلَّماً كذلك بخمع هاجرة على هواجر جمعاً مكسراً. وفي الحديث: قالوا ما تشأنه أهَجَر ؟ أي اختلف كلامه بسبب المرض على سبيل الاستفهام، أي هل تغير كلامه واختلط لأجل ما به من المرض. قال ابن الأثير: هذا أحسن ما يقال فيه ولا يجعل إخباراً فيكون إما من الفحش أو الهذبان ، قال: والقائل كان عُمر ولا يظن به ذلك .

وما زال ذلك هجيراه وإحريساه وإهجيراه واهجيراه واهجيراه واهجيراة والقصر ، وهجيره وأهجيراته ودأبة ودأبة ومأنة وعادته . وما عنده عناء ذلك ولا هجراؤه بمنى . التهذيب : هجيري الرجل كلامه ودأبه وشأنه ؟ قال ذو الرمة :

رَمَى فَأَخْطَأَ ، والأَقدارُ غَالِبَهُ مَا فَالْبُهُ مُنْ فَالْمُعُنْ ، والويلُ هِجَايِراه والحَرَّبُ

الجوهري: الهيماير، مثال الفسليق، الداأب والعادة، وكذلك الهيمايري والإهجيري . وفي حديث عمر، وضي الله عنه : ما له هيمايري غيرها ، هي الداأب والعادة والدائد أن .

والهتجير والهتجيرة والهتجر والهاجرة : نصف النهاو عند ذوال الشمس إلى العصر ، وقبل في كل ذلك : إنه شدة الحر ؛ الجوهري : هو نصف النهار عند الشداد الحر ؛ قال ذو الرمة :

وبَيْدا؛ مِقْفارٍ ، يكادُ ارتكافُها بآل الضَّمى، والهَجْرُ الطَّرُ فِ يَمْصَحُ

والنَّهْ جِيرِ والنَّهَ جُرِّ والإهْجارِ : السيرِ في الهاجرة . وفي الحديث : أنه كان ، صلى الله عليه وسلم ، يصلي الهَجيرَ حِينَ تَدْ حَضُ الشّسُ ؛ أَراد صلاة الهَجِيرِ يعني الظهر فَجَدْفُ المُضاف . وقد مَجَّرَ النهارُ وهَجَرَّ

الراكب ، فهو مُهَجَّر . وفي حديث زيد بن عبرو: وهل مُهَجِّر كُن قال أي هل من سار في الهاجـرة كُن أقـام في القائلة . وهَجَّرَ القـومُ وأَهْجَرُوا وتَهَجَّرُوا : ساروا في الهاجرة ؛ الأخـيرة عـن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> بأطالاح مَيْس قد أَضَرَ بِطَرْقِهِا مُنْهَجُّرُ كَاكِبٍ ، واعْتِسَافُ نُخَرُّوق وتقول منه : هَجَّرَ النّهَارُ ؛ قال امرؤ القيس : فَدَعُ ذَا، وسَلِ الْهَمَّ عَنْكَ بِجَسْرَ ۚ

كَمُولَ ، إذا صام النهارُ وهَجُرا

وتقول: أتبنا أهلنا مهجرين كما يقال موصلين أي في وقت الهاجرة والأصيل . الأزهري عن أبي هرية ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في التهجير لاستسقوا إليه . وفي حديث آخر مرفوع: المهجير إلى الجمعة كالمنهدي بدنة . قال الأزهري : يذهب كشير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث من المنهاجرة وقت الزوال ، قال : وهو غلط والصواب فيه ما روى أبو داود المتصاحفي عن النضر بن شميل أنه قال : وسمعت الخليل يقول ذلك ، أنه قال : وسمعت الخليل يقول ذلك ، قال في تفسير هذا الحديث . يقال : هجر من قيس ؛ قال وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس ؛ قال ليبيد :

رَاحَ القَطِينُ بَهَجْرِ بَعْدَمَا ابْتَكُرُوا فقرن الهَجْرَ بالابتكار . والرواحُ عندهم : الذهبابُ والمُنْمَيُّ . يقال : زاح القوم أي تَخفُّوا ومُرَّوا أيَّ وقت كان . وقوله ؛ صلى الله عليه وسلم : لو يعسلم

الناس ما في التهجير لاستَبقُوا إليه ، أواد التَّبَكِيرَ إلى جميع الصلوات ، وهو المضيّ إليها في أوّلُ أوقاتها . قال الأزهري : وسائر العرب يقولون: هَجَّرُ الرجل إذا خرج بالهاجرة، وهي نصف النهاد . ويقال: أتبته بالهَجير وبالهَجْر ؛ وأنشد الأزهري عن ابن الأعرابي في نوادره قال : قال جِعْمُنة ' بن جَوَّاسِ الرَّبِكِيّ في ناقته :

هل تذ كري قسي وندري، أزمان أن يعروض الحفر، إذ أنت مضراد جواد الحضر، علي ، إن لم تنهض يوقدي، بأربعين قدرت يقدر ، بالحالدي لا بصاع حجر ، بالحالدي لا بصاع حجر ، بيترون يهجير الفحر ، بيترون يهجير الفحر ، بيترون إلمام فتستري ، بيترون أغراض النجاج الغير ، بطوون أغراض النجاج الغير ، بودد التجر على أخي التجر برود التجر

قال الأَزهري : قوله أَيْهَجُرُونَ بَهِجِيرِ الفَحِرِ أَيْ اللَّهِ الفَحِرِ أَيْ اللَّهِ الفَحِرِ أَيْ يَكُونُ وَنَ بَهِجِيرِ الفَحِرِ أَيْ يَكُرُونَ بَهِجِيرِ الفَحِرِ أَيْ يَكُرُونَ بَهِجِيرِ الفَحِرَ أَيْ السّكيت عن النَصْرِ أَنه قال : الهَاجِرَة إِنَا تَكُونُ فِي القيظ ، وهي قبل الظهرِ بقليل وبعدها بقليل ؛ قال : الظهيرة نصف النهاد في القيظ حن تكون الشبس بحيال وأسك كأنها لا توبد أن تبوح . وقال اللبت : أهبَّرَ القومُ إذا سادوا في ذلك الوقت ، وهجَّرَ القومُ إذا سادوا في وقته . قال أبو سعيد : الهاجرة من حين نزول الشبس ، والهُو يُحِرَة بعدها بقليل . قال الأزهري : وسمعت غير واحد من العرب يقول : الطعام الذي يؤكل نصف النهاد المُجُودِيُّ .

والهَجير : الحوض العظيم ؛ وأنشد القناني : يَغْرِي الفَرِيُّ بِالْهَجِيرِ الواسِمِ

وجمعه محبّر ، وعَمَّ به ابن الأعرابي فقال : الْهَجِيرِ الحوض ، وفي التهذيب : الحوض المَبْنيي ؛ قالت تخذّساء تصف فرساً :

فعال في الشّد" حَيْيَثًا ، كما مال هَجِيرُ الرَّجُلُ الأَعْسَرِ

تعني بالأعسر الذي أساء بناء حوضه فمال فانهدم ؟ شبهت الفرس حين مال في عدوه وجد في مضره بحوض مليء فانشكم فسال ماؤه . والهميو : ما يبيس من الحمض والهميو : المتووك . وقال الموهوي: والهميو كييس المحاسف الذي كسرت الماشة وهمو أي توك ؟ قال ذو الرمة :

ولم يَبِنْقُ الحَلْمُصَاءِ، بما عَنْتُ به منالوُطْبِ الآ يَبْسُهَا وهَجِيوُهَا

والحيجارُ: حبل يُعقدُ في يد البعير ورجله في أحد الشقين ، وربيا عقد في وظيف اليد ثم محقب بالطرّف الآخر ؛ وقبل : الهيجارُ حبل ايشد في أرسنغ رجله ثم ايشك إلى حقوه إن كان أعرّياناً ، وأب كان مَرْحُولاً الله الحقب . وهَجَرَ بعيرَ وَأَن مَرْحُولاً الله الحقب . وهَجَرَ بعيرَ وَأَن مَرْحُولاً الله الحقب . وهَجَرَ بعيرَ وَأَن مَرْحُولاً الله الله الحقب .

الجوهري: المُسْهَجُورُ الفحل 'يشكهُ رأسه إلى رجله . وقال الليث : 'تشكهُ بد الفحل إلى إحدى رجليه ، يقال فعل مَهْجُورِ"؛ وأنشد :

كأنها أشد محاداً شاكلا

الليث : والهيجار محالف الشكال تشك به يد الفحل إلى احدى دجليه ؛ واستشهد بقوله :

كأنما نشد هجاراً شاكلا

قال الأزهري : وهذا الذي حكاه ألليث في الهيجار

مقارب لما حكيته عن العرب سماعاً وهو صحيح، إلا أنه يُمْجَرُ الهُمِجَارِ الفَحْلُ وغيره . وقال أبو الهيثم : قال نُصَيْرُ هُجَرَ تُ البَّكُر َ إذا ربطت في ذراعه حبلا الى حقوه وقصَّرته لئلا يقدر على العدو ؟ قال

الأزهري : والذي سبعت من العرب في الميجار أن يؤخذ فحل ويسوسي له تحر وتان في طرفيه وزررًان

ثم تُشَكَّ إحدى العروتين في رُسْغ رَجَـل الفُوسُ وتُزُرَّ ، وكذلك العُرُّوَ الأُخْرَى في اليد وتُزَرَّ ، قال : وسمعتهم يقولون: كَمَجَّرُوا خَيْلَكِم. وقد كَمَجُرَّ

فلان فرسه . والمهجور : الفحل أيشد وأسه إلى وجله. وعَدَدُ مُهْجِر : كثير ؛ قال أبو نُخَيِّلُـة : هذاك إسحق ، وقبيض مهجر

الأَدْهِرِي فِي الرَّبَاعِي: ابن السَّكِيتِ التَّسَهُجُرُ التَّكَبُّرُ مع الغني ؛ وأنشد :

> تُسَهُّمُونُ الْمُ وَأَيْمًا تَسَهُّمُونِ الْمُنْصُرِ وهم بَنْو العَبْدِ اللَّثِيمِ العُنْصُرِ والهاجري : السَّنَاءِ عَالَ لسد :

كعتفر الهاجري ؛ إذا تبناه بأشباه أحذين على مشال

وهيجار القوس : وَتَرْهُما . والهيجار : الوَ تَرْ ؛ قال : على كل . . . \ من و كوض لها هيجار آ تُقاسِي طائِف اً مُتَعادِيا

والهجاد : خاتم كانت تتخذه الفراسُ غَرَضاً ؛ قــال الأغلب :

> ما إن رَأَيْنَا مَلِكًا أَغَارًا ، أَكْثَرَ منه قِرَةً وقَـارًا ؛ وفارسًا يَسْتَلِبُ الهِجَـارَا

> > ١ كذا بياض بالاصل.

يصفه بالحذّق . ابن الأعرابي : يقال للخاتم الهجـاد والزينة ؛ وقول العجاج :

وغلمي منهم سَعِينُ وبَعَوْ ؛ وآبِينُ من جَدْبِ دَلُو يُهَا هَجِرُ

فسره ابن الأعرابي فقال : الهَجر الذي يمشى مُثْقَلًا ضعيفاً متقارب الحطور كأنه قد شد" بهيجار لا ينبسط ما به من الشر والبلاء، وفي المحكم: وذلك من سَّدة السقي. وهَجُرْ": اسم بلد مذكر مصروف، وفي المجكر: كَهَجُرْ" مدينة تصرف ولا تصرف ؟ قال سيبويه : سبعنا من العرب من يتول : كجالب التمر إلى هَجَر ِ با فَتَى ؟ فقوله يا فتي من كلام العربي، وإنما قال يا فتي لئلا يقف على التنوين وذلك لأنه لو لم يقل له يا فتى للزمه أن يقول كجالب التمر إلى هجر ، فلم يكن سيبويه يعرف من هذا أنه مصروف أو غير مصروف . الجرهري : وفي المثل : كَيْمُرْضُعُ مِنْ إِلَى مُجْرَّ . وفي حديث عَمَّ : عَجِينَتُ لِنَاجِرِ مَعِضَ وَوَاكِبِ البَحْرِيُ قَالَ أَنِ الأَثْيَرِ: هَجَرُ بَلَدُ مَعْرُوفَ بِالبَحْرِينِ وَإِنَّا خَصَهَا لَكُثُونَ وَبَاتًا لَا أي تاجرها وراكب البحر سواء في الخطو ، فأما هَجُورُ التي ينسب إليها القلال المُجَوريَّة فهي قرية من قرى المدينة ، والنسب إلى مُجُرَّ هِيْجُر يُّ عَلَى القِياس، وهاجر ي على غير قياس ؟ قال :

> ورُبِّتَ عَارَةٍ أَوْضَعَتُ فيها ، "كَسَحِ الهاجِرِيِّ جَرِيمَ قَمْرِ

ومنه قبل للبَنَّاء : هاجري . والهَجْرُ والهَجِيرُ : موضعان . وهاجرُ : قبيلة ؛ أنشد ابن الأعرابي :

> إذا قر كن شري الرئيلة هاجر " وهك الخلايا، لم ترق عُيُونُها

وبنو هاجَرَ : بطن من ضَبَّةً ﴿ غيرِه : هَاجَرُ ۚ أُوَّلُ ۗ

امرأة جَرَّتْ دَبِلها وأَوَّل من تُنَفِّتُ أَدْنَهَا وأَوَّلَ من تُنَفِّتُ أَدْنَهَا وأَوَّلَ من تُنَفِّتُ أَدْنَهَا وَأَوَّلَ مَن تُخفِضَ ؟ قال : وذلك أن سارة غضت عليها فحلفت أن تقطع ثلاثة أعضاء من أعضائها ، فأمرها إبراهيم ، عليه السلام ، أن تَبَرَّ فَسَمَها بِبُنْفُ ِ أَدْنَيْها وَخَفْضَها، فصارت سُنَةً في النساء.

هدر: الهذر : ما تبطل من دم وغيره . هذر آ يدر : بالكسر ، وبهدر ، بالضم ، هدر آ وهدر آ، بفتح الدال ، أي بطل . وهدر ن وأهدر ف أنا إهدار آ وأهدر و السلطان : أبطله وأباحه . ودماؤهم هدر " بينهم أي ممشدر و " . وتهادر القوم : أهدر و ا دماءهم . وذهب دم فلان كهدر آ وهدر آ ، بالتحريك ، أي باطلا ليس فيه قود "ولا عقل ولم يدر ك بناره . وفي الحديث : أن وجلا عقل "بد آخر فندر سنه فأهدر و أي أبطله . وفي الحديث : من اطلع في دار بغير إدن فقد كهدرت عينه أي إن فقورها دهب باطلة "لا قصاص فيها ولا ديد . وضربه فهدر سخره أي أسقطه ، وفي الصحاح : ضربه فهدر ت وشته تهدر اهد ورا أي سقطت .

والهَدُّرُ والهَادِرُ : الساقط ؛ الأولى عن كراع. وينو فلان تعدورة وهدَرَة وهدررة والفتح أقيس لأنه جمع هادو بشيء ؛ قال ابن سيده: والفتح أقيس لأنه جمع هادو عليه فاعل من الصحيح ولا المعتل ، إلا أنه قد يكون من أبنية الجموع ، وأما مُعدرة فلا يوافق منا قاله النحويون لأن هذا بناء من الجمع لا يكون إلا للمعتل دون الصحيح نحو عُراة وقُضاة، اللهم إلا أن يكون اسباً للجمع ، والذي روى هُدَرَة ، بالضم ، إمّا هو ابن الأعرابي وقد أن كر ذلك عليه. ورجل مُعدر تَوْنَ الله المنسول علون المناه عليه المنسول علون

مثال 'همزَهُ الى ساقط؛ قال الحُصين بن بكير الرَّبَعِي ُ: إني إذا حيارَ الجَبَانُ الهُدُرَهُ ، رَكِبْتُ مِن قَصْدِ السَّبِيلِ مَنْجَرَهُ

والمَنْجَر : الطريق المستقم . قال : وهو بالدال هنا أجود منه بالذال المعجمة ، وهي رواية أبي سعيد. قال ابن سيده : وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث ؛ قال الأزهري : هذا الحرف رواه أبو عبيد عن الأصمعي بفتح الهاء ، وهُدَرَة بَصُم الهاء وبُدَرَة ، قال : وقال بعضهم واحد الهيدرة عدر مثل قرد وقردة ي ، وأنشد بيت الحصين بن بكير ؛ وقال أبو صغر الهذلي :

إذا اسْتَوْسَلَتْ واسْتَثْقِلَ الْهَدَّفُ الْهِدُرُ وقال الباهلي في قول العجاج :

وهدر الجدّ من الناس الهدر في فيدر هيد من الناس الهدر في فيدر هينا معناه أهدر ، أي الجدة أسقط من لا خير فيهم . فيه من الناس . والهدر : الذين لا خير فيهم . وهدر البعير أيدر مسدوراً وهديراً وهديراً وهدراً : صوات في غير شقشتة ، وكذلك الحمام بهدر ، والجراة المحمال الأخطل والجراة المحمد عدراً :

كُسُتُ ثلاثة أحوال بطيلتها ، حتى إذا صرّحت من بعد تهدار وجرّة هدُور ، بغير هاء ، قال : كلفت للم بباطية كدرور

الجوهري: مَدَرُ البعيرُ مَدِيرًا أَي رَدَّدَ صُولَه في حَنْجَرَّتِه . وفي الحديث : مَدَرُتَ فَأَطَّنْنَبْتَ ؟ الْمَدِيرُ : تَرَدُّدُ صُوت البعير في حنجرت ، وإبل مَوادِرُ ، وكذلك مَدَّرَ تَهْدِيرًا . وفي المسل : كَالْمُهَدَّرِ في المُنْتَةِ ؟ يُضْرَبُ مَنْلًا للرجل يصبح

ويُحَلِّبُ وليس وراء ذلك شيء كالبعير الذي محبس في الحظيرة ويمنع من الضّرابِ ، وهو 'يهَدِّرُ ؛ قال الوليد بن عقبة يخاطب معاوية :

قَطَعْتُ الدَّهْرَ كَالسَّدِمِ المُعْنَى، وَطَعْتُ الدَّهْرَ مِنْ النَّعْدَى، وَمَشْقَ فَمَا تَوْمِمُ

وجراة النبيذ تهدر ، وهدر الطائر وهدل يهدر العلام ويهدل هدر العلام ويهديل . الأصعي : هدر العلام وهدل إذا أبو السيدع : هدر العلام إذا أواغ الكلام وهو صغير . وجوف ف أهدر أي منتفخ . وهدر العرفيج أي عظيم نباته . والهادر أي اللبن الذي تحشر أعلاه ورق أسفله ، وذلك بعد الجنوور . وهدر العشب هديراً : كثر وقيل : وقال أبو حنيفة : الهادر من العشب الكثير ، وقيل : هدوراً . وأرض هادرة : كثيرة العشب متناهية . هدوراً . وأرض هادرة : كثيرة العشب متناهية . الموظم ، وكذلك قد هدرات الأرض هديراً إذا المنط إناه في الطيول المنه ، وهد هديراً إذا المنط المديراً إذا المنط المديراً إذا المنه بقلها طولاً .

والهَدَّارُ : موضع أو واد ، وفي حديث مُسَيِّلْمَة ذكر الهَدَّارِ ، هو بفتح الهاء وتشديد الدال ، ناحية باليامة كان بها مولد مسيلية . وقوله في الحديث : لا تتروّجن هَيْدَوَةً أي عجوزاً أدبرت شهونها وحَرارَتُها ، وقيل : هو بالذال المعجمة من الهَدَّو ، وهو التكلام الكثير ، والياء زائدة . وأبو الهَدَّار : اسم شاعر ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

يَمْتَحِقُ الشيخُ أَبُو الْهَـدَّارِ ، مثلَ امْتِحاقِ قَـمَرِ السُّرادِ مثلَ امْتِحاقِ قَـمَرِ السُّرادِ الْهُداراً وتَهْداراً وتَهْداراً أَيْدِرُ هَدُّراً وتَهْداراً أَيْ غَلَى .

هدكو: رحل مُعداكر : مُنعَمَّم. وامرأة هَيْدُكُرُ وهُدُ كُورَة : كثيرة اللحم . أَنِ وهُدُ كُورَة وهيَّدَكُورَة الشابة من النساء الضخبة الحسنة الدَّلِّ في الشاب ؛ وأنشد :

بَهْكُنَّة مَيْفَاءُ هَيْدَ كُورُ

قال أبو على : سألت محمد بن الحسن عن الهَيْدَ كُور فقال : لا أعرفه ، قال : وأظنه من تحريف النَّقَلَة ؟ ألا ترى إلى بيت طرقة :

فَهُنَّ بَدَّاهُ ، إذا ما أَقْبَلَتُ ، فَخَنَهُ الجِسْمِ رَدَاحُ مَیْدَ کُرْ فَخْنَهُ الجِسْمِ رَدَاحُ مَیْدَ کُرْ فکآن الواو حذفت من هَیْدا کُور ضروره . والهَیْد کُور : اللهن الحاثر ؛ قال :

> فَلَنْ له : اسْقِ عَنْكَ النَّهِوَا وَلَتَبِنَا ، يَا عَشْرُو ؛ هَيْدَ كُوْرَا

النصر : الهُدَ كُورُ أَخْشَرُ اللِّنَ وَلَمْ تَجْمُصُ جَدِّاً . وهَيْدَ كُورُ : لَنْكِ رَجِلَ مِنَ العربِ .

هذو: الهذر : الكلام الذي لا يُعبَا به . هذر كلامه هذرا : كثر في الحطا والباطل . والهذر : الكثير الردي ، وقيل : هو سقط الكلام . هذر الرجل في منطقه بهذر ويهذر هذرا ، بالسكون، وتهذارا وهو بناء يدل على التكثير، والاسم الهذر ، بكسر بالتحريك ، وهو الهذابان ، والرجل هذو "، بكسر الذال ، قال سبويه : هذا باب ما يكثر فيه المصدر من فعلت في فعلت فعلت من خعلت أنك قلت في فعلت فعلت ، م ذكر المصادر التي جاءت على التفعال كالتهذار ونجوها ، قال : وليس شيء من هذا مصدر فعلمت المحدر على هذا ، كل بنيت فعلت التكسير بنيت المصدر على هذا ، كل بنيت فعلت على فعلت . وأهذا و الرجل في كلامه : أكثر .

ورجل هذاريان إذا كان غن الكلام كثيره. الجوهري : رجل هذاريان خفيف الكلام والحدمة ؟ قال عبد العزيز بن زرارة الكلابي يصف كرمة وكثرة خدميه ، فضيوقه بأكلون من الجرور التي نحرها لهم على أي نوع يشتهون بما يصنع لهم من مشوي ومطبوخ وغير ذلك من غير أن يَتَو لُوا فلك : ذلك بأ نفسهم لكثرة تحديمهم والمسارعين إلى ذلك :

إنتي أذراي حسني أن كشنسا يهذو هنداو بسبح البلغيا والأنش هذوا ومهذاو والجمع المهاذي قال ابن سيده : ولا يجمع مهذا و بالواو والنون لأن مؤنثه لا يدخله الهاء الأزهري : يقال وجل هذات في فيذريان ؟ أنشد ثعلب :

ها منظق لا هذريان ؟ أنشد ثعلب :
ها منظق لا هذريان الطني به منظق لا بادي الجفاء جشيب

وفي الحديث: لا تَتَزَوَّجْنَ هَيْدُرَةً ؛ هي الكثيرة الهَذَرِ من الكلام ، والميم والدة! . وفي حديث أم مَعْبَدِ : لا تَزْرُ ولا مَدْرُ أي لا قليل ولا كثير.

ر قوله : والم واثدة ؛ هكذا في الأصل وفي النباية لان الاثير . ولا أثر لهذا الحرف الرائد في الحديث المروي " .

ابن الأثير : وفي حديث سلمان ، رضي الله عنه : مَلْنَاهُ وُولِ اللّهِلِ مَهْدَرَةٌ لِآخره ، قال : هكذا والوابة بالنون . وفي حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه : ما سبع وسول الله ، صلى الله عليه وسلم من الكسر اليابسة حتى فارق الدنيا ، وقد أصحتم بهذرون الدنيا أي تتوسعون فيها ؛ قال الخطابي : يويد تبذير المال وتفريقه في كل وجه ، قال : ويدوى وتهدون ، وهو أشبه بالصواب ، يعني ويوى وتهدون ، وهم أشبه بالصواب ، يعني تقتطعونها إلى أنفسكم وتجمعونها أو تسرعون إنفاقها . هذو : الأزهري : أهملت الهاء مع الحاء في الرباعي فلم أجد فيه شيئاً غير حرف واحد وهو التهذير ، وأنشد بعض الغويين :

لكل مُولِّتِي طَلْلَسَانُ أَخْضُرُ ، وَكَمَّكُ مُدُوَّرُ ، وَكَمَّكُ مُدُوَّرُ ، وَكَمَّكُ مُدُوَّرُ ، وطِفْلَة في بَيْنِيهِ تَهْدَّخُرُ وطِفْلَة في بَيْنِيهِ تَهْدَّخُرُ أَيْ وَيَقَالُ : تقوم له بأمر بيته .

هُورٍ : هَنَّ الشِّيءَ يَهُرُهُ وَيَهُواْهُ هَرَّا وَهُوَرُواً: كُو هَهُ } قال المفضل بن المهلب بن أبي صُفْرَةً :

ومن هر أطراف الفنا خشية الردى ، فليس لمنجد صالع بكسوب وهور ثنه أي كرهنه أهره وأهره ، بالضم والكسر . وقال ابن الأعرابي : أجيد في وجهه هر"ة وهرورة أي كراهية . الجوهري : والهره الاسم من قولك هررنه هر"ا أي كرهنه . وهر فلان الكأس والحرب هريرا أي كرهها ؛ قال عنرة :

حَلَمَهُنا لهم ، والحَيَـٰلُ تَوْدِي بنا معاً : 'نزايبِلُكُمْمُ حَيْ تَهِيرُ وَا العَوالِبِ

الرَّدَيَانُ : ضَرَّبُ من السَّيْرِ ، وهو أَن يَوْجُمُ الفَرَسُ الأَرْضَ وَجُمَّا بحوافره من شدَّة العَدُو . وقوله نزايلكم هو جواب القسم أي لا نزايلكم ، فحذف لا على حدَّ قولهم تالله أَبْرَحُ قاعداً أي لا أَبوح ، ونزايلكم : نُبارِحُكُمْ ، يقال : ما زايلته أي ما بارحته . والعوالي : جمع عالية الرمح، وهي ما دون السَّنان بقدر ذراع . وفلان هَرَّهُ الناسُ إذا كرهوا ناحيته ؛ قال الأعشى :

أَرَى الناسَ هَرَ وَنِي وَشَهْرًا مَدَ خَلِي ، فَنِي كُلِّ مَثْنَى أَرْصُدُ الناسَ عَقْرُبَا

وهَرَ" الكَلَبِ ۚ إلَيه عَبِرِ ۚ هَرَيِراً وهِرَاةً ، وهَرَيْرِ ۗ الكَلَبِ : صوته وهو دون النَّبَاحِ مِن قَلَة صبره على البرد ؛ قَالَ القَطَامِيُ يَصِفَ شَدَّةً البَرد :

أَرَى الْحَقِّ لا يَعْيا عَلَيَّ سبيلُه ، إذا ضافني ليلًا مع القر ضائف إذا كَبَّد النجم السّاء بشَتُوء ، على حبن هر الكاب ، والثّلنج ضاشف الكاب ، والثّلنج ضاشف الكاب ،

على حين هر" الكلب ، والثّلغ فاشف ، يويد النجم السباء : يويد بالنجم الثريا، وكبّد : صار في وسط السباء عند شد" البود . وخاشف : تسمع له خشفة عند المشي وذلك من شدة البود . ابن سيده : وبالهريو ششة تظرّر أنه ذكر قارى القرآن وصاحب الصدقة فقال رجل : يا رسول الله أرأيتك النّجدة التي تكون في الرجل وقال: لبست لهما بيعد ل ، إن الكلب يهر من وواء فقال: لبست لهما بيعد ل ، إن الكلب يهر من وواء فقال الشجاعة غريزة في الإنسان فهو يكثر الكلب معناه أن الشجاعة غريزة في الإنسان فهو يكثر الكلب مناه أذ كان من طبعه أن يهر وون دون فضرب الكلب منه إد كان من طبعه أن يهر دون المساعة ليسا أهله ويذاب عنهم ، يويد أن الجهاد والشجاعة ليسا

عَمْلُ القراءَةُ والصدقةُ . يقالُ : هَرُ ُّ الكَابُ عَرِرُ أَ هُرَ يُواً ، فهو هار وهَرَ اللهِ إذا لَيْجَ وَكُشُرَ عَن أنيابه ، وقبل : هو صوته دون نباحه ، وفي حديث شُرَبْعٍ: لا أَعْقِلُ الكابِ الْهَرَّانَ أَي إِذَا قِتْلَ الرَّجِلُ كلب آخر لا أوجب عليه شيئًا إذا كان تسبَّاحًا لأَنه يؤذي بينباح. . وفي حديث أبي الأسود: المرأة التي "مان" زوجَها أي تهرِر" في وجهه كما يُهرِرُ الكاب. وفي حديث خزيمة : وعاد لها المَطيُّ هارًّا أي يَهِـرُّ بعضها في وجه بعض من الجهد. وقد يطلق المربر على صوت غير الكاب؛ ومنه الجديث : إني سعت عَريراً كَيْرِيوِ الرَّحْيُ أَي صوت دورانها . ابن سيده : وكاب هَرَ الرُّ كثير الْهَرَيرِ ، وَكَذَلِكُ الذُّبُ إِذَا كَشَرَ أَنبَابِهِ وقد أَهَرُهُ مَا أَحَسَ بِهِ ۚ قَالَ سَلِيوِيهِ: وفي المثل : شَرُّ أَهَرٌ ذَا نَابٍ ، وحَسُنَ الابتِ دَاءُ بالكرة لأنه في معنى ما أهر" ذا ناب إلاّ شر" ، أعني أنَّ الكلام عائد إلى معنى النفي وأِمَّا كَانُ المعني هذا لأن الحبرية عليه أقوى، ألا ترى أنك لو قلت : أهَرًا ذا ناب شر ، لكنت على طرف من الإحسار غير مَوْ كَنْ ? فَإِذَا قَلْتَ : مَا أَهُرَ ذِا نَابٍ إِلَّا شَرُّ ، كَانَ أو كد ، ألا ترى أن قواك ما قام إلا زيد أو كد ً من قولك قام زيد? قال: وإنما احتيج في هذا الموضع إلى التوكيد من حيث كان أمرًا مُهمِيًّا ، وذلك أنّ قائل هذا القول سمع هرير كلب فأضاف منه وأشفق لاستاعه أن يكون لطارق شَرَّ ، فقال : شَرُّ أَهَرً" ذَا نَابِي أَي مَا أَهَنَّ ذَا نَابِ إِلَّا شَرَّ تَعَظَّيْمًا لِلْعَالِ عَنْد نفسه وعند مُستَمعه، وليس هذا في نفسه كأن يطرقه ضف أو مسترشد، فلما عناه وأهمه أكد الإخبار عنه وأغرجه مخرج الإغلاظ به. وهار"ه أي هَر" في وجهه. وَهَرْ هُرْ تُنَّ اللَّذِيءَ : لَغَةً فِي ضَرَّ مُرَّاتُهُ إِذَا حَرَّ كُنَّهُ ؟

قال الجوهري: هذا الحرف نقلته من كتاب الاعتقاب

لأَلِي 'تَرَابِ مِن غَيْرِ سَاعٍ . وَهُرَّتُ القَوْسُ هُرَيِراً : صَوَّتَتْ ۚ ﴾ عَن أَبِي حَنْيَةَ ﴾ وأنشد :

> مُطِلِّ بِمُنْجَاةً لِهَا فِي شَبَالِهِ هَرِيرٌ ، إذا مَا حَرَّ كَنْهُ أَنامِلُهُ

والهرام : السَّنُورُ ، والجسع هِرَدَة مثل قِرْدِ وقردَة ، والأنثى هراة الماه ، وجمعها هردَ مثل قرئة وقرب . وفي الحديث : أن نهى عن أكل الهرا وتسنّه ؛ قال ابن الأثير : ولما نهى عنه لأنه كالوحشي الذي لا يصح تسليم وأنه يَسْتَابُ اللهُورَ ولا يقيم في مكان واحد، فإن حبس أو ربط لم ينتفع به ولئلا يتنازع الناس فيه إذا انتقل عنهم ، وقبل : إنا نهى عن الوحشي منه دون الإنسي . وهرا : اسم امرأة ، من ذلك ؛ قال الشاعر :

أصحوت اليوم أم شافتتك هر" ?

وهَرَ الشَّيْرِقُ وَالْبُهُمْ وَالشَّرِكُ هَرًّا: اسْتُهُ وَهُمَرًا : اسْتُهُ يُبُسُهُ وَتَنَقَّشَ فَصَارَ كَأَطْفَارَ الْهُرِ وَأَنِيابِهِ } قال :

رَعَيْنَ الشَّيْرِينَ الرَّيَّانَ حَى إِذًا مَا هَرَ"، وامْتَنَعَ الدَّاقُ

وقولهم في المثل: ما يعرف هرا من يور و قيسل: معناه ما يعرف من يهر و أي يكرهه بمن يكره و هو أحسن ما قيل فيه . وقال القرادي : البير الله الشطف والهر العُقُوق، وهو من الهريو؛ ان الأعرابي: البير الإكرام والهر الخصومة ن وقيل : الهر هيا السيو و البير الفار. وقال ان الأعرابي: لا يعرف هاراً من باداً لو كتبت له، وقيل: أرادوا هر هر وهو دعاؤها ؛ وقيل وهو دعاؤها ؛ وقيل الهر دعاؤها والبير سو "قها . وقال أبو عبد : ما يعرف الهر هر أن من البر براة ؛ الهر هر أن صور على الهر هر أن عبد : مول

الضأن، والبَرْ بَرَةُ : صوتُ المِعْزَى . وقال يونس :
الهُرْ سُوْقُ الغُمْ ، والبِرْ دَعَاءُ الغُمْ . وقال ابن
الأَعْرابِي : الهِرْ دَعَاءُ الغُمْ إلى العَلَف ، والبِرِ تُدَعَاؤُها
إلى الماء . وهَرْ هَرْتُ الغُمْ إذا دَعْوَتُها .
والهُرُادُ : دَاءُ بِأَخَذُ الإِبلَ مثلُ الوَرَمِ بِينَ الجَلدَ

واللحم ؛ قال غَيْلانُ بن ُحريْث : فإلاَّ يكن فيها مُعرادُ ، فإنَّني

يسِلِ" أَيْ خَانِيها إِلَى الْحَوْلِ خَانِفُ أَيْ خَانِفُ أَيْ خَانُفُ مِنْ الله وَائدة ؛ تقول منه : أهر ت الإبيلُ تُهُرَّ هُرَّ أَ وبعير مَهْرُ وُرْ أَصَابِهِ الْمُرَارُ ، وناقة مَهْرُ ورَ \* قال الكميت يُدح خالد بن عبد الله التَّسَرَى " :

ولا يُصادفنن إلا آجِناً كَدراً ، ولا يُصَادفن أَمْسِنَقِلُ .

قوله به أي بالماء يعني أنه مري ليس بالوبيء، وذكر الإبل وهو يويد أصحابها . قال ابن سيده : وإنا هذا مثل يضربه بمخبر أن المعدوج هني العطية ، وقيل : هو داء يأخذها فتسلح عنه ، وقيل : المرار سلح الإبل من أي داء كان . الكسائي والأموي : من أدواء الإبل المرار ، وهو استطلاق بطونها، وقد هرات هرا وهرارا ، وهر سلحه وأرا : استطلاق عن مات . وهراه ، هو وأراه : أطلقه من بطنه ، المهزة في كل ذلك بدل من الهاء . ابن الأعرابي : هرا بسلحه وهك به إذا رمى به . وبه موراد إذا استطال أستطلك المناه ال

عَزْرُةَ الضَّبَعِيُّ : وساق الفَجْرُ هُرَّارَبُهُ ، حتى بدا خَوْآهُما غَبْرَ احْتِمالِ

النَّسْرُ الواقع وقلب العقرب ؛ قال 'شْبَيْسُل بن

وقد يفرد في الشعر ؛ قال أبو النجم يصف امرأة : وَسُنْنَى سَخُونَ مَطْلُلَعَ الْهَرَّالِ

والهَــر : خر ب من زجر الإبل . وهـِــر : بلد وموضع ؛ قال :

> فَوَالله لا أَنْسَى بِلاءً لَقِينُهُ بِصَعْراء هِرِ" ، ما عَدَدْتُ اللَّبَالِيا

ورأس هر": موضع في ساحل فارس يوابَطُ فيه . والهُرُّ والهُرُ هُورُ والهَرْ هارُ والهُراهِرِ : الكثير من الماء واللَّبَن وهو الذي إذا حَرى سمعت له هَرْ هَرَ ، وهو حكاية خَرْ يهِ . الأنهري: والهُرُ هُورُ الكثير من الماء واللن إذا حلبته سمعت له هَرْ هَرَةً ؟ وقال:

> سَلَمْ تَرَى الدَّالِيِّ منه أَزْوَرَا ، إذا يَعُبُ فِي السَّرِيِّ عَرْهُوا

وسمعت له هر هر آ أي صوتاً عند الحلب والمر ورا والحر هور : ما تناثر من حب العنتشود ، زاد الأزهري : في أصل الكر م . قال أعرابي : مردت على جفنة وقد تحركت مروع فها بقطوفها فسقطت أهر ار ها فأكلت مره هورة فما وقعت ولا طارت وقال الأصمعي : الجفنة الكر مة ، والسروغ فضان الكرم ، واحدها سرغ "، رواه بالغين ، والقطوف العناقيد، قال : ويقال لما لا ينفع ما وقع ولا طار . وهر "بير في إذا أكل الهر ور" ، وهو ما يتساقط من الكرم ، وهر هر إذا أكل الهر ور" ، وهو ما يتساقط من الكرم ، وهر هر إذا أكل الهر وقال النفر : الهر هر في المراهو الموقع ولا على الماقة التي تلفظ كر حميها الماء من الكبر فلا تلقع المراهو : هي الهر شقة المقر هير " والمر هير الناقة التي تلفظ كر ومن أساء الحيات : القرائ والمر هير النا الأعرابي : هر أيم الأواساء المقات : القرائل والمر هير النا الأعرابي : هر بير أدا ساء المناقة .

والهُرْ هُود : ضرب من السُّفُن . ويقال الكَانُونَيْن : هما الهُرُ الران وها سُنبان وملخان . وهر هر الفنم : دعاها إلى الماء فقال لها : هر هر هر . وقال بلقنم : هر هر ألله الماء فقال لها : هر هر ألله . وقال والهر هر أن : حكاية أصوات الهند في الحرب . غيره : والهر هر أن والفر غير أن يحكى به بعض أصوات الهند والمر هر أن وهر هر : دعا الإبل إلى الماء وهر هر أن دير وهر هر الي تسمى والسند : تر ديد أن يوه ، وهي التي تسمى الغرغرة . والهر هر أن الناطل . ورجل الغرغرة . والهر هر أن الباطل . الأزهري في ترجمة عمر "هر هر تا البهر هر " صوت الرباح ، تهر هر ت وهر مر وهر " والحد " والحد " وقال وأنشد المؤرج : المناطل . واحد " وقال وأنشد المؤرج " :

وصورت علموكاً يقاع قَرْقَرَ ، كَمْرِي عليك المُورُ بالنَّهُرْ هُو يا لك من قَنْشُرَاةً وقَنْشُرَ ! كنت على الأيام في تعقر أي في صبر وجلادة ، والله أغلم .

إي في صار وحلاده ، والله اعلم .

هؤو : الهَزَّرُ والبَزَّرُ: شدة الضرب الحشب، هَزَّرَهُ مَزْرًا كما يقال مَطَرَّة وهَبَجَهُ

ابن سده : هزرَه مَيْرُورُهُ هَوْدُراً بالعصاضريه بها على جنبه وظهره ضرباً شديداً . الجوهري : هَرْدَه بالعصا محزرات أي ضربه . وفي حديث وفد عبد التيس : إذا شرب قام إلى ابن عبهه فَهْرَرَ ساقته ؟ المَرْرُ : الضرب الشديد بالحشب وغيره ، وهدو مَهْرُ وُرْ وهَرْيِرْ . والهَرْرُ : الغَمْرُ الشديد ، مَرْرَه مَرْرُ وهَرْيِرْ . والهَرْرُ : الغَمْرُ الشديد ، مَرْرَه مَرْرُ وهَرْيِرْ . والهَرْرُ : الغَمْرُ الشديد ، مَرْرَه مَرْرُ وهَرْيِرْ . والهَرْرُ : الغَمْرُ ويكسر الميم ، ودو مَرْرَات ودو كسرات ي يُعْبَنُ في كل شيء ؛ قال :

إِلاَ تَدَعُ هَوَ رَاتِ لِسَنَ تَارَكُهَا ، ثُخُلُتُعُ ثِيابُكَ ، لاَ ضَأْنُ وَلاَ إِبَلُ ُ ثُخُلُتُعُ ثِيابُكَ ، لاَ ضَأْنُ وَلاَ إِبَلُ

يقول: لا يبقى له صَأْن ولا إبل. الفراء : في فلان مَرْرَاتُ وكَسَرَاتُ ودَعَوات ودَعَيَات ، كُلّهُ الكسل والهُزَيْرَة : تصغير الهَزْرَة ، وهي الكسل النام ، والهَزْرُ في البيع : التَّقَحُمُ فيه والإغلام وقد هَرُرُتُ له في بيعه هَرْرًا أي أغلبت له والهازرُ : المُشْتَرَي المُقَحَّم في البيع، ورجل هزرت مغبون أحبق بطبع به، والهزرَّة والهزرَاة : الأرض المُقبة .

والمُزْرَّ: قبيلة من اليمن بُيتُنُوا فَقَتْبِلُوا. والْمُزْرَّ: موضع ؟ قال أبو ذكريب :

لقبالَ الأباعِيهُ والشَّامِيُّو ن : كانوا كلَّيْلَة أهل الْمُزَرُّ

يعني تلك العبيلة أو ذلك الموضع . وقال بعضهم :
الهُنْ رَا عَدُوهُ حيث أَهَلَكُوا فِقَال : كَمَا الْهَلُ الْهُنْ رَا وَقَال الْمُورِ وَقَال الْمُورِ وَقَال الْمُورِ وَقَال الْمُورِ وَقَال الْمُورِ : واد بالحباز ، وفي الحديث : أن قضى في سيل مَهْزُ وُورِ أَن يُحْبَسَ حتى ببلغ الماء الكعبين . قال أن الأثير : مَهْزُ وُورُ وادي بني قَرْ يَنْظَم بالحجاز ، قال : فأما بتديم الراء على الزاي فدوضع سوق المدينة تصدق به وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على المسلمين وهمرز رَدُ : السم والهز وَرُ : الضعيف ، زعموا المُماء الأسد . والهز تشرير المُماء الله المرتبر المحدود المؤافرة المؤافرة

المسلمين. وهيزك اسم. والهزكر أن الضعف ، وعدوا ولهزير الهزير الهزير المحتف الأسد والهزير المحتف الأسد والهزير أن والهزير المحتف المحتف

هز بنرة " ذات نسيب أضهبا

هزمو : الهَرْ مَرَةُ : الحركة الشديدة . وهَرْ مَرَ . عَنَّفَ به .

هُمُونَ ؛ أَبِنَ الْأَعْرَافِي قَالَ : الْهُسَيَّرَةُ تَصْفِيرِ الْهُسُرَّةِ ، وهم قرابات الرجل من طرفيه أعمامه وأخواك .

هشر: المَشْرُ : خِفَة الشيء ورقته . ورجل هَيْشَرَ . وخُو ضعيف طويل . والهَيْشَرُ والهَيْشُور : شجر، وقيل : نبات رخو فنه طول على رأسه بُر عُومة من كأنه عنق الراأل ؟ قال ذو الرمة يصف فراخ النّعام : كأن أغناقها كرّان ما يفة كأن أغناقها كرّان ما يفة طارت لنّفا لفه ، أو هَيْشَرَ مُسْلُبُ

أي مَسْلُوبُ الورق ؛ وقال الراجز : بانت تعَشَّى الحَبْضَ بالقَصِمِ ، لُباية من هنبقي هَيْشُورا

وفي دواية : هيئشوم ، وقيل : الهيشود شبو ينبت في الرمل يطول ويستوي وله كماة ، البرّ در في وأسه . والسائفة : ما استرق من الرمال . ابن الأعرابي : المشتر أن البرّ ينبت في الرمال . ابن الأعرابي : المشتر أن تصغير الهُشر أن وهي البَطر أو في النوادر : شجرة هشر و همرة أو وهمرة الما كان المشتر و وهم المشتر أوله ورقة شاكة أنه فيها شو لك ضغم وهر المنشر أوله ورقة شاكة أن فيها شو لك ضغم وهر أستر أن وله ورقة شاكة أن فيها شو لك ضغم وهر والمنشر أوله ورقة شاكة أن فيها شو لك ضغم وهر والمنشر أوله ورقة شاكة أن فيها شو لك ضغم وهر والمنشر أن أوله من الإبل : التي تنضيع أقبلها الم وتلاقح أوالله شاور من الإبل : التي تنضيع أقبلها الم وتلاقح ألي أو ال ضو أنه و المنافر أن الراقة في أو ال

١ قوله « لباية » بموحدة فشاة نحتية بينهما ألف، كذا بالاصل و لسخة من القاموس شرح عليها السيد مرتضى وصو"بها . وفي نسخ من الصحاح والقاموس : لباية بموحدتين .
 ٢ قدله «الدّ تضمه قدا الهائم» : ١٠ الذيل قدا الديل : ١٠ الديل المناسعة قدا الهائم : ١٠ الديل قدا الديل : ١٠ الديل المناسعة قدا الهائم : ١٠ الديل قدا الديل المناسعة قدا الهائم : ١٠ الديل المناسعة قدا الهائم الهائ

وله «التي تضع قبلها»أي تشتي الفحل قبل الابل. ووقع في القاموس:
 التي تضع أي من الوضع قبلها أي بضمتين ، وخطأه شارحه
 وصوت ما في اللسان .

هضر : المصر : الكسر . هصر الشيء يهضر في هضرا : جَبده وأماله واهتصره . أبو عبده : هصر ت الشيء ووقصته إذا كسرته . والمصر : عطف الشيء الرعلب كالفصن ونحوه و كسر ه من غير بَينُونَة ، وقيل : هو عطفك أي شيء كان ؛ هصر عضره يهضره هصرا فانهضر واهتصر و فاهتضر الجوهري : هصرات الغضن وبالغضن إذا أخدت برأسه فأملته إليك . وفي الحديث : كان إذا ركع هضر ظهر وأي ثناه إلى الأرض . وأصل الهضر : أن تأخذ بوأس عود فتثنية إليك وتعطفة . وفي الحديث : لما ين مسجد قاباء رفع حجرا تقيلا فهصر المناه إلى بطنه أي أضافه وأماله . وقال أبو حنيفة : الانهصار والاهتصار ستقوط الفصن على الأرض وأصله في الشجرة ؟ واستعاره أبو ذويب في العرض فقال :

وَيْلُ أَمَّ قَتَلَى مُفُورَيْقُ القَاعِ مِنْ عُشَرَى مَنْ مُشَرِيَ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُله

جَعْلُ قِصَارَ وَعَيْدَانَ يَنُودُ بِهِ ، من الكوافيرِ ، مَهْضُومٌ ومُهْتَصَرُ

ويروى : مَكَمْمُومُ أَي مُفَطَّى . وفي الحديث ؛ أنه كان مع أبي طالب فنزل نحت شجرة فَتَهَصَّرَتُ أغْضَانُ الشجرة أي نَهَدَّلَتْ عليه .

والميصر : الأسد . والمصاد : الأسد . وأسد " هَصُور " وهَصَّار " وهَيْصار " وهَيْصار " وهَصَر " وهُمُنتَصِر " : يَكْسِر وينسيل ؟ من ذلك ؟ أنشد ثعلب :

وخيل قد دلفت لها بخيل ، عليها الأسد تهتمر اهتصارا

وفي حديث ابن أنتيش : كأنه الرَّثْنَالُ الْمَصُورُ أَي الأَسد الشديد الذي يَفتَرسُ ويَكسِرُ ، ويجمع على هُواصِرَ ، ويجمع على هُواصِرَ ، وفي حديث عمرو بن مرة : ودارَت رّحاها باللَّيْدُوثِ الْمُواصِرِ

وفي حديث سَطيح :

فريما ... أضحوا ينزكة تهابُ صوّاتهمُ الأسدُ المتواصيوا ا

جمع مهضار ، وهو مفعال منه .

والهَصْرُ : شَدَّة الغَمْرُ ، ورجل هَصِرُ وهُصُرُ . وهَصَبَرَ قَرْنَهَ يَهْصِرُ هُ هَصْرًا : غَنزه . والهَصْرُ : أَنْ تأخذ رأس شيء ثم تكسره إليك من غير بينزنة ؟ وأنشد لامرىء القس :

ولما تَنَازَعْنَا الحَدِيثَ وأَسْبَحَثُ ۗ هَصَرْتُ بِغُضْنَ ذِي شَمَارِيخِ مَبَالِ

قوله : تنازعنا الحديث أي حَدَّثَنَّنِي وَحَدَّثَنَهُا . وأَسْبَحَتُ : انقادت وتَسَهَّلَتُ بعد صعوبتها . وهَصَرُّتُ : حذبت ؛ وأواد بالغض جِسْمَها وقداها في تثبَيْه ولينه كنثني الغض ، وشبه شعرها بشماريخ النخل في كثرته والتغافه .

والمُ احْدِي \* وَ خَرْبُ مِنَ البُرُ وَدَ وَ فِي التهذيب: مَن بُرُود البَين .

والهَصْرَةُ والهَصَرَةُ "؛ خَرَرَةٌ أَيُؤَخُذُ بِهَا الرَجَالِ . وهاصر وهَصَّارٌ وشَهَاصِرٌ : أَسَنَاءَ .

هطو : مَطَرَ الكَابَ يَهُطُرُهُ مَطَرُاً : قَتَلَهُ بَالْحُشَبِ . قَالَ اللَّيْتِ : هَطُرًا كَا يُهِيِّجُ الكَابُ بَالْحُشْبَةُ . ابن الأَعرابي : الْمَطَرَّةُ تَذَ لَكُلُ اللَّهِ الفَقِيرِ للفَيِّ إذا سأَله .

١ كذا بياض بالاصل .

هعو : الهَيْعَرَةُ مَن النساء : التي لا تستقر من غير عَفَةً
كالعَيْهُرَة ، والفعل كالفعل. وقال اللبث : هَيْعَرَتُ المرأةُ وتَهَيْعَرَت إذا كانت لا تستقر في مكان. قال أبو منصور : كأنه عنده مقلوب من العَيْهَرَةُ لأنه جعل معناهما واحداً.

وترجم الأزهري بعد هذه ترجمة أخرى وأعاد هذه الترجمة وقال : قال بعضهم الهَيْعَرُونُ الداهية . ويقال للعجول المُستِنَّة : هَيْعَرُونُ \* سميت بالداهية. قال : ولا أحكى الهيْعَرُونَ ولا أثنيتِهُ ولا أدري ما صحته .

هقو: الهُقَوَّرُ: الطويل الضَّخْمُ الأَحْسَقُ ، ويقال الرجل الطويــل العظيم الجسم: مِحرطالُ وهردُرَيَّةُ وهَقَوَّرُ وقَسَوَّرُ ، وأنشد أبو عبر و لنجاد الحَيْسَرِيُّةِ:

لِسَ بِجِلْعَابِ وَلَا مُقَوَّدِ ، لَكُنَهُ البَّهِ مُنْ وَابْنُ البَهْمُرِ ، عِضْ لَتَثِيمُ المُنْتَمَى والعُنْصُرِ

الجلحاب : الكثير الهم ، والبُهُنُّر : القصير ؛ لغة في البُحْنُر ، والعضُّ : العَسِرُ ، يقال : غَلَقُ عضُّ إذا كان لا يكاد ينفتج ، والهُقَيْرَةُ ؛ تصفير الهُقَرَّةُ ، وهو وجع من أوجاع الغنم ،

هكو : المكرُّ : العَجَبُ ، وقيل : المكرُّ أَسُلَهُ العجب .

مَكُرَ يَهُكُرُ مُكُرًا وَهِكُرًا ، فهو هَكُرُا ، فهو هَكُرُ : اشتد كَخِبُه ، مثال عَشْقَ يَعْشَقُ عِشْقاً وعَشْقاً ؛ قال أبو كَبِير الهَدِلي :

أَنْ هَيْرٌ ، وَيُحَكِّ لِلشَّبَابِ المُكَانِبِرِ ا والشَّيْبِ مُنشَّى الرأسُ غَيْرُ المُقْصِرِ فَقَدَ الشَّبَابُ أَبُوكِ إلا ذِكْرَه ، فاغجبُ لذلك، رَيْبُ دَهْرٍ ، واهْكُو !

بدأ بخطاب ابنته زهيرة ثم رجع فخاطب نفسه فقال : أعجب لذلك والمنكر أي تعجب أشد العجب . والمكر : المنتمعجب .

وفي حديث عمر والعجوز : أقبلت من كمكران وكوكب ؛ هما جبلان معروفان ببلاد العرب . وفيه مَهْكُرَة أي تُعِبْ .

والمكرُ والمكرِ ؛ الناعِسُ ، وقد هكر ت أي نعيرً من المعيد أن مكراً : سكر من النوم ، وقبل : هو أن يعتربه النوم ، وقبل : هو أن يعتربه ناعاس فتسترخي عظامه ومفاصله . وتهكر : تحير . وهكر وهكر : موضع ؛ قال امرؤ القيس :

لَدَى مُجَوِّدُ رُيْنِ أَو كَبَعْضِ مُدَى هَكُو فَنَقُلُ الْحُرَةُ وَقَدَّ يَجُودُ أَنْ يَكُونُ أَرَادُ مُمَى هَكُو فَنَقُلُ الْحُرَةَ لَا يَكُونُ وَمِنَ لَلْوَقْفَ كَمَا صَابِعِيهُ مِنْ قُولُمْم : هذا البَّكُو ومِن البَّكِو . قَالُ الأَزْهُرِي : هَكُو مُوضِعَ أَو دَيْر " ، قَالُ الأَزْهُرِي : هَكُو مُوضِعَ أَو دَيْر " ، قَالُ الأَزْهُرِي : هَكُو مُوضِعَ أَو دَيْر " ، قَالُ : أَوْاهُ دُومِيَّا ، وأنشد بيت امرى القيس .

همو : الهَمَوُ : الصَّبُّ : غيره : الهَمَوُ صَبُّ الدمعُ والماء والمطو .

كَمَسَرُ المَاءُ والدَّمْعُ يَهْمِيرُ كَمَسُراً: صَبُّ ؛ قَالَ ماعدة بن جزية :

وجاءً تُخليلاه إليها ، كلاهما يَفِيضُ 'دُمُوعًا ، لا يَوِيثُ 'هُمُورُها

وانهمو كهمو ، فهو هامر ومنهمو : سال . وهمو الماء والدمع وغيره يهمو محمور : صبة . والممورة : الدفاعة من المطو . والممار : السحاب السيال ؛ قال :

أَنَاخَتُ بِهَمَّادِ الغَمَامِ مُصَرَّحٍ ، كَافُونِ مِنَ المَاءِ أَصْعَمَا كَافُونِ مِنَ المَاءِ أَصْعَمَا

١ قوله ﴿ الهمر الصب » بابه ضرب ونصر كما في القاموس .

وهَمَّرَ الكلامَ يَهْمُورُهُ هَمْراً: أَكْثُرُ فَيهُ . ورجلُ مِهْمَارُ : كثير الكلام . والهَمْرُ : شدة العَدُّو . وهَمَرَ الفَرسُ الأَرْضَ يَهْمُورُها هَمْراً واهْتَمَرها : وهو شدة ضربه إياها بحوافره ؟ وأنشد :

عزازة وينهيرن ما انهير

وهَمَرَ مَا فِي الضَّرْعَ أَي حَلَبَهَ كُله . وهَمَرَ له من ماله أي أعطاه . ودجل هَمَّارُ ومِهْمَرُ أَي مَهْدَارُ ومِهْمَرُ أَلكلام ؛ وقال يمدج دجلًا بالحَطَابَة :

تريغ إليه عوادي الكلام ، إذا خطيل النشو المهمر

الأزهري: الهمثار النَّمَّام . قال الأزهري: صوابه الهَمَّان ، بالزاي ، فأما الهمَّان فالمكثار . والمهمان: الذي يَهْمِر عليك الكلام مَهْراً أَيْ يَكُثر . والهمَّمَر الفرس إذا جرى .

والهَمْرَى : الصَّحَّابِة من النساء . والهَمْرَةُ : الدَّمْدَمَةُ بغضب . وهَمَرَ اللَّمْدَمَةُ بغضب . وهَمَرَ الفَرْرُ الناقة مَهْمُرُها هَمْرًا : حَجَدَها ؛ وحكى بعضهم هَمَرَها ؛ وليس بصحيح .

والمنبر واليهمور : من أسماء الرمال ؛ قال الشاعر :

من الرَّمالي هيرِ ' يَهْمُورُ' وقال الشاعر :

أيهامر السينل وينولي الأخشبا

والهَمْرَةُ : خَرَزَةَ الْحُبُّ يُستعطف بها الرجالُ ؟ يقال : يا مَهْرَةُ اغْمُر يه ، ويا غَمْرَةُ اغْمُر يه ، إن أقبل فَسُرَّيه ، ورجل مَهْر : يلن فَسُرَّيه ، وبنو مُهمَر : عليظ سبين ، وبنو مُهمَر : بطن ، وبنو مُهمَر : بطن منهم .

هنو : الْمُنْوَأَهُ : وَقَائِمَهُ الْأَدَانِ المَلِيمَةِ ، لَمْ بِحَكَمَا غَيْرَ صاحب العين . وقال الأزهري : بقال هَنُوْتُهُ الثوبَ بَعَنَى أَنَرَ ثُهُ أَهَنَيْرُهُ وهو أَن تُعَلِّمَهُ ؟ قاله اللحياني .

هنبو: المنشيرة : الأتان ، وهي أم الهنسير . وأم الهنسير : الضبع في لغة بني فنزارة ؛ قبال الشاعر القتال الكلابي واسمه عبيد بن المأضر جي :

يا قاتل الله صياناً ، تَجِيءُ جِمَّ أَمُّ المُنْسَسِرِ مِن زَنَادٍ لِمَا وَادِي مِن كُلِّ أَعْلَمَ مَشْقُوقً وَتِيرِكُهُ ، لَمْ يُوفِ خَنْسَةَ أَشْبَادٍ بَشَبَّادٍ

ويروى : يا قبح الله ضعاناً . وفي شعره : من زند لها حاري ، والحاري : الناقص ، والواري : السين، والأعلم : المشقوق الشفة العلما ، والوتيرة : إطار الشفة . وأبو المنسر : الضيعان ، وقول الشاعر : ملقين لا يَوْمُونَ أَمَّ الْمُنْسِرِ

الأصعي : هي الضع ؛ وغيره : هي الحيادة ، الأصعي : المنتبر ، مثل الحنصر ، ولد المشير ، مثل الحنصر ، ولد المشير ، والمنتبر الحدث ، ومنه قبل للأتان أم الهنتبر . ابن سيده : هو الهنسو ، والهنس ، وهو أيضاً الأديم الرديء ، وأنشد ابن الأعرابي :

يا فَتَنَّىٰ مَا فَتَلَنْتُمُ عَيْرٌ تُوعَبُّو بِي ، ولا مِن قُلُوالَّ فِي الْهِنَبْرِي

قال : الهنتبر همنا الأديم . وفي حديث كعب في صفة الجنة فقال : فيها كنابير مسك ببعث الله تعالى عليها ربحاً تسمى المشيرة ، فتشير ذلك المسك على وجوههم. وقالوا: الهنابير والنهابير ومال مُشرِفَة ، واحدتها

نهُبُورة وهُنْبُورة ، وقبل في قوله فيها هنابير مسك ، وقبل : أراد أنابير جمع أنبار، قلبت الهمزة هاء، وهي كثبُران مشرفة ، أخذ من انتبار الشيء وهو ارتفاعه ، والأنتبار من الطعام مأخوذ منه .

هنزمو : الهنز مَنْ والهنز مَنْ والهيز مَنْ ، كلها : عبد من أعياد النصارى أو سائر العجم ، وهي أعجمية ؛ قال الأعشى :

إذا كان هنز من ورُحت معشما

هور : هارَ ه بالأمر هَوْدِرَا : أَزَنَتْ . وَهُرْتُ الرَجَلَ الرَجَلَ عَالَمُ الرَجَلَ عَالَمُ اللّهِ اللّهِ عنده من خير إذا أَزْنَنَتْنَهُ ، أَهُورُهُ هَوْدُا اللّهِ عَلَمُ الحَبِر . وَهَارَ \* فَالَ أَبُو مَالِكُ بَنْ نُورَيْرَةً يَصَفَ فَرَسَهُ : فَلَ أَبُو مَالِكُ بَنْ نُورَيْرَةً يَصَفَ فَرَسَهُ :

رَأَي أَنِّتِي لِإِ بِالكِثْيِرِ أَهُورُهُ ، ا ولا أهو عَنِّي فِي المُواسَاةِ ظَاهِرُ

أَهُورُهُ أَي أَظْنَ القليلَ يَكْفِيهِ . يَقَالَ : هُو يُهِادُ بُكُذَا أَو وَقَالَ آخَرَ يَصِفُ إِبْلًا ﴿

قد عليت عليه وخودها أني، يشيروب السُّوء، لا أهُورُها

أى لا أظن أن القليل يكفيها ولكن لها الكثير و

سُويِقَالَ: هُمْ تُ الرَّجِلَ هُو ْدَا الْمُشَّنَةُ . وَهُرُ اللهُ بِالشِيءَ : النَّهَا لَهُ بَهُ اللهِ المُمُورَةُ . وَهَالَ الشَّيَءَ : حَزَرَة . وقبل الفَرَارِيّ : ما القطعة مَن الليل ? فقال : مُو مُنَّ مَهُ مَهُ مَهُ اللهِ وَفُرَهُا أَي قطعة كُثُورُها : وضَرَبَة وهُرْ تُهُ : حملته على الشيء وأردته به . وضَرَبَة فَهَارَهُ وهُو رَّهُ إِذَا صَرَعه . وهارَ البناءَ هُو راً : هَذَرَ أَنْ مُورَ البناءَ هُو راً : هُو راً : هُو وَا البناءَ وَالْمِرَ فَنْ يَهُورُ هُوْ راً وهُؤُوراً ، فَهُو هَا يُورُ وهارٍ ، على القلب .

وتَهَوَّرُ وتَهَيَّرُ ؛ الأخيرة على المعاقبة ، وقد يكون تَفَيْعَلَ ، كُلُّهُ : تَهَدَّمَ ، وقيل : انصدع من خَلْفه وهو ثابت بَعْدُ في مكانه ، فإذا سقط فقد انهار وتَهَوَّرُ . وفي حديث ابن الضبعاء : فَتَهَوَّرُ القَلِيبُ بمن عليه . يقال : هارَ البناءُ يَهُورُ وتَهَوَّرُ إذا سقط؟ وقول بشر بن أبي خازم :

> بكُلِّ قَرَارَةٍ من حيثُ حَارَتُ دَكِيَّةُ 'سُنْبُكُ فيها انهيارُ

قَالَ ابن الأعرابي : الانهيار موضع لين يَنْهَار ، سماه بالمصدر وهكذا عبر عنه ؛ وكل مـا سقط من أعـلي أَجِرُكُ أَو شَفِيرِ رَكِيَّةً فِي أَسْفِلْهَا ، فقد تَهُوَّرَ وَتَلَدُهُوْرَ . وفي حديث خزيمة : كُوَّكُتِ اللُّحُّ راراً والمُطيئ هاراً ؛ الهاد الساقط الضعيف . يقال : مُعَوَّ هَارِهُ وَهَادٍ وَهَا يُرْهُ } فأَمَا هَا يُرِهُ فَهُو الأَصْلُ مَنْ هَانَ يَهُونُ ﴾ وأما هار" بالرقع فعلى حَذْف الهنزة ، وأما هار بالجر فعلى نقل الهمزة إلى بعـــد الراء ، كما قالوا في شائك السلاح : شاك السلاح ثم عمل به ما عمل بالمنقوص نحو قاض و داع، ویروی هار آ، بالتشدید. وتَهَوَّرُ الشَّنَّاءُ : ذهب أَشْدَهُ وأكثره وَالْكَسِر بَرْ دُهُ. وتَهُوَّرُ اللَّهِلُ : ذهب ، وقيل : تَهُوَّرُ اللَّيلِ وَلَتَّى أكثره وانكسر ظلامه . ويقال في هذا المعنى بعينه : كَوَهُمْ اللَّيْلِ وَالشَّنَاءَ ، وَتَوَهَّرُ اللَّيْلِ إِذَا تَهُمَوَّرٍ. وَفِي الحديث : حتى تَهَوَّرُ الليل أي ذهب أكثره . الجوهري : ويقال 'جَرُ'فُ' هار ، خفضوه في موضع الرفع وأرادوا هائر ، وهو مقلوب من السَّلاقي١ إلى الرباعي كما قلبوا شائك السلاح إلى شاك السلاح ، قال ابن بري : قول الجوهري جرف هار في موضع الرفع وأَصَّلَهُ هَائِرُ وَهُو مِقْلُوبِ مِن الثِّلاثِي إِلَى الرَّباعي ، قال: هذه العبارة ليست بصحيحة لأن المقلوب من هائر وغير ١ قوله « وهو مقاوب من الثلاثي النه » كذا بالاصل ومثله في نسخ الصحاح ولعل الاولى العكس .

المقلوب من الثلاثي وهو من هور، ألا ترى أن هائيراً وهارياً على وزن فاعل? وإنما أراد الجوهري أن قولهم هار هو على ثلاثة أحرف وهائر على أربعة أحرف وليس الأمر على ذلك أيضاً بل هار على أربعة أحرف وإنما حدفت الياء لسكونها وسكون التنوين ، ومباحد لالتقاء الساكنين فهو بمنزلة الموجود ، ألا ترى أنك إذا نصبته ثبتت الياء لتحر"كها فتقول: وأيت جرفاً هائراً هو هارياً وفهو على فاعل كما أن قولك وأيت جرفاً هائراً هو أيضاً على فاعل فقد ثبت أن كلاً منهما على أربعة أحرف. وهور ثنه فتنهور وانهاد أي الهدم ، والتهور : الوقوع في الشيء بقلة مبالاة . يقال : فلان متهور " والمتور والمتور الشيء : هلك . ان الأعرابي : الهائر الساقط والهتور ورة المراة الهالكة ، ورجل هار وهوار ، وجل هار الأخيرة على القلب : ضعيف ، الأزهري : وجل هار الأخيرة على القلب : ضعيف ، الأزهري : وجل هار الأخيرة على القلب : ضعيف ، الأزهري : وجل هار الأخيرة على القلب : ضعيف ، الأزهري : وجل هار

ماضي المترَّيَّةِ لا هارٍ ولا تَخْرِلُ وَ الرَّمَّةِ : وَحَرَّقُ مُوْوَدُ أَي وَاسْعَ بَعِيدٌ } قال ذو الرَّمَّةُ : مَيْسَاءُ بَيْسَاءً وَحَرَّقُ أَنَّ أَهْسَمُ مُ مَيْسَاءً بَيْسَاءً هَبَواتُ مُحَثَّمُ ، مَوْدُونَ مُنْسَنَمُ مُنْسَنَمُ مُنْسَنَمُ مُنْسَنَمُ وَشَيْدٌ فَوَقَهُ مُنْسَنَمُ مُنْسَنَمَ مُنْسَنَمُ مُنْسَنَعُ مُنْسَنَمُ مُنْسَنَعُ مُنْسَنَمُ مُنْسَنَعُ مُنْسَنَعُ مُنْسَنَعُ مُنْسَنَعُ مُنْسَنَعُ مُنْسَنَعُ مُنْ مُنْسَنَعُ مُنْسَنَعُ مُنْ مُنْسَنَعُ مُنْسَنَعُ مُنْسَنَعُ مُنْسَنَعُ مُنْ مُنْسَنَعُ مُنْسَنَعُ مُنْ مُنْسَنَعُ مُنْسَعِينِهِ مُنْ مُنْسَنِيمً مُنْ مُنْسَنَعُ مُنْسَنَعُ مُنْسَنَعُ مُنْسَنَعُ مُنْ مُنْسَنِعُ مُنْسَلِعُ مُنْسَنِعُ مُنْ مُنْسَنِعُ مُنْسَنِعُ مُنْسَنِعُ مُنْسَنِعُ مُنْ مُنْسَنِعُ مُنْسُلِعُ مُنْسُلِعُ مُنْسُلِعُ مُنْسُلِعُ مُنْ مُنْسَنِعُ مُنْسُلِعُ مِنْ مُنْسُلِعُ مُنْسُلِعُ مُنْسُلِعُ مُنْسُلِعُ مُنْسُلِعُ مِنْ مُنْسُلِعُ مُنْسُلِعُ

إذا كان ضعيفاً في أمره ؛ وأنشد :

وَهُوَّرُوْنَا عَنَّا القَيْظُ وَجَرَّمِنَاهُ وَجَرَّمُنَاهُ وَكَبَيْنَاهُ عِمْسَى . ويقال : هُرْتُ القوم أَهُورُهُمُ كَهُوْرًا إِذَا قتلتهم وكتبينت بعضهم على بعضكما يَنْهَادُ الجُرُوْفُ؟ قال الهذلي :

فاستد بر وهم فهار وهم ، كأنهم ،

ا قوله هأفناد كبكب، جمع فند كعمل وأحمال ، وهو الشمراخ
 من شماريخ الجبل ، وكبكب : جبل لهذيل مشرف على موقف
 عرفة كما في باقوت .

واهْنَوَرَ إِذَا هَلَكَ ؛ ومنه الحايث : من أطاع رب فلا هُوارَةً عليه أي لا مُقلَكُ . وفي الحديث : من التي الله وقي الحديث : من هُوْرَةً ". وفي حديث أنس : أنه خطب فقال : من يتقي الله لا هُوارَةً عليه ، فلم يدرُّوا ما قال ، فقال يحيى بن يَعْشُرَ : أي لا صَيْعَةً عليه :

والمَوْرُرُ : 'مُجَيِّرُ أَنْ تغيضُ فيها مِناهُ غِياضٍ وآجامٍ فتتسع ويكثر ماؤها ، والجمع أهوار .

والتَّهْيُور : ما انْهَارُ مَنْ الرَّمَلَ ؛ وقيلَ : التَّهْيُورِ ما اطبأنُ مِن الرَّمِلِ . وتِيهُ تَيْهُور : شَدِيد ؛ ياؤَه على هذا مُعاقِبة بعد القَلْبِ

هير: هار الجُرْفُ والسِناءُ وتَأَيِّرَ : انهدم ؛ وقبل : إذا انصدع الجرف من حلف وهو ثابت بعد في مكانه فقد هار ؛ فإذا سقط فقد النهار وتهيئر . وهيئرتُ الجُرُفَ فَتَهَيَّر : لغة في مَعارُنُه . ووجل مَعارُد : يَشْهَاوَ كِمَا يَشْهَالُ الرَّمَلُ ؛ قال كَثَيْرِ :

فيها وَجَدُوا مِنْكُ الطَّرِينَةَ هَدُّةً مَيَاداً ، ولا سَقْطَ الأَلِيَّةِ أَخْرَمَا

والمسرو أو الأرض السهلة وهير وهير وهير وهير وهير وهير وهير والمرد من أساء الصباء وكذلك إير وأير وأير وأير وأير والماثر: وقيل : هير وإير من أساء الشال والهائر : الماقط ، والراهي المستقيم ، والهو وق الهكاكة الهكاكة والمناب : استنهر وإبلك واقتيل هو المتعبل من المناب الم

وهيير ور": ضرب النم » النمو ، والذي حكاء أبو « قوله « وهارور ضرب النم » بكسر الها، بضبط الأصل وضبط في الفاموس بفتحها وتكم الثارج عليها وعزا الأول لأنمة اللغة ،

حنيفة هيرُونَ ، بضم النون ، فإن كان ذلك فهو يحتمل أن يكون فعلنُوناً وفعلنُولاً .

واليَهْيَرُ : الحِبْرِ الصَّلْبُ الأَحْمِرِ . الحِبْرُ اليَهْيَرُ : الصَّلْبُ ، ومنه سبي صبغ الطلح يَهْيَرُ ، وقبل : هي حجارة أمثال الأَكْف ، وقبل : هو حجر صغير، قال : وربا زاهوا فيه الألف فتالوا : يَهْيَرُ مِنْ ، قالوا :

وهو من أسباء الباطل ، إن شبيل : قيل لأبي أسلم :
ما الشرّة ' اللّهْبِيرَّة ' الأخلاف ? فقال : الشَّرَّة '
السّاهِرَ العِرْقِ تسمع رَميرَ شَخْبِها وأنت مِن
ساعة ، قال : واليَهْبِيرَّة ' التي يسيل لبنها من كثرته ،
وفاقة ساهرة العروق ، كثيرة اللهن . وقال أبو حنيفة :

قد مكروا بطونهم تهيرا

السَّهُ مُ مشدد ؛ الصَّمُّعَة الكَّمَارِة ؟ وأنشد :

واليَهِيرُ واليَهِيرَ عي : الماءُ الكثير . وذهب ماله في اليَهْيرَ عن أي الباطل . أبو الهيثم : ذهب في اليَهْيرُ اليَهْيرُ عي أي في الباطل . شعر : ذهب في اليَهْيرُ أي في الريح . ويقال الرجل إذا سألت عن شيء فأخطأ : ذهبت في اليَهْيرُ عي وأن تذهب تذهب تذهب في اليهير عي وأن تذهب تذهب في اليهير عي وأنشد :

لا رأت شيخًا لها دو درس ، في في مثل خيط العبين المنعر في خطط العبين المنعر في خطئ المنطقة علم من بدر في الباطل والبهبر في الباطل والبهبر في

والدّوّدُرَّى من قولك فرس دُريرٌ أي جواد ، والدليل عليه قوله: في مثل خط العهن المعرى ؛ يويد الحُذْرُوفَ . وزعم أبو عبيدة أن اليهيرَّى الحجادة . واليَهْيَرُ ، الكذب . وقولهم أكذب من اليَهْيَرُ ، هو السراب . الليث : اليَهْيَرُ اللَّحَاجَةُ والتَّادِي في الأمر ، تقول استيهر ، وأنشد :

وقلُنُكُ في اللَّهُو مُستَيْهُورٌ ا

الفراء: يقال قد استينهر ت أنكم قد اصطلحم ، مثل استيقنت . قال أبو تراب : سمعت الجعفريين أنا مستو هر الأمر مستيقن ؛ السلمي : مستنهر . واليهير : دويب أعظم من الجر ذ تكون في الصحادي ، واحدته بهيرة ؛ وأنشد :

فَكَافَّ بِهَا البَهْيَرُ مُشَوَّرًا كَأَنْهَا الْمُسَامِرُ مُثَنِّرًا عَلَيْهَا المُسَامِرُ مُ

واختلفوا في تقديرها فقالوا: يَفْعَلَمُهُ ، وقالوا: فَعَلَمُهُ ، وقالوا: فَعَلَمُهُ . ابن هاني : اليَهْيَرُ ، شَجْرة ، واليَهْيَرُ ، بالتخفيف ، الحنظل ، وهو أيضاً السَّمُ ، واليَهْيَرُ ، صَنْعُ الطَّلْح ؛ عن أبي عمرو. قال سيبويه : أما يَهْيَرُ ، مشدد ، قالزيادة فيه أولى لأنه ليس في الكلام فعيلً ، وقد نقل ما أو له زيادة ، لأنه ليس في الكلام فعيلً ، وقد نقل ما أو له زيادة ، ولو كانت يَهْيَرُ ، مفقة الياء كانت الأولى هي الزائدة أيضاً ، لأن الياء إذا كانت أو لا بمنزلة الهمزة ، وأنشد أبو عمرو في اليَهْيَرُ ، صَمْعُ الطَّلْح :

أطعمنت كاعِي من البَهْيَر ، فنظل يعنوي حَبَظاً بِشَرِ خَلْف اسْنِهِ ، مثل نقِيق الهِرِ "

وهو يَفْعَلُ لأَنه ليس في الكلام فَعْيَلُ . قال ابن بري : أسقط الجوهري ذكر تَيْهُور للرمـل الذي يَنْهَاد لأَنه مِحتاج فيه إلى فضل صنعة من جهة العربية ؛ وشاهد تَيْهُور للرمل المُنْهَاد فول العجاج :

إلى أراطٍ ونعاً تَيْهُورِ

وزنه تَفْعُول ، والأصل فيه تَهْيُور ، فقد من الياء التي هي عين إلى موضع الفاء ، فصار تَيْهُوراً ، فهذا ٨ قوله « وقلك النم » صدره كافي شرح القاموس عن الصاغاني « صحا العاشقون وما تقص » .

إن جعلت تَيهُوراً من تَهيَّرَ الْجُرْفُ، وإن جعلته من تَهُورًا وزنه فَيْعُولاً لا تَفْعُولاً ، ويكون مقلوب العين أيضاً إلى موضع الفاء ، والتقدير فيه بعد القلب ويهُور ، ثم قلبت الواو تاء كما قلبت في تَيْقُور ، وأصله ويقور من الوقار كقول العجاج :

فإن بكن أمسى البيلس تيقوري

أي وقادي . قال : وكثيراً ما تبدل التاء من الواو في نحو 'تراث وتُجاه وتُخبَّة وتُقَّى وتُقاهَ ، وقد ذكرنا نحن التَّيْهُورَ في فصل التاء كما ذكره أبن سيده وغيره .

#### فصل الواو

وأو: وَأَنَّ الرجلَّ بِنَثِرُهُ وَأَنَّ : فَنَرَّعَهُ وَذَّعَرَهُ ؛ قال لبيد يصف ناقته :

تَسَلَّبُ الكانِسَ لَم يُواَرِ بِهَا الطَّلُّ عَقَلَ مُ

ومن رواه لم يُؤْرَ بها جعله من قولهم : الدابة تأري الدابة إذا انضت إليها وألفت معها معلكفاً واحداً : وآريتها أنا ، وهو من الآري . ووأر الرجل : ألقاه على شر . واستو أرت الإبل : تتابعت على نفار ، وقيل : هو نفار ها في السهل ، وكذلك الغنم والوحش . قال أبو زيد : إذا نفرت الإبل فصعدت الجبل فإذا كان نفار ها في السهل قيل : استاورت العمل قال : هذا كلام بني عقيل ؛ قال الشاعر :

ضَمَّنَا عَلَيْهِم حُبُورَ تَيْهِمٍ بِصَادِقٍ مِن الطَّعْنِ، حَيْ استَّأُورُوا وتَبَدَّدُوا

ابن الأعرابي: الوائر ُ الفَرَع ُ. والإرَة ُ: مَو قَد ُ النار ، وقيل: هي النار نفسها ، والجمع إرات ُ وإرون على ما يَطرَّر دُ في هذا النحو ولا يُكسَّر ُ.

ووَ أَنَّ هَا وَوَ أَنَّ لِهَا وَأَنَّ أَوْإِنَّ اللَّهِ عَمَلَ لِهَا إِنَّهُ ۗ . قَالَ أَبُو حَنِيْقَةً ؛ الوَّوْرَةُ فِي وَزَنَ الوُّعْرَ ۚ حُفْرٌ ۚ الْمُكَّةِ ، والجمع وأر" مِشْل وغَرْ ٤ ومِنهم مِنْ يقول أُورَ" مثل عُورٌ ، صَيَّرُوا الواو لما انضبت هنزة وصيروا الهمزة التي بعدها واوم . والإرة : شحمة السَّنام . وَالْإِرْءُ أَيْضاً : لِحْمَ يَطْبَحُ فِي كُوشَ . وَفِي الْحَدَيْثِ: أَهُدًى لِمُمْ إِرَّةٌ أَى لِمُمْ فِي كُوشَ . أَنِ الْأَعْرَابِي : الإرَّةُ النارِ، والإرَّةِ الحُفْرةِ للنارِ، والإرَّةُ اسْتِعارُ النار وَشِدَّتِهَا ﴾ والإرَّةُ الْحُكَلُّمُ ﴾ وهو أن يُعْلَمُ اللَّهُمْ وَالْحُلِّ الْمُعْلِمُ ثُمَّ نَجِمَلُ فِي الْأَسْفَارِ ﴾ والإورَّةُ ' القَديدُ ؛ ومنه خير بلال ؛ قال لنا وسول الله ع صلى الله عليه وسلم : أمعكم شيء من الإرزَّةِ ? أي القديد . قال أبو عبرو: هو الإنة والقديد والمُشتَّق ا والمشرَّقُ والمُسَمَّرُ والموحر والفرند والوَسْيقُ ، ويقال: النُّننا بِإِنَّ أِي بِنَالٍ . والإِنَّ : المداوة أيضاً ؛ وأنشد :

#### لِمُعَالِعِ الشَّحْسَاءِ ذي إِنَّ إِنَّ

وقال أبو عبيد: الإرة المدضع الذي تكون فيه الحيرة ، قال: وهي المثلة من قال: والحبرة هي المثلية من وأرق مثل وعيدة الأواو ، وهو الحراء قال: وهي مقلوبة ، اللبث : يقال من الإرة : وأرث إرة ، وهي أرة من من وورة من المراة : وأرث إرة ، وهي أرة من الحراد والحصاصة ، إذا الحيام وعب أثر الحراد والحصاصة ، إذا وأرا وإرة المهذب الوثار المهددة وهي بخاص وأرا وإرة النهذب الوثار المهددة وهي بخاص الطين الذي يُلاط به الحياض ؛ قال :

١ قوله ﴿ وَالموحر وَالمَمْرِنَدُ ﴾ كذا بالأصل .
 ٢ قوله ﴿ وَهِي مُخَاصُ الطّنِ ﴾ عبارة القاموس محافر الطين .

بذي وَدُع بِجُلُ بِكُلُّ وَهُدٍ رَوايا الماء بَطَّلِمُ الوِثارا

وبر: الرَبَرُ: صوف الإبل والأرانب ونحوها ، والجبع أو باد . قال أبو منصور: وكذلك وَبَرُ السَّنُّودِ والثعالب والفَنَك ، الواحدة وَبَرَة ". وقد وَبِرَ البعير ، بالكسر ؛ وحاجى به ثعلبة بن عبيد فاستعمله للنحل فقال:

َ سُنَتَ "كَنَّةَ الْأُوْبَالِ لَا القُرِّ تَتَقَّيَ ، وَهُ بِالبَلَدِ الْمُفْضِي وَهِي بِالبَلَدِ الْمُفْضِي

يقال : جمل ومير" وأدّبر اذا كان كثير الوبو ؟ وناقة وميرة ووبراء . وفي الحديث : أحَب إليّ من أهل الوبر والمدّر أي أهل البوادي والمُدْن والقرى ، وهو من وبر الإبل لأن بيونهم يتخذونها منه ، والمدّر ومع مدّرة ، وهي البينية . وبنات أو بر : ضرّب من الكماة مراغب ، وقال

أبو حنيفة : بنات أو بر كناة "كأمثال الحصى صفار"، يكن في النقص من واحدة إلى عبر ، وهي وديئة الطعم، وهي أول الكناة ؛ وقال مرة : هي مثل الكناة وليست بكناة وهي صفار . الأصمي : يقال المر غية من الكناة بنات أو بر ، واحدها ابن أوبر، وهي الصفار . قال أبو زيد : بنات الأو بر كناة صفار من غية على لون التراب ؛ وأنشد الأحمد :

ولقد تَجنَّيْتُكُ أَكْمُوُّا وَعَسَاقِلَا ، ولقد تَهَيْتُكَ عَن بَنَاتِ الأَوْبُورِ أي جنيت لك، كما قال تعالى: وإذا كالوهم أو وَزَنُوهم ؛ قال الأصعى : وأما قول الشاعر :

ولقد نهيتك عن بنات الأوبر

فإنه زاد الألف واللام للضرورة كقول الراجز: باعد أمَّ العَـنْرِ مِن أَسِيرِها وقول الآخر:

## يا ليت أمَّ العَسْرِ كانتُ صاحبي

يويد أنه عمرو فيمن رواه هكذا ، وإلا فالأعرف : يا ليت أم الغمر ، قال : وقد يجوز أن يكون أو بررُ نكرة " فعر فه باللام كما حكى سيبويه أن عرساً من ابن عرس قد نكره بعضهم ، فقال : هذا ابن عرس مقبل ". وقال أبو حنيفة : يقال إن بني فلان مثل بمنات أو بر يظن أن فيهم خيراً .

ووَ بُرَّتِ الأَرْبِ وَالتَعلبِ تَوْبِيراً إِذَا مِشْي فِي الْحُنْزُ وَنَةَ لِيخْفَى أَثُرُهُ فَلَا يُنْبِينَ . وَفِي حَدَيْثُ الشُّورِي رُواهِ الرِّياشِيُّ : أن السَّبَّة لما اجتمعوا تكاموا فقال قَائَلُ مِنْهِم فِي خَطَبَتُهُ ؛ لَا تُثُوَّبُورُ وَا آثَارَكُمْ فَتُتُولِتُوا دَيْنَكُمْ . وفي حديث عبد الرحين يوم الشُّوري : لا تَغْمِدُوا السيوف عن أعدائكم فَتُثُوَّ بُورُوا آثارُكم ؛ النُّو بِيرُ النُّعْفِيةُ وَمَحُورُ الأَثْرُ ؛ قال الزنخشري : هُو مِن تَوْسِيرِ الأَرْنَبِ مَشْيِهَا عَلَى وَبَرِ قُواتُهَا لَئُلا مُقْتَصَ أَنْتُوهَا ﴾ كأنه نهاهم عن الأخذ في الأمر بَالْمُو يَنْنَاءَ قَالَ : ويُروى بالنَّاء وهو مذكور في موضعه، رواه شير ؛ لا تُوتشرُوا آثاركم، هب به إلى الوتثر والتَّأْرِ ، والصواب ما رواه الرياشي ، ألا ترى أنه يقال وترث فلاناً أتراه من الوتر ولا يقال أَوْ تَرْثُ ? التَهذيب : إِنَّا يُورَيِّرُ مِن الدوابِ التُّفَهُ \* وعَنَاقُ الأَرْضُ والأَرْنَبُ . ويقالَ : وَبَرَّتَ الأَرْنِبِ في عَدُوها إذا جمعت بَراثنتها لِتُعَقِّي أَثُوهَا . قال أُبُو منصور : والتَّوْسِيرُ أَن تَقْسَعَ المكانُ الذي لا يُسْتَبِينَ فيه أَثْرُ هَا ﴾ وذلك أنها إذا كُطلبت نظرت إلى صَلابة من الأرض وحَزْن فُوَ تُنَبِّت عليه لئلا

يستين أثرها لصلابته . قال أبو زيد : إنما يُوبَّرُ مِنِ الدواب الأرنبُ وشيءٌ آخرُ لم تحفظه . ووبَّرَ الربطُ في منزله إذا أقام حيناً فلم يبرح . التهذيب في ترجمة أبو : أبَّرُتُ النخل أصلحته ، وروي عن أبي عمرو بن العلاء قال : يقال نخل قد أبَّرَتُ ووبيرتُ وأبيرتُ ، فهي مَوْبُورَ " ، ومن قال وبيرت في مَوْبُورَ " ، ومن قال وبيرت ومن قال وبيرت ومن قال وبيرت في المِوْبُورَ " ، ومن قال وبيرت وبيرت ومن قال وبيرت ومن وبيرت ومن قال وبيرت ومن وبيرت ومن قال وبيرت ومن وبيرت ومن وبيرت و

قال أبرك فهي مأبورة "أي مُلتَبَّحة".

والوَبْرُ ، بالنسكين : دُوَيْبَةً على قدر السَّنُّوْنِ غبراء أو بيضاء من دواب الصحراء حسنة العينين شديدة الحياء تكون بالغُّور ، والأنثى وَبْرَ وْسُ اللَّهِ كَانِهُ ، باللَّهُ كَانِهُ ، والجمع وبثر" وو بُور" وو بار" وو بار " وإبارة" ؛ قال الجوهري: هي طحلاء اللون لا ذَ نَبُّ لَمَّا تَدْ جُنُّ في البيوت ، وبه سني الرجل كربرة . وفي حديث أبي هريرة : وَبُو " تَحَدُّلُ مَن قُدُومَ ضَأَنَ ١٠ ؟ الوَبُورُ ، بسكون الباء : دويبة كما حليناها حجازية وإنما شبهه بالوَبُر ِ تحقيراً له ، ورواه بعضهم بفتح الباء من وبر الإبل تحتيرًا له أيضًا ، قال : والصعيم الأول . وفي حديث مجاهد : في الوَّبُر شَاةُ ، يعني إذا قتلها المحرم لأن لها كن شأ وهي تبعثتر أبن الأعرابي : فلان أسمَّجُ من مُحَنَّةِ الوَّهُورِ . قال : والعرب تقول: قالت الأرنب للوكير : وَبْر وَبْر، عَجُزُ وَصَدُّونَ وَسَائُوكَ تَحَقُّرُ لَكُونَ فَقَالَ لَمَا الوَبْرُ : أَرَانِ أَرَانُ ، عَجْزُ وَكَنْفَانُ ، وَسَاتُوكَ أكلتان !

ووَبُرَ الرجلُ : تَشَرَّدَ فَصَادَ مَعَ الْوَبُرِ فِي السَّوَحُشِ } قال جريو :

١ قوله « من قدوم ضأن » كذا ضبط بالأصل بضم القاف ، وضبط
 ق النهاية بفتحا ، ونبه باقوت في المجم على أشها روايتان .

فما فارقت كندة عن تراض ، وما وبرّ ت أن في شعبي ارتبعابا أبو زيد : يقال وبرّ فلان على فلان الأمر أي عمّاه علمه ؛ وأنشد أبو مالك بيت جربو أيضاً :

وما وبرَّو تُنْ فِي سُعَبَى ارتعابا ا

قَالَ : يَتُولَ مَا أَخْفِيتَ أَمِرُكُ ارتَعَابًا أَي اصْطَرَابًا . وَأَمُّ الوَّبْرِ : اسم امرأة ؛ قال الراعي :

بأعلام مَرْكُونِ فَعَنْزَرِ فَعُرَّبٍ ؟ مَعَانِيَ أُمِّ الوَبْرِ إِذَّ هِي صا هيا

وما بالدار وابر أي ما بها أحد ؛ قال ابن سيده : لا يستعمل إلا في النفي ؛ وأنشد غيره :

> فَأَنْتُ إِلَى الحَيِّ الذِينِ وَوَاءُمُّ حَرِيضاً ، وَلَمْ يُفْلَيْتُ مِنَ الْجِيشِ وَابِرِرُ

والوَبُراءُ: نبات. ووَبَادِ مثل قَطَام: أَرْضَ كَانْتَ لَعَادَ عَلَمْتَ عَلَيْهَا الْحِنْ ، فَمَنْ الْعَرْبِ مَنْ يَجْرِيهَا مِرَى نَزَالَ ، ومنهم من يجريها مجرى نَزالَ ، ومنهم من يجريها مجرى سُعادَ ، وقد أُعرب في الشعر ؛ وأنشد سيبويه للأعشى :

ومَرَّ دَهُونُ عَلَى وَبَالُ ؛ فَهَلَّكَتْ جَهُورَةً وَبَالُ

قال : والقوافي مرفوعة . قال الليث : وباد أوض كانت من مجال عاد بين اللمن ورمال تيمرين ، فلما هلكت عاد أورث الله ديارهم الجن فلا يتقادبها أحد من الناس ؛ وأنشد :

مِثْلُ مَا كَانَ بَدَّهُ أَهَلِ وَبَارِ وقال محمد بن إسحق بن بسار : وبَارِ بلدة يسكنها النَّسْنَاسُ .

١. ويْروى : ارتغاباً كما في ديوان جرير .

والوَّبْرُ : يوم من أيام العجوز السبعة التي تكون في آخر الشتاء ، وقيل : إنما هو وَبْرُ بغير ألف ولام ، تقول العرب : صِنْ وصِنتْبْر وأُخَيِّهُما وَبْر ، وقد يجوز أن يكونوا قالوا ذلك للسجع لأنهم قد يتركون السجع أشياء يوجبها القياس .

السجع أشياء بوجبها القياس . وفي حديث أهبان الأسلسي : ببنا هـ و يَرْعَى بِحِرَّة الوَبْرَة ، هي بفتح الواو وسكون الباء ، فاحية من أعراض المدينة ، وقبل : هي قرية ذات نخيل . ووَبَرَّ وَوَبَرَة ، اسمان، ووَبْرَة ، الص معروف ؛ عن ابن الأعرابي .

وَيْنِ : الْوِيْثُرُ وَالْوَاتُشُو ۚ : الْفَوْدُ أَوْ مَا لَمْ يَتَشَلُّكُمْ مِنْ العَدَادُ . وَأُو تَنَرَهُ أَي أَفَدُهُ . قَالَ اللحاني : أَهَلَ الحجاز يسمون الفرَّدُ الوَتَدْرَ ، وأهل نجد يكسرون الواو ، وهي صلاة الوائد ، والوكد لأهل الحجاز ، ويقرؤون: والشُّفع والوَّتر، والكسر لتبيم، وأهل نجد يقرؤون : والشفع والوكثر ، وأوْتَرَ : صَلَّى الوتر . وقال اللحياني : أوتر في الصلاة فعدًاه بفي . وقمرأ حيزة والكسائي: والوتر، بالكسر. وقرأ عاصم ونافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: والوتو، بالفتح، وهما لغتان معروفتان. ودوي عن ابن عباس، رضي الله عنهما ، أنه قال : الوثر آدم ، عليه السلام ، والشَّفْع تشفيع بزوجته، وقيل: الشفع يوم النحرُّ والوتر يوم عرفة ، وقيل : الأعداد كلها شفع ووتر، كثرت أو قلت ، وقيل : الوتو الله الواحد والشفع حميع الحلق خلقوا أزواجاً ، وهو قول عطاء ؛ كان القوم وتراً فَشْقَعْتُهُمْ وَكَانُوا شَقْعَاً فَوَتَرَبُّهُمْ . ابن سيده : وَتَرَاهُمُ ۚ وَتُراً وَأُوا تَرَاهُمُ جَعَلَ شَفْعَهِم وَتَرَا ﴿ وَفِي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: إذا اسْتَجْمُرُ تُنَ فَأُوثِرُ أَي اجعل الجعارة التي تستنجي بها فردًا ، معناه استنج بثلاثة أحجار أو خبسة أو

سبعة ، ولا تستنج بالشفع ؛ وكذلك 'يُوتير' الإنسان' صلاة الليل فيصلي مثني مثني يسلم بين كل ركعتين ثم يصلي في آخرها ركمة تُنُوتِيرُ له ما قد صَلَّى؛ وأو ْتَرَ صلاته . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : إن الله وِتُرْ مُحِبِ الوِتْرَ فأوْتِرُوا يا أَهل القرآنُ. وَقَد قال : الوتر ركعة واحدة . والوتر : الفرد ، تكسر واوه وتفتح، وقوله : أوتروا ، أمر بصلاة الوتر، وهو أن يصلي مثني مثني ثم يصلي في آخرها وكعة مفردة ويضيفها إلى ما قبلها من الركعات . والوَتْرُ والوِتْرُ والتَّرَةُ والوَتِيرَةُ : الظلم في الذَّحْل ، وقيل : هو الدَّحْلُ عامةً . قال اللحياني : أهل الحجاز يفتحون فيتولون وتثر ، وتميم وأهل نجد يكسرون فيقولون وتأرث ، وقد وَتَرَاتُهُ وَتُرالًا وتيرَ ﴿ \* . وَكُلُّ مِن أَدُو كُنَّهُ مِكُرُوهُ ، فقد وَتَرُّ تُهُ . والمتَوْتُورُ : الذي قَتَلُ له قَتَيْلُ فَلم يَدُوكُ بِدُمْهُ ؛ تقول منه : 'وَتَرَاهُ ' يَتِرِهُ ۚ وَتُورًا وَتِرَاةً". وفي حديث محسد بن مسلمة : أنا المَـوْ تُنُور النَّائِرِ ُ أي صاحب الوكتر الطالب بالشأد ، والموتود المفسول . ابن السكيت : قال يونس أهل العالية يقولون : الوِتْرُ في العددُ والوَكْرُ فِي الذَّحْلِ ، قال : وتمم تقول وتر ، بالكسر، في العدُّد والذحل سواء . الجوهري : الوتر، بالكسر، الفرد، والوتر، بالفتح: الذَّحْلُ ، هذه لغة أهل العالية ؛ فأما لغة أهل الحجاز فبالضد منهم ، وأما تميم فبالكسر فيهما . وفي حديث عبد الرحمن في الشورى: لا تَغْمِيدُوا السيوفَ عن أعدائكم فَتُنُوتِرُوا ثأركم . قال الأزهري : هو من الوَتَـرْ ؛ يَقِالُ : وَتُوَّتُّتُ فلاناً إذا أصبته بُوَتُنْرٍ ، وأوْتُرْتُه أوجدته ذلك ، قَالَ : والنَّأَوْ هَهَا العَدُو ۚ لأَنَّهِ مُوضَعِ الثَّارِ ؛ المعنى لا تُوحِدُوا عدو كم الوَتُرَ في أَنفسكم . ووَتَرَّ تَ ﴾ الرجل : أفزعتُه ؛ عن الفراء .

ووَ تَمْرَهُ ۚ حَقَّهُ وَمَالُهُ : نَقَصَهُ إِيَّاهُ . وَفِي التَّنزيلُ العزيز : ولن يَشِر كُمْ أَعْمَالُكُم . وَفِي حَدَيْثُ النَّبِي، صلى الله عليه وسلم : من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ؛ أي نقص أهله وماله وبقي فرداً ؛ بقال : وَتَرَّتُهُ إِذَا نَقَصْتُهُ فَكَأَنْكُ جَعَلَتُهُ وَتُرَّ بِعَدَ أَنْ كَانْ كثيرًا ، وقيل : هو من الوَّتْسُ الجناية التي يجنيهــا الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبى، فشبه ما يلحق من فاتته صلاة العصر بمن قنتل كميمنه أو أسلب أهله وماله ؛ ويروى بنصب الأهل ورفعــه ، فين نصب جعله مفعولاً ثانياً لو تر وأضمر فيهما مفعولاً لم يسم فاعله عائداً إلى الذي فاتته الصلاة، ومن رفع لم يضمر وأقام الأهل مقيام ما لم يسم فاعله لأنهم المصابون المأخوذون ، فبن ردُّ النقص إلى الرجسل نصبهما ، ومن ردِّه إلى الأهل والمال رفعهما وذهب إلى قوله : ولم يَسْرَ كُمْ أَعِمَالُكُم ، يقول : لن يَسْقُصَكُمْ من ثوابكم شيئاً . وقال الجوهري : أي لن يَنْتَقَصُّكُم في أعمالكم ، كما تقول : دخلت البيت ، وأنت تريد في البيث ، وتقول : قــد وَتَرَاثُهُ خَتَّهُ إِذَا نُقَصَّتُهُ ، وأحد النُّولين قريب من الآخر . وفي الحديث: اعمل من وواء البحر فإن الله لن يَشِر كُ من عملك شيئاً أي لن يَنْقُصَكَ . وفي الحديث : من جلس مجلساً لم يَدْ كُورٍ الله فيه كان عليه يُرَاهُ أي نقصاً ، والهاء فيه عوض من الواو المحذوقة مثل وعَدْثُهُ عِدَةً ، ويجوز نصبها ورفعها على اسم كان وخبرها ، وقبل : أراد بالتُّرَّة ههنا التُّسِعَةَ . الفراء : يقال وَتَرَّتُ الرَّجِسَلُ إِذَا قتلت له قتيلًا وأخذت له مالاً ؛ ويقال : وَتَرَه في الذُّحُلِ يَتِرُهُ وَتُراً ، والفعل من الوَّتُرِ الذُّحُلِ وَتَوَ يَشِرُ ﴾ ومِن الوِتش الفَرُّد أَوْتُو ' يُوتسر' ﴾ بَالْأَلْفِ . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : قُلُنْدُوا الحَيْلُ وَلَا تُتَقَلِّدُوهَا الْأُو ْتَارَ ؛ هي

جمع وتر ، بالكسر ، وهي الجناية ؛ قال أبن شميل: معناه لا تُطالبُوا عليها الأوثار والدُّحُولَ التي وُرِرْ تُهُمْ عَلَيْهَا فِي الجاهلية . قال: ومنه حديث عَلِيٍّ يصف أبا بكر: فأدْرَكُتْ أَوْتَارَ مَا طَلَبُوا. وفي الحديث: إنها لَخَيْلُ لُو كَانُوا يَضَرُونُهَا عَلَى الأَوْ تَارِيرُ قال أبو عبيد في تفسير قوله : ولا تُقلدوها الأوتار ، قال : غير هذا الوجه أشه عندي بالصواب، قال : سبعت محمد بن الحسن يقول : معنى الأوتار هب أوتار القيسي" ، وكانوا يقلدونها أوتار القيسي" فتختنق ، فقال : لا تقلدوها . وروي عن جابر : أن النبي، صلى الله عليه وسلم ، أمر بقطع الأو تار ِ من أعناق الحيل . قال أبو عبيد : وبلغني أن مالك بن أنس قال : كانوا رُهُلِدُ وَنِهَا أُوتَارِ القسيِّ لئلا تصبيها العين فأمرهم بقطعها أيعلمهم أن الأو تار لا تُوردُ من أمر الله شيئاً؟ قال : وهذا شبه بما كره من النائم ؛ ومنه الحديث : مَنْ عَقَدَ لِحُنْيَتُهُ أَو تَقَلَّدَ ۖ وَتَرَا ، كَانُوا يُرْعَمُونَ أن التَّقَلُنْدَ بِالأَوْتَانِ تَوِنُهُ العَيْنِ ويدفع عنهم المكاره، فنهوا عن دلك .

والتّواتُر ُ : التنابُغ ُ ، وقيل : هو تنابع الأَشياء والتّواتُر ُ : التنابُغ ُ ، وقيل : هو تنابع الأَشياء وبينها فَحَوَات ُ وفَتَرات ُ . وقال اللحاني : تواترَت بالإبل والقطا وكل ُ شيء إذا جاء بعضه في إثر بعض ولم تجيء مصطفقة ً ؛ وقال حميد بن ثور :

قَرْيِنَةُ ْ سَبْعِ ، إِنْ نُوانَرُ ْنَ مَوَّةً ، ' ْضَرَبْنَ وَصَفَّتُ ۚ أَرْوُسُ وَجُنُوبُ ۚ

وليست المُنتَواتِرَةُ كَالمُنتَدارِكَةِ وَالمُنتَابِعة . وقال مرة : المُنتَابِعة الشيء بكون هُنيَهُة ثم يجيء الآخر ، فإذا تتابعت فليست مُنتَواتِرَةً ، إنما هي مُنتَدارِكة ومتنابعة على ما تقدّم . أن الأعرابي : توى يَثْرِي إذا تَواخي في العمل فعمل شيئاً بعد شيء . الأصعي : واترَنْ الخَبَرَ أَنْ بَعْثُ وبين الحبرين الخبرين المؤبرين الخبرين الخبرين الخبرين المؤبرين المؤبرين المؤبرين الخبرين الخبرين المؤبرين المؤ

هُمَدُهَة ". وقال غيره : المُواتَرَة المُتَابِعَة ، وَهُو أَنِي وَاللَّهُ مِن الوَرَّر ، وهُو الفَرْدُ ، وهُو أَنِي جعلت كل وأحد بعد صاحبه فَرْدًا فَرْدًا . والمُتَواتِر أ : كل قافية فيها حرف متحر لك بين حرفين ساكن نحو وفعلان وفعلان وفعلان ومعولن وفعلان وفعلان ومعولن في إذا اعتبد على حرف ساكن نحو فعولن في إذا اعتبد على حرف ساكن نحو فعولن في وإياه عنى أبو الأسود بقوله : وقافية حد الصاع بالس فيها تواثر أ

أي ليس فيها توقف ولا فتور . وأو تُرَ بين أخباره وكُنْتُهِ وَوَاتَرَهُمَا مُواتَرَةً ۚ وَوَ تَارًا : تَابَعَ وَبِينَكُلُ كتابين فَتْرَاءٌ قليلة . والْحَبَرُ المُتُواتِرُ : أَنْ يحدُّثه واحد عن واحد ، وكذلك خبر الواحد مشل المُتَوَاتِرِ . والمُواتَرَةُ : المثابِثَة ، ولا تكون المُواتَرَةُ بِينَ الأَشْيَاءَ إِلَّا إِذَا وَقِعَتَ بِينِهَا فَتُرَةً } وَإِلَّا فهي مُدانَّكَة ومُواصَّلة . ومُواتَرَّةُ الصوم : أَن يصوم يُوماً ويفطر يُوماً أو يومين ، ويأتي به وتشراً؟ قال : ولا يواد به المواصلة لأن أصله من الوتثر ؟ وكذلك واتَرْتُ الكُنْتُبُ مُتَوَاتَرَتَ أَي جَاءِت بعضُها في إثر بعض وتـْراً وتـْراً من غير أن تنقطع. وَنَافَةُ مُواتِرَا ۚ \* تَضْعُ إَحْدَى وَكُبْنِهَا أَوَّالًا فِي البُرُ وك ثم تضع الأخرى ولا تضعهما معاً فتشق على الراكب . الأَصْعِي : المُواتِرَةُ مِن النَّوقِ هِي الَّتِي لا ترفع بدًا حتى تستمكن من الأخرى، وإذا بركت وضعت إحدى يديها ، فإذا اطبأنت وضعت الأخرى فإدا اطمأنت وضعتهما جميعاً ثم تضع وركيها قليلا قليلًا ؛ والتي لا تئواتر ُ تَزْرُجُ بنفسها زَجًّا فَتَشْقُ عَلَى راكبها عند البروك . وفي كتاب هشام إلى عامـله : أَن أَصِب لِي ناقة مُواتِرةً ؟ هي التي تضع قوائمُهـ بالأرض وتواً وتراً عند البُروك ولا كَوْجُ نفسهـ

رَجًا فَكَشْقُ على راكبها ، وكان بهشام فَكُنْقُ . وفي خديث الدعاء : أُلِقَفْ جَمْعُمَهُم وواتر بين مِسَرهِم أي لا تقطع المينرَة عنهم واجْعَلْما تَصِلُ إليهم مَرَّةً بعد مرة .

وجاؤوا تتثرى وتتثرأ أي ممتواتيرين، التاء مبدلة من الواو ؟ قال ابن سيده : وليس هذا البدل قياساً إِنَّا هُوْ فِي أَشْيَاءُ مُعْلُومَةً ﴾ أَلَا تَرَى أَنْـٰكُ لَا تَقُولُ فِي وَذِيرَ كَرْيُو ۗ ? إِنَا تَقْيَسُ عَلَى إِبْدَالَ النَّاءَ مِنَ الواو فِي افْتُتَعَلَ وَمَا تَصَرَفُ مُنْهَا ﴾ إذا كانتُ فاؤه واواً فإن فاءه تقلب تاء وتدغم في تاء افتعل التي بعدها ، وذلك نجو انتَّزَنَ ﴾ وقوله تعالى : ثم أرسلنا رسلنا تَشْرى ؛ من تتابع الأشياء وبينها فَجَوات وفَتَرَات لأن بين كُلُّ وسُولَانُ فَتَنُّوءً ﴾ ومن العرب من ينو"نها فيجعل أَلْفُهَا لَلْإِلَحَاقَ بَمْوْلَةً أَرْطَى وَمِعْزَى ، وَمُنْهِمَ مِنْ لَا يصرف ، يجعل ألفهـا للتأنيث بمــنزلة ألف سَكّرى وغَضَى ؛ الأَزْهَرِي ; قرأ أَو عَمْرُو وَابْنَ كُشَيْرٍ : تَتَثَرَّى مَنوَّنَةً ووقفا بالأَلف، وقرأَ سائرُ القراء: تَتَثْرى غير منو"نة ؛ قال الفراء : وأكثر العرب عـلى ترك تنوين تترى لأنها عنزلة تكلوى ، ومنهم من كوئن فيها وجعلها أَلْفاً كألف الإعراب ؛ قال أبو العباس : من قرأ تَشَرَى فهو مثل سُنكونتُ سُنكُوى ، غير منو"نة لأَن فِعْلَى وَفَعْلَى لا يَنوَّن ، ونحو ذلك قال الزجاج؛ قال : ومن قرأها بالتنوين فمعناه وَتُراً ، فأبدل الناه من الواو ؛ كما قالوا تَوْ لَتَج من وَلَجَ وَأَصْلَهُ وَوْ لَتَجُ ۗ كما قال العجاج :

فإن يكن أمسى البيلي تيقوري

أُراد وَيْقُورِي ، وهو فَيْعُول من الوَقاد ، ومن قرأ تَتْرى من المواترى من المواترة . قال : وتَتْرى من المواترة . قال محمد بن سلام : سألت يونس عن قوله تعالى : مُتَقَطّعة مَا

متفاو ته . وجاءت الحيل تشرى إذا جاءت متقطعة ؟ وكذلك الأنبياء : بين كل نبيين دهر طويسل . الجوهري : تشرى فيها لفتان : تنوتن ولا تنوتن مثل علمتى ، فمن ترك صرفها في المعرفة جعل ألفها ألف تأنيث ، وهو أجود ، وأصلها وثرى من الوثر وهو الفرد ، وتشرى أي واحداً بعد واحد ، ومن نونها جعلها ملحقة . وقال أبو هريرة : لا بأس بقضاء رمضان ملحقة . وقال أبو هريرة : لا بأس بقضاء رمضان تشرى أي متقطعاً . وفي حديث أبي هريرة : لا بأس ونفطر يوماً ولا يلزمه التنابع فيه فقضه وثراً .

والوتيرة: الطريقة ، قال ثعلب : هي من التواتر أي التنابع، وما زال على وتيرة واحدة أي على صفة. وفي حديث العباس بن عبد المطلب قال : كان عبر بن الحطاب لي جاراً فكان يصوم النهار ويقوم الليل، فلما وليي قلت : لأنظرن اليوم إلى عبله ، فلم يزل على وتيرة واحدة حتى مات أي على طريقة واحدة مطردة يدوم عليها . قال أبو عبيدة : الوتيرة ألمداومة على الشيء ، وهو مأخوذ من التواتيرة الروايية والعبل ؛ والوتيرة في غير هذا : الفترة عن الشيء والعبل ؛ والعبل ؛

َنَجُأُ مُجِدُ لَيْسَ فَيْهِ وَتِيْرَةً \* ، . وَيَذَابُنُّهَا عَنْهَا بَأْسُحُمَ مِذَوْدٍ

يعني القَرْنَ . ويقال : ما في عمله وَتِيرَةُ ، وسَيْرُ للسَّرَةُ . الفَتْرَةُ ، للسَّرَةُ للسَّرَةُ للسَّرَةُ في الأَمْرُ والعَمْرِيرَةُ والتواني . والوَتِيرَةُ : الحَبْسُ والإبطاء .

وو تَرَةُ الفخذ :عَصَبَةُ بِن أَسفل الفخذ وبين الصَّفن . والوَّتِيرَةُ والوَّتَرَّةَ فِي الأَنف:صِلَّةُ مَا بِن المنخرين ، وقيل:الوَّتَرَةُ صرف المنخر ، وقيل:الوَّتِيرَةُ الحَاجز

بين المنخرين من مقدّم الأنف دُون الغُدُ صُوف.ويقال للحاجز الذي بسين المنخرين : غرضوف ، والمنخران : خَرَقًا الْأَنْفَ ، وَوَ تَنَوَّةُ الْأَنْفَ : حَجَابُ مَا بُسِينَ المنخرين، وكذلك الوتيرة . وفي حَديث زيد . في الوَّتَرَةِ ثلث الدية ؛ هي وَتَرَةُ الأَنف الحَاجَزةُ بين المنخرين . اللحياني : الوَّتَرَةُ مَا بِينَ الأَوْنَبَةِ والسَّبَلَةُ وقال الأصفي : حِتَارُ كُلُّ شِيءٌ وَتَرْهُ. ابن سيده : والوَّتَرَّةُ والوَّتِيرَةُ غُرُيْضِيفٌ فِي أَعَلَى الأذن بأخُذُ من أعلى الصَّاح . وقَـَالَ أَبُو زيد : الوتيرة غريضيت في جوف الأذن يأخذ من أعلى الصَّاخ قبل الفَرُّع ، والوَّ تَنَّ أَمْنُ الفَرَّسِ : مَــَا بين الأرْسَبَة وأعلى الجَيَّمْفَلَة ِ. والوَّتَرَّتَانُ : هَنَيَّانُ كَأَنْهُمَا حَلَقْتَانَ فِي أَدُنِي الفرسَ ، وقبل : الوَّتَرَّتَانَ العَصَيَتَانَ بِينَ وَوْوسَ العُرُ قُدُوبِينَ إِلَى المُأْسِضَيْنَ ؟ ويَقْبَالُ ; تَوَتَدُرُ عَصَبُ فرسه . والوَتَرَةُ مَنْ الذُّكُو ؛ العيرْقُ الذي في باطن الحَسْفَة ، وقال اللحياني : هو الذي بين الذكر والأنثيين. والوترتان: عصبتان بين المأبضين وبين دؤوس العثرقوبين . والوَّتَوَاءُ أَيضاً : العَصَبَةُ التي نَصْمَ تَخْسُرَجُ رُواْتِ الفرس . الجوهري : والوكرَّةُ العرق الذي في باطن الكُمَّرَة ، وهو أجلميدة ". وو تراة كل شيء : حِتَارُه ، وهو ما استدار من حروفه كَيْحِتّارِ الظَّفْرِ وَالْمُنْتَخُلِّ واللَّائِنُ وما أَشْبِهُ. والوَّرَوَّهُ : عَقَبَّةُ المُتَّنْنِ وَجَمُّهُما وَتُرَهُ ﴿ وَوَاتُمَ أَوْ اللَّهِ وَوَ تُبِيرَتُهَا ؛ مَا بِينَ الْأَصَافِعِ ﴾ وقال اللحياني : ما بين كل إصبعين وَتَرَوَّهُ ، فلم يخص اليد دون الرجل . والوَّتَرَةُ والوَّتِيرَةُ : 'جلَّيْدَةُ بين السبابة والإبهام . والوَ تَسَرَةٌ : عصبة تحت اللَّسان. والوتبيرَةُ : كَمَا مُقَةُ مُ يَنْعِلُمُ عَلَيْهَا الطَّعَنِ ، وقيل : هي حَلَقَة " تَعَلَّقُ عَلَى طَرَ فِ قَنَاةٍ يَتَعَلَمُ عَلَيْهَا الرَّمِي

تَكُونَ مِن وَتَرَرُّ وَمِنْ خَيْطٍ ؛ فَأَمَّا قُولَ أَمْ سَلَّمَةً

زوج النبي ، صلى الله عليه وسلم :

حامي الحقيقة ماحد الرابيرة الواتيرة

قال ابن الأعرابي : فسر الوتيرة هنا بأنها الحَلاَقَةُ ، وهو غلط منه ، إنما الوتيرة هنا الدَّحْلُ أو الظلم في الدَّحل . وقال اللحاني: الوتيرة التي يتعلم الطعن عليها، ولم يخص الحَلَّقة . والوتيرة : قطعة تستكن وتَعْلَلُظ وتنقاد من الأرض ؛ قال :

لقد حَبَّبَتُ "نَعْمُ" إليْنَا بُوجِها مَنَازِلَ مَا بَينَ الْوَتَاثِيرِ وَالنَّقْعِرِ

> فَدَاحَتْ بَالُوَ تَأْثِرِ ثُمْ بَدَّتْ يديها عند جانبها ، تَهمِيلُ

وقال الموهري : ذاحت مَشَت ؛ قال ابن بري : ذاحت مَرَّت مَرَّا سريعاً ؛ قال : والوَ تأثّر بمع و تيرَ وَ الطريقة من الأرض ؛ قال : وهذا تفسير الأصعي ؛ وقال أبو عمرو الشَّنباني : الوتاثر ههنا ما بين أصابع بديها أي قر قت بين أصابع بديها فحذف المضاف . يديها أي قر قت بين أصابع بديها فحذف المضاف . وتعيل : تخشُو التراب . الأصعي : الوتيرة من الأرض وتعيل : تخشُو التراب . الأصعي : الوتيرة من الأرض الوتيرة من الأرض الوتيرة من الأرض الوتيرة أو أو تيرة أو أو تيرة أو الوتيرة أو الوتيرة أو الفرد ، والوتيرة أو الفيرة . ابن الفرد : الوتيرة فوال أبو منصور : شبهت غراط الفرس إذا كانت مستديرة ، فإذ الفرس إذا كانت مستديرة ، فالم الفرس إذا كانت مستديرة ، فإذ الفرس إذا كانت مستديرة ، فالم المناس المناس

يقال لهما الوتيرة . الجوهري : الوتيرة حَلَّقَة من عَقَب يَنعلم فيها الطعن ، وهي الدَّريثَة أيضاً ؛ قال الشاعر يصف فرساً :

المعدد: الشنف، أي تمعنودة ، وضع المصدر موضع الصفة ؛ يقول : هذه الترحة خلقة لم ننتف فتبيض . والوتر ، بالتحريك : واحد أوتار القوس . ابن سيده: الوتر شرعة القوس ومعلقها ، والجمع أوتار . وأوتر ها ووترها ووترها ووترها ووترها ووترها شد وقوتر ها . وقال اللحاني: وترها وأوتر ها وأوتر ها شد وترها . وفي المثل : إنباض بغير توتير . ابن سيده : ومن أمشالهم : لا تعجل بالإنباض قبل التوتير ، وهذا مثل في استعجال الأمر قبل بلوغ إناه . قال : وقال بعضهم وترها ، ضيفة ، علت عليما وترها . والوترة : مجرى المهم من القوس العربية وترها . والوترة : مجرى المهم من القوس العربية عنها بين السهم إذا أراد الرامي أن يرمي ، وتوترة عروقه : عصيمه وترة في هذا الباب ، فجمعها وتر موقول ساعدة بن جؤبة :

َفِيمَ نِسَاءُ الحَيُّ مَن وَتَرَيَّـةٍ سَفَنَّجَةٍ ، كَأَنَّهَا قَوْسُ تَأَلَّبُ?

قيل: هجا امرأة نسبها إلى الوتائر، وهي مساكن الذين هجا ، وقيل : وَتَرِيَّة صُلْبَة كَالُوَّتَرِ . والوَّتِيرُ : موضع ؛ قال أسامة الهذلي :

ولم يَدَعُوا ، بين عَرْضِ الوَّتِيرِ وبيَّن المناقِبِ ، إلا الذَّئَابا

وثر : وثر َ الشيءَ وَثَراً ووَثَرَاهُ : وَطَّاَهُ . وقد وَثُر ، بالضم ، وَثارَةَ أَي وَطَلْقَ ، فهو وَثِيرٍ ،

والأنثى وثيرة ألو ثير : الفراش الوطي، وكدلك الوثر ، بالكسر . وكل شيء جلست عليه أو غت عليه فوجدته وطيئاً ، فهو وثير . يقال : ما تحته وثير "ووثير" ووثير، والاسم الوثار والوئار . وفي حديث ابن عباس قال لعمو : لو اتخذت فراشاً أوثر منه أي أوطئاً وألئين . والرأة وثيرة الفجيزة : وطيئتها ، والجمع وثائر أ

وويتار . وقال ابن دريد : الو تيرة من النساء الكثيرة

اللحم ، والجُمع كالجمع . ويقال للموأة السمينة الموافقة المضاجعة : إنها لو ثيرة "، فإذا كانت صَحْمة العجري فهي وثيرة العجري . أبو ذيد : الوكارة "كثرة" الشحم ، والوكاجة "كثرة اللحم ؛ قال القطامي :

وكأنتَما اشتَمَلَ الضَّجيعُ بِرَيْطَةٍ ، لا بِلُ تَرْبِيدُ وَثَارَةً وَلَيَّانِياً

وفي حديث ان عمر وعُينَدْنَةَ بن حصن أَ مَا أَحَدُ تُهَا بيضاء غَريرَةٌ ولا نَصَفاً وَثِيرَةً \*

والميشرة: الثوب الذي تُجلَّلُ به الثياب فيعلوها. والميشرة: هنة كهيئة المردقة تتخذ للسَّر جكالصَّفَة ، وهي المتواثر والمياثر ، الأخيرة على المعاقبية ، وقال ابن لجني : لتزم البدل فيه كما لزم في عيد وأعياد . التهذيب : والميشرة الفرس : ليندته ، والرَّحْلُ بُوطَال بُوطان بها . وميشرة الفرس : ليندته ، غير مهمون . قال أبو عبيد : وأما المياثر الحياث المياثر الحيد أبي جاء فيها النهي فإنها كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير . وفي الحديث : أنه نهى عن ميشرة الأرجوان ؛ هي وطاء محشو " أيترك أنه نهى عن ميشرة الوارك . والميشرة أنه بالكسر ، مفعلة "من الوارد والمها مو "ثرة" ، فقلت الواو ياء لكسرة الميم ، والأرجوان وسبغ أحمر يتخذ كالفراش الميم ،

الصغير ومحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحثه على الرحال فوق الجمال ؛ قال ابن الأثير : ويدخل فيه ما ثرُ السُروج لأن النهي يشتمل على كل ميشرَة حمراء سواء كانت على رحل أو سرج .

والرَّا يُوْ : الذي يَأْثُورُ أَسِفلَ 'خَفُ البِعِيرِ ، وأَدى الواو فيه بِدلاً من الهمزة في الآثِرِ .

والوَّرُرُ ، بالفتح ؛ ماء الفحل يجتمع في وحم الناقة ثم لا تلاَقتَحُ ، ووَ تَسَرَهَا الفحلُ يَشِوهُا وَثَرًا ؛ أَكُو ضِرابَها فلم قَلْفَحَ . أبو زيد ؛ المسلط أن يُدخل الرجل اليد في الرحم وحم الناقة بعد ضراب الفحل إياها فيستخرج وَثَرَها ، وهو ماء الفحل يجتمع في رحمها ثم لا تَلْقَحُ منه ؛ وقال النصر : الوَّثر أن يضربها على غير ضبعة ي . قال : والمتو ثنور أن تضرب في اليوم الواحد مراراً فلا تَلْقَحُ . وقال بعض العرب : أعْجَب النكاح وَثَرُ على وَثَرٍ أي وَثَر ما يَع فَراش وَثِير .

واسْتُو ْنَكُرْتُ مِنَ الشّيءِ أَي اسْتَكْثُوت مِنْهُ ، مثل الشّيو ْنَكَرْتُ مِنْهُ ، مثل الشّيو ْنَكَجْتُ ، ابن الأَعرابي: التّواثير الشّر طَ ، وهم العَنكَة والفَرَعَة والأَمكَة ، واحدهم آمِل مثل كافر و كَفَرَ ﴿

ابن سيده : والوَّنْرُ جلدُّ لِقَدَّ سُيُوداً عَرَّضُ السير منها أربع أصابع أو شبرْ تلبَسُهُ الجادية الصعيرة قبل أن تُدُولِكَ ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> عَلِقْتُهَا وهي عليها وَثِرْ ، حتى إذا ما مُجعِلَت في الحِدر " وأنشَعَت عِمْل جيدِ الوَبِر

وقال مرة: وتلبسه أيضاً وهي خائس، وقيل: الوَتْسُرُ النَّقْبَةُ التِي تلبس، والمعنيان متقاوبات، قال: وهو الرَّنْطُ أَنْضاً.

وجو : الوَجْرُ : أَن تُوجِرَ مَاءَ أَو دُواءً فِي وَسَطَّ حَلَقُ صي . الجوهري : الوَجُورُ الدُواء يُوجَرُ فِي وَسَطَّ الفم . ابن سيده : الوَجُورُ مِن الدُواء فِي أَيِّ الفَمَرِ كان ، وَجَرَه وَجَسِراً وأَوْجَرَه وأَوْجَرَه وأوْجَرَه إِياه وأَوْجَرَه الرُّمْحَ لا غير : طعنه به في فيه ، وأصله من ذلك . الليث : أَوْجَرُ تُ فلاناً بالرَمِح إِذَا طعنته في صدره ؛ وأنشد :

أَوْجَرْ ثُهُ الرَّمْحَ كَشَدُّراً ثُمَّ قَلَتُ لَهُ: عَذِي المُرُوءَةُ لَا لِعْبُ الرَّحالِيقِ

وفي حديث عبد الله بن أنيئس ، وضي الله عبه : فوَجَرَ ته بالسيف وَجْراً أَي طَعْنته. قال ابن الأثيو : من المعروف في الطعن أو جَرَ تُه الرمج ، قال : ولعله لغة فيه .

لغة فيه . وتوجر الدواء : بلعه شيئاً بعد شيء . أبو تخيرة : الرجل إذا شرب الماء كارها فهو التوجر والتكان . والميجر والتكان والميجر أبه الدواء الوجور أبه الدواء الوجور أبه الدواء في أحد شقيه ، وقد وجر أنه الماء الوجور وأوجر وأوجر أنه الماء الوجور وأوجر وأوجر أنه الماء والمح والفيظ أفن علن أبي عدا كله أبو زيد : وجر أنه الماء الدواء وجر المعلق في فيه . والتجر أي تداوى الموجور وأصله او تجر . والوجر أي تداوى وجر أن منه بالكسر ، أي خفت ، والوجر : الحوف . وهو أوجر أو وجر أو وجر أو المؤنث وجر أن أشفق ، وهو أوجر أو وجر أو المؤنث . وهو أوجر أو وجر أن المؤنث . وهو أوجر أو وجر أن المؤنث .

يقولوا وجراءً في المؤتث والوَّحْرُ : مثل الكهف يكون في الحبل؛ قال تأبط شر"ًا:

إذا وَجُرْ عَظِيمٌ ، فيه شيخٌ من السُّودَانِ لِدْعَى الشَّرَّكَيْنِ إِ رَفُولُه ﴿ يَدِّعِي الشَّرِيْنُ ﴾ كَذَا بِالأَصْلِ والوَجارُ والوِجارُ : سَرَبُ الضَّبُعِ ، وفي المحكم : مُجعرُ الضبع والأَسد والذّئب والثعلب ونحو ذلك ، والجمع أو جررَة و و مُجرُه ، واستعاره بعضهم لموضع الكلب ؛ قال :

> كلابُ وجادٍ يَعْتَلَجْنَ بِغَائِطٍ ، ُدَمُوسَ اللَّيَالِي ، لا رُواءُ ولا لُبُ

قال ابن سيده : ولا أبعد أن تكون الرواية ضباع وجاد ، على أنه قد يجوز أن تسمى الضباع كلاباً من حيث سبواً أولادها جراء ؟ ألا ترى أن أبا عبيد لما فسر قول الكميت :

حتى غال أوس" عيالتها

قال : يعني أكل جراءها ? التهذيب : الوجار ُ مَرَبُ الضبع ونحوه إذا حَمْر فأَمْعَنَ . وفي حديث الحسن : لو كنت في وجار الضّب ، ذكره للمبالغة لأنه إذا حفر أمعن ؛ وقال العجاج :

تَعَرَّضَتُ ذَا حَدَّبٍ جَرَّ جَارًا ، أَمْلَسَ إِلَا الضَّفْدَعَ النَّقَارًا ، يَرْكُضُ فِي عَرْمَضِهِ الطَّرَّارًا ، تَخَالُ فَيهِ الكوكبِ الزَّهَّارًا لَوْلُونَ فِي المَاء أو مِسْمارًا ، وخافَت الرامينَ والأو بجارًا

قال: الأوجار حفر يجعل للوحوش فيها مناجل فإذا مرت بها عرقبتها ، الواحدة وجرّة ووَجَرّة . حتى إذا ما بَلَّت الأَغْسارًا ربيًّا ، ولَمَّا تَقْصَع الإضرارًا

يعني جمع غيش ، وهو حَرِّ يَجِدْنَهُ في صدورهن. وأراد بالإصرار إصرار العطش . وفي حديث علي ، رضي الله عنه: وانجَمَر انجِعار الضَّبَّة في جُعْر ها

والضَّبُع في وجارها؛ هو 'جحر ها الذي تأوي إليه. وفي حديث الحجاج: رِجَنْتُكَ في مثل وجار الضَّبُع. قال ابن الأثير: قال الحطابي هو خطأٌ وإنما هو في مثل جار الضع. بقال: عَسْنُ حارُ الضع أي بدخل علما

جار الضبع. يقال: غَيْثُ جَارُ الضبع أي يدخل عليها في وجارها حتى بخرجها منه ، قال : ويشهد لذلك أنه جاء في رواية أخرى وجنتك في ماء كِجُرُ الضَّبُعَ ويستخرجُها من وجارها . أبو حنيفة : الوجاران الجُرْفان اللذان حفرهما السيل من الوادى .

ووَجُرَّةُ : موضع بين مكة والبصرة ، قال الأَصعي : هي أَربعون ميلًا ليس فيها منزل فهي مَرْتُ للوَحْشُ ، وقد أكثرت الشعراء ذكرها ؛ قال الشاعر :

> تَصُدُ وتُبُدي عن أُسِيلٍ وتَنَّقي بناظرَ في من وحش وَجْرَ هَ ، مُطْفِل

وحو : الوحرة : وزعة تكون في الصحادي أصغر من العطاءة ، وهي على شكل سام "أبرص ، وفي التهذيب : وهي الف سوام "أبرص خلقة "، وجمعها وحر ". غيره : والوحر ة ضرب من العظاء ، وهي صغيرة حمراء تعدو في الجمايين لها ذنب دقيق تمصع به إذا عدت ، وهي أخت العظاء لا تطأ طعاماً ولا شراباً إلا شمته ، ولا يأكله أحد إلا دقي بطئ وأخذه قي " ووعا هلك آكله ؛ قال الأزهري : وقد وأبت الوحرة ، في البادية وخلقتها خلقة الوزغ إلا أنها بيضاء منقطة بحمرة ، وهي قذرة عند العرب لا تأكلها. ألم بيضاء منقطة بحمرة ، وهي قذرة عند العرب لا تأكلها. الموهري : الوحرة ، بالتحريك ، دويية حمراء تلتزق المرب لا تأكلها. أحمر قصيراً مثل الوحرة فقد كذب عليها ؛ هو التحريك ما ذكرناه .

ووَحِرَ الرِجلُ وَحَراً: أَكل مَا دَبَّتْ عَلَيْهِ الوَحَرَةُ وَوَ مِنْ وَقَمَتَ فِيهِ أَوْ شُرِبُهِ فَأَثْرُ فَيْهِ سَمُّهَا . ولَسَبَنُ وَحِرْتُ : وقمت فِيه

الوَحَرَةُ . ولحم وَحَرِ " : دَبّ عليه الوَحَرُ . قال أبو عبرو : الوَحَرَةُ أَذَا دَبِت على اللَّجَم أَوْحَرَتُه ، وقال وإيحارها إياه أن بأخذ آكله القيء والمشيي . وقال أعرابي : من أكل الوَحَرَة ، فأمّه منتجرة ، بغائط ذي جعرة . وامرأة وحَرَة " : سوداء دمية ، وقيل حمراء . والوَحَرَةُ من الإبل : القصيرة . ابن شميل : الوَحَرُ أَسُد " الغضب . يقال : إنه لوَحَر " علي " ؟ قال ان أحمر :

### هل في صُدُورهمُ من طُلْمُنَا وَحَرُ ؟

الوحر : الغيظ والحقد وبكلابيل الصدر ووساوسه والوحر في الحديث : الصوم والوحر الصدو مثل الغيل . وفي الحديث : الصوم يذ هب بوحر الصدود ، وهو بالتعريك : غشه ووساوسه ، وقيل : الحقد والغيظ ، وقيل : العداوة . وفي الحديث : من سراه أن يذهب كثير من وحر صدر فلا يتحم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر اقال الكيافي والأصعي في قوله وحر صدر أن الكيافي والأصعي في قوله وحر صدر أن أصل هذا الوحر غش الصدر وبلابله ، ويقال : إن أصل هذا من الدو يبه التي يقال لها الوحر أن شبهت العداوة والغل بها ، شبهوا العداوة ولزوقها بالصدر بالتراق الوحر صدره علي كير أو وحر أي وحر مدره علي كير وحر أي وحر أي وعر أي وعر مدره علي كير والمصدر بالتحريك ، ويو حر أعلى ، أي وغر ، فهو وحر . والمصدر بالتحريك .

ودر: ودر الرجل توديراً: أوقعه في مَهْلَكَةً، وقيل : هو أن يُغْريكُ حتى يتكلف ما يقع منه في مَلَكَةً، مَلَكَةً، يكون ذلك في الصدق والكذب، وقبل : لفا هو إيوادك صاحبك الهلككة . ان شميل : تقول ودر ثن رسولي قبل بلغة إذا بعثه . قال الأزهري:

وسبعت غير واحد يقول الرجل إذا تَجَهَّم له وردّه ردّاً قبيحاً : ودّر وجهك عني أي نَحَه وبَعَدْه . ابن الأعرابي : تَهَوَّل في الأمر وتَورَّطَ وتَوَدَّرَ بمعنى مال .

وذو: الوَدْنَ أَنَّ اللَّهُ كُنَّ ، مِن اللَّحْمَ : القطعة الصَّغيرة مثل الفيدادة ع وقيل : هي البَّضْعَة الاعظم فيها ؟ وقيل: هي ما قطع من اللخم مجتمعًا عرضًا بغير مُطُولٍ . وفي الحديث : فأتينا بثريدة كثيرة الوَّذُولِ أي كثيرة قطع اللجم ، والجمع ودورٌ وو ذكرٌ ؟ عن كراع ؛ قال ابن سيده ؛ فإن كان ذلك فو َّذُوْ الم جمع لا جمع . وَوَ دُرَّهُ وَدُورًا : قَطَعَهُ . والوَّذُورُ : بَضْعُ اللَّهِمِ . وقد وَذَوْتُ الوَّذُونَةُ أَذِرُهَا وَذُورًا إِذَا بَضَعْتُهَا بَضْعًا ، ووَذَّرُّتُ اللَّحَمَّ تُوْدِيرًا : قطعته ، وكذلك الجيرُح إذا شرطته . والوَدُوْرَتَانِ ﴿ الشُّفَتَانَ ﴾ عن أبي عبيدة ؛ قال أبو حَاتَم ؛ وقد غلظ إنما الوَّدُوْرَتَانَ القطعتَانَ من اللحم فشبهت الشفتان بهما . وعَضُدُ وَذُورَة : كثيرة الوَدُورَ وَامِرَأَةٌ وَذِرَةً \* : وَاعْتُمَا وَاعْتُهُ الْوَدُورِ ، وَقَيْلُ : هِي العَلَيْظَةُ الشُّفَةُ . ويقال للرجل : يَا أَنَّ تَشَامُّةُ الوَّذُّو ِ إ وهو َسَبُ يَكُنَّى بِهِ عَنِ القَدْفِ . وَفِي حَدَيْثُ عَبَّانَ ا رضي الله عنه : أنه رُفِيعٌ إليه وجلُّ قال لُوجِل : إ ابن شامَّة الوَّذُورِ ، فحَدَّه ، وهو من سِبابِ العَرَّب ودَّمْهُم ، وإنما أواد يا ابن شامَّة المُدَّاكير يُعنونُ الزَّا كأنها كانت تتشم كمرآ مختلفة فكني عنه، والذكر قطعة من بدن صاحبه ، وقيل : أوادوا بها العُلكُ جمع قُلْنُفَةِ الذَّكُو ، لأنها تقطع ، وكذلك إذا قال له : يا ابن ذات الرايات ، ويا ابن مُلْثَقِي أَرْحُسُرُ الوُّكُمَّانِ ونحوها ، وقال أبو زيد في قولهم : يا ابر شَامَّة الوَدْسُ ! أَوَادُ بِمَا القُلُّفَ ، وهِي كُلُّمَةُ قَدْفُ ابن الأعرابي : الودَقَةُ والوَّدَوَةُ 'بِظارةُ المرأة وا

الحَدَيثِ : شر النساء الوَّذُوَّةِ المُمَدُّرَةُ وهي التي لا تستعي عند الجماع . ابن السكيت : يقال ذر ذا ، ودَعْ ذَا ، ولا بِقَالَ وَذَرَرْتُهُ ولا وَدَعْتُهُ ، وأَمَا في الغَابِر فيقَالَ بَذَرُهُ ويَدَعُهُ وأَصله وَذِرَهُ مَبْدَرُهُ مثال وَسِعَهُ يَسَعُهُ ، ولا يَقالُ واذِر ولا وَادْ عُ ، ولكن تركته فأنا تارك . وقال الليث : العرب قد أماتت المصدر من يَذَرُ والفعلَ الماضي ، فلا يقال وَذِرَهُ ولا وَاذِر ، ولكن تركه وهو تارك ، قيال : واستعبله في الغابر والأمر فإذا أرادوا المصدر قالوا كَذُوْهُ نَرْكًا ، ويقال هو كَذَرُهُ تُوكًا . وفي حديث أُم زَرع : إني أَخاف أن لا أَذَرَه أي أَخاف أن لا أترك صفته ولا أقطعها من طولها ، وقيل : معنــاه أَخَافَ أَنَ لَا أَقْدُو عَلَى تُرَكَّهُ وَفُرَاقَهُ لَأَنَ أُولَادِي مَنْهُ والأسباب التي بيني وبينه ؛ وحكم يَذَرُ في التصريف حَكُمْ يَدَعُ . ابن سيده : قالوا هو يَذَرُهُ نَرَّكُا وأماتوا مصدره وماضيه ، ولذلك جاء على لفظ يَفْعَلُ ْ ولو كان له ماض لجاء على يَفْعُلُ أُو يَفْعِلُ ، قال : وهذا كُنْكُ أَو 'جَلُّه قِيل' سيبويه . وقوله عز وجل: فَذَرُ نِي وَمِن يَكَذَّب بِهٰذَا الْحَدَيثِ ؛ مَعَنَاهُ كَيْلُهُ إِلَيَّ ولا تَشْغَلُ قَلْمُكَ بِهِ فَإِنِّي أَجَازِيهِ . وحَكَي عَنْ بعضهم : لم أَدْرِ ۚ وَرَائِي شَيْئًا، وهو شَادْ ، وَاللَّهُ أَعْلَم . وُووْ : الوَرَّةُ : الحَفِيرَةُ . وَمَنْ كَلَامُهُمْ : أُوَّةً فِي

وَوَرُوْنَ نَظَرَهُ : أَحَدُهُ . وما كلامُهُ إِلَّا وَرُوزَةً \* إذا كان يُسْرِعُ في كلامه .

الفراء: الوكروكري الضعيف البصر .

والوَرَّهُ : الوَرِكُ ، وقيل : الوَرَّةُ ، بالهاء ، الوَركُ .

نزو: الوَزَرُ : المُلَاجِئُ ، وأصل الوَزَوِ الجبل المنبع ، وكلُّ مُعَقِّلٍ وَزَرَ . وفي التنزيل العزيز :

كَلَّا لَا وَزَرَ ؛ قَـالَ أَبُو إِسحَق : الوَّزَرُ ۚ فِي كَلَامُ العرب الجُبَلِ الذي يُلْتُنَجَّأُ إليه ، هذا أصله . وكل ما الشَّجَأْتُ إليه وتحصنت به ، فهو وَزُرٌ . ومعنى الآية لا شيء يعتصم فيه من أمر الله . والوزُّورُ : الحِمْسُلُ الثقيلُ . والوزُّرُ : الذَّانْبُ لِشْقَلُهِ ، وجمعهما أَوْزَارٌ . وأَوْزَارُ الحرب وغيرها: الأنتقالُ والآلات ، واحدها وزرْرُ ؛ عن أبي عبيد، وقيل : لا واحد لها . والأوثرار : السلاح ؛ قبال الأعشى:

> وأَعْدَدُت للعربِ أُورُارَها : وماحأ طوالأ وخيلا نذكورا

قال ابن بري : صواب إنشاده فأعددت ، وفتح التاه لأنه مخاطب هُو دُهُ أَبْنُ عَلَى الْحِنْفِي ؛ وقبله :

> ولما لُقِيتَ مع المُخطِرِين ، وجدت الإله عليهم فكديرا

المخطرون : الذين جعلوا أهلهم تخطرًا وأنفسهم ، إما أن يظفروا أو يظفر بهم ، ووضعت الحرب أُوْزَارَهَا أَي أَثْقَالُهَا مِن آلة حرب وسلاح وغيره. وفي التنزيل العزيز : حتى تَضَعَ الحربُ أوْزارُهَا ؟ وقيل : يعني أثقال الشهداء لأنه عز وجل تُمَخَّصُهُم من الذنوب . وقال الفراه : أوزارها آثامهــا وشر كها حَى لا يَبْقَى إلا مُسْلُم أو مُسَالُم ؛ قَسَالُ : والهاء في أُوزارهـا للحرب ، وأتت بمنى أوزار أهلهـا . الجوهري: الورَّوْ الإنم والثَّقَلُ والكارَّةُ والسلاءُ. قال ابن الأثير : وأكثر ما يطلق في الحديث عـ لمي الذنب والإثم . يقال : وَزَرَ تَوْرُ إِذَا حَمَلُ مَا يُثْقِلُ ظهرَ من الأَشياء المُثْقَلَة ومن الذنوب. ووَزَرَ وِزْرًا : حمله . وفي التنزيــل العزيز : ولا تَنْرِدُ وَالْدَوْمُ وَدَارَ أَخْرَى ؛ أي لا يؤخذ أحــد

بِذَنِبِ غَيْرِهِ وَلَا تَحْمَلُ لَفُسُ ۖ آثَةٌ ۗ وَزَرُ النَّفْسِ أَخْرَى ۗ ولكن كلُّ مُجّزيُّ بعمله . والآثام لسبي أو داراً لأَنهَا أَحْمَالُ تُنْتَقِلُهُ، واحِدِهَا وَزُورٌ ، وَقَالُ الأَخْفَشُ؛ لَا تَأْثُـمُ ۚ آثِمَةُ ۚ بَإِثْمُ أُخِرَى. وَفِي الْحَدَيْثِ: قَدْ وَضَعَتْ الحرب أوزارها أي انقضى أمرها وخفت أثقالها فلم بِيق قِتَالَ . وَوَزَرَ كَوَزُراً وَوَزُراً وَوَزُراً وَوَزُرَاً : أَثْمَ ؛ عن الزجاج . وَوَازُواَ الرجلُ : رُمِيَ بِوَزُارٍ . وفي الحديث : الرَّجعُنْ مَأْزُورات غير مأجورات ؟ أصله موزورات ولكنه أتبع مأجورات ، وقيل : هو على بدل الممزة من الواو في أُذر ، وليس بقياس ، لأَن العلة التي من أُجلهـا همزت الواو في وُزِرَ ليست في مأزورات . الليث : رجل مَوْتُرُورٌ غَـيْرٍ مُأْجُورٌ ، وقد 'وزرِدَ 'يُوزَرُ' ، وقد قبل ؛ مأزور غير مأجور ، لمنا قابلوا الموزور بالمأجور قلبوا الواو همزة ليأتلف اللفظان ويَزْدُوجِا ، وقال غيره : كَأَنْ مَأْزُوراً في الأصل مَوْزُورٌ فَبَنَوْهُ عَلَى لَفْظُ مَأْجُورُ .

واتنزر الرجل : ركب الوزر ، وهو افتتمل منه ، تقول منه : وزر يَوْزُرُ ووَزَرَ يَرْرُ لَمُ وَوْرَرَ يَوْزُرُ ووَزَرَ يَرْرِلُ ووْزُرَ بَرْرِلُ ووْزُرَ بَرْرِلُ ووْزُرَ ، وإنما قال في الحديث مأزورات لمكان مأجورات أي غير آثمات ، ولو أفرد لقال موزورات ، وهو القياس ، وإنما قال مأزورات للازدواج .

والوزير : حَبّ الملك الذي مجسل ثقلته ويعينه برأيه ، وقد استو وررة ، وحالت الوزارة والوزارة والكسر أعلى : ووازر على الأمر : أعانه وقواه ، والأصل آزره . قال ابن سيده : ومن همنا ذهب بعضهم إلى أن الواو في وزير بدل من الهمزة ؛ قال أبو العباس : ليس بقياس لأنه إذا قبل بدل الهمزة ، قال أبو العباس : ليس بقياس لأنه إذا قبل بدل الهمزة من الواو في همذا الضرب من الحركات

فيدل الواو من الهيزة أبعد . وفي التنويس العزيز :
واجعل في وزيراً من أهلي ؟ قال : الوزير في اللغة استقاقه من الوزو ، والوزر الجبل الذي يعتصم به ليسجى من الهلاك ، وكذلك وزير الحليفة معناه الذي يعتمد على وأبه في أموره ويلتجىء إليه ، وقيل :
قيل لوزير السلطان وزير لأنه يزد عن السلطان أثقال ما أسند إليه من تدبير المملكة أي يحمل ذلك . الوزير الوزير المراد أي تقله . وقيد استوزر المراد في الله يمل عنه وزوره أي تقله . وقيد استوزر في حديث فلان ، فهو يُوازر الأمير ويتوزر له . وفي حديث السقيفة : نحن الأمراء وأنتم الوزراء ، حميع وزير وهو الذي يُوازر و فيحمل عنه ما حُمله من الأثقال والذي يلتجىء الأمير إلى وأبه وتدبيره ، فهو ملحناً والذي يلتجىء الأمير إلى وأبه وتدبيره ، فهو ملحناً والذي يلتجىء الأمير إلى وأبه وتدبيره ، فهو ملحناً

وو زَرَّتُ الشِيءَ أَزِرُهُ وَزَرْدًا أَي حملته ؛ ومنه قوله تعالى : ولا تَرَرَّ وازرة " وزَرْدَ أَخْرَى . أَبُو عَبُرُو : أَوْزَرَتْ الشِيءَ أَحْرِزَتُهُ ، وَوَزَرَّتُ فَلاَنَا أَي عَلِيتَهُ ؛ وَوَزَرَّتُ فَلاَناً أَي عَلِيتَهُ ؛ وقال :

#### قد وَزَرَتْ جِلْتُهَا أَمْهَادُهَا

التهذيب: ومن باب وزر قال ابن بررج يقول الرجل منا لصاحبه في الشركة بينهما: إنك لا تتوزر ألم حيظ وظار طلقة القوم. ويقال: قد أو زر الشيء ذهب به واعتباً ه. ويقال: قد استوزر و . قال: وأما الاتزار فهو من الوزر، ويقال: اتئزرت وما اتبحر ثن ، ووزر ثن أيضاً. ويقال: وازر في فلان على الأمر وآزرني ، والأو ل أفصح . وقال: أوزر ثن الرجل فهو منوزر عملت له وزراً يأوي الد ، وأوزرة الرجل من الوزر ، وآزرت من المنازرة وفعلت منا أزراً وتأزرت من المنازرة وفعلت منا أزراً وتأزرت من

وشو: وشر الحسنة وشراً بالميشار عيرمهبوز:

نَشَرَهَا ، لغة في أَشَرَها ، والمئشار : ما وُشِرَتْ

به ، والوَسَرُ أن تُحَدَّدَ المرأة أن أسنانها وتر قَقها ، وفي والوَسَرُ أن تُحَدَّدَ المرأة أسنانها وتر ققها ، وفي الحديث : لعن الله الواشرة والمنوتشرة والواشرة: المحديث المرأة التحديدة أسنانها وترقق أطرافها ، تفعله المرأة التحديدة تتشبه بالشواب ، والموتشرة : التي تأمر من يفعل بها نتشبه بالشواب ، والموتشرة : التي تأمر من يفعل بها ذلك ؛ قال : وكأنه من وشر ثن الحشبة بالميشار، غير مهموز ، لغة في أشر ثن .

وصو: ألوصر : السَّجِل ؛ وجمعه أو صار . والوصير : ': الصَّكُ ، كلتاهما فارسية معرّبة . الليث : الوصَرَّة ، معربة وهي الصك وهو الأو صر ، ؛ وأنشد :

وما انتَّخَذْتُ صَدَّاماً لِلسُّكُونَ مِا، وما انتَّعَيْثُكُ لِلاَ لِلوَصَرَّاتِ

وروي عن شريح في الحديث : أن رجلين احتكما إليه فقال أحدهما : إن هذا اشترى مني داراً وقبض مني وصراها فلا هو يعطيني الثمن ولا همو يود إلى الوصر ؟ الوصر ' بالكسر : كتاب الشراء ، والأصل اصر ' سمي اصراً لأن الإصر العهد، وسمي كتاب الشروط كتاب العهد والوثائق ، قلبت الهمزة واواً ، وجمع الوصر أوصار ' ؛ وقال عدي بن زيد :

فَأَيْكُمُ لَمْ يَنَكُ عُرُونُ الرَّلِهِ وَثَرًا سَواماً ، وفي الأَرْبافِ أُوصَارًا

أي أقطعكم وكتب لكم السجلات في الأرياف . الجوهري : الوضر ' لغة في الإضر ، وهو العهد ، كما قالوا إدث ووراد قال والوضر ' : الصك وكتاب العهد ، والله أعلم .

وضر: الوَضَرُ : الدَّرَانُ والدَّسَمُ . ابن سيده : الوَضَرُ وَسَغُ الدسمِ واللِن وغُسالَةُ السَّقَاء والقصعة ونحوهما ؛ وأنشد :

إن تُرْحضُوها تُرَدُّ أَعْرَاضُكُمْ كَلِيماً ، أو تَنَثُرُ كُوها فَسُنُودٌ ذَاتُ أُوْضارِ

ابن الأعرابي: يقال الفُنْسَدُورَةِ وَضُرَى وقد وَضِرَت القصعة ُ تَوْضَرُ وَضَراً أَي دَسِمَت ؛ قال أبو الهندي واسمه عبد المؤمن بن عبد القدوس:

سَيُعْنَنِي أَبَا الْمِنْدِيِ عَن وَطَّبِ سَالَمُ الْرُبُّدِ الْمُؤْبِدِ اللَّهِ الْمُؤْبِدِ الْمُؤْبِدِ الْمُؤْبِدِ الْمُؤْبِدِ الْمُؤْبِدِ الْمُؤْبِدِ الْمُؤْبِدِ الْمُؤْبِدِ الْمُؤْبِدِ اللَّهِ الْمُؤْبِدِ اللَّهِ الْمُؤْبِدِ اللَّهِ الْمُؤْبِدِ اللَّهِ الْمُؤْبِدِ اللَّهِ الْمُؤْبِدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْبِدِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الْ

الوَّطْبُ : زِقُ اللَّبِي ، وهو في البيت زق الحبر . والمُفَدَّم: الإبريق الذي على فمنه فيدَّام"، وهو خِرْ قَنَةٌ من قَنَرٌ أَو غيره . وشه رقابها في الإشراف والطول برقاب بنات الماء ، وهي الغرانيق ، لأنها إذا فَتَرَعَت نَصِتْ أَعَنَاقُهَا . وَوَضِرَ الْإِنَاءُ بِوَ ضَرَ وَضَراً إِذَا السَّخِ ، فهو وَضِرْ ، ويكون الوَضَرْ من الصُّفْرَة والحُمْرة والطِّيبِ . وفي حديث عبــد الرحمن بن عوف : رأى النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، به وَضَراً من صفرة فقال له : مَهْشِمْ ؛ المعنى أن رأى به لَطَيْخًا من خَلُوق أو طيب له لون فسأل عنه فأخبره أنه تزوَّج ، وذلك من فعل العروس إذا دخل على زوجته . والوَ ضَرُ : الأَثْرُ من غير الطيب. قال : والوَّضَرُ ما يشبه الإنسان من ريح بجده من طعام فاسد . أبو عبيدة : يقال لبقية المثاء وغيره الوَّضَرُ . وفي الحديث : فجعل يأكل ويتتبع باللقبة وَضِّرَ الصَّعْفَةِ أَي دَسَبَهَا وأَثَرَ الطعامِ فيها. وفي

حدیث أم هانی ، رضی الله عنها : فَسَكَمَبْتُ له فی صَحْفَة إِنِي لأَرَى فَيها وَضَرَ العجين ؛ وامرأة وَضِرَ أَهُ وَضَرَ كَا الله عَلَى ال

أَرَادُ مَلًّا فَأَبِدُلُ لِلصَّرُورَةِ ﴾ قال : ومثله كثير .

وطو: الليث: الوَطَرُ كُلُّ حَاجَةً كَانَ لَصَاحَبُ ا فَيَهَا هَمَةً ، فَهِي وَطَرَ وَ ، قال : ولم أسبع لها فعلاً أكثر من قولهم قضيت من أمر كذا وطري أي حاجتي ، وجمع الوَطَرَ أوْطار . قال الله تعالى : فلما قضى زيد منها وَطَرَ إ قال الزجاج : الوَطَر في اللغة والأَرب بمعنى واحد ، ثم قال : قال الحليل الوطر كل حاجة يكون لك فيها هيئة ، فإذا بلغها البالغ قيل : قضى وطر وأربه ، ولا يبنى منه فعل

وعو : الوعر': المكان' الحكون' ذو الوُعُورَةِ ضد" السَّهْ ل ؛ طريق" وعر" ووعر" ووعير" وأوعر ، وجمع الوعر أوعر" ؛ قال يصف بجراً :

وتارَّةً يُسْنَدُ فِي أَوْعُرِ

والكثير وعُورِ وجسع الوعر والرعير أو عاد " وقد وعُورة وقد وعُر يَوْعُر ووعر يَعْر وعرا ووعرا ووعوة ووعرا ووعرا ووعوة ووعارة ووعرا ووعرا ووعرا ووعرا ووعرا ووعرا ووعر توقد ووعرا وحكى اللحاني: وعرا يعر كو ثق يشق واوعر به الطريق : وعرا عليه أو أفضى به إلى وعرا من الأرض ، وجبل وعرا ، بالتسكين ، وواعر ، والعمل كالفعل ,. قال الأصعي : لا تقل وعرا ، وأوعر القوم : وقعوا في الوعر ، وفي حديث أم زوع : ذو جي لحم خيال عند على عدا عيد أم زوع : ذو جي لحم خيال عند على عند على عند على المناس عند المناس المناس عند المناس عند المناس عند المناس عند المناس المناس عند المناس عند المناس عند المناس المناس

جبل وعر لا سَهَلُ فير تَقَى ولا سَبِين فَيَنْتَقَى الله وَ سَبِين فَيَنْتَقَى أَي غَلَيْظ حَرْنُ مِيصِف الصعود إليه ؟ سَبَهَ بلعم هزيل لا ينتفع به وهو مع هذا صعب الوصول والمتنال والمتال الأزهري : والوعُورَة تكون غِلَظاً في الجبل وتكون وُعُوثَة في الرمل والوعُر : المكان الصُلْبُ . والوعر : المحض المنفيف الوحش : المكان والوعر عرف الموضع المنفيف الوحش : والوعر على المنسر أي صار وعرا ، ووعر أو وعرا . وتوعر على المعسر أي صار وعرا ، ووعر أنه أنا توعيرا . والوعورة : القلاة ؟ قال الفرزدق :

وفت ثم أدّت لا قليلا ولا وعراً وفت أم تم لأنها وللدّت فأنجبت وأكثرت ووعراً الشيء وعارة ووعورة وقل قل وأوعرة ووعرا الشيء وعارة ووعورة وقل ماله . ووعر قللت ماله . ووعر قللت ماله . ووعر قال الأنها بدل وقل لأن الغين قد تبدل من العين ، وقال الأزهري: هما لغنان بالهين والغين . والوعر : المكان الصلب ووعر الجل ووعر : حبسه عن حاجته ووجهته ووغه وعلان وعر المعروف أي قليله . وأو غر ووتح ، وعر ومطلب وعر . بقال : قليل وعر ووتح ، وعر ووعر ، وقال الأزهري : يقال قليل سُقن ووتح ، وعر ووعر ، وعل الشقن ووتح ، وعر ووعر ، وعل الأزهري : يقال قليل سُقن ووتح ، وعر ووعر ، وعر واحد . وقال الأوسعي : سُعر معر وعر وعر واحد . والوعور واحد . والوعر واحد . واحد .

ووُعَيْرَةُ : مُوضِع ؛ قال كثير عزة : فَأَمْسَى يَسْبُحُ المَاءَ فُوقَ وُعَيْرَاةً ۗ ا

له باللَّوى والوَّادِيَيْنِ حَوَائِرُ والأَوْعَادُ : موضع بالسَّاوَةِ سَمَاوَةٍ كَلْنَبٍ ؟ قال الأخطل :

> في عانة رُعَت الأوعار ، صَنْفَتُها ، حتى إَذا رُهِمَ الأَكْفَالُ والسُّرَرُ

وغو: الوَغْرَةُ: شَدَّةُ تَوَقَّسُدِ الْحَرِّ. والوَغْرُ: الْحَرَاقِ الْغَيْطُ، ومنه قبل : في صدره عليَّ وَغُرُهُ، باللّسكين ، أي ضغْنُ وعداوة وتَوَقَّدُ من الفيظ ، والمصدر بالتحريك .

ويقال : وَغَرَ صدرُه عليه يَوْغَرُ وَغَرَا ووَغَر يَغْرِرُ إِذَا امْتَلَأُ غَيْظًا وَحَقَدًا ، وقيل : هُو أَنْ يُحِتَّرَقَ مَنْ شُدَّةُ النَّبِظُ . ويقال : ذهب وَغَرُ صَدْرِه وَوَغَمَ صدره أي ذهب ما فيه من الغيل" والعداوة ، ولقيت. في وَغُرَةُ الهَاجِرَةِ : وهو حين تتوسط الشبس السباء. وقوله في حديث الإفكِ : فأتينـــا الجيشَ مُوغِرِين في كُخْرِ الظُّهُلِوءُ أي في وقت الهاجرة وقت توسط الشبس السماء. يقال : وَغَرَتِ الهاجِرةِ وَغُراً أَي رَمِضَتُ واشته حرها ، ويقال : نزلنا في وَغْرَ ۚ القَيْظِ على ماء كذا . وأوغَرَ الرجلُ : دخل في ذلك الوقت ، كما يقال : أظهر إذا دخل في وقت الظهر . ويراوى في الحديث : فأتينا الجيشَ مُعَوَّرينَ . وأُوغَرَ القومُ : دخلوا في الوَغْرَاقِ. والوَغْرُ والوَغَرُ : الحِقْبُ والدُّحْلُ ؛ وأصله من ذلك؛ وقد وَغُيرَ صدره يَوْغُرُ أُ وَغَرَاً وَوَغَرَ كَغِرِهُ وَغُراً فَيَهَا ﴾ قال : ويتوغَرُهُ أَكْثُورُ وَأُو ْغَرَ ۚ وهو واغر ُ الصدر عليِّ . وفي الحديث: الهَديَّةُ 'تَذْهِبِ' وَغَرَ الصدر ؟ هو بالتحريك العيلُ والحرارة ، وأصله من الوَّغْرَّة وشدة الحرَّ ؛ ومنه

مَا فِي القلوب عليكُم ، فاعْلَمُوا، وَغُرَا

حديث مازن ، رضي الله عنه :

وفي حديث المفيرة : واغِرَآهُ الضبير، وقيل : الوَّغَرُ تَجَرُّعُ الغيط والحقد .

والنَّو غيرُ : الإغراء بالحقد ؛ أنشد سيبويه للفرزدق :

دَسَّتْ رَسُولاً بِأَنَّ القومَ ، إِن قَدَرُوا عليكَ ، يَشْفُوا 'صدُوراً ذاتَ تَوغِيرِ

وأوغَرْتُ صدرَه على فلان أي أَحْمَيْتُهُ مَن الغيظ. والوَغِيرُ : والوَغِيرُ : الله نُوْمَى على الرَّمْضَاء . والوَغِيرُ : الله نُوْمَى فيه الحجارَةُ المُنْصَّمَاةُ ثُمْ يُشْرَبُ ؛ والمستوغِرُ بن ربيعة الشاعرُ المعروفُ منه ، سمي بذلك لقوله يصف فرساً عرقت :

يَدِشُّ المَــاءُ في الرُّبُلاتِ منها ، نَـشَيشُ الرَّضْف ِ في اللبنِ الوَغيرِ

والرَّبُلات: حمع رَبْلَة ورَبَلَة، وهي باطن الفخد. والرَّضفُ : حجارة تحمى وتطرح في اللبن ليَجْمُد، وقيل: وقيل: الجوهري : الوَغِيرَ اللبن يُعْلَى ويُطْسَخُ . الجوهري : الوَغِيرَةُ اللبن وحده تحفضاً الوغير . ابن سيده : والوَغِيرَةُ اللبن وحده تحفضاً يسخن حتى يَنْضَجَ ، ودَبَا جعل فيه السين ، وقد أوغَرَه ، وكذك التوغير ، وقال الشاعر :

فَسَائِلُ مُراداً عن ثلاثة فِتَنْيَة ، وعنأثش ما أَبْقى الصَّرِيعُ المُوَّعَرُهُ

والإيغارُ : أن 'تسخن الحجارة وتُحرِقَهَا ثم تلقيها في الماء لتسخنه . وقد أوغَرَ الماء إيغاراً إذا أحرقه حتى غلى ؛ ومنه المثل : كر هت الحنازيرُ الحسيمَ المُوغَرَ ، وذلك لأن قوماً من النصارى كانوا يَسْمُطُون الحَنزيرِ حياً ثم يَشْوُونه ؟ قال الشاعر :

ولند رأيت مكانهم فكرهشهم، ككراهة الحيزير للإيضار

وَوَعْرُ الْحِيشِ : صوتهم وجُلَبَتُهُمْ ؟قال ابن مقبل: في ظهر مَرْت عَسافيلُ السَّرابِ به، كَأَنَّ وَغْرَ قَطَاهُ وَغْرُ حادينا

المَرْتُ القَفْرِ الذي لا نبات له . وعساقيل السراب: قِطَعُهُ ، واحدها عُدْقُول ؛ شبه أَصوات القطا فيه

بأصوات رجال حادين ، والألف في آخره للإطلاق ؛ وقال الراجز :

#### كأنما 'زهاؤه لمَن جَهَرُ ليل<sup>ه</sup>، ورزه وغره إذا وغَرْ

الوَعْرُ : الصوت. ووَعَرَ هُمْ : كَوَعْرِ هِ ؛ ولم يجك ابن الأعرابي في وَغْرِ الجيش إلا الإسكان فقط ، وصرح بأن الفتح لا يجوز . والإيغار : المستعمل في باب الحراج، قال ابن حويد: لا أحسبه عربياً صحيحاً . غيره : يقال أو غَرَ العامل الحراج أي استوفاه ، وفي غيره : يقال أو غَرَ . ويقال : الإيغار أن يُوغِرَ الملك لرجل الأرض بجعلها له من غير خراج . قال : وقد يسمى ضان الحراج إيغاراً ، وهي لفظة مولدة ، وقيل : يسمى ضان الحراج إيغاراً ، وهي لفظة مولدة ، وقيل الإيغار أن يُستَعِطَ الحراج عن صاحبه في بلد ويُحوّل مثلكه إلى بلد آخر فيكون ساقطاً عن الأول و واجعاً على بيت المال ، وقيل : سمي الإيغار لأنه يُوغِرُ صور الذين يزاد عليهم خراج لا يلزمهم ، وأوغر ت صدور الذين يزاد عليهم خراج لا يلزمهم ، وأوغر ت صدر أي أوقدته من الفيظ وأحميته . أبو سعيد : أبو سعيد :

# وتطاوكت بك همة عطوطة ، ومُحُون مِد أوغر تك إلى صِباً ومُحُون

أي ألجأتك إلى الصبا. قال: واشتناقه من إيغاد الخراج وهو أن يؤدي الرجل خراجه إلى السلطان الأكبر فرارة من العبال . يقال: أو غر الرجل خراجة إذا فعل ذلك. قال ابن سيده: وهو بالواو لوجود أو غر وعدم أيغر ، والله تعالى أعلم .

وفر: الوَفَرُ من المال والمتاع: الكثيرُ الواسعُ ، وقيل: هو العامُ من كل شيء ، والجمع وُفُورُ ؟ وقيد وَفَرَ المالُ والنباتُ والشيءُ بنفسه وَفُراً

ووُنُوراً وَفِرَةً. وفي حديث علي ، رضي الله عنه : ولا ادَّخَرْتُ من غنائها وَفَراً ؛ الوَفْرُ ؛ المال الكثير ، وفي التهذيب : المال الكثير الوافر الذي لم ينقص منه شيء ، وهو موفور وقد و قَرْناه فِرَةً ، قال : والمستعمل في النعد ي وفرناه توفيراً .

وفي الحديث: الحمد لله الذي لا يَفَرُهُ المَنْعُ أَي لا يُكَثِّرُهُ مِن الوافِر الكثير. يقال: وَفَرَهُ يَفِرُهُ كوعَدُه يَعدُه .

وأرض وَفَرُاءُ: فِي نَبَاتِهَا فَرَةٌ . وَهَذَهُ أَرْضَ فِي نَبَاتِهَا وَوَرَةٌ لَ وَهَذَهُ أَرْضَ فِي نَبَاتِها وَفَرَةٌ لَمْ يَنْقُصُ مِن نَبَتِها ؟ وَقُولُ لَمْ يَنْقُصُ مِن نَبَتِها ؟ قال الأَعْشَى :

عَرَ نَدَ سَهُ لايَنْقُصُ السَّيْرُ عَرَّضَهَا، كَأَحْقَبَ بالوَ فراء جَأْبِ مُكَدَّم

العرندسة : الشديدة من النوق . والغَرَّضُ للرَّحُل ِ: عَنْوَلَةَ الحَوْامِ للسرح ؛ يربد أنها لا تَضْمُر في سيرها وسكلالها فَيَقَلَقَ عَرَّضُها . ويقال : إنها لعظم جوفها تستوفي الغَرَّضَ . والأحقب : الحمار الذي بموضع الحقب منه بياض ، وإنما تشبه الناقة بالعير لصلابته ، وهذا يقال فيها عيرانة . والجأب:الغليظ. ومكد من مُعضَض أي كدَّمَتُهُ الحمير وهو يطردها عن عائنه ،

ووَقَرَّ عِلَيه حَقِه تَوْفِيراً واستوفَرَ وَ أَي استوفاه وَتَوَقِّرَ عَلَيه أَي كَمَ حُرُ مِاتِه . ويقال : هم منوافرون أي هم كثير . ووفر الشيء وفراة ووفرة مالله وفراة ووفرة مالله وفراة . ووفرة . ووفرة عله وافراً ، ووقرة عرضه ووفرة ووفرة عرضه ووفرة له : لم يَشْتَمْه كَأَنه أَبقاه له كثيراً طيباً لم يَنْقُصُه بشتم ؛ قال :

أَلِكُنْنِي، وَفِر ۚ لابْرِالغَرَيرَ ۚ عِرْضَة، إلى خالِدٍ من آل ِ سَلْمَى بْنِ جَنْدَ لَ

ووَ فُرَ عِرْضُهُ ووَ فَرَ وُفُوراً: كُو مُ وَلَمْ يُبِتَدُلُ ، وَفِي الْتَزْيِلِ الْعَزْيْزِ: جَزَاءً مَوْفُوراً ؛ هو من وَفَرْتُهُ أَفِرْ وَ وَفَرَّ الْمَالُ يُفِرْ وُفُوراً وَفِراً وَفُراً وَهُو الْمَالُ يَفِرُ وُفُوراً وَهُو اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ا

كَأَنْهَا مِن بُدُنْ وَإِنْهَادُ . دَبَّتُ عَلِيهَا دُوبِاتُ الْأَنْبَـادُ

إنا هو من الوفور والنام . يقول : كأنها بما أو فر ها الراعي دبّت عليها الأنبار ، ويروى : واستيفار ، والمعنى واحد ، ويروى : وإيفار من أوغر العامل الحراج أي استوفاه ، ويروى بالقاف من أوقر الثوب : أثقله . وو فر الثوب : قطعه و افرا ؛ و كذلك السقاء إذا لم يقطع من أديمه فضل " . ومزادة وفرا ؛ و سقاء أو فر " ؛ قال ذو الرمة : ينقص من أديها شيء، وسقاء أو فر ؛ قال ذو الرمة : وفراء غر فية أنالى خوار ز ها

قوله « وهو من الاول » لعل المراد انه من باب ضرب او هو
 عرف عن وهو من اللازم بدلیل ما بعده .

. 'مشكشك ضيعته ' بدنها الكتب ٢٠

رك و مثلثل » أي مقطر ، نعت لسرب كما نس عليه الصحاح . والكتب جمع كتبة كفرفة وغرف : خروق الحرز . وأثأى : خرم . والحوارز : جمع خارزة .

والوفشراءُ أيضاً : الملأى المُـوَّفَتُوَّةُ المِلْءُ . وتَوَفَتُرَ فلانُ على فلان بِبِـرِّه ، ووَقَتَّرَ اللهُ حظه من كذا أي أسبغه .

والموفور في العروض: كل جزء يجوز فيه الزحاف فيسلم منه ؛ قال ابن سيده: هذا قول أبي إسحق ، قال : وقال مرة الموفور ما جاز أن يخرم فلم يخرم ، وهو فعولن ومفاعيلن ومفاعلت ، وإن كان فيها زحاف غير الحرم لم تخل من أن تكون موفورة ، قال : وإنما سبيت موفورة لأن أوتادها توفرت . وقول

وابْعَتْ يَسَاداً إلى وَفَرْ مُدَّمَّعَةً مِنْ وَاجْدَحُ اللهَا مَا مُنَّعَةً مِنْ وَاجْدَحُ اللهَا

معناه أنه لم يُعطُّوا منها الديات فهي موفورة"، يقول له : أنت واغ ، ووكرَّه عطاءه إذا كردَّه عليه وهو راضٍ أو مستقل له .

والوَّ فَرَّةُ : الشعر المجتمع على الرأس ، وقيل : ما سال على الأَذْنَانِ من الشعر ، والجمع وَفَارُ ، قال كثير عزة :

> كأن وفار القوم تحت وحالبها ، إذا تُحسِرَت عنها العبائم ، مُعنْصُلُ

وقيل: الوَقَرَّةُ أَعظم من الجُمْنَةِ ؟ قال ابن سيده: وهذا غلط إغاهي وَفَرَّةُ مُ جُمَّة ثم لِمَّة. والوَقرَّةُ : ما جاوز شجة الأذنين، واللَّمَّةُ : ما أَلَمَّ بالمُسْكَمِينِ. التهذيب: والوَقرَّةُ الجُمُنَّة من الشعر إذا بلغت الأذنين، وقد وفرَها صاحبها، وفلان مُوقرٌ الشعر؛ وقيل: الوَقرَّةُ الشعرة إلى شجة الأذن ثم الجُمْنَة ثم اللَّمَةُ . وفي حديث أبي رمثة ": انطلقت مع أبي تُحور رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فإذا هو ذو

وَفَرَا فَيُهَا رَدُعُ مَن حِنَّاءً ﴾ الوَفَرَة : شَعَر الرَأْسِ إذا وصل إلى شَعَمة الأَدْن .

والوافرَةُ : أَلْيَهُ الكِبشِ إذا عظمت ، وقيل : هي كل شُحَمة مستطيلة ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

الوافرة : الدنيا ، وقيل : الحياة .

والوافيرُ : صَرَّب مِن العَرَّوض ، وهو مفاعلة مفاعلة فعولن ، مرتب ، أو مفاعلة مفاعلة ، مرتب ، سبي هذا الشطر وافراً لأن أجزاء موفرة اله وفور أجزاء الكامل ، غير أنه حذف من حروفه فلم يحمل .

وقو ؛ الو قدر أ : ثقل في الأذن ، بالفتح ، وقبل : هو أن يذهب السبع كله ؛ والثقل أحق من ذلك وقد وقرت أذنه ، بالكسر ، تو قرر وقرراً أي صئت التحريك إلا أنه جاء بالتسكين، وهو موقور، ووقر ها الله يقر ها وقراً ؛ ان السكيت : يقال منه وقورت أذنه على ما لم يسم فاعله "وقرر" وقراً ، بالسكون ، في موقورة ، ويقال : اللهم قر أذنه . قال الله تمالى : وفي آذاننا وقرر . وفي حديث على ، عليه السلام : تسمع به بعد الوقرة ؛ هي المرة من السلام : تسمع به بعد الوقرة ؛ هي المرة من المرة من المرة .

السلام: تَسْمَعُ به بعد الوَقْرَةِ ؛ هي المرّةُ من الوَقْرَ، بنتح الواى : ثِقَلُ السبع . والموقّرُ ، بالكسر : النَّقْلُ بحبل على ظهر أو على رأس . يقال : جاء يحبل وقدرَ ، وقبل : الوقررُ الحبيل الثقيل ، وعم بعضهم به الثقيل والحقيف وما بينهما ، وجمعه أوقار " . وقد أوقر بعيرَ ، وأوقر الدابة إيقاراً وقراة شديدة " ، الأخيرة شاذة ، ودابية " وقدرى : مُوقَرَة " ؛ قال النابغة الجعدي :

كم أحل عن وقدرى، وقد عَض حِنْو ُها بغاريها حتى أدادَ ليَجْــز لا

قال ابن سيده: أرى وقرى مصدراً على فعلى كحكمة وعقرى، وأراد: أحل عن ذات وقرى، وأراد: أحل عن ذات وقرى، فحدف المضاف وألما المضاف إليه مقامه. قال: وأكثر ما استعمل الوقر أبي حمل البغل والحمار والوسق في حمل البعير ، وفي حديث عبر والمجوس: فألفوا وقر بغلل أو بغلين من الورق ؛ الوقر أ، بحسر المنطق كانوا بأكلون بها الطعام فأعطوها ليسكنوا الفضة كانوا بأكلون بها الطعام فأعطوها ليسكنوا من عادتهم في الزّنز مة ؛ ومنه الحديث: لعله أوقر واحلته ذهبا أي حملها وقراً ، ورجل موقر نا ذو وقر إ أنشد ثعلب:

لقد جعلت تبذُّ أو تشواكل منكماً ، كانتكما ، موقدان من الجمر

وامرأة موقرة : ذات وقر . الفراء : امرأة موقرة : امرأة موقرة : بنتج القاف ، إذا حملت حملا تقيلاً . وأو قرت النخلة أي كثر حمالها؛ ونخلة موقرة ومنوقرة وميقاد ؛ قال :

مَنْ كُلُّ بَائِنَةٍ تَسَيِّنُ عُدُّوْقُهُمَا منها ، وخاصِيةً لَمَا مِيقادِ

قال الجوهري: نخلة 'موقّر' على غير القياس لأن الفعل ليس للنخلة ، وإنما قيل 'موقر ، بكسر القاف ، على قياس قولك امرأة حامل لأن حمل الشجر مشبه بحمل النساء، فأما موقّر ، بالفتح، فشاذ، قد روي في قول ليد يصف نخلًا :

عَصَبِ كُوارِعِ فِي خَلَيْجِ 'مُحَلَّمْمِ حَمَلَتَ ، فَمِنْهَا مُوقَّرُ مَكْمُومُ والجمع تمواقر ؛ وأما قول قُطْبَة بن الحضراء من بني القين :

لمن ُظعُنُ تَطالَعُ مِن سِتارٍ ، مع الإشراقِ ، كالنَّخْلِ الوقارِ

قال ابن سيده : ما أدري ما واحده ، قال : ولعله قَـدَّنَ نَخَلَةً واقْرِآ أَو وَقِيرًا فَجَاءً بِهُ عَلَيْهِ .

واسْتُوْقَرُ وَقَرْءُ طَعَاماً : أَخَذُهُ . واسْتُوْقَرَ إِذَا حَمَلَ حِمْلًا ثَقِيلًا . واسْتُوْقَرَتِ الإبلُ : سمنت وحملت الشُّحُوم ؛ قال :

وقوله عز وجل : فالحاملات ِ وقدراً ، يعني السحاب عجمل الماء الذي أو قدرها .

والوَّقَادِ : الحَمْ والرَّزَانَة ؛ وَقَرَ يَقِرُ وَقَاداً وَوَقَارَ الْقَرَ : تَرَرُّنَ . وَوَقَارَ وَالْقَرَ : تَرَرُّنَ . وَفِي الحَدِيث : لَم يَسْبِقُ كُم أَبِو بِكُر بِكْثُرة صوم ولا صلاة ولكنه بشيء وقَرَ في القلب ، وفي رواية : لِسِرِ وَقَرَ فِي صدره أي سكن فيه وثبت من الموار والحم والرزانة ، وقد وقر يقر يقر وقاداً ؛ والتيقود : فيعفول منه ، وقيل : لغة في التَّرْقِير ، والله والرقاد وأصله ويقود ، قلبت الواو قال العجاج :

فإن يكن أمسى البيلى تَبْقُوري أي أمسى وقاري ، ويروى :

فإن أكن أمسي البيلي تيقودي

وفي يكن على هذا ضمير الشأن والحديث ، والتاء فيه مبدلة من واو ، فيل :كان في الأصل ويتفوراً فأبدل الواو تاء حمله على فيعُول ، ويقال حمله على تفعول،

مثل التَّذَّنُوب وَنحُوه ، فكره الواو مع الواو ، فأبدلما تاء لئلا يشتبه بفَوْعُول فيخالف البناء ، ألا ترى أنهم أبدلوا الواو حين أعربوا فقالوا تَشْرُوزُ ؟ ورجل وَقال العجاج عدم عمر بن عبيد الله بن معمر ،

هذا أوان الحداث إذ تجد عير ، وضراح ابن معشر لمن ذكر. ما :

بِكُلِّ أَخْلَاقُ النَّجَاعِ قَدْ مَهُوْ تَبَنَّتُ مُإِذَا مَا صِيحَ بَالْقُومَ وَقَرْ ٢

قوله ثبت أي هو ثبت الجسان في الحرب وموضع الحوف .

وو قر الرجل من الوقدار يقر ، فهو وقدو ، ووقر وقد الرقد وو قر وقد الرقد ووقر وقد الرقد ووقر وقد الرقد الموس وقد قلنا هو من الجلوس ، وقد قلنا اله من باب قر يقر ويقر ويقر ، وعللناه في موضه من المضاعف ، الأصمعي : يقال كوقر يقو وقاراً إذا سكن قال الأزهري : والأمر في وقر كوقر يوقر وقر الأمر في بوتكن ، قال الأرفر قو قر كوقر كوقر المنتح ، وقر من القرار كانه يويد اقر ون ، فتحدف الراء فهذا من القرار كانه يويد اقر ون ، فتحدف الراء عن الألف بحركة ما بعدها ، ويحتمل قراءة من قرأ بالكسر أيضاً أن يكون من اقر ون ، بكسر الراء على هذا كما قرى قطاء المناه به القاد . وقو » في القاموس أنه بنم القاد .

١ قوله ﴿ ووقر ﴾ في القاموس أنه يضم القاف . ٣ قوله ﴿ ثبت إذا ما صبح الخ ﴾ استشهد به الجوهري على أن

وقر فيه فعل حيث قال ووقر الرجل إذا ثبت يقر وقارآ وقرة فهو وقور، قال المجاج : « ثبت اذا ما صبح بالقوم وقر » .

وكسرها ، وهو من شواذ التخفيف .

ووَقَرَّ الرَّجَلَ : بَجِلَكُ ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُ وَهُ ؟ والتَّوقِيرِ : التعظيم والتَّرْزِينُ . التهذيب : وأما قوله تعالى : ما لكم لا تَرْجُونَ لله وقاراً ؟ فإن الفرّاء قال : ما لكم لا تخافون لله عظمة , ووقَرَّتُ الرَّجِل إذا عظمته . وفي التغزيل العزيز : وتعزروه وتوقروه . والوَّاق : والوَّاق . ورجل وقوره ووقار والوَّاق . ورجل وقوره ووقار " ومُنْتَوَقَر : ذو حلم ورزائة . ورجل وقور الدابة :

#### يكادُ يَنْسَلُ مَنَ التَّصَدِيرِ على مُدَالاتِيَ والتَّوْقِيرِ

والوقيورُ : الصّدعُ في الساق . والوقرِ والوَقَدَّ والوَقَدَّ وَالوَقَدِ أَوَ العَبْ أَوَ الْحَافِرَ أَوَ الْحَبْ أَوْ الْحَبْ الْحَبْ الْحَبْرَ وَ أَعْظِم مِنَ الوَكُنْتُةُ . الْحَبْرَ الْحَبْرَ الْحَبْرَ الْحَبْرَ اللهُ إِنَا اللهُ عَبْرَ اللهُ إِنَّا اللهُ عَبْرَ اللهُ إِنَّا اللهُ عَبْلًا اللهُ عَبْرًا اللهُ عَبْلًا اللهُ عَبْلًا اللهُ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ ال

# وَأَبًّا تَحْمَتُ نُسُورُهُ الأُو قاراً

ويقال في الصبر على المصبة : كانت وقدرة في صغرة يعني ثلثية ولم تؤثر في ثلث المرمة أي أنه احتمل المصبة ولم تؤثر فيه إلا مثل تلك الهزمة في الصغرة. ان سيده : وقد وقير العظم وقدرة في عظمه أي تهزامة ؛ أنشد ان الأعراني :

## َحَيَاءُ لِنَفْسِي أَن أَرَى مُنْتَخَشِّعاً لَوَ قَدْرَةٍ كَهْرِ يَسْتَكِينُ وَقِيرُها

لِوَ قَدْرَةً كَفُرْ إِلَى خَطْبٍ شَدِيدَ أُنَّكِفَنُ فِي حَالَةً

كالوَقُرَّةُ فِي العظنمِ . الأصعي : يقال ضربه ضربة وقَرَّتُ فِي عظنه أَي هَزَمَتُ ، وكلَّمَة كُلمة وقرَّتُ فِي أَدْنَهُ أَي تَبْتُ . والوَقُرُ أَنْ تصب الحافر، وهي أَن تَهْزِمَ العظمَ . والوَقُرُ فِي العظم : شي من الكسرة وهو الهَزَّمُ ، وربا كسرت يَدُ الرجل أو رجله إذا كان بها وقَرْرُمْ تُحْبَرُ فَهِو أَصل عَلَى إِلَّهُ أَيْدُ اللَّهُ وَقَرْرُمُ تُحْبَرُ فَهُو أَصل عَلَى العظم أَقِرَهُ وَقَرْرُهُم تَحْبَرُ فَهُو العظم أَقِرَهُ وَقَرْرُهُم تَحْبَرُ فَهُو العظم أَقِرَهُ وقَرْرُهُم تَحْبَرُ فَهُو العظم أَقِرَهُ وقَرْرُهُم تَحْبَرُ فَهُو العظم أَقِرَهُ وقَرْرُهُم تَحْبَرُ فَهُو العظم أَقِرَهُ وقَدْرًا : صَدَعَتُهُ } قال الأعشى :

## يا دهر ، قد أكثر ت فجعتنا ويسرانيا، ووقر ت في العظم

والوَّ قَيْرِ وَالوَّ قِيرَةُ : النَّقْرَةُ العظيمة في الصخرة تَّ تَسْبُكُ المَاء ، وفي التهديب : النقرة في الصخرة العظيمة تمسك الماء ، وفي الصحاح : نقرة في الجبل عظيمة . وفي الحديث : التَّمَلُمُ في الصّبا كالوَّ قَرْنَةً في الحِير ؛ الوَّ قَرْنَةُ : النقرة في الصخرة ، أواد أنه في الحجر .

ابن سيده : تَرَكَ فلان قَرَّهُ أَي عِالاً ، وإنه عليه لَقِرَ هُ أَي عِالَ ، وما عَلَى منك قِرَهُ أَي رُقَلِ ا قال :

لما رأت حليلتي عينتية ،
وليتي كأنها حلية
تقول : هذا فراة علية ،
يا ليتني بالبحر أو بلية ا

والقرَّةُ والوَّقِيرُ : الصفارُ من الشَّاءِ ، وقيلَ : القِرَّةُ السَّاءِ ، وقيلَ : القِرَّةُ السَّاءِ والمال .

والوَّقير : الغنم ، وفي المحكم : الضخم من الغنم ؛ قال اللحياني : زعموا أنها خمسمائة ، وقسل : هي الغسنم عامة ؛ وبه فسر ابن الأعرابي قول جرير :

كَأَنْ سَلَيطاً في جَواشِنِها الحَصَى، إذا حَلَّ بين الأَمْلَـَصَيْنَ وَفِيرُها

وقيل : هي غنم أهل السواد ، وقيل : إذا كان فيها كلابها ورُعاؤها فهي وقير ؛ قال ذو الرمة يصف بقرة الوحش :

مُوَلِيَّعَةً تَخْلُسُاءً لِيسَتُ بِنَعْجَةٍ ، لِدَمَّنُ أَجُوافَ الْمِياهِ وَقَيْرُهَا

وَكُذُلُكُ القِرَّةُ ، وَالْهَاءُ عُوضُ الْوَاوَ ؛ وَقَالَ الْأَغْلُبُ الْمُعْلِي : العجلي :

> ما إن رأينا كمليكاً أغارا ، أكثر منه قيرة" وقارا

قال الرّمادي : دخلت على الأصعي في مرضه الذي مات فيه فقلت : يا أبا سعيد ما الوّقير ? فأجابني بضعف صوت فقال : الوّقير النم بكلبها وحمادها وراعيها ، لا يكون وقيراً إلا كذلك . وفي حديث طهفة : ووقير كثير الرّسل ؛ الوقير : الفتم ، وقيل : أصحابها ، وقيل : القطيع من الضأن خاصة ، وقيل : أصحابها ، وقيل : القطيع من الضأن خاصة ، وقيل : الغم والكلاب والرّعاء جميعاً ، أي أنها كثيرة الإرسال في المرّعى . والوّقري : داعي الوقير ، المنت :

ولا وَقَرَ بِنْهِنَ فِي ثَنَكَةٍ ، 'يَجَاوِب' فيها النَّوَاجِ اليُعادِا

ويروى يه ولا قَرَّ وَيَّانَ ، نسبة إلى القرية التي هي المصر ، التهذيب: والو قير الجماعة من الناس وغيرهم . ورجل مُو قَرَّ إذا ورجل مُو قَرَّ أي مُجَرَّبُ ، ورجل مُو قَرَّ إذا وقَحَمَتُهُ الأُمور ، واستمر عليها . وقد وقرَّ رَثني الأسفار أي صَلَّبَتني ومرَّ نَتني عليها ؛ قال ساعدة المذالي يصف شهدة :

أُتِيعَ لَمَا تَشْنُ البَرَاثِينِ مُكُونَمٌ ، أَخُو مُحَانَ مُ كَالُومُهَا أَخُو مُحَانَ عَد وَقَدَّ نَهُ كُلُومُهَا

لها: للنحل مكزم قصير . تحزّن من الأرض: والمدتها تحزّن من الأرض: والمدتها تحزّنة . وفقير وقير": جعل آخره عمادًا لأواله ، ويقال : يعني به ذلاته وسهانته كما أن الوقير صغار الشاء ؟ قال أبو النحم:

نتبح كلاب الشاء عن وقيرها

وقال ابن سيده : يُشبّه بصغاد الشاء في مهانته ، وقيل : هو الذي قد أو قرر و الدّين أي أثقله ، وقيل : هو من الو قر الذي هو الكسر ، وقيل هو إتباع . وفي صدره وقير عليك ، يسكون القاف ؛ عن اللحاني ، والمعروف وغير " . الأضمي : بينهم وقير " ووغير " أي ضغن وعداوة .

ووافرَ قَ وَالْوَقِيرُ : مُوَضِعَانَ ؛ قَالَ أَبُو ذَوْيِبِ : فَإِنْكَ حَقِيًّا أَيِّ نَظْرَ ۚ وَعَاشِقٍ

نظر ت موقد س دونهاوو قیر

والمُوَقَّرُ : موضع بالشام ؛ قال جرير : أشاعت قُر يُش الفَر زُدْق كَوْ يَخِزْيَةً ، وتلك الوافقود النازلون المُوَقَّرًا

وكو: وكر الطائر: عشه . ابن سيده: الوكر أ عش الطائر، وإن لم يكن فيه، وفي النهذيب: موضع الطائر الذي يبيض فيه ويُفرَّخُ ، وهو الحُدرُ وق في الحيطان والشجر، والجمع القليل أو كر وأوكار "؟

إن فراخاً كفيراخ الأوكر، والتوكير، والتوكير

من 'دونِهِ لِعِنَاقِ الطُّيْسِ أَوْكَارُ

وقال :

والكشيو 'وكور" وو كر"، وهي الوكر أه ، الأصعي : الوكر و والوكن جيماً المكان الذي يدخل فيه الطائر ، وقد وكن يكن وكناً . قال أبو يوسف : وسعت أبا عسرو يقول : الوكر أو شجر .

وو كر الطبائر أيحر وكراً وو كوراً: أنى الوسكر ودكوراً: أنى الوسكر ودخل وكراه . وو كر الإناء والسناة والقرابة واكراً والقرابة وكراً وكلاما : ملأه . ووكر فلان بطنه وأو كراه : ملأه .

وتُوكَّرُ الصِيُّ : امْنَلَاً بطنهُ . وتُوكَّرُ الطَّائُرُ : امْنَلَانُ حَوْصَلَتُهُ ؛ وقَالُ الأَحْسَرِ : وكرْنُهُ وورَكَتُهُ وَرَّكَانُهُ ؛ قال الأَصْعِي : شَرِبَ حَتَّى تَوَكِّرُ وَحَى تَضَلَّعُ .

والوكرّة والوكرّة والوكيرّة : الطعام يتخذه الرجل عند فراغه من بنيانه فيدعو إليه ، وقد وكرّ لمم توكيرة ، تعبيلها المرأة ، في الجهاني ، قال : ووبا سمعتهم يقولون النو كير ، والتوكير ، وهي طعام البيناء . والتوكير : الإطعام .

والوَّكُرُ والوَّكُرى: ضربُ من المَدُّو ، وقبل : هو يَعْدُو هو العَدُّو ُ الذي كَأَنَّهُ يَنْزُو . أبو عبيد: هو يَعْدُو الوَّكَرى أي رُيسُرع ُ ؛ وأنشد غيره الحُسَيد بن ثَوْد :

> إذا الجنبلُ الرَّبعيُ عارَضَ أُمَّةٍ ، عَدَنَ وَكُرَى عَنِي تَعِينُ الفَراقِدُ

والوكارُ : العَدَّاءُ ، وناقة وَكَرَى : سريعة ، وقيل : الوكرى من الإبسل القصيرة اللَّحِيمةُ الشَّعِيمةُ الشَّعِيمةُ الشَّعِيمةُ الشَّعِيمةُ الشَّعِيمةُ الشَّعِيمةُ وَكُرَّتُ فَيهما ؛ ووكرَّتُ الناقيةُ الطَّنْسِيُ وَكُرَّتُ الناقيةُ النا

تَكُرُ وَكُرُمَ إِذَا عَدَتَ الْوَكُرَى ، وَهُو عَدُو ُ فَيَهُ عَنْ وَهُ ، وَكَذَلْكُ الفَرْسَ . وَفُولُهُ فِي الْحَدِيثَ : إِنَّهُ نَهِى عِنْ الْمُواكْرَةِ ؟ قال ؛ هي المخابرة ، وأصله الهمنز مِنْ الْأَكْثُرَ ۚ ، وَهِي الْحُنْوَةُ ،

وهو : تَوَهَّرَ الليلوالشَّنَاءَ كَتَهَوَّرَ ؛ وَتُوَهَّرَ الرَّمَلُ كُنُهُورٌ أَيْضًا .

والوَّهُرُّ : تَوَهُّجُ وَقَعْ الشّبَسُ عَلَى الأَرْضُ حَيَّ تَرَى لَهُ اصْطُرَابًا كَالْبُخَارِ ؛ عَانية . وَلَهُبُ وَاهْرِ : ساطع .

وتَوَهَّرْتُ الرَّجِلَ فِي الكلام وتَوَعَّرُ ثُهُ إِذَا اضْطَّرَ رُوْتَهُ إِلَى مَا بَقِي بِهِ مَنْحَيْرًا . ويقال : وَهَّرَ، فلان الفلاناً إذا أوقعه فيما لا تخرج له منه

ووكوران : اسم رجل وهو أبو بطن .

#### فصل الباء

يبو: يَبْرِينُ : اسم موضع يقال له وَمُـلُ يَبْرِينَ ، وفي الحر والنصب وفيه الحر والنصب يَبْرِينَ ، لا ينصرف للتعريف والتأنيث فجرى إعرابه كإعرابه ؛ وليست يَبْرِينُ هذه العلمية منقولة من قولك : مُهن يَبْرِينَ لفلان أي يُعاوضنك كَقُولُ أَذْ النحم :

كينري لها من أينين وأشمل

بدل على أنه ليس منقولاً منه قوله فيه يُبرون ، وليسو لك أن تقول إن يَبرين من بريّث القلم ويَبرون من بَرَو ثُه ، ويكون العلم منقولاً منهما ، فقد حكم أبو زيد بريت القلم وبروته ، قال : ولهذا نظائر كَقَنَيْت وقَنَو تُ وكنيّث وكنو ت ، ، فيكون يَبرون د قوله « ويقال وهر فلان الع » ويقال أيضاً وهر م كوعد كا في

على هذا كَيْكُنْتُونَ مَنْ قُولَكَ : 'هُنَّ يَكُنُّونَ ، ويَسْوِينَ كَيْكُنْيِنَ مَنْ قُولُكُ : 'هَنَّ يَكُنْيِنَ ' وإِمَّا مَعْكُ أَنْ تَحْمَلُ يَبِنُونِنَ وَيَسُرُونَ عَلَى يَوَيَّنِتُ وَبُرَ وَ ثُتُ أَنْ العربِ قالت : هذه يَبْرِينُ ، فَلُو كَانْتَ يَبْرُونَ مِن بُرَوْتُ لقالوا هَـنَّهُ يَبْرُونَ وَلَمْ يَقْلُهُ أحد من العرب، ألا ترى أنك لو سبب رجيلًا بِيَعْزُ وَنَ ، فيمن جعل النون علامة الجمع ، لتلت هذا يَغْزُ وْنَ ؟ قَالَ: فَدَلَ مَا ذَكُرُنَاهُ عَلَى أَنَ اليَّاءُ وَالْوَاوَ في يَبْوَينُ ويَبْرُونَ ليستا لامين ، وإنما هما كهيئة الجمع كفُلَسُطِينَ وفَلَسُطُونَ ، وإذا كانت وأو جمع كانت زائدة وبعدها النون زائدة أيضاً، فعروف الاسم على ذلك ثلاثة كأنه تبيرٍ ، ويَبْرُ ، وإذا كانت ثلاثة فالياء فيها أصل لا زائدة لأن الياء إذا طرحتهما من الاسم فبقي منه أقل من الثلاثة لم يحكم عليها بالزيادة البتة، على ما أحكمه لك سيبويه في باب على ما تجمله زَائِدًا مَنْ حَرُوفَ الرَّوَائِدُ ، يَدَلُكُ عَلَى أَنْ يَاءَ يَبِّرُينَ لبست المضارعة أنهم قالوا أبرين فلوكان حرف مَمَادَعَةً لَمْ يَبِدُلُوا مَكَانِهِ غَيْرِهُ ، وَلَمْ نَجِنْدُ ذَلْكُ في كلامهم البتة ، فأما قولهم أعْضُرُ ويَعْضُرُ الم رجل فليس مسمى بالفعل ، وإنما سمي بأعْضُر جمع عَصْرِ الذي هو الدهر ؛ وإنما سبي به لقـوله أنشده أبوزيد

> أَخْلَـنَـٰدُ ، إن أَباكَ غَيْرَ وأَسَهُ مَرُ الليالِي ، واختلافُ الأَعْصُرِ

وسهل ذلك في الجمع لأن همزته ليست للمضارعة وإنما هي لصغة الجمع ، والله تعالى أعلم .

بو: الميجار: الصُّو لَجانُ .

ر : اليَرَدُ : مصدر قولهم حَجَرُ أَيرُ أَي صَلَّد صَعْرة مُصل الأَيرُ ، يقال: صغرة

كُوَّاءُ وَحُجَرُ أَيْرَ . وَفِي حديث لقيان عليه السلام : إنه ليُسْصِرُ أَثْنَرَ الذَّرِ فِي الحجر الأَيْرَ ؛ قال الفجاج يصف جيشاً :

فإن أصاب كدراً مد الكدر ، منابك الأير المير

قبال أبو عبرو: الأيرُّ الصَّفَا الشديد الصلابة ؛ وقال بعده :

من الصفا القاسي ويد هَـــنَ العَدَرُ " عَرَازَةً ، ويه شَــونَ ما النهــَـرَ "

يدهس الفَدَرَ أي يَدَعْنَ الجَرِّفَةَ وما تعادَى من الأَرضِ كَمَاسًا ؛ وقال بعدُه :

من سَهْلَةٍ ويَتَأْكُرُنَ الأَكُرُ

يعني الحيل وضربها الأدض العزان بحوافرها، والحبيع أيدً . وحَجَرُ كَانُ وأَبَرُ عَلَى مثال الأَصَمُ : شديدُ صُلَّبُ ، يَوَّ أَيْرَ تُوَّالًا . وقال الأَحْمَر : النَّهُ يَرَ اللهُ الطَّلِي .

الكسائي حار" بار"، وقال بعضهم: حار" جار" وحَرَّانُ ' يَوَّانُ إِتَبَاعَ ، ولم يَخْصُ شَيْئًا دُونَ شِيءً .

يسو ؛ اللَّسْرُ ' ؛ اللَّيْنُ والانقباد يَكُونُ ذَلِكُ للإنسانُ والنوس ، وقد يَسَرَ يَيْسِرُ ' . وياسَرَ ، لايَنَهُ ' ؟ أَنْشُد ثُعلْب :

> قوم إذا نشومسئوا تجدُّ الشَّاسُ بهم ذات العِنادِ، وإن ياسَرْتَهُمُ كِسَرُوا

إني ؛ على تَحَفَّظِي وَنَزُوي ؛ أَعْسَرُ ؛ إن مارسَتْنِي بِعُسْرِ ؛ وبَسُرُ للن أداد يُسْرِي

ويقال: إن قوائم هذا الفرس ليَسَرَات خِفَافَ ؛ يَسَرُ إِذَا كُنْ طُوعَهُ، والواحِدة يَسْرَة "وَيَسَرَة". واليَسَرُ : السهل ؛ وفي قصد كعب :

أوله « السر » ينتح فكون وينتحتين كما في القاموس .

تَخْدِي عَلَى يَسْرَاتُ وَهِي لَاهِيةُ ۗ

البَسَراتُ : قوائم الناقة ، الجوهري : البَسَراتُ القوائم الحفاف . ودابة مسنة التَّبْسُورِ أَي حَسَة نقل القوائم . ويَسَّرَ الفَرَسُ : صَنَعه . وفرس حَسَنُ التَّبْسُورُ أَي حَسَنُ اللَّبْسُنِ ، الله كالتَّعْضُوصِ . أبو الله قَيْشُ : يَسَرَ فلانُ فرسَه ، فهو مَلْسُورُ ، أبو الله قَيْشُ ذربَه ، فهو مَلْسُورُ ، مصنوع سَبِين ، قال المَرَّارُ يصف فرساً :

قد بُلُـو نَاه على عِلاَتِه ، وعلى التَّايْسُورِ منه والضَّمْرُ

والطّعن البّسر : حداة وجهك . وفي حديث علي الله عنه : اطّعنوا البّسر ؟ هو بفتح الساء وسكون السبن الطعن حداة الرجه . وولدت المرآة ولدا يُسَر أ أي في سهولة ، كقولك سرحاً ، وقد أَيْسَر ت ؟ قال ابن سيده : وزعم اللحياني أن العرب تقول في الدعاء وأذ كرَت أَبّت بدكر ، ويسبر ت الناقة : خرج ولدها سرحاً ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

فلو أنها كانت لِقاحِي كثيرة" ، لقد نولت من ماء حدي وعلس

ولكنها كانت ثلاثاً مَيَاسِراً ، وحائل حُولِ أَنْهَرَتْ فَأَحَلَتْ

وَيَسْرُ الرَّجِلُ سَهُلَتُ وَلَاذَهُ إِبِلَهُ وَعُنَّهُ وَلَمُ لِللَّهِ وَعُنَّهُ وَلَمُ لَا يَعْظُبُ مِنْهَا شِيءً } عن ابن الأعرابي } وأنشد :

يَتُنَا الله يَتَعَاوَى نَقَدُهُ ، مُنْ مُنْ الله يَتَعَادُهُ ، مُنِيسُرً الشاء كثيرًا عَدَدُهُ

والعرب تقول: قد يَسَرَّتِ الفَّنَمُ إذا ولَاتَ وَتَهِيَّاتِ للولادة، ويَسُرَّتِ الغَمْ: كَثُوتَ وَكُثُو لِبنَهَا ونسلَهَا؛ وهو من السهولة ؛ قال أبو أسَيْدَةَ الدُّبَيْرِيُّ :

إن لنا تشغين لا ينفعاننا غنيين ، لا 'يجدي علينا غناهما

هما سَيِّدَانا يَوْعُمَانِ ، وإَغَا يَسُودَانِنا أَنْ يَسَّرَتْ غُنَمَاهِما

أي ليس فيها من السيادة إلا كونها قد يسرت غنياهما ، والسودة ورجب البدل والعظاء والحراسة والحماية وحسن التدبير والحلم، وليس عندهما من ذلك شيء. قال الجوهري: ومنه قولهم رجل ميسر ، بكسر السين ، وهو خلاف المنجنب. أن سيده : ويسرت الإبل محر لبنها كما يقال ذلك في الغنم .

والبُسرُ والبَسارُ والمَيْسَرَةُ والمَيْسُرَةُ على السَّهُولة والغنى ؛ قال سبويه ؛ لبست المَيْسُرَةُ على النعل ولكنها كالمَسْرُبة والمَشْرُبة في أنها لبستا على الفعل ، وفي النغزيل العزيز ؛ فَسَطَرَةُ إلى مَيْسُرة ، فالله النحية قال ابن حنى ؛ قراءة مجاهد ؛ فَسَطَرَةُ إلى مَيْسُره ، قال : هو من باب معورُن ومَكُرُم ، وقيل ؛ هو قال : هو مذف الهاء ، والمَيْسَرَةُ والمَيْسُرةُ ؛ السَّعة والغنى ، قال الجوهري : وقرأ بعضهم فنظرة إلى مَيْسُره ، بالإضافة ؛ قال الأخفش : وهو غير جائل مَيْسُره ، بالإضافة ؛ قال الأخفش : وهو غير جائل لأنه لبس في الكلام مَفْعُلُ ، بغير الهاء ، وأما متكر مُه ومعونة .

وأيسر الرجل إيسارا ويُسرا اعن كراع واللحاني: صاد ذا يسار ، قال : والصحيح أن اليُسر الاسم والإيساد المصدر. ورجل موسر ، والجمع مياسيو ، عن سيبويه ، قال أبو الحسن : وإنما ذكرنا مثل هذا الجمع لأن حكم مثل هذا أن يجمع بالواو والنون في المذكر وبالألف والناء في المؤنث .

والبُسْر : ضدُّ العُسْرِ ، وكذلك البُسْرُ مثل عُسْرِ وعُسُرِ . التَهذيب : والبَسَرُ والسِامِرُ من الغي

والسَّعَة، ولا يقال كسار". الجوهري: البَّسار والبَسارة الغينى . غيره : وقد أَيْسَر الرجل أي استغنى يُوسر"، صارت الياء وأواً لسكونها وضة ما قبلها ؛ وقال :

ليس تخنفَى تسارَيَ قَدْرَ يومٍ ، ولقد 'بخفي شيبتي إعساري

ويقال : أَنْظُرْ فِي حَتَى يَسَارِ ، وهو مَبْنِي عَلَى الْكَسَرَ لأنه معدول عن المصدر، وهو المَيْسَرَة '؛ قال الشاعر:

فقلت المكني حتى يُسارِ لَعَلَمُنا تَحُجُ معاً، قالت : أعاماً وقابِلَه؟

وتَيَسُر لفلان الحَروجُ واسْتَيْسُرَ له بمعنى أي تهيأ . ان سيده: وتَيَسُرُ الشيء واسْتَيْسُرُ تَسَمَّل ويقال: أَخَذُ مَا تَكَسَّرُ وَمَا اسْتَكْسَرَ ، وَهُو ضَدٌّ مَا تَعَسَّر والشُّوكى. وفي حديث الزكاة : ويَجْعَلُ معهـا شاتين إن اسْتَكِيْسَوَ تا له أو عشرين درهماً ؟ استيسر استفعل من اليُسْرِ ، أي ما تيسر وسَهُلُ ، وهذا التخيير مِينَ الشَّاتِينِ والدرامُ أَصَلَ فِي نَفْسَهُ وَلَيْسَ بَيْدُلُ فَجْرَى مجرى تعديل القيسة لاختلاف ذلك في الأزمنة والأمكنة؛ وإنما هو تعويض شرعي كالفرَّة في الجنين والصَّاع في المُصَرَّاةِ ، والسَّرُ فيه أن الصدقة كانت تؤخد في البراري وعلى المياه حيث لا يوجد سُوقٌ ولا يُوى مُقَوَّم مُوجع إليه، فَتَحَسِّنَ فِي الشَّرع أَن يُقَدُّو شيء يقطع النزاع والتشاجر . أبو زيد : تَيَسَّر النهار تَيَسُّراً إذا بَرَ'دَ . ويقال : أيسر أخاكِ أي نَفْسُ عليه في الطلب ولا 'تعسر'ه' أي لا 'تشدد' عليه ولا تُضِّيِّقُ ، وقوله تعالى : فما أسْتَلْسَرَ من الهَدِّي ؛ قيل : ما تَيَسُرُ مِن الإبل والبقر والشَّاء ، وقيل : من بعير أو بقرة أو شاة ، ويُستَّرَه هو ؛ سَهَله ، وحكي سيبويه : كَيْشُرَاهُ وَوَسُّعَ عَلَيْهِ وَسَهُلُ .

والتيسير يكون في الحير والشر ؛ وفي التنزيل العزيز:

فَسَنُيْسَتُرُهُ للبُسْرَى، فهذا في الحير، وفيه : فسنبسره للغُسْرَى ، فهذا في الشر ؛ وأنشد سببويه : أقام وأفنوى ذات يوم ، وخيئية لأوال من يكلفى وشراً 'ميسَّرُ

والميسوراً : ضدّ المعسون ، وقد كيسّراً الله الكِسرى أي وفيَّقَه لها . الفرَّاء في قوله عز وجل ؛ فسنيسره لليسرى ، يقول : سَنَّهُمِّينَّهُ للعَوَّد إلى العمل الصالح ؛ قال : وقال فسنيسره للعسرى ، قال : إن قال قائل كيف كان نيسوه العسرى وهل في العُسْرَى تيسير ? قَالَ: هذا كَقُولُهُ تَعَالَى: وَيَشْرُ الذِينَ كَفُرُوا بِعَدَابٍ أليم، فالبشارة في الأصل الفرح فإذا جمعت في كلامين أحدهما خير والآخر شر جاز التبسير فيهما . والمنسورُ : مَا يُسَرِّرَ . قال ابن سَيْدُهُ : هَذَا قُولُ أهل اللغة ، وأما سيبويه فقال : هو من المصادر التي جاءت عملي لفظ مفعول ونظيره المعسور ؟ قال أبو الحِسن ؛ هذا هو الصحيح لأنه لا فعل له إلا تريداً ؟ لم يَقُولُوا يَسُرُّنُهُ فِي هَذَا اللَّمَى ﴾ والمصادر التي عــلى مثال مفعول السُّنت على الفعل الملفوظ به ، ﴿ لَأَنَّ فَعَلَّ ا وَفِيَعِلَ وَفَعِلُ إِنَّا مِضَادِرِهِمَا المطرِدة بِالزِّيادَةُ مَفْعَلَ كالمضرب ، ومنا زاد على هذا فعلى لفظ المُنْفَعُل كالمُسَرَّح من قوله :

# أَلَمْ تَعْلَمُ مُسَرَّحِيَ القَوافي

وإنما يجيء المفعول في المصدر على توهم الفعل الثلاثي وإن لم يلفظ به كالمجلود من تجللت ولذلك تخيل سببويه المفعول في المصدر إذا وجده فعلاً ثلاثياً على غير لفظه، ألا تواه قال في المعقول : كأنه حبس له عقله ? ونظيره المعسور وله نظائر .

واليَسَرَةُ : مَا بين أَساديو الوجه والراجة ، التهذيب : واليُسَرَة تكون في اليمني واليسرى وهو خط يكون في

الراحة يقطع الخطوط التي في الراحة كأنها الصليب الليث : الدَسَرَة فَرْجَة ما بين الأسرَّة من أسرار الراحة 'بَتَيَسَنْ بها، وهي من علامات السخاء الجوهري: البسرة ، بالتحريك ، أسرار الكف إذا كانت غير ملتزقة ، وهي تستعب ، قال شهر : ويقال في فيلان يُسَرَّه ، وأنشد :

# فَتُسَمِّى النَّوْعَ فِي يُسَرِّهُ

قال : حكدًا روي عن الأصعي ، قبال : وفسره حيّال وجهه . والبَسْرُ من الفَتْل : خلاف الشّرُو . الأصعي ؛ الشّرُو . الأصعي ؛ الشّرُو ، ما طَعَنْت عن بمينك وشبالك ، والبَسْرُ ما كان حدًا، وجهك ؛ وقيل : الشّرُو . الفَتْلُ إلى قوق والبَسْرُ للى أسفل ، وهو أن تَسُلُا . يمينك نحو جَسَد كَ ، ودوى ابن الأعرابي : يمينك نحو جَسَد كَ ، ودوى ابن الأعرابي :

## فتمتى النزع في يُسَرِّ •

جمع يُسْرَى ، ورواه أبو عبيد: في يُسُرِه ، جمع يَسَارِ .

واليسار أن السد النسرى والمنسرة أن نقض المينة واليساد واليساد : نقض الين واليساد الكسر المينة واليساد الكسر والميساد إلى المين أوله والميساد والحامهم اسم في أوله واله مكسودة إلا في اليساد يساد وإنها دفض ذلك استثقالاً للكسرة في اليساد والجمع بسر وإنها دفض ذلك استثقالاً للكسرة في الياء والجمع بسر واليساد خلاف اليمن ولا تقل اليساد بالكسر والبسر كالمامن والميسرة كالميسنة والياسر اليامن واليسرة كالميسنة والياسر اليمنة والياسرة اليمنة والياسرة اليمنة واليسرة الميمنة واليسرة الميمنة اليمنة واليسرة الميمنة اليمنة واليسرة الميمنة اليمنة اليمنة اليمنة اليمنة اليمنة اليمنة الميمنة اليمنة الميمنة الميم

وياسَرَ بالقوم ؛ أَخُذَ بهم يَسْرُهُ ۚ ، ويَسَرَ يَيْسِرُ : ١ قوله « ولا تقل النج » وهمه المجد في ذلك ويؤيده قول المؤلف، وعند ابن دريد الكسر .

أَخُذُ بَهِمَ ذَاتُ اليَسارِ ﴾ عن سببويه . الجوهري : تقول يَاسِرُ بِأَصِحَابِكُ أَي خُذْ بِهِم بَسَارًا ، وتياسَرُ بِيا رجلُ لغة في ياسر ، ويعضهم ينكره. أبو حنيفة : يَسَرَ أَيْ فَلَانُ مِينُسُونَ فِي يَسُورًا جَاءَ عَلَى يَسَارِي . ورجل أعسر يُسَرُّ : يعمل بيديه جبيعاً ، والأنشى عَسِواءُ يُسْرِاءُ ، والأيسر ، نقيض الأيسين . وفي أَلْحُدِيثُ : كَانَ عَبَو ، وضي الله عنه ، أَعْسَرَ أَيْسَرَ ؛ قال أبو عبيد : هكذا روي في الحديث ، وأما كلام العرب فالصواب أنه أعْسَرُ يُسَرُّ ، وهو الذي يعمل بيديه جبيعاً ، وهو الأضبط . قال ان السكيت : كَانَ عِبْرِ ، وضي الله عنه ، أعْسَرَ يُسَرِّرًا ، ولا تقل أُغْسَرُ ۚ أَيْسَرُ ۚ . وقعد فلان يُسْرَة ۖ أَي سَأْمَــة ۗ . ويقال : ذهب فبلان بُسْرَةً من هذا . وقبال الأصبعي : اليَسَرُ الذي يساره في القوة مثل بمينه ، قَــال : وإذا كان أغسَر وليس بيسر كانت بمينه أضعف من يساوه . وقال أبو زيــد : رجل أعسَـرُ يُسَرُ وأَعْسَرُ أَيْسَرُ ؟ قال : أحسه مأخودًا من البُسُوع في البد ، قال : وليس لهذا أصل ؛ اللبث : رَجِلَ أَعْسُرُ لِيَسَرُ وَامْرَأَةٍ عَسَرَاةً يُسَرَّرُهُ ..

والمَيْشِرِرُ: النَّعِبُ بالقِدَّاحِ، يَسَنَ يَيْسَرُ يَسُولَ. واليَّسَرُ : المُنِسَرُ المُعَدُّ ، وقيل : كل مُعَدَّ يَسَرَّ واليَسَرُ : المجتمعون على المَيْسِرِ ، والحم أَيْسَارَ ؛ قال طرفة :

> وهمُ أَيْسَانُ لِنُقْبَانَ ، إذا أَعْلَنَتِ الشَّنْوَةُ أَيْدَاءَ الجُنْرُانُ

واليَسَرُ : الضَّرِيَبُ . والياسِرُ : الذي يَلِي فِسْمَةَ الْجَنْرُورِ ، والجمع أيْسانُ ، وقد تَياشَرُ وا . قال أبو عبيد : وقد سمعتهم يضعون الياسِرَ موضع اليَسَرِ واليَسَرَ موضع اليسر . التهذيب : وفي التنزيل الغزيز : يسألونك عن الحمر والمَيْسِرِ ؛ قال بجاهد :

كل شيء فيه قدار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجنون ، وروي عن على عكرم الله وجهة ، أنه قبال : الشطر نج ميسر العجم ؛ شبه اللعب به بالميسر ، وهو القداح ونحو ذلك . قال عطاء في الميسر ، له القيداح في كل شيء . ابن الأعرابي : الياسر ، له قد ح وهو البستر ، والبسئور ، وأنشد :

بما فَيَطَعُنَ مِن فَيُرَبِي فَتَوْبِبٍ ، وما أَتْلُمُفْنَ، مِن بِسَرِ يَسُورِ

وقد يَسَرَ يَنْسِرُ إذا جاء بِقِدْ حِه القِبار . وقد يَسَرُوا أي وقال ان شبيل : الياسِرُ الجَزَّار . وقد يَسَرُوا أي خَرُوا . ويَسَرَّ أَنْ أَنْ أَنْ الْجَرَّرُوهِ وَاقتسبوا أعضاءها ؟ قال مُحَيِّمُ بن وُتَنَال اليربوعي :

أقولُ لَمْ بِالشَّعْبِ إِذْ يَيْسِرُونَـنَيْ : أَلَمْ تَعْلَـنُوا أَنتَيْرَابُنُ فَارِسِ زَّعْدَمَ?

كان وقع عليه سياة فضرب عليه بالسهام ، وقوله ينسرونني هو من المكنسر أي 'يجزّ تُتُونني ويقتسمونني . وقال أيضاً انتسر وها يتسرونها انتساداً ، على افتتعلنوا ، قال : وناس يقولون يأتسرونها ائتساداً ، بالهمز ، وهم مركز تسرون ، كا قالوا في انتحد . والأيساد : واحدهم يسرم ، وهم الذين يتقامر ون . والياسرون : الذين يلكون قسمة الجرّور ؛ وقال في قول الأعشى :

والجاعِلُو القُوتِ على اليامِرِ

يعني الجازر والمكتسر : الجَزُورُ نفسه ، سمي مُيْسِراً لأنه 'مِجَزَّأَ أَجْزَاء فَكَأَنه مُوضَع النَّجْزَئَة ، وكل شيء جَزَّأَته ، فقد يَسَر تَه والياسِر ' : الجازر' لأنه 'مِجَزِّىء لحم الجَنْرُور ، وهذا الأصل في الياسر،

ثم يقال للضاوبين بالقداح والمُستَقامرِينَ على الجَـرُود:
المَسرُون ، لأَنهم جازدون إذا كانوا سبباً لذلك .
الجوهري : الياسر ُ اللاعب ُ بالقداحِ ، وقد يَسَر يَيْسِر ُ ، فهو ياسِر ُ ويَسَرَ ُ ، والجمع أَيْسَار ُ ؛ قال الشاعر :

> فَأَعِنْهُمْ وَأَيْسِو ۚ بَا يَسَوُّوا بِهِ ﴾ وإذا هُمُ نَـزَاوا بِضَنْكِ فانزِل

قال: هذه رواية أبي سعيد ولم تخذف الباء فيه ولا في يعيد وأحواته ، لتقويي إحدى الباء في الأخرى ، ولهذا قالوا في لغة بني أسد: يسخل ، وهم لا يقولون يعلم الاستنقالهم الكسرة على الباء ، فإن قال : فكيف لم يحذفوها مسع الناء والألف والنون ? قبل له: هذه الثلاثة مبدلة من الباء ، والباء هي الأصل ، يدل على ذلك أن فعكت والبسر وقعكت وقعكت مبيات على فعكل . والبسر والباسر بمنى ؟ قال أبو دؤيب :

و كأنهن " وبابّة " ، و كأنه يُسَو " يَفِيض على القِداح ويَصْدَعُ

قال ان بري عند قول الجوهري ولم تحدف الباء في يبد لتقوي إحدى الباءن بالأخرى ، قال : قد وهم في ذلك لأن الباء ليس فيها تقوية للباء ، ألا ترى أن بعض العرب يقول في يبدل أن يبيش مثل يعد ? فيحدفون الباء كما يحدفون والناء في تبيش مثل يعدد والنون لأنه لم يجتمع فيه ياءان ، وإنما حدفت الواو من يعدد لوقوعها بين ياء وكسرة فهي غريبة منهما ، فأما الباء فليست غريبة من الباء ولا من الكسرة ، ثما اعترض على نفسه فقال : فكيف لم يحذفوها مع الناء والألف والنون ؟ قبل له:هذه الثلاثة مبدلة من الباء والألف والنون ؟ قبل له:هذه الثلاثة مبدلة من الباء

واليَّاء هِي الْأَصَلِ ؛ قَالَ الشَّيْخِ : إِنَّمَا اعْتَرَضَ بَهُذَا لَأَنَّهُ زعم أنما صحت الياء في تبيعير لتقويها بالياء التي قبلها فاعترض على نفسه وقال : إن الياء ثبنت وإن لم يكن قبلها ياه في مثل تَيْغِرُ وَنَيْغِرُ وَأَيْغِرُ \* فَأَجِبَابِ بأن هذه الثلاثة بدل من الياء ، والياء هي الأصل ؟ قال : وهذا شيء لم يذهب إليه أحد غيره ، ألا ترى أنه لا يصع أن يقال همزة المتكلم في نحـو أعـد بدل من ياه العبية في يُعدُ ? وكذلك لا يقال في تاء الخطاب أنت تَعِيدُ إِنهَا بِدَلَ مِنْ يَاءِ النَّهِيَّةِ فِي يَعِيدُ ، وَكُذُّلُكُ الثاء في قولهم هي تغيد لبست بدلاً من الياء التي هي للمذكر الغائب في يَمِيدُ ، وكذلك نون المتكلم ومن معه في قولهم نحن نَعِيدُ ليس بدلاً من الياء التي للواحد الغائب ، ولو أنه قبال : إنَّ الألف والتباء والنون محمولة على اليَّاء في بنات اليَّاء في يَيْعُور كَا كَانْتُ محمولة على الباء حين حذفت الواو من يَعدُ لكان أُسُبِ مَن مدا القول الظاهر الفساد .

أبو عبرو:البَسَرَةُ وَسُمَّ فِي الفَخْذَيْنَ؟ وَجَبَعُهَا أَيْسَاوَ ۗ؟ وَمِنْهُ قُولُ أَيْنَ مُقْشِيلٍ :

فظفت إذا لم تستطع قسوة السرى، ولا السير راعي الثالة المتصبح على ذات أيسار ، كأن تحلوعها وأحناءها العلي السقيف المشبح يعني الوسم في الفخذي ، ويقال : أواد قوام ليسة ، وقال ابن بري في شرح البيت : الثلة الضأن والمشبح المعرس ؛ يقال : سيحته إذا عرضته ، وقيل : يسرات البعير قوامًه ؛ وقال ابن قسوة :

قال : شبه قوائمها عطارق الحدّاد ؛ وجعل لبند الجوور

مُوافع فَيْن ذي عَلاة ومسرَّد

مَيْسِراً فقال :

واعفُّ عن الجارات ، وأمُ

الجوهري: المكسر في العرب بالأزلام . وفي الحديث : إن المسلم ما لم يَعْشَ دَنَاءَةً كَتْشَعُ لَمَا إِذَا الحديث ويَقْرِي به لِنَامُ الناس كالياسِر الفالِج ؛ الياسِر من المكسِر وهو القيار . وليسر في حديث الشعبي : لا يأس أن يُعكَّقُ

البُسْرُ على الدابة ، قسال : البُسْرُ ، بالضم ، 'عود' يُطْلِق البول . قال الأَزْهري : هو 'عود' أُسْرِ لا يُسْبِرِ ، والأَسْرُ احتباس البول .

والبَسِيرُ : القليل . وشيء يسير أي هَمِنْ . ويُسُرُ : دَحُلُ لَبِنِي يُوبُوع ؛ قال طرفة :

> أَدَّقَ العِينَ خَيَالُ لَمْ يَقِرِ طاف، والركثبُ بِصَحْراء يُسُرُّ

وذكر الجوهري البُسُرَ وقال : إنه بالدهناء ، وأنشد بيت طرفة . يقول : أسهر عيني خيال طاف في النوم ولم يقير ، هو من الوقار ، يقال : وقرر في مجلسه ، أي تضالها لا يزال يطوف ويسري ولا يتدع ، ويسار وأيسر وياسر أوياسر أسماء . وياسر أمنعم : ملك من ملوك حسير . ومياسر ويساو : امم موضع ، قال السُليك :

دِماء ثلاثة أَرْدَتُ قَنَانِي ، وخاذِف طعننة بقفا يَسارِ

أراد بخاذ في طعنة أنه ضارط من أجل الطعنة ؛ وقال كثير :

> إلى ُظَّمُن بِالنَّعْف نَعْف مياسِر، حَدَثُهُا تَوَالِيهِا وَمَاوَتُ صُدُورُهَا

وأما قول لبيد أنشده ان الأعرابي :

درى بالبساري جنّة عنْقريّة مسطّعة الأعناق بُلْتَقَ القُوادِم

قال أَن سيده : فإنه لم يفسر البسادي ، قال : وأَراه موضعاً. والمَيْسَرُ : نَبْتُ ويفي 'يُغْرَسُ غُرساً وفيه قَصَفُ ' ؛ الجوهري وقول الفرزدق يخاطب جريواً :.

وإني لأخشى، إن خطتبت إليهم، عليك الذي لاقى يُسادُ الكُواعِب

هو امم عبد كان يتعرّض لبنات مولاه فَجَبَبُنَ مذاكيره .

يستعو : البَسْتَعُود : شَجْر تَصْنَع مَنْهُ المَسَاوِيك ، ومساوِيكه أَسْكُ المَسَاوِيك إنْقاءً للنَّغْر وتبيضاً له، ومنايِنهُ بالسَّراءِ وفيها شيء من مَرَّارَة مع لِين ؟ قال عُرُودٌ فَ مُ الوَرْد :

أطَعْتُ الآمِرِينَ بِصَرْمٍ سَلْسَى، فطادُوا في البَسْتَعُورِ

الجوهري: التستعور الذي في شعر كورة موضع ، ويقال شجر ، وهو فعلمالول ، قال سيبويه: الياء في يستعفور بمزلة عين عضر قلوط لأن الحروف الزوائد لا تلحق بنات الأربعة أو لا إلا الميم التي في الاسم المبني الذي يكون على فعله كمد حرج وشبه ، فصاد كفعل بنات الثلاثة المزيد ، ورأيت حاشة بخط الشيخ رضي الدين الشاطبي ، وحمله الله ، قال : الستعور : بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده تاء معجمة النستعور : بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده تاء معجمة باثنتين من فوقها مفتوحة وعين مهملة وواو وراء مهملة على وذن يفتعول ، ولم يأت في الكلام على هذا البناء

غيره ؛ قال : وهو موضع قبل حَرَّة المدينة كَثُّـيْر

العضاه موحش لا يكاد بدخله أحد ؛ وأنشد بيت عروة :

#### فطاروا في البلاد اليستعور

قال: أي تفرقوا حيث لا نيمام ولا نيمتدى لمواضعهم؟ وقال ابن بري : معنى البيت أن عروة كان سبى الرأة من بني عامر يقال لها سلمى، فكثت عنده زماناً وهو لها شديد المحمة ، ثم إنها استزارته أهلها فحملها حتى انتهى بها إليهم، فلها أواد الرجوع أبت أن ترجع معه ، وأراد قومها قتله فمنعتهم من ذلك، ثم إنه احتمع به أخوها وابن عبها وجماعة فشربوا خمراً وسقوه وساً لوه طلاقها فطلقها ، فلما صحا ندم على ما فرط منه ، و ولمذا يقول بعد البيت :

سَقُونْنَي الحَمْرَ ثُمْ تَكَنَّقُونِي ؛ عداه الله من كذب وزُورِ

ونصب عداة إلله على الذم ؛ وبعده :

ألا يا ليتني عاصيت طلبقاً وجباراً ومن لي من أمير

طَلَعْتَى : أُخْوِهَا ، وجبار ابن عمهـا ، والأُمير هو المستشار ؛ قال المبرد : الياء من نفس الكلمة .

يعو: اَلْيَعْرُ وَالْيَعْرَةُ : الشَّاةَ أَوَ الْجَنَّةُ ثُرِيَّةً ثُمِّلَةً عند زَّابُيَةِ الذَّنْبِ أَوِ الأَسدَّ ؛ قَالَ البُّرَيْقُ الْمُذَّكِّ وَكَانَ قَدْ تُوجِه قومه إلى مصر في بَعْثِ فَبَكَى على فقدهم :

فإن أمس شيفاً بالرَّجِيع ووُلْلَهُ أَنَّ وَيُلْمُ مُنْ وَيُلْمُ مُنْ مُنْ أَرْضِهِمُ مِضْرُ

أَسَائِلُ عَنْهُمْ كُلِمَا جَاءً وَاكِبُ مُنْ مُنْفِطُ الْبَعْرُ مُ

والرجيع والأملاح: موضعان، وجعل نفسه في ضعفه وقلة حلته كالجداي المروط في الزائمية ، وارتفع قوله ولداء بالعطف على المضر الفاعل في أمس . وفي حديث أم زرع: وتر ويه فيقة البعرة ، هي بسكون العين العناق . واليعر : الجداي ، وب فسر أبو عبيد قول البريق . والفيقة : ما يجتمع في الضرع بين الحلبتين . قال الأزهري: وهكذا قال ابن الحري ، وهو الصواب، ربط عند زائمية الذلب أو المريط . وفي المثل : هو أذل من البعر .

وافيها . هو الشديد من أصوات الشاء . ويُعَرَّتُ تَيْعَرُ وَتَيْعِرُ ، الفتح عن كراع ، يُعاداً ؛ قال :
وأما أَشْجَعُ الخُنْشَى فَوَلَّـوْا
تُيوساً ، بالشَّظِيُّ ، لها يُعادُ

ويَعَرَّتُ الْعَنْزُ تَيْعِرُ ، بالكسر ، يُعاداً ، بالضم : صاحت ؛ وقال :

> عَرِيضُ أَريضُ باتَ يَيْعُرُ حَوْلَهُ ، وبات يُسقينا يُطونَ التَّعَالِبِ

هذا رجل ضاف رجلا وله عَنُودُ يَيْعِرُ حوله ، يقول : فلم يذبحه لنا وبات 'يستينا لبناً مَذَيْقاً كأنه بطون الثمال لأن اللبن إذا أجهد مَذْقه اخْصَر ، وفي حديث الحديث : لا يجيء أحدكم بشاة لها يُعار ، وفي حديث النم أفضى : إن لهم الباعرة أي ما له يُعاد ، وأكثر ما يقال لصوت المعز . وفي حديث ابن عمر ، وضي الله عنه : مَثَلُ المُنافِق كالشاة الباعرة بين العنسين ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاء في مسند أحمد فيحسل أن يكون من اليُعاد الصوت ، ويحتمل أن يكون من المقلوب لأن الرواية العائرة ، وهي التي تذهب المقلوب لأن الرواية العائرة ، وهي التي تذهب

كذا وكذا .

والبَعُورَةُ والبَعُورُ : الشاة تبول على حالبها وتبُعُرُ فيفسد اللبن ؛ قال الجوهري : هذا الحرف هكذا جاء ، قال : وقال أبو العَوْثِ هو البَعُورُ ، بالباء ، يجعله مأخوذا من البَعَر والبَوْل . قال الأزهري : هذا وهَمْ ، شاة يَعُور إذا كانت كثيرة النُعار ، وكأن اللبث وأى في بعض الكتب شاة يعور فصحّفه وجعله اللبث وأى في بعض الكتب شاة يعور فصحّفه وجعله شاة بعور ، بالباء .

واليَعارَة أَن يُعارِضَ الفحلُ الناقة فيعارضها معارضة من غير أَن يُوسَلَ فيها . قال ابن سيده : واعترض الفحلُ الناقة يعارَة إذا عارضها فَتَنَوَّ حَهَا، وقيل : اليَعارَة أَن لا تُضرَبَ مع الإبل ولكن يُقادُ إليها الفحلُ وذلك لكرمها ؛ قال الراعي يصف إبلا نجائب وأن أهلها لا يَعْفُلُون عن إكرامها ومراعاتها ، وليست للنتاج فهن لا يضرب فيهن فحل إلا معارضة من غير اعتاد ، فإن شاءت أطاعته وإن شاءت اطاعته وإن شاءت امتنعت منه فلا تُكره على ذلك :

## قلائص لا يُلْقَعَنَ إلا يَعَارَهُ عَرَاضًا ، ولا يُشْرَيْنَ إلا غُوالِيا

لا يشرين إلا غواليا أي لكونها لا يوجد مثلها إلا قليلا. قال الأزهري: قوله يقاد إليها الفعل محال ، ومعنى بيت الراعي هذا أنه وصف نجائب لا يوسل فيها الفعل ضناً بطر قها وإبقاء لقوتها على السير لأن لقاحها يُذهب منتها ، وإذا كانت عائطاً فهو أبقى لسيرها وأقل لتعبها ، ومعنى قوله إلا يعارة " ، يقول : لا تلقت إلا أن يُفلِت فعل من إبل أخرى فيهير ويضربها في عيرانه ؛ وكذلك قال الطرماح في فيهية حملت بعارة " فقال :

مُوفَ تُدُنِيكَ مِن لَمِيسِ سَبَنْنَا وَ الْمَاوَتُ بِالْبَوْلِ مَاءَ الْكِراضِ أَنْضَحَنْهُ عَشرِينَ يوماً ، ونيلت: حين نيلت يعادة في عراض

أراد أن الفحل ضربها يعارة "، فلما مضى عليها عشرون ليلة من وقت طرقها الفحل ألقت ذلك الماء الذي كانت عليه منقبت منتئها كما كانت ؛ قال أبو الهيثم : معنى اليعارة أن الناقة إذا امتنعت على الفحل عارت منه أي نقرت "، تعار "، فيمارضها الفحل أفي عدو ها حتى ينالها فيستنيخها ويضربها . قال : وقوله يعارة إنما يويد عاثرة " فععل يعارة السالما وزاد فيه الهاء ، وكان حقه أن يقال عارت تعير فقال تعار لدخول أحد حروف الحاق فيه .

واليَعْرُ : ضرب من الشجر . وفي حديث خزية : وعاد لها اليَعارُ مُعِرُ تَشَياً ؟ قال ابن الأثير : هكذا جاء في دواية وفسر أنه شجرة في الصحراء تأكلها الإبل ، وقد وقع هذا الحديث في عدة تراجم ، ويعَرُ : بلد ؟ وبه فسر السُّكُر بي قول ساعدة بن العَجُلان :

تُوَكِّنْهُمْ وَظُلَّتُ جِبُرٌ يَعْدٍ ، وأنت زَعَبْت ذو خبَب مُعِيدٌ

عو : اليامُورُ ، بغير هنر : الذّ كُرُ من الأيّل . الليث: اليامُورُ من البحر ، يجري على من قتله في الحرم أو الإحرام الحكمُ ، وذكر عمرو بن بحر اليامُورَ في باب الأوعال الجبلية والأياييل والأروى ، وهو امم لجنس منها بوزن اليَّمْنُور ؛ واليَّمْنُورُ : الجديُ ،

وجمعة اليّعاميين .

يهو: النَهْنِيرُ : اللجاجة والنادي في الأم ، وقد اسْتَنْهُمَ . والمُسْتَنْهِرُ : الدّاهب العقال ؛ عن ثعلب ؛ وأنشد :

تَسْعَى وَيَجْمَعُ وَائِبًا مُسْتَنْهُورًا جِدًا ، وليس بَآكِلِ مَا يَجْمَعُ واسْتَنْهُورَتِ الحُنُورُ ؛ فَزَعْتَ ! عنه أَيْضًا ، والله أعلى.



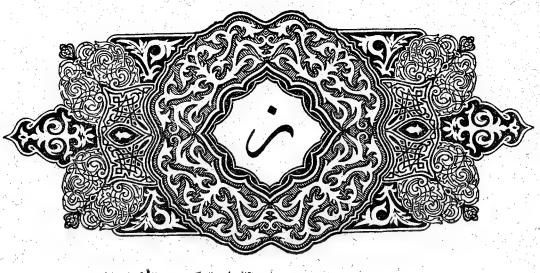

#### حرف الزاي

الزاي من الحروف المجهورة ، والزاي والسين والصاد في حير واحد ، وهي الحروف الأسليّة لأن مبدأها من أسلّة اللسان . قال الأزهري : لا تأتلف الصاد مع السين ولا مع الزاي في شيء من كلام العرب .

#### فصل الألف

أَيْنَ: أَبَنَ الطَّنَّبِينُ بِأَيْرُ أَبْزًا وأُبُوزًا: وثُنَّبَ وَقُنْفَزَ في عَدُوه ؛ وقيل تَطَّلُّقَ في عَدُوه ؛ قال .

يَمُرُ كَسَرُ الآبِوِ المُتَطَلِقِ

والاسم الأبرَى، وظي أباّز وأبُون ، وكذلك الأنثى. ابن الأعرابي: الأبوز القفاّز من كل الحيوان، وهو أبوز ، والأباز الوتئاب ؛ قال الشاعر :

يا رُبِ أَبَّانِ مِن العَفْرِ صَدَع ، تقبَّض الذَّب إليه ، فاجتَمَع ، لَمَّا رَأَى أَن لا دَعَه ولا شَبَع ، مال إلى أَرْطاهِ حِقْفٍ فاضطَجَع ،

قال ابن السكيت: الأباز القفائ . قال ابن بري: وصف ظبياً، والعنف من الظباء التي يعلو بياضها حمرة. وتقبض : جمع قوالله ليلب على الظبي فلما وأى الذئب أنه لا دعة له ولا سبع لكونه لا يصل إلى الذئب أنه لا دعة له ولا سبع لكونه لا يصل إلى الظبي فيأكله مال إلى أد طاة حقف ، والأرطاة: واحدة الأرطى، وهو شجر يدبع بورقه. والحقف ؛ وقال المنعوج من الرمل، وجمعه أحقاف وحقوف ؛ وقال حران العود :

لقد صبحت حمل بن كنوز علالة من وكرى أبدوز تربع بعد النّفس المتحفوذ ، إداحة الجيدابة النّفوذ

قال أبو الحسن محمد بن كيسان : قرأته على ثعلب حمل بن كوز ، بالجيم ، وأخذه علي بالحاء ، قال ؛ وأنا إلى الحاء أميل . وصبحته : سقيته صبوحاً ، وجعل الصبوح الذي سقاه له 'علالة" من عد و قرس و كرى، وهي الشديدة العدو ؛ يقول : سقيته 'علالة عدو قرس صباحاً ، يعني أنه أغار عليه وقت الصبح فجعل قرس صباحاً ، يعني أنه أغار عليه وقت الصبح فجعل

ذلك صَبوحاً له ؛ واسم جِرانِ العَوْدُ عَـامرُ \* بن الحرث ، وإنما لفب حِرانَ العَوْدِ لقوله :

مُفَدًا حَدَّرًا يَا حَلَّتُمَ ، فَإِنَّنِي رَأَيتُ جِرَانَ العَوْدِ قَدْ كَادَ بَصْلُحُ مُ الْحَرْدِ فَلَا يَصْلُحُ وَ العَوْدُ وَقَدْ كَادَ بَصْلُحُ فَدْ قَرْبِ لِمَوْاتُهِ وَ العَرْدُ وَ العَرْدُ وَ العَلَى المَّالِي وَقَوْلُه : بعد الحَلَّى المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي النَّقِيلِ وَتُولِيعٍ النَّقِيلِ وَتُولِيعٍ النَّقِيلِ وَمُنْ مِنْ سِبَاقًى . وتُورِيعٍ: تَتَنَفِّسُ وَ وَمُنْ المِنْ وَقُولُ المِنْ وَالْمُولِي النَّقِيلِ وَالْمُولِ الْمَنْ اللَّهِ النَّقِيلِ وَالْمُولِي الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

لها مَنْخُرُ کو جار السَّاع ، فیٹ تُریح اِذا تَلْبَهْرِ ْ

والجِدابَةُ : الطبية، والنَّفُوز:التي تَنْفَزُ أَي تَلَبُ . وأَبَنَ الإنسانُ في عَدْوِه يأْبِنُ أَبْزًا وأبوزا: استراح ثم مضى . وأَبَرَ كِأْبِنُ أَبْزًا : لغة في هَبَزَ إذا مات مُغافِضةً .

أُجز: اسْتَأْجِزَ عن الوسادَة: تَنَحَىٰ عنها ولم بَتَكِيءَ، وكانت العرب تَسْتَأْجِزُ ولا تَتَكَيء . وآجَـزُ : السه . التهذيب : الليث الإجازَةُ او تفاقُ العرب ، كانت العرب تَحْتَبَى، وتَسْتَأْجِزُ على وسادة ولا تتكىء على بين ولا شمال ؛ قال الأزهري : لم أسعه لفير الليث ولعله حفظه . وروي عن أحمد بن مجيى قال : كفع إلى الزئير إجازَة وكتب بخط ، قال : كفع إلى الزئير إجازَة وكتب بخط ، وكذلك عبد الله بن شبب فقلت : ايش أقول فيها ؟ فقالا : قل فيه إن شلت حدثنا ، وإن شلت أخبرنا ،

المستورد . • أوله « يا خلق » تثنية خلة ، بكسر الحاء المعجمة ، مؤلث الحل بمنى الصديق ، وفي الصحاح : يا جارتي .

أرق: أرَنَ بَارِزُ أَرُوزاً: تَقَبَّضَ وَتَجَمَّعَ وَثَبَتَ ؟
فهو آرِز وأَرُوز ، ورجل أَرُوز : ثابت مجتبع .
الجوهري: أرز فلان بَأْرِز وُ أَوْزاً وأَرُوزاً إِذَا لَضَام الله وتقبَيض من بخله، فهو أَرُوز . وسئل حاجة فأَر زَ أَي تَقبَيض واجتبع ؛ قال رؤبة :

### مذاك يخال أروز الأرز

يعني أنه لا يتبسط للمعروف ولكنه ينضم يعضه إلى بعض ، وقد أضافه إلى المصدوكم يقال مُعبَّرُ العُدُّلُ وعُسَرُ الدُّهاءَ ، لما كان العدل والدهاء أغلب أحواله وروي عن أبي الأسود الدؤلي أنه قال : إن فلاناً إذا سَلُّ أَرَّلُ وَإِذَا تُدعِي ۖ أَهْتَرُ ۗ } يَقُولُ : إِذَا سَلُّ الْمُورُوفَ تَضَامٌ وتَقَبُّصُ مَنْ مُجَلَّهُ وَلَمْ يُنْسِطُ لَهُ ﴾ وإذا هعي إلى طعام أسرع إليه . ويقال للبخيل: أرُوزُ ، ورجل أرُورُ البخل أي شديد البخل . وذكر ابن سيد قول أبي الأسود أنه قال : إن اللَّيْمِ إذا سَنْلُ أَنَّ وَإِنَّ الكريم إذا سئل أهتز . واستشير أبو الأسود في رجل يُمَرَّف أو يُولِلِّي فقال : عَرَّفُوهِ فإنه أَهْلُسَ أَلْيَسُ أَلَدُهُ مِلْحَسَ إِنْ أَعْطِي النَّهَزَ وَإِنْ سُلَّ أرَنَ . وأَرَزَتِ الْمَيُّ تَأْرِنُ . ثِبْتُ في مِكَانِهَ ! وأرَزَتُ أَيْضًا : لاذت بجحرها ورجعت إليا . وفي الحديث : إن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأوينُ الحية إلى جُحْرُ ها ؛ قال الأصعي ؛ بأورْدُ أي ينظم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها ، ومنه كلام علي ؟ علىه السلام: حتى يأرز الأمر إلى غيركم. والمأرز : المُكَاجِبًا . وقال زيد بن كُنْونَ : أَدَوْ الرجلُ إِلَى مَنْعَتِهِ أي رحل إليها . وقال الضرير : الأرزرُ أيضاً أن تدخل الحية جمرها على ذنبها فآخر ما يبقى منها رأسها فيدخل بعد ، قال: وكذلك الإسلام خرج من المدينة فهو يَنْكُصُ إليها حتى بكون آخره نكوصاً

كما كان أو له خروجاً ، وإنما تأرز الحية على هذه الصفة إذا كانت خائفة ، وإذا كانت آمنة فهي تبدأ برأسها فتدخله وهذا هو الانجحار . وأرز المنعيبي : وقلف . والآرز و من الإبل : القوي الشديد . وفقار الرز : متداخل . ويقال للناقة القوية آرز و أيضاً ، قال زهير يصف ناقة :

## بآرزة الفقارة لم بجُنْها قطاف في الركاب، ولا خلاة

قال : الآرزَة الشديدة المجتمع بعضها إلى بعض ؟ قال أبو منصور : أراد أنها مُد مَجَة الفقار متداخلته وذلك أقوى لها . وبقال القوس : انها لذات أروز ، قال : وأرد أرزا ، قال : والرمي من القوس الصلبة أبلغ في الجروع ، ومنه قبل : ناقة آرزة الفقاد أي شديدة . وليلة آرزة " : باردة ، أرزت تأرزه أريزا ؟ قال في الأرز :

## َظْمَآنَ فِي رَبِعِ وَفِي مَطْيِرٍ ، وأَدْثُرِ قُسُرِ الِسَ بَالْقَرْبِرِ

ويوم أويز : شديد السود ؛ عن ثعلب ، ورواه ابن الأعرابي أزيز ، بزايين ، وقد تقسدم ، والأريز : الصّيم ؛ وقوله :

# وفي انتباع الظائل الأوارز

يعني الباردة . والظلل هنا : بيوت السجن . وسئل أعرابي عن ثوبين له فقال : إن وجدت الأريز لبستهما ، وأي والأريز والحكيت : سبه الثلج يقع بالأرض . وفي نوادر الأعراب : رأيت أريز ته وأراثيز ه نرعد م . وأريزة القوم : عبيد م . وأريزة القوم : عبيد م . والأرز والأرز والأرز كله ضرب من البر" . والموري : الأرز حب ، وفيه ست لغات : أورز وأرز مثل رسل وأرز وأرز مثل رسل وأرز وأرز مثل رسل

ورائسُل ، وراز ورائشُون ، وهي لعبد القيس . أبو عمرو: الأرز ، بالتحريك، شجر الأرزين ، وقال

أبو عبيدة : الأرثرة ، بالتسكين، شجر الصّنو بُو، و والجمع أرثر . والأرثر : العَرْعَرُ ، وقيل : هو شجر بالشام يقال لشوره الصّنو بُورْ ؛ قال :

# لها كَرَبُدَاتُ بِالنَّجَاءِ كَأَنْهَا كَامُهَا كَعَالِمُ أُوزِي ، بينهن فرُوعُ أُ

وقال أبو حنيفة : أخبرني الحبير ُ أن الأرْزُ كَذْكُرُ ۗ الصنوبر وأنه لا يجمل شيئاً ولكن يستخرج من أعجازه وعروقه الزُّفنتُ ويستصحُ بخشبه كما يستصبح بالشمع وليس من نبات أرض العرب ، واحدته أرْزُرَة ". قال وسول الله ، صلى ألله عليه وسلم : كمثل الكافر كمثل الأرْزُوْ النَّجُدُ لِنَهُ عَلَى الأَرْضُ حَتَى يَكُونُ انْتَجِعَافُهَا مرة" واحدة. قال أبوعمرو : هي الأركز أو ، بفتح الراء، من الشجر الأرْزَنِ ، ونحو ۚ ذلك قال أبو عبيدة : قال أبو عبيد : والقول عندي غير ما قالا إنما هي الأرثرَ أَنْ ع بسكون الراء ، وهي شجرة معروفة بالشام تسمى عندنا الصنوبر من أجل ثمره ، قال : وقد رأيت هـــــا الشجر يسمى أرززة على ويسمى بالعراق الصنوبر ، وإنما الصنوبر تمر الأران فسمي الشجر صنوبوا من أجل غرم؟ أواد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن الكافر غيير٬ مَرْزُوءٍ في نفسه وماله وأهله وولده حتى بموت ، فشبه موته بانجعاف هذه الشجرة من أصلهـ حتى يلقى الله بذنوبه حامَّة ؟ وقال بعضهم : هي آزرزَة و بوزن فاعلة ، وأنكرها أبو عبيد . وشجرة آززة " أي ثابتة في الأرض، وقد أرزَّت تأرز ُ. وفي حديث على ، كرم الله وجهه : جعل الجبال للأرض عِمادًا وأرز فيهما أُوتاداً أي أثبتها ، إن كانت الزاي محففة فهي من أَوَزَتَ الشَّجْرَةُ ۖ تَأْرِزُ إِذَا ثَبَيْتَ ۚ فِي الأَرْضُ ، وإِن

كانت مشددة فهو من أرَزَّت الجَرَادَة' ورَزَّتْ إذا أَدخُلت ذَنبُها في الأرض لتلقي فيها بيضها .

ورززت الشيء في الأرض رزا أثبته فيها ، قال : وحينت تكون المهزة زائدة والكلمة من حروف الراء. والأرززة والأرززة ، جبيعاً : الأرززة ، وقيل : إن الأرززة إلى سبت بذلك لشاتها. وفي حديث صفصعة بن صوحان : ولم ينظر في أرزز الكلام أي في حضره وجمعه والترواي فيه .

وأما حديث سَمْرَة ؛ كَسَفَتِ الشَّسَ على عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فانتهت إلى المسجد فإذا هو يأزر ن فإن أبا إسحق الحر بي قال في تفسيره ؛ الأزر الامتلاء من الناس بريد المسلاء المجلس ، قال ابن صيده ؛ وأراه مم تقدم من الصوت لأن المجلس إذا امتلاً كثرت فيه الأصوات وارتفعت ، وقوله يأزر ن ، بإطهار التضعيف ، هو من باب لتحمّت عينه وألل السقاء ومتشت الدابة ، وقد يوصف بالمصدر

منه فيقال : بيت أزّر ، والأزر الجمع الكثير من الناس . وقوله : المسجد بأزر أي منفص بالناس . ويقال : البيت منهم بأزر إذا لم يكن فيه متسع " ويقال : البيت منهم بأزر إذا لم يكن فيه متسع " أزر أي كثير الزحام ليس فيه متسع ، والناس أزر إذا أي كثير الزحام ليس فيه متسع ، والناس أزر إذا أي داوه فقال ؛ وهو بارز من البروز والظهور ، قال : وهو خطأ من الراوي ؛ قاله الحطابي في المعالم قال : وهو خطأ من الراوي ؛ قاله الحطابي في المعالم وكذا قاله الأزهري في التهذيب . وفي الحديث : فإذا المجلس بَتَأَوْرُ أَي تموج فيه الناس ، مأخود من أذير المجلس بتأور أن أي تموج فيه الناس ، مأخود من أذير وليس له جمع ولا فعل . والأزر ن : الضيق . أبو المجتر المقال الأمران الأمران المقال المحتر المناس المجتر المناس المجتر المناس المحتر المناس المحتر المناس المحتر المناس المناس المحتر المناس المن

أَنَا أَبُو النَّجْمُ إِذَا مُشَدُّ الْحُجْزُ ، واجْتَسَعُ الأَقْدَامُ فِي ضَيْقَ أَوْلَوْ

أي ضيَّق كثير الزِّحام ؛ قال أبو النجم :

والأزار : ضَرَبَانُ عَرَى بَالْنَرُ أَو وَجَعَ فِي خُرَاجٍ وَالْوَرُ العَرَقَ : ضَرَبَانُها ، والعرب تقول : اللهم اغفر لي قبل حَشَكُ النَّفْسِ وأَنَّ العروق ؛ الحَشَكُ الجَهَادها فِي النَّزُ عَ ، والأَنْ : الاختلاط ، والأَنْ : الاختلاط ، والأَنْ : التَهْييعِ والإغراء ، وأزَّ وَيَوْرُونُ أَنَّ الْمَا أَوَا المَّالَ اللهِ وَهِيعِه ، وأَنَّ : حَشَّه وَ فِي التَوْيِلِ العزيز : إنَّا أُرسلنا الشياطين على الكافرين تَوْرُهُم أَنَّ اللهِ عَالَ الفراء أي تُورِهم بها ، وقال الفراء أي تُورِهم بها ، وقال مجاهد : تَعْرَبِهم بها ، وقال مجاهد : تَعْرَبِهم بها ، وقال مجاهد : تَعْرَبُهم إِنْ الكِفَانَ ، ابن الأَوراء الشياطين الذِن يَوْزُونَ الكِفَانَ ، وهو وأزَّ وأَزَرُ أَنَ الكِفَانَ ، وهو وأزَّ وأَزَرُ أَنَ الكِفَانَ ، وهو وأزَّ وأَزَرُ أَنَّ الكِفَانَ ، وهو وأزَّ وأَزَرُ أَنَّ الكِفَانَ ، وهو وأزَّ وأَزْ أَنَّ المَنْ وأَدْ وأَزْ أَنَّ الكِفَانَ ، وهو

> لا يأخُدُ التأفيكُ والتّحزّي فينا، ولا قَوْلُ العِدَى دُو الأَزِّ

يجوز أن يكون من التحريك ومن التهييج. وفي حديث الأشتر : كان الذي أز أم المؤمنين على الحروج ابن الزبير أي هو الذي حركها وأزعجها وحملها على الحروج. وقال الحربي : الأز أن تحمل إنساناً على أمر بجيلة ورفق حتى يفعله. وفي رواية : أن طلحة والزبير ، رضي الله عنهما ، أز ا عائشة حتى خرجت .

وعَداه فاتُ أَزِيزٍ أَي بَرْدٍ ، وعَمْ ابنُ الأعرابي به البَرْدُ فقال : الأَزِيزُ البَرْدُ ولم يَحْتُص بَرْدَ عَدَاةٍ ولا غيرها فقال : وقيل لأعرابي ولبَيْسَ جَوْرَبَيْنَ لَمْ تَلَابُسُهُما ? فقال : إذا وجدت أَزِيزاً لبستهما . ويوم أُزيزٌ : بارد ، وحكاه تعلب أريزٌ .

وأنَّ الشيَّ يَكُونُ اذا ضَم بَعْضَه إلى بَعْض . أبو عَمْرُو : أنَّ الكِتَائُبَ إذا أَضَاف بَعْضَهَ إلى بِعْض ؛ قالَ الأَخْطَل :

ونتقض العُهُود بِإِنْو العُهُود يُؤْنُ الكتائب حتى حَسِينا

الأصبعي: أَزَرْتُ الشيءَ أَوْزَهُ أَزَا إِذَا ضبت بعضه إلى بعض .

وأز المرأة أزا إذا نكمها ، والراء أعلى ، والزاي صحيحة في الاشتقاق لأن الأز شيدة أو الحركة . وفي حديث جَمَل جابر، وضي الله عنه : فَمَنَخَسَهُ وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بقضيب فإذا تمتي له أزين أي حركة واهتياج وحدة ". وأز الناقة أزا : حلبها حلياً شديداً ؛ عن إن الأعرابي ؛ وأنشد

كأن لم يُبَرِّكُ بِالْفُنَيْنِيِ نَبِيهُا ، ولم يَرْتَكِب منها الزِّمِكَاء حافِل مديدة أنَّ الآخِرينِ كأنها ، وإذا ابتداها العِلْجان ، رَجْلة أن قافِل

قال: الآخر َيْنِ وَلَمْ يَقُلُ القَادِ مِيْنِ لِأَنْ بِعَضِ الْحِيْوَانَ مجتار آخر ي أمَّه على قادِمَيْهِما ، وذلك إذا كأنَّ ضعيفاً يجنُّو عليه القادمان لجَـَشْمِهِماً، والآخران أَدَقُّ. والزُّجْلَةُ ؛ صوت الناس ، شَبَّةٌ حَقِيفَ سَيَخْبِيهِا بحفف الزُّجلَّة . وأزُّ الماء يَؤَزُه أَنَّ أَ: صَبَّهُ . وفي كلام بعض الأواثل: أزَّ ماءً ثم غُلَّه؛ قال ابن سيده: هذه رواية ان الكلي وزعم أن " أزَّ خَطَأُ . وروى المُفَضَّلُ أَنَّ لَعُمانَ قال لِلنَّقِيم : اذهب فعَنَنَّ الإبلَ حتى كَرَّى النجمَ قِمَّ وأس ، وحتى كرى الشُّعْرَى كَأَيْهَا قَالَ ، وإلا تكن عَشَّلْتَ فقد آلَيْتَ؟ وقال له الْبُقِيمْ"؛ وَاطْنُبُحْ أَنِنَ جَوْرُورَكُ فَأَزَّ مَاءً وغُلَّهِ حَتَى تَوَى الكَرَّ اديسَ كَأَنْهَا رُوُوسَ مُشْوِخِ صُلْع ، وحتى ترى اللحم يدعو غُطَيْفاً وعُطَّفان ، وإلاً تكن أنضَجْتَ فقد آنَيْتَ ؟ قال : يقول إن لم تُنْضِجُ فقد آنيت وأبطأت إذا بلغت بها هذا وإن لم تنضج . وأَزَرُتُ القدارَ أَوْرُهُمَا أَزَّلَ إِذَا حِمْتُ تحتها الحطب حتى تلتهب النان ؟ قال ابن الطُّنَّر يَّة يصف البرق:

كأن حَيْرِيَّة عَيْرَى مُلاحِيَّة المُضْهَا النَّفْهُا المُضْهَا

الليث: الأزرُ حساب من تجادي القبر، وهو فضُولُ ما يدخل بين الشهور والسنين . أبو زيد : اثتَرَّ الرجلُ اثتِراراً إذا استعجل ، قال أبو منصور : لا أدري أبالزاي هو أم بالراء .

أَفَقُ: أبو عمرو: الأَفْتَرُ ، بالزاي، الوَتُنْبَةُ بِالْعَبَحَلَةَ، والأَفْتُرُ ، بالراء: العَدُو .

أَلُونَ الأَعرابي: الأَلْنَرُ اللزوم للشيء ، وقد أَلَـزَ الرَوم للشيء ، وقد أَلـزَرَ به يألـزُ أَلـزَرَ مثل أَدَرُرَ؟ قال المَـرَّارُ الفَقَعَسِيُّ :

أَلُوْ إِنْ خَرَجَتْ سَلَّتُهُ ، وَهِلِ تَمْسَخُهُ مَا يَسْتَقْوِ

السُّلَّةُ : أَن يَحَسُو الفرسُ فَيُرْتَلَهُ وَلَكِ

أُون ؛ الأون ؛ حساب من عادي القبر ، وهو فضول. ما يدخل بين الشهور والسنين .

ورجل إورَّ : قصير غليظ ، والأنثى إورَّ . وفرس إورَّ : مُنكلاحِكُ الحَكَنْقِ شَديده ، فَعَلَّ . قال ابن سيده : ولا يجوز أن يكون إفكُنْلاً لأن هذا البناء لم يجيء صفة ؛ قال : حكى ذلك أبو على ، وأنشد :

إن كنت ذا خز"، فإن بز"ي سابيغية من فوق وأى إورَّا

والإُورَائِي: مِشْيَة فيها تَرَقَصُ إذا مِثْنَى مَرَةً على الْجَانَبِ الْأَيْسِرِ ؛ حَكَاهُ أَبُو الجَانَبِ الْأَيْنِ وَمَرَةً على الْجَانَبِ الْأَيْسِرِ ؛ حَكَاهُ أَبُو على ، وأنشد :

أمشي الإورزاى ومعي أرمح سكب الحسن الدويجوز أن يكون إفاحك وفعك عند أبي الحسن أصع لأن هذا البناء كثير في المشي كالجيش والدفقى، الجوهري : الإورزاء والإورزاء البطاء وقد جمعوم بالواو والنون فقالوا : إورزاون .

#### فصل الباء الموحدة

بأز : البَّأْزُ : لغة في البازي ، والجمع أَبْوُزُ وبُوُوزُ وبُوُوزُ وبُوُوزُ وبُوُوزُ وبِيُوزُ وبُوُوزُ وبِيُؤوزُ وبِيُزِوزُ وبُوُوزُ وبِيُزِوزُ وبِيُؤُوزُ وبِيُؤُوزُ وبِيُؤُوزُ وبِيُؤُوزُ وبُوُوزُ وبيُؤُوزُ والبيانِ والبيانِ وبيُؤُوزُ وبي إلى أَن هِبْرَقُورُ وبيُؤُوزُ وبيُؤُوزُ وبيُؤُوزُ وبيُؤُوزُ وبي إلى أَن هِبْرِقُونُ وبيُؤُوزُ والبيانِ والبي

من ألف لتربها منها ، واستمر البدل في أبؤاز وبيئزان كما استمر" في أعياد .

يخن: التهذيب: بخنر عينه وبَخَسَها إذا فقاًها ، وبَخَصَها كذلك .

بوز : البَوَازْ ، بالفتح: المُكَانُ الفَضَاءَ مَنَ الأَرْضُ البَعِيدُ \* الواسع \* ، وإذا خرج الإنسان إلى ذلك الموضع قيل :

قد يَوْنَ يَبَرُّنُ بُرُوزاً أَي خَوْجٍ إِلَى البَوَانِ وَ والبَرَازُ ، بالفتح أيضاً : الموضع الذي ليس به خَبَرُّ من شجر ولا غيره . وفي الحديث : كان كماذا أداد

البَرَازُ أَبْعَدَ ؟ البرازُ ، بالفتح : اسم للفضاء الوَاسَعُ فَكَنَّوُ ابه عن قضاء الفائط كما كَنَّوُ ا عنه بالحلاء لأنهم كانوا يَتَبَرَّرُون في الأمكنة الحالية من الناس . قال الحطابي : المحد ون يروونه بالكسر ، وهو خطأ لأنه

بالكسر مصدر من المُسارَزَة في الحرب . وقال الجوهري بخلافه : وهذا لفظه السيراز المُسارَدَة في الحرب، والسيراز أيضاً كناية عن تُنْفَل السنداء، وهو الغائط، ثم قال : والبراز ، بالفسح ، الفضاء

وهو الغائط ، ثم قال ؛ والبراد ، بالفسيح ، الفصاح الواسع . وتبرّل الرجل : خرج إلى البرّاز للحاجة، وقد تكرّر المكسود في الحديث ، ومن المتفتّوح حديث علي ، كرم الله وجهه:أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأى رجلًا يغتسل بالبرّاز ، يريد الموضع المنكشف بغير سنتراق . والمسررة : المنتوضاً .

وبَرَزَ إِلَيْهِ وَأَبْرَزَ وَأَغِيرِهِ وَأَبْرِزَ الكِتَابِ :أَخَرِجِهِ ا فهو مَبْرُوْدُ \* وَأَبْرُزَهُ \* نَـشَرَهُ ، فهو مُبْرَزَهُ ومَبْرُ وَرْ شَادُ على غير قياس جاء على حذف الزائد ؟

> أو مُذْهَبُ جَدَدُ على ألواحِهِ ، ألتًاطِقُ المَبْرُوزُ والمَخْتُومُ

قال لبد:

قال ابن جني : أراد المُسَرِّورُ به ثم حذف حرف الجر فارتفع الضهير واستتر في اسم المفعول به ؛ وعليه قول الآخر :

إلى غير مَوْثُوق مِن الأرض يَدْهَبُ أَرَادُ مُوثُوق مِن الأرض يَدْهُبُ أَرَادُ على احتال الحَدُرُ لُ فِي مَنْاعَلَنَ ﴾ قال أبو حاتم في قول لبيد إغا هو:

# أَلنَّاطَقُ المُبْرَزُ والمَخْتُومُ \*

مراحف فغيره الرواة فراراً من الزحاف . الصحاح : ألناطق بقطع الألف وإن كان وصلاً ، قال وذلك جائز في ابتداء الأنصاف لأن التقدير الوقف على النصف من الصدر ، قال : وأنكر أبو حاتم المبروز قال : ولعله المسرّ بُور وهو المكتوب ؛ وقال لبيد أيضاً في كلمة له أخرى :

#### كما لاح عُنُوانُ مُبَرُّ وَزَّةٍ ﴾ كِلُوحُ مع الكفّ عُنُوانُها

قال : فهذا يدل على أنه لغت ، قال : والرواة كلهم على هذا ، قال : فلا معنى لإنكار من أنكره ، وقد أعطوه كتاباً مبر وزاً ، وهو المنشور . قال الفراء : وإنما أجازوا المبروز وهو من أبرزت لأن يبرز لفظه واحد من الفعلين . وكل ما ظهر بعد خفاء ، فقد بَوزَ . وبرّز الرجل : فاق على أصحابه ، وكذلك الفرس

وبادئ القرن مُبادَزَة وبيرازاً: بَرَزَ إليه ، وهما يُتَبَادُزَان .

وامرأة بَوْزَة : بَادِزَة المتحاسِن . قال ابن الأعرابي : قال الزبيوي: البَرْزَة من النساء التي ليست بالمُشَوّ البِلَةِ التي اترابيك بوجهها تستره عنك وتنكب إلى الأوض، والمُخْرَ مَثْقَهُ التي لا تتكلم إن كُللَّمَت ، وقيل :

امرأة بَرُورَة مُنتَجالَة تَبَرُورُ للقوم يجلسون إليها ويتحدثون عنها ، وفي حديث أم معبّد : وكانت امرأة بَرُورَة تختبي بيفناء قبّتيها ؛ أبو عبيدة : البَرَوْرَة من النساء الجليلة التي تظهر للناس ويجلس إليها القوم ، وامرأة بَرُورَة : موثوق برأيها وعفافها . ويقال : امرأة بَرُورَة إذا كانت كهلقة لا تحتجب احتجاب الشواب ، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس احتجاب الشواب ، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس وتحد ثهم ، من البروز وهو الظهور والحروج . ورجل بَرُورُ : ظاهر الحلق عَفيف ؛ قال العجاج :

بَرْزُ وذو العَفَافَةِ البَرْزِيُ وَوَ العَفَافَةِ البَرْزِيُ وَقَالَ عَلَيْهِ : بَرُزُ أَوَادَ أَنَهُ مَتَكَشَفُ الشَّأْنَ ظَاهِرَ . وَرَجُلُ بَرُزُهُ : يُوصِفَانَ بِالْجَهَارَةُ وَالْعَلَ ؛ وَأَمَا قُولَ جُرِيرٍ :

خُلِّ الطَّرِيقَ لَمَن يَبْنِيَ الْمُنَارَ بِهِ ، وابْرُزْ بِبَرُزْةَ حِيثُ اصْطَرَاكُ القَدَرُ فهو اسم أم عمر بن لَجَمَا التَّيْمِيُّ . ورجل بَرُوْزُ وبَرُزْدِيُّ : مَوْثُوق بنضله ورأيه ، وقد بَرُزْ بَرازَةً .

وبَرَّانَ الفَرْسُ عَلَى الحَيْلُ : سَبَقُهَا ؛ وقَيْلِ كُلُّ سَابِقَ مُبَرَّانُ ، وبَرَّانَ فَرَسُهُ : نَيْجًاه ؛ قال رَوْبَة : لَوْ لَمْ يُبَرِّزُهُ خَوَادُ مِنْ أَسُ

وإذا تسابقت الحيل قبل لسابقها : قد برَّنَ عليها ، وإذا قبل بَرَنَ ، محفف ، فنعناه ظهر بعمد الحفاه ، وإذا قبل بَرَنَ ، محفف ، فنعناه ظهر بعمد الحفاه ، وإنما قبل في التَّعَرُّطِ تَبَرَّنَ فلان كناية أي خرج إلى بَرازِ من الأرض للحاجة . والمنبارَزَة في الحرب والبراز من هذا أخذ ، وقد تبارز القرانان . وقو وأبرز الوجل إذا عزم على السفر ، وبَرَز إذا ظهر بعد خمول ، وبرز إذا خرج إلى البراز ، وهو الفائط . وقوله تعالى : وترى الأرض بارزة ، أي ظاهرة بلا جبل ولا تل ولا رمل .

وذهب إبريز : خالص ؛ عربي ؛ قال ان جي : هو إفسيل من بَوْزَ . وفي الحديث : ومنه ما تخرُجُ كالذهب الإبريز أي الحالص، وهو الإبريزي أيضاً، والمميزة والساء زائدتان . ان الأعرابي : الإبريز الحكم الحكمي الصافي من الذهب . وقد أبري الرجل إذا الخيد الإبريز وهو الإبريز ، قال النابغة :

مُزْيَّنَـة مَّ بالإبْرِزِيِّ وجشُو ُهِـا كَضِيعُ النَّدَى، والمُرْشِفاتِ الحَوَاضِينِ

وروى أبو أمامة عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : إن الله ليُجَرَّبُ أَحد كم بالبلاء كما 'يجرَّبُ أَحد كم بالبلاء كما 'يجرَّبُ أَحد كم بالبلاء كما 'يجرَّبُ أَحد كم نالبيات ، ومنهم من يخرج من الذهب دون ذلك وهو الذي يشك بعض الناس ، ومنهم من يخرج كالذهب الأسود وذلك الذي أفتين كو قال شهر : الإثريث من الذهب الحالص وهدو الإثريث والعقيان والعسجد .

النهاية لابن الأثير: في حديث أبي هويرة ، وضي الله عنه ؛ لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً ينتشمِلُونَ الشَّمَرَ وهم البازر رُ ؛ قيل ؛ بازر رُ ناحية قريبة من كر مان بها جبال ، وفي بعض الروايات هم الأكراد ، فإن كان من هذا فكأنه أراد أهل البازر أو يكون منسبُوا باسم بلادهم ، قال : هكذا أخرجه أبو موسى في حرف الباء والزاي من كتابه وشرحته ، قال : والذي رويناه في كتاب البخاري عن أبي هريرة ، وضي الله عنه : سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : بين يدي الساعة تُقاتِلُونَ قوماً نعالهم الشمر وهو هذا البازر ؛ وقال سفيان مروق : هم أهل البارز ، يعني بأهل البارز أهل فارس ، هكذا هو إلمفتهم وهكذا جاء في لفظ الحديث هكذا هو إلمفتهم وهكذا جاء في لفظ الحديث كأنه أبدل السين واباً ، فيكون من باب الباء

والرأه وهو هذا الباب لا من باب الباء والزائي ؛ قال: وقد اختلف في فتح الراء وكسرها ، وكذلك اختلف مع تقديماً ، وقد ذكر أبضاً في موضعه متقدماً ، والله أعلم .

بوغنى : البَرْغَزُ والبُرْغُنُرُ : ولد البقرة ، وقبل البقرة الوحشية ، والأنثى بَرْغَزَة ، ؛ قال الشاعر :

كأطنوم فتقدّت بُوغنزها ، أعقبتها الغبيس منه عدما عدما عنفلت ثم أثن ترقبه ، في فاذا هي بعظام ودما

قال: الأطاوم ههنا البقرة الوحشية ، والأصل في الأطاوم أنها سبحة غليظة الجلد تكون في البحر، شبه البقرة بها . والغبيس : الذيّاب ، الواحد أغبيس ، وقوله بعظام ودما أراد ودم ثم ردّ إليه لامه في الشعر ضرورة وهو الباء فتحركت وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً وحاد الاسم مقصوراً ؛ قال ابن بري وعلى هذا قول الآخر:

فَلَسَيْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ تَدَّمْسَ كُلُلُومِنَا ﴾ ولكن على أغقابنا يَقْظُرُ الدَّمِا

والدما في موضع رفع بيقطر وهو اسم مقصور. وقال أِن الأَعرابي: البُنْ عُنُنُ هو ولدُ البقرة إذا مشى مع أمه ؛ قال النابغة يصف نساء سُبين :

> وبَضْرَ بِنْ بَالأَبْدِي وَرَاءَ بَرَاغِزِ حِسَانِ الوجُوهِ وَكَالظُّاءِ العَوَاقَدِ

أواد بالبراغز أولادَهُنُ ، الواحد بَو ْغَزُ ". ابن الأعرابي: يَقَالَ لُولد بَقُرَ الْوحش بَو ْغَزَ " وجُؤْذَ وَ".

بزن : البَرَّهُ: الثيابِ، وقيل : ضرب من الثياب، وقيل : البَرَهُ من الثياب أمتعة البَرَّازَ ، وقيل : البَرَّ مُتَاعِ

البيت من الثياب خاصة ؟ قال:

أحسَن بيت أهَراً وبَزًا ، كأنما لنز بصخر لزاً

والبَّزَّانُ: بائع البَّزُّ وحِرْ فَتُهُ ۖ البِّزَازَةُ ۗ ، وقوله أنشده ابن الأعرابي :

سَمْطَاءُ أُعْلَى بَرْ هَا مُطْرَحُ

يغني أنها سمنت فسقط وَبَرْ ها وذلك لأن الوبر لهما

والبيزة ، بالكسر : الهيئة والشارة واللبسة . وفي حديث عبر ، وخي الله عنه ، لما دنا من الشام ولقيه الناس قال لأسلم : إنهم لم يروا على صاحبك بزة قوم غضب الله عليهم البيزة : الهيئة ، كأنه أراد هيئة العجم . والبيزة والبيزة : المسلاح يدخل فيه الدرع والميغفر والبيزة : المسلاح يدخل فيه الدرع والميغفر والسيف ؛ قال الشاعر :

ولا بكتهام بَزُّهُ عن عَدُورٌ ، إذا هُو مُقَنَّعا

فهذا يدل على أنه السيف . أبو عمرو : البَّرَرُ':السلاح التامُّ ؛ قال الهذلي :

فَوْيَلُ أُمَّ يَوْ حَرَّ سَعْلُ عَلَى الحَتَى ، وواقر بَوْ ما هَنَالَكُ ضَائعُ

الوَقْرُ : الصدعُ . وُقَرَ بَرْ أَي صُدْعَ وَفُلْلُلُ وصارت فيه وقرات . وشَعَلْ : لَقَبُ تَأْبُطَ شَرًا وكان أَسَرَ قَيْسَ بَنْ عَيْزَ ارَ الْهَذِلِيَّ قَائلَ هذا الشعر فسله سلاحه و درعه ، وكان تأبط شرّاً قصوراً فلما لبس درع قيس طالت عليه فسحبها على الحصى، وكذلك سيفه لما تقلده طال عليه فسحبه فوقره لأنه كان قصوراً فهذا يعني السلاح كله ؛ وقال الشاعر :

كَأَنِّي إِذْ غَدَّوْ اضَبَّنْتُ بَرَّي، من العِقْبَانِ ، خَايْتَةَ طَلْنُوبا

أي سلاحي . والسزاري : السلام .

والبَرَّ: السَّلْبُ، ومنه قولهم في المثل : من عَزَّ بَرَّ؛ معناه من عَلَب سَلَب، والاسم البِرَّيزَ يَ كَالْحُصْيْصَى وهو السَّلْبُ. وابْتَزَرْتُ الشيء : اسْتَلَبَّتُهُ .

وَبَرَّهُ ۚ يَنَبُرُهُ ۚ بَرَّا : غلبه وغصه . وبَرَّ الشيءَ بَــُنُوَ ۗ بَرَّا : انتزعه . وبَرَّهُ ثبابَهُ بَرَّا . وبَرَّه : حَبَسَهُ.

وحكي عن الكسائي: لن يأخذه أبداً بَرَّهُ مني أي قَسَراً . وابْتَرَّهُ ثَبَابَهُ : سَلْبَهُ إِياها . وفي حديث أي عبيدة : إنه سيكون نبُوَّهُ ورحمة "ثم كذا

وكذا ثم يكون يزيزى وأخذ أموال بغير حق ؟ البيزيزى ، بكسر الباء وتشديد الزاي الأولى والقصر : السَّلْبُ والتَّعَلَّبُ ، ورواه بعضهم يَزْ بَزِينًا . قال المُرَوْيُّ: عرضه على الأَزْهري فقال : هذا لا شيء ،

الإسراع في السير، يريد به عسف الوالاة وإسراعهم إلى الظلم، فمن الأول الحديث فيَسْتَرُو ثيابي ومتاعي أي يُجرِّدُني منها ويفلبني عليها، ومن الثاني الحديث الآخر: من أخرج ضيفه اللم يتجد إلا تزايرياً فيردها. قال: هكذا جاء في مسند أحمد بن حنبل، وحمد

قال: وقال الحطابي إن كان محفوظاً فهو من البَزُّ بَزَّة،

الله . ويقال : ابْنَـزَ الرجلُ جاديتُهُ من ثبابها إذا جَرَدُها ؛ ومنه قول امرىء التيس :

إذا ما الضَّجيع ابْتَزُّها من ثبابها، و تُعين مِتْفال مِنْ عَيْدَ مِتْفال

وقول خالد بن زهير الهذلي : يا قتوم ، ما لي وأبا دؤيب ، كنت إذا أتو ثه من عَيْب

يُشُمُ عِطْفِي ويَبُنُ \* ثَوْبِي، كَأْنِيَ ﴿ أَرَبْشُهُ \* رِورَبِ

١ قوله « من أخرج ضيفه » كذا بالاصل والنهاية.

أي يَحْدُبُهُ إليه .

وغلام 'بَوْ'بُرْ"؛ خفيف في السفر ؛ عن ثعلب . ابن الأعوابي : البُرْ بُورُ الغلام الحقيفُ الرُّوحِ . وبَرْ بُرَرَ الرَّجِلُ وعَبَّدَ إِذَا انهزم وفَرَّ. والبَرْ بَازُ والبُرْ البِرْرُ: السريعُ في السير ؛ قال :

> لا تحسيسي، يا أميم ، عاجزاً إذا السفاد طحطه البرابرا

قال ابن سيده: كذا أنشده ابن الأعرابي، بفتح الباء، على أنه جمع بَزَّبار .

وَالْمِنْ بُوْزَةُ : الشَّدَّة في السَّوق ونحوه ، وقيل : كثرة الحركة والاضطراب ؛ وقال الشَّاعَر :

> ثم اعْتَلَاها قَـز حاً وارْتُهَوْزاً؛ وساقتُها حَثمُ سَيَاقاً بَوْبُنَوْا

والبَرْ بَرْءَ أَ: معالجة الشيء وإصلاحه ؛ يقال الشيء الذي أُحِيد صنعته : قد يَرْ بَرْ ثُنَّه ؛ وأنشد :

وماً يَسْتُوي هِلْنَاجَةَ مُتَنَفِّحُ ودوسُطَتِ عَدَيَوْ بِنَ ثِهَ البَرَابِينُ

أراد ما يستوي رجل ثقيل ضخم كأنه لبن خاثر ورجل خفيف ماض في الأمور كأنه سيف دو شطب قد سواه وصفله الصانع.

وَالبُّرَ البِرْ ؛ الشديد من الرجال إذا لم يَكُن شَجَاعًا . ورجل بَوْ بَهُ وَبُو البِرْ ؛ للقوي الشديد من الرجال وإن لم يكن شَجَاعًا . وفي حديث عن الأعشى : أنه تُعَرِّى بإذاء قوم وسَمَّى فَرْحَهُ البَرْ باذَ وَرَجَزَ

إِماً خُنْتُمْ حَرَّكُ البَوْبَاوَا ، إِنَّ لِنَا مِجَالِسِاً كِنَازَا

أبو عمرو: البَزْبانُ قَصَبَةٌ من حديد عَلَمُ فَم الكير يَنْفُخُ النَّارَ؟ وأنشد الرجز:

إيهاً خشيم حرك البزبازا

وَبَرْبُرَ ُوا الرجلُ : تَعْتَعُوه ؛ عِن ابن الأَعْرَابِي . وَبَرْبُرَ الشيء : رمى به ولم يودّه .

بغن : البَعْزُ : الضرب بالرَّجل أو العصا . والباغزُ : المقيم على الفجور ، وقيل : هو منه ؛ قال ابن دريد : ولا أحقُ . والبَعْزُ ، النَّشَاطُ في الإبل خاصة . والباغزُ : مثل ذلك ، اسم كالكاهلِ ؛ قال ابن مقبل :

واستحمل السيّر مني عن مسا أجداً المحدولة تخال الغزاء مجنولا

قال الأزهري : جعل اللبث السّغنز ضَرْبًا بالرِّجْلِ وحَنّاً وكَأَنه جعل الباغيرَ الرّاكبُ الذي يَركُضُهُا مرحله .

وقال غيره: بَعَزَتِ الناقة إذا ضربت برجلها الأرض في سيرها نشاطاً . وقال أبو عمرو في قوله تخال باغزها أي نشاطها . وقد بِعَزها باغز ها أي حر كها محر كها من النشاط . وقال بعض العرب : دعا وكبت الناقئة الجواد فَبَعَزَها باغِزُها فتجري شوطاً وقد تَقَحَّبَ

بي فَكُدِّياً مَا أَكُفُها فَيَقَالَ لِمَا بَاغِرْ مِن النَّشَاطِ . والباغزيَّة : ضرب من النياب . قبال أبو عمرو : الباغزية ثياب، ولم يزد على هذا ؛ قال الأزهري : ولا أدري أي جنس هي من الثياب .

بلان: بَلَأَنَ الرجلُ : قَرَّ كَبَلَأُسَ .

بلن : امرأة بيلو ويلو : ضخمة مكنوة . الجوهوي امرأة بيلو أعلى فعل بكسر الفاء والعين ، أي ضخمة قال ثعلب : لم يأت من الصفات على فعل إلا حرفان امرأة بيلو وأتان إبيد . وجمل بكنوى : غليظ شديد . أبو عمرو : امرأة بيلو خفيفة ؛ قال : والسيلو الرجل القصير . الفراء : من أساء الشيطان البيلاً والجلو والجلور والجان .

بلنز : النهذيب في الرباعي عن ابن الأعرابي : جمل

جَلَّنْزَى وبَلَنْزَى إذا كان غلظاً شديداً . وبَهْنَ وَبَكَنْزَى وبَلَنْزَى إذا كان غلظاً شديداً . وبهز و بَهْنَ و البهز الله الله الله والدفع في الصدر بالرجل واليد أو بكاتا اليدين . وفي الحديث: أنه أني بشارب فَحُفِق بالنّعال وبهز اللّه الأيدي ؛ البهز الدفع العنيف . قال ابن الأعرابي : هو البهز والبهز الضرب بالير فقي ؛ قال وؤبة :

ُدُعْنِي فقد يُقْرَعُ لِلأَضَرَّ صَحَتِي حِجَاجِي وأَسِهِ وبَهُزْي ورجل مينهَزَ مفعَل : من ذلك ؛ عن أبن الأعرابي،

أنا طليق الله وابن هر من المرافز المن المنتقدة في من صاحب مشتر أن المنتقدة منتقل مبتل مبتهز المنتقدة المنتقدة

مِتَلَّ: يَصْرَعُهُ ، ورواه ثعلب : مِثَلَّ . يَثُلْهُمُ : ثُمُلِكُهُم . والمُشارَدَة : المُشارَة بِن الناس . وبهز بن حَيْدة القُشيري وبهز بن حَيْدة القُشيري معاوية بن حَيْدة القُشيري معاوية بن حَيْدة القُشيري من أسماء العرب . وبهز " : حَيْ من بني سُليم ي من أسماء العرب . وبهز " : حَيْ من بني سُليم ي قال الشاع :

كانت أربِئتَهُمْ بَهْزُ ، وغَرَّهُمُ عَقْدُ الْجِوْادِ ، وكانوا مَعْشَراً غُدُرُوا

هوز : التهذيب في الرباعي:البّهاويز من النوق والنخيل الجسّام الصّفايا ، الواحدة بَهْوازة ﴿ وَقَالَ الأَوْهُرِي: أَظْنَهُ تَصْحَيْفًا ، وهي البّهازير ، وقد تقدم أن البهازر

من النخل والإبل العظام ، والله تعالى أعلم .

بوز: البَّازُ: لغة في البازي ؛ قال الشاعر: كأنه بازُ كدِئنٍ ، فَوْقَ مَرْقَبَة ،

جَلَّى القَطَا وَسُطَّ قَاعِ سِمَلْكَوْسُلُكُو وُ الجَمْعُ أَبُوازُ وييزانُ . وجمع البازي بُزاهُ ، وكان بعضهم يهنز الباز . قبال ابن جي : هو بميا همز من الأدار الدار المدارات المدارات المدارات

الألفات التي لا حظ لها في الهبن كقول الآخر: يا دار سَلْمُنَى بدكاديكِ البُرَّقُ ، صَبراً ، فقد هَيَّجْتُ سَوْقَ المَشْتَأَقَ

وباز يَبُوز إذا زال من مكان إلى مكان آمناً . أبو عمرو : البَوْزُ الزَّوَّلانُ من موضع إلى موضع . بيز : باز عنه يَبيز بَيْزاً وبُيُوزاً : حاد ؟ عن ابن الأعرابي ؟ وأنشد :

> كأنها ما حَجَر" مَكُوْرُوزُ ، لُـنو" إلى آخــر صــا يَبَسيوْرُ أواد كأنها حجر ، وما زائدة ، والله أعلم .

#### فصل التاء المثناة

تبوق: التهذيب في الرباعي: تيبُرزُ مُوضع. توق: التّادِزُ: البابس الذي لا رُوح فيه. ترزَ ترْزًا وترُودًا. وترزَ : مات ويبيس ؛ قال أبو ذويب:

فَكِمَا كَمَا بَكُبُو فَنْيِقُ الرِزُ اللهِ عَلَيْ الرِزُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا ا

وترَّزُ المَا أَذَا جَمَدً. قال أَبُو مَنْصُونَ : ومنهم من أَجَادُ تَرَزُ المَامَ : صَلَبُ . وَتَرَزُ المَامَ : صَلَبُ . وَكُنُ تَوْمِ المَامُ عَجِينَها ، وَكُنُ قُوي صُلْبُ تَارِزْ . وأَنْرُ زَتِ المرأَةُ عَجِينَها ، وأَنْرُ زَتِ المرأَةُ عَجِينَها ، وأَنْرُ زَتِ المرأَةُ عَجِينَها ، وأَنْرُ زَ المَدُورُ لَمَ الفَرَسِ : أَيْبَسَهُ . ابن سيده : وأنثر زَ العَدُورُ عَلَم الدابة : صَلَّبَهُ ، وأصله من التّارِز الياس الذي لا رُوح عَنه ؛ قال امرة القيس :

يُعَجُّلُونَ قَدْ أَنْوَانَ الْجَرَّيُ لِيَحْسَهَا ﴿
كُنْمِيْنَ مِنْوَالِ ِ

ثم كَثَرُ ذَلَكَ فِي كَلَامَهُمْ حَتَى سَنَّوًا المُوتَ تَارِزًا ؟ قال الشّاخ :

كأن الذي توامي من الموت تارز"

وفي حديث مجاهد: لا تقوم الساعة حتى يَكَثُرَ الشُّوازُ ؟ هو بالضم والكسر: موت الفجأة ، وأصله من قررَز الشيء إذا يبيس ، وسُنتي السّيتُ تاوزاً لأنه يابيس . وفي حديث الأنصادي الذي كان يستقي لِيهُوهِي كل دلو بشرة: واشترط أن لا يأخذ غرة " تارزة " أي حَشَفَة " يابسة ".

تُومِقُ : التُّرامِزُ مِن الإبل : الذي إذا مَضَعُ رأيتَ دماغه يَوْنَفِعُ ويَسْفُلُ ، وقبل : هو القوي الشديد. قال ابن جني : ذهب أبو بكر إلى أن الناء فيها زائدة ولا وجه لذلك لأنها في موضع عين عذافر ، فهدًا يتضي بكونها أصلًا وليس معنى اشتقاق فيقطع بزيادتها ؛ أنشد أبو زيد :

إذا أردت طلب البغاوز؛ فاغيد الكل الوامز

وقال أبو عمرو: جَمَلُ 'تُوامِزِ ُ إذا أَسَنَ فَتَوَى هَامِتُهُ تُوَمَّزُ إذا اعتلف ، وار ثَمَيزَ وأَسُهُ إذا تحرك ؟ قال أبو النجم :

شُمُ الدُّرَى مُن تَسْزِاتُ المام

توز : التُوز : الطبيعة والخائق كالتُوس . والتُوز : الأصل . والتُوز أيضاً: الأصل . والتُوز أيضاً: شجر . وتُوز : موضع بين مكة والكوفة ؟ قال: بين تُوز

ثير : النَّيَّان : الرجل المُلتَوََّّنُ المُفاصل الذي مُتَسَيِّرُ في مِشْدِّتِهِ لأَنْهُ بِتَنْقَلَّعُ مِن الأَرْضِ تَقَلَّمُاً ، وأَنشه: تَيَّانَ أَنَّ فِي مَشْيِهِا قُناخِرَ أَهُ

الفراه : رجل تَيَّانَ كُثيرُ العَصَلِ ، وهو الحم. وتانَ يَشُونُ تَوْزُا ويَتَيِزُ تَيْزَا إذا عَلُطُ ؛ وأنشا : تُسُونُ على غُسُن فِتَانَ خُصِيلُها

قال : فمن جعل تاز من يتيز بعل التياز فعالاً ، ومن جعله من يتنوز بعله فيعالاً كالقيام والدياد من قيام وذار . وقوله تاز خصيلها أي غلط . وتاز السهم في الرمية أي اهتر فيها . وتتيز في مشيقه : تقلع . والتياز من الرجال : القصير الغلط المكرون الغلق الشديد العضل مع كرة لم فيها . ويقال للرجل إذا كان فيه غلط وشدة : تياز عال القطامي يصف بكرة التنظيم وقد أحسن القيام عليها إلى أن قويت وسينت وصاوت بحث أحسن القيام عليها إلى أن قويت وسينت وصاوت بحث لا يقدر على دكومها لقواتها وعزة نفسها :

فلما أن حرى سبن عليها ، كما بطنت بالفيدن السياعا أمر ت بها الرجال ليأخذ وها ، وغن نظن أن لا تستطاعا إذا التياز ذو العضلات قلنا : إلك إلك إضاق بها ذراعا

قال ابن بري : هكذا أنشده الجوهري وغيره إليك إليك وفسر في شعره أن إليك بمنى خذها لتركبها وتر وضها ؛ قال : وهذا فيه إشكال لأن سيويه وجميع البصريين ذهبوا إلى أن إليك بمعنى تنتع وأنها غير متعدية إلى مفعول؛ وعلى ما فسروه في البيت يقضي أنها متعدية لأنهم جعلوها بمعنى خذها ؛ قال : ورواه أبو

عبرو الشّنباني لدّنك لدّنك عوضاً من إليك اليك، قال: وهذا أشه بكلام العرب وقول النحويين لأن لديك عمل عندك، وعندك في الإغراء تكون متعدية ، كقولك عندك زيداً أي خذ زيداً من عندك ، وقد تكون أيضاً غير متعدية بمعنى تأخّر فتكون خلاف فر طلك التي بمعنى تقدّم ، فعلى هذا يصح أن تقول لديك زيداً بمعنى خذه . وقوله : ذو اللحمات الغليظة الشديدة ، وكل لحمة المعضلات أي ذو اللحمات الغليظة الشديدة ، وإذا في غليظة شديدة في ساق أو غيره فهي عُضلَة ، وإذا في غليظة شديدة في ساق أو غيره فهي عُضلَة ، وإذا في خيره ، والعائد محذوف تقديره قلنا له ، وضاق بها خواب إذا ؟ قال : ومثله قول الآخر :

وهَلِدُّ أَعَــدُّونِي لِمِثْسِلِي تَفَاقَـدُوا ؛ إذا الحَصْمُ أَبْرَىمَاثِلُ الرأسِ أَنكَبُ

وقوله : كما بطنت بالفدن السباعا ، قال : الفدن القلوب ، القلوب ، وهذا من المقلوب ، أواد كما يُطنّين بالسباع الفدن ؛ قال : ومثله قول خَمّاف بن شُدْبَة :

كَنُواح ريش حَيَامَة نَجُديّة ، ومسحّت الإنشيد

وعصف الإثمد : غياره . تقديره : ومسحت بعصف الإثمد اللثتين ؛ قال : ومثله لمروة بن الورد :

> فَدَيْتُ بِنَفْسِهِ نَنْفُسِي وَمَالِي ، ومَا النُّوكِ إلا مِا أَطِيقُ

أي فديت بنفسي ومالي نفسه ، قال : وقد حمل بعضهم قوله سبحانه وتعالى : وامستحوا برؤوسكم ؛ على القلب لأنه قد ر في الآية مفعولاً محذوفاً تقديره والمسحوا برؤوسكم الماء رؤوسكم

فيكون متلوباً ، ولا يجعل الباء زائدة كما يذهب إليه الأكثر .

#### قصل الجيم

جأز : الجأز ، بالتسكين : الغَصَص في الصدر، وقيل: هو الغَصَص بالماء ؛ قال رؤبة :

يَسْقِي العِدَى غَيْظاً كُلُوبِلَ الْجَأْذِ

أي طويل العصص لأنه ثابت في حلوقهم . وجَنْزِرٌ بالماء يَجَازُ جَأْزًا إذا غَصَّ به ، فهو تَجَنْرُ وَجَنْزِرٌ ، على ما يطرد عليه هذا النحو في لغة قوم . جبز : الجيئزُ من الرحال : الكّزُ الغليظ ، والجيئزُ ، بالكسر : الليم البخيل ، وقبل : الضعيف ؛ وقد ذكره ووبة في قصيدته الزائية :

> وكُورُدُ بِمَشِي بِطِينَ الكُورُدُ أَجْرُكُ أَوْجَعْدَ البِكَايِن جِبْزِ

والجبين: الخبز اليابس. وجاء بجنزته جبيزاً أي فطيراً . وأكلت خبزاً جبيزاً أي يابساً قنفاراً . وجبراً أن يابساً قنفاراً . وجبراً له من ماله جبراً أن قطع له منه قطعة ؟ عن أن الأعرابي .

جوف: جَرَّزَ يَجُورُنُ جَرِّزَاً: أَكُلُ أَكُلاً وَحِيثًا.
والبَحْرُورُ : الأَكُولُ ؛ وقيل : السريع الأَكُل ،
وإن كان فسا . . . وكذلك هو من الإبل ، والأنشى
جَرُ وُرْ أَيضاً . وقد جَرُ زَ جَرَّازَةً . ويقال : امرأة
جَرُ وُرْ أَيضاً . وقد جَرُ زَ جَرَّازَةً . ويقال : امرأة
إذا كانت أكولاً تأكل كل شيء . وإنسان جَرُ وُرْ الذا كان أكولاً . والجَرُ وُرْ : الذي إذا أكل لم يتوك إذا كان أكولاً . والجَرُ وُرْ : الذي إذا أكل لم يتوك على المائدة شيئاً ، وكذلك المرأة . ويقال للناقة : إنها لجُرازُ الشجر تأكله وتكسره .

وأرض مَجْرُ وَزَةٌ وَجُرُرُهُ وَجُرُازُ وَجَرَازُ وَجَرَازُ وَجَرَازُ : لا تنبت كأنها تأكل النبت أكلاً ، وقيل : هي التي قد أكل نباتها ، وقيل : هي الأرض الـتي لم يصبها مطر؛ قال :

#### تُسَرِّ أَنْ تَلَقَى البِلادُ فِلاً ، مَجْرُوزَةً نَفَاسَـةً وعلاً

والجسع أجراز". وربحا قالوا: أرض أجراز". وجرزت بوالحب بحررة وأجرزت بوالات بحررة وأجرزت بوالات بحررة والماء الله تعالى الأرض الله تعالى الأرض الجرئز با قال اللواء: الجرئز أن تكون الأرض بنات فيها با يقال اللواء: الجرئز أن تكون الأرض با نهي مجرزة والثاء والإبل ونحو ذلك با مجرزة وأرضون أجراز". وفي الحديث ويقال: أرض جرزة وأرضون أجراز". وفي الحديث أن رسول الله با صلى الله عليه وسلم بابننا هو يسير أن رسول الله با صلى الله عليه وسلم بابننا هو يسير أبان بها . وفي حديث الحجاج : وذ كر الأيم التي لا نبات بها . وفي حديث الحجاج : وذ كر الأرض ثم قال لتنوجد ن جرزة لا يقى عليها من الحيوان أحد . وسنة جرزة الذا كانت جد بنة والجرزة الما الراجز :

#### قد جَرَ فَتَهُنَّ السَّنُونَ الأَجْرِازُ

وقد أبو إسعق : يجوز الجر"ز والجرّر ر كل ذلك قد حكي . قال : وجاء في تفسير الأرض الجر ر أنها أرض اليمن ، فبن قال البحر ر فهو تخفيف البحر ر أنها أرض قال البحر ر فها لغتان ، ويجوز أن يكون جر ر مصدر وصف به كأنها أرض ذات جر ر أي ذات أكل النبات . وأجر ر القوم : وقعوا في أرض جرر ر الجوهري : أرض جرر ر لا نبات بها كأنه انقطع عنها أو انقطع عنها المطر ، وفيها أوبع لغات: جرر ر وجرر و وجرر ر و وجرر ر وجرر و وجرر و وجرر ر و وجرر ر و وجرر و وجرر ر و وجرر ر و وجرر و وجرر ر و وجرر و وجرر و وجرر و وجرر و وجرر و وجرر و وجرور و وجرر و وجرو وجرو و و

مشل تنهو وتنهو ، وجبع الجور وجود مثل سبب بجفر وجبع ، وجبع الجرو أجراز مثل سبب وأسباب، تقول منه ؛ أجرو القوم كما تقول أببسوا وأجرز القوم كما تقول أببسوا في خوارون أو قاع ، والجمع جوارون ، وأكث ما يستعمل في جزائو البحر . وامرأة جارون : عاقو ما يستعمل في جزائو البحر . وامرأة جارون : عاقو موالحرون ؛ الملاك . ويقال : رماه الله بشرون وجرون من الناقة ، فهي محرون و إذا محرون الناقة ، فهي الجرون أوا محرون الناقة ، فهي الجرون أوا محرون عربي ، والجرون ؛ العدود من الحديد ، والجرون عربي ، والجسع أجراز " وجرون أن ، ثلاثة عرون مثل جُمن وجحرة ؛ قال بعقوب ؛ ولا تقل أجرون ، قال الراجز :

#### والصَّفَّعُ من خابطةً وجُرْدُ

وجَرَرَاءُ بِجَرِرُو جَرِرُوا ؛ قطعه ، وسيف جُرِوانُ ؟
بالضم : قاطع، وكذلك مُدَّرَةٌ حَرَوازٌ كما قالوا فيهما
جميعاً هُـُدامُ . ويقال : سيف جُرواز اذا كان
مستأصلا . والجُرواز من السيوف : الماضي النافذ .
وقولهم : لم تَرْضَ شَانِئَةُ إلا بِجَرَرُو أَي أَنها من
شده بَعْضَائِها لا ترضى للذين تُبْعَضُهم إلا بالاستئصال؟

# كل علتنداه خران الشجر

إنما عنى به ناقة شبهها بالجُرازِ من السيوف أي أنها . تفعل في الشجر فعل السيوف فيها .

والحِرْوْنُ، بالكسر: لباس النساء من الوَبَرِ وجلود الشاء، ويقال: هو الفَرْوُ الغليظ، والجمع جُرُودُ. والجُرْوْرَةُ: الحُرْمَةُ من القَتْ ونحوه. وإنه لذو جَرَوْ أَي قوَّة وخُلُق شديد يكون للناس والإبل. وقولهم: إنه لذو جَرَوْ، بالتحريك، أي غَلَظٍ،

وقال الراجز يصف حية : إذا طوك أجرازه أثثلاثا ، فعاد بعند طرقة ثلاثا

أي عاد ثلاث طرق بعد ما كان طرقة واحدة . وجرز الإنسان : صدره ، وقيل وسطه . ابن الأعرابي : الجرز و للجم ظهر الجبل ، وجمعه أجراز . وأنشد للعجاج في صفة جمل سبين فضحة الحيث :

وانهم هامُومُ البنديفِ الواري عن جَرَكَ منه وجَوْنَزٍ عَـادِي

أداد القتل كالسُّم الجئرازِ والسيف الجئراز.والجرّزُ: الجِسْمُ ؛ قال رؤبة :

بعد اعتاد الجرو البطيش

قال ابن سيده "كذا حكي في تفسيره ، قال : ويجوز أن يكون ما تقدم من القوة والصدر . والجارز من السُّعال: الشديد . وجَرَّزَه يَجْرُزُه جَرَّزَا: نَـخَسَه ؛ ابن سيده : وقول الشِّماخ يصف حُمْرَ الوحش :

يُعَشَّرِجُها طَوْرًا، وطَوْرًا كَأَنها مُعَشَّرِجُها طَوْرًا، وطَوْرًا كَأَنها لِمَا بَالرَّغَامَى والغَيِّاشِيمِ جَـادِزُنُ

يجوز أن يكون السعال وأن يكون النفس، واستشهد الأذهري بهذا البيت على السعال خاصة ، وقال: الرغامى زيادة الكبد، وأداد بها الرثية ومنها بييج السعال، وأورد أبن بري هذا البيت أيضاً وقال: الضبير في يحشرجها ضمير المين أي يصبح بأتنه تارة حَشْرَجَة ، والحسرجة: تردد الصوت في الصدر، وتارة يصبح بهن كأن به جارزا وهو السعال. والرغامي: المأنف وما حوله. الفتكيين : الحرر وقال : وبالرغامي ذاتي لا تنشف مطراً كثيراً . ويقال : الرغيبة التي لا تنشف مطراً كثيراً . ويقال : طوى فلان أجراز وإذا تراخى . وأجراز : جمع

الجَرَّثْرِ، وَالجَرَّازُ : القَتْلُ'؛ قال رؤبة : .
حتى وَقَـمْنَا كَيْدَهُ بِالرَّجْنَرِ،
والصَّقْعُ من قادِفَة وجَرَّثْرِ

قال : أواد بالجَرْ زِ القَدْلَ. وَجَرَزَهُ بَالشُّدُمُ: رَمَاهُ به . والسُّجَارُزُ : يكون بالكلام والفعال .

والجَرَازُ : نبات يظهر مثل القرْعَةِ بلا ورق يعظمَّ حَتَى يكونَ كَأَنه الناسُ القُمُّودُ فَإِذَا عظمت دقتُ وَلَّ وَقُوسُهَا وَنَوَّرُتُ نَوْدًا كَنَوْدٍ الدَّفْلَكِي حَسَنَاً

تَبْهَجُ منه الجبال ولا ينتفع به في شيء من مَرْعَتَى
ولا مأكل ؛ عن أبي حنيفة .
جوبن : جَرْبُزَ الرجل': ذهب أو انقيضَ. والجُرْبُزُ:

الحِبِّ مِن الرجال ، وهو دخيل ، ورجل جُرْ بُزْ ، بالضم : بَيِّنْ الْجَرْ بُزْ ، فالْ : وهو القرْ بُزْ الْمِيْ الْجَرْ بُزْ أَيْضاً وهما مُمعَرَّ بان ا

جومن ؛ جَرَّمْزَ واجْرَمَزَ ؛ انْقَبَصْ واجتمع بعضه الى بعض. والمُنجِّرَ نَسْينُ ؛ المُجْتَسَمِعُ . قال الأزهري : وإذا أدغبت النون في الميم قلت 'مَجْرَمَزْ"، وجَرَّمَزَ الشيءُ واجْرَ نَسْنَ أي اجتمع إلى ناحية . والجَرَّمَزَ أَنْ الْجَمْدَ والجَرَّمَزَ أَي اجتمع إلى ناحية . والجَرَّمَزَ أَي اجتمع إلى ناحية . والجَرَّمْزَ أَي اجتمع إلى ناحية . والجَرَّمْزَ أَي

الانقباض عن الشيء .
قال : ويقال ضم فلان إليه جرامين أو إذا رفع ما انتشر من ثيابه ثم مضى . وجرامين الرحشي : قوالله وجسد الهذلي يصف حاداً :

وأسحم حام جرامين أ

و إذا قلت للنَّوْرِ: ضَمَّ حَرَّ امِيزَ ٥٠ فَهِي قَوَاتُه ، والفعل المَّانِ الفارسية كما في القاموس وشرحه .

منه اجْرَ مُنْزَ إذا أنقبض في الكِناسِ ؛ وأنشد : مُجْرَ مُنْزُ كَضَجْعَة ِ المَاسُورِ

ورماه بِجَرامِيزِهِ أي بنفسه . أبو زيد : ومي فلان الأرض بِجَرامِيزِهِ وأرواقِهِ إذا رَمِي بنفسه . وجَرامِيزُ الرجل أيضاً : جَسَدُه وأعضاؤه . ويقال: جَسَعَ جَرامِيزُهُ إذا تَقبَّضُ لينب . وفي حديث عبر ، وخي الله عنه : أنه كان بجمع جَرامِيزَه ويكب على القرس ، قبل : هي البدان والرجلان، وقبل : هي البدان أذا اجتمع . ومنه حديث المنبوة، وخي الله عنه ، لما نبعث إلى ذي الحاجين قال : فقمد ت مع العلم . وفي حديث عبسى بن عمر : فقمد ت مع العلم . وفي حديث عبسى بن عمر : فقمد ت مع العلم . وأخذ الشيء بجراميزه وحدافيره أي الجلوس . وأخذ الشيء بجراميزه وحدافيره أي الجلوس . ويقال : جمع غلان الفلان جراميزه وأميزة النبيء المناه . والمناه المناه . ويقال : جمع غلان الفلان جراميزه والمنافزة النبيء المناه .

وتَجَرَّمُنَ إذا ذهب . وتَجَرَّمُنَ اللَّيْلُ : ذهب ؟ قال الراجز :

لما وأيت الليل قد تجَرَّمُوا ، ولم أجد عما أمامي مأدرًا

وجَرْ مَنَ الرَّجِلُ : نَكُسَ ، وقبل أَخِطاً . وفي حديث الشَّعْنِي وقد بلغه عن عكرمة 'فتيا في طلاق فقال : جَرْ مَنَ مَوْلَى ابن عباس أي نَكُسَ عن الجواب وفير منه وانقبض عنه . وتَجَرْ مَنَ واجْر مَنَ : ذهب . وتَجَرُ مَنَ عليهم: سقط . أبو داود عن النضر قال : قال المُنتَجِع مُن يُعْجِبُهُم كُلُ عام مُجَرَ مَنْ المُن الأُول أي ليس في أواله مطر .

والجُنُو مُونُ : حوضٌ عَلَى : هو الحوض الصغير؛ قال

أبو محمد الفَقَعَسِيُّ :

َ كَا لَهَا ، والعَهَادُ مُذَا أَفْتِياطُ ، أَن جَرَامِينَ عَلَى وَجَادِ

قال: والضير في كأنها يعود على أتافي ذكرها قبل البيت وهي حجارة القدار، شبهها بأس أحواض على وجاذ، وهي جمع وجد لنقرة في الجبل تنسيك الماء. وقوله: والعهد مذأقياظ أي في وقت القيظ فليس في الرجاذ ولا الأحواض ماء ؛ وقال ذو الرمة :

ونسَّت جرامين آلتُّوكي والمتمانع

الليث: الجئرمُورُ حَوْضُ مُسَخَدُهُ فِي قَاعَ أَو رَوْضَةٍ مُرْتَفِعَ الْأَغْضَادِ فِلسِيل منه الماءثم يَفُرُغُ بعد ذلك، وقيل: الجئر مُوزُ البيت الصغير.

وېنو جُرْمُون : بطن . وابن جُرْمُون : قائلُ الزُّبَيْر ، رحمه الله .

جَوْزُ: الجَرَّزُ:الصوف لم يستعبل بعدما جُزَّ ، تقول: صوف جَزَرٌ" وجزَّ الصوف والشعر والنخل والحشيش كِجُزُهُ هُ جَزَّرً وجزَّهُ حَسَنَهٌ ؟ هذه عن اللحياني، فهو تجزُرُوز وجزَرِيْ ، واجتَرَه : قطعه ؛ أنشد ثعلب والتكسائي ليزيد بن الطشرية :

وقلت لصاحبي: لا تخبيست المنتزع أصوله ، واجتز شيحاً

ويروى : والجدّر ، وذكر الجوهري أن البيت ليزيد ابن الطثرية ، وذكره ابن سيده ولم ينسبه لأحد بل قال : وأنشد ثعلب ؛ قال ابن بري : ليس هو ليزيد وإنما هو لمُضَرّس بن ربتعي الأسدي؛ وقبله :

وفيشيان شُوَيْتُ لَمْ شُواةً مُرْبِعً الشَّيِّ ، كنت به تجييعيا

الدابة إذا جُعلتَ فيها حَكَمَةَ اللَّجام؛ وقوله: وإن تدعاني أحم عِرضًا ممنَّعًا

أي إن تركتاني حَمَّيْتُ عرضي من يؤذيني ، وإن رْجرْغَاني انزجرت وصبرتِ . والرُّضَّع ُ : جَمْع راضع، وهو اللَّيْمِ؛ وحُصَّ ابن 'دُوَكِيْدُ آبَهُ الصُّوفَ ؛ وَالجِيزَانُ ' والجُنْزَازُ والجُنْزَازَةُ والجِزَّةُ : ما حُزَّ منه. وقال أبو حاتم : الحِزَّةُ صوف نعجة أو كبش إذا حِنْ فلم يخالطه غيره، وألجمع جزَّز وجِّزائز ُ ؛ عن اللحاني، وهذا كما قالوا ضَرَّة " وضَرائر '، ولا تَحْتَفُل باختلاف الحركتين . ويقال: هذه جزَّة ُ هذه الشَّاة أي صُوفُهَا المجزوز ُ عنها . ويقال : قد جَزَرُ تُ الكَدِشُ والنعجة ، ويقال في العَنْز والتَّيْسِ: حَلَقْتُهُمِيا ولا يقال جَزَزُ تُهُما . والجزَّةُ : صوفُ شَاةً في السنة. يقال: أَفْرَ ضَنَّى جَزَّةً أَوْ جَزَّتَيْنَ فَتَعَطِّيهِ صَوْفَ شَاءً أَوْ شاتين . وفي حديث حَمَّاد في الصوم : وإن دخل حَلَقَكَ جِزَّةُ فَلَا تَضُرُّكَ ؟ الجِزْفَ، بالكسر : ما المُجَرِّهُ من صوف الشاة في كل سنة وهو الذي لم يستعمل بعدما جُزُرٌ ؟ ومنه حديث قتادة ، رضي الله عنه ، في اليتم: تكون له ماشية يقوم وليه على إصلاحها ويُضيبُ مَنْ جِزَرُهَا وَرَسُلُهَا ﴿ وَجُزَازَةٍ ۚ كُلُّ شَيَّءَ مَا يُجِزُّ منه. والجَيْزُونُ ، يغيرُ هاء: الذي ُبجِّنُهُ ۽ عن ثعلب. والمِجَزُّ : مَا يُجِنُّ بِهِ ﴿ وَالْجِيِّرُ وَوْرُ وَالْجِيْرُورَةُ مِنْ الغنم : التي مُجِنَزُ مُوفَهَا ؟ قال ثعلب: ما كان من هذا الضرب اسمأ فإنه لا يقال إلا بالهاء كالقَتُوية والرُّ كُوْبَةُ وَالْحَلُّوبَةُ وَالْعَلُّوفَةُ ، أَى هَيْ مَا يُجَزُّهُ، وأما اللحياني فقال : إن هذا الضرب من الأسباء يقال بالهاء وَبُغَيْرِ الهَاءَ ؛ قَالَ : وَجَمَعْ ذَلَكَ كُلَّهِ عَلَى 'فَعُلْ إِ وفَعَائِلَ ؟ قَالَ ابنَ سبده : وعندى أَنْ فَعُلَّا إِمَّا هِو لما كان من هذا الضرب بغير هـاء كركوب

فَطِرْتُ مُنْصُلِ فِي يَعْمَلَاتُ ، كوامي الأَبْدِ بَخِنْبِطِنَ السَّرِيحا

وقلت لصاحبي : لا تحبستًا بنزع أصوله ، واجتز شيحًا

قال: والبيت كذا في شعره والضيو في به يعود على الشيء . والنجيح : المنتجيع في عمله . والمنصل : الشيف والعملات : النوق والدوامي : التي قد كميت أيديها من شدة السيو . والسريح : خرق أو جلود الشك على أخفافها إذا كميت . وقوله لا تحبسنا بنزع أصوله الشجر بل خد ما تيسر من تقضانه وعدانه وأسرع لنا في تشيه ، ويووى : لا تخيسانا ، وقال وأسرع لنا في تشيه ، ويووى : لا تخيسانا ، وقال في معناه : إن العرب وبما خاطبت الواحد بلفظ الاثنن ، كما قال سويد هذا بي عبدالله بن دارم فاستعدو اعليه سعيد بن عبدالله بن دارم فاستعدو اعليه سعيد بن عبدالله بن دارم فاستعدو اعليه سعيد بن

تقول ابنة العوافي ليلى: ألا توى الله ابن كراع لا يزال مفزعا و الأميرين سبدت مفزعا موافق مفزعا مفزعا وغشتني بياضا مفزعا فإن أنها أخكستهاني ، فاز جُرا أراهيط تاوذيني من الساس رضعا وإن توجراني يا ابن عقان أنوزجرا وإن تدعاني أخير عرضاً ممتنعا

قال : وهذا بدل على أنه خاطب اثنين سعيد بن عثان ومن ينوب عنه أو كيضُر معه . وقوله : فإن أنتا أحكمتاني دليل أيضًا على أنه يخاطب اثنين . وقوله أحكمتاني أي معتماني من هجائه، وأصله من أحكمت أ

ور كُب، وأن فعائل إغاهو لما كان بالهاء كر كوبة وركائب. وأجز الرجل : جعل له جِزَّة الشاة . وأجز التوم : حان جِزَاز عنهم . ويقال للرجل الضغم اللحية : كأنه عاض على جِزَّة أي على صوف شاة جُزْت . والجَزُ : جَزَ الشعر والصوف والحشيش ويحوه. وجَزَ النخلة يَجُزُها جَزَا وجِزازاً وجِزازاً وجَزازاً وجَزازاً عن اللحياني : صَرَمها . وجَزَ النظل وأجر أواجر : حان أن يُجز أي ينقطع غمره وينصرم ؛ قال طرفة :

أَنْتُهُمْ مُخْتُلُ لُطِيفٌ به، فإذا منا جَزَّ تَجْتَرَمُهُ ۗ

ويروى: فإذا أَجَزَ". وجَزَ" الزرعُ وأَجَزَ" : حان أَن يزرع .

والجزازُ والجَزازُ : وقت الجَزَّ . والجزازُ : حين نُجَزُ الْغُنِي . والجزازُ والجَزازُ أَيْضًا : الحَصاد . اللبث : الجزاز كالحَصاد واقع على الحين والأوان . يقال : أَجَزُّ النَّجُلُّ وأَحْصَدَ البُّرُّ. وقال الفراء: جاءنا وقت الجزاز والجنزاز أي زمن الحتصاد وصرام النخل . وأَجَزُّ النخلُ والبرُّ والغنم أي حانَ لهـا أن 'تَجَزَّتْ . وأَجَزَّ القومُ إِذَا أَجَزَّتْ غَنْمِهِم أَو 'زُوعهم . واسْتَجَزُّ البُّرُّ أي اسْتَحْصَد . واجْتَزَزُرْتْ الشَّيْحَ وغيرَه واجْدَزُزْتُه إذا جَزَزْتُه وفي الجديث : انا إلى حِزاز النخل؛ هكذا ورد بزايين ، بويد به قطع التمر، وأصله من الحَزِّ وهو قص الشعر والصوف، والمشهور في الرَّوايات بدالين مهملتين.وجـَزَانُ الزرع: عَصْفُهُ . وجُزازُ الأَديم : ما فَضَلَ منه وسقط منه إذا 'قطع ، واحدته جُزاز'ة' . وجَزَّ التمر' كجز" ، بالكسر ، جُزُورًا : يبس ، وأَجَزُّ مثله . وقر فيه جُزُونَ أَي 'بِيس. وخَرَزُ الجَنزيزِ : شبيه بالجَزَعُ ، وقيل : هو عِهْن كان يتخد مكان الخلاخيل . وعليه

جَزَّة من مال : كتولك ضَرَّة من مال . وجَزَّة أ : اسم أرض يخرج منها الدَّجَّال . والجَزَّة أ : أخصلة من صوف تشد مخيوط يزين بها الهَوْدج . والجَزَاجِزُ : خُصل العِهْن والصوف المصوغة تعلق على هوادج الظعائل يوم الظعن ، وهي الشُكن والجُزائر ، قال الشماخ :

هوادج مَشْدُود عليها الجَزَائِز ُ

وقبل : الجَنرِيزُ ضرب من الحَرَّزِ تَزِينَ به جواري الأعراب؛قال النابغة يصف نساء تشتَّرن عن أَسْؤُقِهِينَّ حَى بدت خَلاخِيلُهُن :

> خَرَّزُ الجَزيزِ من الحِدَّامِ خُوارِجٌ من فَرْجِ كل وصيلةٍ وإزارِ

الجوهري: الجَزيْزَة خُصْلة من صوف ، وكذلك الحِزْ حِزْة، وهي عِهْنة تعلق على الهَوْدج؛قال الراجز: كالقَرْ نَاسَتْ فَوْقَه الجَنْزاجِزُ ا

والجَزَاجِزِ : المَدَاكِيرِ ؛ عن أَن الأعرابي ؛ وأَنشَد: وَمُرْ قَنَصَةٍ كَفَفْتُ ۖ الْحَيْلُ عَنها ، وقد هَمَّتُ ۖ بإلثقاءِ الزّمامِ

> فقلت لها ؛ ارْفَعِي منه وسييري وقد لتحق الجنزاجِزُ بالحِزامِ

قال ثعلب: أي قلت لها سيري ولا تُلْـتي بيدك وكوني آمنة ، وقد كان لحق الحزام بييل البعير من شدة سيرها ، هكذا روي عنه ، والأجود أن يقول : وقد كان لحق ثيل البعير بالحزام على موضوع البيت ، وإلا فتعلب إغا فسره على الحقيقة لأن الحزام هو الذي ينتقل فيلحق بالثيل ، فأما الثيل فللازم

لمكانه لا ينتقل.

جُعْرُ: أَجْعَزُ وَالْجَـازُ: الغَصَص، كأنه أبدل من الممز على الله عيناً . جَعِزَ جَعَزاً كَجَـنُـزَ : غَصً .

جَعْوْ : الجَاهَٰزُ : سرعة المشي ؛ يمانية حكاها ابن دريد ، قال : ولا أدري ما صحتها .

حَلْنَ : الجَلَانُو: الطيُّ والليُّ. جِلَانُهُ أَجِلُونُهُ جِلَّانِهُ. وكلُّ عقد عقدته حتى يُستدير، فقد جَلَز ْتُه. والجُلَازُ ْ والجلاز : العَقَب المشدود في طرف السوط. الأصبُّحي : والجَلَازُ شَدَّةً عَصْبِ العَقَبِ . وكُلُّ شيء يلوى على شيء ؛ فَغَعْلُه الجَلَّاز ، واسب الجِلاز . وجلائز ُ القوس : عُقُب تلوى عليها في مواضع ، وكل واحدة منها جِلازَة ، والجِلاز أعم، ألا ترى أن العِصابة اسم التي للرأس خاصة ? وكلُّ شيء يعصب به شيء ، فهو العيصابُ ٤ وإذا كان الرجل مُعصُّوب الخَلِشُّق واللحم قلت : إنه لَــَـعُـلُـوز اللحم ، ومنــه اشتق : ناقة جَلُسُ ، السين بدل من الزاي، وهي الوثيقة الحَلَثْق. وجَلَوْ السكبين، والسوط كِجُلِزْ ، جَلَوْزاً : حَزَم مَقْسِضُهُ وَشُدُّهُ بِعِلْبًاءُ البعيرِ ؛ وَكِذَلْكُ التَّجْلِينِ ، واسم ذلك العلنباء: الجلاز ، بالكسر . والجلائز : عَقَبَات تلوی علی کل موضع من القوس ، واحدهــا جِلاز وجِلازَة ؛ قال الشباخ :

المدلّ يزاري ، لا أيداوى رَمينُها ، وصفراء من نَبْع، عليها الجَلاثرا

ولا تكون الحَلاثُو إلا من غير عيب . وجَلَـز وأسه يردائه جَلـُزاً : عَصَبه ؛ قال النابغة :

كِمُنْ الحُداة جالِزاً بِودائِهِ

.

ثم کمنی فی اثثر ها وجکترا وقد کملتر فذهب . وقر ش کمبلئوز : 'بیمنری به مرة ولا بجزی به أخری ، وهو من الذهاب ؛ قال

المتنخل الهذلي :

هل أَجْزُرِيَنْكَمَا بُومًا بِتَرَّضِكُمَا ؟ والقَرَّضُ بِالقَرَّضِ بَجْزِيٌّ وَمَجْلُـُوزَ

والجِلَّوْزُ : البندق ؛ عربي حكاه سيبويه . التهذيب في ترجمة شكر : والجِلَّوْزُ نبت له حب إلى الطُّول ما هو ويؤكل محته مِنْهُ الفستق . والجِلَّوْزُ : الضغم الشجاع .

وقال النضر: تَجلَزَ شَيْئًا إلى شيء أي صَبَّه إليه ؟ وأنشد:

قَضَيْت ُحُوَيْجَةً وجُلَزْتُ أُخْرَى ، كَمَا تَجِلَزَ الفُشَاغُ عَلَى الغُصُونِ

وقد سَنَّ جالزاً ومجلزاً وكنَّت بأبي بجلز، وكان أبو عبدة بقول أبو تجلز، بفتح الم وكسر اللام ؟ ان السكيت : هو أبو مجلز، قال : والعامة تقول تجلز وهو مشتق من جلز السوط وهو مقبيضه عند قبيعته . وتقول : هذا أبو مجلز فه جاء ، بكسر الم ، وهو مشتق أبضاً من جلز السنان وهو أغلظه .

وفي الحديث : قال له رجل : إني أحب أن أَتَجَـّلُ بِي اللهِ يَسْدُ فِي طَرِفُ بِجِلِاثُرِ سَوْطِي ؟ الجِلاز : السير الذي يشد في طرف السوط ؟ قال الحطابي : رواه يحيى بن معين جِلان ، بالنون ، وهو غلط .

والجِلْواز : الثُّؤْرُور ، وقبل : هو الشُّرَطِي ، وجَلَّوْزَتُهُ : خِفَّته بِن بِدي العامل في ذهابه وبجيئه، والجمع الجَلَاوِزَة .

وجمل جلنزي: غليظ شديد.

الفراء: الجِلَيْزِرُ من النساء القصيرة ؛ وأنشد أبو ثروان

فوق الطُّوْيِلة والقصيرة تُشْبُرُها ، لا جِلنُئِزُ كُنُنُدُ ولا قَيْدُود

قال : هي الفِنْشُلُ أيضاً ، ويقال في نزع القوس إذا أَغْرَقَ فيه حتى بَلِمَغ النَّصْل ؛ قال عدي :

> أَبْلِيغُ أَبَا قَابُوسَ، إِذْ جَلِئْزُ الْ نَنْزُعَ ، ولم يؤخذ لِخَطِئْي يَسَرُهُ

جلبز : ابن دريد : "جلسز" وجلابيز صلب شديد . جلحز : رجل جلحز" وجلحاز : ضيّق بخيل ؛ قال الأزهري : هذا الحرف في كتاب الجمهرة لابن دريد مع حروف غيره لم أجد أكثرها لأحد من الثقات ويجب الفحص عنها ، فما وجد لإمام موثوق به ألحق بالرباعي وإلا فليحذر منها .

جلغن ؛ الجائفز والجائلافز : الصلب وناقة تجلفز يز : صلبة غليظة ، من ذلك والجائفز يز : العجوز المنتشبة وهي مع ذلك عمول . وناب تجلفز يز ، هر مة عمول تحمول ، وقبل : الجائفز يز من النساء التي أسنت وفيها بقية ، وكذلك الناقة ؛ وأنشد ابن السكت يصف امرأة أسنت وهي مع سنها ضعفة العقل :

السَّنُّ من تَجلَّفُزَ بِنِ عَوْزُمَ تَخلَقُ ، والحِلْمُ عِلْمُ صَيِّ بَمْرُثُ الوَدَّعَهُ

ويقال : داهية خَلْفَرْ بِن ؛ وقال :

إني أرى سوداء حَلْفَزيزًا

ويقال : جعلها الله الجَـُلـْفَرْ بِزَ إذا صَرَمَ أَمَرَهُ وَقَطَعُهُ. والجِـُلـْفَرْ بِنْ : الثقيل ؛ عن السيراني .

جلنز: ابن الأعرابي: يقال جمل جَلَمَنْزَى وبَلَمَنْزى إذا كان غليظاً شديداً.

جَلَهُوْ : الجَلَامُهُوَّ : إغضاؤك عن الشيء وكَتُمْكُ له وأنت عالم به .

جمل : جمئز الإنسان والبعير والدابة كيمبر كبرراً وجَمَزَى : وهو عدو دون الحنضر الشديد وفوق العَنَق ، وهو الجَمَنَ ، وبعير جمّان منه والجمّان: البعير الذي وكم المُجَمَّن ؛ قال الراجز :

> أنا النَّجاشِيِّ على جَمَّالُو ، حادَ ابنُ حسَّان عن ارْتِجالَري

وحمار حَمَزَى : وَثَابِ سريع ؛ قال أُمية بن أَبي عائد المدلي :

کآنی ورحلی ، إذا رعتها ، علی علی علی علی علی علی علی علی وات علی وات علی الله علی علی الله عالی علی الله عالی

شبه ناقته بحمار وحش ووصفه بجَمَزَى، وهو السريع، وتقديره على حمار جمزَى . الكسائي : الناقة تعدو الجَمزَى وكذلك الفرَس . وحَيدَى بالدّحال : خطأ لأن فعلى لا يكون إلا للمؤنث . قال الأصعي : لم أسمع بفعلى في صفة المذكر إلا في هذا البيت ، يعني أن جَمزَى وبَشْكَى وزَلْنَجى ومرَطى وما جاء على هذا الباب لا يكون إلا من صفة الناقة دون الجمل ، هذا الباب لا يكون إلا من صفة الناقة دون الجمل ، قال : ورواه ابن الأعرابي لنا : « حَيدُ بالدّحال ، قال الأزهري : ومَحْرج من رواه جَمزَى على عَبْر ذي جَمزَى أي ذي مشية رواه جمزى، وهو كقولهم: ناقة وكرى أي ذات مِشْية حيرى، وهو كقولهم: ناقة وكرى أي ذات مِشْية

وكَرى . وفي حديث ماعز ، رضي الله عنه : فلمــا

أَذْ لَقَتْهُ الْحِجَارَةُ تَحِمَزُ أَي أَسرع هارباً من القَتَل ؛

ومنه حدیث عبد الله بن جعفر : ما کان إلا الجَــــُـــُــُــُــُ ؛ یعنی السیر بالجنائز . وفی الحدیث : یَوْدُونهم عن دینهم کُـــُــُــُـّـاراً حَبــَــَــُورَی ، هو من ذلك .

وجَمَزَ في الأرض جَمْزاً : ذهب ؛ عن كراع . والجُمُنازَة : 'در اعة من صوف . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نوضاً فضاق عن يديه كميًا 'جَمَّازَة ، 'جَمَّازَة وَ كَانت عليه فأخرج يديه من تحتها ؛ الجُمُنازة ، بالضم : مدرعة صوف ضيقة الكمين ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

يَكُفيكَ ؛ من طاق كثير الأثنبان ؛ 'جبَّازَة ' 'شير منها الكُليَّان '

وقال أبو وجزة :

دَلَنْظَى يَوْلُ القَطْرُ عَنْ صَهُواتِهِ ،
هُوَ اللَّهِ فِي الجُنْمَّازَةِ المُثَنَّوَرُّدُ الْمُثَنَّورُّدُ المُثَنَّورُّدُ المُثَنَّورُّدُ اللَّهِ المُثَنَّورُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والجُسُزانُ : ضرب من التبر والنخيل والجيز . والجُسُزانُ : الكُنْكُ من النبر والأقط ونحو ذلك، والجُسُزَةُ : بُرْعُومَ النبَت الذي فيه الجُسْزَةُ : بُرْعُومَ النبَت الذي فيه الحَبْهُ ؛ عن كراع كالقُسْزة ، وسنذكرها في موضعها . والجُسَنْز : منا بقي من عُرْجُونِ النخلة ، والجُسَنَ عُمُونِ .

والجنسين والجنسيزي : ضرب من الشجر بشبه حمله التين ويعظم عظم الفر صاد، وتين الجنسين من تين الشام أحمر حلو كبير . قال أبو حنيفة : تين الجنسين رطب له معاليق طوال وينزبيب ، قال : وضرب آخر من الجنسين له شجر عظام محمل حملا كالتين في الحلقة ورقتمها أصغر من ورقمة التين الذكر ، وتينها صغار أصفر وأسود يكون بالفور يسمى التين الذكر ، وتينها وبعضهم يسمى حمله الحماا ، والأصفر منه حلو ،

والأسود يُدمي الله ، وليس لتينها علاقة ، وهو لاصق بالعُود، الواحدة منه يُحمَّيْنُ وَجُمَّيْنُ كَى، والله أعلم .

جنز : جَنَزَ الشيءَ كَيْمَنِزُ م جَنْزاً : ستره . وذكروا أن النَّوَار لما احْتُضِرَت أوْصَت أن يصلي عليها الحسن ، فقيل له في ذلك ، فقال : إذا جَنَزُ تُسُوها فآذِ نُونِي .

والجِنَازَة والجَنَازَة : الميت ؛ قال ابن دريد : زعم قوم أن اشتقاقه من ذلك ، قال ابن سيد : ولا أدري مَا صَحَتُهُ ، وقد قبل : هو نَسَطَى ". والجنازة : واحدة ألجَنَائُو ، والعامة تقول الجَنَازة ، بالفتح ، وألمعني الميِّت على السرير ، فإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونَعْش . وفي الحديث : أن رجــلا كان له امرأتان فر ميت إحداهما في جنازتها أي مانت . تقول العرب إذا أَخْبَرَتْ عن موت إنسان : رُمَيَ في جنازته لأن الجنازَة تصير مَرْميًّا فيها ، والمراد بالرمي ألحَـمثل والوَضْع . والجنازة ، بالكسر : الميت يستريره ، وقيل : بالكسر السّرير ، وبالفتح الميت . ورُمِي في حِنَازَته أي مات ، وطُعِن في حِنازَته أي مات . ابن سيده : الجُنَازَة ، بالفتح ، الميت ، والجنازة ، بالكسر: السرير الذي مجمل عليه الميت ؟ قال الفارسي : لا يسمى جنازة حتى يكون عليه ميت ، وإلا فهو سرير أو نعش ؛ وأنشد الشباخ :

إذا أنشبض الرَّامون فيها ترَسَّمَتُ تَرَسَّمَتُ تَرَسُّمَتُ الْحَمَالُونُ مُ

واستعار بعض مجَّان العرب الجِينَازَة لِزِقِّ الحَمر فقال وهو عمرو بن قعاس :

> و کنت' إذا أرى زِفتًا مَريضًا 'بناح' على جِنازَته ، بَکَيْت' ا عا القدم أم أم إذَ \* اردى هـ

وإذا ثقل على القوم أمر أو اغتَمَنُّوا به ، فهو جِنَازَة

عليهم ؟ قال :

وما كنت أخشى أن أكون جنازة عليك ، ومن يَغتَر ُ بالحَدَثان ?

الليث: الجنازة الإنسان المبت والشيء الذي قد تقل على قوم فاغتمبوا به . قال الليث: وقد جرى في أفواه الناس تجنازة ، بالفتح ، والتحادير ينكرونه ، ويقولون : مُجنوز الحبار ، فهو مجنوز إذا جمع ، الأصعي : الجنسازة ، بالكسر ، هو المبت نفسه والعوام يقولون إنه السرير . تقول العرب : تركته يجنازة أي ميتاً , النضر : الجنازة هو الرجل أو السرير مع الرجل . وقال عبدالله بن الحسن : سبب الجنازة أي مجيعوا . ابن شميل : ضرب الرجل حتى تُرك أي أي مجيعوا . ابن شميل : ضرب الرجل حتى تُرك جنازة ؟ قال الكميت يذكر الذي ، صلى الله عليه وسلم ، حيّاً وميتاً :

## َ كَانَ مَيْنَا جِنَازَةً خير مَيْتِ غَيَّبَتْهُ حَفَاثِرُ الأَّفْوَام

جهن : تجهاز العروس والميت وجهازهما : ما محتاجان اليه ، وكذلك جهاز المسافر ، يفتح ويكسر ؟ وقد تجهز و فتسخبر وجهزت العروس تجهيزاً ، وكذلك تجهز الحديث : من لم يغز ولم يجهز غازياً ؛ تجهيز الفازي : تعضيله وإعداد ما محتاج إليه في غزوه ، ومنه تجهيز العروس ، وتجهيز الميت . وجهرت القوم تجهيزاً إذا تكاشف لهم يجهازهم السفر ، وكذلك جهاز العروس والميت ، وهو ما محتاج له في وجهه ، وقد تجهزوا الجهازا . وهو ما محتاج له في وجهه ، وقد تحمرون الجهازا . والكسر . قال الأزهري : والقراء كلهم على فتح الجم في قوله تعالى : ولما تجهزهم بجهازهم ؛ قال :

وجِيهَازْ ، بالكسر ، لغة رديئة ؛ قبال عبر بن عبد العزيز :

تَجَهَّزي بجهاز تَبلُغينَ به عَبَّا يا نَفَسْ ، قَبل الرَّدَى ، لَم تُخْلَقَي عَبَّنَا وجَهاز الراحلة : ما عليها . وجَهَاز المرأة : حَياؤُها ،

وجَهَازُ الراحلة : ما عليها . وجَهَازُ المرأة : حَيَّاؤُهَا ، وهو فَرْجَهَا . وموت مُجَهِز أَي وَحِيٍّ . وجَهَزَ على الجريع وأجْهَزَ : أَنْبَتَ قَتْلُه . الأَصِعِي:

أَجْهَزُ تُ على الجريح إذا أسرعت قتله وقد تست عليه. قال ابن سده: ولا يقال أجاز عليه إغا يقال أجاز عليه اغا يقال أجاز على اسمه أي ضرب. وموت مجهز وجهيز أي سريع. وفي الحديث: هل تشظيرون إلا مرضا مفسداً أو مونا مجهز على ومنه حديث من صرع منهم وكهي قتاله لا يُعتل لأيتم من صرع منهم وكهي قتاله لا يُقتل لأيتم من صرع منهم وكهي قتاله لا يُقتل لأيتم يكن ذلك إلا بقتلهم قتلوا. وفي حديث ابن مسعود، يكن ذلك إلا بقتلهم قتلوا. وفي حديث ابن مسعود، وضي الله عنه: أنه أنى على أبي جهل وهو صريع فأجهز عليه. ومن أمنالهم في الشيء إذا نقر فلم يعدد على طهره القتب بأداته فيقع بين قوائه فيتنفير ينه على أجهزة على أجهزة على أجهزة المناسود على أجهزة الله الشاعر:

## تبيتن تنقلن بأجهزاتها

قال : والعرب تقول خَرَبِ البعيرُ في جَهازِ أَذَ كَالَا : والعربِ في جَهازِ أَذَ جَفَلَ فَنَدُ فِي طُوَّحَ مَا عَلَيْهِ مِنْ أَدَاةً وحِمْل . وضَرَبَ في جَهازِ البعيرُ إِذَا شَرْد. وجَهَزْت فلاناً أَي هَيَّأْتَ جَهَاز سفره . وتَجَهَزُنْت

ر قوله و قال ابن سیده و لا یقال النع » عارة القاموس وشرحه فی
 مادة ج و ز : وأجزت على الجريح لفة في أجبزت ، وأتكره
 ابن سیده فقال و لا یقال النع .

لأُمْرِ كَذَا أَي تَهِيَّاتَ له . وَفُرَسَ جَهِيْرُ : خَفَيْفَ . أَبُو عَبِيْدُ : فُرِسَ جَهِيْرُ الشَّدُّ أَي مَرْبِعِ العَدُو ؟ وَأَنْشَدُ :

ومُقَلِّص عَنَد جَهِيزِ سُدُّهُ ، قَيْدِ الأُوَّارِيدِ فِي الرَّهَانِ جَواد

وجهيزة أن اسم امرأة رعناة تحميق . وفي المثل : أحميق من جهيزة أن قبل : هي أم شبيب الحارجي، كان أبو شبيب من مهاجرة الكوفة الله ترى جهيزة من السبي ، وكانت حمراء طويلة جميلة فأرادها على الإسلام فأبت ، فواقعها فحملت فتحرك الولد في بطنها ، فقالت : في بطني شيء ينقنز ، فقيل : أحمق من جهيزة . قال ابن بري : وهذا هو المشهور من هذا المثل : أحمق من جهيزة ، غير مصروف ، هذا المثل : أحمق من جهيزة ، بالصرف . وذكر الجاحظ أنه أحمق من جهيزة ، بالصرف . والجهيزة : عرس الدلب يمنون الذائمة ، ومن والجهيزة : عرس الدلب يمنون الذائمة ، ومن ألدل الضبع كفيمل النعامة ببين ض غيرها ؛ وعلى ذلك قول ابن جذال النعامة ببين ض غيرها ؛ وعلى ذلك قول ابن جذال الطاعان :

كَمُرُ ضِعَةً أُولادَ أَخْرَى، وضَيَّعَتُ كَيْبِها ، فَلَم تَرْقَعَ بِذَلك مَرْقَعَا

وكذلك النعامة إذا قامت عن بَيْضها لطلب قُوتِها فلقيت بيض نعامة أخرى تحضّنَتُه فَحُمُّقَتُ بِذَلكَ ؟ وعلى ذلك قول ابن هرمة :

> إنتي وتر كي ندى الأكر مين، وقد حي بكفئ كزنداً سُعاحا

> كتاركة بيضها بالعراء ، ومُلْدِيسَة بيض أخرى جناحا

قالواً : ويشهد لما بين الذئب والضبع من الأَلْفَةِ أَن

الضبع إذا صِيدَت أَو فَنْتَلْتَ فَإِنَّ الذَّبُ يَكَفُسُلُ أُولادها ويأْنَيها باللحم ؛ وأَنشدوا في ذلك للكميت : كما خامرَت في حضنيها أمَّ عامر

لذي الحَبْل، حتى عال أو س عيالها الله في فولهم أحتق من جهيزة: هي الضبع نفسها، وقيل : الجَهيزة ورو الدّب والجيس أنشاه، وقيل : الجَهيزة الدّبة . وقيال الليث : كانت جهيزة امرأة خليقة في بدنها رعناء بضرب بها المثل في الحتى ؛ وأنشد :

كأن ً صلا جهيزة ، جين قامت ، حباب ُ الماء حالاً بعد حال

جون : 'جز'ت' الطريق وجاز الموضع َ جَوْزاً وجُلُوداً وجُوازاً ومَجازاً وجاز به وجاوز وجوازاً وأجازه وأجاز غير وجازه : سار فيه وسلكه ، وأجازه : خلته وقطعه ، وأجازه : أَنْقَذَه ؛ قال الراجز :

> خلوا الطريق عن أبي سيّارَه ، حــق 'بجيّيزَ سالمًا حِمارَه وقال أوسُ بن مَفْراء :

ولا يَرِيمُونَ التَّعْريفِ مَوْضِعَهُم حتى 'يقال : أجيز'وا آل صَدْوانا

عد حهم بأنهم 'يجيز'ون الحاج، يعني أنفذوهم. والمتجاز' والمتجاز' والمتجاز' : الموضع ، الأصمعي : 'جَزْت الموضع سرت فيه ، وأَجَزْتُه خَلَقْتُه وقطعت ، وأَجَزْتُه أَنْفُذْتُه ، قال امرؤ القيس :

فلما أَجَرْنا ساحَةَ الحَمَيِّ ، وانْتَهَى بنا بَطْنُ تَحْبَتِ ذِي قِفَافٍ عَقَنْقُلِ فِي وَفَافٍ عَقَنْقُلِ و ويروى : ذي حِقاف . وجاورَزْت الموضع جوازاً : د قوله « لذي الحَمْل » أي للمائد الذي يملق الحَمْل في عرفوجاً . بمنى ُجزْنُهُ . وفي حديث الصراط: فأكون أنا وأُمَّتِي أُوَّلَ مِن ُبِجِيزُ عليه ؛ قال : ُبِجِيزُ لَفَ في بَجُوزَ جازَ وأجازَ بَعنى ؛ ومنه حديث المسمى: لا ُنجِيزُوا البَطْحَاء إلاَّ شَدًّا .

والاجتياز : السلوك . والمُجتاز : مُجتاب الطريق ومُجيزه . والمُجتاز أيضاً : الذي مجب النَّجاء ؛ عن ان الأعرابي ؛ وأنشد :

> ثم انشَسَرَ تُ عليهاخائِفاً وجِلًا ، والحائف الواجِل المُجَنَّانُ يَنْشَمِر

> > ويروى : الوَحِلُ .

والجيّوان : صَكُ المسافر . وتجاورٌ بهم الطريق ، وجاورٌ بهم الطريق ، وجاورٌ وجوارٌ : حَلَقه . وفي التنزيل العزيز : وجاورٌ نا بني إسرائيل البحر ، وجورٌ للهم إبيلهم إذا قادها بعيراً بعيراً حتى تَجُونُ .

وجَوائِنِ الأَمثال والأَشْعار : ما جان من بلد لملى بلد } قال ان مقبل :

طَنْنِي بِهِم كَعَسَى، وهُمْ بِتَنُوعَة ، يَتَنَازَعُون جَوائِزَ الأَمْثَال

قال أبو عبيدة : يقول اليقين منهم كعَسَى ، وعَسَى " وعَسَى " وعَسَى " تَثْكَ " ؛ وقال ثعلب :

يتنازعون جوائز الأمثال

أي يجيلون الرأي فيا ببنهم ويتسَمَّلُون ما يريدون ولا يلتفتون إلى غيرهم من إرخاء إبلهم وغفلتهم عنها . وأجاز له البيع : أمضاه . وروي عن شريح : إذا باع المُجيزان فالبيع للأول ، وإذا أن كع المُجيزان فالنكاح للأول ؛ للمُجيز : الولى ؛ يقال : هذه امرأة ليس لها مجيز . والمُجيز : الوسي . والمُجيز : القيم بأمر البتم . وفي حديث نكاح البكر : فإن صَمَّتَ "

فهو إذنها ، وإن أبت فلا جَوازَ عليها أي لا ولاية عليها مع الامتناع ، والمنجيز : العب المأذون له في التجارة ، وفي الحديث : أن رجلًا خاصم إلى شريع علاماً لزياد في يو ذو ن باعه و كفل له العلام ، فقال شريع : إن كان مجيزاً و كفل لك عَرِم ، إذا كان مأذوناً له في التجارة .

ابن السكيت : أَجَرْ ت على اسمه إذا جعلته جائزاً . وجَوَّز له ما صنعه وأَجاز له أي سَوِّغ له ذلك ؟ وأَجاز رأيه وجَوَّزه : أَنفذه . وفي حديث القيامية والحساب : إني لا أُجِيزُ اليوم على تَفْسي شاهداً إلا مِنْ أَجاز أَمره مِنْ أَجاز أَمره مُنِي عَلَى تَفْسي شاهداً إلا مُنْ أَي لا أَنْفِذ ولا أُمْضِي ، مِنْ أَجاز أَمره مُنِي الله المَنْ وجعله جائزاً . وفي حديث أبي ذر ،

رضي الله عنه : قبل أن تجيزُوا علي أي تقتلوني وتُنفذُوا في أمر كم . وتَجَرَزُ في هذا الأمر ما لم يَتَجَوَّزُ في هذا الأمر ما لم يَتَجَوَّزُ في غيره : احتمله وأغمض فيه . والمتجازَةُ : الطريق إذا قطعت من أحد جانبيه إلى الآخر . والمتجازَةُ : الطريق في السبّخة .

والجائزة : العطية ، وأصله أن أميراً واقلف عدراً وبينهما نهر فقال : من جاز هذا النهر فله كذا ، فكلسًا جاز منهم واحد أخذ جائزة . أبو بكر في قولهم أجاز السلطان فلاناً بجائزة : أصل الجائزة أن يعطي الرجل الرجل ماء ويُجيزه ليذهب الوجهة ،

الأزهري: الجيزة من الماء مقداً وما يجوز به المسافر من مَنْهَلَ إلى مَنْهَلَ ، يقال: اسْقِني جِيزة وجائزة وجَوْرُة.وفي الحديث : الضّّافَةُ ثلاثة أَيَام وجائز َ ثُ يوم وليلة وما زاد فهو صدقة، أي 'يضاف' ثلاثة أَياه فَيَتَكَلَّمُهُ له في اليوم الأوّل مما اتسّع له من ير

والطاف ، ويقد م له في اليوم الثاني والثالث ما حضر و لا يزيد على عادته ، ثم يعطيه ما يجُوز به مسافة يوم وليلة ، ويسمى الجيزة ، وهي قدر ما يجُوز به المسافر من منهل إلى منهل ، فما كان بعد ذلك فهو صدقة ومعروف ، إن شاء فعل ، وإن شاء توك ، وإنا كره له المقام بعد ذلك لئلا تضيق به إقامته فتكون الصدقة على وجه المن والأذى . الجوهري:أجاز و يجائز و سنية أي بعطاء . ويقال : أجلوهري:أجاز أن قطن بن عبد عو ف من بن أصل الجوائز أن قطن بن عبد عو ف من بن عامر بن عامر بن صفصعة ولئى فارس لعبد الله بن عامر به الأجنف في جيشه غازياً إلى نخر اسان ، فوقف لهم على قنظرة فقال : أجيز وهم ، فجعل فوقف لهم على قنظرة فقال : أجيز وهم ، فجعل ينشيب الرجل فيعطيه على قدر حسبه ؛ قال الشاعر :

فِدِّى للأَكْرَمِينَ بني هلال ، على علاتهم ، أهْلي ومالي مُمْ سَنُّوا الجَوائز في مَعَدَّ ، فصارت مُسَنَّةً أُخْرَى اللَّيالي

وفي الحديث: أجيزُوا الوَّفَدُ بنعو مَا كَنْتُ أَجِيزُهُم به أي أعطوهم الجِيزَة. والجائِزَةُ : العطية من أجازَه بجيزُه إذا أعطاه . ومنه حديث العباس ، رضي الله عنه: ألا أمننحك، ألا أجيزك ? أي أعطيك ، والأصل الأوّل فاستعير لكل عطاء ؛ وأما قول القطامي :

ظَلَلْتُ أَسَالَ أَهْلَ المَاء جَائِزَةً

فهي الشرُّبة من الماء .

والجائز أمن البيت : الحشبة التي تحميل خشب البيت ، والجمع أجوز أن وجُوزان وجَوائز ؛ عن السيراني ، والأولى نادرة ، ونظيره واد وأو دية . وفي الحديث : أن امرأة أتت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إني رأيت في المنام كأن جائز كبي

قد انكسر ! فقال : خير يَوْدُ الله غائبيَكِ ، فرجع زوجها ثم غاب ، فرأت مثل ذلك فأتت النبي ، صلى الله عليه وسلم " فلم تجده ووجَدَتْ أَبَا بِكُو ، رضي الله عنه \* فأُخْبَرَ نَهُ فقال : بموت زُوجُكِ ، فذكرَ تُ ذلك لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : هــل قَصَصْتِها على أحد ? قالت : نعم ، قال : هـ و كما قبل لك . قال أبو عبيد : هو في كلامهم الحشبة الـتي يوضع عليها أطراف الحشب في سقف البيت. الجوهري: الجائزَ التي يقال لها بالفارسية تير ، وهـو سهم البيت . وفي حديث أبي الطُّنْمَيْل وبناء الكعبة : إذا هم بحبَّة مثل قطعة الجائز. والجائزة': مَقام السَّاقي. وجاوَز ْتُ الشيء إلى غيره وتجاوَز ْتُه بمعني أي أَجَز ْتُه. وتَجَاوَزُ الله عنه أي عفا . وقولهم : اللهم تَجَوَّزُ عَني وتَجَاوَزُ عَني بمعـني . وفي الحديث : كنت أبايـــع الناسَ وكان من 'خلُقي الجَوان أي التساهل والتسامح في البيع والاقتيضاء.وجاورَزَ الله عن َ ذَنبه وتَجاوَزُ وتَجُوُّزُ ؟ عن السيراني: لم يؤاخذه به . وفي الحديث: إِنْ أَنَّهُ تَجَاوِزُ عَنْ أُمَّتِي مَا تَحَدُّثُنَتُ بِهِ أَنْفُسُهَا أَي عفا عنهم ، من جازَهُ كِجُوزُهُ إذا تعدُّاه وعَسَر علمه، وأنفسها نصب على المفعول ويجوز الرفع على الفاعل . وجادَ الدّرْهُمُ: قُنْسِل على ما فيه من تَخْمَى" الداخلة أو قَـُلْمِلُهَا ؛ قالَ الشَّاعِرِ :

> إذا وَرَقَ الفِتْيَانُ صَارُوا كَأَنَّهُم دراهِمُ ، مَنها جائِزاتُ وزُيْفُ

اللبت: النَّجَوُّزُ فِي الدراهِم أَن َ يَجُوزَهَا . وتَجَوَّزُ الدراهُمَ : قَسِلُهَا على ما بها . وحكى اللحاني : لم أَر النفقة تَجُوزُ بَكَانٍ كَمَا تَجُوزُ بَكَة ، ولم يقسرها ، وأرى معناها : تَرْ كُو أَو تؤثرُ فِي المال أَو تَنْفُق ؟ قال ابن سيده : وأرى هذه الأخيرة هي الصحيحة .

وتَجاوَزُ عن الشيء : أَغَنْض . وتَجاوَزَ فيه : أَفْرُط . وتَجاوَزُ فيه : أَفْرُط . وتَجاوَزُ تُ عن ذَنه أي لم آخذه . وتَجَوَّزُ فِي صلاته أي لم آخذه : أسمَعُ لكاء الصي فأتَجَوَّزُ فِي صلاتي أي أَخففها وأقللها . ومنه الحديث : تَجَوَّزُ وا فِي الصلاة أي خففوها وأسرعوا بها ، وقيل : إنه من الجَوْزِ القَطْع والسير . وتَجَوَّزُ فِي كلامه أي تَكلم بالمَجازُ .

وقولهم : جَعَلَ فلانُ ذلك الأمرَ تَجَادُرًا إلى حاجتُهُ أي طريقاً ومَسْلِكاً ؛ وقول كَنْشَيْر :

> عَسُوف بِأَجْوالِ الفَلا حِسْرِيَة ، مريس بِذِينبان السَّبِيبِ تَلِيلُهُا

قال: الأجواز الأوساط. وجَوْز كل شيء: وسطه، والجمع أجواز؛ سبويه: لم يُكسَّر على غير أفعال كراهة الضهة على الواو؛ قال زهير:

مُقُورًا تُنتبارى لا تثوارً لها ، إلا القطرُوع على الأجوان والورث لكر

وفي حديث علي ، رضي الله عنه : أنه قام من حَوْزُ الليل يصلي ؛ جَوْزُهُ : وسطه . وفي حديث حديثة : وبط حَوْزُهُ للى سماء البيت أو إلى جمائزه . وفي حديث أبي المنهال : إن في النار أودية فيها حيات أمثال أحواز الإبل أي أوساطها . وجَوْزُ الليل : معظمه .

وشاة بَوْزَاءُ ومُجَوَّزَة : سوداء الجسد وقد ضرب وسطه بياض من أعلاها إلى أسفلها ، وقيل : المُجَوِّزَة من الغنم التي في صدرها بَخُونِ ، وهو لون يخالف سائر لونها . والجَوْزاء : الشاة يبيض وسطها ، والجَوْزاء : بخم يقال إنه يعترض في جَوْز السماء . والجَوْزاء : من بُرُوج السماء . والجَوْزاء : المرأة سميت بأسم هذا البُرْج ؟ قال الراعي :

فقلتُ لأصحابي : 'همُ الحَيَّ فالحَقُوا بِجَوْزاء في أَتْـرابِها عِرْس مَعْبدِ

والجرّواز': آلماء الذي 'يسقاه المال من الماشية وألحرّ ث ونحوه .

وقد اسْتَجَرَّتُ فلاناً فأجازَني إذا سقاك ماء لأرْضِكَ أو لِماشِيتَك ؛ قال القطامي :

وقالوا ؛ فُعْتَيمُ قَيْمُ المَاءُ فاسْتَجِزُ ، إنَّ المُسْتَجِيزُ عَلَى قُسُرِ

قوله : على قنشر أي على ناحية وحرف إما أن يستى وإما أن لا يستى . وجَوَّز إبلك : سقاها . والجَوْزَة إبلك : سقاها . والجَوْزَة السقية الواحدة ، وقبيل : الجَوْزَة السقية التي يجُوز بها الرجل لل غيرك . وفي الممل كل جابي جَوْزَة مم يُودَّن أي لكل مستسقي ورد علينا سقية مم يُختع من الماء ، وفي المحكم : مُخترب أذ نه إعلاماً أنه ليس له عندهم أكثر من ذلك . ويقال : أذ ينت تأذيناً أي رددة . ابن السكيت : الجواز السقي . يقيال : أجيزُونا ، والمُستجيز : المُستسقي ، يقيال الراجز :

يا صاحب الماء ، فَدَ تَـٰكُ نَفْسي، عَجْلُ حَوازي ، وأقِلُ حَبْسي ا

الجوهري: الحِيزَةُ السَّقَية ؛ قال الراجز: يا ابنَ رُفَتَيْعٍ ، ورَدَتُ لِحُيْسِ ، أَحْسِنُ جَوَالَزِي ، وأَقِلَ حَبْسَي ا

يريد أحسين سقي إبلي . والجنواز : العطش . والجائِزُ : الذي يمر على قوم وهو عطشان ، 'سقِي أَو لم 'يستَق فهو جائِز''؛ وأنشد :

من يَعْمُسُ الْحَاثُرُ عَمْسُ الوَّدَّمَةُ ، خَتْرُنُ مَعَدَّ حَسَبًا ومَكْرُمُهُ

والإجازة في الشّعر: أن تُسم مِصْراع غيرك، وقيل: الإجازة في الشّعر أن يكون الحرف الذي بلي حرف الرّوي مضوماً ثم يكسر أو يفتح ويكون حرف الروي مُقيّداً. والإجازة في قول الحليل: أن تكون القافية طاءً والأخرى دالاً ونحو ذلك ، وهو الإكناء في قول أبي زيد، ورواه الفارسي الإجارة، بالراة غير معجمة .

والجَوْزَة : ضرب من العنب ليس بكبير ، ولكنه يَوْكُل ، والجَوْز : الذي يؤكل ، فارسي معرب ، واحدته جَوْزة والجمع جَوْزات . وأرض تجازة : فيها أشعار الجَوْز ، قال أبو حنيفة : شجر الجَوْز كثير بأرض العرب من بلاد اليمن 'محمل ويُرربي، وبالسّر وات شجر جَوْز لا نُوبي، وأصل الجَوْز فارسي وقد جرى في كلام العرب وأشعارها ، وخشبُه موصوف عندهم بالصلابة والقوة ؛ قال الجعدي:

كأن مقط شراسيف لملى طرف التنب فالمتنقب

الطيمن بشرس شديد الصفا ق من خشب الجوز لم الشقب

وقال الجعدي أيضاً وذكر سفينة نوح ، على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام ، فزعم أنها كانت من خشب الجَوْز وجَوْدته:

يَرْفَعُ بالقَادِ والحَديدِ من الـ جَوْثُرِ طوالاً جُدْثُوعُهَا عُسُسا

وذو المسّجاز : موضع ؛ قال أبو ذؤيب : وراح بها من ذي المسّجاز عَشية ً ، يُبادر أولى السّابيقات إلى الحسّب

الجوهري : ذو المُنجاز موضع بِمِنتُى كانت به سوق

في الجاهلية ؛ قال الحرث بن حِلْمُزة :

واذكروا حليف ذي المتجاز ، وما قُدَّمَ 'فيه العُهُـودُ والكُفَـلاءُ

وقد ورد في الحديث ذكر ذي المتجاز ، وقيل فيه: إنه موضع عند عَرَفات ، كان يُقام فيه سُوق في الجاهلية ، والميم فيه زائدة ، وقيل : سبي به لأن إجازة الحاج كانت فيه .

وذو المتجازَة : منزل من منازل طريق مكة بين ماويئة ويَنشُنُوعَة على طريق البَصْرَة .

والتَّجَاوين ؛ بُرُودُ مَوْشيَّة من برود اليهن ، واحدها تِجُواز ؛ قال الكميت :

حتى كأن عراص الدار أردية من التَّجاويز ، أو كُنُّ اس أَسْفار

وَالْمُجَازَةُ : مُوسَم من المواسم .

جيز: الجيزة : الناحية والجانب، وجمعها جيز وجيز . وعبر ألنهر: جيزته . وجيزة : قرية من قدر ي مصر إليها ينسب الربيع بن سليمان الجيزي. والجيز : جانب الوادي وقد يقال فيه الجيزة ، وقد تكرو في الحديث ذكر الجيزة ، وهي بكسر الجيم وسكون الياء : مدينة تلقاء مصر على النيل المارك. والجيزة أن الناحية من الوادي ونحوه . الأزهري : الجيزة من الماء مقدار ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل . يقال : السفي جيزة " وجارة " وجودة" . والجيز : والجيز : القبر ؛ قال المتنفل :

يا لَيْنَهُ كَانَ حَظِّي مِن طَعَامَكُمَا أَلِينًا الْجِينُ الْجِينُ الْجِينِ اللَّهِ الْجِينِ اللَّهِ اللَّ

وقد فُسُمْر بأنه جانب الوادي ، وفسره ثعلب بأن. القبر ، والله تعالى أعلم .

#### فصل الحاء المهلة

حجز : الحَجْز : الفصل بين الشيئين ، تحجّز بينهما كَفْهُورُ حَجْزُاً وحِجَازَةً فَاحْتَجَزَ ؛ واسم ما فصل بينهما : الحاجز ُ . الأزهري : الحَجْز أَن تَحْجَز بين مقاتلين ، والحيجاز الاسم ، وكذلك الحاجيز ُ . قال الله تعالى : وجَعَل بين البحرين حاجزاً ؛ أي حِجادًاً بين ماءٍ ملح وماء عُذَّبِ لا مختلطان، وذلك الحجاز قدرة الله . وحَجَزَه تَجْجُزُه حَجْزاً : منعه . وفي الحديث : ولأَهْل القتيل أَن يَنْحَجزوا الأَدْني فالأَدني أي يَكُفُوا عن القَوَد ؛ وكل من ترك شيئاً ، فقــد النُّحَجَزَ عنه . والانتُحجاز : 'مطاوع تحجّزُه إذا منعه ، والمعني أن لورثة القتيل أن يعفوا عن دمــه رجالهم ونساؤهم أيهم عفا ، وإن كانت امرأة ، سقط القود واستحقوا الدية ؛ وقـوله الأدنى فالأدنى أي الأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ ؛ وَبِعْضُ الْفَقَهَاءُ يَقُولُ : إِنَّا الْعَفُو والقَوَّد إلى الأولياء من الورثة لا إلى حسيم الورثة من ليسوا بأولياء .

والمُنجاجَزَة : المُناجَزَة ؛ المُناجَزَة ؛ المُناجَزَة : المسالة ، المُناجَزَة ؛ المُناجَزَة : المسالة ، والمُناجَزَة : الفتال . وتحاجَزَ الفريقان . وفي المثل : كانت بين القوم رميًّا ثم صاوت إلى حِجَّيزَى أي تراموا ثم تحاجَزُوا ، وهما على مثال خصيصَى . والحِجَّيزَى : من الحَجْز بين اثنين .

والحيجيزى: من الحجر بين اتنين .
والحيجيزى: بالتحريك: الظلّمةُ. وفي حديث قبيلة:
أيُلام ابْنُ دُهِ أَن يَفْصِل الحُطّة ويَنْتَصر من وراء
الحَجَزَة ? الحَجَزَة : هم الذين تحيجزونه عن حقه ،
وقال الأزهري : هم الذين يمنعون بعض النباس من
بعض ويفصلون بينهم بالحق ، الواحد حاجز " ؛ وأواد

بابن ِ دْهِ وَلَدْهَا؛ يَقُولُ: إِذَا أَصَابَهُ نُخَطَّةً ضَمَّ فَاحْتُحُ

عن نفسه وعَبَّر بلسانه ما يدفع به الظلم عنه لم يكن مَلُّـوماً .

والحيجاز : البلد المعروف ، سبيت بذلك من الحَجْز الفصل بين الشيئين لأنه قصل بين الغَوْر والشام والبادية، وقبل : لأنه تحجّز بين تَجُدُ والسَّرَاة ، وقبل: لأنه تحجّز بين يُهامة ونجد \* وقيل : سميت بذلك لأنها تحجّزَتُ بين تنجِّد والغَوْر ، وقال الأصعي : لأنها احْتُجِزَتُ بالحِرَادِ الحَمس منها تحرُّهُ بني مُلكِّيم وحَرَّة واقيم ، قال الأزهري : سبي حِجـازًا لأَن الحِيرَانَ صَجَوَاتُ بينه وَبَينَ عَالِيةً نَجِدً \* قَالَ : وقال ابن السكيت ما ارتفع عن بطن الرُّمَّــة فهو. تَجُدُهُ، قال : والرُّمَّة وادٍّ معلوم، قال : وهو تَجُدُ إلى ثنايا ذات عِرْقِ ، قال : وما احْتَزَ مَتْ به الحرارا حرَّة شوُّران وعامة مناذل بني سلم إلى المدينة فما احْتَاز في ذلك الشق كله حِجاز ، قال : وطيرَ ف تهامة من قبل الحجال مداوج العَرْج ، وأَوْلُمَا مَنْ قِبَلَ نَجِد مَدَارِجِ ذَاتِ العِرِ ثَقِ. الأَصْمَيُ: إذا عرضت لك الحرارُ بنجد فذلك الحجاز؛ وأنشد:

وفرءوا بالحيجاز ليعجزوني

أراد بالحجاز الحرار. وفي حديث ُحريَث بن حسان: يا رسول الله ، إن رأيْت أن تجعل الدَّهْنَا، حجازاً بيننا وبين بني تميم أي حدًّا فاصلاً كخُجز ُ بيننا وبينهم، قال: وبه سمي الحجاز ُ الصُّقْعُ المعروف من الأرض، ويقال للجبال أيضاً: حجاز ؛ ومنه قوله:

ونحن أناس لا يحجاز بأرضيا

وأَحْجَزَ القـومُ واحْتَجَزُوا وانْعَجَزُوا : أَتُوا

١ قوله « وما احترات به الحرار النج » نقل ياقوت هذه المبارة عن الاصمي ونصه قال الاصمي : ما احترات به الحرار حرة شوران وحرة ليلي وحرة واقم وحرة النار وعامة منازل بني سليم الى آخر ما هنا .

آلحِجان ، وتَحاجَزُوا وانْحَجَزُوا واحْتَجَزُوا : تَزَايَلُوا ، وحَجَزَه عن الأمر كَيْجُزُه حِجازَةً وحِجَيْزَى : صرفه .

وحَعَازَيْكَ كَعَنَانَمْكَ أَي احْجُزُ بينهم حَجْزَاً بعد حَجْزٍ ، كأنه يقول : لا تقطع ذلك وَلَيْكُ . بعضه موصولاً ببعض .

وحُجْزَة الإزار : حَنَّبَتْه . وحُجْزَة السراويل : موضع التَّكَّة ، وقيل : مُحجِّزة الإنسان مَعْقِبْ السراويل والإزار . الليث : الحُجْزَة حيث يُثَنَّى طرف الإزار في لتوث الإزار ، وجمعه مُحجُزات ؟ وأما قول النابغة:

رِقَاقَ النَّعِمَالِ طَيِّبِ 'حَجُزَاتُهُمِ ، 'مِحَيَّوْنَ بَالرَّيْحَانَ بُومَ السَّبَاسِب

فإنما كني به عن الفروج؛ يريد أنهم أعفًّا؛ عن الفحور. وفي الحديث : إن الرَّحم أُخذَت مِحْجُزة الرحمن ؛ قال ابن الأثير: أي اعتصمت به والتجأَّت إليه مستجيرة، ويدل عليه قوله في الحديث : هذا مقام العائيد بك من القطيعة ، قال : وقيل معناه أن اسم الرُّحيم مشتق من اسمُ الرحمن فكأنه متعلق بالاسم آخِذْ بوسطه ، كماجاه في الحديث الآخر: الرَّحيمُ شِيعِنْنَهُ مِن الرَّحينُ. قال : وأصل الحُبْحِرْة موضع شد" الإزار ، قال : ثم قيل للإزار ُحجَّزة للمجاورة . واحْتَجَز بالإزار إذا شدّه على وسطه فاستعاره للالتجاء والاعتصام والتبسُّك بالشيء والتعلق به ؟ ومنه الحديث الآخر : والني ، صلى الله عليه وسلم ، آخذ مجنَّجْزة الله تعالى أي بسبب منه ؛ ومنه الحديث الآخر : منهم من تأخذه النــار إلى ُصَجِّزَتَهُ أَي إلى مَشَدٌّ إزاره، ويجبع على ُحجّز؛ ومنه الحديث : فأنا آخذ محجَـزكم ، والحُبُحِزَة : مَرْ كُنُبُ مُؤخَّر الصَّفاق في الحِقو ، والمُنتَحَجَّز : الذي قد شد وسطه ، واحْتَجَز بإزاره : شد"ه على

وسطه ، من ذلك . وفي حديث ميمونة ، رضي الله عنها : كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كانت 'معنتُحزَ ةَ أَي شادَّةً مئنزرها على العورة وما لا تحل مباشرته . والحاجزُ : الحائل بين الشدَّين . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : لما نزلت سورة النور عَمَدُ أَن إِلَى أُحِمَرُ مَناطقهن فَشَقَقْنُهَا فَاتَّخَذُهَا تُحَمُّواً ؛ أَرَادَتُ بِالْحُبُحِزُ المَآزُرُ . قَالَ ابن الأَثيو : وجاء في سنن أبي داود ُحجُوز أو ُحجُور بالشك ، وقال الحطابي : الحُبْخُور ، بالراء ، لا معنى لها همنا وإنما هو بالزاي جمع ُحجَز فكأنه جمع الجمع، وأما الحُنْجُور ، بالراء ، فهو جمع حجر الإنسان ، وقال : الزنخشري : وآخد الحُنجوز حيثز ، بكسر الحاء ، وهي الحُنْجُزة ، ويجوز أن يكون واحدها 'حجّزةً. وفي الحديث : وأى رجلًا 'مُحْتَجزاً بجبل وهو 'محرم أي مشدود الوسط. أبو مالك: يقال لكل شيء تشدُّهُ به الرجل وسطه ليشمر به ثبابه حجاز ، وقال : الاحتجاز بالثوب أن يُدرُوجِهِ الإنسان فيشد به وسطه؛ ومنه أَخْذَت الحُبْحُزَة . وقالت أم الرَّحَّال : إن الكلام لا 'يُحْجَزُ فِي العِكْم كما 'يُحْجَزُ العَبَاء العكم: العيدًال . والحَبَجُيز : أن يُدرج الحبل عليه ثم يشد . أبو حنيفة : الحجاز حبل يشد به العكم . وتحاجز القوم: أخذ بعضهم مجمُّجَز بعض. ورجل شديد الحجُّزة: كَسِبُور على الشدُّة والجِهَد ؛ ومنه حديث على" ، رضي الله عنه ، وسئل عن بني أمية فقال : هم أشدُّنا ُحْجَزًا ﴾ وفي رواية ؛ تُحَجِزُة ﴾ وأطللتُنا للأمر لا أبنال فيتالونه . وحُبُوز الرجل : أصله ومتندته . وحُبِفُزُهُ أَيضاً : فصل ما بين فخذه والفخذ الأخرى من عشيرته ؟ قال :

فامْدَحُ كُومِمُ المُنْشَمَى والحُجْزِ وفي الحديث: تزوجوا في الحُجْزِ الصالح فإن العِرْق

كساس ؛ الحجز، بالضم والكسر: الأصل والمتنبن، وبالكسر هو بمعنى الحيجزة، وهي هيئة المتحتجز، كناية عن العيقة وطيب الإزار . والحيجز: الناحية . وقال: الحيجز العشيرة تتحتجز بهم أي تمتنع . وروى ابن الأعرابي قوله : كريم المنتمى والحجز، إنه عفيف طاهر كتول النابغة : طيب حيجزائهم، وقد تقدم . والحيجز: العفيف الطاهر . والحيجاز: عبل يلقى للمعير من قبل رجليه ثم يناخ عليه ثم يشد به كرسفا رجليه إلى حقويه وعجزه ؛ تقول منه : حجزت البعير أحيزة حجزًا ، فهو كخجوز ؛ قال ذو الرمة:

فَهُنَّ من بين مَحْجُونِ بِنافِذَةٍ ، وقَالِظ وكلا رَوْقَيْهُ مُخْتَضِب

وقال الجوهري: هو أن تُنيخ البعير ثم تشد حبلاً في أصل تحقيد جبيعاً من رجليه ثم ترفع الحبل من تحته حتى تشد و على حقويه ، وذلك إذا أراد أن يرتفع خفه ؛ وقيل : الحيحاز حبل يشد بوسط يدي البعير ثم يخالف فتعقد به رجلاه ثم يُشد طرفاه إلى حقويه ثم يلتى على جنبه شبه المتقموط ثم تُداوَى دَبرته فلا يستطيع أن يمتنع إلا أن يجر جنبه على الأرض ؛

كُوْسَ الْمِبْلُ النَّطِفُ المُحْمُون

وحاجز": اسم. ابن بُزُرج: الحَجَزُ والزَّنَجُ واحد. حَجِزَ وزَنِجَ : وهو أَن تَقَيَّضَ أَمَعَاء الرجل ومَصَادِينه مِن الطَهْإِ فلا يُستطيع أَن يَكثُر الشرب ولا الطُّعْم ، والله تعالى أَعلم .

حوز : الحِرْز : الموضع الحصين . يقال : هذا حراز " حريز" . والحَرِّزُ : ما أَحْرَزُكُ مِن مُوضَعُ وغَيْره . تقول : هو في حديث يأجوج ومأجوج : فحراز عبادي إلى الطِّوْر أي

ضيَّهم إليه واجعله لهم حرَّقًا .

يقال: أحررَزْت الشيء أحررُزُه إحرازاً إذا حفظته وضمته إليك وصُنتَه عن الأَحدُ. وفي حديث الدعاء: اللهم اجعلنا في حرز حارز أي كهف منيع، وهذا كما يقال: شعر شاعر ، فأجرى امم الفاعل صفة للشعر وهو لقائله ، والقياس أن يكون حرززاً محرزاً أو في حرزز حريز لأن الفعل منه أحرز، ولكن كذا روي؛ قال ان الأثير: ولعله لغة ، ويسمى الشعوية ورداً ، واحترزت من كذا وتحرير أي تو قينه .

وأَحْرَازُ اللَّيَّ فَهِـو مُحْرَازُ وَحَرِيْنُ : حَالَ ﴿ وَالْحِيْهُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْحِيْهُ اللَّهِ اللَّهِ أَوْ اللَّجِيَّةِ اللَّكَانُ وَحَرَّانَ فَيْ اللَّكَانُ وَحَرَّانَ فِي اللَّهُ اللّ

يا ليث شعري ، وهم المتراه منصبه ، وهم المتراه منصبه ، والمتراق ليس له في العبش تحرين واحتران المعلمان أما وتحريز المحروز وحريز ، وقد حراز حرازة وحرزا. وأحرزات المرأة فرجها أحصنته ؛ وقوله المراق الم

ويْحَكَ يَا عَلَّقَمَةُ بَنَ مَاعِزٍ ! هل لك في اللَّوافِيحِ الحَرَاثِزِ ?

قال ثعلب: اللَّـواقـِح السَّياط ، ولم يفسر الحَـرَاثِونَ إلا أن يعني به المعدودة أو المُنتَفَقَّدة إذا صنعت وديفت .

والحسري ، بالتحريك : الخطر ، وهو الجوان المستحوك يلعب به الصيّ ، والجمع أحراز وأخطار ؟ ومن أمثالهم فيمن طبيع في الربيع حتى فاته وأس المال قولهم :

واحرزا وأبنني النوافيلا

كيريد واحرَزَاهُ ، فَحَدْف وقد اختلف فيه ؛ وفي حديث الصدّيق ، رضي الله عنه : أنه كان يُوترِ ، من أوّل الليل ويقول :

#### واحرزا وأبنتغي النوافلا

ويروى : أَحَرِزَتُ نَهُمْيِي وَأَبْتَغِي النوافلا ؛ يويد أنه قضى وتره وأمن فَواته وأحْرَز أَجْره ، فإن استيقظ من الليل تنقل ، وإلا فقد خرج من عهدة الوتر . والحَرَز ، بفتح الحاه : المنحر ز ، فعمَل بمعنى مفعمًل ، والألف في واحرزا "منقلة عن ياء الإضافة كقولهم : يا غلاما أقبيل ، في يا غلامي . والنوافل : الزوائد ، وهذا مثل للعرب يُضرب لمن والنوافل : الزوائد ، وهذا مثل للعرب يُضرب لمن خلفير بمطلوبه وأحرز وطلب الزيادة . أبو عمرو في نوادره : الحرائز من الإبل التي لا تباع نفاسة بها ؛

# تُباعُ إِذَا بِيبِعُ التَّلادُ الحَرائِزِ ُ

وَمَنْ أَمْثَالِهُمْ : لا حَرَيْزَ مَنْ بَيْعٍ أَي إِنْ أَعَطَيْتَنِي ثَمَّا أَرْضَاهُ لَمْ أَمْتَنَعِ مِنْ بَيْعِهِ } وقال الراجز يصف فِعلًا:

َيَهْ لِمِنْ فِي عَقَائِلْ حَرَائِزِ ، وَ فِي مثل نُصفْنَ الأَدَم المَخَارِزِ

ابن الأثير: وفي حديث الزكاة لا تأخذوا من حرزات أموال النباس شيئاً أي من خبارها ، هكذا روي بتقديم الراء على الزاي ، وهي جمع حرززة، بسكون الراء، وهي خيار المال لأن صاحبها الحرزها ويصونها، والرواية المشهورة بتقديم الزاي على الراء، وقد تقدم ذكره في موضعه .

ومن الأسباء : حَرَّاز ومُحْرِز .

حومن : روي عن ابن المستنير أنه قال : يقال حَرْمُزَهُ اللهُ لعنه الله . وبنو الحِرْمازِ : 'مُشْتَقَّ منه .

الجوهري: الحرّماز' كيّ من تميم ، ومن أسهاء العرب الحرّماز'، وهو من الحكر منزَة، وهي الذكاء، وقد الحرّمَزُ أذا صار ذكيّاً؛ قاله ابن دريد .

حوَّرُ : الحَرَثُ : قَطَعُ فِي عِلاجٍ ، وقبلٍ : هو فِي اللَّحْمُ ما كان غيرَ بائن ، حَزَّه بَحُرُوُ هِ حَزَّاً واحْتَرَا احْتِرازاً . وفِي الحديث : أنه احْتَرَ من كَتِف شاة ثم صلى ولم يتوضأ ؛ هو افْتَعَل من الحَرَ القَطع ، وفيل : الحَرَثُ القطع من الشيء في غير إبانة ؛ وأنشد:

وَعَبْدُ يَغُونُ تَحْجِلُ الطَّيْرُ خُولُهُ ، قد احْتَرَ عُرْسَنَيْهُ الحُسَامُ المُذَكَرُ

فجعل الحَرْ" ههنا قبطع العُنتى ، والمَحزّ موضعه ، وأَعطيته حِدْية من لحم وحُرْة من لحم. والتَّحزُ ثُر: التَّقطُع . والحُرُوّ : ما قطع من اللحم طولاً ؛ قال أعشى باهلة :

تَكْفِيه ُحزَّةُ فِللَّذِ إِن أَلْتُمَّ بِهَا مَنَ الشَّواءَ ﴾ ويُرْوي 'شرْبَه الغُمْرُ

ويقال : ما به وَدْ بُنَهُ ، وهو مثل ُحزَّهُ ، وقيل : الحُزَّة القطعة من الكتبيد خاصة ، ولا يقال في سنام ولا لحم ولا غيره ُحزَّةً .

والحان": قطع في كر "كر"ة البعير، وهو أسم كالنّاكت والضّاغط .

والحَزَّ : الفَرْض في الشيء ، الواحدة تحزَّة ، وقد تحزَرَّت العود أَحُرَّ وَحَرَّاً . والحَرَّ : فرض في العود والمِسُواك والعظم غير طائل . والتَّحْزِيز : كثرة الحَزَّ كأسنان المِنْجَل ، وربما كان ذلك في أطراف الأسنان ، وهو الذي يسمى الأشر ، وقد حزز أسنانه ، والتَّحْزِيزُ : أثر الحَزَّ أيضاً ؛ قال

المتنخل المذلي :

إن الهَوَان، فلا يَكُنْدُ بِكُمَّا أَحَدُّ ، كأنه في بياضٍ الجِلْدِ تَحْرُيْرُ

والتَّحَزُّنُو : التقطُّتُع . وحَزَّ الشيءُ في صدره حَزَّاً : حَكُ .

والحَوَازَةَ والحَوَّازُ والحَوَّازُ والحُزَّانُ ، كله: وجع في القلب من خوف؛ قال الشباخ يصف دجــلا باع قوساً من رجل وغين فيه :

> فلما شراها فاضّت العَيْنُ عَبْرَاهُ ؟ وفي الصّدار حزّاز من الهُمُ حامِزُ

والحزَّالَ : مَا حَزَّ فِي القلب . وكلَّ شيء حَكَّ فِي صدرك ، فقد حَزَّ ، ويوى نُحزًّالَ . والحَزْحَزَة: كالحُزَّالَ . والحَزْحَرَة: كالحُزَّالَ . الأَرْهِرِي : الحَزَالَة وجع في القلب من غيظ ونحوه ، ويجمع حَزَّالِآت . والحَزَالَ أيضاً : وجع كذلك ؛ قال زفر بن الحرث الكلابي :

وقد يَبْنُبُ المَرْعَى على دمَّن الثَّرَي، ويَبْغَنِي جَوْرَازَاتُ النُّفُوسَ كَمَا هِمِا

والحَزَّالَ : هِبُرِيَة " في الرأس كأنه 'غالة ، واحدته حَزَّالَ اللهِ والحَرَّ : غامِض من الأرض ينقاد بين غلظين .

والحزيز ُ من الأرض: موضع كثرت حجارته وغلظت كأنها السَّكاكِين ؟ وقبل : هو المكان الغليظ ينقاد . وقال ان دريد : الحزيز ُ غلظ في الأرض فلم يزد على ذلك . ابن مُشميل : الحزيز ُ ما غلظ وصلب من

تَجلَدُ الأَرْضُ مَع إِنْهُرَافَ قَلَيْلُ، قَالَ : وإذَا جِلْسَتُ فِي بِطِنَ الْمِرْبُدُ فِيا أَشْرَفَ مِن أَعلاهِ فَهُو حَزِيزٌ. وَفِي حَدَيثُ مَطرَّف : لقيتُ عَلَيّاً بَهْذَا الْحَزَيزِ؛ هُو النَّهْبِط مِن الأَرْض ، وقيل : هو الغليظ منها ، ويجمع على مُحِزَّان ؛ ومنه قصيد كعب بن زهير : تَوْمِي الغُيُوبُ بِعَيْنَيْ مُقْرَدُ لِلَّهَا يَهُونَ ، تَوْمِي الغُيُوبُ بِعَيْنَيْ مُقْرَدُ لِلَّهَا يَهُونَ ، وَمَنْ قَصِيدُ كَعِب بن زهير : تَوْمِي الغُيُوبُ بِعَيْنَيْ مُقْرَدُ لِلَّهَا يَهُونَ ، وَمَنْ قَصِيدُ كَعِب بن زهير : تَوْمِي الغُيُوبُ بِعَيْنَيْ مُقْرَدُ لِلَّهَا يَهُونَ ، وَمَنْ قَصِيدُ كَعِب بن زهير : وَمَنْ قَصِيدُ كُونُ مُنْ اللَّهَا فَيْ وَمِنْ الْعَلْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْعَلَيْدُ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْعَلَيْدُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهِ وَمِنْهُ وَاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْهُ وَلَهُ وَلَيْعِلَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

ومي العبوب بيعيني مفرة لهور الميل المورات الميل المال المال

بأحزَّة الشَّلْمَبُوت يَرِّبَأُ فَوْقَهَا ، قَفْرَ المَّرَاقِبِ ، خَوْفُهَا آرَامُها وقال ان الرَّقْدَع بصف ناقة :

نِعْمِ قُرْقُور المرُورَاتِ ؛ إذَا غَرِقَ الحُزَّانُ فِي آلِ السَّيْرِاكِ وقالِ زهير :

تَهْوِي مِدَافِعُهَا فِي الْجِنَوْنِ نَاشِزَةَ الْـ أَكْتَافُ ، نَكُنِّهُمُا الْجِزْانُ وَالْأَكَيْمُ

وقسد قالوا: حُنُوْرُهُ ، فاحتبلوا التضعيف ؛ قال

وكم قد جاورزت نِقْضي البِكمُّ من الحُزُّز الأماعِر والبِرَّاقرِ

قال : وليس في القفاف ولا في الجبال حزّان إلما هي تجلد الأرض ، ولا يكون الحرّز بإلا في أرض كثيرة الحكميّاء . والحرّزيرُ والحرّزارُ من الرجال : الشديدُ على السّوق والقال والعمل ؛ قال :

فَهُيُّ تَفَادَى من حَزَازِ ذي حَزَقًا

أي من حَزَازٍ حَزِقٍ، وهو الشديد جَذَّبِ الرَّبَاطِ، وهذا كَقُولِكَ : هذا 'دُو رَبِّد وأَتَانَا ذُو تَقُرْرٍ ؛ قال

الأَزهري : والمعنى هذا زيد وأتانا تمر. قال : وسمعت أعرابيًّا يقول مرَّ بنا ذو عَوْنَ بن عَدْ يِّ ، يويد: مرَّ بنا عون بن عدي" ، قال : ومثله كثير في كلامهم ، قال : ويقال أَحْدُ بَحُرُاتُه أَي بَعْنَقُه ، قال : وهو من السراويل حُزَّة وحُبُحْزَة ، والعنق عندي مشبه به ، وحُزَّة السراويل : حُبِئْزَته ؛ قال الأزهزي : وقيل أراد بحُبُوْرَته ، وهي لغــة فيها . الأصعي : تقول حُجْزة السراويل ولا تقـل حُزَّة . ابن الأعرابي : يقال حُجْزَتُهُ وحُدْ لنه وحُزْتُهُ وحُبْكَتُهُ، والحُزْةُ العُنق . وفي الحديث : آخـد مجُزَّته ، والحُزَّة من السراويل الحُبْرَة . وفي الحديث عن ابن مسعود ، رضي الله عنه : الإثنم حُزَّاز القلوبِ ؛ هي الأُمور التي تَحُزُ فيها أي تُؤثر كما يُؤثر الحَزُ في الشيء، وهو ما يخطر فيها من أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليها ، وهي بتشديد الزاي جمع حازيّ . يقال إذا أصاب مير فنتق البعير طرك كركوري فقطعه وأَدْمَاهُ ، قَيْلُ : به حازٌّ . وقال الليث: يعني ما خَزَّ في القلب وحَكَّ . وقال العَدَبَّس الكناني : العَرَكُ والحاز" واحد، وهو أن ُيحِز" في الذراع حتى ُمخَـُلـُـصَ إلى اللحم وينقطع الجلدُ مجدُ الكر كر ۚ . وقال ابن الأعرابي : إذا أثمَّر فيه قبل ناكت ، فإذا حَزَّ مِـه قيل به حاز"، فإذا لم يُدُّمه فهو الماسح؛ ورواه شبر: الإثم حَوَّاز القلوب ، بتشديد الواو ، أي كيُورُها ويتملكها ويغلب عليها ، ويروى : الإثم حَزَّازْ القلوب، بزايين الأولى مشددة، وهو فعَّال من الحَـزُّ. والحَزُّ : الحِينُ والوقت ؛ قال أبو ذؤيب :

> حتى إذا حَزَزَتْ مِياهُ رُزُونِهِ ، وبأي حَزَ مَلاوَةٍ بَنَقَطع

أي بأي حين من الدهر . والحَـزَّة : الساعة ؛ يقال :

أي تحزَّة أنبتني قضيتُ حقك ؛ وأنشد : وأَبَنْت للأَشْهَاد حَزَّة أَدَّعي

أي أبَنْت لهم قولي حين ادّعيت إلى قومي فقلت : أنا فلان بن فلان . قال أبو الهيثم : سمعت أبا الحسن الأعرابي يقول لآخر : أنت أثقل من الحاثر ، وفسره فقال : هو حزاً اذ بأخذ على وأس الفؤاد يُكثره على غباً تنْغَمة .

وَبعير تحْزُورْ : موسوم بيسبمة الحُنْرَة 'بحَرَّ بشَّفْرة ثَمَ يَفْتُلُ الله الأَعْرَابِي : الحَـزَّ الزيادة عَلَى الشرف ؟ يقال : ليس في القبيل أَحد تحْرُرُ على كرم فلان أي يزيد عليه . الأَزهري : قال مبتكر الأَعرابي : المُحازَّة الاستقصاء ، تقول : بيننا حِزاز شديد أي استقصاء ، وبينهما شركة حِزَاز إذا كان كل واحد منهما لا يَشِق بصاحبه .

والحَرْحَرَة : من فعل الرئيس في الحرب عند تعبية الصفوف ، وهو أن يقد م هذا ويؤخر هذا ؛ يقال : هم في حزاحِر من أمرهم ؛ قال أبو كبير الهذلي :

وَنَبُواً الأَبْطالُ ، بعد حَزَاجِزٍ ، مَكُنعَ النَّوَاحِزِ في مُناخِ المَوْحِفِ

والموحف : المَنْزُل بعينه ، وذلك أن البعير الذي به النَّحاز يترك في مناخه لا يثار حتى يبرأ أو يموت . أبو زيد : من أمنالهم : حزَّت حازَّة من كُوعِها ؟ يضرب عند اشتغال القوم ، يقول : فالقوم مشغولون بأمورهم عن غيرها أي فالحازّة قد شغلها ما هي فيه عن غيرها . وتَحَرَّحز عن الشيء : تَنَحَى . وابو والحرَرُ : موضع بالسَّرَاة . وحَرَّالِهُ : امم . وأبو

الحَرَّالُ : كنية أَرْبِدَ أَخي لبيد الذي يقول فيه : فَأَخي إِن شَرِبُوا مِن تَخيْرُهِ ، وأبو الحَرَّالَ مِن أَهِل مَلِك

حَفَقُ : الحَمَّوْرُ : تَحَثُّكُ الشيء من خلفه سَوْقاً وغير سوق ، تَحَفَرَ ، تَحَفَرُ ، تَحَفَرُ ، تَحَفَّرُاً ؛ قال الأعشى :

لها فَخِذَانِ بَحِفْزِانِ تَحَالَةً وَدَأُباً ، كَنْنَبَانِ الصَّوَى ، مُتلاحِكا

وفي حديث البُراقِ : وفي فخذيه جناحان كيفرزُ بهما رجليه . ومن مسائل سيبويه : مُرَّهُ كِيَّفْرُهُما ، وفع على أنه أراد أن كيِّفْرَها ، فلما حذف أن رفع الفعل بعدها . ورجل 'كُفْرَرُ" : حافزَرٌ ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

ومُحْفِزَة الحِزام بِمِرْفَقَيْهَا ، كَشَاة الرَّبُلِ أَفَالَتَتَ الكِلابا

محفزة همنا : مُفعلة من الحَفْز ؛ يعني أن هذه الفرس تد فع الحزام بمرفقيها من شدة جريها . وقوس تحفّوز : شديدة الحَفْز والدفع للسهم ؛ عن أبي حنيفة . وحَفَزَه أي دفعه من خلفه تحفّوز و حَفْزاً ؟ قال الراجز :

تُرْبِحُ بعد النَّفَسِ المَحْفُونِ يريد النَّفَس الشديد المتنابع كأنه نجفز أي يدفع من سياق . وقال العكلي : وأيت فلاناً كَفْفُونَ النَّفَس إذا اشتد به . والليل كيفيز النهاد تحفزاً : تَجِئْتُه على الليل ويسوقه ؟ قال رؤبة :

كفأز اللسَّالي أَمَدَ الشَّرْ يبيف

وفي الحديث عن أنس ، رضي الله عنه : من أشراط الساعة تحفز الموت ، قال: موت الفحاة ، والحقز : الحسن والإعجال .

والرجل يَحْتَفَوْرُ فِي جلوسه : يريد القيام والبطش بشيء . ابن شيل : الاحْتِفاز والاستِيفازُ والإفعاء واحد . وروى الأزهري عن مجاهد قال : 'ذكر القدرُ عند ابن عباس " رضي الله عنه ، فاحْتَفَرَ

وقال : لو رأيت أحدَاهم لعَضَضْت بأنفه ؛ قال النضر:

احْتَفَزَ اسْتُوى جَالِساً عَلَى وَرَكَيْهُ } وقال ابن الأَثْيَرِ: قلق وشَخَص صَجَراً ، وقيل : اسْتُوى جالساً على ركبتيه كأنه ينهض . واحْتَفَزَ في مشيه : احْتَثَ

> واجتهد ؛ عن ان الأعرابي ؛ وأنشد : مُجَنَّب مثل تَيْسِ الرَّبِل مُحَتَّفَوْ بالنُصْرَبَيْن ِ ، على أولاهُ مَصْبُوب

مُمَّتَفِرْ أَي يجهد في مد يديه . وقوله : عـلى أولاه مصبوب ، يقول : يجري عـلى جريه الأوّل لا مجول

إذا أفْبِلَتْ قلت دباءة"

عنه ؛ وليس مثل قوله :

ذاك إنما يجد من الإناث . وكل دفع حفز . وفي حديث أنس ، وخي الله عنه : أن رسول الله ، صلى الله عليه وهو محتفز " أي مستحل مستحل مستحل مستحل أمستحل في القيام غير مستحن من الأرض . وفي حديث أبي بكرة : أنه دب إلى الصف راكعا وقد حفز النفس ،

ويقال: حافَزْت الرجل إذا جائبُتُه ؛ وقالِ الشَّماخ: كما بادَرَ الحَيْصُمُ اللَّجُوجُ المُحافِزُ

وقال الأصمعي: معنى حافزاته كانتشه، وقال بعض الكلابين: الحَفْزُ تقارب النَّفَس في الصدر. وقالت امرأة منهم: حَفْزَ النَّفَس حين يدنو من الموت. والحَوْفُزَان: اسم رجل، وفي التهذيب: لقب لجَرَّالي

من جراري العرب ، وكانت العرب تقول للرجل إذا قاد أَلْنُفا حَرَّار ، وقال الجوهري : الحَوْفَرَانُ الله الحرث بن شريك الشباني ، لُقَّب بدلك لأن يسطام بن قَدِّس طعنه فأعْجله ؛ وقال ابن سيده : سبي بدلك لأن قيس بن عاصم التميمي حَفَرَه بالرمح حين خاف أن يفوته فَعَرَج من تلك الحَفْرَة فسمي بتلك الحَفْرة فسمي بتلك الحَفْرة حَوْفَراناً ؛ حكاه ابن قتية ؛ وأنشد بتلك الحَفْرة حَوْفَراناً ؛ حكاه ابن قتية ؛ وأنشد

جرير يفتخر بذلك :

ونحن حَفَزُنَا الحَوْفَزَانَ بِطَعَنَةٍ ، صَفَنَةُ ، صَفَنَةُ أَشَكَلًا صَفَعَةُ أَشَكُلًا

وحَفَرْ تُهُ بالرمح: طَعَنْتُهُ. والحَوْفَرَانُ : فَوَعلانُ مِن الحَفْرُ . قال الجوهري : وأما قَوْل من قال إنما صَفَرَه بسطامُ بنُ قيس فَعَلَطُ لأنه شبباني، فكيف يفتخر جرير به ? قال ابن بري : ليس البيت للحرير وإنما هو لسو "ار بن حبان المنتقري ، قاله يوم جَدُودٍ ؟ وبعده :

وحُمْنَ ان أَدَّتُه إلينا رِماحُنا ، يُنافرِع غُسُلاً في زِدراعَيْه مُثْقَلا

يعني بحُسُرانِ ابن تُحسُرانَ بنِ عبدِ بنِ عبرو بنِ بشر ابن عمرو بنِ مَرْثَنَدٍ ؛ قال : وأما قول الآخر :

> ونحن حفزنا الحوفزان بطعنة ، سقته نجيعاً من دم الجوف آنيا

فهو الأهم بن نسميّ المِنقري ؛ وأول الشعر :

الما دَعَتْني للسّيادة مِنْقَـر ،
الدى مَوْطِن أَضْعَى له النجم باديا

شُدَدُن لَمَا أَزْرِي ، وقد كنت قَبْلُها أَشْدُدُ لَا مُنَاء الْأَمُور إزاريا

ورأيته 'محتفزاً أي 'مستوفزاً. وفي الحديث عن علي ' رضي الله عنه : إذا صلس الرجل ' فللشخو وإذا صلت المرأة فلشخفو أي تتضام وتجتمع إذا جلست وإذا سجدت، ولا تُحَوِّي كما 'مِخَوِّي الرجل'. وفي حديث الأحنف : كان 'بوسع' لمن أتاه فإذا لم يجد 'متسعاً تحفيز كه تحفيزاً .

وَالْحَفَزُ : الْأَجَلَ فِي لَغَةً بَنِي سَعَـد ؟ وأنشد بعضهم

هذا البت:

واللهِ أَفْعَلَ مَا أَرَدْتُمْ طَائِعاً ، أَو نَضْرِبُوا حَفَزاً لِعَامٍ قَابِلِ

أي تضربوا أَجَـــلاً . يقال : جعلت بيني وبين فلان حَفَرًا أَي أَمداً ، والله أعلم .

حلز : الحَكَدُّز : البُخْل . وجل حِكَّزُ " : مجيل . وامرأة حِكَّزَة : مجيلة ؛ قال الجوهري : وبه سُمَّيَ الحرث ابن حِكَّزَة ؛ قال الأزهري وأنشد الإيادي :

هي ابنية عمّ القوم ، لا كلّ حلّز ، كَصَخْرَة يَبْسِ لا يُفَيّرُهَا البَلْسَلُ

وحِلَّزَةُ : امرأة . والحِلَّزة ، بنشديد اللام أيضاً : القصيرة . وكبيد حِلَّزة وحَلِزة " : قَرَيِحَة " . والقلب يَتَحَلَّز عند الجزن ، وهو كالاعتِصاد فيه والتَّوجُع ، وقلب حَالِز " على النسب . ورجل حالِز " : وجع " .

والحليّز : ضرب من الحبوب يزرع بالشام ، وقيل : هو ضرب من الشجر قصّار؛ عن السيرافي. الأزهري: قال قطرب الحليّزة صرب من النبات ، قال : وبه سمي الحرث بن حليّزة البَشْكُري ؛ قال الأزهري: وقطرب لبس من الثقات وله في اشتقاق الأسماء حروف مُنكرة .

وحليزة: دُورَبِّة معروفة. الأصعي: حَلَزُونَ دَابَةً تَكُونَ فِي الرَّمْثُ ، جاء به في باب فَعَلُولُ وَذَكَرَ معه الزَّرَجُونَ وَالقَرَقُوسَ، فإن كانت النون أصلية فالحرف رباعي ، وإن كانت زائدة فالحرف ثلاثي ، أصله حلز. وفي نوادر الأعراب: احتكرزت منه حقي أي أخذته ، وتَحالزنا بالكلام: قال لي وقلت له ، ومثله احتكرت منه حقي ، وتَحالَجنا بالكلام. وتَحَلَرُ الرحِلُ للأمر إذا تَشَمَّرُ له ،

وكذلك تَهَلَّز ؛ قال الراجز :

يَرْفَعْنَ للجادي إذا تَحَلَّزا هامــاً ، إذا هزَرْته تَهَزَّهُ هَزَا

ویروی : تَهَاـُزا .

حملُ : تَحَمَّلُ اللَّهِ كُوْمِهُ تَحَمَّلُمُ : تَحَمُّضُ، وهوَ دون الحازر، والاسم الحَـــزة . قال الفراء : اشرَب من نكهذك فإنه حَمْوز لا تجد أي يَرْضِه ، والحَمَّز : حرافة الشيء . يقال : شراب كينز اللسان . ورُمَّانَة " حامزَة : فلها تُحمُوضة . الأزهري : الحَمَّزَةُ في الطعام شبه اللَّذَعَة والحَرَّافَة كطعم الحَرَّدل . وقال أبو حاتم : تَغَدَّى أعرابي مع قوم فاعتمد على الحَـرُ دَل فقالوا : ما يعجبك منه ? فقال : تَحَمَّزُهُ وَحَرَافته . قال الأزهري : وكذلك الشيء الحامض إذا لندّع اللسان وقرّصه ، فهـو حامز . وفي حديث عمس ، رضي الله عنه : أنه شرب شراباً فيه حَمازة أي لَـد ع وحد ّة أي حبوضة . وحَبَرُه محْبِرُه حَبْرُا: قَبَضَه وضَّبَّه . وإنه لحَمَدُونُ لَمَا حُمَرُهِ أَي محتسل له . وحَمَرُت الكامة' فؤاده تخمره : قَـبَضَتْـه وأوجعته . وفي التهذيب : حَمَرُ اللومُ فؤاده ؛ قال اللحاني : كامت فلاناً بِكَلُّمة حَمَزَتُ فؤاده ، قبضته وغَمَّتُه فَتَقَبَّض فؤادهُ من الغم ، وقيل : اشتدّت عليه.ورجل حامِزُ ُ الفؤاد: 'مَتَقَبَّضُه ، والحامَز' والحَميز': الشديد الذَّكيُّ . وفلان أَحْمَـزُ أَمْراً من فلان أي أشدٌ .

ابن السكت : يقال فلان أحمرُ أمراً من فلان إذا

كان 'مَتَقَيْضُ الأمر مشبّره ، ومنه اشتق حَمْزة .

والحامز': القابض. والحسيز: الظريف. وكلُّ ما

اشتد ، فقد حَمُز . وفي لغة هذيل: الحَمَز التحديد.

يقال حُمَز حُد يدَته إذا حدَّدها ، وقد جاء ذلك في

أشعارهم . وفي حديث أن عباس ، رضي الله عنهما : سئل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أي الأغمال أفضل ? فقال : أحبر ها عليك يعني أمنتنها وأقواها وأشد ها ، وقبل : أمضها وأشقها . ويقال : رجل حامز الفؤاد وحبيز و أي شديده . وهم عامز " : شديد ؛ قبال الشاخ في رجب باع قو ساً من رجل :

فلما شَراها فاضت العين عَبْرَةً ، وفي الصدر دُرْ الرّ من الوجد حامرِزُ

وفي التهذيب : من اللَّـوْم حامِزْهُ. أي عاصر، وقيل: أي مُمِضٌّ 'محْرِقِ .

وحَمَّزَةُ : بَقْلَةً ، وبها سبي الرجلَ وكُني . قال البوهري : الحَمَّزَةُ بقلة حرايفة ". قال أنس : كَاني رسولُ الله عليه وسلم ، بِبَقْلَة كنت أَجْتَنِيها ، وكان يُكنى أَبا حَمْزَةً ، والبقيلة التي جناها أنس كان في طعمها لنذ ع للسان ، فسمست البقلة حَمْزة لعجنيه البقلة حَمْزة لعجنيه البقالة .

والحَمَازَةُ : الشدّة ، وقد حَمَّزُ الرجلُ ، بالضم ، فهو حَمِينُ الفؤاد . ورجل فهو حَمِينُ الفؤاد . ورجل تحمُّدوز البَّنَانَ أي شديد ؛ قال أبو خراش :

أُفَيَّدُورُ مُحْمُوزُ البِنَانِ ضَيَّيِل

حنز : الحِيْنُوْ : القليل من العطاء . وهذا حِيْنُوْ هذا أي مثله ، والمعروف حِيْنُن ، واللهَ أعلم .

حون : الحَوْزُ السير الشديد والرُّوَيَّد، وقيل: الحَوْرُ والحَيْرُ السوق اللين . وحازَ الإبلَ كِيُورُها ويَحِيزِها حَوْرُاً وحَيْرًا وحَوَّزَها : ساقها سوقاً رُوَيْداً . وسَوْقُ حَوْرُهُ ، وصف بالمصدر ، قال الأصعى : وهو الحوز ؛ وأنشد :

وقد نَظَرُ تُكُمُ إِينَاءَ صادِرَةٍ للوِرْدِ ؛ طال بها حَوْثَرِي وتَنْسَامِي

ويقال: 'حزَّها أي 'سقها سوقاً شديداً. وليلة الحَوَّز: أول ليلة 'ترَجَّه فيها الإبل إلى الماء إذا كانت بعيدة منه ، سبيت بذلك لأنه 'يُوْفَق' بها تلك الليلة فَكِسُار بها 'رُوَيِداً. وحَوَّزَ الإبلَ : سافيا إلى الماء ؟ قال :

> حَوَّزُهَا ، من بُرَّقِ الغَمِيمِ ، أَهْدَأُ بَمْشِي مِشْبَةَ الظَّلِيمِ بالحَوْز والرَّفْق وبالطَّمِيمِ

> > وقول الشاعر :

ولم 'تحَوَّز في رِكابي العير'

عَنى أنه لم يشتد عليها في السُّوق ؛ وقال ثعلب: معناه الم تُعِمُ لَل عليها .

والأَحْوَزِي والحُوزِي : الحَسَنَ السَّيَاقَة وفيه مع ذلك بعض النَّفار ؛ قال العجاج يصف ثوراً وكلاباً :

كِجُوزُ هُنَّ ، وله حُوزِي ، كَا كِجُوزُ الفِيَّةَ الكَسِي

والأحورزي والحوزي : الجاد في أمره . وقالت عائشة في عمر ، رضي الله عنهما : كان والله أحورزيا السياق أسيح وحده ؛ قال ابن الأثير: هو الحسن السياق للأمور وفيه بعض النفار . وكان أبو عمرو بقول ؛ الأحورزي الحقيف ، ورواه بعضهم : كان والله أحورزي أ ، بالذال ، وهو قريب من الأحورزي ، وهو السائق الحقيف . وكان أبو عبيدة يروي رجز العجاج نحوذي " ، بالذال ، والمعنى واحد ، يعني به الثور أنه يَطرد الكلاب وله طارد من نفسه يَطرد من نشاطه وحد" ه . وقول العجاج : وله نحوزي أي

مَدْ خُور سَيْر لِم يَدْتَذَله ، أي يَعْلَبُهِنَ بِالْهُوَيْنِيَا . والحُوزِيّ: المُتَنَزّ في المَحِلِ الذي مجتمل ويَحُلُّ وحده ولا مخالط البيوت بنفسه ولا ماله .

وانحاز القوم : تركوا مر كزهم ومعركة قالمم ومالوا إلى موضع آخر . وتَحَوَّز عنه وتَحَيَّز إذا تنحَى ، وهي تَفَيْعَل ، أصلها تَحَيْور فقلبت الواو ياء لمجاورة الياء وأدغبت فيها. وتَحَوَّز له عن فراشه . تنحَى . وفي الحديث : كما تحوّر له عن فراشه . قال أبو عبيدة : التَّحَوُّز هو التنجي ، وفيه لغتان :التَّحَوِّز هو التنجي ، وفيه لغتان :التَّحَوِّز هو التنجي ، وفيه لغتان :التَّحَوِّز هو التنجي وفيه لغتان التَّحَوِّز هو التنجي ، وفيه لغتان التَّحَوِّز هو التنجي ، وفيه لغتان التَّحَوِّز هو التَّحَيِّز التَّعَيْمُ ، وقال القطامي فالتَّحَرِّز التَّعَيْمُ ، وقال القطامي يصف عجوز آ استضافها فجعلت تروغ عنه فقال :

تَعَوَّزُ عَنِّي خِيفَةً أَن أَضِيفُهَا ، كَمَا انْحَازَت الأَفْعَى تَحَافَةَ ضَارِبِ

يقول: تَتَنَحَى هذه العجوز وتتأخر خوفاً أن أنزل عليها ضفاً ، ويروى: تَحَيَّزُ مني ، وقال أبو إسحق في قوله تعالى : أو مُتحَيِّزاً إلى فثة ، نصب مُتحَيِّزاً ومُتَحَيِّزاً إلى فثة ، نصب مُتحَيِّزاً ومُتَحَيِّزاً إلى فثة ، نصب مُتحَيِّزاً أو مُتَحَيِّزاً على الحال أي إلا أن يتحرف لأن يقاتل أو أن ينخوذ لأي ينفود ليكون مع المتقاتلة ، قال : وأصل مُتحَيِّز مُتَحَيِّوز فأدغب الواو في الياء . وقال الليث : يقال ما لك تتَحَوَّز إذا لم يستقر على الأرض ، والاسم منه التَّحَوَّز .

والحَـوْزاءُ: الحَـربُ تَحُـوْزُ القوم ، حكاها أبو رياش في شرح أشعار الحماسة في قول جابر بن الثعلب:

فَهَلَا عَلَى أَخْلَاقَ نَعْلَىٰ مُعَصَّبٍ مَعْصَبِ مَنْغَنَتَ ، وذُو الحَوْزُاءَ كِخْفِزُ ، الوِتْر

الوتر ههنا:الغضب. والنَّحَوَّرُ:النَّلَبُّتُ والنَّبَكُثُ. والنَّحَيَّزُ والنَّحَوَّرُ : النَّلَوَّي والنَّلَثِ ، وخص بعضهم به الحية. يقال : تَحَوَّرُتَ الحية وتَحَيَّرُت أَي

تلوّت. ومن كلامهم: ما لك تَعَوّزُ كَا تَعَيّزُ الحَهُ وَ وَتَحَوَّزُ الحَهُ وَهُ وَلَا عُرَّزُ كَا تَعَيْزُ الحَهُ وَقَوَرُ الحَهُ وَهُ وَلَا عُلَاهُ وَالتَّحَوُّسُ مِلْهُ اللهِ إِذَا أَرَاد أَن يقوم ؛ قال غيره : والتَّحَوُّسُ مِلْهُ وَقَالُ سيبويه : هو تَفَيْعُلُ مِن مُحزْت الشيء ، والحَوْزُ مِن الأَرض أَن يتخذها رجل ويبين حدودها فيستحقها فلا يكون لأحد فيها حق معه ، فذلك الحَوْزُ . فلا يكون لأحد فيها حق معه ، فذلك الحَوْزُ . وتَحَوَّزُ الرجل وتَحَيَّزُ إِذَا أَرَاد القيام فأبطاً ذلك عليه . والحَوْزُ : الجمع . وكل من ضمَّ شيئاً إلى نفسه من مال أو غير ذلك فقد حازه حورُزاً وحيازة وحازة إليه واحتازه إليه واحتازه إليه ؟ وقول الأعشى يصف إيلاً :

ُحوزيَّة طُويَت على زَفَراتِها ، طيَّ القَاطِرِ قد نَزَلُنَ 'نَزُولا

قال : الحُـُوزيَّة النُّوق التي لها خَلِفة انقطعت عن الإبيل في خَلِفَتُها وفَرَاهِتِها ، كما تَقُول : مُنْقَطَعُ القُر بن ، وقبل : ناقة 'حوزيَّة أي مُنْحازة عن الإبل لا تخالطها ، وقيل : بل الحُنُوزِيَّة التي عُندها سير مَدْخُورَ مِنْ سَيْرِهِا مَصُونَ لَا يُدُّرِكُ ﴾ وكَذَلكَ الرجل الحُمُوزيُّ الذي له إبْــداءُ من رأبه وعقله مدخور . وقال في قول العجاج : وله 'حوزي" ، أي يغلبهنَ بالهُوَ يُنا وعنده مذخورَ لم يَئِتَذَله . وقولهم حِكَاهُ ابن الأعرابي:إذا طَلْمَعَت ِ الشَّعْرَ يَانَ ِ كِمُوزُ هُمَا النهار فهناك لا يجبد الحرُّ مَزيَّدٌ ، وإذا طلعتا تَحُوزُ هُمَا اللَّيْلُ فَهِنَاكُ لَا يَجِدُ القُرْ ۖ مَزِيداً ﴾ لم يفسره؛ قال ابن سيده : وهو مجتمل عندي أن يكون يضمُّهما وأن يكون يسوقهما . وفي الحديث : أن رجلًا من المشركين جَميع اللأمة كان يجوز المسلمين أي يجمعهم ؛ حازً، تجُوزه إذا قبضه وَمَلَكُمُهُ وَاسْتُبَدُّ به . قال شِمْر : أَحَرْتُ الشيء حَمَعَتُهُ أَو تَحَيَّتُه ؟ قال: والحُنُوزيُّ المُنتَوَحَّد في قول الطرماح:

يَطُنُفُن بِجُوزِي المَراسِع ، لم تَوْع بواديه من قَرْع القِسِي ، الكَمَائِن

قال : الحيوزي المتوحد وهو الفحل منها ، وهو من 'حز'ت' الشيء إذا جمعته أو آنجيته ؛ ومنه حديث معاد ، وضي الله عنه : فَتَحَوَّزُ كُلٌّ منهم فَصَلَّى صلاة خفيفة أي تَنْبَحَّي وانفرد ، ويروى بالجيم ، من السرعة والتسهل ؛ ومنه حديث يأجوج : فَحَوَّاتْ عبادي إلى الطُّنُور أي ضُمُّهم إليه، والرواية فَحَرَّزُهُ، بالراء ، وفي حديث عبر ، وضي الله عنه، قال لعائشة، رضى الله عنها ، يوم الحَدْثُ : مَا 'يُؤَمِّنْكُ أَنْ يَكُونَ بَلاهِ أَو تَحَـوَّزُ ? وهو من قوله تعالى : أَو 'مَتَحَيِّزاً إلى فشة ، أي مُنتَضًّا إليها . والتَّحَوُّونُ وَالتَّحَيُّن والانتحياز بمعنى . وفي حديث أبي عبيدة ؛ وقسد انْحَازُ عَلَى حَلَّقَةَ نَشْبَتْ فِي جَرَاحَةَ النِّي ، صلى الله عليه وسلم ، يوم أُحُدُ أي أكبُّ عليها وجمع نفسه وضَمَّ بعضها إلى بعض . قال عبيد بن حريًّا : كنت مع أبي نَضْرَة من الفُسطاط إلى الإسكنندرية في سفينة ، فلما كفعُنا من كر سانا أمر يستُفرته فَقُر "بت ودعانا إلى الغداء ، وذلك في رمضان ، فقلت : مَـا تَغَيَّبَتُ عَنَا مِنَاوَلُنَا ؟ فَقَالَ : أَتَرْغُبُ عَنْ سَنَّةَ النَّبِي ؛ صلى الله عليه وسلم ? فسلم نزل مفطرين حتى بلغنـــا ماحُوزَا ؛ قال شبر في قوله ماحُوزَا : هو موضعهم الذي أرادوه، وأهل الشام يسمون المكان الذي بينهم وبين العدو" الذي فيه أساميهم ومكاتبِبُهُم الماحُونَ ٢ وقال يعضهم : هو من قولـك حُزُّتُ الشيء إذا أَحْرَزُنَهُ \* قال أَبُو منصور: لو كان منه لقيل كحازنا أَو كُوزناً . وحُنُوْت الأَرضِ إِذَا أَعْلَىٰمَهَا وَأَحْدِيثِ حدودها . وهو أمجاوزاً أي يخالطه وبجامعه ؛ قال : وأحسب قوله ماحُوزَنا بِلُغَة غير عربية ، وكذلك ١ قوله ﴿ عبيد بن حر ﴾ كذا بالاصل .

الماحُوز لغة غير عربية، وكأنه فاعُول، والمم أصلة، مثل الفاحُور لنبت، والرَّاجُول للرَّجل. ويقال للرجل إذا تحبَّس في الأمر: دعني من حَوزك وطلمنة في وطلمنة في وطلمنة في وجوه الإبل إلى الماء ويتركها في ذلك ترعى لمَيْلُمَتُنْدَ فهي ليلة الطلمات ؛ وأنشد ابن السكيت:

قد غَرَ" زَيْداً حَوْزُهُ وَطِلْقُهُ

وحَوْزُ الدار وحَيْزُها: ما انضم إليها من المَرافِقِ والمنافع. وكل ناحية على حِدَة حَيْزُ، بتشديد الياء، وأصله من الواو. والحَيْزُ: تَخفيف الحَيْزُ مثل هَيْن وهيّن وليّن والجبع أحياز نادر. فأما على القياس فَحَيَائِزُ ، بالهمز ، في قول سيبويه، وحياو زُن بالواو ، في قول أبي الحسن . قال الأزهري : وكان بالواو ، في قول أبي الحسن . قال الأزهري : وكان القياس أن يكون أحواز بمنزلة الميت والأموات ولكنهم فرقوا بينهما كراهة الالتباس .

ولكنهم فرقوا بينهما كراهة الالتباس. وفي الحديث: فَحَمَى حَوْزَةَ الإسلام أي حدوده ونواحيه. وفلان مانع لحَوْزَته أي لما في حَيَّزه. والحَوْزَة ، فَعْلَمَة ، منه سببت بها الناحية. وفي الحديث: أنه أتى عبد الله بن رواحة يعوده فما تحَوَّز له عن فراشه أي ما تنبَعَى ؛ التَّحَوُّز: من الحَوزة، وهي الجانب كالتَّنَحْي من الناحية ، يقال: تحَوَّز وهي الجانب كالتَّنَحْي من الناحية ، يقال: تحَوَّز وتَعَيَّز لِلا أن التَّحَوُّز تَفَعُل والتَّحَيُّز تَفَيْعُل ، وإِغَا لَم يَتَنْحَ له عن صدر فراشه لأن السنة في ترك وإغا لم يتَنْحَ له عن صدر فراشه لأن السنة في ترك ذلك. والحَوْزة: موضع يجُوزة الرجل يتتَخذ واليه مسناة ، والجمع أحواز، وهو تجميع حَوْزته أي ما يليه ويَحُوزه. والحَوْزة: الناحية. والمنحاوزة : المخالطة . وحَوْزة ، المخالطة . وحَوْزة ، المخالطة . وحَوْزة ، المخالطة .

وانْحاز عنه: انعدل. وانحاز القومُ : تركوا مركزهم إلى آخر. يقال للأولياء: انحازوا عن العدو" وحاصُوا،

وللأعداء: انهزموا ووَكُوْا مُدْسِرِينَ . وتَحاوَزُ الفريقان في الحَرْبِ أي انْحاز كُلُّ فريق منهم عن الآخر . وحاوَزَه: اللَّك . وحَوْزة المرأة: فرْجها ؛ وقالت امرأة:

فَظَلَنْتُ أَحْثِي النَّرْبُ فِي وجهِهِ عَني ، وأَحْسِي حَوْزَةَ الغَائب

قال الأزهري : قال المنذري يقال حَمَى حَوْزَاتِه ؛ وأنشد يقول :

لها سَلَف يَعُوهُ بِكُلِّ رَيْع ، حَمَى الْحَوْزاتِ واشْتَهُو الإفالا

قال : السلّفُ الفحل . حَمَى حوزاتِهِ أي لا يَدُنو فحل سواه منها ؛ وأنشد الفراء :

> ر حَبَى حَوْزَاتِهِ فَتُسُرَّكُنَ قَفْرًا، وأحْبَى ما يكيه من الإجام

واحمى ما يليه من الإجام أراد محوزاته نواحيه من المرعى . قال محمد بن المكرم: إن كان للأزهري دليل

قال محمد بن المحرم: إن كان للأزهري دليل غير شعر المرأة في قولها وأحسي حورزتي للغائب على أن حورزة المرأة فر جها سمع ، واستدلال بهذا البيت فيه نظر لأنها لو قالت وأحسي حوزة الغائب مع الاستدلال، منها لا يعطي حصر المعنى في أن الحروزة فرج المرأة فرج المرأة لأن كل عضو للإنسان قد جعله الله تعالى في حورزه المرأة والرجل حورزه ، وفرج المرأة والرجل حورزه ، وفرج المرأة أيضاً في حورزه أحد إلا أيضاً في حورزه المرأة والرجل حورزه ، وفرج المرأة أذا نكحت صار فرجها في خورزة زوجها ، فقولها وأحسى حورزة الغائب معناه أن فرجها بما حازه زوجها فيلكه بعقدة نكاحها ، واستحق النستع به دون غيره فهو إذاً حورزته بهذه الطريق لا كورزته العكمة بعقدة نكاحها ، الطريق لا كورزته العكمة بعقدة المناه هذا بوهم

الجوهري في استدلاله ببيت عبد الله بن عسر في محبته لابنه سالم بقوله :

وجلدة أبين العين والأنف ساليم على أن الجلدة التي بين العين والأنف يقال لهما سالم، وإنما قبَصَد عبد الله قبر به منه ومحله عنده ، وكذلك هذه المرأة تجعلت فرجها حورزة زوجها فتحسته له من غيره ، لا أن اسبه تحورزة ، فالفرج لا يختص بهذا الاسم دون أعضائها، وهذا الغائب بعينه لا يختص بهذا الاسم دون غيره بمن يتزوجها ، إذ لو طلعتها هذا الغائب وتزوجها غيره بعده صار هذا الفرج بعينه تحورزة للزوج الأخير، وارتفع عنه هذا الاسم للزوج الأول ، والله أعلم . أن سيده : الحتورز النكاح .

يقول' لَــُـا حازَها حَوْزَ المَـطِي أي جامعها .

والحُنُوَّالُ : مَا يَحِنُونَهُ الجُنْعَلُ مِنَ اللَّحْرُوجِ وَهُوَ الْحُنُوْءُ الذِي يُدَخِّرُجُهُ ؟ قال :

سَمِينُ المَطَايَا يَشْرَبُ الشَّرْبَ وَالْحِسَا ؛ فَمِطَوْرُ كُمُوالَ الدَّحَارِيجِ أَبْشَرُ

والحَوْزُ : الطبيعة من خير أو شر . وحَوْزُ الرجل: طبيعته من خير أو شر . وفي حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه : الإنشمُ حَوَّازُ القلوب ؛ هكذا رواه شر ، بتشديد الواو ، من حاز جُوْز أي يَجْمَعُ القلوب ، وقيل : حَوَّازُ القلوب أي يَجُوز القلب ويغلب عليه حتى يَرْ كَب ما لا يُحِب ، قال الأزهري : ولكن الرواية حَزَّاز القلوب أي ما لا يُحِب القلوب أي ما حزَّ في القلب وحك فيه .

وأمر 'محَوَّرُ' : محكم . والحائزِرُ : الحَشَبَةُ التي تنصب عليها الأَجْذَاع .

وبنو 'حوَيَثْرَةُ : قبيلة ؛ قال ابن سيده : أظن ذلك ظناً . وأَحْوَرُ وحَوَّازِ : اسمان . وحَوْرَةُ : اسم

> موضع ؛ قال صغر بن عبرو : قَتَلَتُ الحَالِدَيْنِ بها وعَشَراً وبشراً، بومَ حَوْزُرَة، وابْنَ بِشرِ

وبيشراً، يوم حَوْزَة، وابْنَ بِشْرِ حين :الحَوْزُ والحَيْزُ : السير الرُّوَيْدُ والسَّوْقُ

اللَّيِّنُ . وحانَ الإبلَ كِمُوزِها وَمِحِيزُها : سارَها في رفتى . والتَّحَيُّز : النلوسي والتقلبُ ، وتَحَيَّز الرجلُ : أَراد القيام فأبطأ ذلك عليه ، والواو فيهما أعلى . وحَيْز يَحَيْز : من زجر المِعْزى ؛ قال :

تشبطاء جاءت من بلاد البَر" ، قد تَرَكَت حَيْز ، وقالت: حراً

ورواه ثعلب : حيثه ! وتَحَوَّرُت الحَمَّ وتَحَيَّرُت أي تَلَمَوَّت . يقال : ما لك تَنَحَيَّرُ 'تَحَيَّرُ الحَمَّ ؟ قال سيبويه : هو تَفَيْعُلُ من 'جز ت الشيء ؛ قال

> تَحَيَّزُ مَنِ خَشْيَةً أَن أَضِيفَهَا ، كما العازَّتِ الأَفعَى مُخَافَةً ضَارِبِ

يقول: تتنحى هذه العجوز وتتأخر خوفاً أن أنزل عليها ضفاً، ويروى: تَحَوَّزُ مِني. وتَحَوَّزُ تَحَوُّزُ الحِيه وتَحَوَّزُ مَني. وتَحَوَّزُ تَحَوُّزُ الحِيه وتَحَيَّزُ ها، وهو 'بط'هُ القيام إذا أواد أن يقبوم فأبطأ ذلك عليه.

#### فصل الخاء المعجبة

خبر: الخُنْبُزَةُ : الطُّلُمْبَةُ ، وهي عجب يوضع في المَلَّةَ عَنِي عَجْبَ يُوضَعُ في المَلَّةُ عَنِي الرَّماد والتراب الذي أوقد فيه النار. والحُنْبُزُ : الذي يؤكل. والحَبْزُ :

١ قوله « ورواه ثلب حيه» تقدمت هذه الرواية في حرر وضطت
 حيه بشد المثناة التحتية منتوحة وهو خطأ والصواب كما هنا

بالفتح : المصدر ، خَبَرَ ، تَخْبُرِ ، خَبْرُ وَاخْتُبُرَ ، عمله . والحَمَيَّاز : الذي مِهْنَتُه ذلـك ، وحِرْفَته الحيازَة . والاختياز : اتخاذ الخبز ؛ حكاه سيبويه. التهذيب: اخْتَبَرْ فلانْ إذا عالج دقيقاً يعجنه ثم تَخبَرَ، في مَلَّة أَو يَنْثُور . وخَبَزَ النَّومُ بَخِسُورٌ م خَبْرًا : أطعمهم الجنبُز . ورجل خابَــز أي ذو 'خبر مثــل تأمير ولابن . ويقال : أُخذنا نُخبُزُ كَمَكُ ، ولا يقال أكانا مَلَّةً . وقول بعض العرب : أتبت بني فـــلان فَخَبَزُوا وحاسُوا وأقبَطُوا أي أطعبوني كلُّ ذلك ؟ حكاها اللحماني غيرَ 'معَدَّيات ٍ أي لم يقــل حَجَزُ وني وحاسُوني وأَفْطُنُوني . والحُبَسِين : الحُبُنْز المخبـوز من أيَّ حبٍّ كان . والحُبْزَة : الشُّريدة الضَّخمة ، وقيل : هي اللحسم . والخَبْرُ : الضرب باليدين ، وقيل : هو الضرب باليد ، وقيل : هـ و الضرب . والحَبُّورُ : السَّوْق الشَّديدُ ، تَخْبَرُهُمَا تَخْشِيرُهُمَا خَسْزًا ؛ قال :

# لا تخنیزا خبزاً ونساً نساً ، ولا تُطیلا بُناخ حبسا

يأمره بالرّفق . والنّسُ : السير الله ، وقال بعضهم : إنما مخاطب لصّين ، ودواه : وبُسًا بَسًا ، من الخير البسيس ؛ يقول : لا تقعدا للخير ولكن اتخذا البسيسة . وقال أو زيد : الحير السوق الشديد ، والبس : السير الرفيق ، وأنشد هذا الرجز : وبُسًا بَسًا . وقال أبو زيد أيضاً : البسُ بَسُ السويق ، وهو بَسًا . وقال أبو زيد أيضاً : البَسُ بَسُ السويق ، وهو لتُمُ الزيت أو بالماء ، فأمر صاحبية بلتت السويق ورك المنقام على خبز الحير ومراسة لأنهم كانوا في صفر لا مُعرَّج لهم ، فحث صاحبيه على عجن الدقيق منبر عن الدقيق وخبر و .

والحَبْزُ : ضَرْبِ البعير بيديه الأرض ، وهو عـلى

التشبيه ؛ وقيل : سمي الحَمَّزُ به لضَرَّبهم إياه بأيديهم ، وليس بقوي .

والحُبُّادى والحُبُّادُ : نبت بَقَّلَة معروفة عريضة الورق لها غرة مستديرة ، واحدته 'خَبَّازة ؛ قال حميد :

وعادً 'خبَّازِ' 'يسَقيه النَّدي 'دراوَ َهُ ' تَنْسُجُهُ الهُوجُ الدُّرُجُ

وانْخَبَرُ المكان : انخفض واطمأن . وتَخَبَّرُتُ الإبلُ العُشْبُ تَخْبُرُ إذا خبطته بقوائمها .

والحَسِيزاتُ : تَحَبُّرُ وَاتَ بِصَلَّعَاءَ مَاوِيَّةً ، وهو ماء لِبَلْعَنَبُر ؛ حَكَاهُ ابن الأَعرابي ؛ وأَنشد :

> لبست من اللَّأَيْ تَلَـهَى بالطُّنْبُ، و ولا الحُبَـبِيزات مع الشَّاء المُغَـِبُ

قال:ولمنا أسبان تخييزات لأنهن النُخَبَرُنَ في الأوض أي انخفض واطئماً لنَنَّ فيها .

خوف : الحَرَّزُ : فَصُوص من حجارةً ، واحدتها خَرَزَةً ... وخَرَزُ الظهر : فَقَارُهُ . وكُلُّ فَقْرَةٍ من الظهر والعنق خَرَّزَ أَنْ ، وقيل : الحَرَّزُ فَصُوص من جَيِّد الجوهر ورديثه من الحجارة ونحوه . والحَرَزُ ، بالتحريك : الذي يُنْظمَ ، الواحدة خَرَزَة .

بالتعريك : الذي يُنظم ، الواحدة خَرَزَة . والحرو ، والحرو ، والحرد ، والحرد ، والحرد ، والحرد ، والحرد أن : خياطة الأدم ، وكلُّ كُنْبَة من الأدم : أخر أزة ، على التشبيه بذلك ، يعني كلُّ تُقْبَة وَخَيْطُهَا، وفي المثل : أُجْسَع سيرين في مُخر زَ ، وقد خَر زَ الحف طاجتين في حاجة ، والجمع مُخر زَ . وقد خَر زَ الحف وغيره بحثر زَ ه ويخر زُن م خرواً ؛ والحراز : والمحترز ما محسور صانع ذلك ، وحرفته الحراز ، والمخرز ما محسور به . قال سيبويه : هذا الضرب بما مُعتَمَل به مكسور الحارز ، خرازة واحدة وهي الغرزة الواحدة ، فأما الحارز ، خرازة واحدة وهي الغرزة الواحدة ، فأما

الحُرْزَة فهو ما بين الغُرْزَ تين ، وكذلك خُرْزَة الظهر ما بين فقر تين ، وكذلك مفاصل الدَّأَيَّاتِ مُخرَزَدٌ الرجلُ إذا أَحْكُمَ أَمْرِزَ الرجلُ إذا أَحْكُمَ أَمْرِه بعد ضعف .

والمُخَرَّزُ من الطير والحمام : الذي عملي جناحيه تَمُنْيَمَةُ \* وَتَحْبِيرِ شَبِيهِ بِالْحَرَزُ .

والحَرَرَة : تحمّضة من النّجيل ترتفع قدر الذراع خضراء ترتفع خيطاناً من أصل واحد لا ورق لها ، لكنها منظومة من أعلاها إلى أسفلها حبّاً مدورراً أخضر في غير علاقة كأنها تحررَرُ منظوم في سلنك ، وهي تقتل الإبل. وخررَزاتُ الملك: جواهرُ تاجه ويقال : كان المملك إذا ملك عاماً زيدت في تاجه خررَزة ليعلم عدد سني مملئكه ؛ قال لبيد يذكر الحرث بن أبي تشير الفساني :

رعى تفرزات المُلكُ عشرين حجّة ، وعشرين حتى فاد والشيّب شاميل

ابن السكيت في باب فأعلمة قال : خَرَزَة " يقال لها تَحْمَل. تَحْمَل. الله تَحْمَل.

خوبن : الحر بيز : البطنيخ ، قال أبو حنيفة : هو أوس ما يخرج قد عسر م خضف م فيج ، قال : وأصله فارسي وقد جرى في كلامهم . وفي حديث أنس ، رضي الله عنه : رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يجمع بين الراطب والحر بز ؟ قالوا : هو البطيخ بالفارسية .

خِوْلُ : الحَازَرُ : ولد الأرنب ، وقيل : هو الذكر من الأرانب ، والجمع أخز " وخز "ان مثل 'صرَد وصر دان . وأرض بحز " ق : كثيرة الحِز "ان . وأحر : معروف من الثياب مشتق منه ، عربي

١ قوله « خرزة العقر » في القاموس العقرة كهمزة .

صحيح ، وهو من الجواهر الموصوف بها ؛ حكى سببوبه : مروت بسر ج خز من صفته ، قال : والرفع الوجه ، يذهب إلى أن كونه جوهراً هو الأصل . قال ابن جني : وهذا بما سمى فيه البعض باسم الجملة كما ذم الم في قد لم هذا بخاتم حديد ونحوه ، والجمع

ذهب إليه في قولهم هذا خاتم حديد ونحوه ، والجمع 'خز ور" ، ومنه قول بعضهم : فإذا أعرابي ير فئل في الحير وز ، وبائعه خز "از . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : نهى عن ركوب الحرز والجلوس عليه ؛ قال ابن الأثير: الحز المعروف أو لا ثياب تنسج من صوف وإبر يُسم وهي مباحة ، قال : وقد لبسها الصحابة والتابعون فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجم وزي "المنوف أين أديد بالحز" النوع الآخر ، وهو المعروف الآن ، فهو حرام لأنه كله معمول من الإبريسم ، قال : وعليه مجمل الحديث الآخر : قوم يستحلون الحير والحرير .

والخَزيزُ: العَوْسَجُ الذي يجعل على رؤوس الحيطان ليمنع التَّسَلُثُقَ . وخَزَ الحائط كَيْخُرُهُ خَزًا: وضع عليه شوكاً لئلا يطلع عليه . ابن الأعرابي: الضّريع

العَوْسَج الرَّطْب ، فإذا جف فهو عَوْسِج ، فإذا زاد ُجفوفه فهو الحَرْيِزُ . والحَرَّ : تغريز العوسج على رؤوس الحيطان . وفلان حَزَّ حائطه أي وضع فيه الشوك لئلا 'يتسكتق. والحَرَّ : الطعن بالحراب. ويقال : حَزَّ ' بسهم واحتَرَّ وإذا انتظمه وطعمه ؟ قال رؤية :

لافى حمام الأجل المنختز"

وقال ابن أحمر :

لَمُا اخْتَرَازَتُ فَنُوَادَهُ بِالْمِطْرَادِ وَاخْتَرَاهُ بِالرَمْعِ : انتظمه ؛ قال الشاعر :

فَاخْتَزَهُ بِسَلَبٍ مَدَّدِيٍّ، كَانَّبًا اخْتَزَّ بِرَاعِبِيٍّ

أي انتظمه، يعني الكلب ، بقر أن سلب أي طويل . مد ري : محك د . واختز و بالرمح واختلطه وانتظمه بعني واحد ، وفي النوادر : اختز ز أن فلاناً إذا أتبته في جماعة فأخذته منها . واختز ز أن بعيراً من الإبل أي آستقشه وتركتها ، وأصل ذلك أن الحرز ز الإبل أي آستقشه وتركتها ، وأصل ذلك أن الحرز ز وجد الأرانب عاشية اختز منها أرنباً وتركها . قال أبو عمرو : نمر خاز فيه شيء من الحموضة ، وقد خزر ت يا نمر من بين الإبل ؛ عن الهجري .

ورجل 'خز ْخُوْ وخُوْ خِرْ ' ، مثال ُهدَ بِيدٍ ، وخُوْ اخِرْ: قوي \* غليظ كثير العَصَلِ . وبعير 'خَزَ خَرْ ' : قوي عُديد ؛ قال :

> أَعْدَدُنْتُ للوَرْدِ ، إذا الوَرِدُدُ حَفَزَ ، عَرْبًا حَرُورًا وجُلالًا مُخرَخِزَ

ويقال: لتَجدَنَه بِحِملُه نُخرَخِراً أَي قويناً عليه. وخَرَانَ وَخَرَانِي ، مقصور: كلاهما جبل كانت العرب توقيد عليه غداة الغارة. ويوم خزازى: أحد أيام العرب. وخرازى: موضع معروف ؟ قال عبرو بن كلثوم:

ونحنُ ، عَداهَ أُوقِدَ فِي خَزَازَى ، رَفَد الرَّافِدِينَا رَفَدْنَا فَوْقَ - رَفَنْدِ الرَّافِدِينَا

ويروى: تخزاز ، وفي حديث أشراط الساعة : يُستَحَلُ الحِرِ والحَرِير ؛ قال ابن الأثير : هكذا رواه أبو موسى في الحاء والراء وقال: الحر ، بتخفيف الراء ، الفرج وأصله حرح ، بكسر الحاء وسكون الراء ، وجمعه أحراح ، ومنهم من يشدد الراء وليس بجيد ، فعلى التخفيف يكون في حرح لا في حرر ،

والمشهور في رواية هذا الحديث على اختلاف طرقه : يستحلون الحيز ، بالحاء المعجمة والزاي ، وهو ضرب من ثباب الإبريسم معروف ، قال : وكذا جاء في كتاب البخاري وأبي داود ، ولعله حديث آخر جاء كا ذكره أبو موسى وهـو حافـط عارف بما كروكي وشرح فـلا يتهم ، والله أعلم .

خُوْبُوْ ؛ الحِزْبَانُ : لغة في الحَازِبِانِ ؟ قال سببويه : هو بمنزلة سِرْبال ؛ وقال الشاعر :

> مثل الكلاب تَهِرِ ْحَوْلُ دِوابِيهِا، ورمَت ْ لهَازِمُهِا مِن الْحِزْبَازِ

ودُ كُرَ الحازِ بازِ مستوفى في ترجمة خوز. ان شميل: فلان يَشَخُوْ بَزَرُ عَلينا أي يَتَعَطَّهُم .

خبن : قال الأزهري: لا أعرف خبز ولا أحفظ للعرب فيه شيئاً صحيحاً ، وقد قال الليث : الحاميين اسم أعجبي إعرابه عامص وآمص . وقال ان سيده : الحاميين أعجبي عكاه صاحب العين ولم يفسره ، قال : وأراه ضرباً من الطعام .

خنز: تخيز اللحم والنسر والجوز ، بالكسر، تحنوزاً ويختر تخيراً ، فهو تخيز وخير : كلاهما فسد وأنن الفتح عن يعقوب، مثل تخرز على القلب.وفي الحديث : لولا بنو إسرائيل ما أنتن اللحم ولا خير الطعام ، كانوا يوفعون طعامهم ليفدهم ، أي ما نتئن وتغيرت ويحه . والحناز : اليهود الذين التخروا اللحم حتى تخيز ، وقول الأعلم الهذلي :

زعَمَتْ خَنَازِ بِأَنَّ بُرْمُتَنَـا تجري بلحم غير ذي تشخم

١ قوله « اعرابه عامس النع» عارة شرح القاموس : اعرابه عامص وآمص وبعضهم يقول عاميص وآميص،وقال ابن الاعرابي:الماميص الهلام، وقال الليث:طعام يتخذ من لحم عجل بجلده .

يعني المُنْتَنَةَ ، أَخَذَه من تَخْنِز اللَّهُمُ وَجَعَلَ ذَلَكَ اسماً لها عَلَماً .

والحَيْيِزْ : الثريد من الخَبْزِ الفطِيرِ .

والخنز و أوالخنز وانه والخنز وانية والخنز وان: الكيبر ؛ الأخيرة عن ان الأعرابي؛ وأنشد :

إذا رأواً من ملك تخسطا أو نخذُرُواناً ، ضرَبوه ما خطا

وأنشد الجوهري:

لَـنَّيْمِ تَوْتُ فِي أَنْفِهِ خُنْزُوْانَةٌ ۗ على الرَّحِيمِ القُرْبِي أَحَدُ أَبَالِرُ

ويقال : هو ذو 'خنزُ وانات . وفي رأسه 'خنزُ وانتَهُ ' أي كنر ؛ وأنشد الفراء قول عدي بن زيد :

> فَضَافَ يُفَرِّي ُجلَّهُ عَن صَرَاتِهِ ، يَشُذَّ الجِيادَ فارِهاً مُنَّتَابِعا

> فَآضَ كَصَدُّرِ الرَّمْعَ لَمُهُداً مُصَدَّدًا ، يُكُفْكِيفُ منه 'خَنْرُثُواناً 'منازِعِـا

ويقال: لأَنْزَعَنَّ خُنْزُوانَتَكُ ولأُطَيِّرَنَّ الْمُنْزُوانة وهي الكيشر أن مُنَوَقَك. وفي الكيشر لأنها تنفيَّرُ عن السَّمْت الصالح، وهي فُعْلُوانة ؛ وهي فُعْلُوانة ؛ وعيمل أن تكون فُنْعُلانة من الخَنْزُ ، وهو القهر ، قال ما الأَنْدُ اللّه من الخَنْزُ ، وهو القهر ، قال ما الأَنْدُ اللّه من الخَنْزُ ، وهو القهر ،

قال : والأوّل أصح . التهديب في الرباعي : أبو عبرو الحَنْزُوان الحَنْرُو ذكره في باب الهَيْلُمان والنَّيْسَدُلان والكَيْنَدُّبان والحَنْزُوان ؛ قال أبو منصور : أصل الحرف من تخيز كَيْخْنَزُ إذا أنّن ، وهو ثلاثي .

والخُنَّاز: الوزَّغة. وفي المثل: ما الحَوافي كالقلَّبَة، ولا الحُنَّازُ كالتُّعَبَّة ؛ فالحَوافي ، بلغة أهل نجَّد: السَّعْفَات اللواتي يَلِين القِلْبَة يسميها أهل الحجاز

العَواهن ، والثُّعبَة : دابة أكبر من الوزَّغَة تلدَّغ فتقتل . وفي حديث علي " ، كرم الله وجهه ، أنه قضى قضاء فاعترض عليه بعض الحروريَّة فقال له : اسكت يا 'ختَّاز ؛ الحُنَّاز : الوَزَغَة ، وهي التي يقال لها سام الله . أن ص .

رخَنُورَ وأَمْ خَنُورَ : الضَّبُع ، والراءُ لغة .

والحَنْزُوانُ ، بالفتح : ذكر الحُنازير، وهو الدَّوْبَلَ والرَّتُ ، والله أعلم .

خُونِ: إِن الأَعرابي: يقال: خَزَاهُ خَزُواً وَخَارَهُ خَوْرُا إِذَا سَاسِنَهُ \* قال: والحَوْرُزُ المعاداة أَيضاً.

والخوز : جیل من الناس معروف، أعجبي معرب. وفي الحدیث ذکر 'خوز کر مان ودوي 'خوز وکر مان ، قال : والخوز جبل معروف في العجم ، ویروی بالراء ، وهو من أرض

فارس ، قال ابن الأثير : وصو"به الدارقطي ، وقيل: إذا أردت الإضافة فبالراء وإذا عطفت فبالزاي .

والحازياز: 'ذباب ، اسبان 'جعلا واحداً وبُنيا على الكسر لا يَتَغَيَّر في الرفع والنصب والجر ، قبال عمرو بن أحمر:

تَفَقَأَ فَوْقَهَ القَلَعُ السَّوارِي ، وجُنَّ الحَـازِبازِ به 'جـُــونا

الحازباز وسُمَّى الذَّبَّانُ به ، وهما صوتان جُعلا واحداً لأن صوته خازباز ، ومن أعربه نزله بمنولا الكلمة الواحدة ، فقال خازبازُ ، وقيل : أراد النبت، وقيل : أراد ذِبَّانَ الرَّياضَ ، وقيل : الحازباز حكايا لصوت الذباب فسماه به ، وقيل : الحازباز ذباب يكون في الروض ، وقيل : نبت ، وأنشد أبو نصر تقوية لقوله :

أَرْعَيْنُهَا أَكْرَمَ عُودٍ عُودًا ، الصّلُ والصّفصلُ واليَعْضِيدا

# والخساز بالر السُّنمَ المَجُودَا ، بحيث يَمدُعُودَا

وعامر ومسعود: هما راعيان. قال ثعلب: الخازباز بقلتان ، فإحداهما الدَّرْماء ، والأُخرى الكَحُلاء ؛ وقيل : الحازباز في غير هذا : داء يأخذ الإبل والناس في خلوقها. وقال ابن سيده : الحازباز قرَّحة تأخذ في الحَلْق ، وفيه لغات ؛ قال :

## يا خازباز أرسل اللئهازما ، إني أخاف أن تكون لازما

ومنهم من خص بهذا الداء الإبل ، والحيز باز ُ لغة فيه ؛ وأنشد الأخفش :

مثل الكلاب تهير عند جرايها ، ورمت لهازمه من الحز باز أداد الحازباز فبني منه فعلًا دباعيثًا ؛ قال ابن بري صواب إنشاده :

### مثل الكلاب نهر عند درابيها ، ورمت لهاذيمها من الحز باز

والدّرابُ : جمع كورْب. واللهادِم : جمع لمرزمة ، وهي لحمة في أصل الحكنك ، شبههم بالكلاب النابحة عند الدُرُوب . ابن الأعرابي : خازباز ورَمْ ، قال أبو علي : أما تسميتهم الورم في الحلق خازباز فإنا ذلك لأن الحلق طريق مجرى الصوت ، فلهذه الشركة منّا وقعت طريق التسمية ؛ وقال ابن سيده: الحازباز في الروض ، وقيل : هو صوت الذباب، فباب يكون في الروض ، وقيل : هو صوت الذباب، وقيل : حازباز نبت ، وقيل : حكرة النسات . والحازباز واو لأنها عين ، والعين واوا أكثر منها ياء .

#### فصل الدال المهملة

**دحز :** الدَّحز : العَزْد وهو الجماع .

درو: الدروز : واحد دروز النوب ونحوه ، وهو فارسي معرس. ويقال للقبل والصنبان : بنات الدروز . والدروز : وناسر النوب وماؤه ، وهو دخيل ، وجمعه دروز . وبنو دروز : الحساطون والحاكة . وأولاد كروزة : العوغاء . وروي عن ابن الأعرابي أنه قال : الدروز نعيم الدنيا ولتدائها . ويقال للدنيا : أم كروز ، قال : ودروز الرجل ونقال للدنيا : أم كروز ، قال : ودروز الرجل وذروز ، بالدال والذال ، إذا تمكن من نعيم الدنيا . قال : والعرب تقول للدعي : هو ابن دروزة وابن تروي ، والعرب قول الدائمة تساعي فجاءت به من المساعاة ولا يعرف له أب . ويقال : هؤلاء أولاد دروزة وأولاد فروت ني للسقلة والسقاط ؛ قاله المبرد . قال ابن الأعرابي : يقال للسقلة أولاد كروزة ، كما يقال النقراء بنو غيراء ؛ قال الشاعر مخاطب زيد بن علي ، وضي الله عنهما :

## أولادُ كَدَّرْزَة أَسْلَــُـوكَ وَطَارُوا

ویقال : أراد به الخیاطین ، وقد کانوا خرجوا معه فترکوه وانهزموا.

دعو : الدَّعْرُ : الدَّنْمُ ورَبَا كُنِّي بِهُ عَنِ النَّكَاحِ . دَعَرُهَا يَدْعَرُ مَا دَعْرُاً : جامعها ، والله أعلم .

دلمن : الدُّلَـمِـزُ والدُّلامِـز : الماضي القوي "، وقيل: هو الشديد الضخم ؛ وقد خففه الراجز فقال :

'دلامِز' بُر بي على الدُّلَـمْزِ

وجمع الدُّلامِز دَلامِز ، بفتح الدال ؛ قال الراجز :

مُ يَعْنِي عَلِي الدُّلامِزِ الْحَرَّارِثِ ا

ويقال : دليل دلامز ، وقيل : الدُّل مِز والدُّلامِز الصَّابِ القصير من الناس ، والدُّل مِز العَليظ .

دهمن : التهذيب: الدّهد مُونُ الشديدُ الأكل؛ وأنشد:

لا تَكْثريَنُ بعدَ هما عَجُمُوزًا،
واسِمَةَ الشّدُ قَيَنْ رَدَهُدَ مُوزًا،
تَلْقَمُ لَقَماً كَالْقَطَا مَكْنُوزًا

وَالدُّهُ لِينَ : الْجَائِنَةُ ، قال : وَهَنَرْمُو مُعُرَّبٌ .

والله أعلم .

#### فصل الذال المحبة

ذوز : التهذيب : يقال للدنيا أم دُرُوْءٍ قال : ودُرِوْ الرجلُ وذَرَ زَّ بالدال والذال؛ إذا تمكن من نعبم الدنيا.

#### فصل الراء

وَأَوْ : الوَّأَوْ : من آلات البنائين، والجميع وَأَوْ وَ" وَقَالُ ابْنَ سيده: هذا قول أهل اللغة ، قال: وعندي أسم للجمع.

١ قوله « ينبي النع » كذا بالاصل بنين معجمة وباء موحدة ، ومثله في الجوهري . قال شارح القاموس والذي بخط الازهري : يميا بمين مهملة بعدها مثناة تحتية ، وكل صحيح المهن.
 ٢ قوله « قال وهنزمز معرب » كذا بالأصل.

ربن : التهذيب : أبو زيد الرَّبيز والرَّميز من الرجال العاقل النَّخين، وقد رَبُز َ رَبازَة ً وأَرْبَز ثُهُ أَرْبازاً

قال : ومنهم من يقول رَميز اللهم . ورَبُنَ رَبَازَةُ ورَمُنَ رَمَازَةً بِعني واحد .

وفلان كَرْبِيزِ وَرَحْبِيزَ إِذَا كَانَ كَئِيرًا فِي فَنَهُ ، وَهُو مُرْ تَبَيِزِ وَمُرْ تَبَيْزِ . وَكَبْشُ كَبِيزٌ أَي مُمَكِّنَتِنِ

أَعْجَزُ مثل رَبِيسَ .

ورَبَّرَ القربةَ ورَبَّسَهَا : مَلَاهَا . وفي حديث عبدالله ابن بشر : جاء رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، ألو داري فوضعنا له قـطـِهـَة " رَبِيزَ " أي ضَخْمة ، مو

قُولُم : كِيسَ رَبِيزٌ وَصُرَّةً رَبِيزٌ وَ.

وجن: الرَّجَزُ: داء يصب الإبل في أعجازها، والرَّجَزَ أن تضطرب رجلُ البعير أو فخذاء إذا أراد القيام أ ثارَ ساعة مُ مُ تنسط. والرَّجَزُ: الرَّتعادُ يصب البعير والناقة في أفخاذهما ومؤخرهما عند القيام، وقد رَجِز رَجَزاً، وهو أَرْجَزُ، والأنش رَجْزاء، وقيل ناقة رَجْزاء ضعيفة العَجْز إذا نهضت من مَسْرَكها تَسْتَقَلَ إلا بعد كَمْضَين أو ثلاث ؛ قال أوس ؛ حَجَر يهجو الحكم بن مَرْوانَ بن زِنْباع:

هَسَنْتُ بَخِير ثم قَصَرْتَ دُونَهُ ؟ كما ناءت الرَّجْزَاءُ شُدُّ عِقَالُها مَنَعْتُ قَلِيلًا نَعْمُهُ ؟ وحَرَمْتَنِي قَلِيلًا ، فَهَنْهَا بَيْعَةً لا تُقَالُها

ويروى: عَشْرَهُ ، وكان وَعَدَه بشيء ثم أَخَلَفَه ، والذَّ في شَعْره : همت بباع ، وهو فعل خير يعطيه قال : ومنه الحديث : يَلْحَقَني مَنَكَنَ أَطُو لَكُو باعاً ، فلما ماتت زينب ، وضي الله عنها ، عَلِمْ

√ قوله «اذا كان كثيراً» كذا بالاصل بالمثلثة ، وفي القاموس كبير بالمرحدة

أَنها هي ، يقول : لم تُنتِم ما وَعَدْت ، كما أَن الرَّجْزَاء أَرَادَتِ النَّهُوضَ فلم تَكَدُّ تَنْهُضَ إلاَّ بعد ارتِعاد شديد ، ومنه سبي الرَّجَزُ من الشعر لتقارب أَجِزَانُه وقلة حروفه ؛ وقول الراعي يصف الأَثَافِي :

" ثلاث صكين الناد سَهْراً وَأَدْزَ مَتَ النَّالِ سَهْراً وَأَدْزَ مَتَ النَّالِ النَّهِ النَّهِ الْمُ

يعني ربحاً تَهْدِج لها رَزَمَة أي صوت . ويقال : أواد برَجْزاء القيام قِدْراً كبيرة ثقيلة . هَدُوج : سريعة الفلكيان ، قال : وهذا هو الصواب ؛ وقيال أبو النجم :

حتى تَقُوم تَكَلُّفَ الرَّجْزاءِ

ويقال للربح إذا كانت داعة : إنها لرَجْزاء ، وقد رُجْزَ ، مصدر رَجْزاء ، وقد الرَّجْزَ : مصدر رَجْزا ، والرَّجْزُ ، مصدر رَجْزا له سببان قال ابن سيده : والرَّجْزُ ، شِعْرُ "ابتداء أجزائه سببان ثم وَتِد ، وهو وَزَن يسهل في السَّمْع ويقع في النَّفْس ، ولذلك جاز أن يقع فيه المسَشْطور وهو الذي قد ذهب الذي ذهب شطره ، والمَنْهوك وهو الذي قد ذهب منه أربعة أجزائه وبقي جزآن نحو :

يا ليتني فيها كدَّع ، أخُب فيها وأضع

وقد اختلف فيه فزعم قوم أنه ليس بشعر وأن كجازه عجاز السَّجْع، وهو عند الحليل شعر صحيح، ولو جاء منه شيء على جزء واحد لاحتمل الرَّجَزُ ذلك لحسن بنائه . وفي التهذيب : وزعم الحليل أن الرَّجَزَ ليس بشعر وإنما هو أنتصاف أبيات وأنسلات ، ودليل الحليل في ذلك ما روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، في قوله :

سَتُبْدِي لَكَ الأَيَّامُ مَا كَنْتَ جَاهِلَاءَ وبأُنيك من لم تُزَوِّد بالأَخْبَار

قال الحليل : لو كان نصف البيت شعراً ما جرى على لسان النبي ، صلى الله عليه وسلم :

# سَتُبْدِي لِكَ الأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا

وجاء بالنصف الثاني على غير تأليف الشُّعْر ، لأن نصف البيت لا يقال له شعر > ولا بيت ، ولو جاز أن يقال لِنبِصْف البيت سِعْمَر لقيــل لجزء منه سَعْمُر ، وقد جرى عـلى لسان النبي ، صلى الله عليه وسلم : وأنا النبي لا كذيب ، أنا ابن عَبْدِ المُطلّب ، قال بعضهم : إنما هو لا كذب بفتح الباء على الوصل ؛ قال الحليل: فلو كان شعراً لم كير على لسان النبي ، صلى الله علمه وسلم ، قال الله تعالى : وما علَّمناه الشُّعْر وما ينبغي له؛ أي وما يَتَسَهَّلُ له ؛ قال الأخفش : قول الحليل إن هذه الأشياء يشعر ، قال : وأنا أقوِل إنها ليست بشعْر ، وذكر أنه هو ألـُـزُمُ الحليلَ ما ذكرنا وأن الحليل اعتقده . قال الأزهري: قول الحليل الذي كان بني عليه أن الرجز شعر ومعني قول الله عز وجل : وما علمناه الشعر وما ينبغي له ، أي لم نُعَلِّمه الشُّعْر فيقوله وَيَتَدَرَّب فيه حتى بُنْشيء منه كُنْباً، ولِس في إنشاده ٤ صلى الله عليه وسلم ، البيت والبيتين لغيره مَا يُبِطُلُ هَذَا لَأِنَ المِعَىٰ فَيهِ إِنَّا لَمْ يَجْعِلُهُ شَاعِرًا ﴾ قال الحليل: الرَّجَزُ المُسْطُورُ والمُنْهُوكُ ليسا من الشعر ، قال : والمَنْهُوكُ كقوله : أنا النَّبيُّ لا كَذِّب . والمُشْطُور : الأناصاف المسَجَّعة . وَفي حديث الوليد بن المُغيرة حين قالت قريش للنبي " صلى الله عليه وسلم : إنه شاعر"، فقال : لقد عرفت الشُّعْرَ ورَجَزَهُ وَهَزَجَهُ وقَرَ بِضُهُ فَمَا هُو بِهِ . وَالرَّجَزُ : بجر من مجور الشَّعْر معروف ونوع من أنواعه يكون كل مِصْراع منه مفرداً " وتسمى قصائده أراجيز ؟ واحدتها أرْجُوزَة "، وهي كهيئة السَّجْع إلا أنه في

وزن الشُّعْر ، ويسمى قائله راجز إ كما يسمى قائل مجور الشُّعُر شَاعِراً . قال الحربي : ولم يبلغني أنه جرى على لمان الني ، صلى الله عليه وسلم ، من ضروب الرَّجَّز إلا صَرَبان : المَنْهُوكُ والمَشْطُور ، ولم يَعُدُّهما الحليل شعراً ، فالمسَّهُوكُ كقوله في دواية البراء إنه رأى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عملي بغلة بيضاء ريقول: أنا النبيّ لا كذب ، أنا ابن عَبْد المُطَّلُّب. والمَشْطنُور كَقُولُه فِي رُوايَة جُنْدُبٍ : إنه ، صلى الله عليه وسلم ، كميت وصبَّعُه فقال : « هل أنت إلا إصْبَع ُ دَمِيتٍ ? وفي سبيل الله ما لـُقيتٍ ، ويروى أن العجاج أنشد أما هريرة :

ساقاً كِنْدَاهُ وكَعْماً أَدْرُ مَا

فقال : كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يُعتجبه نحسو هذا من الشُّعر . قال الحربي : فأما القصيدة فلم يبلغني أنه أنشد بيتاً تابياً على وزنه إنما كان ينشد الصدر أو العَجُز ، فإن أنشده تامًّا لم يُقمُّه على وزنه ، إنما أنشد صدر بنت لسد:

> أَلَا كُلُ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ وسكت عن عَجْزه وهو :

وكلُّ نَعِيمِ لا مَحالَةَ زَائلُ ُ

وأنشد عجز بيت طَرَفَة :

ويأتيك مِن لم تُزَوَّد بالأخبار وصدوره:

مُتُبُدِي لِكُ الأيامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا وأنشد:

أَتَجْعَلُ نَهْنِي وَنَهْبَ العُبَيْدُ د بين الأقرع وعُيَيْنَة ?

فقال الناس : بين عُيَيْنَةَ والأَقْرَعِ ، فأَعادها : بين

رجن الأقرع وعيينة ﴾ فقام أبو بكن ، رضي الله عنه ،فقال : أَشْهِدُ أَنِكُ رُسُولُ اللَّهُ } ثُمْ قُوأً : وَمَا عَلَّمُنَاهُ الشُّغِيرُ وما ينبغي له ؟ قال : والرَّجْزَ ليس بشعر عنيا أَكْثُرُهُ . وقوله : أَنَا ابْنُ عَبِدِ النَّطَّلُبِ ؟ لَمْ يَقِلُهُ افتخاراً به لأنه كان بكره الانتساب إلى الآباء الكفار؛ أَلَا تُرَاهُ لَمَا قَالَ لَهُ الْأَعْرَانِينَ ؛ يَا ابْ عَبْدُ الطَّلْبِ ﴾ قال : قد أَجَيْتُك ؟ ولم يتلفظ بالإجابة كراهة منــه لما دعاء مه ، حت لم يَنْسُنُهُ إلى ما شرفه الله به من

النبو"ة والرسالة ، ولكنه أشار بقوله : أنا ابن عب المطلب، إلى رؤيا كان رآها عبد المطلب كانت مشهورة عنده رأى تصديقها فَذَ كَرْهِم إياها بهذا القول . وفي حديث أن مسعود ، رضي الله عنه : من قرأ القرآن في أَمَّلُ من ثلاث فهو راجزٌ ، إنما سباه وَاحِرْاً لأَنْ الرُّجَزُّ أَخْفَ عَلَى لَسَانَ المُنْشَيْدِ ، واللَّسَانَ بِهِ

أَسْرَعُ مِن القَصِيدِ . قال أبو إسحق . إنما سمى الرُّحَرَر رَجَزًا لأَنه تتوالى فيه في أوَّله حركة وسكون ثم حركة وسكون إلى أن تنتهي أجزاؤه ، يشبه بالرُّجَز في رِجْل الناقة ورغدتها ، وهو أن تتحرك وتسكن ثم تتحرك وتسكن ، وقيل : سبي بذلك لاضطراب أجزائه وتقاربها ، وقيل : لأنه صدور بلا أغجاز ،

وقال ابن جني : كل شعر تركب تركيب الرَّجّز سمي وَجَرْمٌ ، وقال الأَخْفَشُ مُرَةً ﴿ الرَّجَزُ عَنْدَ العربُ كُلُّ ماكان على ثلاثة أجزاء ، وهــو الذي يَشَرَ نَسَّونَ به في عملهم وسو قهم ويبعد ون به ؛ قال ابن سيده ؛ وقد روى بعض من أثق به نحو هــذا عن الحليل ٢

قال ابن جني : لم مُحِنْتُقِلُ الأَحْفَشُ هَهِنَا بَمَا جَاءُ مَنْ الرَّجَز على جزأَين نحو قوله : يا لينني فيهـا جَدَّعُ ، قَالَ : وهو لَعَبُّرِي ، بالإضافة إلى ما جاء منه عبلم

ثلاثة أَجزاء ، جُزءُ لا قَدَرَ له لِقِلَّته ، فلذَلك ا يذكره الأخفش في هذا الموضع ، فـ إن قلت : فإر

الأخفش لا يرى ما كان على جُزْأَين سِعْراً ، قيل : وكذلك لا يرى ما هو على ثلاثة أجزاء أيضاً سِعْراً، ومع ذلك فقد ذكره الآن وساه رَجزاً ، ولم يذكر ما كان منه على 'جزْأَن وذلك لِقلَّته لا غير ، وإذا كان إنها سُمْيَ رَجزاً لاضطراب تشبيهاً بالرَّجز في الناقة ، وهو اضطرابها عند القيام ، فما كان على جُزْأَن فالاضطراب فيه أبلغ وأوكد ، وهي الأرْجُوزَةُ للواحدة ، والجمع الأراجيز . رَجز الرَّاجِزُ لَرَّجُوزَة لا جُوزً وارتَجز وا : تعاطو الرَّجُوزَة والرَّجُوزَة لا وارتَجز وا : تعاطو الرَّجُوزَة والرَّجُوزَة ورجاز ورجاز ورجاز : وواجز . وورجز ورجاز ورجاز أو والارتجز واجز الرَّجز الرَّاجِز الرَّاجِز الرَّاجِز الرَّابِور الرَّابِور المَالِيَّة المُنْداد لك . وارْتَجز والرَّجز الرَّاجِز الرَّابِور الرَّابِور الرَّابِور المَالِيَّة المُنْداد لك . وارْتَجز والرحد الرَّعْد المُنْداد لك . وارْتَجز الرعد الرعد الرعد المُنْ المَنْد المَنْد مانه ؛ قال الرعد الرعد المَنْ المَنْد مانه ؛ قال الرعي : الراعي : الراعي المُنْ المَنْد مانه ؛ قال الراعي : الراعي : الله المنا المناه الله المناه ؛ قال الراعي : الله المناه ؛ قال الراعي : الراعي : الله المناه ؛ قال الراعي : المناه الراعي : المناه المناه المناه ؛ قال الراعي : المناه ؛ قال الراعي : المناه المناه ؛ قال الراعي : المناه المناه المناه ؛ قال الراعي : المناه المناه المناه المناه ؛ قال الراعي : المناه المناء المناه الم

ورُكْجًافاً تَحِنُ المُرُوْنُ فيه ، تَرَجَّزَ من تِهامَة فاسْتَطارا

وغيث مُرْتَجِز : ذو رعد ، وكذلك مُتَرَجَّز ؛ قال: أبو صغر :

> وما مُتَرَجَزُ الآذِي جُونُ<sup>ن</sup> ، له حُبُكُ يَطُهُ عَلَى الجبال ؟

والمُرْ تَعِيزُ : اسم قرس سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سمي بذلك لِجَهارة صَهيله وحُسنه ، وكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، اشتراه من الأعرابي وشهد له خُزَيْمة بن ثابت ، ورَدَدَ ذكره في الحديث . وتَرَاجَزَ القوم : تنازعوا . والرّجز : القذاب . والرّجز : القذاب . والرّجز والوُجز : عبادة الأوثان ، وقيل : هو والرّجز والوُجز : عبادة الأوثان ، وقيل : هو الشرك ما كان تأويله أن من عبد غير الله تعالى فهو

على كريب من أمره واضطراب من اعتقاده ، كما قال سبحانه وتعالى:ومن الناس من يعبد الله على حَرَّ في ؟ أي على شك وغير ثقة ٍ ولا مُسْكة ولا طمأننــة . وقوله تعالى : والرُّجْزُ فاهْجُرُ ؟ قال قوم : هو صم وهو قول مجاهد ، والله أعلم . قال أبو إسحق : قرىء والرِّجْزَ والرُّجْزَ ، بالكسر والضم ، ومعناهمــا واحد ، وهو العمل الذي يُؤذِّي إلى العذاب ، وقال عز من قائل : لئن كشفت عنا الرَّجْزَ لِنؤْمنن لك ؟ أي كشفت عنا العداب . وقوله : رِجْز من السماء، هو العذاب . وفي الحديث : أن مُعـادًا ، رضي الله عنه ﴾ أصابه الطَّاعُون فقال عمرو بن العاص : لا أراه إِلَّا وِجْزًا وطُنُوفَاناً ، فقال معاذ : ليس بِرِجْزٍ ولا مُطوَفَانَ ، هو بَكسر الراء ؛ العَذَابُ والإثمُ والذُّنبُ. ويقال في قولة : والرُّجْزَ فاهْجُرْ ، أي عبادةً الأُوثَانُ . وأصل الرُّجَزِ فِي اللَّهُ : تَنَابُعُ الحركاتِ، ومن ذلك قولهم : نافة رَجْزاءُ إِذا كانت قواعْها ترتعد ُ عند قيامها، ومن هذا كرجَز ُ الشعر ِ لأنه أقصر ُ أبياتِ الشعر والانتقال من بيت إلى بيت سريع نحو قوله! : صَبْراً بَنْنِي عبد الدَّارِ ﴿

و كقوله :

ما هاج أحزاناً وِشَجُواً قد سُجا

قال أبو إسحق : ومعنى الرّجْز في القرآن هو العذاب المقلقل لشدته ، وله قلقلة شديدة متتابعة . وقوله عز وجل : ويُذهب عنكم رجزز الشيطان ؛ قال المفسرون : هو وساوسه وخطاياه ، وذلك أن المسلمين كانوا في رمن تسوخ فيه الأرجل ، وأصابت بعضهم الجنابة ، فوسوس إليهم الشيطان ، بأن عدوهم يقدرون على الماء وهم لا يقدرون عليه ، وحَيَّل إليهم أن ذلك على الماء وهم لا يقدرون عليه ، وحَيَّل إليهم أن ذلك الموض المهورة النهوكة من المنابح .

عَوَّنَ مِن الله تَعَالَى لِعِدوَّهِم ، فأَمطر الله تَعَالَى المكانَ الذي كانوا فيه حِتَى تطهَّرُوا من المباء ، واستوبُّ الأرضُ التي كانوا عليها، وذلك من آبات الله عز وجل. ووكسواس الشطان رجز".

وترَجَّزَ الرجل إذا تحرك تحركاً بطيئاً ثقيلًا الكثرة

والرَّجَازَةُ : مَا عُدُلِ بِهِ مَيْلُ ۚ الْحِيثُلِ وَالْمُوْدَجِ، وهو كسالا يجعل فيه حجارة ويعلق بأحـــد جاني الهودج ليَعْدُله إذا مال؛ سبي بذلك لاصطرابه، وفي التهذيب: هو شيء من وسادة وأدَّم إذا "مال أحــِد" الشَّمْينِ وضع في الشُّقِّقِ الآخرِ ليستوي، سمي رِجازً ۗ ﴿ المَيْلُ . والرُّجازَةُ : مَرْكَبِ للنَّسَاءُ دُونَ الْمُودِجِ. والرِّجَازَة : ما زين بِ الموديجُ من صوف وشعر أَحِمَر ؟ قال السُّمَّاخ :

> ولو تُنقفاها ضُرِّجَتُ بديمامًا ٧ كا جلكت نضو القرام الرَّجائز أ

قال الأصبعي : هذا خطأ إمّا هي الجزائز ، الواحدة جَزيزة ، وقد تقدم ذكرها ...والرجَائزُ : براكبُ أصفر من الهوادج ، ويقال : هو كساء تجعل فيــه أحجار تعلق بأحد جانبي الهودج إذا مال . والرَّجَّازُ : وادِّ معروفِ ؛ قال بدر بن عامر الهذلي:

أَسُدُ تَفُوا الْأُسْدُ مِن عُرَواتُه ، بهدّ افيع الرَّجَّانِ أو بعيون ِ

ويروى : بمدامع الرَّجَّازُ ، والله أعلم .

وخبز: رَخْبَزْ : اسم .

وزز: رَرْ الشيءِ في الأرض وفي الجائط أَوْرُزُهُ ۚ رَزًّا فَارْتُزَ : أَثْبَتُهُ فَشَبَتَ . وَالرَّزُّ : رَزُّ كُلِّ شِيءٍ تثبته في شيء مثل كرز السَّكينَ في الحائط يُرزُهُ أَ

فَــَرْ تَـرُ فَيهُ ؟ قَــال يُونِسُ النَّجْرِي : كَنَا مَعَ كُوْبُهُمْ في بيت سَلَمَة مِن عَلَقْمَة السَّعَدي فدعا جارية له فحملت تباطأ علمه فأنشد يقول :

> جارية مند الداعاء كراه، لو رَزُّها بالقُرْ بُنْزِي ۗ رَزُّه ، جاءت إليه كاقتصاً مُهْتَزَّه

ودَرُزُونَ مَا لِللَّهُ الْأَمْرِ تَرَوْنِهَا أَي وَطَأْنُهُ لِكَ.وَرَزَّتْ الجرادة كذبتها في الأَوْضِ تَرُرُّنُهُ وَزَاً وأَرَزَّتُهُ : أَثْنِيَتُنَّهُ لِتَبِيضٍ ، وقد كَنَّ الجرادُ يَرِنْ وَزًّا وقال الليث : يقال أرزَّت الجرادة إرزازاً بهذا المعنى ، وهو أَن تُدْخِلُ وَنَبِّهِا فِي الْأَرْضِ فَتُلْقِي بَيضَها . ورَزّةُ البابِ : ما ثبت فيه من ٢٠٠٠٠ وهو منه . والرَّزَّةُ : الحديدة التي يُدُّخُلُ فيها القُفْلُ ، وقدر رَزَزْتُ الباب أي أصلحتُ عليه الرَّزَّة . وتُرُّزينُ

البياض : صَقَلُهُ ، وهو بياض مُرزَدُون . والرَّزيزُ : نسّبتُ يصبغ به . والرُّز ، بالكسر : الصوت ، وقيل : هو الصوت تسبعه من بعيد ، وقيل : هو الصوت تسبعيه ولا تدري ما هو . يقال : شبعت ﴿ وَوْ ۗ الرَّعَـٰدُ وَعُـٰيَوٍ ﴿ وأويز الرعد . والإر زيز : الطويل الصوت . والرَّز: أن يسكت من ساعته . ورزُّ الأسدِ ورزُّ الإبل : الصوتُ تسمعه ولا تراه يكون شديداً أو ضميفاً ، والجيرُسُ مثله . ورزُّ الرعد ورُزيرُه : صوته . " ووجدت في بَطني رززًا ورزُّيزَى ، مثال خَصَّيْتَى : وهو الوجع . وفي حديث على بن أبي طالب ، كرم الله وجهه: من وجد في بطنه رزًّا فلينصرف وليتوضُّأ؛ الرِّنُ فِي الأصل : الصوت الخني ؛ قال الأصنعي :

أَراد بالرِّزُ الصوتَ في البطن من القَرْ قَرَءَ ونحوها .

١ كذا بياض بالاصل .

بيت المتنخل:

قد حال بين ترافيه وليَّتِه ، منجُلْبَة الجُوع ِ جَيَّانٌ وارْزيزُ .

والإرْزيزُ: بَرَدُ صغار شبيه بالنلج . والإرزيزُ : الطَّعْنُ الثابت .

ورزَّهُ رَزَّهُ أَي طعنه طعنة . وارْتَزَ السهمُ في القرطاس أي ثبت فيه . وارْتَزَ البَخِلُ عند المسألة إذا بقي ثابتاً وبَخِلَ . وفي حديث أبي الأسود : إن سُنْلَ ارْتَزَ أي ثبت وبتي مكانه وخَجِلَ ولم ينبسط، وهو افْتَعَلَ ، من رَزَّ إذا نُبَتَ ، ويووى : أرزَ، بالتخفيف ، أي تقبيض .

والرائز والرائز : لف في الأراز ، الأخيرة لعبد القيس ؛ قال ان سيده : وإنما ذكرتها همنا لأن الأصل رز فكرهوا التشديد فأبدلوا من الزاي الأولى نوناً كما قالوا إنشجاص في إجاص ، وإن لم تكن النون مبدلة فالكلمة ثلاثية . وطعام مرزور ن فيه رز وأل الفراء : ولا تقل أرز ، وقال غيره : رز ورائز ورائز وأرز وأرز وأرز .

وطن : النهذيب : أهمله الليث . وقال أبو عمرو في كتاب اليافوت : الرُّطَّـزُ الضعيف ، قال : وشَّعّرُ " وطّـزُ أي ضعيف .

وعن: المرعز والمرعزى والمرعزاة والمرعزاة والمرعزى والمرعزى والمرعزى المرعزى المرعزاة: معروف ، وجعل سبويه المرعزى صفة عنى به اللهن من الصوف ، قال كراع: لا نظير للمرعزى ولا للمرعزاء . وثوب مشرعز عن من باب تسدّر ع وتسسكن ، وإن شددت الزاي من المرعزى قصرت ، وإن خفف مددت ، والميم والعين مكسورتان على كل حال ، وحكى الأزهري: المرعزى كالصوف مخلص من بين شعر العنزر ،

قال أبو عبيد : وكذلك كل صوت ليس بالشديد فهو رز ؛ قال دو الرمة يصف بعيراً يَهْدُر في الشَّقْشِيَّةِ :

رَقِّشَاء تَنْتَاحُ اللَّغَامَ المُزْبِدا، دُوَّمَ فَيها رِزَّهُ وَأَرْغَدَا

وقال أبو النجم :

قال أبو منصور وغيره في قول علي"، كرم الله وجهه ، من وَجد رزاً في بطنه : إنه الصوت مجدث عند الحاجة إلى الفائط ، وهذا كما جاء في الحديث : أنه يكره للرجل الصلاة وهو يدافع الأخبتين ، فأمره بالوضوء لئلا يدافع أحد الأحبين ، وإلا فليس بواجب إن لم يخرج الحدث ، قال : وهذا الحديث هكذا جاء في كتب الفريب عن علي "نفسه ، وأخرجه الطبواني عن ابن عمر عن النبي ، صلى الله عليه وسلم . وقال القتيبي : الراز عَمر أحدث وحر كته في البطن للخروج حتى مجتاج صاحبه إلى دخول الحلاء ، كان لبخر وج حتى مجتاج صاحبه إلى دخول الحلاء ، كان يقر قر قر قر أو بغير قر قر قر أو ، وأصل الراز الوجع بعده الرجل في بطنه . بقال : إنه ليجد رزا في بطنه . بقال : إنه ليجد رزا في بطنه أي وجماً وغمزاً للحدث ؛ وقال أبو النجم يذكر إبلا عيطاشاً :

لو جُرَّ مَثَنَّ وَسُطْتُهَا ، لَمْ تَجْفُلُ مِن سَهْوَ قَ المَّاءِ ، وَرَوْرٌ مُغْضِلِ

أي لو جُرَّتُ قربة بابسة وسط هذه الإبل لم تَنْفِرُ مِن شدة عطشها وذُبُولها وشدّة ما تجده في أجوافها من حرارة العطش بالوجع فسناه وزاً .ووزاً الفَحل: هديره . والإرزيزُ : الصوتُ ، وقال ثعلب : هو البَرَدُ ، والإرزيزُ ، بالكسر : الرَّعْدَةُ ، وأنشد

وثوب مر عزائ على وزن شفصلت ، قال : ويقال مر عزاة ، فين فتح الم مده وخف الزاي و وإذا كسر المي كسر المين وثقل الزاي وقصر . الجوهري : المر عزاى الزعب الذي تحت شعر العين ، وهو مغيلت ، لأن فعللت لم يجىء وإنا كسروا المي إتباعاً لكسرة العين ، كما قالوا منتفر ومنتين ، وكذلك المر عزاة إذا خفف مددت ، وإن شددت قصرت ، وإن شدت فتحت الميم ، وقد تحذف الألف

وفن: قال اللبت: قرأت في بعض الكتب شعراً لا أدرى ما صحته ، وهو:

فتقبول مرَّعز" ، وهذه ذَّكرَهَا الأرهبري في

وبكشدة اللهاء فيهما غاميز ُ ميت بها العيو"ق ُ الصَّحيح ُ الرافيز ُ

قال : هكذا كان مُقَيَّداً وفسره : رَفَزَ العِرْقُ إذا ضَرَبَ . وإن عرقه لرَّفًاز أي نَبَّاصُ . أَقال الأَزهري : ولا أعرف الرَّفَّانَ بمعنى النَّبَّاضِ ، ولعله راقز " ، بالقاف ، قال : وينبغي أن يبحث عنه .

وقل: التهذيب: العرب تقول: رَقَـزَ ورَقَـصَ، وهو رَقَـّانُ ورَقَـّاصُ ؛ وأُنشد:

> وبلدة للداء فيهما غامز ميت بها العرق الصحيح الراقز

وقال : الراقز الضارب . يقال : ما يَرْ فِرْ منه عرق أي ما يضرب .

وكن : الركز : غَرَّرُكَ شَيْئًا منتصبًا كالرمج ونحوه ثَرَ كُنزُه رَكْزًا فِي مَرْكَزِه ، وقعد رَكْزَه يَوْكُنزُه ويَرْكِزُه رَكْزًا ورَكَنْزَه : غَرَزَه فِي الأرض ؛ أنشد ثعلب :

وأشطان الرّماج مُرَّكَوَّاتُّ ، وحَوْمُ النَّعْنَمُ وَالحَكَتَىُ الحُكُلُولُ ،

والمتراكز': منابت الأسنان . ومر كز الجنند: الموضع الذي أمروا أن يلزموه وأمروا أن لا يبرَخُوه. ومر كز الرجل : موضعه . يقال : أخسل فلان بسمر كزه .

وَارْنَكُوْنَ مِنْ عَلَى القوس إذا وضعت سيتُمَا الأرض ثم اعتمدت عليها . ومَرْكُوْرُ الدَّائَرَةُ : وَسَطُهُما .

والمُرْتَكِيزُ الساقِ من يابس النبات: الذي طار عنه الورق. والمُرْتَكِيزُ من يابس الحشيش: أن ترى ساقاً وقد تطاير عنها ورقها وأغصانها.

ورُكْزَ الحَرُّ السَّفَا يَرِ كُنُوه وَكُنْزاً : أَثْبَتْ فِي الأرض ؛ قال الأخطل :

> فلما تَلَوَّى فِي جَجَافِلِهِ السَّفَا ، وأوْجَعَه مَرْ كُوزُهُ وذَوابِلُهُ

وما رأيت له ركزة عقل أي ثبات عقل قال الفراء : سمعت بعض بني أسد يقول : كلمت فلاناً فعا وأيت له ركزة ؟ بريد ليس بشابت العقبل والر "كزر: الصوت الحيي " وقيل : هو الصوت ليس بالشديد . قال وفي التنزيل العزيز : أو تسمع لهم وكزاً ؟ قال الفراء : الر "كزر: الصوت ، والر "كزر: صوت الإنسان تسمعه من بعيد نحو وكز الصائد إذا ناحي كلابه ، وأنشد :

وقد تَوَجَّسَ رَكْرًا مُقْفِرٌ نَدُسُ، وَلَا مِنْ مُقْفِرٌ نَدُسُ، وَلَا لِيَ سَمْعِهِ كَذْبِ

وفي حديث ابن عباس في قوله تعالى : فَرَّتُ مِنْ قَسَّوْرَةٍ، قال : هو رِكْنُزْ الناس، قال : الرَّكْنُرْ

الحيس والصوت الحقي فعمل القسورة نفسها وكزاً لأن القسورة جماعة الرجال ، وقيل : هو جماعة الراماة فسماهم بأسم صوتهم " وأصلها من القسر ، وهو القبر والغلبة " ومنه قبل للأسد قسور وقورة".

الْقَهُورُ وَالْعُلْبَةِ ﴾ ومنه قيل للأسد قيسورَ وَمُرْمٍ. والر"كاز': قطَّع ٰ ذهب وفضة تخرج من الأرض أو المعمدن . وفي الحمديث : وفي الر"كارُ الحُبْسُ . وأرْكُزُ المَعْدِنُ : وُجِدَ فيه الرِّكارُ ؛ عن ابن الأعرابي . وأركز الرجلُ إذا وجد ركارًا . قال أبوعبيد : اختلف أهل الحجاز والعراق، فقال أهل العراق : في الرِّكارُ المعادنُ كلُّها فما استخرج منهــا من شيء فلمستخرجه أربعة أخماسه ولبيت المال الحبس، قَالُوا : وَكَذَلْكُ المَالُ العَادِيُ يُوجِدُ مَدَفُونًا هُو مثلُ المعدن سواء ، قالوا : وإنما أصل الركاز المعدن والمال العاديُ الذي قد ملكه الناس مُشَبُّه بالمعدن ، وقال أَهِلُ الْحِجَازُ : إِنَّمَا الرَّكَانُ كَنُوزُ الْجَاهِلَيَّ ، وَقَيْلُ : هُو المال المدفون خاصة بما كنوه بنو آدم قبل الإسلام، فأما المعادن فليست بركاز وإنما فيها مثل ما في أموال المسلمين من الركاذ ، إذا بلغ ما أصاب مائتي درهم كان فيها خمسة دراهم وما زاد فبحساب ذلك ، وكذلك الذهب إذاً بلغ عشرين مثقالاً كان فيه نصف مثقال ، وهذان القولان تحتيالهما اللغة لأن كلا منهما مركوز في الأَوْضُ أَي ثابت . يقال : وَكُزَّهُ ۚ يَوْ كُنْرُهُ وَكُنْوَا إِذَا دَفْنَهُ ، وَالْحَدَيْثُ إِنَّا جَاءً عَلَى وَأَي أَهُـ لَ الحجاز ، وهو الكنز الجاهلي ، وإنما كان فيه الحبس لكثرة نُقعه وسهولة أخــذه . وروى الأزهري عن الشافعي أنه قال : الذي لا أشك فيه أن الر"كاز كفين الجاهلية ، والذي أنا واقف فيه الركاز في المعدن والتُّبْر المخلوق في الأرض . وروي عن عبرو بن شعيب أن

عبدًا وجد ركزة على عهد عمر ، رضي الله عنــه ،

فأُخذها منه عمر ؛ قال ابن الأعرابي : الرِّكاز ُ مـا

أخرج المعدن وقد أرسكز المعدن وأنال ، وقبال غيره : أرسكز صاحب المعدن إذا كثر ما يخرج منه له من فضة وغيرها . والرسكاز : الاسم ، وهي القطع العظام مثل الجلاميد من الذهب والفضة تخرج من المعادن ، وهذا يُعَضّد تفسير أهل العراق . قال : وقال الشافعي يقال للرجل إذا أصاب في المعدن البدرة المجتمعة : قد أرسكز . وقال أحمد بن خالد : الرسكاز جمع ، والواحدة وكزة وقال أحمد بن حنبل في بعض حمد ، وقد جاء في مسند أحمد بن حنبل في بعض طرق هذا الحديث : وفي الرسكائو الحديث ، كأنها حمد تركيزة أو وكازة ،

والر "كيزة والر "كنزة : القطعة من جواهر الأوض المركوزة فيها . والر "كنز : الرجل العاقب الحليم السخي . والر "كنزة : النخلة التي تثقتك عن الجذع ؟ عن أبي حنيفة . قال شمر : والنخلة التي تنبت في جذع النخلة م تحو ل إلى مكان آخر هي الر "كنزة . وقال بعضهم : هذا ركنز "حسن "وهذا وردي "حسن" وهذا وردي "حسن" وهذا قال عن القلع .

بأغلام مَرْ كُورْ فَعَنْزْ فَعُرَّبٍ ، مَعَانِي ۚ أُمَّ الرَّرُ ۚ إِذْ هِي مَا هِيا

ومن : الرّمز : تصويت خفي باللسان كالهَمْس، ويكون تحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوت إنا هو إشارة بالشفتين ، وقيل : الرّمز والرّمز في وإياء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم . والرّمز في اللغة كل ما أشرت إليه بما يُبان بلفظ بأي شيء أشرت إليه بيد أو بعين ، ورَمز آير مُن وير من رُون رَمز آ . وفي التنزيل العزيز في قصة ذكريا ، عليه السلام : ألا تكالم الناس ثلاثة أيام إلا رَمز آ .

الأنباري:

يُوبِيعُ بعدَ الجِدَّ والتَّرْمِيزِ ، . إراضة بالجِدايَة بالتَّفُونِ

قال: الترميز من رَمَزَت الشاة إذا 'هز لت' وارتمز البعيو: تحركت أد آد كميه عند الاجتراد. والتَّرامِز' من الإبل: الذي إذا مضغ رأيت دماغه يرتفع

ويَسْفُلُ ، وقيل : هو القوي الشديد ، وهو مثال لم يذكره سيبويه ، وذهب أبو بكر إلى أن التاء فيها زائدة ، وأما ابن جني فجعله رباعياً .

والرَّامِزَ تَانِ : مُشَخَّمْتَانَ فِي عَنِ الرَّكِبَةِ .

ورَمُنَ الشيءُ بِرَّمُنُ وارْمَأَنَّ: انقبض . وارْمَأَنَّ: انقبض . وارْمَأَنَّ: لا نصامها ، وقبل: لأنها تنبُوجُ ، وترَمَّنَ تُ : ضَرطَت ضَرطاً خفياً . لأنها تنبُوجُ ، وترَمَّنَ تُ : ضَرطَت ضَرطاً خفياً . والرَّمِينُ : الكبير . يقال : فلان وبيز ورَمِينُ إذا كان كبيراً في فنه ، وهو مُرْ تَبِيزُ ومُرْ تَبِيزُ . ورَمَزَ فلان عَنسَهُ وَإِبله : أ

يَوْضَ رِعْيَةَ راعيها فعو لها إلى راع آخر ؛ أنشد أبر الأعرابي :

إنتًا وجَدَّنَا ناقَسَةَ العَجُونِ خَيْرً النَّيَاقَاتِ عَلَى النَّرْمِينِ

ونو: الرئنو، بالضم: لغة في الأرنو، وقد يكون مو باب إنتجاص وإجّاص، وهي لعبد القيس، والأصل فيها رُزّ فكرهوا التشديد فأبدلوا من الزاي الأولى نوناً ، كما قالوا إنتجاص في إجّاص.

وهن : الرَّهْزُ : الحركة . وقعه كَرْهَزَهَا المُسَاضِيِّ يَرْهَزُهُا كَرْهُزُرٌ ورَهَزُانًا فَارْتَهَزَتْ: وهو تحرَّكِهِ

جبيعاً عند الإيلاج من الرجل والمرأة .

ورَمَزَ تَنَهُ المرأة بعينها تَرْمَزُهُ وَمَزْاً : غَمَزَتُهُ . وَجَارِيةً وَجَارَتُهُ . وَجَارِيةً الرَّمَّازَةُ الفاجَرَةُ مَنْتَقَ مِنْ ذَلِكُ أَيضاً ، ويقال للجارية الغازة بعينها : وقال ومَعْزِرُ بعينها ؛ وقال الأخطل في الرَّمَّازة من النساء وهي الفاجرة :

أحاديث سدّاها ابن حدّراء قر قده و ورمّازة مالت لمن يستنبيلها

قال شو : الرمازة همنا الفاجرة التي لا تر مُنْ بعنها . لامس ، وقبل للزانية رَمَّازَة لأنها تر مُنْ بعينها . ورجل رَمِينُ الرأي ورزينُ الرأي أي جَيَّدُ الرأي أصيلُه ؛ عن اللحاني وغيره . والرَّمِينُ : العاقل الشَّخين الرَّزِينُ الرأي بَيِّنُ الرَّمَازَة ، وقد رَمَزَهُ . والرَّامُونُ : البحر ، والرَّامُونُ : البحر ، والرَّامُونُ : البحر ،

وار تَسَزَ الرجلُ وتَرَمَّزَ ؛ تحرك . وأبل مَرامِيزُ: كثيرة التحرُّك ؛ أنشد إن الأعرابي :

سكلجيم الألجي مرامين الهام

قوله سلاجم الألحي من باب أشفى المرفق ، إنما أداد طول الألحي فأقام الاسم مقام الصفة ، وأشباهه كثوة .

وما الرماًز" من مكانه أي ما برح . وأرماًز" عنه : زال . وارتَمَزَ من الضربة أي اضطرب منها ؟ وقال :

خَرَانَ تُ منها لقَـفايَ أَرْ تُسَرِّ

وتَرَمَّزُ مثله . وضربه فما ارْمَأَزُّ أَي مَا تَحَرَّكُ . وكتبه ومَازَّ أَي مَا تَحَرَّكُ . وكتبه ومَازَهُ إذا كانت تَرْتَمَزُ مَنْ نواحيها وتموج الكثرتها أي تتحرك وتضطرب .

والرَّمْزُ والتَّرَمُّزُ فِي اللغة : الحَزَمُ والتحرُّكِ. والمُرْمَثِزُ : اللازمُ مكانـه لا يبرح ؛ أنشـد ابن

ووز : الرَّوْزُزُ : النَّجْرِبَةُ ، رَازَهُ يَرُوزُهُ رَوْزُاً :

جَرَّبَ ما عنده وخَبَرَه . وفي حديث مجاهد في قوله تعالى : ومنهم من يَكْمِزْكُ في الصَّدَقَاتِ ؛ قال : يَرُوزُكُ ويسأَلُك . الرَّوْزُ : الامتحان والتقدير . يقال : رُزْتُ ما عند فلان إذا اختبرته وامتحنته ، المعنى يمتحنك ويذوق أمرك هل تخاف لائته أم لا ، ومنه حديث البُراق : فاستصعب فرازَه مجبريل ، عليه السلام ، بإذنه أي اختبره . ويقال : رُزْ فلاناً

وَوَأَنَّ مَا عِنْدُ فَلَانَ . قَالَ أَبُو بِكُر : قُولُمُم قَدْ رَزَّتُ ۖ

مَا عَنْدَ فَلَانَ أَي طَلْبُتُهُ وَأَرْدَتُهُ ؛ قَالَ أَبُو النَّجُمُ يَصَفّ

إذ رازَت الكُنْسُ إلى قُمُورها، وأُنَّقَتُ اللَّافِيحِ مِن حَرُورِها،

البقر وطلبها الكنُّنس من الحرِّ:

يمني طلبت الظل في قامُور الكناس، وراز الحَبَور الكَانُ مِن طلبت الظل في قامُور الكناس، وراز الحَبَور الكَانُ : رُزَّنَه ليعرف ثقله . والرَّازُ : رأس البنّائين الله ير وز الحجر واللّبين وينقد رهما والجمع الرَّازَة ، وحرفته الرَّازَة ، قال : وقد يستعمل ذلك لرأس كل صناعة ؛ قال أبو منصور : كأنه جعل الراز وهو البنسّاء من كراز يَروز إذا امتحن عبله فيَحد قه وعاود فيه . قال أبو عبدة : يقال راز الرجل صناعته إذا قام عليها وأضلحها ؛ وقال في قول الأعشى :

فعادا لَهُنَّ ورَازًا لَهُنَّ ، والنَّسَارا والنَّسَارا

قال : يريد قاما لهن . وفي الحديث : كان رَازَ سفينة نوح جبريل ، عليه السلام ، والعامل نوح يعني رئيسها ورأس مُدرَبريها . الفراء : المرازان الثاريان وهما النجدان ؛ وأنشد

غيره:

فَرَوَّزَا الأَمْرَ الذِي تَرُوزَان

ابن الأعرابي: رَازَى فلانُ فلاناً إذا اختبره؛ قال أبو منصور: قوله رَازاه إذا اختسبره مقلوب أصله رَاوَزَهُ فَأَخَرُ الواو وجعلها أَلفاً ساكنة، وإذا نسبوا إلى الرَّيِّ قالوا رَازِيُّ ؛ ومنه قول ذو الرمة:

وليدل كأثناء الروكيزي جبنته

أواد بالرويزي ثوباً أخضر من ثيابهم شبه سواد الليـل به ، والله أعلم .

فصل الزاي

ذِأْذُ : تَزَأْزُ منه : هابه وتصاغر له وزَأْزَأَهُ الحوف . وتَنَزَأُزَأَ منه : اخْتَبَأً . اللبث : تَزَأْزَأَ عني فلان إذا هابك وفر ِقَكَ، وتَزَأْزَأَتِ المرأَةُ إذا اختبأت ؛ قال جرير :

> تَدْنِنُو فَتُنْبُدِي جَمَالًا زانه حَفَرَ<sup>م</sup>، إذا تَزَأْزَأَتِ السُّودُ العَنَاكِيبُ

أبو زيد : تَزَأَزَأَتُ مَنْ الرجل تَزَأَزُواً شَدِيداً إِذَا تَصَاغَرَتُ لَهُ وَفَنَزِقَنْتُ مِنْهُ . وَزَأْزَأً : عَدا . وزَأْزَأَ الظليم : مشى مسرعاً ورفع قُـُطْرَيْهِ . وَتَزَأَزَأَتِ المِرَأَةُ : مشت وحركت أعطافها كمِشْيَة القِصادِ . وقيدُو وَدُونَ نَتَهُمُ الْجَرُورَ.

زلز: الزَّلْرَانُ: الأَنَّاتُ وَالمَتَاعِ. ويقال: احتمل القومُ بِزَلْرَهِمْ . الأَزهري: شهر: جَمَّعْ زَلِزَكَ أَي أَنَانُكُ وَمَنَاعَكَ ، نصب الزايين وكسر اللام ، قال: وهذا هو الصحيح ، قال: وفي كتباب الإيادي:

المتحاش المناع والأناث ؛ قال : والزائز مشل المتحاش ولم يذكر الزائز ل ، والصواب الزائز المتحاش ولم يذكر الزائز ل ، والصواب الزائز المتحاش ، ورجع على زائز أو أي الطريق الذي جاء منه . والزائز أن الطبياشة الحفيفة ، وقيل : هي التي تر ود في بيوت جارانها أي نطوف فيها . نقول العرب : تو قري يا زائز أن والزائز : العرض الضجير . والزائز الرجل أي قلق وعلن وعلن العجب القوم وزائز الرجل أي قلق وعلن وعلن . وجسع القوم وزائز المرجل أي قلق أو على ؛ وواه محمد بن يزيد عن الرياشي .

والزّيزاء : . الأَّكَمَةُ الصغيرة ، وقيل : الأَرْضَ الفليظة ، وهي الزّازية ؛ قال الزّقيانُ السَّعْدِيُ :
يا إبلي! ما ذّامه م فَتَأْبَيَه ?
ما الا روا الونتوي حوالية ؟
هناً بأفواها حق تأبية " ؟

حتى تَرُوحي أَصُلًا تُبَارِيهَ ﴿

تَبَارِيَ العَانَةِ فُوقَ الزَّازِيَهُ

قال ان جني : هكذا رويناه عن أبي زيد ، وأما الكوفيون فيروونه خلاف هذا يقولون : فتأبيه ونوي "حو ليه وحتى تأبيه وفوق الزازية ، فيشدونه من السريع لا من الرجز كما أنشده أبو زيد ، قال : وهكذا رويناه هذا . والزازاء ، بالمد : ما غلظ من الأرض، والزازاءة ، أخص منه ، وهي الأكمة ، والممنزة فيه مبدلة من الياء ، يدل على ذلك قولهم في الجمع الزاري ، ومن قال الزوازي جعل الياء الأولى مبدلة من الواو مثل القواقي جمع قينقاءة . الفراء :

اقوله « بافواهما » هو باختلاس حركة ها الضمير .

الزّيزاء من الأرض ممدود مكسور الأول ومن العرب من ينصب فيقول : الزّيزاء ، وبعضهم يقول الزّازاء ، وكله ما غلظ من الأرض . ابن شميل : الزّيزاة من الأرض القُفُ الغليظ المُشْرِفُ الحَشِنُ ، وجمعها الزّيازي ؛ قال رؤية :

حتى إذا زَوْزَى الزَّيازِي هَزَّقا ، ولَفَّ سَـدُرَ الْمُجَرِيِّ حَزَّقا

والزُّيزاءُ ; الريش . وزيُّ زيُّ : حكاية صوت الجن ؛ قال :

تَسَمَعُ الحِنِّ بِهِ ذِي ذِي زِي

وفي النوادر : يقال زازيت من فلان أمراً شاقطًا وصاصيت ، والمرأة 'ترازي صبيها . وزازيت المال وصاصيت ، والمرأة 'ترازي صبيها . وزازيت المال وصاصيت ، تفسيره جمعته والريزاء : أطراف الريش . وقد و 'وازية ' عظيمة . ورجل زاوازية ' أي قصير غليظ ؛ وقوم زاوازية أيضاً . ويقال : رجل زاو تشزى وزاورى للمنتحذ ليق المنتكايس ؛ وأنشد ان دريد لمنظور الد بيري :

وزو جُها زو نزك زو نزى ، يَقْرَقُ إِنْ فَنَرَّعَ بِالضَّبَعْطَى ، أَشْبَهُ شِيءِ هُو بِالْحَبَرُ كَى ، إذا حَطَّأْتَ وأُسَهُ تَشْكَلَى ، وإن نَقَرُ تَ أَنْفَهُ تَشْكَلَى ،

الزَّوَ نَـٰزُكُ ؛ القصير الدميم ، والضَّبَعُطَى ؛ شيُّ يُفَزَّعُ به الصِيان ، ويقال ؛ هي فَزَّاعة الزَّرع .

ر قوله « وصمحته النع » كذا بالاصــــل . والذي في القاموس : صمحته فرقته .

والعَبَرُ كَى : القصير الرجلين الطويل الظهر ؛ قالت الحَيْنُسَاء :

معادُ اللهِ يَنْكِيعُني حَبَرُ كَى ، قَصِيرُ الشَّبْرِ مِن ْجِشَمِ بِن بَكْرِ

وحَطَّأَ وأُسه : ضربه بيده مبسوطة . قال الجوهري: زُوْزُيْت به زُوْزَاةً إذا استحقرته وطردته ؟ قال إبن بري ؛ هذا وهم من الجوهري وإنما حق زَّ وْزُيَّتُه أَنْ يَذَكُرُ فِي المُعْتُلُ لأَنْ لامه حرف علة وليس لامه زاياً ، وقد ذكره أيضاً في فصل زوى في باب المعتل اللام فقال: قِدْرُ زُاوَزِينَةُ وَزُوازِينَةٌ مَثْلُ عُلَّسِطَّةٍ وعُلابِطَّةٍ للعظيمة التي تضم الجَّزُور ، وقوله مثل علميطة وعُلابِطة يشهد بأن الياء من زُوزِينَةٍ وزُوازِينَةٍ أَصل كَمَا كَانْتِ الطَّاءُ فِي عُلْسَيْطَةً وعُلابِيطَة أَصْلًا وهي لام الكلمة ، قال : وهذا هو الصحيح والأصل فيه زُورَزِورَة ﴿ وَزُوازِورَة ۗ الأنه من مضاعف الأربعة ؛ وكذلك زَوْزي الرجلُ إذا نصب ظهر. وأُسرع في عَدُّوه ، وإنما قلبت الواو ياء في زُورَيَّةٍ وزُوازِيَّةٍ لإنكسارِ مَا قبلها ، وأما زُوْزُرَيْت فإنما قلبت الواو الأخيرة ياء لكونها رابعة، كما تقلب الواو في غُرَوت باء إذا صارت رابعة في نحو أغزَيْت ، فبان لك بهذا وهم الجوهري في جعل زُورَيْمَةٍ فِي فَصَلَ زَيْزٍ ﴾ قال : وقد وَهُمَ فيه من وجهين : أحدهما أن زُورَ يَةٌ عينها واو وزُيّزَ عينه ياء ، والثاني أن زُوزيَّة " لامها عله وليس بزاي . وحكى أبو عبيد وغيره : أنه يقال قِدْرُ ۗ زُوْزِ رُنَّهُ ۗ ، بهنزة بعد الزاي الأولى وهنزة أخرى بعسد الزاي الثانية ، فيكون من بأب ما جاء تارة مهموزًا وتارة معتلاً " يقال زَأْزَأَ الظَّالِمُ إِذَا رَفِعٍ قُـُطِّرَ بِهُ وَمَشَّى

مسرعاً . وقالوا : زَوْزَى الرجلُ إذا نَصِب ظهره

وأسرع تعدُّوه ، فالمهموز والمعتل في هذا سواء ، والله أعلم .

#### فصل السين المهلة

سهوف: السُهْرِين والسَهْرِين: ضرب من النسر، معرب، وسَهْر بالفارسية شهرين، وسَهْر بالفارسية شهرين، بالسَين المعجمة ، ويقال سِهُرِين وشِهْرِين بالسَين والشين جميعاً، وهو بالسَين أعرب، وإن شئت أضفت مثل ثوب مُخرّ وثوب مَخرٌ ، وقال أبو عبيد : لا تضف .

## فصل الشين المعجمة

شأن: مكان تشأد وشتيز": غليظ كشأس وشتيس،؟ قال رؤبة:

سَأْز بمن عو"ه تجد"ب المُناطلق

وشَنْزَ مَكَانُنَا سَأْزًا : غلظ . ويقال : قَلِقَ . وأَشْنَازَهُ : أَقَلَقُه ، وقد سَثْنِزَ سَأْزًا : غلظ وارتفع ؛ وأنشد لرؤبة :

تَجَدُّب المُلَّمَّى تَشْيِرُ المُعَوَّهِ

قال : وقللبَّه في موضع آخر فقال : شاز بن عواة تجدُّب المُنْطَلَتُق

ترك الهمز وأخرج مخرج عاث وعاثيث وعاق وعائيق. وأشنأز الرجل عن كذا وكذا : ارتفع عنه ؛ وأنشد:

فلو سَهْدُت عَقَى وتَقَفَاز ، أَشْأَرْت عن قَـوْلك أَيُّ إِشْـاَز

أَن شَمِيلُ : الشَّأْزُ المُوضِعُ الفَلَيْظُ الكَثْيُو الحِيَّارَةُ ، وليست الشُّؤْزَةُ إلا في حجارة وخُشُونَة ، فأَمَا أَرضُّ غليظة وهي طين فلا تُعدّ سَأْزاً . وسَنَوْ الرجلُ سَأَزاً ، فهو سَنْو : قَلَق مِن مرض أَو مَمْ ، وأَسْأَزه غيره . وفي حديث معاوية ، رضي الله عنه : أنه دخل على خاله هاشم بن 'عتبة وقد 'طعين فبكي ، فقال : ما يبكيك يا خال ? أو جَعَ ' يُشْنُونُ كُ أَمْ حِرْصُ على الدنيا ؟ قال أبو عبيد : قوله 'يشْنُونُ كُ أَمْ حِرْصُ على يقال : سَنْوْتُ أَنْ يُقلِقُك . يقال : سَنْوْتُ أَنْ يُقلِقُك . يقال : سَنْوْتُ أَنْ يُقلِق وحشياً : فهو مَشْؤُورٌ ؟ قال ذو الرُّمة يصف ثوراً وحشياً :

فبات أيشنيزاه تتأدر ويسهيراه ، تذاؤاب الربع والوسواس والهضب

وشُــأَزُ المرأة تشأْزاً : نكحها .

شعن : الشَّعْز : كلمة مرغوب عنها ، يكنى بهـا عن النكاح .

شخق: الشَّيْزُ : شدّ العناء والمشقة . والشَّخْرُ : الطَّعن . وشَخَرَه بالرمح يَشْخَرُه سُخْرًا : طعنه . وشَّخَرَ عينه يَشْخَرُها سُخْرًا : فقاً ها. قال أبو عمرو: يقال سُخْرَ عينه وضَخَرَها وبَخْصَها بمعنى واحد ؟ قال : ولم أو أحداً يعرفه .

وتَشَاخَزَ القوم: تباغضوا وتَعادَوا . والشَّخْز : لغة في الشَّخْس ِ، وهو الاضطراب ؛ قال رؤبة :

﴿ إِذَا الْأُمُونُ أُولِعَتْ بِالشَّخْزِ

شرق: الشَّرْزُ: الشَّرْسُ، وهو العلظ؛ وأنشد لمرْداس الدُّبَيْرِيِّ:

إذا قلتُ : إن اليوم يومُ 'خَضُلَة إِلَى اللَّهُ وَلَا شَرَرُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ابن سيده : الشَّرْز والشَّرْزَةُ الشَّدَّةُ والقوَّةُ . أَبُو عبرو : الشَّرْز من المُشارَزَةِ وهي المعاداة ؛ قال

رۇبة :

التعذيب للناس ؟ قال :

يَلْقَى مُعادِيهِمْ عَذَابَ الشَّرْدِ

والشّرْزَة : الشديدة من شدائد الدهر . يقال : رماه الله بشَرْزَة لا يَنْحَلّ منها أي أهلكه . وأَشْرَزَه : أوقعه في شدّة ومهلكة لا يخرج منها . وعدبه الله عذاباً شَرَزًا أي شديداً . ودجل مُشَرِّز : شديد

أَنَا طَلِيقُ اللهِ وَابَنَ هُورُمُزُرٍ ﴾ أَنْقَدَ فِي مَنْ صَاحِبِ مُشْرَقُ

ابن الأعرابي : الشُّرَّانُ الذين يعذبون الناس عداً فَ شَرَّزًا أَي شديداً . والمُشارِزُ : الشديد . الليث رجل مُشارِزُ أَي مُحارِب مُعاشِن . وسَّارَزُهُ أَعِ عاداه . والمُشارِزُ : السيء الحُمُنُ ؛ قَالَ الشّاء يصف رجلًا قطع نَبْهَةً بِفَأْسٍ :

> فأنشى عليها ذات َحَدَّ غُرابَها َ عَدُو ٌ لأَوْسَاطِ العِضَاهِ مُشَارِزٍ ُ

أي أمال عليها على السَّبْعة فأساً ذات حدّ . غرابها حدّ المنازع . والمُشارَزَة : المنازع والمُشارَرَة : المنازع

شور : الشَّرَارَة : اليُبْس الشديد الذي لا يطاق عَلِ تَشْقِيفِه ، ويقال : هو الذي لا ينقاد للتَّشْقِيف ويقال : شَرْ يَشْرِثُ شَرْيِزًا . وشيء شَرْ وشُنْزِيزُ يابس جداً .

شغن : ابن الأعرابي : يقال للمسكة الشّغيزَة ) قا الأزهري : هذا حرف عربي، سمعت أعرابيّاً يقول سَوّيْت ُ شَغِيزَةً من الطّرْفاء لأَسْف بها سَفيفة

شغير: الليث في الرباعي: الشَّعْبَرُ ابن آوَى ، قال الأَوْهِرِي: هكذا قال بالزاي ، والصحيح الشَّعْبَرُ ، ، بالراء . وروي عن أبي عمرو أنه قال: الشَّعْبَرُ ابن آوَى ، ومن قاله بالزاي فقد صَحَّف .

شغو : الشَّفْرُ : الرَّفْسُ . سَفَوَ َ يَشْفَرُ هُ سَغْوَ ؟ : رَفْسَهُ برجله ؛ حَكَاها ابن دريد وقال : ليس بعربي صحيح .

شكن: تشكرَ، بإصبعه كشكرُ، تشكرُا: نَعْسَه. وفي نوادر الأعراب: تشكرَ فلان فلاناً وبسَرَ، وخَلَبْه وخَدَبه وبدّحه وذرَبه إذا جرحه بلسانه. والشكان : المنجاميع من وراء الثوب. أبو الهيثم: يقال رجل تشكان إذا تحدّث المرأة أنول قبل أن يقال رجل تشكان إذا تحدّث المرأة أنول قبل أن يخالطها ثم لا يَنْتَشِر بعد ذلك لجماعها. قال الأزهري: هو عند العرب الزُمُلِق، والذَّوذَحُ والشَّمُوتُ .

يخالطها بم لا ينتشر بعد ذلك لجماعها. قال الازهري: هو عند العرب الزّمُلِق والدُّوذَح والشّهُوت . والأَشْكُر : ضرب من الأَدَم أبيض . الليث : الأَشْكُر كُن كَالأَدْم إلا أنه أبيض يؤكد به السّر وج ؟ قال الأزهري : هو معرب وأصله بالفارسية أدرنج ،

شان : التهذيب : المشلكون المشمشة الحكاوة المخ . قال الأزهري : أُخِذَ من المشش واللون ، قال : والجلكون نون نبت له تحب إلى الطول ما هو ، ويؤكل عند شبه الفستنق .

مُعَوْ : الشَّنْ : التَّقبُّض . اشْسَأَزَ اسْبِئْزَازَ : القبض واجتمع بعضه إلى بعض ؟ وقال أبو ذيد : ففود فرُّعِرَ من الشيء وهو المَدْعود . والشَّنْز : نفود النفس من الشيء تكرهه . وقال الزجاج في قوله تعالى: وإذا ذ كر الله وحده اشتازت قلوب الذي لا يؤمنون بالآخرة ؟ معناه نَفَرَت ، وكان المشركون

إِذَا قَيْلِ لَا إِلَّهِ إِلَّا اللهِ نَفَرُوا مِنْ هَذًا . وقال ابن

الأعرابي: استكبرت وكفرت ونفرت . وقال قتادة: استأزت استكبرت وكفرت ونفرت . وفي الحديث: فسيكيكم أمراء تقشعر منهم الجلود وتشيئز منهم القلوب أي تنقبض وتجتمع ، وهمزته زائدة ، وهي الشيئازيزة . ورجل فيه سمأزيزة من اسمأززات . قال شهر : قال خالد بن جنبئة : اسميزاز السعرا اسمأز الليل والنهار مقلولياً ، قلت: ما المقلولي ? قال : الندة التي تجمعها جمعة واحدة ، قلت ؛ ما الندة ? قال السوق الشديد حتى يكون قلت ألمنربة في الأفران أي مشدودة في الحال .

والمُشْمَنَّزُ أَيضاً: النَّافر الكاره الشيء. واشْمَأَزُ الشيء : كَرِهِ بِعْمَار حرف جر ؛ عن كراع . والمُشْمَنَزُ : المَاذَعود ،

شنز: الشينيز من البيزار ، بكسر الشين غير مهموز ؟
عن أبي حنيفة : هذه الحبية السوداء ، قال : وهو
فارسي الأصل ، قال : والفراس يسمونه الشونييز ،
مضم الشن .

شهون : الشهريز والشهريز : ضرب من التمر معرب، وأنكر بعضهم ضم الشين، والأكثر الشهريز. ويقال: فيه سهريز وشيهريز ، بالسين والشين جميعاً ، وإن شئت أضفت مثل ثوب خز" وثوب تخز".

شهنز : ابن شميل في الرباعي : سمعت أبا الدُّقَ يَـش ِ يقول للشُّونِيز الشَّهْنِيز .

شَنْيْز : الشَّنْشَيْز من البيز و بكسر الشين وبالهمز : عجمي معر ب عن ابن الأعرابي.

شوق: الأَسْوَرُ : مثل الأَسْوَس ، وهو المتكبر .

شيز : الشَّيزُ : خشب أسود تِتَخذ منه الأمشاط وغيرها.

والشَّيزَى: شجر تُعْمَل منه القصَّاع والجفَّانَ ، وقيل:

هو شجر الجَوْز ، وقبل : إنما هي قصاع من خشَّت الجَوْلُو فُتَسُورُةٌ من الدَّسَم . الجوهري : الشَّينُ

والشيزى خشب أسود تتخلف منه القصاع ؟ قال

إن تَناأُ عَنَّا نَنْتَقَصْكُ ، وإن تُقمُّ

فَحَظُنُكُ مَصْؤُوزٌ ، وأَنْفُكُ رَاغَم

ان الأعرابي : تقول العرب قسمة أَصْوُرْكَى } بالضم والممنز ، وضُورًى ، بالضم بلا همز ، وضيُّزَى ،

بالكسر والمن ، وضيرى ، بالكسر وترك الهن ، قال : 'ومعناها كلها الجبَو'ر . الأزهري في ترجمة ضوز

قال : والضُّوزَة من الرجال الحقير الصغير الشأن ، قال : وأقدْرُ أَنِيهِ المنذري عن أبي الهيثم : الضُّؤْرُونَ بالزاي مهموزة ، قال : وكذلك ضبطته عنه . قال

أبو منصور : وكلاهما صحيح . والضَّاأَزُ : المقتحم في الأمور .

صْبِوْ : الصَّدَّرْ : شدَّةُ اللحظ يعني نظراً في جانب . ودُّنْب صَبِينٌ : حديد اللحظ ، وهو منه . الليث : الصَّبَاينُ

الشديد المحتال من الذَّابُ ؛ وأنشد :

وتسر ق مال جارك باحتيال ، كَحَوْل دُوَالَة شَرس ضير

ضرق: الضَّرِنُّ : مَا صَلَبَ مِنَ الْحَجَارَةِ وَالصُّخُورِ ﴿ والضِّرزُ : الرجل المتشدد الشديد الشُّحِّ . ورحل

ضرر " : شحیح شدید . یقال : دُجل ضررت مشل فِلْرَ ۗ للبخيلُ الذي لا يخرج منه شيء ، وقيل : هُو لئم قصير قبيح المتنظر ، والأنثى ضِرزَّة مُوَنَّقَة 

> بات أنقاسي كل ناب ضرز أم ، شديدة ِ جَفْن ِ العينِ ، ذات ِ ضَريرِ

والمرأة ضِرِزَة : قصيرة للسَّة وناقة ضَّمْر ز : قُلْبُ ضِرْ زُمْ إِذَا كَانَتَ قَلْيَلَةً ۚ اللَّهِ ﴾ عَلَمُ مِعْقُوبُ ثَلَاثُيًّا

وصّباً غَداة مقامّة وزّعْتُها بجِفان ِ شَيْرَى ، فوقين "سنام

التهذيب : ويقال للجفان التي تسوَّى من هذه الشجرة الشَّيْنَى ؛ قال ابن الزُّبْعُوكَى :

> إلى رُدُح من الشَّيزي مِلاهِ، البُابِ البُرِ يُلبُكُ بَالشَّهَادِ

أبو عبيد في باب فعلى : الشَّيْرَى شَجَّرَةً . أبو عبرو : الشَّيزي يقال له الآبَنُوس ويقال السَّاسَم ؛ وفي حديث بدر في شعر ابن سوادة :

> فماذا بالقليب قليب بدر، من الشيزي ، أيزين بالسنام

الشَّيْرَى : شَجْرِ تَتَخَذَ مِنْهُ الْجِفَانَ ، وأَرَادُ بِالْجِفَانَ أربابها الذين كانوا أيطعمون فيها وقنتلنوا يبتدر وَأَلْتُوا فِي القليبِ ، فهو كَوْثِيهِم ، وسَمَّى الجِفَانَ رِشْيْزَكَى باسم أصلها ، والله تعالى أعلم .

فصل الضاد المعجمة

ضَأَزَ : خَأَزَهُ حَقَّهُ رَضَأَزُهُ خَأَزًا وَضَأَزًا : منعه . وقسمة كُوْزَى وَضَأَزَى مَقَصُورَانَ : جَائِرَةَ غَيْرِ عَــَدْلَ . وضارً تضررُ وضَّأْنَ يَضْـأَزُ : مثله ؛ وأنشد

واشقه من الرجل الضّرز ، وهو البخيـل ، والمم زائدة ، قال : وقياسه أن يكون رباعياً . النضر : ضرّز الأرض كثرة مُبْرِها وقلة حَدَدِها . يقال : أرض ذات ضرّز .

ضور: الضرّر أن النو وق الحنك الأعلى بالأسفل إذا تكلم الرجل تكاه أضراسه العلما تسس السفلى في كام وفوه منتضم وقبل : هو ضيق الشدى والغم في دقسة من ملتقى طرّ في الله عاض بأضراسه لا يفتح وقبل : هو أن يتكلم كأنه عاض بأضراسه لا يفتح فاه ، وقبل : هو أن تقع الأضراس العلما على السفلى فيتكلم وفوه منضم ، وقبل : هو تقارب ما بين الأسنان؛ رواه ثعلب ، والفعل ضرّ يضر شرر والشرق الضيق النفي أضر والأنشى ضرّاء . التهذيب : الأضرّ الضيق الفيم جدا ، مصدره الضرّر ن وهو الذي إذا تكلم لم الفيم جدا ، مصدره الضرّر ن ، وهو الذي إذا تكلم لم يستطع أن يُفر ج بين حكيه خلقة خلق عليها وهي من صلابة الوأس فيا يقال ؛ وأنشد لوؤبة بن العجاج :

كَعْنِي فقد يُقْرَعُ للأَضَرَّ صَكِنِي حِجَاجِي وأَسِهِ وبَهْزِي

ابن الأعرابي: في لتحديد ضرّز وكرّز وهو ضيق الشدق وأن تلتمي الأضراس العليا بالسفلي إذا تكلم لم يتبين كلامه . والضّرّاذ : الذين تقرّب ألتحييهم فيضيق عليهم مخرج الكلام حتى يستعينوا عليه بالضاد؟ وقول الشاعر أنشده ابن الأعرابي :

تَجْمِيبَةُ مَوْلَتِي ضَزَّهَا القَتَّ والنَّوَى بِيَثْرُبُ ، حتى نَيْهَا مُتَظَاهِر

أي حشاها فَتَنَّأُ ونَوَّى،مأخوذ من الضَّزَّزِ الذي هو تقادب ما بين الأسنان. وضَزَّها: أكثر لهـا من

الجساع ؛ عن ان الأعرابي . أبو عمرو : رَكَبُّ أَضَرُ شديد ضيّق ؛ وأنشد :

> يا رُبِّ بَيْضاء تَكُنُّ كُنُّ كُنُّ ا بالفَخِذَبُن رَكَباً أَضَرَّا

> > وبلُّو فيها ضَزَرُهُ أي ضِيق ؛ وأنشد :

وفتحت الأفتعن حِذاة لِحَيْتِي ، ونتشِبَت كَفّيَ في الجالِ الأَضَرُ<sup>م</sup>

أي الضيّق ، يويد جال َ البئر . وأَضَرَ ُ الفرسُ على فَأَسَرُ . فَأَضَرُ ُ الفرسُ على فَأَسِ اللَّجَام أي أَزَمَ عليه مثل أَضَرُ .

ضعن : الضَّعْن : الوطء الشديد . وضَيَّعَن : موضع ؟ قال ابن سيده : أراهُ دخيلًا .

ضغور: الليث : الضّغنز من السباع السيء الحُلْثَق ؟ قال الشاعر :

فيها الجريشُ وضِغْزُ مَا يَنِي ضَيَّزًا ﴾ يأوي إلى كَشَّتُ منها وتَقْليص

قال أبو منصور : لا أعرف الضَّمْرُ من السباع ولا أدري مَنْ قائلُ البيت .

ضغو : الضّفز والضّفيزة: شعير 'بِحَشْ ثُم يُبُلُ وَتُعْلَفُهُ
الْإِبل ' وقد ضَفَر ْت البعير أَضْفِر الْ صَفْر الْ فاضطَفَر الله وقبل : هو
وقبل : الضّفز أن تلقيمه للقما كبارا ، وقبل : هو
أن تُكرهه على اللَّقْم ، وكل واحدة من اللَّقهم ضفيزة ؛ ومنه حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه مَر " بوادي غود فقال : من كان اعتجن عائيه فلم فليضففز ه بعيره أي يلقيمه إياه . وفي حديث الوقيا : فيضففز ونه في في أحدهم أي يدفعونه فيه من ضفر ت البعير إذا علفته الضّفائز ، وهي اللّقم الكبار،

وقال لعلي ، كرم الله وجهه : ألا إن قوماً يزعدون أنهم مجبونك ينضفر ون الإسلام ثم يكفظونه ، قالها الماث ؟ معناه ينكقنونه ثم يتركونه فلا يقبلونه . وفي بعض الحديث : أو تر بسبع أو تسع ثم نام حتى سبع ضفيزه ؛ إن كان محفوظاً فهو الغطيط ، وبعضهم يوويه صفيره ، بالصاد المهلة والراه ، والصفير بالشفتين يكون . وضفز ت الفرس اللجام إذا أدخلته في فيه ؛ قال الحطابي : الصفير ليس بشيء وأما النائم عند ترديد نقسه . وضفره برجله ويده : ضربه . النائم عند ترديد نقسه . وضفره برجله ويده : ضربه . المنافر أن المراع أن الأعرابي . وقال أعرابي : ما ذلت والضفر أنها أي أن كمها إلى أن سطع الفرقان أي السيحر . أبو زيد : الضفر والأفر العدون . يقال : ضفر يضفر يضفر واحد .

وفي الحديث: ما على الأرض من نَفْس تموت لها عند الله خير 'تحب أن ترجع إليكم ولا تنطافير الدنيا إلا أخرى ؛ المضافير الدنيا ولا ينطافير الدنيا ولا أن يرجع فيفتك مرة أخرى ؛ المضافيرة : المعاودة والملابسة ، أي لا يحب مُعاودة الدنيا وملابستها إلا الشهيد ؛ قال الزفشري: هو عندي مُفاعلة من الضَّفْر ، وهو الطَّفْر والو ثوب في العدو ؛ أي لا يطمع إلى الدنيا ولا ينزو والو ثوب في العدو ؛ أي لا يطمع إلى الدنيا ولا ينزو المنافق المود إليها إلا هو ، وذكره المروي بالراء وقال: القود إليها إلا هو ، وذكره المروي بالراء وقال: القوم وقط وقد تنطفر القوم وقد تنطفر القوم وقد تنطفر والقفر والمنافق والمنافز ، وذلك بالزاي ، قال : ولعله يقال بالراء والزاي، فإن الجوهري قال في حرف الراء : والطفر السعي ، وقد صَفر يَضفر ضَفر أم قال : والمأشه عاليا المهم ، وقد صَفر يَضفر ضَفراً ، قال : والأشبه عالى السعي ، وقد صَفر يَضفر ضَفراً ، قال : والأشبه عالى السعي ، وقد صَفر يَضفر ضَفراً ، قال : والأشبه عالى السعي ، وقد صَفر يَضفر ضَفراً ، قال : والأشبه عالى السعي ، وقد صَفر يَضفر ضَفراً ، قال : والأشبه عالى السعي ، وقد صَفر يَضفر ضَفراً ، قال : والأشبه عالى المنافق المنافق

ذهب إليه الزمخشري أنه بالزاي ؛ ومنه الحديث : أنه ، عليه السلام ، ضَفَرَ بِن الصَّفا والمروة أي هر ول من الضَّفز القفز والوثوب ؛ ومنه حديث الحوارج : لما قتل ذو الثَّه . يَّه ضَفَرَ أصحاب علي من كرم الله وجهه ، أي قفر وا فرحاً بقتله .

والصّفر : التّلقيم . والضّفر : الدفع . والصّفر : القفر : القفر : القفر . وفي الحديث عن علي ، رضوان الله عليه ، أنه قال : ملعون كل ضفّان ؛ معناه تمّام مشتق من الصّفر ، وهو شعير 'يجَشُّ ليُعلَمُهُ البعير ، وقيل النّام ضفّان لأنه 'يُووّر القول كما يَهَيَّا هذا الشعير لعلنه الإبل ، ولذلك قبل للنام قتنات من قولهم مُدهن مُقَنَّت أي مُطنَبِ بالرياحين .

ضكون فكورة بضكوره ضكوراً: غَمَرَه غَمَراً شديداً.

ضهن : ضَمَنَ البعير' يَضْمِنُ صَمْنُراً وَضُّالِهَا وَصُّورُا الْمَسَكُ جِرَّتَه فِي فِيهِ وَلَمْ يَجْتَرَ" من الفزع و كذلك الناقة . وبعير ضامِز" : لا يَوْغُو . وناقة ضامِز" : لا يَوْغُو . وناقة ضامِز" وضَمُوز : تضم فاها لا تسمَع لها رُغاه . والحماد ضامِز" : لأنه لا يَجْتَرَ" ؛ قال الشماخ يصف عَبْراً وأَنْنَه :

وهن وقُدُوف يَنْشَظِّرُ نَ قَصَاءُهُ ، بيضاحي غَداة أَسْرُهُ ، وهو ضامِزُ

وقال ابن مقبل :

وقد ضَمَزَات جِيراتِها سُلسَمْ كافتَتَنا ، كما ضَمَزَ الحِمالُ

ونسب الجوهري هذا البيت إلى بشر بن أبي خازم الأسدي ؛ معناه قد خضعت وذلت كما ضَمَنَ الحِماد لأن الحماد لا يجتَرُ وإنما قال ضَمَنَ تُ مِجِمِرُ بَها على جهة المنكل أي سكتوا فما يتعركون ولا ينطقون . ويقال : قد ضمر بجير ته وكظتم بجير ته إذا لم يجتر " وكذلك يجتر " و وقصع بجير " نه وفي حديث علي " ، كرم الله تعالى وجهد: أفواههم ضامز " وقلوبهم قرحة " ؛ الضامين : الشبك ، ومنه قول كعب :

## منه تَظُلُ سِباع الجَوِّ ضامِزَةً \* ولا تَمَشَّى بِوَادِيهِ الأَواجِيلُ

أي بمسكة من خوف ؟ ومنه حديث الحجاج : إن الإبل نُصُرُر خُلُسُ أي بمسكة عن الحِرَّة ، ويروى بالتشديد وهما جمع ضامز . وفي حديث سببيعة : فضَمَر كي بعض أصحابه ؟ قال ابن الأثير : قد اختلف في ضبط هذه اللفظة ، فقيل هي بالضاد والزاي ، من ضمر إذا سكت وضير غيره إذا سكته ،قال : وهو أشه ، ويروى فَضَدَر في أي سكتني ، قال : وهو أشه ، قال : وقد روي بالراء والنون والأول أشبههما . وضمر يضمر تضمر أفهو ضامر " : سكت ولم يتكلم ، والجمع نصور ، ويقال للرجل إذا جمع سد قيه فلم يتكلم : قد ضمر . اللث : الضامر ن فهو شامر " ، وكل من ضمن فاه ، و فهو ضامر " ، وضمن فاه ، وضمن في في ولنو مه .

والضَّنُورَ مِن الحَيَّاتِ: المُطُرِّقَةُ ، وقيل الشديدة، وخص بعضهم به الأفاعِي ؛ قال مُساوِرُ بن هند المَنْسِي ويقال هو لأبي حَيَّان الفَقْعَسِي :

يا رَبِّها ! يوم ثلاقي أسلتها ، يوم ثلاقي الشيطتم المنقوما عبل المنشاش فتراه أهضا ، تخسب في الأذنتين منه صبا

قد سَالَمَ الحَيَّاتُ منه القَدَما ، الأَفْهُوانَ والشُّجاعَ الشَّجْعَمَا وذاتَ قَرَنَيْن ِ ضَنُوزًا إِضْ زَمَا

قوله: يا رَبّها نادى الرّيّ كأنه حاضر على جهة التعجب من كثرة استقاله . وأسلم: امم راع . والشيطم: الطويل والمتوّم الذي لبس فيه انحناه . وعبل المشاش : غليظ العظام والأهضم: الضام البطن، ونسبه إلى الصم أي لا يكاد بجبب أحداً في أرّل ندائه لكونه مشتغلا في مصلحة الإبل فهو لا يسمع حتى يكرو عليه النداء . ومسالمة الحيات قدمته لغلظها وخشونتها وشدة وطئها والأفتعوان : ذكر الأفاعي، وكذلك الشجاع هو ذكر الحيات ، ويقال هو ضرب معروف من الحيات ، والشرزم : المسنة ، وهو أخبت لها وأكثر لستها . والمرأة تصدوز : على وهو أخبت لها وأكثر لستها . وامرأة تصدوز : على التشهيه بالحية الضدوز .

والضَّنْزَة : أَكَمَة صغيرة خاشعة ، والجمع صَنْز ، والضَّنَّز من الآكام ؛ وأنشد :

## مُوف بها على الإكام الضُّمُّزِ

ابن شبيل: الضَّنْرُ جبل من أَصاغر الجبال منفره وحبارته حُمْر صلاب وليس في الضَّنْرَ طين ، وهو الضَّنْرَرَ أَيضاً . والضَّنْرَ من الأرض : ما ارتفع وصلب ، وجبعه تُضنُوز . والضَّنْر : الغلظ من الأرض ؛ قال رؤبة :

کم جاوکڙت من حکاب وفتراز ، ونکٹنٹ من جُوءة وضَمار

أبو عمرو: الضَّنْزُ المكان الغليظ المجتمع . وناقة صَمُوز : مُسِنَّة . وَضَمَزَ يَضَمِن صَمْزاً : كَبَرْ اللُّغَم . والضَّمُوز : الكَمَرة .

ضيون: ناقة ضِيْرِزَ": مسنة ، وهي فوق العَوْزَمَ ، وقيل : كبيرة قليلة اللهنّ . والضَّيْرَزُ من النساء: الفلطة ؛ قال :

ثَنَتْ عُنُاقاً لَم تَثَنَّها حَيْدَرِيَّة" عَضاد"، ولا مَكَنْنُوزَة اللحم صَمْرَزَ

وضَمْرُزُ : اسم نافة الشَّماخ ؛ قال :

وكل بعير أحسن الناس نعثه ، وآخر لم ينتعث فيدا، لضيروا وبعير ضاورة : صلب شديد ؛ قال :

وشِعْب كلِّ بازِل إِ صَادِزِ

أراد صَارْراً فقلب أبو عبرو : فحــل صَارِرْ وضُمَارْرِهُ غَليظ ؛ وأنشد :

> ترد شِعْبُ الجُنْبُعِ الجَوَامِزِ، وشِعْبُ كُلِّ بَاجِيعٍ صَادِنِ

الباجيح : الفرح كأنه الذي هو فيه . ويقال : في خُلُنْه صَمْرَزَة وضُادِرَ أي سوء وغلظ ، وعد يعقوب قوله ناقة ضَمْرز ثلاثياً واشتقه من الرجل الضرز " ، وهو البخيل ، والميم زائدة ، قال : وقياسه أن يكون رباعيًّا . وناقة ضيئرز أي قوية .

ضهو : خَهْزَهُ يَضْهُزُهُ صَهُزًا : وطِئْهُ وطأَ شديداً . ضور : خَازَهُ يَضُوزُهُ خَوْزًا: أَكَلَهُ ، وقيل: مَضَعْه، وقيل : أكله وفيه ملآن أو أكل على كثر ه وهو شبعان ؛ قال :

> فَظُلَ بَضُوزُ الشّر ؛ والشَّدُ القِع يُورُد كَلِيوْنِ الأَرْجُوانِ سَبَائِيهُ

يعني رجلًا أَخذُ النَّسَرِ فِي الدَّيَةِ بِـدَلاً مِن الدَّمِ الذِي لونه كالأَرْجُوانِ فَجَعَل بِأَكُلَ النَّمَرِ فَكَأَن ذَلِكُ النَّمَر ناقع في دم المقتول . وضاز النَّمَرة : لاكما في فيه؟ قال الشاعر :

> باتَ يَضُونُ الصّلتيانَ خَوْزًا ، ضَوْنَ العَجُوزُ العَصَبَ اللّالتُوْصًا

وهذا مُكَنَّفُأَ ، جاء بالصاد مع الزاي . ابن الأعرابي:
الضَّوْ وَ لُكُو لَكُ الشّيء والضَّوْسُ أَكُل الطعام . قال أبو
منصور : وقد جعل ابن الأعرابي الضاد مع السين غير
مُهْمِلُ كَمَا أَهْمِلُهُ اللَّيْثُ . وضادً يَضُونُ إِذَا أَكُل .
وضادَ البعيرُ صَوْدًا : أَكُل . وبعير ضيرٌ : أكول؛
عن ابن الأعرابي ، قلبت الواو فيه ياء للكسرة قبلها ؟
قال :

يَنْبُعُهُا كُلُّ ضِيَّزَ سَدُ قَمَمٍ ؟ قد لاك أطراف النَّيُوبِ النَّجْمَ

واختار ثعلب : كل ضير شدقه ، من الضير وهو العدور. ويقال : ضراته حقه أي نقصته . وضارتي يَضُورُني : نقصي ؛ عن كراع . والمضواد : المسواك ، والضوادة : النّفائة منه ، وقيل : هو ما بقي بين أسنانه فنقشه . ابن الأعرابي : ما أغنى عني ضور سواك ؛ وأنشد :

> تَمَلَّمَا يَا أَيُّهَا الْمَجُوزَانَ ، مَا هَهُمُنَا مَا كُنْتُمُا تَضُوزَانَ ، فَرَوَّزَا الأَمْنَ الذِي تَرَبُّوزَانَ

> > وفِسْمَة ' ضِيزَى وَضُوزَى .

ضير : خاز َ في الحـكم أي جار . وخاز َه حقَّه بَضِيرُ ُهُ ضَيْرًا : نقصه وبَخَسَه ومنعه .

وَضِزْتُ ۚ فَلَاناً أَضِيزُهُ صَدْرًا : 'جرْتُ عليه . وَضَازَ كَضِينُ إذا جارٍ ﴾ وقد يهمر فيقال : صَأْزُه يَضَأَزُهُ صَاْدَاً. وفي الننزيل العزيز: تلك إذاً فِسْمَة " ضِيزَى؟ وقسمة ضِيزَى وضُوزَى أي جائزة ، والقراء جميعهم على ترك همز رضيزي ، قال : ومن العرب من يتول ضِیزی ، ولا پہنز ، ویقولون ضِیْزی وضُوْزی ، بالهبز ؛ ولم يقرأ بهما أحدد نعلمه . ابن الأعرابي -تقول العرب قسبة 'ضؤزی ، بالضم والمبز، وضُوزی، بالضم بلا هنز، وضِّئزًى، بالكسر والهمز، وضيرى، بالكسر وترك الهمز، ومعناها كلها الجنوس. وضييرى ، فُعْلَى ، وإنْ رأيت أوَّلها مكسوراً وهي مثل بيض وعين ، وكان أو هما مضموماً فكرهوا أن يترك على ضمته فيقال 'بوض" وعُون"، والواحدة بَبيضاء وعَيْناء، فكسروا الباء لتكون بالياء ويتألف الجمع والاثنان والواحدة ، وكذلك كرهوا أن يقولوا 'ضؤز'ى فتصير بالواو وهي من الياء ؟ قال ابن سيده : وإنما قضيت على أُولِما بالضم لأن النعوت للمؤنث تأتي إما بفتح وإما بضم ؛ فالمفتوح مثل سَكْرَى وعَطَّشَى ، والمضموم مثل أنثى وحُبِّلتَى، وإذا كان اسماً ليس بنعت كسر أُولُهُ كَالذُّ كُنْرَى وَالشُّمْرَى . قال الجوهري : ليس في الكلام فعللي صفة وإنما هو من بناء الأسماء كالشُّعْرَى والدُّفْلَى . قال الفراء : وبعض العرب يَعُولُ ضِئْزَى وضُؤْزَى بالمَمْزِ ، وحكى عن أبي زيد أنه سمع العرب تهمز ضيزى ؛ قال : وضارٌ يَضِيزُ ؛ وأنشد :

> إذا ضارَ عَنَّا حَقَّنَا فِي غَنْسِيَةٍ ، تَقَنَّعَ جارَانا فَـلْمِ بَشَرَمُّرَمَا

قال : وضَّأَزُ يَضَّأَزُ مثله . والضَّيْزُ : الاعوجاج .

والصَّيْزَنُ : نُونُه عند يعقوب زائدة ، وهو مذكور في موضعه .

#### فصل الطاء المهملة

طبن : أبو عمرو : الطنبز وكن الجبل . والطنبز : الجنبل فلان جاريته الجنبل فلان جاريته كليز : كليز : جاريته

طحن : الطَّحْزُ : في معنى الكذب ، قال ان دُرَّيْد : وليس بعر بي صحيح .

طون: الطرّز : البرّ والهيئة . والطرّز : بيت إلى الطول ، فارسي ، وقيل : هو البيت الصيّفي، . قال الأزهري: أواه معرباً وأصله برّز . والطرّز و الطرّز و الطرّز و والطرّز ان معروف هو الجيّد من كل شيء . الليث : الطرّز از معروف هو الموضع الذي تنسج فيه الثياب الجياد ، وقيل : هو معرب وأصله النتدير المستوي بالفارسية ، جعلت التاء طاء ، وقد جاء في الشعر العربي ؛ قال حسان بن ثابت الأنصاري يمدح قوماً :

بيضُ الوَّاجُوهِ كَرِيمَةُ أَحْسَابُهُم ، شُمُّ الأَنْوُف من الطَّرَازِ الأَوَّلِ

والطّراز: علم الثوب، فارسي معرّب. وقد طرّز الثوب، فهو مُطرّز ان الأعرابي: الطّراز والطّرز الثوب الثّب من الله من الله علم الشّكل ، ويقال الشّكل ، ويقال الشّكل الثيء حيد استنباطاً وقر محة ": هذا من طرازه. وروي عن صفية ، رضي الله عنها ، أنها قالت لزوجات النبي ، صلى الله عليه وسلم : مَن فيكُن مَدْ لِي ؟ أبي نبي وعني نبي وزوجي نبي ، وكان ، صلى الله عليه وسلم : مئن وكان ، صلى الله عليه وسلم عليها ليتَقُول ذلك، فقالت

لها عائشة ، رضي الله عنها : ليس هذا من طِرازك أي من ننفسك ومَرمجتيك .

ابن الأعرَابي : الطَّرزُ الدفع باللَّكُزُر ؛ يقال: طَرزَهُ َطُ (زُمَّ إذا دفعه .

طَعْمَ : الطُّعْمَرُ : كناية عن النكاح .

طَنُو : طَنَوَ يَطَنُو ُ طَنْوا : كلمه باستهزاء ، فهو طَنَاو . قال الجوهري : أظنه مولندا أو معرّباً . والطّنْو : السُّخريّة . وفي نوادر الأعراب : هؤلاء قوم مَد نَقَدَ ودُنتَاق ومَطْنَوَ قَ إذا كانوا لا خير فيهم هيّئة أنفسهم عليهم .

طنيز : التهذيب في الرباعي : أبو عمرو الشيباني : يتال إلجهان المرأة وهو فرجها هو طنبتريزها ، والله أعلم .

#### فصل العين المهلة

عبو: العبر أن ينفس الحرام ، عبر عن الأمر يعبر وعبر المعبر وعبر عبر المعبر وعبر عبر الله ورجل عبر وعبر وعبر الله والمناه والمناه والمناه الأعرابي . وعبر فلان رأي فلان إذا نسه إلى العبر الأعرابي . وعبر فلان رأي فلان إذا نسه إلى العبر العبر العبر العبر العبر المعبر المع

العَجْزُ والكَنْسُ ، وقيل : أراد بالعَجْزُ ترك ما أيب فعله بالتَّسويف وهو عام في أمور الدنيا والدين، وفي حديث الجنة : ما لي لا بَدْ خَلْنِي إِلاَ سَقَطُ الناس وغَجَزُ هُم ؛ جمع عاجز كفادم وخدَم ، يوبد الأغْسِياء العاجزين في أمور الدنيا . وفحل عَجِيزُ : عاجز عن الضراب كعَجيس ؛ قال ابن دريد : فعل عَجِيزُ وعَجِيسٌ إذا عَجَز عن الضراب ؟ قال الأزهري وقال أبو عبيد في باب العنين : هو العجير ، بالراء ، الذي لا يأتي النساء ؛ قال الأزهري : وهذا هو الصحيح ، وقال الجوهري : العجيز الذي لا يأتي النساء ؛ العجيز الذي لا يأتي النساء ، بالزاي والراء جميعاً . وأعْجَزَه الشيء : النساء ، بالزاي والراء جميعاً . وأعْجَزَه الشيء :

عَجَزُ عنه . والتَّعْجِيزُ : النَّتُسْبِيط، وكذلك إذا نسبته إلى العَجْزَ وعَجَّزُ الرجلُ وعاجَزَ : ذهب فلم يُوصَل إليه. وقوله تعالى في سورة سبًّا: والذين سُعُنُّوا في آياتنا مُعَاجِزُرِين؟ قال الزجاج: معناه ظائلين أنهم يُعْجِزُ وننا لأنهم ظنوا أنهم لا يُبعثون وأنه لا جنة ولا نار، وقيل في التفسير: مُعَاجِزِينَ مَعَانَدِينَ وَهُو وَاجْعِ إِلَى الْأُولُ ، وَقُرْأُتُ مُعَجِّزُ بِنَ ، وتأويلُها أَنهم يُعَجِّزُ ونَ مِن اتبع النبيءَ صلى الله عليه وسلم ، ويُتَسَطُّونهم عنه وعن الإيمان بالآيات وقد أعْجَزَهم . وفي التنزيل العزيز : وما أنم بُعْجِزِينَ فِي الأَرْضُ وَلا فِي السَّمَاءُ؛ قَالَ الفراءُ : يقولُ القائل كيف وصفهم بأنهم لا يُعْجِزُونَ في الأرض ولا في السماء وليسوا في أهل السماء ? فالمعنى ما أنتم يُعْجِزُ بنَ فِي الأَرْضُ ولا مِن فِي السَّاءِ بُعْجِزٍ ؟ وقال أبو إسحى : معناه، والله أعلم، ما أنتم بمُعْجِرُ بِن في الأرض ولا لو كنتم في السباء، وقال الأخفش : مَعِنَاهُ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضُ وَلَا فِي السَّمَاءُ أَي لا تُعْجِزُ ُوننا هَرَ باً في الأَرْضُ وَلا في السَّاءِ ﴾ قال الأزهري : وقول الفراء أشهر في المعنى ولوكان قال:

ولا أنتم لو كنتم في السماء بمُعجزينَ لكان جائزًا ، ومعنى الإعجاز الفَوْتُ والسَّبْقُ ، يقال : أَعْجَزَ نِي فلان أي فاتني ؛ ومنه قول الأعشى :

> فَدَاكُ وَلَمْ يُعْجِزُ مِنَ المُوتِ كَرَبُّهُ ، وَلَكُنَ أَنَّاهُ المُوتُ لَا يَشَأَبُقُ ُ

وقال الليث: أعْجَزَني فلان إذا عَجَزْتَ عن طلبه وإدراكه. وقال ابن عرفة في قوله تعالى مُعاجِزِينَ أَي يقاتلونهم أي يُعاجِزُون الأنبياء وأولياء الله أي يقاتلونهم ويُمانِعُونهم ليُصَيَّرُوهم إلى العَجْزِ عن أمر الله وليس يُعْجِزُ الله ، جل ثناؤه ، خَلْقُ في الساء ولا في الأرض ولا مَلْجَأً منه إلا إليه ؛ وقال أبو جُنْدب الهذلي :

جعلت عُزَّانَ خَلَفْهُمْ دَلِيلًا ، وفاتُوا في الحجازِ ليُعْجِزُونِيْ ا

وقد يكون أيضاً من العَجْزِ. ويقال : عَجَزَ يَعْجِزُ عَنْ الأَمْرِ إِذَا قَصَرَ عَنه . وعاجَزَ إِلَى ثِقَة : مال إليه . وعاجَزَ القومُ : تركوا شيئاً وأخذوا في غيره . ويقال : فلان يُعاجِزُ عن الحق إلى الباطل أي يلجأ إليه . ويقال : هو يُكارِزُ إلى ثقة مُسكارَزَةً إذا مال إليه .

والمُنْعَجِزَةُ: واحدة مُعْجِزات الأَنبياء، عليهم السلام. وأَعْجَازُ الأُمور: أَواخِرُها. وعَجْزُ الشيء وعِجْزُه وعُجْزُهُ وعَجُزُهُ وعَبَيْزُهُ: آخره ، بذكر وَيؤنث؛ قال أَبُو خِراش بصف عُقاباً:

> بَهِيماً ، غيرَ أَنَّ العَجْزَ منها تَخالُ سَرَاتَهُ لَـنَـناً حَلِيبا

ا قوله « عزان » هو هكذا بضبط الاصل . وقوله « وقاتوا في الحجاز » كذا بالاصل هنا ، والذي تقدم في مادة حجز : وفروا بالحجاز .

وقال اللحباني : هي مؤنثة فقط . والعَجُز : ما بعد الظهر منه، وجميع تلك اللغات تذكر وتؤنث، والجمع

أعجاز الا يُحَسَّر على غير ذلك . وحكى اللحياني : إنها لعظيمة الأعجاز كأنهم جعلوا كل جزء منه عَجُزْرًا، ثم جمعوا على ذلك . وفي كلام بعض الحكماء : لا

م جمعوا على دلك . وفي كلام بعض الحكماء : لا تُدَبِّرُ وا أَعْجازَ أُمور قد وَلَّت صُدورُها ؛ جمع عَجُز وهو مؤخر الشيء ، يريد بها أواخر الأُمور وصدورها ؛ يقول: إذا فاتك أمر فلا تُنشيعه نفسك

متحسراً على ما فات وتَعَزَّ عنه متوكلًا على الله عز وجل ؛ قال ابن الأثير : 'يحَرِّض على تَدَبُّر عواقب الأمور قبل الدخول فيها ولا تُنتَّبَع عند تَوَلَّسِها وفواتها . والعَجُرُرُ في العَرُوض : حذفك نون

« فاعلان » لمعاقبتها ألف « فاعلن » هكذا عبر الحليل

عنه ففسر الجَوْهر الذي هو العَجْزُ بالعَرَضِ الذي هو الحَدْف وذلك تقريب منه ، وإنما الحقيقة أن تقول العَجْزُ النون المحذوفة من « فاعلان » لمعاقبة ألف « فاعلن » أو تقول التَّمْجِيز حذف نون « فاعلان »

لمعاقبة ألف « فاعلن » وهذا كله إنما هو في المديد . وعَجَّز الشاعر : خلاف صدره . وعَجَّز الشاعر : جاء بعَجُز البيت . وفي الحبر: أن الكُميّن لما افتتح

قصدته التي أولها :

## ألا حُيُّيت عَنَّا يا مَدينا

أقام أبر هذ لا يدري بما أيمَجْز على هذا الصدر إلى أن دخل حمَّاماً وسمع إنساناً دخله ، فسَلِّم على آخر فيه فأنكر ذلك عليه فانتصر بعض الحاضرين له فقال : وهل بأس بقول المُسَلِّمِينَ ? فاهْتَبَلَها الكُمَيْتُ فقال :

وهل بأس بقول مُسلِّمينا ?

وأَمَامُ الْعَجُورُ عَنْدُ الْعَرْبُ حَبِيسَةُ أَيَامُ : صِنَ وَصِنَّبُرُ وأُخَيَّهُمَا وَبُرُ وَمُطْفِئَ الْجَمَرُ وَمُكَفِّئَ الظَّفْنَ؟ قال ابن كناسة : هي من نواء الصَّرْفَة ، وقال أبو الغَوَّث : هي سبعة أيام ؟ وأنشد لابن أحير :

كُسِع الشّناء بِسَبْمة غَبْر، الشّهر أيّام شهلتنا من الشهر فإذا انفقضت أيّامها ، ومضت صن وصنبر مع الوبر، وبآمر وأخيه مؤتمر ، ومعلل وبيمطنيء الجمر ذهب الشّناء مُولياً عَجِلًا ، وأيتك وافيدة من النّجر وأتتك وافيدة من النّجر

قال ان بري : هذه الأبيات ليست لابن أحمر وأنما هي لأبي شيئل الأعرابي ؛ كذا ذكره ثعلب عن ابن الأعرابي .

وعَجِيزَةُ المرأة : عَجْزُهُا، ولا يقال الرجل إلا على التشبيه ، والعَجْزُ هما جبيعاً . ورجل أَعْجَزُ وامرأة عَجْزَاءُ ومُعَجِّزَ فَما جبيعاً . ورجل أَعْجَزُ وامرأة يوصف به الرجل . وعَجِزَت المرأة تعْجَزُ عَجْزاً ، بالضم : عَظَمَت عَجِيزَتُها ، والجمع عَجِيزات ، ولا يقولون عَجَائِ محافية الالتباس . وعَجْزُ الرجل : مؤخّره ، وجمعه الأعجاز، ويصلح وعَجْزُ الرجل : مؤخّره ، وجمعه الأعجاز، ويصلح وفي حديث البراء ، وضي الله عنه : أنه رفع عَجِيزته في السجود ؛ قال ابن الأثير : العَجَيزة العَجُز وهي للمرأة خاصة فاستعارها للرجل . قال ثعلب : سمعت المرأة خاصة فاستعارها للرجل . قال ثعلب : سمعت ال الأعراقي يقول : لا يقال عَجْزُ الرجل ، بالكسر، الإ إذا عظم عَجْزُهُ . والعَجْزَاء : التي عَرُض بطنها إلا إذا عظم عَجْزُه . والعَجْزَاء : التي عَرُض بطنها

و تُنَقَلَتُ مَأْكَمَتُهَا فَعَظَمَ عَجُزُهَا ﴾ قال :

هَيِّهَاءُ مُقْسِلَةً عَجْزِاءُ مُدْ بِرَةً

تَمَنَّتُ ، فَلَيْسَ يُوكَى فِي خَلَقْهَا أُودُ

وتَعَجَّزَ البعيرَ: وكبَ عَجُزَهُ. وروي عن علي، وضي الله عنه، أنه قال: لنا حق إن 'نعطة 'نأخذه وإن 'غنعه نوكب أغجاز الإبل وإن طال السرى؛ أغجاز الإبل مآخيرها والركوب عليها شاق ؛ معناه إن مُنعنا حقنا وكبنا مر كب المشتة صابرين عليه وإن طال الأمد ولم نتضجر منه مخلين مجتنا ؛ قال الأزهري : لم يود علي ، وضي الله عنه ، بتوله هذا وكوب المشقة ولكنه ضرب أعجاز الإبل مثلًا لتقدم غيره عليه وثأخيره إياه عن حقه ، وزاد ابن الأثير ، عن حقه وثأخيره إياه عن حقه ، وزاد ابن الأثير ، عن حقه وثاخيره إياه عن حقه ، وزاد ابن الأثير ، عن حقه وثاخيره إياه عن حقه ،

الذي كان يواه له وتقد م غيره وأنه يصبر على ذلك ، وإن طال أمد ه ، فيقول : إن قد منا للإمامة تقد منا ، وإن من منا منا وأخر نا عنها صبرنا على الأثر و علينا ، وإن طالت الآيام ، قال ابن الأثير : وقيل يجوز أن يويد وإن نفسته نسد ل الجهد في طلبه ، فيعل من يضرب في ابتفاء طلبته أكباة الإبل ، ولا تبالي باحسال طول الشرى ، قال : والوجا ما تقدم لأنه سلتم وصبر على التأخر ولم يقاتل ، وإنه

وقال وجل من دبيعة بن مالك : إن الحق يِقبَلَ فَمِن تعدّاه طَلْمَ ، ومن قَصَّر عنه عَجزَ ، ومو انتهى إليه اكتفى ؛ قال : لا أقول عَجزَ إلا مو العَجيزة ، ومن العَجْز عَجز . وقوله يقبَل أَي واضح لك حيث تراه ، وهو مثل قولهم إن الحق

قاتل بعد انعقاد الإمامة له .

وعُقَابِ عَجْزِاءُ : بمؤخرها بياض أو لون مخالف قوله «عاري» هكذا هو في الاصل .

وقيل : هي التي في دُنبَها مَسْح أي نقص وقصر كما قيل للذنب أذَلُ ، وقيل : هي التي في ذنبها ويشة بيضاء أو ريشتان ، وقيل : هي الشديدة الدائرة ؛ قال الأعشى :

وكأنشا تبيع الصوار، بشخصها، عَجْزاء تَوْزُقُ بالسُّلَيُّ عِيالتها

والعَجَزُ ؛ داء بأخد الدواب في أعجازِها فتثقل لذلك ، الذكر أعجزُ والأنثى عَجْزاة .

والعجازة والإعجازة: ما تُعظّم به المرأة عجيز تها، وهي شيء شبيه بالوسادة تشده المرأة على عَجْزُ هِـا لِتُحْسَبَ أَنْهَا عَجْزُاءً .

والعجزّة وابن العجزّة : آخـر ولد الشيخ ، وفي الصحاح : العجزّة ، بالكسر ، آخر ولد الرجل . وعجزّة الرجل :

واستبصرت في الحيّ أحوى أمركا، عِجْزَة ﴿ مِعْبَدا

يقال: فلان عجزة ولد أبويه أي آخرهم، وكذلك كبرة ولد أبويه، والمذكر والمؤنث والجمع والواحد في ذلك سواء. ويقال: وليد لِعِجْزَةٍ أي بعدما كبير أبواه.

والعِجازَةُ : دائرة الطائر؛ وهي الأصبع المتأخرة . وعَجُزُ عُوازِنَ : بنو نَصْر بن معاوية وبنو بُعشَمِ

ابن بكر كأنه آخرهم . وعِجْزُ القوس وعَجْزِها ومَعْجِزُها : مَقْسِضها ؛ جكاه بعقوب في المدل ، ذهب إلى أن زار ردا. . .

حَكَاهُ يَعْقُوبُ فِي المُبْدُلُ ، دُهِبُ إِلَى أَنْ زَايِهُ بَدُلُ مِنْ سَبِنَهُ ، وقال أَبِو حَنْفَةً : هو العَبْوْزُ والعِبْزُ ولا يقال مَعْنَجِزْ ، وقد حكيناه نحن عن يعقوب . وعَبْوْزُ السَّكِينَ : بُجْزُ أَنْهَا ؛ عن أَبِي عبيد .

والعَجُورُ والعَجُورُة من النساء : الشَّيْخَة الهَرِمة ؛ الأخيرة قليلة ، والجمع عجُرُ وعُجْرُ وعَجَارُ ، وقد عَجَرَت تَعْجَرُ وتَعْجُرُ عَجْرًا وعُجُورًا وعَجَرًا تَعْجَرُ تَعْجَرُ أَ عَجُورًا ، وهي مُعَجَرُ تَعْجَرُ أَ عَجُورًا ، وهي مُعَجَرُ ، والاسم العُجُرُ ، وقال يونس : امرأة مُعَجَرُة طعنت

وادسم العجز . وقال يونس : امراه معجزه طعنت في السن ، وبعضهم يقول : عَجَزَت ، بالتخفيف . قال الأزهري : والعرب تقول لامرأة الرجل وإن كان تحدثًا: هو تشيخها ، وقال : قلت لامرأة من العرب : حالي زوجك ، فَتَذَمَّرت وقالت : هلا قلت حالبي تشيخك ؟ ويقال للرجل عجوز وللسرأة عجوز .

ويقال : اتَّقِي الله في سَبْدِينَكُ وعُجْزُ كَ أَي بعدما

تصيرين عَجُوزاً . قال ابن السكيت : ولا تقال

عَجُوزَة والعامة تقوله . وفي الحديث : إن الجنة لا يدخلها العُجُز ؛ وفيه : إياكم والعُجُز العُقُر ؛ قبال ابن الأثير: العُجُز جمع عَجُوز وعَجُوزة، وهي المرأة الكبيرة المسئة ، والعُقُر جمع عاقِر ، وهي التي لا تلد . ونوى العَجُوز : ضرب من النّوى هش تلد . ونوى العَجُوز : ضرب من النّوى هش

تأكله العَجُوزُ للبِينِهِ كما قالوا نتوى العَقُوق ِ ، وقــد

تقديم. والعَجُوزُ : الحبر لقدمها ؛ قال الشاعر :

لَيْنَهُ جَامُ فِضَةً مِن عَدَايَا هُ يُ سِوى ما به الأميرُ 'مجيزِي المنا أَبْتَغِيهِ للعَسَلِ المَبُونِ زُوجٍ بِالمَاءِ لا لِشُرْبِ العَجُونِ

وفي النهذيب : يقال للخمر إذا عَتَقَتُ عَجُوزَ . والعَجُوزَ : القِبْلة . والعَجُوزَ : البقرة . والعَجُوزَ : نَصْل السِف ؟ قال أبو المقدام :

> وعَجُوز رأيتُ في فَم كَلَّبٍ ، مُجعِلَ الكلبُ للأَمْيرِ حَمَالًا

الكابُ : ما فوق النصل من جانبيه ، حديداً كان أو فضة ، وقيل : الكاب مسار في قائم السيف ، وقيل : هو 'ذؤابَتُه . ابن الأعرابي : الكلب مسار مَقْبُرِض السيف ، قال : ومعه الآخر يقال له العَجُون .

والعَجْزَاءُ : تَحْبُلُ مِنَ الرَّمِلُ مُنْبِتَ ، وفي النهذيب: العَجْزَاءُ مِنَ الرَّمَالُ تَحْبُلُ مِرْتَفَعَ كَأَنَّهُ جَلَّكُ لِيسَ بِرُكَامُ رَمَلُ وهُو مَكُرُ مُمَةً للنبت ، والجَمْعَ العُجْزَلُ لَا نَعْتَ لَتَلِكُ الرَّمِلَةُ . والعَجُولُ : رَمِلَةً بِالدَّهْنَاء ؟ قال بصف داراً :

على طَهْر جَرْعَاءَ العَجُونِ ، حَرَّامَا كَوْ وَرَامِ وَرَامِ

ورجل مَعْجُونُ ومَشْفُوهُ ومَعْرُوكِ ومَنْكُوهُ إِلَا ومَنْكُوهُ إِلَا ومَنْكُوهُ إِلَا الْأَعْرَابِي . إذا أُلِيعًا عليه في المسألة ؛ عن ابن الأعرابي .

والعَجْزُ : طائر يضرب إلى الصَّفرة يُشْبه صوتُه نُباح الكلب الصغير بأخذ السَّخْلَة فيطير بها ومجتبل الصي الذي له سبع سنين ، وقيل : الزُمَّجُ ، وجمعه عَدْ: ان .

وفي الحديث: أنه قدم على النبي، صلى الله عليه وسلم، صاحب كيشرى فوهب له معجزة فسمي ذا المعجزة، فسمي ذا المعجزة، بلغة البين، فأل : وسيت بذلك لأنها تلي عجز المتنظق بها ،

عجلز: العجلزة والعجلزة ، جميعاً: الفرس الشديدة الحكائق ، الكسر لقيس ، والفتح لتيم ، وقيل : هي الشديدة الأسر المجتبعة الفليظة ولا يقولونه للفرس الذكر . الأزهري : قال بعضهم أخذ هذا من جلز الحكائق ، وهو غير جائز في القياس ، ولكنها اسمان اتفقت حروفهما ونحو دلك قد يجيء وهو متباين في أصل البناء ولم أسمعهم يقولون للذكر من

الحيل، ولكنهم بقولون للجمل عِجْلِز " وللناقة عِجْلِز " ، وهذا النعت في الحيل أعر ف ، وناف عجلز " . ووملة وعَجْلز " . ووملة عِجْلز " . ووملة عِجْلز " عِجْلز : كذلك . وعَجْلز الكثيب " عِجْلز : كذلك . وعَجْلز الكثيب أن خَمْم وصَلْب . الجوهري : فرس عَجْلز الكثيب أن خَمْم وصَلْب . الجوهري : فرس عَجْلز أن الكثيب أن الخوهري : فرس عَجْلز أن الكثيب أن الخوهري :

وخيل قد ليست بجينع تخيل، على على شقاء عجلزة وقام وقام الشقة شغصها ، والحيل تهفو الجنام فيناه الجنام

الشقاء: الفرس الطويلة . والوقاح: الصّلبة الحافر ، وتهفو: تعدو . والفتخاء: العثقاب اللينة الجناح تقلبه كيف شاءت . والفتخ : لين الجناح . وعجلزة : اسم رملة بالبادية ؟ قال الأزهري : هي اسم رملة معروفة حداء حفر أبي موسى ، وتجمع عجالز ؟ ذكرها ذو الرمة فقال :

مَرَّرُنَ على العَجالِزِ يَضْفُ يَومٍ ' وأَدَّيْنَ الأَواصِرَ والحِيلالا

وفرس رَوْعاء : وهي الحديدة الذكية ، ولا يقال لذكر أَرْوَع ، وكذلك فرس سُوْها، ولا يقال لذكر أشتو ، وهي الواسعة الأشنداق.

عوز: العَرَّزُ: اشتداد الشيء وغلظه ، وقعد عَرَزُ واسْتَعْرَزَ . واسْتَعْرَزَتَ الجلدة في النار: انْوَوَتُ والمُعارَزَة : المُعارَدَة والمُعارَبَة ؛ قال الشّماخ وكلُ خليل غير هاضم نَفْسه لوصل خليل عير هاضم نَفْسه لوصل خليل صادم أو مُعارِزُ وقال ثعلب : المُعارِز المنقبض ، وقيل : المعارَدِ المنقبض ، وقيل : المعارَدِ المنقبض ، وقيل : المعارَدِ المنقبض ، وقيل : المعارِد المنقبض ، وقيل : المعارِد المنقبض ، وقيل : المعارِد

والعارز': العاتب. والعَرْز: الانقباض. واستَعْرَزَ السَّعْرَزَ السَّعْرَزِ السَّعْرَزِ السَّعْرِزِ السَّعْرِزِ السَّعْرِزِ : تَصَعَّب. والسَّعْرِينِ : كالتَّعْرِيض في الحصومة .

ويقال : عَرَزْت لفلان عَرْزُاً \* وهو أن تقبض على شيء في كفك وتضم عليه أصابعك وتُريّهُ منه شيئاً صاحبك لينظر إليه ولا تُريّهُ كائه . وفي نوادر الأعراب : أغرزُتني من كذا أي أغورُزْتني منه . والعُرازُ : المنفتالُونَ للناس؟ .

والعَرَّزُ : ضرب من أصغر الشَّمام وأدَّقَ شَجْره ، له ورق صغار متفرق ، وما كان من شجر النَّام من ضربه فه ورق صغار متفرق ، أمضُوخَة في جوف أمضُوخَة ، تَنْقَلع العُلا من السُّقُل انقلاع العِفاص من رأس المُنْكَلِّ العَلا ، هو الفَرَّزُ ، وقبل : هو الفَرَّزُ ، والفَرَرْ : شجرة ، وجمعها غَرَّرُ . وعَلْ : هو الفَرَرْ : والله أعلى .

عوطن: عَرْطَنَزَ الرجلُ : تَنْحَى كَعَرْطَسَ .

ع**رفن :** أغرَّ نُفَزَ الرجل : مات ، وقبل : كاد بموت قُنرًا .

عور : العَزيزُ : من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى ؛ قال الزجاج : هو الممتنع فلا يغلبه شيء ، وقال غيره : هو القوي الغالب كل شيء ، وقيل : هو الذي ليس كمثله شيء . ومن أسمائه عز وجل المُعزُ ، وهو الذي يَهِبُ العِزْ لمن يشاء من عباده . والعزرُ : فلاف الذيلُ . وفي الحديث : قال لعائشة : هـل ضلاف الذيلُ . وفي الحديث : قال لعائشة : هـل تَدُرينَ لِمُ كان قوملُك وفعوا باب الكعبة ? قالت :

غير مذكور في عبارة القاموس . ٧ قوله ﴿ المنتالون للناس ﴾ كذا بالأصل باللام . قال شارح القاموس وهو الأشبه ، أي تما عبر به القاموس وهو المنتابون بالباه الموحدة .

لا ، قال : تَعَزُّزاً أَنْ لا يَدْخُلُهَا إِلَّا مِنْ أَرَادُوا أَي تَكَبُّراً وتشدُّداً على النـاس ، وجاء في بعض نسخ مسلم : تَعَزُّورًا ، براء بعد زاي ٍ ، من التَّعزير والتوقير ، فإما أن يويد توقير البيت وتعظيمه أو تعظيم أنفسهم وتَكَبِّرُهُم على الناس . والعزُّ في الأصل : التوة والشدة والغلبة . والعزُّ والعزُّة : الرفعة والامتناع ، والعزَّة لله ؟ وفي التنزيل العزيز : ولله العزَّة ولرسوله وللمؤمنين ؟ أي له العزَّة والغلبة سُبْحانه . وفي التنزيل العزيز : من كان بريد العزَّة كللَّه العزَّة حسماً ؛ أي من كان يريد بعبادته غير الله فإنما له العِزَّة في الدنيا ولله العرزَّة جبيعاً أي يجمعها في الدنيا والآخرة بأن يَنْصُر فِي الدُّنيا ويغلب ؛ وعَزَّ يَعز ، بالكسر ، عِناً وَعِزَانًا وَعَزَازًا وَ وَرَجِلَ عَزَ بِزِرٌ مِنْ قُومٍ أَعَزَاةٍ وأعِزَّاء وعِزازِ . وقوله تعالى : فسوف يأتي اللهُ ُ بقوم مجبهم ومجبونه أذلئة على المؤمنين أعزاة على الكافرين ؟ أي جانبُهم غليظ" على الكافرين لِسَيْن" على المؤمنين ؟ قال الشاعر :

بيض الوُجُوهِ كَريمَةُ أَحْسَابُهُمْ ، في كلّ نائِبَةٍ عِزانَ الآنْفُ

وروي :

ربيض الوُجُوه أَلِبَّة وَمُعَاقِلٌ \*

ولا يقال : 'عَزَرَاء كراهية النضيف وامتناع هذا مطرد في هذا النحو المضاعف . قبال الأزهري : يَتَذَلَاكُون الدَّوْمَنِين وإن كانوا أَعَرَّ " ويتَعَزَّرُون على الكافرين وإن كانوا في شَرَف الأحساب دونهم . وأَعَزَّ الرجل : جعله عَزيزاً . وملك أَعَزَهُ : عَزيز " ؟ قال الفرزدق :

إن الذي تسمك السُّماء بني لنا بَيْنَاً ، دَعَائِمُهُ أَعَزُ ۗ وأَطَاوَلُ ُ

أي عزيزة طويلة ، وهو مثل قوله تعالى : وهو أهو أهون عليه ، وإنما وجه أبن سيده هذا على غير المنفاضة لأن اللام ومين متعاقبتان ، وليس قولهم الله أكثبر بحجة لأنه مسموع ، وقد كتر استعماله ، على أن هذا قد نُوجة على كبير أيضاً . وفي التنزيل العزيز: ليخو جن الأعز منها الأذل " ، وقد قرى و ليخر جن الأعز منها الأذل " أي ليخر جن العزيز منها ذليلا ، فأدخل اللام والألف على الحال ، وهذا ليس بقوي لأن الحال وما وضع موضعها من المصادر لا يكون معرفة ؛ وقول أبي كبير :

حتى انتهيْت إلى فراش عَزيزَة صَعَدِيزَة صَعَدِيزَة صَعَدِيزَة صَعَدِيزَة صَعَدِيزَة صَعَدِيزًا اللهِ المِلْمُوالِيِّ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ ا

عنى عقاباً ، وجعلها عزيزة لامتناعها وسُكُناها أعالي الجبال . ورجل عزيز : منبع لا بُغلب ولا يُقهر. وقوله عز وجل : ذنق إنك أنت العزيز الكريم ؟ معناه دن من بما كنت تعك في أهل العز والكرم كما قال تعالى في نقيضه : كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون ؟ ومن الأول قول الأغشى :

على أنها ، إذ رَائْتِي أَقَا دُ ، قالت عا فك أراهُ بَصِيرًا

وقال الزجاج: نزلت في أبي جهل ، وكان يقول: أنا أعَرَّ أهل الوادي وأمنعهم ، فقال الله تعالى: ذرق إنك أنت العزيز الكريم ، معناه ذرق هذا العذاب إنك أنت القائل أنا العزيز الكريم . أبو زيد: عزا الرجل يعز عزا وعزاة إذا قوي بعد ذلة وصاد عزيزاً . وأعزاه الله وعرزت عليه : كر مت عليه . وقوله تعالى : وإنه لكتاب عزيز لا يأته الباطل من وقوله تعالى : وإنه لكتاب عزيز لا يأته الباطل من

بين يديه ولا من خَلَفُه ؛ أي أن الكتب التي تقدّمته لا تبطله ولا يأتي بعده كتاب ببطله ، وقيل : هو محقوظ من أن 'ينقص ما فيه فيأتيه الباطل من خلفه ، وكلا يديه ، أو 'يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه ، وكلا الوجهين حسين"، أي 'حفظ وعز يز" بمن أن يلحقه شيء من هذا . وملك أعز "وعز يز" بمني واحد . وعز يز بمني واحد . وعز يز بمني واحد . وعز يز بمني أم أن يكون على المبالغة ، وإما أن يكون بمعنى مُعز " وقال طرفة :

### ولو حَضَرَتُهُ تَعْلِبُ ابْنَهُ وائلٍ ، لَـكَانُبُوا له عِزاً عَزَيْزًا وناصِرا

وتَعَزَّزُ الرجلُ : صار عَزَ بزاً . وهِو يَعْتَزَوُّ بِفِلانَ واعْتُزَا به . وتَعَزَّلُ : تشرُّفُ . وعَزَّ عَلَىَّ يَعَزُّ عِنَّ ٱ وَعِزَّةً ۚ وَعَزَازَةً ۚ : كُورُمَ ۗ وَأَعْزَزَتُهُ : أَكُرْمَتُهُ وأحببته، وقد ضَعَفَ شَمَنُ هذه الكامة على أبي زيدًا. وعَنَّ عَلَيَّ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا وَعَنَّ عَلَيَّ ذَلْكَ أَي حَقَّ واشتدً . وأُعْزِزْتُ مَا أَصَابِكُ : عَظُمُ عَلَى ۚ . وأَءْنُو زُوْ عَلِيَّ بِدُلِّكَ أَي أَعْظِمْ ۚ وَمَعْنَاهِ عَظُمُ عَلَى ۖ إِ وفي حديث على ، رضي الله عنــه ، لما وأى طَلَّحَةَ قتيلًا قال: أعْنَرِزْ عَلِيَّ أَبَا مُحْمَدُ أَنْ أَرَاكُ مُجَدُّلًا تَحْتَ نْجُومُ السَّمَاءُ } يَقَالَ : عَنَرٌ عَلَى يُعَرُ ۚ أَنِ أَرَاكُ بِحَالَ سيئة أي بشند ويشق على . وكلمة سنعاء لأهل الشَّحْر يقولون : بـ عز"ي لقد كان كذا وكذا وبـ عز"ك > كقولك لتعبيري ولتعبيراك . والعزَّة : الشيئة والقوَّة , يقالَ : عَنَّ يَعَزُّهُ ، بالفتح ، إذا اشتدُّ . وفي حديث عبر، رضى الله عنه: اخْشَوْ شَنُوا وتُمَعَّزُ زُوا أي تشدُّدوا في الدين وتصلُّبُوا ، من العِزُّ القوَّةِ وَالشَّدَّ ، والميم زائدة ، كتَــَـسُكُن من السكون ، وقيل : هو من المُعَزِّ وهو الشدة ، وسبجيءُ في موضعه . ا قوله « على أبي زيد » عارة شرح القاموس : عن أبي زيد .

وعَزَزْتُ القومَ وأَعْزَزُ تُهُم وعَزَّزْ تُهُم : فَـَوَّيْشُهُم وشُكَّا وْنُهُمْ . وفي النازيل العزيز : فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ ؛ أي قَـُو َّيْنَا وشَّـَدُّدنا ، وقد قرئت: فَعَزَزُنا بِثالث، بَالْتَخْفَيْفِ ، كَقُولُكُ شَدَدُنَا ، ويقال في هـذا المعنى أيضاً: رجل عَزَ بز" على لفظ ما تقدم، والجمع كالجمع. وفي التنزيل العزيز : أذلُّــة على المؤمنين أعزُّة على الكافرين أي أشداء عليهم، قال: وليس هو من عِزَّةً النَّفْس . وقال ثعلب : في الكلام الفصيح : إذا عَزَّ أَحْوَكُ فَهُنْ ۗ ۚ وَالْعَرْبِ تَقُولُهُ ۗ وَهُو ۚ مُثَالُ ۗ مَعْنَـاهُ إذا تَعَظُّم أَخُوكَ شَامِخًا عَلَيْكُ فَالنُّتُومُ لَهُ الْهُوانَ . قال الأزهري : المعنى إذا غلبك وقهرك ولم تقاومت فتواضع له ، فإن " اضطرابَكَ عليه يزيدك دُلاً " وخَبَالًا . قال أَبو إُسحق : الذي قاله تعلب خطأ وإنما الكلام إذا عز" أخوك فهـن ، بكسر الهاء ، معنــاه إذا استد عليك فهمن له وداره ، وهـذا من مكارم الأخلاق كما روي عن معاوية ، رضى الله عنه ، أنْ قَالَ : لُو أَنَّ بِينِي وَبِينِ النَّاسِ شَعْرَةً ۚ يَدُّونَهَا وَأَمُدُّهُمَا ما انقطعت ، قيل : وكيف ذلك ? قال : كنت إذا أَنْ خَوْهَا مَدَدُتُ وَإِذَا مِدُوهَا أَنْ خَيْتُ ، فالصحيح في هذا المثل فنهين ، بالكسر، من قولهم هان يهمين ُ إذا صار هَيِّناً لَــُنَّا كُقُولُه :

هَيْنُونَ لَيْنُونَ أَيْسَانُ دُووُ كُرَمٍ ، سُوَّاسُ مَكْرُمْتَةٍ أَيْنَاءً أَطْهَارٍ

ويروى : أيساد . وإذا قال هُنْ ، بضم الهاء ، كما قاله ثعلب فهو من الهَوان ، والعرب لا تأمر بذلك لأنهم أعزَّة أَبَّاؤُونَ للضَّيْمَ ؛ قال ان سيده : وعندي أن الذي قاله ثعلب صحيح لقول ان أحمر :

وقارعة من الأيام لولا سَيْيِلُهُمْ ، لزَّاحَتْ عَنْكَ حِينا

## دَبَبْتُ لَمَا الضَّرَاءَ وَقَلْتُ : أَبْقَى إِذَا عَزَّ ابنُ عَمَّـكَ أَن تَمُونا

قال سيبويه: وقالوا عَزَّ ما أنتَك ذاهب ، كقولك: حقّاً أنك ذاهب. وعَــزَّ الشيءُ يَعْزُ عِزَّ وعِزَّةً وعَزازَةً وهو عَزيز: قَـلُّ حَى كاد لَا يوجد، وهذا جامع لكل شيء.

والعزز والعزاز : المكان الصّلب السريع السيل . وقال ابن شبيل : العزاز ما غَلُظ من الأرض وأسرع سيل مطره يكون من القيمان والصّحاصيع وأسناد الجبنال والإكام وظهود القِفاف ؟ قال العجاج :

## مِن الصَّفَّ العَاسِي وَيَدَّعَسُنَ الفَّدَرُ عَزَّ الرَّهُ وَيَهَنَّسِرُ نَ مَا النَّهُسُرُ

وقال أبو عمرو: في مسايل الوادي أبعد ها سينلا الرّحبة ثم المدّنب ثم السّعبة ثم السّاعة ثم المدّنب ثم العرّازة . وفي كتابه ، صلى الله عليه وسلم ، لوقد همدان : على أن لهم عزازها ؛ العرّاز : ما صلب من الأرض واشتد وخشن ، وإنما يكون في أطرافها ؛ ومنه حديث الزهري : قال كنت أختكف إلى عبيد الله بن عبد الله بن عُنبة فكنت أخد مه ، وذكر واستغنيت عنه ، فخرج بوما فلم أقلم له ولم أظهر من واستغنيت عنه ، فخرج بوما فلم أقلم له ولم أظهر من تكر مته ما كنت أظهر من قبل فنظر إلى وقال : وقال : العر مته ما كنت أظهر من قبل فنظر إلى وقال : العلم لم تتوسطه بعد . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن البول في العزاز لئلا يَتَرسَنس العراز ؟ وأرض عزاز وعز الم وعز از ق ومعزوزة .

كذلك ؛ أنشد ابن الأعرابي :

عزازة كل سائيل نَفْع سَوْدٍ؟ لكل عزازة سالت قسرار،

وأنشده ثعلب :

قَـرَارَةَ كُلُّ سَائِلِ نَفْعِ سَوْءٍ، لكل قَـرَارَةً سَالَتْ قَـرَارُهُ

قال : وهو أجود . وأَعْزَرُنَا : وقعنا في أوض عزاز وَسَرنا فيها ، كما يقال : أَسْهَلَــُنَا وَقَعْنا في أَرْضَ عَزَازٍ وَسَرِنا فيها ، كما يقال : أَسْهَلَــُنا وَقَعْنا في أَرْضَ سَهِلَةً .

وعَزَّنَ المطرُ الأَرضَ : لَــَدَهَا . وَيَقَالَ لِلوَابِلِ إِذَا ضرب الأَرض السهلة فَشَدَّدَهَا حَتَى لا تَــَسُوخَ فَيهِــا الرَّجِـُلُ : قَدَ عَزَّزَهَا وعَزَّزَ مِنهَا ؛ وقال :

عَزَّزَ منه ، وهو مُعطِي الإسهال ، عَرَّزَ منه ، السَّوارِي مَتْنَهُ بالتَّهْتَالُ ،

وتَعَزَّرُ لِحْمُ النَاقَةَ : اشْتِدَّ وصَلَبُ. وتَعَزَّرُ الشيءُ: اشْتِدَّ ؛ قال المُتَكَبِّسُ :

أُجُدُ إِذَا صَنْرَتُ تَعَزَّزُ لَحْمُهُا ، وَإِذَا تُشَدُّ بِنِسْعِهَا لَا تَشْبِسُ

لا تَنْدِسُ أَي لا تَرْغُو . وفرسُ مُعْتَزَّة : غليظة اللحم شُديدته .

وقولهم تَعَزَّرْتُ عنه أي تصبرت أصلها تَعَزَّرْتُ أي تشددت مثل تَظَنَّرْتُ من تَظَنَّدْتُ ، ولهما نظائر تذَّكر في مواضعها، والاسم منه العزاة. وقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : مَنْ لم يَتَعَزَّ بِعَزَاء اللهِ فليس منا ؛ فسره ثعلب فقال : معناه من لم يَرُدَّ أَمْرَه إلى الله فليس منا . والعزَّاة : السَّنَةُ الشديدة ؟

قال:

ويَعْشِطُ الْكُومَ فِي الْعَزَّاءِ إِنْ كُورِقًا

وقيل : هي الشدة . وشاة عَزُوزَ ' : ضيَّقة الأحاليلَ ' وكذلك الناقة ، والجمع 'عز'زَ ' ، وقد عَزَّتْ تَمُزُّ عَزُوزًا وعِزازاً وعَزُرْتَ عُزُرُزاً ، بضبين ؛ عن ابن الأعرابي ، وتَعَزَّزَتْ ، والاسم الصَّرَّنَ

و فلان عَنْزُ عَزُ وز " : لها كن " جَمّ " ، وذلك إذا كان كثير المال شعيعاً . وشاة عَزُ وز : ضيقة الأحاليل لا تَدُو تُ حتى تُنْحُلُبَ بَجُهُد . وقد أَعَز " ت إذا كانت عَزُ وزاً ، وقيل : عَزُ زَتِ الناقة إذا ضاق إحليلها ولما لن كثير . قال الأزهري : أظهر التضعيف في المنافة الن كثير . قال الأزهري : أظهر التضعيف في المنافة النافة الن

عَرْانَ "، ومثله قليل ، وفي حديث موسى وشعيب عليهما السلام ، فجاءت به قالب لون ليس فيه عَرَاوُون ولا فَشُوسَ" ؛ العراون ؛ الشاة البَّكِيئَة ميون ؛ لو أن رجلًا أَخد شاة عَرْاوُل ومنه حديث عبرو بم ميمون ؛ لو أن رجلًا أَخد شاة عَرْاوُل فحلها ما فرغ من حليبها حتى أصلي الصلوات الحيس ؟ يويد النجو في الصلاة وتخفيفها ؛ ومنه حديث أبي ذر" : هل يتنبُث في الصلاة وخفيفها ؛ ومنه حديث أبي ذر" : هل يتنبُث لهدو حلب شاة ؟ قال ؛ إي-والله لم وأربع عزوز كصبور وصبُر .

وعَزِّ المَاءُ يَعَزِ وعَزَّتِ القَرَّحَةُ تَعَزِّ إِذَا سَالَ هَ فَيهَا ، وَكَذَلَكُ مَذَعَ وَبَذَعَ وَضَهَى وَهَنَى وَفَرَ وَفَضَّ إِذَا سَالَ .

وأَعَزَّت الشَّاة : اسْتَبَانَ حَبْلُهُا وعَظُمْ ضَرَّعُهَا يقال ذلك للمَعَز والضَّأْنَ ؛ يقال : أَرْأَتُ ورَمَّدَت وأَعَزَّت وأَضْرَعَتْ بمعنى واحد .

وعانَّ الرجلُ إبلَه وغنه مُعازَّةً إذا كانت مراضً لا تقدر أن ترعى فاحتَشَّ لها ولَـقَّمَهَا ، ولا تكو

المُعازَّةُ إِلا في المال ولم نسبع في مصدره عزازاً . وعزَّه بَعُزُهُ عَزَّا : قهره وغلبه . وفي التنزيل العزيز: وعَزَّني في الخطاب ؛ أي غلبني في الاحتجاج . وقرأ بعضهم : وعازَّني في الخطاب ، أي غالبني ؛ وأنشد في صفة جمَل :

يَعُرُو على الطريقِ بَمَنْكِبَيْهِ ، كما ابْنَوَكَ الْحَلِيعُ على القِداحِ

يقول: يغلب هذا الجبل الإبل على لزوم الطريق فشبه حرصه على لزوم الطريق وإلحاحه على السير عجرص هذا الحليع على الضرب بالقداح لعله يسترجع بعض ما ذهب من ماله ، والحليع: المخلوع المقمدور مالله . وفي المثل: من عَزَّ بَرَّ أَي من عَلَبَ سَلَبُ ، والاسم العزَّة، وهي القوّة والغلة ؛ وقوله:

عَزَّ على الربح الشُّهُوبُ الْأَعْفَرَا

أي غلبه وحال بينه وبين الربح فردً وجوهها ، ويعني بالشَّـُوب الطبي لا الثور لأن الأَعنر ليس من صفات الـة.

والمَزْعَزَةُ : الغلبة . وعازَّني فَعَزَزْتُه أَي غالبني فغلبته ، وضمُّ الغين في مثل هذا مطَّرد وليس في كل شيءٍ ، بقال : فاعلني فَفَعَلْتُهُ .

والعرزُّ: المطر الغَرَيرِ ، وقيل : مطر عِزِ سُديد كثير لا يُتنع منه سهل ولا جبل إلا أساله . وقال أبو حنيفة : العيزُ المطر الكثير . أدض مَعْزُ وزَة : أصابها عِزْ مَنْ المطر . والعَزَّاءُ: المطر الشديد الوابل . والعَزَّاءُ: المطر الشديد الوابل . والعَزَّاءُ: المشر الشديد الوابل . والعَزَّاءُ: المشر الشديد الوابل . والعَزَّاءُ:

والعُزْ يُنْزَاءُ مِنَ الفرس: ما بين عُكُنُو يَهِ وَجَاعِرَ يَهِ ، عِمْدُ وَيَقْصُر ، وَهِمَا الْعُزُ يُنْزَاوَانَ ، وَالْعُزُ يُنْزَاوَانَ : عَصَبَتَانَ فِي أُصُولُ الصَّلَـوَ يُنْنِ فَنُصِلْتَنَا مِنِ الْعَجْبِ

وأطراف الوركين ؛ وقال أبو مالك : العُزَيْزاءُ عَصَبَة رقيقة مركبة في الحَوْدانِ إلى الورك ؛ وأنشد في صفة فرس :

> أمرات عُزَادُوا وَنِيطَتُ كُرُومُهُ، إلى كفّل دَابٍ، وصُلْبٍ مُوَنَتَقِ

والكر ممة : رأس الفخذ المستدير كأن جَو رُزَة مُ وموضعها الذي تدور فيه من الورك القلت ، قال : ومن مد العرز العرز اوان ، ومن مد العرز أرزا من الفرس قال : عُز يُزاوان ، ومن قصر ثنا ي عُز يُزاون ، وهما طرفا الور كين . وفي شرح أسماء الله الحسنى لابن بَرْجان : العَز وز من أسماء فرج المرأة البكر ،

والعُرُرِّى: شَجرة كانت تُعبد من دون الله تعالى ؟ قال ابن سيده: أراه تأنيث الأعَرَّ ، والأعَرَّ بمنى العَرْيرِ ، والعُرُرِّى بمنى العَرْيرَ ؛ قال بعضهم : وقد بجوز في العُرْسى أن تكون تأنيث الأعَرَّ بمنولة الفُضلى من الأَكْبَرِ ، فإذا كان ذلك الأفضل والكُبْرى من الأَكْبَرِ ، فإذا كان ذلك فاللام في العُرْسى ليست زائدة بل هي على حد اللام في الحَر ث والعباس ، قال : والوجه أن تكون زائدة لأنا لم نسمع في الصفات العُرْسى كما سمعنا فيها الصغرى والكبرى . وفي الشنزيل العزيز : أفرأيتم اللات والعربي ؟ جاء في النفسيو : أن اللات صنم كان لقريش وبني كنائة ؟ لشقيف ، والعُرْسى صنم كان لقريش وبني كنائة ؟

أمًا ودِماءِ مائراتِ تَخالُها ، على قُنْنَة العُزَّى وبالنَّسْرِ،عَنْدَ مَا

ويقال: العُزَّى سَمَرُهُ كَانَتَ لَعَطَفَانَ يَعَبِدُونِهَا وكَانُوا بَنَوْا عَلَيْهَا بِيتاً وأَقَامُوا لِهَا سَدَنَةً فَبَعْثُ إِلَيْهَا رَسُولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، خالد بن الوليد فهدم

البيت وأحرق السَّمْرَ وهو يقول :

يا عُزَّ، كُفْرانَكِ لا سُنْحَانَكِ ! إنتي رأيتُ الله قد أهانَكِ !

وعبد العُزَّى: امم أبي لَهَبَ ، وإنما كَنَّاهُ اللهُ عَرْ وجل فقال : تَبَّتُ بِدَا أَبِي لَهَبَ ، ولم يُسَنَّهُ لأَن اسه مُحال .

وأَعَرَات البقرة إذا عَسُرَ حَمَلُهُما . واسْتَعَنَ الرَّمُلُ : تَمَاسَكَ فَلَمْ يَنْهُلُ . واسْتَعَنَ

الله بفلان اواستكفر فلان مجقلي أي غلبني واستغرر بفلان أي غلب في كل شيء من عاهة أو مرض أو غيره . وقال أبو عمرو : استغر بالعليل إذا اشتد وجعه وغلب على عقله . وفي الحديث : لما قدم المدنة نؤل على كلشوم بن الهدم وهو شاك ثم استغير بكلشوم فانتقل إلى سعد بن خيشته . وفي الحديث : أنه استغر بوسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في مرضه الذي مات فيه أي اشتد به المرض وأشرف على الموت ؛ يقال : عز "يعز " ، بالفتح " ، إذا

اشتد" ، واستُعز" عليه إذا اشتد عليه وغلبه .
وفي حديث ابن عمر ، رضي الله عنه : أن قوماً
محر مين اشتركوا في قتل صيد فقالوا : على كل
رجل منا جزاء ، فسألوا بعض الصحابة عما بجب عليهم فأمر لكل واحد منهم بكفارة ، ثم سألوا ابن عمر وأخبروه بفتنيا الذي أفناهم فقال : إنكم لمعرزة بهم على جراء بهم ، على جميعكم شاة " وفي لفظ آخر : عليكم جزاء واحد"، قوله لتمعرزة بكم أي مشدد بكم ومشقل عليكم

الأَمرُ . وفلان معزازُ المرض أي شديده . ويقال له إذا مات أيضاً : قد استُنْعز ً به .

والعَزَّة ، بالفتح : بنت الطَّنَّبَيَّة ؛ قال الراجز :

هان على عَزَّةً بنت الشَّحَاجُ مَهُوَى حِيالِ مالِكَ في الإدلاجُ

وبها سبيت المرأة عَزَّة .

ويقال للمَنْز إذا زُخِرت : عَزْعَزْ ، وقد عَزْعَزْ تُ بها فلم تَعَزْعَزْ أَي لَمُ تَتَنَحَ ، والله أعلم.

عشو: عَشَرَ الرجلُ يَعْشَرُ عَشَرَاناً: مشى مشيّة المقطوع الرّجل ، وهو العَشْرَان والعَشْرَرُ ; ما صَلُب مَسْلَتَكُ من طريق أو أدض ؛ قال الشماخ!

... المُقْفِراتِ العَشاوِزِ

وقاله أبو عمرو :

تَدُنَّ الشُّبِّ طِلْحِهِ الْعَشَّاوِزُ ا

والعَشُوْزَنُ : ما صعب مَسْلَكُهُ من الأَمَاكُنُ ؟ قال رؤبة :

أخذك بالمتشور والعشوزان

والعَشَوْزُنُ : الشديد الخَلَتْقُ العظيم من النباس والإبل . وقَنَاهُ عَشُوْزَنَة " : صُلْبَة . والعَشُوْزُ والعَشُوّزُ : الشديد الحَكَاقُ العليظ . .

عَضْوْ : عَضَوْ يَعْضُورُ عَضَّوْاً : مَضَّعْ في بعض اللهات .

 ١ قوله « قال الشماخ الغ » هذا قطعة من بيت من الطويل ، وعبارة شرح القاموس : قال الشماخ :

حذاها من الصّداء نفلًا طراقها ﴿ حَوَامَيُ الكَرَاعِ المؤيداتِ العَمْاورَ ويروى الموجّات؛ قاله الصاغاني ، قلت: ويروى المقفّرات ايضًا.

قوله « واستمر الله بفلان » هكذا في الاصل . وعبارة القاموس وشرحه : واستمر الله به أماته .

لا قوله « يقال عز يمز بالفتح النع » عارة النهاية: يقال عز يمز بالفتح إذا اشتد ، واستمز به المرض وغيره واستمز عليه إذا اشتد عليه وغلبه ، ثم يبنى الفمل المفعول .

عضمز : العَيْضَمُوزُ : العجوز الكبيرة ؛ وأنشد :

وناقة عَيْضَمُوزَ". والعَضَمَّزُ : الشديد من كل شيء. والعَضَمَّزُ : والعَضَمَّزُ : الضخمُ من كل شيء. البغيلُ ، وامرأة عَضَمَّزَ"؛ وقال حميد الشاعر : عَضَمَّزَةً فيها بقاء وشدةً "

ورجل عَضَمَّرُ الحَـلُـثَى: شديده . الأَزهري : عجوز عِكْرُ شَـهُ " وعَجْرُ مَهُ " وعَضَمَّزُ أَهْ " وقَـلَـمَّزُ أَهْ ": وهي اللّيمة القصيرة .

عطين: الأزهري في ترجمة عطيس: ناقة عَيْطَــَـُورْ"، بالزاي، أي طويلة عظيمة ، وقال: صغرة عَيْطَــَـُورْ" ضَخْمة.

عَفَىٰ : العَفْرُ : الملاعبة ويقال : بات يُعافِرُ الرأَتَهُ أَي يُغازِلُها ؛ قال الأَزهري : هو من باب قولهم بات يُعافِسُها فأبدل من السين زاياً .

ويقال للجَوْثُرِ الذي يؤكل : عَفْرُ وعَفَارُ ، الواحدة عَفْرَ وعَفَارُ ، الواحدة عَفْرَ وَعَفَارَ .

والعَفَازَهُ : الأَكْبَةُ . يقال : لَقِيتُهُ فُوقَ عَفَازَةً أَى فُوقَ أَكَبَهُ .

اي فوق اسه . عقق: العَقْرُ : تَقَارُبُ كبيب النهل .

عَقَفُوْ : العَقَفَرَ أَنْ : أَنْ يَجِلْسُ الرَّجِلُ حِلْسَةَ الْمُحْتَبِي ثَمْ يَضْمُ رَكِبَتِيهُ وَفَخَذِيهِ كَالَّذِي يَهِمُ ۖ بَأْمَرٍ شَهُوهً ۗ لَهُ ؟ وأنشد :

> ثم أَصَابَ ساعةً فَعَقْفُزَا ، ثم عَلاهـا فَدَحَا وارْتَهَزَا

عكن : المتكنّز : الانتام الشيء والاهتداء به . والمُكَّازَة : عَمَّا فِي أَسْفَلْهَا زُجٌ يَتُوَكَّأُ عَلَيْهَا الرجل ، مثنق من ذلك ، والجسع عَكاكِيز ُ

وعُكَازات · والعَكِزِرُ: الرجلُ السيءُ الحُمُلُتَى ۚ البخيلِ المَشْؤُومُ. وعُكَيزُ ُ وعاكِز ُ : اسبان .

عكمن : العُكُمْدُوزُ : النَّسَارَّة الحَادِرةُ الطويلةُ ا الضَّغْمَةُ ؛ قال :

إنتي لأقبلي الجلسية العَجُودَا، وآمِـقُ الفَكِيْمُودَا

الأزهري : عُكْمُوزَ أَنْ حَادِرَةٌ الرَّأْنِ وَعُكْمُزُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَعُكْمُزُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَفَتَحَتُّ للعَوْدِ بِنُواً هُزُهُوا ، فالتَّقَبَتُ جُرُّداتُه والمُكِبْهُوا

على: العَلَزُ : الضَّجَرُ . والعَلَزُ : شَبِهُ وعْدَة تأخذ المريضَ أو الحريصَ على الشيء كأنه لا يستقرُ في مكانه من الوجع ، عَلِزَ يعْلُنزُ عَلَزًا وعَلَزَانًا ، وهو عَلَزِ ، وأعْلَزَ و الوجع ؛ تقول : ما لي أواك عَلِزًا ? وأنشد :

عَلَـزان الأسيرِ نشد صفادا

والعَلَنَوْ أَيضاً : ما تَبَعَّتُ من الوجع شَيئاً إثر شيء كالحُبِّى يدخل عليها السُّعال والصُّداع ونحو هما . والعَلَنَوْ : القَلَقُ والكَرَّبُ عنه الموت ؛ قالت أعرابية تَرْثِي ابنها :

ا قوله « والمكز الرجل النيء الحلق » هكذا ضط في الاصل .
 وعبارة القاموس: والمكز، بالكسر، السيء الحلق ، قال شارحه:
 وفي اللسان ككتف .

# وإذا له عَلَزْ وَحَشْرَجَهُ ، مَا يَجِيشُ به من الصَّـدْرِ

وفي حديث على" ، رضي الله عنه ؛ هل يَنْشَظُو ُ أَهْلُ ُ

بَضَاضَة الشَّبَابِ إِلاَّ عَلَنَ القَلَقِ ? قال : العَلَنَ ' المَلَنَ ' التَّحْرِيكُ ، خفة وقلَقَ ' وهلَّعَ ' يصب الإنسان ، ويوى بالنون من الإعلان وهو الإظهار ' ، ويقال : مات فلان عَلَنَ أَي وَجِعاً قَلَقاً لاَ ينام . قال الأزهري: والذي ينزل به المرت يُوصَف بالعَلَز وهو سياقُه نَفْسَه . بقال : هو في عَلَنَزِ الموت ؛ وقوله:

# إنتك منتي لاجيء إلى وَشَرَهُ ، إلى قَسَرُهُ ، إلى قَتُواف صَعْبَة فيها عَلَنُهُ

أي فيها مَا يُورِيْنُكَ ضِيقًا كالضيق الذي يكون عند الموت .

والعليَّوْرُ أَنَّ المُوتُ . وعَلَزَ عَلَزًا : حَرَصَ وَعَلَرَ عَلَزًا : حَرَصَ هَمَا وَغَرَضَ ؟ قَالَ الأَرْهِرِي : مَعْنَى قُولُهُ غَرِضَ هَمَا أَيْ قَلَقٍ . والعَلَزُ : المَيْلُ والعُدُولُ ، والفعل كالفعل . والعلوري : كالفعل . قال الجوهري : المِنْدُ . قال الجوهري : المِلَوْنُ . قال الجوهري يقال العلورُ . في العليون . وهو الوجع الذي يقال له اللَّوَي من أوجاع البطن .

وعاليز": موضع.

علكن : العِلْكِيز : الشديد الضخم العظيم .

علمون العلميز أن وبر مخلط بدماء الحكم كانت العرب في الجاهلية تأكله في الجكدب ، وفي حديث عكر منة : كان طعمام أهل الجاهلية العلميز . العلميز الوبر مع دم الحكم ، وإغا كان ذلك في الجاهلية يعالج بها الوبر مع دماء الحكم يأكلونه ؛ وأنشد ان شبيل :

١ قوله ﴿ وَالفَسَلَ كَالفَمَلِ ﴾ اي على لفة من جمل مال من باب تعب .

وإنَّ قِرَى قَحْطَانَ قِرْفُ وَعِلْمُهُوْ ﴾ فَأَقْسِكُ مَنْ فِعْلُ ِ ا

وقال أبو الهيثم : العِلمُهِز ُ دم يابس ُ يُدَقَّ به أَوْبار الإبل في المجاعات ويؤكل ؛ وأنشد :

عن أكلي العِلْهِزُ أكثلُ الحَيْسِ

وفي الحديث في دعائه ، عليه السلام ، على مُضَّرَ : اللهم اجعلها عليهم سنين كَسنِي يُوسنُف ، فابتُلُوا بالجوع حتى أكلوا العلِيهز ؛ قال ابن الأثير : هو شيءٌ يتخذونه في سني المجاعة يخلطون الدم بأوبار الإبل ثم يَشُو ُونه بالنار ويأكلونه ، قال : وقيل كانوا يخلطون فيه القر دان . ويقال للقراد الضخم : عليهز ، وقيل :

ولا شيء بما يأكل الناس عندنا ، سوى الحنظل العامي والعلمين الفسل

العليْهُزُ شيءٌ ينبت ببلاد بني سُليم له أصل كأصل

البَرُ دي ؟ ومنه حديث الاستسقاء :

وليسُّ لنا إلاَّ إليكَ فَرارُنَا ، وأَن فِرارُ الناسِ إلا إلى الرُّسُلِ ؟

ابن الأعرابي: العلميز الصوف يُنفَش ويُشرَب بالدماء ويُشوى ويؤكل ، قال: وناب علميز ودر دح ، قال ابن شبيل: هي التي فيها بقية وقد أستنت

قال ابن سيده: المُعَلَّمُهُنَّ الحُسَنُ الغِدَاءَ كَالمُعَزَّ هَل. الحِوهِرِي: لحم مُعَلَّمُهُنَّ إذا لم يَنْضَجَّ .

عنز : العَنْزُ : الماعِزَةُ ، وهي الأنثى من المِعْزَى والأوعال والطّبّاء ، والجمع أعْنُزُ وعُنُوزُ وعِنَاوُ ، وخص بعضهم بالعِناز جمع عَنْزِ الطّبّاء ؛ وأنشد ابن

الأعرابي :

أَيْهِيْ ، إِنَّ العَدُّنَ تَمَنَّعَ دَبَّهَا مِن أَنْ يُبَيِّتَ جَارَهُ الحَالِلُ

أواد يا بُهِيَّةُ فرخَّم ، والمعنى أن العنز يتبلغ أهلُها بلبنها فتكفيهم الغاوة على مال الجار المستحير بأصحابها. وحائل : أدض بعينها ، وأدخل عليها الألف واللام للضرورة ، ومن أمثال العرب: حَتَّفَهَا تَحْمِلُ صَأَنَّ بأظلافها . ومن أمثالهم في هذا : لا تَكُ كالعَـٰزرِ تَبْحَثُ عَنِ المُدْيَةِ ؛ يضرب مثلًا للحاني على نفسه جِنانة يَكُونَ فَمُهَا هَلَاكُهُ ، وأُصَلَّهُ أَنْ رَجِلًا كَانَ جَائْعًا ّ بالفلاة فوجد عنزاً ولم يجد ما يذبحها به ، فبحثت ببديها وأثارت عن مدية فذبحها بها . ومن أمثالهم في الرجلين يتساويان في الشرف قولهم : هما كر ُكبَّتُمي العَدُّز ؟ وذلك أن ركبتها إذا أوادت أن تَرَ بِـضَ وقعتا معاً. فأَما قولهم : قَـبُّح َ اللهُ عَنْزاً حَيْرُهُا خُطَّةٌ ! فإنه أراد جماعة عَنْـز أو أراد أعْنُـزاً فأوقع الواحد موقع الجمع . ومن أمثالهم : كُفيَ فَلَانَ مِن العَنْز ؟ يضرب للرجل يَلْـقَى ما 'يُولِكُهُ . وحكى عن ثعلب: يومُ كيوم العَنْز ، وذلك إذا قاد حَنْفًا ؛ قال

> وأيت ُ ابنَ دَبْيَانَ يَوِيدَ وَمَى به إلىالشام يومُ العَنْزِ ، واللهُ شاغِلُهُ ١

قال المفضل: يويد حَتَّفاً كَحَتْف العَنْزُ حِينَ بَحِثْت عن مُدْيَتِها. والعَنْزُ وعَنْزُ الماء، جبيعاً: ضَرْبُ من السبك ، وهو أيضاً طائر من طير الماء. والعَنْزُ: الأنثى من الصُّقور والنُّسور. والعَنْزُ : العُقاب ، والجسع عُنُوزْ . والعَنْزُ : الباطل . والعَنْزُ :

الأكمة السوداء ؛ قال رؤبة :

وإرَّمُ أَخْرَسُ فُوقَ عَنْزِ قال الأَزهري : سأَلنِ أَعرانِي عن قول رؤية : وإرَّمُ أَعْبَسُ فُوقَ عَنْزِ

فلم أعرفه ، وقال : العَنْزُ القارة السوداء ، والإرَّمُ عَلَمَ مِن حجارة عَلَمَ مُ يَنِي مِن حجارة بِي مِن حجارة بِيضَ لِيَكُونَ أَظْهُرُ لِمَنْ يُرِيدُ الاهتداء به على الطريق في الفلاة . وكلُّ بناءٍ أَصَمَّ ، فهو أخرس ؛ وأما قول الشاعر :

وقاتَكَتْ العَنْزُ نصف النَّها رِ، ثم تَوَلَّئْتُ مع الصَّادِرِ

فهو اسم قبيلة من هوازن ؛ وقوله :

وكانت بيوم العَنْزِ صادَتُ فَنُوْادَهُ

العنز: أكمة نزلوا عليها فكان لهم بها حديث. والعَنْزُ: صخرة في الماء ، والجمع عُنُوزُ". والعَنْزُ : أوض ذات حُرُونَة ورمل وحجارة أو أثال ، وربما سميت الحُمُبارَى عَنْزًا ، وهي العَنْزَة أيضاً والعَنْزُ.

والعَنَزَةُ أَيضاً فَرَبُ مِن السَّاعِ بِالبَّادِيةِ دَفَيقَ الْحَطْمِ بِأَخْدَ البَعِيرِ مِن قَبِلِ دُبُرِهِ ، وهي فيها كالسَّلُوفِيَّةِ ، وقلما يُرَى ؛ وقيل : هو على قدر ابن عُرْس بِدُنو مِن النَّاقَةُ وهي بَارِكَةٌ ثَم بَيْبُ فيدخل في حيائها فَيَنَدُ مَصِ فيه حتى يَصِل إلى الرَّحِم فَيَجْنَبِيدُهُ هَا فَيَسَفُطُ النَّاقَةُ فَتَبُوتَ ، ويزعبون أَنه شيطان ؛ قال الأزهري : العنزة في عند العرب من جنس الذئاب وهي معروفة ، ورأيت بالصَّانِ ناقةً مُخررَت من قبل ذنبها ليلا فأصبحت وهي تمخورة قد أكلت المَنزَة من عَجْزِها طَائفة قتال راعي الإبل ، وكان نُميْرِينًا فصيحاً : طَرَقَتُها العَنزَةُ فَسَخَرَ تُنها ، والمَخرُ الشّق ، وقلما تظهر لحبنها ، ومن أمثال العرب المعروفة :

وَكِيتُ عَنْوُ يَجِيدُجِ جَمَلًا

وفيها يقول الشاعر :

شَرَّ بَوْمُنِهَا وَأَغُواهُ لِهَا ، وَكَبِبَتْ عَنْوُ مِجِدْجٍ جِمَلًا

قال الأصبعي: وأصله أن امرأة من طسم يقال لها عَنْزُ الْحِذَاتُ سَبِيَّةً ، فعملوها في هَوْدَج وألطفوها بالقول والفعل فعند ذلك قالت :

شريوميها وأغواه لها

تقول : شَرُّ أيامي حين صرت أكرم للسباء ؛ يضرب مثلاً في إظهار البير" باللسان والفعل لمن يواد به الفوائل. وحكى ابن بري قال : كان المنهك على طسم رجلاً يقال له عُمُلُوق أو عمليق ، وكان لا تُنزَف أمرأة من جديس حتى يؤتى بها إليه فيكون هو المنفقض لها أولاً ، وجديس هي أخت طسم ، ثم إن عُفَيْرة وبنت عقار ، وهي من سادات جديس ، ثرفت إلى بعلها ، فأتي بها إلى عمليق فنال منها ما نال ، فغرجت وافعة صوتها شاقة جيبها كاشفة قُمُبُلَها ، وهي تقول :

لا أَحَدُ أَذُلُ مَن جَدِيسِ ! أَهكذا يُفْعَلُ بالعَرُوسِ ؟

فلما سمعوا ذلك عظم عليهم واشتد غضبهم ومضى بعضهم إلى بعض ، ثم إن أخا عُفَيْرَة وهو الأسود ابن عَفَار صنع طعاماً لعرس أخته عُفَارة ، ومضى

إلى عمْليق بسأله أن تَعِضُرَ طعامه فأجابه ، وحضر هو وأقاربه وأعيان قومه ، فلما مَدُوا أيديهم إلى

الطعام عَدَرَتُ بهم جَدِيسُ ، فَقَسُلَ كُلُ مَنَ حَصَرَ الطعام ولم يُفلِتُ منهم أَحد إلا رجل يقال له وياحُ بن مُرَّةً ، توجه حَتَى أَتَى حَسَّانُ بن تُبَعِّعٍ فَاسْتُجَاسُهُ

عليهم ورَعْبَهُ فيا عندهم من النَّهم، وذَكَرَ أَنْ عندهم الرَّة يقال لها عَنْزُ، ما رأي الناظرون لها شبِهُا ﴾

وكانت طَسْم وجَدْيِسُ بَجُو الهَامَة ؛ فأطاعه حسانُ وخرج هو ومن عنده حتى أنوا جَوَّا ، وكان بها زرقاء الهامة ، وكانت أعلمتهم بجيش حسان من قبل

أن يأتي بثلاثة أيام ، فأوقع بجديس وقتلهم وسبى أولادهم ونساءهم وقلع عيني زرقاء وقتلها ، وأتي إليه بمنز راكبة جملا ، فلما رأى ذلك بعض شعراء حديس قال :

أخلت الدهر بيجو طلسلا و مشل ما أخلت سيف خلسلا وتداعت أدبيع دفئاف. و تركشه هاميدا منتخيلا من جنسوب ودبود حقية ، وصباً نعقب ريجاً سيألا وصباً نعقب ريجاً سيألا فؤق صعب و لم يقتل داكبة فؤق صعب و لم يقتل داكبة

مُنعَت: كَجُـواً ، وَرَامَتُ سَفَرًا تَرَكَ الحَدَّيْنِ مِنها سَبَـلا

وَكِيتُ عِنْنُ مِجِدْجٍ جَسُلًا!

لا تُرَى من بيتها خارجة ، وتراهن إليها رسلا

يَعْلَكُمُ الحَازِمُ ذو اللَّبُ بِـذَا ، أَنْ اللَّبُ بِـذَا ، أَنْكَا اللَّهُ بِـذَا ، مَثَلًا

ونصب شر يوميها بركبت على الظرف أي ركبت مجدج جبلًا في شر يوميها .

والعَنَزَةُ ؛ عصاً في قدر نصف الرَّمْح أو أكثر شيئاً فيها سِنانُ مثل سنان الرمح ، وقيل : في طرفها الأَسْفَلُ وَجُ كُرْج الرمح يتوكأ عليها الشيخ الكبير، وقيل : هي أطول من العصا وأقصر من الرمح والدُّكَازَةُ وريب منها . ومنه الحديث لما طعن أبي ابن خلف بالعَنزَة بين ثد ييّه قال : قتلني أبن أبي كبشة .

وتعَنَّزَ واعْتَنَزَ : تَجَنَّب الناسَ وتنحى عنهم ، وقيل: المُعْتَنِزُ الذي لا يُساكِنُ الناسَ لئلا يُوزَأَ شيئًا . وعَنَزَ الرجلُ : عَدَلَ ، يقال : نول فلان مُعْتَنزاً إذا نول حريداً في ناحية من الناس. ووأيته مُعْتَنزاً ومُثَنَّبُ أذا وأيته متنحياً عن الناس ؛ قال الشاعر :

أَوَاتَكَ اللهُ فِي أَمِياتِ مُعْتَمَنِزٍ، عن المسكادِمِ، لا عَفَّ ولا قَادِي

أي ولا يقري الضيف ورجل مُعَنَّزُ الوجه إذا كان قلبل لحم الوجه في عر نينه تشمّمُ. وعُنَّزَ وجه الرجل: قتل لحمه. وسمع أعرابي يقول الرجل: هو مُعَنَّزُ اللَّحْيَة ، وفسره أبو داود بُزُورِيش: كأنه مُه لحيته بلحة النيس.

صبه حيمه بلحيه الليس . والعَنْزُ وعَنْزُ ، جميعاً : أَكَمَة بعينها . وعَنْزُ : الم امرأة يقال لها عَنْز اليامة ، وهي الموصوفة بحدّة النظر . وعَنْزُ " : الم رجل ، وكذلك عِناز " ، وعُنْيَزْ ة أُ الم امرأة تصغير عَنْزَة . وعَنْزَة وعَنْيَزْة أ : قبيلة . قال الأزهري : عُنْئُزة في البادية موضع معروف ،

وعُنَيْزَة قبيلة . قال الأزهري : وقبيلة من العرب ينسب إليهم فيقال فلان العَنْزَيْ ، والقبيلة اسمها عَنْزَة . وعَنْزَة : أبوحي من ربيعة ، وهو عَنْزَة ابن أسد بن ربيعة بن نِزار ؛ وأما قول الشاعر :

دَلَفُتُ له بِصَدَّو العِنْثُو لَمَسًّا تَخَامَتُهُ الفَوادِسُ والرِّجالُ

فهو أمم فرس ؛ والعَنْزُ في قول الشاعر : إذا ما العَنْزُ من مُكَنَّى تَدَلَّتُ

هي العُقاب الأُنش . وعُنسَيْزَة : موضع ؛ وبه فسر بعضهم قول امرىء القيس :

ويوم تدخلنتُ الحِدْنَ خِدْنَ عُنْمَيْزَةٍ وَعُنَازَةً : وعُنَازَةً : اسم ماء ؛ قال الأخطل :

رَعَى عُنَازَةً حتى صَرَّ مُجنَّدُ بُهَا ، وذَعَذَعَ المالَ يومُ تالِيعٌ يَقِوهُ

عنقن : المَنْقَرُ والعُنْقُنُ ؛ الأَخيرة عبن كراع : المَرْ وَنَخُوش ، قال ابن بري : والعُنْقُرُانُ مثله ؛ قال أبو حنيفة : ولا يكون في بلاد العرب وقد يكون بغيرها ، ومنه يكون هناك اللَّذَنُ ؛ قال الأَخطل يهجو وجلًا :

ألا اسليم ، سلمنت أبا خالد ا وحيّاك ربّك بالعَنقر وروى مشاشك بالحندر و س قبل المات فلا تعجز ! أكلنت القطاط فأفننيتها! فهل في الحنانيس من مغمر ?

وديننك هذا كدين الحيا و ، بل أنت أكفر من هُرْمُز !

وقيل: العَنْقَرُ حُرْدانُ الحارا . والعَنْقَرُ : أَصَلُ القَصَبِ الْغَضِّ ، وهو بالراء أعلى ، وكذلك حكاه كراع بالراء أيضاً . وفي حديث قُسَّ ذكر العُنْقُرُ أَبناء العُنْقُرُ أَبناء العُنْقُرُ أَبناء الدَّهاقِينِ ، وقيل : العَنْقَرُ السَّمُ ٢٠ . والعَنْقَرُ : الدَّهاقِينِ ، وقيل : العَنْقَرُ السَّمُ ٢٠ . والعَنْقَرُ : الدَّهاقِينِ ، وقيل : العَنْقَرُ السَّمُ ٢٠ . والعَنْقَرُ : الدَّهاقِينِ ، وقيل : عمرو ، والله أعلم .

هُونَ ؛ اللَّيْثُ ؛ العَوَازُ أَنْ يُعُونِرُكَ الشيءُ وأنت إليه محتاج، وإذا لم تجد الشيء قلت: عاز َني؛ قال الأزهري: عازَيْنِ ليس بمعروف . وقال أبو مالك : يقال أَعُوزَ نِي هذا الأَمْرُ إذا اشته عليك وعَسُر ۗ وأَعْوَزَ نِي الشيءَ يُمُوزِرُ نِي أَي قَـَلُّ عندي مع حاجي إليه . ورجل مُعْرِزْ": قليل الشيء ، وأَعْرَزُهُ الشيءُ إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه . والعَوَزُ ، بالفتح : العُدُّمُ وسوءُ الحال . وقال ابن سيده : عارْني الشيءُ وأَعْوَزَ نِي أَعْجَزَ نِي على شدة حاجة، والاسم العَوَزُ.. وأَعْوَزُ الرجلُ ، فهو مُعْوِزُ ومُعُوزُ إذا ساءَتْ حالُه ؛ الأخيرة على غير قباس . وأعُوزَه الدهر : أَحْوَجِهُ وَحَلُّ عَلَيْهُ الْفَقُرُّ . وَإِنَّهُ لَكُونُ لَوْنُ : تأكيد له ، كما تقول : تَعْسَأُ له ونَعْسًا . والعَوَزُ : ضيقُ الشيء . والإعواز : الفقر . والمُعْورِنُ : النقير . وعَوِزَ الشيءُ عَوَزًا إذا لم يوجد . وعَوِزَ الرجلُ وأَعْوَزَ أي افتقر . ويقال : ما يُعْوِزُ لفلان شيء إلاَّ ذهب به ، كقولك : ما يُوهفُ له وما أقوله « وقيل العنقر جردان الجار » وهو المراد في الأبيات حتى يكون مجوأ .

وقيل المنقز السم النع كذا بالأصل بوزن جعفر ، وتبعه شارح القاموس . وعبارة المجد : والمنقزة ، بهساء ، الرافية

يُشْرِفُ ؛ قاله أبو زيد بالزاي ، قال أبو طام : وأنكره الأصمعي ، قال : وهو عند أبي زيد صحيح ومن المرب مسبوع .

والمعوَّزُ : خَرَقَةً بِلَفَ بِهَا الصِي ، والجَمْعُ المَعَاوِزُ ؛ قالَ حَسَانُ :

ومَوْاؤُودَةٍ مَقَرَّاوِرَةٍ فِي مَعَاوِزٍ عِيَّا الْمُرَّامِينَ الْمُ تَنُوسُكُ

المرؤودة: المدفونة حية . وآمنها: هَنَاهُما يعني القُلْفَة . وفي النهذيب: المعاورُ خُلْقانُ النياب؛ لئف فيها الصي أو لم يلف . والمعورَة والمعورُ : الذي يُبْتَذَلُ . الثوب الحكليّ ، زاد الجوهري : الذي يُبْتَذَلُ ، وفي حديث عمر ، دخي الله عنه : أما لك معورُ "أي قوب خكريّ لأنه لباس المنعوزين فتخرَّج بخرج الآلة والأداة . وفي حديثه الآخر ، وخي الله عنه : فَرُرُجُ المرأة الى أبها يكيد المنفسه فإذا خرجت تغريبُ المرأة الى أبها يكيد المنفسه فإذا خرجت واحدها معورُ ، بكسر الم ، وقبل: المعورُ ، كل قوب تصون اله المعورُ ، وقبل: المعورُ ، أكل شوب تصون الناب ، وقبل: المعورُ ، وألده المعاورُ ، وألده المعاورُ ، وأده الماء عن الناب ؛

رَأَى نَظَرُهُ مَنها ، فلم يَمْلِكُ الهَوى ، مَعَاوِزُ مُ يَوْبُو تَخْتَهُنَ كَثِيبُ

فلا محالة أن المعاوز هنا الثياب الحُدُدُ ؟ وقال :

ومُعْتَضَرِ الْمُنافِعِ أَدْيَعِيَّ ، ﴿ نَبِيلِ فِي مَعَاوِزَةٍ طِوالِ

أبو الهيثم : خَوَاطَاتُ العُنْقُودَ آخَرُطاً إذا أَجِنَدَبِتَ ما عليه من العَوْثُوِ، وهو الحب من العنب ، بجبيع

والداهية والسم .

أَصَابِعَكَ حَتَى تُنْقَيِّهِ مِن مُودِهِ ، وَذَلِكَ الْخَبَرِّطُ ، وَمَا لِللهِ سَلِحَانَهُ وَمَا لَمُ اللهُ سَلِحَانَهُ وَاللهُ سَلِحَانَهُ وَلَاللهُ سَلِحَانَهُ وَلَاللهُ سَلِحَانَهُ وَلَاللهُ سَلِحَانَهُ وَلَمَا لَى أَعْلَمُ .

#### فصل الغين المعجمة

عُون : غَرَزَ الإِبْرَةَ فِي الشِيء غَرَّزُاً وغَرَّزُها : أَدْخُلُهَا . وَكُلُّ مَا نُسَلَّرَ فِي شِيءَ فَقَدْ غُرُوزٌ وغُرُّزٌ ، وغَرَزْتُ الشيءَ بالإبرة أغْرِزُهُ غَرَزْرًا . وفي حديث أبي رافع : مَرَّ بالحسن بن علي " ، عليهما السلام ، وقد غَرَزَ صَفْرَ وأَسه أي لَـوَى شعره وأدخل أطرافه في أصوله . وفي حديث الشُّعْبيُّ : مَا كَطَلُّمُعُ السَّمَاكُ ْ قَلْطُ الا غَالَزِزًا ذَانَبُهُ فِي بَرْدٍ ؛ أَوَادَ السَّاكَ الأَعْزَلَ ، وهو الكوكب المعروف في برج الميزان وطلوعه يكون مع الصبح لحبس تخلو من تشمرين الأوَّل ، وحينتذ يبتدىء البرد ، وهو من غَرَّزَ الجراد فانتبه في الأرض إذا أراد أن تبيض. وغَرَزت الجَرَادَةُ وهي غارِز وغَرَّزَتُ : أَثْبَتْ ذَرَبُهَا فِي الأَرض لتبيض، مثل رَزَّتُ ؛ وجَرادة " غارز"، ويقال : غارزة" إذا رَزَّتْ ذَنَّتِهما في الأوض لِتُسْرَأَ ؛ وَالْمُغْرَزُ ، بِفَتْحِ الرَّاء : مُوضَعَ بيضها. ويقال : غَرَازْتُ 'عُوداً في الأرض ورَ كَزْنُهُ بمعنى وأحد

ومَغْرِزُ الضَّلَّعِ والضَّرْسُ والرَّيشَةُ وَنَحُوهَا : أَصْلُنُهَا، وَهِي الْمُغَرَّزُ : مُلْنُزَقُ \* بِالكَاهِلِ . بِالكَاهِلِ . بِالكَاهِلِ .

والفَرْدُ : دِكَابُ الرحْل ، وقبل : وكاب الرحْل من ُجلود محروزة ، فإذا كان من حديد أو خشب فهو وكاب ، وكل ما كان مساكاً للرّجْلَيْن في المَرْدُ وَجَلَيْه في الفَرْدُ وَالْبَتْها .

واغتَرَزَ: رَكِبَ. ابن الأَعرابي: والفَرْزُ للناقة مثل الحزام للفرس. غيره: الفَرْزُ للجَمَل مشل الركاب للبغل؛ وقال لبيد في غَرْز الناقة:

> وإذا حَرَّكْتُ غَرَّزِي أَجْمَرَتُ ، أَو فِرابي ، عَدُّو جَوْنَ ِقَدَّ أَبَلُ

وفي الحديث: كان ، صلى الله عليه وسلم ، إذا وضع رحلته في الغر أو ، يريد السفر ، يقول : يسم الله ؟ الغر أو أ : يكاب كور الجمل . وفي الحديث : أن رجلا سأله عن أفضل الجهاد فسكت عنه حتى اغتر أن في الجمر أو الثالثة أي دخل فيها كما يدخل قد م أل الراكب في الغر أو . ومنه حديث أبي بكر أن قال لعمر ، وضي الله عنهما : استمسيك بغر أو أي اعتلق به وأمسكه واتسع قوله وفعله ولا ولا الغر أز كالذي يمسك بوكاب الراكب ويسير بسيره . واغتر أز كالذي يمسك بوكاب الراكب ويسير بسيره . واغتر أز السير الغير أو من النوق : القليلة اللهن .

وغَرَازَتِ الناقَةُ تَـعُرُنُو ﴿ غِرازًا وَهِي غَارِزَ مِنَ إِبِلَ غُرَّازٍ : قَـلُ لَـنَهَا ﴾ قال القطامي :

کآن نُسُوع َ رَحْلِی ، حین صَبَّت ُ حَوالِبَ غُرَّزًا وَمِعْنَی جِبَاعاً

نسب ذلك إلى الحوالب لأن اللبن إنما يكون في العروق .

وغَرَّزُهَا صَاحِبُهَا : تَرَكُ حَلْبُهَا أَوْ كَسَعَ ضَرْعَهَا

ا قوله « وغرزت الناقة تفرز » من باب كتبكا هو صنيع القاموس ووجد كذلك مضبوطاً بنسخة صعيحة من النهاية ، والحاصل أن غرز بمنى غس وطمن واثبت من باب ضرب وبمنى أطاع بمد عصيان من باب سمع ، وغرزت الناقة قل لنها من باب كتبكا في القاموس وغيره .

عاء بارد ليذهب لبنها وينقطع ، وقيل : التَّغُويُّو أَن تَدَعَ حَالَيْهُ مِن حَلِمِينَ وَذَلِكَ إِذَا أَدِيرِ لِنَ النَّاقَةَ . الأصبعي: الغارز الناقة التي قد جَدَبَت لبنها فرفعته ؛ قال أبو حنيفة : التَّغْرُ بِنُ أَنْ يَنْضَحَ ضَرْعَ الناقة بالماء ثم يُلكو "ثُ الرجل كيد، في التواب، ثم يَكْسُعُ الضَّرْعُ كَسُعًا حَيْ يَدْفُعُ اللَّهِ إِلَى فُوقَ ، ثم يأخذ بذنبها فيجتدما به اجتداباً شديداً ، ثم يكسعها به كسعاً شديـداً وتُخَلَّى ، فإنها تذهب حينتًا على وجهها ساعة . وفي حديث عطاء : وسئل عن تَغْرُ بِنِ الْإِبِلِ فَقَالَ ؛ إِنْ كَانَ مُبَاهَاةً فَلَا ، وَإِنْ كان يويد أن تَصْلُحَ للبيع فَنَعَمْ . قال ابن الأثير : ويجوز أن يتكون تَغْريزُها نِناجَهَا وسينتُهَا مِن غَرَرُ الشَّجْرِ ، قال : والأول الوجه . وغَرَزَتِ الأتان : قَالَ لَنَّهَا أَيضاً .

أبو زيد : عَنْمَ مُعُوارِز ُ وعُيُون ُ غُوارِز ُ مَا تَجْرِي لهن 'دموع . وفي الجديث قالوا : يا رسول الله ، إن غنينا قد غَرَزَتُ أي قلُّ لبنها . يقال : غَرَزَت الغيم غُوازًا وغَرَّزُها صاحبُها إذا قطع حلبها وأواد أَنْ تُسَمَّنَ ؟ ومنه قصيد كعب :

> عَرِيْ مِثْلُ عَسِيبِ النَّحْلِ ذَا يُحْصَلُ ا بغارِز لم تُنْخُو ننه الأحاليل ُ

الغارزُ : الضَّرْعُ قد غَرَزَ وقَالٌ لَبِنهِ ، ويروى بغارب. والغارز من الرجال: القليل النكاح، والجمع غرار .

والغُريزَةُ : الطبيعةُ والقريحةُ والسَّجيَّةُ مَنْ حَيْرٍ أَو شر ؛ وقال اللحياني : هي الأصل والطبيعة ؛ قـال

> إن الشَّجاعَة ، في الفَّتي ، والجُنُودَ من كرَمَ الغَرَائِرُ \*

وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : الجُنْبُنُ والجُرْأَةُ وَ غَرَائُو ۗ أَي أَخِلاقِ وطائع صالحة أو رديثة ، واحدتها عُريزَة .

وبقال: النُّزَمُ غَرُّزُ فلان أي أمره ونهيه .

الأصمعي: والغَرَّزُ ، محرَّك ، مبت وأيته في البادية ينبت في 'سهولة الأوض ﴿ غيره : الغَرَوْ صَرَّبِ مِن الشَّمَامِ ـِ صغير ينبت على مُسْطُنُوطُ الأَنْهَادُ لَا وَوَقَ لِمَا ءَ إِنَّا هِي أنابيب مركب بعضها في بعض، فإذا اجتذبتها حرجت من جوف أخرى كأنها عِفاص أخرج من مُكَحُلُّكَة وهو من الحَـبُصْ ؛ وقيل : هو الأَسَلُ ، وبه سبيت الرماح على التشبيه ، وقال أبو حنيفة : هو من وُخيمٍ المَرْعي ، وذلك أن الناقة التي ترعاه تنحر فيوجه الغَرَوْ في كُرشها متبيَّزاً عن الماء لا يَتَفَتَّنَّى ولا يُورث المال قو"ة ، واحدتها غَرَازَة" ، وهو غير العَراز الذي تقدم في العين المهملة . وروي عن عبر ، رضي الله عنه ، أنه رأي في رَوْث فرس شعيراً في عام بحاعة فقال : لئن عِشْتُ لأجعلنَّ له من غَرَّ فِي التَّقِيعِ ما يُغْنيه عن قوت المسلمين أي يَكُفُ عن أكل الشعير ، وكان يومئذ قوتاً غالباً للساس يعني الحيل والإبل ؛ عَنِي بالغَرَانِ هذا النَّابْتَ ؛ والنقيع: موضع حماه عبر ، وضي الله عنه ، لِنَعَم الفيء والحيال المُعْدَّةُ لِلسبيل . وروي عن نافع عن ابن عبر، رضي الله عنهما ، أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حَمَّى غَرَزَ النَّقِيعِ لَحَيْلِ المسلمين ؛ النقيع، بالنون: موضع قريب من المدينة كان حبَّى لنعم الغيء والصدقة . وفي الحديث أيضاً : والذي نفسي بيــده كـتُعالِجُنَّ غَرَزُ النَّقيع .

والتَّغَارِيزُ : مَا يُحُوِّلُ مِن فَسِيلِ النَّخُلُ وغَيْرُهُ. وَفِي الحديث : إن أهل التوحيد إذا أخرجوا من النار وقد امتنصِسُوا يَنْبُنُونَ كَمَا تَنْبُنُ التَّعَارِينُ ؟ قال الفَّنَدِينُ : هو ما حول من فسيل النخل وغيره ، سبي بذلك لأنه يحول من موضع إلى موضع فيغررُ نوهو التَّعْرِينُ والتَّنْبِيتُ ، ومثله في التقدير التَّنَاوِينُ لنَّوْرِ الشَّعْرِينُ والتَّنْبِيتُ ، ومثله في التقدير التَّنَاوِينُ للهملة لنَّوْرِ الشَّجْرِ ، ورواه بعضهم بالثاء المثلثة والعين المهملة والرامين .

غور: أغرَّت البَقَرَة ، وهي مُعزِ إذا عَسُر حملها ؛ قال الأزهري: الصواب أغرَّت ، فهي مُغزِ ، من ذوات الأربعة أي من أربعة أحرَف ، فعَزَا إذا قلت منه أغرَّت حصل منه أربعة أحرف ، وإذا قلت من القول قلت حصل ثلاثة أحرف فهذه من ذوات الثلاثة ، وأغرَّت وما أشبه من ذوات الأربعة . ويقال للناقة إذا تأخر حملها فاستأخر تناجهها : قد أغرَّت ، فهي مُغرِّ ؛ ومنه قول رؤبة :

والحرّب عَسْراءُ اللِّقاحِ مُغَرّري

أراد ُبطُءُ إقلاع الحرب ؛ وقال ذو الرمة :

بلنخيينه صك المنفزيات الرواكد

تشمير : أَغَرَّت الشجرة إغْزازاً ، فهي مُغِزَّ إذا كثر شوكها والنفَّت . أبو عمرو : الغَزَرُ الحُصوصية ؛ تقول العرب: قد غَرَّ فلان بنلان واغْتَزَ به واغْتَزَى به إذا اخْتَصَّه من بين أصحابه ؛ وأنشد ابن تَجِّدُةً عن أبي زيد :

> فَمَنْ يَعْصِبْ بِلِينَهُ اغْتِزازاً ، فإنك قد مَلَاتَ يَـداً وشَامِـا

قال أبو العباس : كمن شرط ههنا ؛ ويعصب : يازم .

١ قوله « الصواب أغزت النع » أي فيكون من المعتل = واقتصر الجوهري على ذكره في المعتل ، وقد ذكره القاموس في المعتل والصحيح ما .

بليته : بقراباته . اغترازاً أي اختصاصاً . واليد ههنا : يويد اليمن ؟ قال : معناه من يلزم ببير"ه أهل بيته فإنك قد ملأت بمعروفك من اليمن إلى الشام .

والغُرْغُرُ : الشّدَقُ في بعض اللّفات ، والراء لغة .
ابن الأعرابي : الغُرْان الشّد قان ، واحد هما غُرْاً ،
وفي الحديث : إن المُلَكَكِين يجلسان على ناجِدَي الرجل يكتبان خيره وشره ويستنبدان من غُرْاية ،
الغُرْان ، بالضم والتشديد : الشّد قان ، الواحد غُرْاً .
وفي حديث الأحنف : شر به من ماء الفُرز يز ،
بضم الغين وفتح الزاي الأولى، ماء قر ب اليامة .
وغَرَاة ، موضع بمشار ف الشام بها قبر هاشم جدا .
النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وجاء في الشعر غَرَات وغزاة كأذ رعات وأذرعاة وعانات وعاناة ؛ وأنشد

مَيْتُ بِرَدُمَانَ ، وَمَيْتُ بِسَلُ حَانَ ، ومَيْتُ عَدَدُ عَزَّاتٍ

ابن الأعرابي :

قال الأزهري: ورأيت بالسُّوْدَةِ في ديار سَعْدِ بنِ زَيْدِ مَنَاةً وَمُلْلَةً يَقَالَ لِهَا غَزَّةً وَفَيْهَا أَحْسَاءٌ جَمَّةً. والغُرُّ : جنس من التُر الِحِ

غين: العَمْرُ: الإشارة بالعين والحاجب والجنفن، عَمْرَهُ يَعْمَرُهُ يَعْمِرُهُ عَمْرُاً. قال الله تعالى: وإذا مَرَّوا بِمِمْ يَتَعَامَرُ وَنَ ومنه الغَمْرُ بالناس. قال ابن الأثير: وقد فسر الغيز في بعض الأحاديث بالإشارة كالرَّمْزِ بالعين والحاجب واليد. وجارية غمَّارَةُ : حَسَنَهُ العَمْرُ للأعضاء. وفي حديث عبر ، رضي الله عنه: العَمْرُ للأعضاء. وفي حديث عبر ، رضي الله عنه: أنه دخل عليه وعنده غمَّارَةُ مَعْرُدُ ظهره . وفي

١ قوله « وفي حديث الاحنف الن » عبارة ياقوت: وقبل للاحنف بن
 قيس لما احتضر ما تتمنى? قال:شربة من ماء الفزيز، وهو ماء مر »
 وكان مو ته بالكوفة والفرات جاره

حديث عائشة، رضي الله عنها: الله و مكان الغَمْز ؟
هو أن تسقط اللهاة فَتُعْمَز بالله أي تُكْبَس .
والغَمْز في الدابة : الظلمع من قبل الرّجْل ؛
غَمَز ت تَعْمُون ، وقبل : هو ظلم خَفي ". والغَمْز ن :
العَصْر بالله ؟ قال زياد الأعْجَم :

وكنت إذا عَسَوْاتُ قَنَاهَ قَوْمٍ ، كَسَرُونَ كُغُوبِهَا ، أَو يُسْتَقِيا

قال ابن بري : هكذا ذكر سيبويه هذا البيت بنصب تستقيم بأو ، وجبيع البصريين ؛ قال : وهو في شعره تستقيم بالرفع والأبيات كلها ثلائة لا غير وهي :

> أَلَمْ تَرَ أَنَّنِي وَتَرَّاتُ فَوَسِي لأَبْقَعَ مَن كِلابِ بِنَي تَنِيمِ عَوَى؛ فَرَمَيْتُهُ بِسِهَامٍ مَوْتَ، تَرُّهُ عَوادِيَ الْحَنِقِ اللَّيْمِ وكنت إذا غيزت قناة قوم ، كسرت تحويها ، أو تَسْتَقِيمُ ا

قال : والحجة لسيبويه في هذا أنه سمع من العرب من ينشد هذا البيت بالنصب فكان إنشاده حجة ، كما عمل أيضاً في البيت المنسوب لعُقْبَةَ الأُسَدِي وهو :

> مُعاوِي ، إنتَّنَا تَشَرُ فَأَسْجِح ، فَلَـَسْنَا بَالْجِينَالِ وَلَا الْحَدْيِدَا !

هكذا سمع من ينشده بالنصب ولم تحفظ الأبيات التي قبله والتي بعده ؛ وهذه القصيدة من شعره محفوضة الروي ؛ وبعده :

أَكُلُنُهُمْ أَرْضَنَا فَجَرَدُنُمُوهَا اللهِ فَهَلُ مِنْ حَصِيدٍ ؟

١ في هذا البيت إقوام.

والمعنى في شعر زياد الأعجم أنه هجا قوماً زعم أنه أثارهم بالهجاء وأهلكهم إلا أن يتركوا سبه وهجاءه ، وكان بهاجي المنفيرة بن حبناة النيسي ، ومعنى غمرزت كينت ، وهذا مثل ، والمعنى إذا استد علي جانب قوم رُمنت للينه أو يستقم . وغمرت للينه أو يستقم . وغمرت للكبش والناقة أغيرها غمرة المحالة وناقعة غمور ، والمحت يدك على والجمع غمر أم العروق أم لا ؛ وناقعة غمور ، والعمور أمن الثوق : مثل العروك والشكوك ؛ عن أبي عبد . وفي حديث الفسل : والشكوك عند الفسل : والفير ي فرونك أي اكبسي ضفائر والغير ، بالتعريك : وذال المال من الإبل والغم والخبس باليد . والضاف من الرجال ، يقال : وجل غمر و أنشه والخمي : فرقال الما الغمر وأغمان وأفيم ، والقمر والكبس اليد .

أَخَذْتُ بَكُراً نَقَزاً مِن النَّقَزْ ، وناب سَوْء قَسَزاً مِن القَسَرْ ، هذا وهذا غَسَرْ مِن الغَسَرْ ،

وناقة عَبُورْ إِذَا صَارَ فِي سَنَامِهِا شَحْمَ قَلَيْلُ يُغْمَرُ ، وقد أَغْمَرُ تَ النَّاقَة إِغْمَالُوا ، وأَغْمَرُ فِي الرجل إغْمَالُوا : استَضْعَفَه وعَابِهِ وَصَغَرَ شَأْنَه ؛ قَالَ الكميت :

> ومن يُطَعِّرِ النِّسَاءَ يُلاقِ منها ؟ إذا أَغْمَرُونَ فَيْهِ } الأَقْدَرِينا

الأَقْوُرَينا: الدواهي. يقول: من يطع النساء إذا عِبْنه وزَهدُن فيه يلاق الدواهي التي لا طاقة له بها والعَمْيِن والعَمْيِن في العمل وفَهَّة في العمل وفَهَّة في العمل وفهَّة في العمل ووهمًّل في العمل ووهمًّل في العمل ووهمًّل في العمل ووهمًّل في العمل ووجل

غَمَرُ أَي ضعيف . وسَمِعَ مني كلمة فاغتَمَزَ ها في عقله أي استضعفها . والعَميزة : العَميْب . وليس في فلان غَميزة ولا غَميز ولا مَعْمَرُ أي ما فيه ما يُعْمَرُ فَيُعاب به ولا مَطْعَن ؟ قال حسان :

وما وَجَدَ الأَعْدَاءُ فِيُّ غَمِيزَةً ، ولا طاف لي منهم بِوَحْشِيَ صائِدُ

والمتغامر : المعايب ، وفعلت سيئاً فاغتمَرَه فلان الله صغر : أبو عمرو : غَمَرَ عَيْب فلان عيب فلان عيب فلان وغَمَرَ داؤه إذا ظهر ؛ قال الشاعر :

وبكد"ة ، لكد"اة فيها غاميز" ، مَيْنت" بها العير"ق" الضحيح الر"اقيز"

الَّ اقْزِرُ : الضَّادِبُ. والمُنَعَمُّوزُ :المُنَتَّهُمُّ. والمُنَعَمَّرُ: المُنتَّهُمُّ. والمُنتَرُّ: المُطَنِّمَعُ ؛ قال :

أكلُّت الفِطاطَ فَأَفْنَيْتُهَا ! فَهَلُ فِي الْحَنَانِيصِ مَنْ مَغْمَرُ ؟

ويقال: ما في هذا الأمر مَغْمَزُ أي مَطْمُعَ . ابن السكيت: أغْمَزَ في الحَرُ أي فَتَر فاجْتَرَ أَنْ عليه ودكبت الطريق. وفي التهذيب: غَمَزَ في الحَرُ ، وفي عنه أبي عمرو، وقد غَمَزْتُ الشيء غَمْزًا .

وغُمَّانُ وغُمَّانَ : موضع ، وقيل : هي بئر أو عين، وفي التهذيب: وعين تُعَانَ مَ معروفة ذكرها ذو الرمة فقال :

> تُوَخَّى بِهَا الْعَيْنَيْنَ، عَيْنَيَ عَمَازَة، أَفَتَبُّ رَبَاعٌ أَو قُنُويْدِرٍ مُ عَامِ

قال: وبالسُّوْدَةِ عِين أُخرى يقال لها عَيَيْنَةَ 'غَمَازَةَ'، نسبت إلى غَمَازَةَ مِن وَلَكِ جَرِيرٍ، قال : وغُمَازَةُ

عين أخرى بالزاي؛ قال ذو الرمة يصف الوحش وانتقاض جَر ُوهِا :

> صَوَافِنُ لَا يَعْدِ لَنَ بَالُو رَدْ غَيْرَ هُ ، ولكنها في مَوْرَدَ بْنَ عِدَالُها أَعَيْنُ بَنِي بَوِّ عَمَازَةُ مَوْرِدُ هُمَا ، حَيْنَ تَجْنَابُ الدُّجْتَى، أَمْ أَثَالُها ؟

قال شمر : عادلت بين كذا وكذا أيهما أتى .

غُونِ : قَالَ الأَرْهُرِي فِي تَرْجِمَةً غَزَاً : الْغَزَّوُ الْقَصِّدِ ، وكذلك الفَوْرُزُ ، وقد غَزَاه وغازَهُ غَزُورًا وغُورُزًا إذا قصده . والأغْرَزُ : البارُّ بأهله .

#### فصل الناء

فجز: الفَحْزُرُ: لغة في الفَحْسُ ، وهو التَّكَبُّر . فحز : يقال رجل مُتَفَحَّز أي منعظم متفحش ؛ حكاه الجوهري عن ابن السكيت .

فَخُونَ: الفَخُورُ والتَّفَخُورُ : التعظم ، فَخَوَ فَخُورًا وَتَفَخُّرَ : فَخُراً وَتَعْظم. الأَصعي: وتَفَخُّرَ الرَّجِلُ وجَمِّخَ وَجَفَحَ بَعْنَ واحد. ورَجِل مُتَفَخَّرَ أَي متعظم متفحش ؛ ويقال : هو يَتَفْخُرُ علينا . ابن الأعرابي : يقال فَخَرَ الرَجِلُ إذا جاء بِفَخْر • وفَخْر غيره وكذّب في مُفاخَر ته ، والاسم الفَخْرُ ، بالزاي . أبو عبيد : فرس فَيَخُرُ ، بالخاء والزاي ، إذا كان ضَغْمَ الجُرُ دان .

فوز : فَرَزَ العَرَقَ فَرْزَا ، والفِرْزُ : القطعة منه ، والجيع أفراز وفرُور . والفِرْزَهُ : كالفِرْزِ . والفِرْزَهُ : كالفِرْزِ . وأفرد في الحديث : وأفرد في الحديث : من أخذ فِرْزاً فهو له ؛

إني إذا ما تشرّ المناشرة ، فرق فرية فارزه

التشيري: يقال للفراصة فيرازة وهي النوابة. وأفرازة الصيد أي أمكنه فرماه من قراب. والفراز : الفراج بين الجبلين ، وقيل : هو موضع مطمئن بين رَبُو تَيْنَ ؛ قال رؤبة يصف ناقة :

كُمْ جَاوَزَتْ مِن حَدَبٍ وَفَرْزِ

والفَرْزُرُ: ما اطمأَنُ من الأَرض . والفَرْزَةُ : سَنَّقُ يكون في الغَلْـُط ِ ؛ قال الراعي :

> فَأَطْلُكُمَتُ فَرَازَة الآجام جافِلَةً ، لم تَدُو أَنتَى أَناها أَوَّلَ آهرا

والإفريز : الطَّنْف ، ومنه ثوب مَفْرُوز . قال أبو منصور : الإفريز ُ إفريز ُ الحائط ؛ معرّب لا ١ قوله « فاطلت البيت » كذا بالاصل .

أصل له في العربية ؛ قال ؛ وأما الطَّنْفُ فهو عربي عض .

التهذيب: الفارزة طريقة تأخذ في رَمْلَة في دَكَادِكُ لَكُ لَكُ اللهُ الل

وفَرْوَزْ الرجلُ : مات . والفِرْزَانُ : معروف . وفَيْرُوزْ : اسم فارسي .

فَوْقُ : الفَرَهُ : ولذ البقرة ، والجسع أَفْتُوالُهُ ؛ قَالَ رُهير :

كَمَا أَسْتَبَعَاثَ بِسَيْءٍ فَرَدُ غَيْطَلَمَةٍ ، ` خَافَ العُيُونِ ، ولم يُنْظَرُ بِهِ الحَسْلَكُ ،

وَهَزَا ۚ فَنَزَا ۗ وَأَفَرَا ۚ : أَفِرَعَهُ وَأَرْعَجُهُ وَطَـَّرُ فَوَادَ ۗ ، وكذلك أَفْـرُزَاتُهُ ؛ قال أبو دُوْيِبٍ :

والدهرُ لا يَبْقَى على حدثانِه ﴾ تشبّب أفرّته الكيلاب أمرّوع

واستفر من الشيء: أخرجه. واستفر ه: حَسَلَه حتى ألقاه في ممهلكة. واستفر ه الحوف أي استخفه و في حديث صفية : لا يُعْضِهُ شيء ولا يَسْتَفَر ه أي لا يستخفه ورجل فنر أي خفيف . وفي التنزيل العزيز : واستفزر من استطعت منهم بصوتك ؟ قال الفراء : أي استخف بصوتك ودعائك ، قال : وكذلك قوله أي استخف بصوتك ودعائك ، قال : وكذلك قوله ليستخف وإن كادوا ليستقز ونتك من الأرض أي ليستخفونك ، وقال أبو إسحق في قوله ليستقز ونتك . كادوا ليستخفونك ؛ وقال أهل النفه : كادوا ليستخفونك ؛ وواه لأهل النفسير ؛ وقال أهل اللغة : كادوا ليستخفونك إفزاعاً محملك على خفة الهرب . قال أبو عبيد: أفنز زت القوم وأفزعتهم سواء . وفن المؤرث نصيصاً : ندي وسال عا فيه .

فطن : فَطَنَ الرجلُ فَطَنْزاً : مات كَفَطَسَ .

فلو: الفيلز والفيلز والفيلز : الشّحاس الأبيض تجعل منه القيدور العظام المنفرعة والمياوات . والفيلز القيدور العظام المنفرعة والمياوات . والفيلز الحجارة ، وقيل : هو جبيع جواهر الأرض من الذهب والفضة والنحاس وأشاهها وما يومى من خبيها . وفي حديث علي " ، كرم الله وجهه : من فيلز "الشّجين والعقبان ، وأصله الصلابة والشدة والفلظ ، ورواه ثعلب : الفيلز ، ورواه ابن الأعوابي بالقياف ، وسيأتي ذكره . والفيلز أيضاً ، بالكسر وتشديد الزاي : خبيث ما أديب من الذهب بالكسر وتشديد الزاي : خبيث ما أديب من الذهب والفضة والحديد وما ينفيه الكير مما ينذاب من جواهر الأرض. وفي الحديث : كل فيلز "أذيب ، هو من ذلك ، ورجل فيلز " : غليظ شديد .

فوز: الفَوْزُ : النَّجَاءُ والظَّفَرُ ، بالأَمْنِيَةُ والحَيْرِ ، فَازَ به فَوْزُاً ومَفَازَةً . وقوله عز وجل : إن المنتقين مَفَازًا حَدَاثِقَ وأَعْنَابًا ؛ إنما أَرَاد مُوحِبات مَفَاوِزَ ولا يجوز أَن يكون المَفَازُ هنا اسم الموضع لأن الحداثق والأَعناب لسن مواضع . الليث : الفَوْزُ الطَّفَرُ ، بالحَيْرِ والنَّجَاة ُ مِن الشر . يقال : فاز بالحير وفاز من العذاب وأفازه الله بكذا ففاز به أي ذهب به . وفي التنزيل العزيز : فلا تَحْسَنَتُهُمْ عَمَازَةً من العذاب ؟ قال الفراء : معناه ببعيد من العذاب ؟

وقال أبو إسحق : عنجاة من العذاب ، قال : وأصل المنفازة مهلككة "فتفاءلوا بالسلامة والفواز . ويقال : فاز إذا لقيي ما يُغتَسَطُ ، وتأويله التباعد من المكروه . والمنفازة أيضاً : واحدة المفاوز ، وسبيت بذلك لأنها مهلكة من فورز أي هلكك ، وقيل : سبيت تفاؤلاً من الفوز النجاة . وفاز القيام أصاحبه ؟ وقيل : خرج قبل صاحبه ؟ قال الطرماح :

وابن سَبِيلِ قَرَيْتُ أَصُلَا من فَوْ نِي قِدْحِ مَنْسُوبَةٍ يُلْكُدُهُ

وَإِذَا تِسَاهُمُ القومَ عَلَى الْمَيْسِرِ فَكُلَّمَا خُرْجَ فِحَدْحُ رَجُلُ قَيْلُ : قِدْ فَازَ فَوْزُرًا . والفَوْزُرُ أَيْضًا : الْمُلاكُ . فَاذَ يَنْفُوزُ وَفَوَّزُرَ أَي مَاتَ ؛ ومنه قول كعب بن زهر :

> فَمَنْ لَلْقُوافِي سَانَهَا مِن َحُوْرُكُهُمَا ، إذا ما تُوى كَعْبُ ،وفَوَّزَ جَرَّوْلُ ۗ9

يقولُ ، فلا يَعْيَا بشيءَ يَقُولُه ، ومن قائلِيها من يُسيِءَ ويَعْمَلُ

قوله شانها أي جاء بها شائنة أي معيية . وتوى : مات وكذا فَوَّز . قال ابن بري : وقد قبل إنه لا يقال فرّز فلان حتى يتقدم الكلام كلام فيقال : مات فلان وفورز فلان بعده ، يشبه بالمُصَلَّي من الحيل بعد المُحَلِّي . وجَرْول : يعني به الحُطيَّت ؟ وقال الكبيت :

وما ضَرَّهَا أَنَّ كَعْباً تَوَى ؛ وَفَوَّزَ مِن بعدٍ ، جَرُولُ ُ

قال ابن الأعرابي : فورّ الرجل إذا مات ؟

وأنشدا :

فَوَّزُ مَن قُدُرافِر إلى سُوَّي خَمْساً، إذا ما ركب الجيس بكى

ويقال للرجل إذا مات : قد فَوَّزَ أَي صَارَ فِي مُفَازَةٍ ما بين الدنيا والآخرة من الـبرزخ المبدود ؛ وفي حديث سطيح :

أَمْ فَانَ فَازْ لَمَّ بِهِ سَنَّأُو ُ الْعَنْسَنْ

أي مات . قال إن الأثير : ويروى بالدال ، وقد تقدم . ويقال : فَوَّانَ الرَّجِلِ بِإِبِلُهُ إِذَا وَكُبِ جِهَا المَّفَانَةَ ؟ ومنه قول الراجز :

فَوَّزُ مِن قُرُاقِرِ إِلَى سُوَى

وهما ماءان لكاب . وفي حديث كعب بن مالك : واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً ؛ المفاز والمفازة : البرّية القفر ، وتجمع المفاوز . ويقال : فاوز "ت بين القوم وفارضت معنى واحد . والمفازة : المهلكة على التطير ، وكل قعر مفازة الاوقلة إذا كان بين الماءن ربع من ود د لإبل وغيب من سائر الماشية، وقيل : هي من الأدضين ما بين الرّبع من ورد الإبل من العب من ورد غيرها من سائر الماشية، وهي الفيفاة ، ولم يعرف أبو زيد الفيف .

١ حقوله ه فو"ز النع » الذي في ياقوت :

لله در" رافع أنى اهتدى فو"ز من قراقز الم سوى خسأاذا ما سارها الجبس بكى ما سارها من قبله الس يرى ورواها في قراقر على غير هذا الترتيب فقد"م وأخر وجعل بدل الجبس الجيش . ولعله روى بهما اذ المنى على كل صحيح ؛ ثم ان المؤلف استشهد بالبت على أن فو"ز يمنى هلك وعبارة ياقوت : قراقر واد نزله خالد بن الوليد عند قصده الشام وفيه قبل لله در النح اه . ففو"ز فيه بمنى مضى فالانسب ما ذكره المؤلف بعد وهو الذي اقتصر عليه الجوهري .

ابن الأعرابي : سبت الصحراء مفازة لأن من خرج منها وقطعها فاز . وقال ابن شميل : المفازة الـتي لا ماء فيها فهي مفازة وما زاد على ذلك كذلك ، وأما الليلة واليوم فلا بعد" مفازة . قال ابن الأعرابي : سبت المفازة من فكورز الرجل إذا مات . ويقال : فكورز إذا مضى . وفكورز

تَفُويِزاً: صار إلى المتفازة ، وقيل : وكبها ومضى فيها ، وقيل : فَوَازَ خُرِج مَن أَرْضَ إلى أَرْضَ كهاجَر . وتَفَوَّز : كَفُواز ؟ قال النابغة الخعدى :

> َصَلَالَ خُويِّ إِذْ تَفَوَّزُ عِنْ حِبِّى ﴾ لِيَشْرُبُ غِبًا بِالنَّبِـاجِ وَنَبْتَلَاا

وفاز الرجلُ وفَوَّزَ : هلك ؛ وقيل : إن المُفازَة مشتقة من هـذا ، والأول أشهر وإن كان الآخر أقيس

والفارَّةُ: بناء من خرَّق وغيرها تبنى في العساسكر ؟ والجمع فازَّ، وألفها مجهولة الانقلاب ؟ قال ابن سيده ولكن أحملها على الواو أكثر من البياء ، وكذلك إذا حقر سيبويه شاشاً من هذا النحو أو كسررة حمله على الواو أخذا بالأغلب قال الجوهري : والفازَةُ منظلاً " مَدَّ بعمود ، عركي فما أدى .

#### فصل القاف

قَبْرُ : التَهْدَيْبِ : أهبله الليث ، وقال أبو عبرو : القَبْرُ القصير البخيل .

قحن : القَحْزُ : الوَّنْبُ والقَلَقُ . قَحَّـزَ يَقْحَوُ قَحْزًا : قَلَقَ ووَّنْب واضطرب ؛ قال رؤبة :

١ ڤوله ﴿ بَالنَّبَاجِ وَنَبْتُلا ﴾ هما اسما موضين كما في ياقوت .

بالفتح ، أي خب ، وهو القر بُز ُ أيضاً ، وهما

قرمز : القر مزرُ : صِبْغُ أَرْمَنِي ۖ أَحَمَر بِقَالَ إِنَّهُ مِنْ

عُصَارَةً دُودُ يُكُونُ فِي آجَامُهُم ، فَارْمِي مَعْرِبٍ ؛

إدا تَنَزَّى قاحِزاتِ القَحْزِ

يعني شدائـــد الأمور . وفي حديث أبي وائــل : أن الحجاج دعاه فقال له : أحسننا قد رُوعناك ، فقال أَبُو وَائِلُ : أَمَا إِنِي بِتُ أَفَحَٰزُ البَارِحَةَ أَي أَنَزًى وأَقْلَاقُ مِن الْحُوفِ . وفي حديث الحسن وقد بلغه

جاء من الدَّهْنا ومن آرابه ، لا يأكل القر ماز في صاب ، ولا يشواء الرُّغْنُفِ مع مُجودًابِه، إلا بقايا فَصْل ِ مَا يُؤْثَى بِه ،

وأنشد شبر لبعض الأعراب :

من اليوابيع ومن ضابه أراد بالقرماز الحبر المحوّر ، وهــو معرّب ، ووود في تفسير قوله تعالى : فخرج على قومه في زينته ؟ قال : كالقِرْ مِنْرِ هُو صِبْغُ أَحْمُو ، ويقال إنَّه حيوان تصبغ يه الثياب فلا يكاد يَنْصُلُ لُونُهُ ، وهو معرّب.

حيي ، والجمع أقرَّاءُ نادر . وفَتَزَّتُ نَفْسِ عَنِ الشَّيْءِ فَتَزَّا وَقَتَزَّتُنَّهُ مُجُرِّفَ وَغَيْر حرف : أَبَتُهُ وعَافَتُهُ ، وأَكْثُو مَا يُسْتَعْمَلُ بَعْنَى

قَوْقِ : القَرَازَةُ : الْحَيَاءُ ، قَرَرٌ كَفَرُهُ . ورجل قَرَهُ :

وتَقَرَّرُ الرَّجِلُ مِن الشيءَ : لم يَطْعُمُهُ ولم تَشْرَبُهُۥ بإرادة ، وقد تَقَزَّزَ من أكثل ِ الضَّبِّ وغيره ، فهو رجل فَنَزُ وقِرْ وقُرْنُ ، ثلاث لفاتٍ : مُتَقَرَّرُهُ وقِنْزُ هُو ۗ ؛ قال اللحياني : ويثني ويجمع ويؤنث ثم لم يذكر الجمع، والأنثي قَنَرَّةٌ وَقُنُرَّةٌ وَقَرْتُهُ . وما

في طُّعامه قَدَرٌ ولا يَمُنرُ ولا قَدَرازَ مَ ۖ أَي مَا ۚ يُتَقَرَّرُ ۗ أَ له . والتَّقَرُّوْ : التَّنطُسُ والنباعد من الدَّنسَ . والقَزَرُ : ألوجل الظريف المُنتَوَقِّي للعبوب . ابن الأعرابي: رجل قُرُو الله مُشَقَرَ وْ مِن المعاصي والمعابب عن الحجاج شيء فقال : ما زلت الليلة أَقَاعَزُ كَأَني على الجمر ، وهو رجل قاحِز". وقَعَزَ الرجـل"،

فهو قاحز" إذا تنقط شبَّهُ المبت . وقَعَزَ الرجـلُ

عن ظهر البعـير يُقْحَزُ قُمُعوزًا : سَقَط . وقَعَزَ

السهم يَقْحَزُ فَحَزاً: وقسع بين يدي الرامي. والقاحِز ُ : السهم الطَّامِيحُ عن كبد القوس دَاهباً في السباء ويقال: لنشدُ ما فَيَحْزُ سهبنك أي سُخُصُ . وقَحَزُ الكلبُ ببوله يَقْحَزُ فَحَزًا : كَقَــزَحَ . وقَبَحَزَ الرجلُ يَقْحَزُهُ فَيَحْزُا وقُنْحُوزًا وقَيَحَزَاناً : أهلك. والتَّقْحِسينُ : الوعيدُ والشَّرُّ ، وهو من

والقُحازُ : داء يصيب الغنم.وتقول : ضربته فَتَعَمَزَ ؟ : قال أبو كبير يصف الطُّعْنَة :

> مُسْتَنَةً سِنَنَ الغُلُو مُرِيثة ، تَنْفَي النُّوابُ بِقاحِزٍ مُعْرَوْرِ فِ

يعني خروج الدم باستينان . والمنْعْرَوْرِفُ : الذي له عُرْفٌ من ارتفاعه . وقَحَزُهُ غيرُهُ تَعْجِيزًا أَي

نوذ : القَرْزُ: قَـنْضُكُ الترابُ وغيره بأطراف أصابعك نحو القَبْضِ . قال أبو منصور : كأنَّ القَرْزُ مبدلٌ \* من القر<sup>•</sup>ص .

وَبُونَ ؛ القُرْ بُورُ والقُرْ بُورِي ؛ الذَّكُو الصُّلب الشديد . الْجُوهُرِي : رَجُلُ 'جُرْ بُزُرٌ ، بَالْضُم ، نَيْنُ ۚ الْجُنَرُ ۚ فِيزَ ۗ فِي

ليس من الكبر والتيه . ويقال : رجل قَرَّ وقُرْ وَقَرْ الْمَاسِ والمعايب . الليث : قَرْ الإنسان يَقْرُ قَرْ الْقَرْ الْمَالِ الْمَاسِسَو فِي الْمَاسِسَو فِي الْمَاسِسُو فِي الْمَاسِسُو فِي الْمَاسِسُو فِي الْمَاسِسُ ، لعنه الله ، ليقُرُ القَرْ القَرْ أَنْ المَاسِسُ ، لعنه الله ، ليقُرُ القَرْ القَرْ مَن المُسرق فيبلغ المغرب أي يثيب الوَثْبَة .

والقَرَّ : من الثياب والإبْر يُسَمَ ، أُعجبي معرّب ، وجبعه قَبُر ُوزَ ؛ قال الأزهري : هو الذي يُسَوَّى منه الإبريسم . والقار ُوزَ أُ : مَشْرَ بَهُ وهي قَدَح دون القر قار َ ،

أعصمة معرَّبة ؟ الفراء : القوازيزُ الجماجم الصغار التي

هي من قوارير ؟ وقال أبو حنيفة : هذا الحرف فارسي والحرف العجمي يعر"ب على وجوه ؟ وقال الليث : القاقدُرَّةُ مَشْرَبَة دون القرقورَة معر"بة ، قال : وليس في كلام العرب، ما يفصل الف بين حرفين مثلين ما يرجع إلى بناء قَقَرَ ونحوه ، وأما بابيل فهو اسم بلدة ، وهو اسم خاص لا يجري مجرى اسم العوام ، قال : وقد قال بعض العرب قاز وز للقاقدُرَّة ، قال الجوهري : ولا تقل قاقدُرَّة ، وقال أبو عبيد في كتاب ما خالفت العامة فيه لغات العرب : هي قاقورَة ما عالمون : هي قاقورَة

وقاز ُوزَة للتي تسمى قاقـُزَّة . وفي حديث ابن سلام

قال : قال موسى لجبريل ، عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام : هل ينام ديك ? فقال الله تعالى : قــل له

فلمأخُذُ قازوزَ تَمَنَّن أو قارُورَ تَمَيَّن وليقُمُ على الجبل

من أو"ل الليل حتى يصبح ؛ قال الخطابي : هكذا

روي مشكوكاً فيه ، والقاد وزء : مَشْرَبة

قشنز : القَشْنِيزَةُ : 'عَشْبَةً ' ذات ُ حِعْثِينَةٍ واسعة 'تُورِق ورقاً كورق الهِنْدِياء الصغار وهي خَضْرًاء كثيرة اللبن

ُحلُّورَةً يَأْكُلُها الناسُ ويجبها الغنم جدًّا ؛ حكاهـا أبو حنيفة .

قَعْنَ : قَعْنَ مَا فِي الْإِنَاءَ يَقْعَزُهُ قَعَزُمٌ : شَرِبَهُ عَبِئًا. وَقَعَزَ الْإِنَاءَ قَعْزًا : مَلَاهُ .

قعفن : حِلس القَعْفَرَى : وهي حِلْسَةُ المُسْتَوْفِرَ ؟ وقد اقْعُمَنْفَرَ .

قَفَىٰ : قَفَرَ يَقْفَرُ فَفَرْاً وقِفارًا وقَفُورًا وقَفَرَاناً : وثب . ويقال : جاءت الحيلُ تعَدُّو القَفَرَى من القَفْرُ . ويقال الخيل السَّراع التي تثب في عدوها : قافِرَ أَنْ وقَوافِرْ ؛ وأنشد :

بِقَافِرِاتِ تَحْتُ قَافَرِينَا

والقفيرُ من المكاييل: معروف وهو ثمانية مكاكبك عند أهل العراق، وهو من الأرض قدر مائة وأدبع وأربعين ذراعًا، وقيل: هو مكيال تتواضعُ الناسُ عليه، والجمع أقافيرَ أنه وقافرُانُ . وفي التهذيب: القفيرُ مقدار من مساحة الأرض. الأزهري: وقفيرُ

الطحّان الذي نهي عنه ، قال ابن المبارك : هو أن يقول أطّحتن بكذا وكذا وزيادة قَمَيْنِ من نفس الدقيق ، وقيل: إن قفيز الطحّان هو أن يستأجر وجلًا ليطحن له حنطة معلومة بقفيزٍ من دقيقها .

والقُفّانُ ، بالضم والتشديد : لباس الكف وهو شيء يعمل لليدين مجتى بقطن ويكون له أزرار تُزرَّرً والله على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها ، وهما قُفّازان . والقُفّازُ : ضرب من الحلي تتخذه المرأة في يديها ورجليها ؛ ومن ذلك يقال : تَقَفَّرَتُ المرأة بالحناء . وتَقَفَّرَتُ المرأة : نَقَشَتُ يديها ورجليها ورجليها

بالحناء ؛ وأنشد :

قُولًا لذات القُلْب والقُفَّاز : أما لمَوْعُودِكِ مَن نَجازِ ؟

وفي الحديث: لا تنتقب المحرمة ولا تكبيس في ولا تكبيس في روابة: لا تنتقب ولا تبر في ولا تعبيب تقفر . وفي حديث ابن عبر ، رضي الله عنهما: أنه حديث كر م المحرمة البس القنقازين . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها: أنها رخصت المعرمة في القنقازين القنقازين القنقازين تلبسه نساء الأعراب في أيديهن يغطي أصابعها ويدها مع الكف . وقال خالد بن يغطي أصابعها ويدها مع الكف . وقال خالد بن حينبة : القنقازان تنققر هما المرأة الي كعوب حينبة : القنقازان تنققر هما المرأة الي كعوب المرفقين فهو سترة لها ، وإذا لبست ابر قنعها وقائقاز ينها وخفها فقد تكتابت ، قال : والقنقاز المتخذ من الحلود واللبود. ويقال للمرأة : قنقازة "لقلة استقرارها .

وفرس مُعَنَّزَهُ: استدار تحبيله في قوائه ولم بجاوز الأشاعر نحو المُنعَل . والأَقْفَرُ مِن الحيل : الذي مياض تحجيله في يديه إلى مرفقيه دون الرجلين ، وقال أبو كذلك المُقَفَّرُ كأنه لبس القُفَّارَيْن ، وقال أبو عمرو في شِيَات الحيل : إذا كان البياض في يديه فهو مُعَنَّز ، فإذا ارتفع إلى ركبتيه فهو مجبَّبُ ، وهو مأخوذ من القُفَّارَيْن ، وقَفَرَ الرجل : والم

والقَفَيْزى : من لعب صبيان الأعراب يَنْصِبُونَ عَلَيْهِ .

قَعْوْ : القَاقَاُوزَةُ : كَالْقَازُوزَةَ وَهِي أَعَلَى مَنْهَا ، أَعْجَمِيةً مُعُورَّةً . قال أَبُو عبيد في كتاب ما خالفت فيه العامة لغات العرب : هي قاقلُوزَة وقازُوزَة للتي تسمى قاقلُوزَة أَمَا القاقلُوزَة فيوليّدة ؟

وأنشد للأَقْيَشِر الأَسَدِيِّ واسب المُغيِرَةُ بنُّ الأَسود :

أفنى تلادي وما جَمَّعْتُ من نَشَبِ قَرْعُ القَواقِيزِ أَفُواهِ الأَبارِيقِ كَأَنَّهُنَ ، وأَبِدي الشَّرْبِ مُعْسَلَةً ، إذا تَلأُلأنَ في أبدي الغَرانِيقِ ، بناتُ ماء ترى ، بيض جَاجِئُها ، مُعْرُدُ مناقِرُها ، مُعْرُدُ الحَمَالِيقِ مُحْرُدٌ مناقِرُها ، مُعْرُدُ الحَمَالِيقِ مُحْرُدٌ مناقِرُها ، مُعْرُدُ الحَمَالِيقِ

التّلاد': المال القديم الموروث. والنّسُبُ: الضّياع والبسائين التي لا يقدر الإنسان أن يوحل بها. والقواقين: جمع قاقُوزة، وهي أوان يشرب بها الحمر. والغرانيق: 'شبّان الرجال، واحدهم غُرْ نُدُوقْ. قال: ويقال غرْ نَدُوقْ وغرْ انق وغرانيق . وبنات ماء: طير من طير الماء طوال الأعناق. والجُوْجُود: الصّدُرْ، ومن رفع أفواه الأباريق جعلها فاعلة بالقرّع، وتكون القواقيز في موضع مفعول تقديره أن قرعت القواقيز أفواه، ومن نصب الأفواه كانت القواقيز فاعلة في المعنى، تقديره أن قرعت القواقيز أفواه، والمن منها قارع مقروع، والقواقيز تقرع القواقيز والقواقيز تقرع الأباريق تقرع القواقيز والقواقيز تقرع الأباريق ، والمقافية الجَاهِ مقروع، والقاقيز قال النابغة الجَاهدي والقاقيز :

كأنشي إلما نادَمْتُ كِسْرى ، فعلى قافرُة وله اثنتان

وقيل: لا تقل قاقْرُة ، وقال يعقوب: القاقُرُة مولكة ، وقال العقاس . الليث: مولكة ، وهي معرّبة . القاقُرُة ، وهي معرّبة . قال الليث: وليس في كلام العرب، ما يفصل الله بين

حرفين مثلين بما يوجع إلى بناء قَـَقْنُ، وأَمَا بَابِـلُ فَهُو اسم بلدة ، وهو اسم خاص لا نجري مجرى اسم العوام .

والقاقنز"ان : تَخَرَّ بِقَرَّ وِينَ تَهُبُ فِي نَاحِيَه رَيْحَ شَدِيدة ؛ قال الطرماح :

#### بِغَجِ" الربح فَجِ" القاقـُـزان

قلز: القلنز': صَرّب من الشرّب. قبلنز الرجل يَقلنز ويقلنز قبلنزاً: شرب، وقبل: تابع الشرب، وقبل: هو إدامة الشرب، وقبل: هو الشرب كونعة واحدة؛ عن ثعلب، وقبل: هو المتصن وقبلنز بسهم: رمى. وقبلنزه يقلنزه ويقلنزه: ضربه وقبلنز يقلنز ويقلنز قبلنزاً: عرج ، والقلنز : قبلنز الغراب والعصفور في مشنيته ، وقبلنز الطائر يَقلز في قلنزاً: وَتنب وذلك كالعصفور والغراب ، وكل ما لا يشي مشياً ، فقد قبلنز ، وهو يَقلز ، ومنه قول الشطار : قبلنز في الشراب أي قبلز ، بيده النبيذ في فيه كا ابن الأعرابي :

يَقْلُونُ فيها مِقْلَنَ الْحُمُولِ ، نَعْبًا على شِقْيَهُ كَالْمُشْكُولِ ، كَالْمُشْكُولُ ، كَالْمُ مُلْلُولُ ، كَالْمُشْكُولُ ، كَالْمُسْكُولُ ، كَالْمُسْكُولُ ، كَالْمُشْكُولُ ، كَالْمُسْكُولُ ، كَالْمُلْلُ مُنْ الْمُعْلُولُ ، كَالْمُسْكُولُ ، كَالْمُلْلُ مُنْ الْمُعْلِلْ ، كَالْمُلْلُ مُنْ الْمُعْلِلْ ، كَالْمُلْلُ مُنْ الْمُعْلِلْ ، كَالْمُلْلُ مُنْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ

يصف داراً خلت من أهلها فصاد فيها الغير بان والظباء والوحش ؛ وروي نَعْباً .

والتَّقَلُتُونَ النِشاطَ. ورجل قُلُلُنَّ : سُديد . وجارية قُلُلُزَّةُ نَّ : سُديدة .

والقُلُـزُ مِن النحاس ، بالقاف وضم اللام : الذي لا يعمل فيه الحديد ؛ عن ابن الأعرابي . وقال كراع : القلِـزُ والقُلُـزُ النحاس الذي لا يعمل فيه الحديد .

قلمز : الأزهري : عجوز عكن شنة وعجر مَنَة وعَضَمَّزَة وقَلَمَنَّزَة : وهي اللّبية القصيرة .

قَمَىٰ : القَمَرُ : صِفار المال ورَدَيْثُهُ وَرُدَالُهُ لِلَّذِي لَا خَيْرُ فِيهُ وَرُدَالُهُ لِلَّذِي لَا خَير فِيهُ كَالْقَرَ مَرِ ؛ وأنشد :

أَخَذُ تُ كَرُا لَكُوا مِن النَّقَوْ ، وَالْبُولُ النَّقَوْ ، وَالْبُولُ مِن القَمَلُ الْمُلَوْ .

قال الأزهري: سبعت جامعاً الحَنْظَلَيُ يقول وأيت الكلا في بُحْوَجُوى فَهُوا قَهُوا وَأَبَتُ وَلَكُنَهُ نَبِتُ مَنْوَا عَهُوا وَلَهُمْ هَمَا وَلَكُنَهُ نَبِتُ مَنْوَا النّبُعَةُ هَهَا وَلَكُنَهُ نَبِتُ مَنْوَا النّبُعَةِ هَهَا وَلَكُنَهُ نَبِده ، وهي وقيل : قَسَرًا تَعْمُوا : جمعه بيده ، وهي القَمْزَةُ ، وقيل : قَسَرَ قَمْرُا : جمعه بيده ، وهي أصابعه . والقُمْزَةُ ، بُوعُومُ النّبِتِ الذي تكون فيه الحبة . والقُمْزَةُ ، بالضم ، مثل الجُمْزَةِ : وهي الحبي والتواب ؛ الشواب ؛ الصوافة ، وجبعها قُمْزَهُ .

قبوز : رجل قُمُسَر زَ وَقُمُسَّرِ زَهُ : قصير ؛ التشديد عن تعلب ؛ أنشد ابن الأعرابي :

فنشرز آذانهم كالإسكاب

الإسكاب والإسكابة : الفككة التي يرقع به الزَّقّ. قال اللحياني: رجل أقسّر زُ على بناء الهُمُقيع ، وهو جنى النَّذْخُب .

قَنْ : القَنَزُ : لغة في القَنَصِ ، وحكى يعقوب أنه بدل، قال غلام من بني الصارد ربى خنزيرًا فأخطأه وانقطم وترُهُ فأقبل وهو يقول: إنك رَعْمَلَيْ ، بئس الطّريد، قالم القّنَزُ ! ومنه قول صائد الضّب :

ثم اعْشَمَدْت' فَجَبَدْت' جَبْدَةَ عَ خَرَرْت' منها لِقَفَايَ أَرْتَمِوْ

فقلت ُ حَقًّا صادِفًا أَقُولُه : هذا لَعَمَوْ ُ اللهِ مِن شَرًّ الْقَنَزُ !

يريد القَنَص . قال أبو عمرو : وسألت أعرابياً عن أخيه فقال : خرج بَنَقَنَّز أي بِنَقَنَّص ؛ كل ذلك حكاه يعقوب في المبدل ، قال : ويقال القانص والقَنَّاص قانِز وقَنَاز .

ابن الأعرابي: أقْنَـزَ الرجلُ إذا شرب بالإقـنـينِ طرَباً وهو الدَّنُ الصغير ، قال : وجِـلـُـفَةُ الإقـنـينِـ طينته . أبو عمرو : القِـنْـزُ الراقـُـود الصغير .

بهو : القهورُ والقهورُ والقهورِيُ : ضَرَّبُ من الثياب تتخذ من صوف كالمرْعزَّى ؛ وقال ابن سيده : هي ثياب صوف كالمرْعزَّى وربا خالطها حرير ، وقيل : هو القرَّ بعينه وأصله بالفارسية كهزانه ، وقد يشبَّه الشَّعَرُ والعِفاءُ به ، قال دوّبة :

> وادَّرَعَتْ مَنْ قَـهُزُرِهَا سَرَابِـلَا ، أطارً عنها الحِرَقَ الرَّعَابِـلَا

يصف حمر الوحش يقول: سقط عنها العفاء ونبت تحته سُعْمَرِ لَيَّنْ . وقال أبو عبيد . القَهْزُ والقِهْزُ ثياب بيض يخالطها حريو ؛ وأنشد لذي الرمة يصف البُواة والصَّقُور بالبياض:

من الزُّرْقِ أو صُغْعِ كأنَّ 'رُؤُوسَهَا ، من القِهْزِ والتُوهِيِّ ، بيضُ المَقانِعِ

وقال الراجز يصف حُمْرُ الوّحْش :

كأن لون القِهْزِيَ فِي خُصُورِها ، والقبطري البيضِ في تأذِيرِهـا

و في حديث على ، كرم الله وجهه : أن رجلًا أتاه

وعليه ثوب من فَهْز ٍ ، هو من ذلك .

قهمن : أبو عمرو : القَهْمُونَ أَهُ الناقة العظيمة البَطِيئَةُ ؟ وأنشد :

إذا رَعَى شَدَّاتِهَا العَوَائِلَا ، والرُّقَتُصَ مِن وَيْعَانِهَا الأَوَائِلَا ، والنَّهْمَـزَاتِ الدُّلِّحَ الحَوَاذِلا ، والقَهْمَـزَاتِ الدُّلِّحَ الحَوَاذِلا ، بذات جَرَّسِ ، تَمَالُا المَدَاخِلاً

الليث : امرأة فَتَهْمَزَ " قصيرة جداً . أبو عمرو : القَهْمَزَى الإحضار ؛ أنشد ابن الأعرابي لبعض بني عقيل يصف أتاناً :

من كل قبَسًاء تنحُوص جَرْيُهَا ، إذا عَدَوْنَ القَهْمَزَى، غيرُ تَشْيِحُ

أي غير بطيء .

قوز : القَوْزُ مَنِ الرَّمْلِ : صغير مستدير تشبَّه به أوداف النساء ؛ وأنشد :

ورد فنها كالقَوْزِ بَيْنَ الْقَوْزَيْن

قال الأزهري: وسماعي من العرب في القوار أنه الكثيب المشرف . وفي الحديث: محسّد في الدّهم بهذا القوار إلى القوار القوار القوار القوار العلي من الرمل كأنه جبل ؛ ومنه حديث أمّ ذراع: وواجي لتحم جمل غنت ، على وأس قوار وعث ؛ أدادت شدّة الصعود فيه لأن المشي في الرمل شاق فكيف الصعود فيه لا سيا وهو وعث ? ابن سيده : القوار القا مستدير منعطف ، والجمع أقنوان وأقاور وأقاور وأقاور السيده القوار والجمع أقنوان وأقاور وأقاور السيده القوار المستدير منعطف ، والجمع أقنوان وأقاور وأقاور المستدير منعطف ، والجمع أقنوان وأقاور والم

آفوله « اذا رعى شداتها الى آخر البيتين » هكذا في الاصل .

قال ذو الرمة:

إلى ظعنُن يَقْرِضَنَ أَقَـُوازَ مُشْرِفٍ ، فَ الْفَوَارِسُ الْفَوَارِسُ

وقال آخر :

ومُخَلَّدات باللَّجَيْنِ ، كَأَمَّا وَ أَعْجَانُ مِنْ أَقَاوِزُ الْكُنْسَانِ

قال: هكذا حكى أهل اللمة أقاور ، وعندي أنه أقاويز ، وعندي أنه أقاويز ، وأن الشاعر احتاج فعذف ضرورة. مخلاات: في أيديهن أسورة ؛ ومنه قوله تعالى: ولدان مخلئه ون ، والكثير قييزان ، عالى :

لما دأى الرَّمْلُ وقيزانَ الغَضَا ، والبَقَرَ المُلَمَّاتِ بالشُّوى ، بَكَى، وقال: هل تَرَوْنَ ما أَرَى?

الجوهري : القَوْرُزُ ، بالفتح ، الكثيب الصغير ؛ عن أبي عبيدة ، والله أعلم .

#### فصل الكاف

مَوْقُ: الْكُرُّوْرُ: صَرْبُ مِن الْجُنُوالِيّ ، وقيل: هو الْجُرُّجُ ، وقيل: الْجُنُوالِيّ الصغير ، وقيل: الْجُنُوْجُ الْكِيرِ بَحِيلَ فيه الراعي زاده ومتاعه . وفي المثل: رُبُّ سَدِّ في الكُرْوْزِ ، وأصله أن فرساً يقال له أعوج "نتيجته أمه وتيحبَّلَ أصحابه فحملوه في الكُرْوْزِ ، فقيل لهم : ما تصنعون به ? فقال أحدهم : وب شد في الكُروْز ، يعني عَدْوَهُ ، والجمع أكراز وكروَّةً مثل جُنُورٍ وجيحرَةً . وسعيد كُرُوز : وكروَّةً مثل جُنُورٍ وجيحرَةً . وسعيد كُرُوز : لقبت مفرداً عفرد أضفته إلى القب ، وذلك قولك : هذا سعيد كُرُوز ، جعلت اللقب ، وذلك قولك : هذا سعيد كُرُوز ، جعلت

كُو رُوم معرفة لأنك أردت المعرفة التي أردتها إذا قلت هذا سعيد، فلو نكرت كرزاً صار سعيد نكرة لأن المضاف إليه، فيصير كرز هها كأنه كان معرفة قبل ذلك ثم أضيف

والكَرَّانُ : الكَبْشُ الذي يضع عليه الواعي كُرْ رُدَهُ فيصله ويكون أمام القوم، ولا يكون إلا أَجَمَّ لأَن الأَقْدَنَ يَشْتَعْلُ بالنَّطَاحِ ؛ قال :

> يا ليتَ أنسِّي وسُبَيِّعاً في الغَنَيَمْ ، والخُرْجُ منها فوقَ كَرَّالَ أَجَمَّ

وكارز إلى ثقة من إخوان ومال وغيني : مال . أبو زيد : إنه ليفاجز إلى ثقة معاجزة ويكارز أ إلى ثقة مكارزة إذا مال إليه ؛ قال الشماخ :

فلما وَأَيْنَ المِالَ قد حالَ دُونَهِ الْدُونَةِ الْشَرِيعَةِ ، كَارِزُنُ

قِيلِ : كَارُزُ عِعْنِي الْمُسِتَّخْفِي . يِقَالُ : كُرَّزُ يُتَكِّرُونُ

كُورُورًا ؛ فهو كار ز إذا استخفى في خَسَر أو غاني والمُكارَزَة منه . ويقال : كارزَت عن فلان إذا فررَت منه وعاجز ته . وكارزَ في المكان : اخْتَبَا فيه . وكارزَ القوم إذا تركوا شيئاً وأخذوا غيره .

والكريس والكرين : الأقيط . والكرار وا

أو كُرُّ و يَمْشِي بَطِينَ الكُرُّ وْ

والكُرَّرُرُ : المُلدَرَّبُ المُجرَّبُ ، وهو قارسي . والكُرَّرُ : اللّهِم . والكُرَّرُ : النجيب. والكُرَّرُ :

الرجل الحادق ، كلاهما دخيل في العربية. والكُرُّرُّزُ: البازي 'يشَدُّ لِيَسْقُطُ رَبِشُه ؛ قال :

> لما دَأَتْنِي راضِياً بالإهْماد ، كالكُرُّز المربوط بينَ الأوْتاد

قال الأزهري: شبهه بالرجل الحاذق وهو بالفارسية كُورُو فَعُرَّبَ . وكُرَّزَ البازي إذا سقط ريشه , أبو حاتم : الكُرَّزُ البازي في سَنَتِهِ الثانية ، وقيل : الكُرَّزُ من الطيو الذي قد أتى عليه حول ، وقد كُرَّزَ ؟ قال رؤبة :

> رأيْتُه كما رأيْتُ النَّسْرا ، كُورْزُ يُلْقِي قادِماتٍ زُعْرا

و كرار الرجل صقر وإذا خاط عينيه وأطعه حتى يدل . ابن الأنباري : هو كرار أن أي داه خيت عتال ، شبه بالبازي في خبثه واحتياله وذلك أن العرب تسمي البازي كرار أن قال : والطائر أبكر أن ،

والكُرُّ إِنْ : القارورة ، قال ابن دريد : لا أدري أعربي أم عجمي غير أنهم قد تكلموا بهما ، والجمع كرازان .

و کُرْزُدُ و کَرِزُهُ وکارِزِهُ ومُکُرُزُهُ وکُرِیْرُ و کَرِیزُهُ و کُرازُهُ: أساء . و کَرازُهُ: فسرس مُحصّن بن علقه .

كوبز : أن الأعرابي: القَدُّو ُ أَكُلُ ُ القَّنَدِ والكِرْ بِيزِ ، قالقِتُهُ قال فأما القَنَدُ فهو الحيار وأما الكِرْ بِيزِ فالقِتَّاهُ الكِيار .

كُوْن : الكَوْءُ: الذي لا ينبسط. ووجه كَوْهُ: قبيع، كُوْهُ بِكُوْءٌ كُوْازَةً. وجَمَلُ كُوْدُ: صُلبُ شديد.

وذَهَبُ كُزُ : صلب جداً . ورجل كُزُ : قليل المُثاور : قليل المُثاور : المُثارِّ الكُزَرِ ؛ قال الشاعر :

أَنتَ للأَيْعَدِ هَيْنُ لَيْنُ ، وعلى الأَقْرَبِ كَنْ جَافِي

ورجل كز وقوم كن ، بالضم. والكزان : البخل . ورجل كز البخل ، ورجل كز البدين أي بخيل مشل جعد البدين . والكزازة والكزازة : البيس والانتصاض . وخشية كز أ : يابسة معلوجة . وقياة كز أ : كذاة : كذلك ، وفيها كز ز . وكز الشيء : جعله ضيقاً . ويقال الشيء إذا جعلته ضيقاً : كز رو ته ، فهو مكن ورد ؟ قال الشاعر :

يا رُبِّ بَيْضَاءَ تَكُنُّ الدُّمْلُجِـا ﴾ تَزَوَّجَتُ مَشْيْخًا طَوِيلًا عَفْشَجِـا

وقوس كَزَّة : لا يتباعد سَهْمُهُا من ضيقها ؛ أنشد ابن الأعرابي :

لَا كُزَّةُ السَّهُم ولا قَلُوعُ

وقال أبو حنيفة : قال أبو زياد الكزّة أصغر القياس ، ابن شميل : من القسي " الكزّة أ ، وهي الغليظة الأزّة الضيّقة الفرّج ، والوطيئة أكز القسيي". الجوهوي : قتو س كزّة إذا كان في عودها أينس عن الانعطاف ، وبكرّة كزّة أي ضيقة شديدة الصّرير .

والكُزُ از أنه الم يأخُذُ من شدة البر دو وتعتري منه رعدة أن وهو مَكُزُ وز أن وقد كُزُ الرجل أن على صيغة ما لم يسم فاعله : أزكم . وأكز الله الله فهو مَكْزُ وز أن مثل أَحَمَّه ، فهو محموم ، وهو تشتر يصيب الإنسان من البود الشديد أو من خروج دم كثير . ابن الأعرابي : الكُزُ الله الرّعد أن من دم كثير . ابن الأعرابي : الكُزُ الله الرّعد أن من

البَرَّدِ ، والعامة تقولِ الكُزَّانِ ، وقد كُزَّ : انتقبض من البَرد . وفي الحديث : أن رجلا اغتسل فكُزُّ فمات ؛ الكُزَازُ ؛ داء يتولد من شدة البرد ، وقيل : هو نفس البرد . وأكذَّ اكْلُمُزُازاً ؛ انقبض ، واللام زائدة .

كعنو: تَكَعْمَرُ الفِراشُ: انتفت تخيوطه واجتمع صوفه ؛ عن الهُجُرِيُّ .

كلز: كَلَنَ الشيءَ يَكُلُرُ وَ كَلُنُوا وَكُلُنَ وَ: جمعه. واكْلُمَانَ السّيءَ يَكُلُرُ وَ كُلُنُوا وَ كُلُنَ وَاللَّكُلُمُوا : المنقبض ولم يطبئن. وهو انقباض في المنقبض الليث : يقال اكْلُمَانَ ، وهو انقباض في جفاء ليس بطبئن ، كالواكب إذا لم يتمكن عَدُ لاً عن خفو الدابة؛ وأنشد غيره:

أقول والنباقة بي تَقَجَّمُ ، وأنا منها مُكُلِّمَيْنِ مُعْصِمُ

وأميت ثلاثيٌّ فعله ؛ وأنشد شمر :

رُب فتاة من بني العناؤ؟ حيات حيات المناؤ؟ والمنافئة التي حيات المرافئة التي المرافئة التي المرافئة ال

واكَنْأَزُا إذا انقبض وتَجَمَّع ؟ وفي شعر تحميد بن ثور: فحمَّل الهُمَّ كِلازًا جَلْعُدًا

الكلاز : المجتمع الخلتي الشديد ، ويروى: كِنازاً، بالنون ؛ وقيل : اكْلَازً اكْلِيْزَازاً انقبض، واللام زائدة . واكْلَازً البازي : هم بأخذ الصد وتَقَبَّض له . وكَلَّازُ " اسم .

كُمْوْ : كَمَنَوْ الشيءَ يَكْمَـوْ ُ كَمَـوْاً إِذَا جَمِعَهُ فِي يَدِيهُ حَقَّ يَسْتَدِيرُ ، وَلَا يَكُونَ ذَلَكَ إِلَّا فِي الشيءَ المُنْهِتَلِّ كالعجن ونحوه .

والكُمْزَةُ : مَا أَخَذَ بِأَطْرَافِ الأَصَابِعِ ؛ وَقَالَ أَبُو حَنَيْقَةً : الكُمْزَةُ وَالجُمُزَةُ الكُمُّلَةُ مِنَ النَّمُو

وغيره؛ وقال عرام": هذه 'قِمْنُ قَامَ مَنْ تَمْرُ وَكُمْنُو عَلَىٰ وَكُمْنُو عَلَىٰ وَكُمْنُو عَلَىٰ وَالْمُمَانِ القَطَا أَوْ أَكْثُو , ويقال

الكُنْسَةِ من التراب: كُنْمَزَة " وَقُنْمَزَة ، والجمع الكُنْسَة والجمع الكُنْسَرَهُ والقُمَزُ .

كنو: الكننوُ: اسم للمال إذا أحرز في وعاء ولما يحرق فيه، وقيل: الكننوُ المال المدفون، وجمعه كننُوزُ، كننوَهُ يَكنُورُهُ كننواً واكنتنوَهُ . ويقال: كنوْتُ البُرَّ في الجرابِ فاكتنوَرَ وفي الحديث:

أَعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ: الأَحْمَرَ وَالْأَبِيضَ؟ قال شَمَر: قال العلاء بن عمرو الباهيليُّ الكَنْزُ الفِضَّة في قوله :

كأن المبروني عَدا عليها عام الما عليها عليها الكثر ألبسة قراها

قال: وتسمي العرب كل كثير مجموع يتنافس فيه كنزاً.
وفي الجديث: ألا أعلله ك كنزاً من كنوز الجنة ؛ لا
حول ولا قواة إلا بالله ، وفي رواية : لا حول ولا قواة
إلا بالله كنز من كننوز الجنة أي أجرها مُدّحر القائلها والمنصف بهما كما يدخر الكنز ، وفي التنزيل العزيز : والذين يكنزون الذهب والفضة ، وفي حديث أبي هريرة ، وضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : يذهب كسرى فلا كسرى

بعده، ويذهب فيصر فلا قَيْضَرَ بعده، والذي نفسي بيده لتُنْفَقَنَ كنوزُهما في سبيل الله ! الليث : يقال كنزَ الإنسانُ مالاً يَكْنَزُه . وكنزَتُ السُقياء إذا ملأته . ابن عباس في قوله تعالى في الكهف: وكان

تحته كنز لهما ؟ قال: ما كان دهياً ولا فضة ولكن كان علنهاً وصعفاً . وروي عن علي ، كرم الله تعالى وجهه " أنه قال : أربعة آلاف وما دونها نفقة " وما فرقها كنز " . وفي الحديث : كل مال لا تُؤدًى فرقها كنز " ؛ الكنز أ في الأصل المال المدفون تحت الأرض فإذا أخرج منه الواجب عليه لم يسق كنزاً وإن كان مكنوزاً ، وهو حكم شرعي تجو " فيه عن الأصل . وفي حديث أبي ذر ، وضي الله عنه : بشر الكناز بن يرضف من جهنم ؛ هم جمع كناز وهو المبالغ في كنز الذهب والفضة واد خارهما وتوك إنفاقهما في أبواب البر" .

واكْنَنَزَ الشيءُ : اجتمع وامتلاً . وكَنَزَ الشيءَ في الوعاء والأرض يَكْنِزُ وكَنْزاً : غَمَزه بيده . وشك كَنْزاً : غَمَزه بيده .

ويقال للجادية الكثيرة اللحم : كِنــاز"، وكذلك الناقة ؛ وقال :

حيًّاكة دات كنار

وناقة كِنازْ ، بالكسر ، أي مُكْتَنِزْ أَ اللهم ، والجسع كُنُوز والكِنازُ : الناقة الصُّلْبة اللهم ، والجسع كُنُوز وكِنازْ ، كالواحد باعتقاد اختلاف الحركتان والألفان، وجعلة بعضهم من باب بجنب، وهذا خطأ لقولهم في التثنية كِنازان ، وقد تَكَنَّزُ لجبه واكْتَنَزَ ، ورجل كِنازان ، وقد تَكَنَّزُ لجبه واكْتَنَزَ ، ورجل كِنَزْ اللهم وكَنيْزُ اللهم وكَنيْزُ اللهم ومَكْتَنزُ اللهم وكَنيْزُ اللهم ومَكْتَنزُ اللهم وكَنيْزُ اللهم ومَكْتَنزُ اللهم وكَنيْزُ اللهم ومَكْنُوزُه ؛ أنشد سيبويه :

وسافيينن مثل تزيد وجُعَل ، صَفْبَانِ مَشُوفًا نَا مَكُنْنُوزًا العَضَلُ .

وَ فِي شَعْر 'حَمَيْد بن ثور :

فَحَمَّلُ الْهُمُّ كِنَازُاً جَلَّعُدَا

الكِنَازُ : المُجْتَمِعُ اللَّحَمِ القَويُّهُ ، وكُلُّ مُكْتَنَزِيهِ مجتمع ' ، ویروی کیلازاً ، باللام ، وقد تقدم . وفی صفته، صلى الله عليه وسلم: بَعَثْنُكُ تَمْحُو المُعَاذِفَ والكنازات ، هي بالفتح . والكناز ُ والكناز ُ : كَاعُ النَّهُ ، وقد كَنَزُوا النَّهُ كَنُنزُونَهُ ْ كَنْزُرْ وَكِنَازُرْ ، فهو كَنْيِزْ ومكنوز ، والكنيزْ: والتمر أيكُتُنَزُ للشتاء في قُلُواصرَ وأُوعية ، والفعل الاكتنباز' ، قال : والبَحْرانِيُّونَ يقولون جاءَ زمن الكيناني ، إذا كَنَزُوا النَّمْرُ فِي الجِلالِ ، وهو أن يُلْقَى جِرابِ أَسْفَلَ الجُلَّكُ ﴾ ويُكْنَزَ بالرِّجْلَيْن حتى يدخل بعضه في بعض ، ثم جراب م بعد جراب حتى تتليَّ الجُلْكَةُ مُكَنُّوزَيَّ ثُم تُخاطُ بالشراط . الأُمَّويُ : أَتِينهم عند الكناذ والكناز ، يعني حين كنّز وا التمر. ابن السكنت: هو الكَنَازُ ، بالقتح لا غير ؛ قال : ولم يسمع إلا بالفتح. وقال بعضهم : هو مثل الجنَّداد والجِّداد والصَّرام ِ والطِّرامِ ، ودبما استعمل الكِنَانُ ﴿ فِي البُّرِّ ؛ أَنشَهُ سيبويه للمُتَنَخَّل الهُٰذَكِي :

لا در" دَرْ يُ إِن أَطْمَبْتُ الرَّلَكُمْ قِرْ فَ الْحَبِيِّ ، وعندي البُرُّ مَكْنُوزُ !

وكنَّاز : اسم رجل .

كوز : كاز الشيءَ كوازاً : جمعه ، وكزائه أكوز. كوازاً : جمعته .

والكُوزُ: من الأواني، معروف، وهو مشتق من ذلك، والجمع أكواز وكيزان وكيوزة ؛ حكاها سببويه مشل عود وعيدان وأغواد وعودة ، وقال أبو حنيفة : الكُوزُ فارسي ؛ قال أبن سيده : وهذا قول لا يُعرَ عليه ، بل الكُوزُ عربي صحيح .

وبقال : كان تكوُّوزُ واكتبانَ تكتَّانُ إِذَا شرب بالكُوز . قال ابن الأعرابي : كاب يَكُوبُ إذا شرب بالكروب، وهو الكور بلا عروة ، فإذا كان بعروة فهو كُوز ، يقال : رأيت كِكُوز ويَكْتاز ُ وَيَكُونُ وَيَكُتَابِ . وَأَكَتَانَ الْمَاءَ : اغْتَرَفَهُ ، وهو افتُعَلُّ من الكُنُوز . وفي حديث الحسن : كان ملك من ملوك هذه القرية برى الغلام من غلمانه يأتي الحُبِّ يَكْتَازُ منه ثم يُجِرُجِر قَائْمًا فيقول : يا ليتني مِشْلُكُ ، يَا لِهَا رِنعْمَةَ، تَأْكُلُ لَـٰذَّةً وَتُنْخُرُ جُ تسرُّحاً ! يَكْتَازُ أَي يَغْتَر فُ بِالْكُورَ ، وكان بهذا الملك أشر ٌ ، وهو احتياس بوله ، فتمنى حال غلامه . وبنو كُوز : كِطِنْ من بني أَسَد . التهذيب: وبنو الكُورَ بطن من العرب، وفي بني صَيَّة كُورُ بن كعب. وكُورَيْز ومَكُورُزَة: اسمان، شَدُّ مَكُورُزَة: عن حدٌّ ما تحتمله الأسماءُ الأعلام من الشذوذ نحــو قولهم تخييب ورجاء بن تحيدوك ، وسبتت العرب مَكُورَةُ ومَكُوازًا ؛ وقول الشاعر ؛

> وضعَنَ على الميزانِ كُورَا وهاجِراً ، فمالتُ بنو كُونِ بأبناء هاجِرِ ولو مَلأَت أَعْفاجِها من وثنتَ

> ولو ملات اعقاجها من ربيسه بنو هاجري، مالت بهضب الأكادر ولكيشا اغتراوا، وقد كان عندهم

قطيبان ستى من تحليب وحازر

كوز : أسم رجل من ضبة ؛ وقال ابن بري : الشعر الشبغكة بن الأخضر ؛ كوز وهاجر فبيلتان من ضبة ابن أدّ ، فيقول : وزيًّا إحداهما بالأخرى فبالت كوز بهاجر أي كانت أثقل منها؛ يصف كوزاً برجاحة العقول وأبناء هاجر مجفتها . والأعفاج : جمع عَفْج لما

يجري فيه الطعام ، وهي من الإنسان كالمصارين مو البهائم . يقول : لو ملأت بنو هاجر أعفاجها من رثية لللت بهضب الأكادر . والهضب : جمع هضة وهم جبل ينفرش على الأرض ، والأكادر : جبال معروفة والرثيئة : اللبن الحامض يحلب عليه الحليب ؛ يوب بذلك عظم بطونهم وكثرة أكلهم وعظم خلقهم ، يهو بهم على أن بني هاجر اغتروا ولو أنهم تأهبوا لموازنته حتى يشربوا الرثيئة فتمتلئ بطونهم لوازنوا المضاب ورجَعوا بها وكانوا أثقل منهم ، وهذا كله هزء بهم والقطيبان : الخليطان من حليب وحازر ، والحازد الحامض ، والله تعالى أعلى .

#### فصل اللام

البنو : اللّبنو : الأكل الجيد ، لتنز يكسيز لتبنز آ أكل ، وقيل : أجاد الأكل . وقال ابن السكيت اللّبنو اللّفة م ، وقد لبنز ، يكسيز ، ويقال : لبَرَ في الطعام إذا جعل يضرب فيه . وكل ضرب شديد لبنو . واللّبنو : ضرب الناقة بجنع خفها قال رؤية :

خَيْطاً بأَخْفاف ثِقال لُبْزِي

واللَّبْزُ : الوطء بالقدم . ولَبَزَ البعيرُ الأَرض بخ يَلْبُنِرُ لَبُزاً : ضرباً به ضرباً لطيفاً في تجاميل ولَبَزَ ظهره لَبْزاً : ضربه بيده ، ولَبَزَهُ كَسَرَه .

واللَّبْزُ ، بكسر اللام : تَضَدُّ الْجُرْحِ بالدُواءِ رواه أبو عمرو في باب حروف على مثال فعسل ٍ قال : واللَّبْزُ الأكلُ الشديد ؛ قال :

تَأْكُلُ فِي مَقْعَدِهِا قَفَيْرًا ، تَلْقَمُ أَمِثَالَ القَطَا مَلْسُورًا

لَّزُ: اللَّنْزُ: الدَّنْسَعُ، لَنَزَهُ بَلِمْتِزُهُ وَبَلَمْتُوَهُ لَنَّزُاً: كَفَعَهُ، وهو كاللَّنْكُوْ والوَّكُوْرِ

عَلَىٰ : اللَّحِيرُ : مقلوب اللَّنْرِجِ ؛ قال إن مقبل : يَعْلُنُونَ بِالمَرْدَقْنُوشِ الوَرَّدُ ضَاحِيَةً ، على سَعَابِيبِ ماء الضَّالَةِ اللَّجِيْرِ

هكذا أنشده الجوهري ؛ قال ابن بري : وصوابه ماه الضَّالَةِ اللَّجِن ِ، وقبله :

من نِسُورَةٍ مُشمُس لا مَكْثَرَهِ عُنُفٍ ، ولا فَوَاحِشَ فِي سِرِيٍّ ولا عَلَـنَرِ

المَرْدَقُوش : المَرْزَجُوشُ . وضاحية : بارزة الشس . والسعابيب : ما جرى من الماء لتزجاً . واللَّبِينُ : اللَّزِجُ . وشُمُسُ : لا يَلِنَ لَخَنَا ، الواحدة تَشْهُوسُ . ومَكُرَه : كريهاتُ المَنْظَرِ. وعُنْفُ ف : ليس فيهن " نخر ق ولا يُفْحِشْن في القول في سِر" ولا عَلَن .

فَقْ: اللَّحِزُ: الصَّيْقُ الشَّحِيَّ النَّصِ الذي لا يكاد يعطي شيئًا ، فإن أعطى فقليل ، وقد لَحِزَا لحَزَاً وتَكَحَّزَ ؛ وأنشد :

تَرَى اللَّحِزَ الشَّحِيحَ ، إذا أُمرَّتُ عليه ، لماله فيها مهينا

وطريق لَحز ": ضيّق بخيل ؛ عن اللحياني. واللّحز : البخيل الضيّق الحدُلُق . والملّحز في المتحايق . ويقال : وتلاحز القوم : تعارضوا الكلام بينهم . ويقال : وجل لحز "، بكسر اللام وإسكان الحاء ، ولتحز "، بفتح اللام وكسر الحاء، أي بخيل . وتلاحز القوم في

 ١٥ قوله « وقد لحز النج » اللحز، بسكون الحام، بمنى الالحاح من باب منع و اللحز، عو كه، بمنى النج من باب فرح كما في القاموس.

القول إذا تعارضوا . وشجر مُتَكَلَّحِزِ أَي مَنْضَابِقٍ ، دخل بعضه في بعض . وقال ابن الأعرابي : رجـل خَـرْ ولِحَرْ ؛ ويروى ببت رؤبة :

يُعطيك منه الجُود قبل اللَّحْزِ

أي قبل أن يستغلق ويشتد ؛ وفي هذه القصيدة : إذا أَقَـَلُ الْحَـيْرَ كُلُ لِـطْنِرِ

أي كل لِحُنْزِ شَحِيعٍ . والتَّلْمَخُنُّ : تَحَلَّتُ فَيكُ مِنَ أَكِل رُمَّانَةً أَوْ إِجَّاصَةٍ تَشْهُونَا ۖ لذلك .

النون: لز الشيء بالشيء يكنزه لرّاً وألرّه: ألزمه إياه . واللمّزرَ : الشّدّة . ولرّه يكرُه لرّاً ولرّاة لرّاز الشّدة الله : اللّور لروم الشيء بالشيء بمنزلة لواز البيت ، وهي الحشبة التي يكرّر بها الباب . واللّورَ : المكثر سُ . ولواز الباب : نطاقه الذي يُشدّ به . وكل شيء مُدوني بين نطاقه الذي يُشدّ به . وكل شيء مُدوني بين أجزاه أو قرُن ، فقد لنر " واللّور فين الذي أجزاه أو قرُن ، فقد لنر " واللّور فين المناه الذي المناه المحبرة الأعلى والاسفل ولرّ المحبّرة المحبّرة الأعلى والاسفل ولرّ المحبّرة المحبّرة الأعلى والاسفل ولرّ المحبّرة الأعلى والاسفل ولرّ المحبّرة المحبّرة الأعلى والاسفل ولرّ المحبّرة الأعلى والاسفل ولرّ المحبّرة المحبّ

لَمْ يَعُدُ أَنْ فَتَقَ النَّهِيقُ لَمَاتَهُ ، وَوَأَيْتُ الْمِعْسُورِ

يعني كَزُرْ فِينِ المِجْمَرِ إِذَا فَتَحَةً ، ولازَّ مُلازَّ " ولِزَازاً : قادنه ، وإنه الزَّازُ خصومة وملكز أي لازم لها موكل بها يقدر عليها ، والأنثى ملكز " ، بغير هاء ، وأصل اللِّزارِ الذي يُتْرَسُ به الباب . ورجل ملكز " : شديد اللَّزوم ؛ قال رؤبة :

ولا امري دي جلد ملز

١ كذا بياض بالاصل .

هكذا أنشده الجوهري قال: وإنما خفض على الجوار. ويقال: فلان إزاز خصم " وحملت فلاناً إزازاً لفلان أي لا يتدّعه " مخالف ولا يُعاند " وكذلك جعلته ضير نا له أي بُنداراً عليه ضاغطاً عليه ويقال للبعيرين إذا قدر نا في قرر ن واحد قد لنزاء وكذلك وظيفا البعير بُلتزان في القيد إذا صُيّق ؟ قال

وابنُ اللَّبُونِ، إذا ما لنُزَّ في قَرَنَ، لم يَسْتَطِع ُ صَوْلَةَ البُزْلِ القَنَاعِيْسِ

والمُلكَزُّرُ الحُمَلِّقِ : المُحتَّمِعُهُ . ورجل مُلكَزَّرُ الحُمَلَّقِ أي شديد الحلق منضم بعضه إلى بعض شديد الأَسْرِ ، وقد لكرَّزَء اللهُ ولازَرْتُهُ : لاصقته . ورجل مِلكَزَّ : شديد الحصومة لكرُّومٌ لما طالب ؛ قال رؤية :

ولا امرؤ ذو جلك ملزًا

و كَنَّ لَنَّ: إنباعُ لَهُ، قال أَبُو زيد : إِنهُ لَـُكَنَّ لَـنَّ لَـنَّ لَـنَّ الْوَا إذا كان ممسكاً .

واللَّـزيزَةُ : مجتمع اللحم من البعير فوق الزَّوْدِ مما يلي الملاطَ ؛ وأنشد :

ذي مر فق اله عن اللَّزائيز

واللَّزَائِزِرُ : الجَنَاخِينُ ؛ قال إهابِ بَ عُميرِ : إذا أردت السَّيْرَ في المَفاوِزِ ، فاعْمِدْ لها ببازِل ِ تُرامِزِ ، ذي مِرْفق ٍ بانَ عن اللَّزَائِزِ

التُّرامز: الجمل القوي ، يقال: جمل تُرامز " ؟ قال أبو بكر بنُ السَّرَّاج: التاء فيه زائدة ووزن تُفاعل " ، وأنكره عثمان بن جني وقال: التاء أصلية ، روي هذا الشطر في صفحة ، ، ، مرباً بالحفين .

ووزنه فعاليل مثل عُذافِر الله تفاعل ، وكون التاء لا يُقدَّمُ عَلَى زيادتها إلا بدليل .

ويقال: لِنَّ شَرِّ وَلَنَوْ سَرِّ وَلِوَانُ سَرِّ وَلِوَانُ سَرِّ وَنِنَ سَرِّ وَنِوَانُ سَرْدٍ وَنَوْرِينُ سَرِّ . وَلَوَانُ لَوَّ الْمَ

ان الأعرابي ؛ عَمْدُورُ لَزُورٌ وكُلُسُ لَنُسُ

ولِزَارْ": الم رجل . ولِزَارْ": الم فرس سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، سمي به لشدة تكرُّورْ

واجتاع خَلَثْقِه . ولَـزَا به الشيءُ أي لـصِق به كأنه بلتزق بالطلوب .

لسرعته . لعن : لَعَزَّت الناقةُ فَصِيلُها: لطَعَتْهُ بِلسَانَهَا؛ وَاللَّمْنُ:

كناية عن النكاح؛ ولَـعَزَها يَـلَـعَزُها لَـعُزُمَّ: نَّكُمُهَا ، سُوقِيَّة غير عربية ، وقال الليث : هو من كلام أهل العراق .

لغن : أَلْغَنَ الكلامَ وأَلْغَنَ فيه عَبَى مُرَادَهُ وأَصْمَرَهُ عَلَى خَلَافَ مَا أَظِهْرِهِ. واللَّفَتَّيْزَى ، بَتَشَدِيد الفين، مثل اللَّغَنَ والياء ليست للتصغير لأن ياء التَّصْغير لا تكون رابعة ، وإنما هي عازلة خُصَّادَى الزَرْعَ ؛

وسُنْقَارَى نبت . واللَّفَرُ واللَّفَرُ : ما أَلْفَرَ من كلاً . فَشَبُّهُ معناه ؛ مثل قول الشاعر أنشده الفراء :

فَشَيَّهُ مَعَاهُ ؛ مثل قول الشاعر أنشده الفرائي: ولما رأيت النَّسْرَ عَزَّ ابْنَ كَأْيَةً ، وعَشَّشَ فَي وَكُرْيَهُ ، عَاشَتْ لَهُ نَفْسِي

أراد بالنسر الشبب شهة به لبياضه ، وشبه الشباب بابر حَدَّيْنَة ، وهو الغراب الأسود ، لأن شعر الشباب أسود . واللَّقْنَلُ : الكلام المُلْكَبَّس . وقد أَلْخَنَ فِي كلامه يُلِنْفِنُ إلغازاً إذا ورَّى فيه وعَرَّضَ ليَخْفَى

والجمع ألغاز مثل رُطّب وأرطاب.واللُّغنز واللّغنز ُ واللُّغَزُ واللُّغَيِّزَى وَالْإِلْغَازُ ، كُلَّه : حَفَرَة لْحِفْرُهَا البَرَ بُوع في جُمُعُره تحت الأرض ، وقيل : هو جُمُعُر الْضَّبُّ والفَّادِ واليِّر بُوع بين. القاصِعاء والنَّافِقاء ، سِمَى بِذَلِكَ لأَنْ هَذَهُ الدُوابِ تَحْفُرُهُ مُسْتَقِيمًا إِلَى أَسْفُلُ ۗ ثم تعدل عن بينه وشاله عُروضاً تعترضها تُعَمَّيه ليخفَّى مكانَّه بذلك الإلغاز ، والجمع ألغاز ، وهو الأصل في اللُّغَزِ . واللُّفَيِّزَى واللُّفيِّزاءُ والأَلْغُوزَةَ: كَاللَّغَنْرِ . يَقَالُ : أَلْغَنَرَ اليَّرْ بُوعِ إِلْغَازَا فَيَحْفُر فِي جانب منه طريقاً ومجفر في الجانب الآخر طريقاً ، وكذلك في الجانب النالث والرابع ، فإذا طلب البَدَويُ بعصاء من جانب نَفَقَ من الجانب الآخر. ابن الأعرابي: اللُّغَزُ الحَـَفُرُ المُلتَوي. وفي حديث عمر، رضي الله عنه : أنه مر" بعلقمة بن القَعْواء ببايــع أعر ابيًّا يُلْعَزِرُ له في اليمين ، ويَركى الأعرابيُّ أنه قد حلف له، ويَرَى علقمة ' أنه لم مجلف ، فقال له عمر : ما هذه اليمين اللُّثُغَيِّزاءُ? اللغيزاء ، مدود : من اللُّثغَز ، وهي جحَرَةُ اليربوع تكون ذات جهتين يدخل من جهة ويخرج منن أخبرى فاستعير لمماريض الكلام ومَلاحته. قال ابن الأثير : وقال الزنخشري اللُّغَيَّـرْي ، مُثَقَلَةُ الغَينِ ، جاء بها سيبويه في كتابه مع الحُمُّاتُ عُلَّى وهي في كتاب الأزهري محففة ؛ قال : وحقها أن تكون تحقير المثقلة كما يقال في سُكَيْت إنه تحقير سكتيت؛ والألنغازُ: 'طر'ق تلتوي وتُشْكِلُ على

وابن أَلْغَزَ: رجلُ . وفي المثل: فلان أَنْكَح من ابن أَلْغَزَ، وكان رجلًا أُوتِيَ حظيًّا من الباه وبَسْطَةً في الغَشْيَة ، فضربته العرب مثلًا في هذا الباب ، في باب التشيية .

و: لَقَرْهُ لَقْزاً: كَلَّكُزه.

لَكُونَ الْكُنْرَ وَلَكُنْرَا وَهُولَ الصّرِبُ بِالجُمْعِ فِي جَسِّعِ الجَسِّدِ ، وقبل : اللّكُنْرُ هُو الوَجَ فَي الصدر بجُمْع البد ، وكذلك في الحنك . وفي الحديث: لكُنْرَنِي لَكُنْرَ أَنَّ اللّفَكُنْرُ اللّفِع في الصدر بالكف ؛ ولَقَرَ ولَكُنْرَ معنى واحد ؛ وأنشد : لولا عذار للكرّزَ عنى واحد ؛ وأنشد : لولا عذار للكرّزَ "كرّزَمَهُ"

قَالَ الأَزهري: ولُكَنَّزُ قبيلة من دبيعة ، ومن أمثال العرب: يَحْمِلُ مَثْنُ ويُفَدَّى لُكَنِزْ ، وله قصة ، وهما ابنا أَفْضَى بن عبد القيس بن أَفْضى بن 'دغمي" ابن جَديلة ، يضرب مثلًا لمن يعاني مِرَاسَ العمل فَيُحْرَمُ ، ويَحْظَى غيره فَيُكُرْمُ ،

لمن : اللَّمْزُ : كَالْغَمْزُ فِي الوجهُ تَكُمْزُ وَ بِفِيكُ بِكَلام خَفِي ﴾ قال وقوله تعالى : ومنهم من يَكْمِزُ كُ فِي الصدقات ؛ أي محرك شفته ، ورجل المراة": يعيبك في وجهك ، ورجل هُمَزَاةٌ : يعيبك بالغيب . وقال الزجاج : الهُمَزَةُ اللُّمُزَةُ الذِّي يعتاب الناس ويَغُضُّهُم ، وكذلكُ قال ابن السكيت ولم يفرق يينهما : قال أبو منصور: والأصل في الهَمْزُ واللَّمْزُ الدفع ؛ قال الكسائي : يقيال هَمَزُاتُهُ ولَمَزَاتُهُ ولَهَزَ نُهُ إِذَا دَفَعَتُهُ . وقال الفراء : الْهَمْزُ واللَّمْزُ والمَرْزُرُ واللَّقُسُ والنَّقُسُ العيبِ . وقال اللحياني : الهَمَّانُ واللَّمَّانُ النَّمَّامُ . ويقال : لَمَنَ و بَلْمِزْ . لَـُـزُاً إِذَا دَفِعِهِ وَضَرِبِهِ . وَاللَّـمْزُ : العيبِ فِي الوجهِ ، وأصله الإشارة بالعين والرأس والشفة مع كلام خفى، وقيل : هو الاغتياب ، للمَزَّه يَكُمُورُهُ ويَكُمُورُهُ ، وقرىء بهما قوله تعالى: ومنهم من بِكُمْرُكُ في الصدقات . وفي التنزيل العزيز : الذين يَكْمَهزُونَ المُطَّوِّعِينَ من المؤمنين في الصدقات ؛ وكانوا عابوا

أصحاب وسول الله ، على الله عليه وسلم ، في صدقات أتوه بها . ورجل لكناز ولنمزّة أي عَيَّاب، وكذلك امرأة لنمزّة ، الهاء فيها للمبالغة لا للتأنيث ، وهمزّة وهمزّة وعكممة في موضعهما . وفي الحديث : أعود بك من همز الشيطان ولمنزه ؛ اللهمز العيب والوقوع في الناس ، وقبل : هو العيب في الوجه ، والهمز العيب بالغيب . ولمرة الرجل : دفعة وضربه .

له : لَهَزَ الشيء يُلهَزَ الهَزَا : ظهر فيه ولهَزَهُ يَلهُزَهُ لَهُزَا ولهَزَهُ لَهُزَا ولهَزَهُ الدفع والضرب واللهُزُ : ورقيته ، وقيل : اللهز الدفع والضرب واللهُزُ : الضرب بجئم اليد في الصدر وفي الحنك مثل اللكون ولهز ت القرم أي خالطتهم ودخلت بينهم ، ولهز ولهز أي خالطه الشبب ، فيو ملهُوز ثم هو أشمط ثم أَشْيَبُ ، ولهَزَهُ الشّيبُ ولهُزَمَه بمعنى . قال أيو زيد : يقال للرجل أوال ما يظهر فيه الشببُ قد لهز هو اللهز مه ولهذ ، قال المهز هو الله زائدة ؛ ومنه قول وؤبة :

## لَهُزُمَ خَدَّيَّ بِهِ مُلْهُزُمِهُ

ولَهَزَ الفصيلُ أَمه يَلَهُزُهَا لَهُزُا : ضرب ضَرُعها عند الرَّضاع بفيه ليَرْضَعَ . ولَهَزَ ، بالرمح : طعنه به في صدره . وجبل مَلَهُونَ إذا 'وسِمَ في لِهْرَمِتَه ، وقد لهَزَتُ البعير ، فهو مَلَهُونَ ، إذا وسبته تلك السمة ؛ وقال الجبيح :

مَرَّتُ بِرَاكِبِ مَلْهُونِ فَقَالَ لَهَا : ضُرَّي جُمُنَيْحاً ، ومَسَّيّه بِتَعْذَيبِ

ودائرة ُ اللاهز : التي تكون على اللّهُزَ مَهَ وتُكره ، وذكرها أبو عبيدة في الحيل . ابن بُزُرج : اللّهُزُ في المُنق ، واللّـكُزُرُ بجُهعك في عنقه وصدره . الأصممي:

لَهُزُ تُنهُ وَبَهُزُ ثُهُ وَلَكَمْتُهُ إِذَا دَفِعَتُهُ . وقال أَبُ الأَعْرَافِي : البَهْزُ واللَّهُزُ والوَّكُزُ واحد . الكَسافي : لَهُزَهُ وَبَحْزَهُ وَلَحْدَنَهُ وَلَحْدَنَهُ وَبَحْزَهُ وَبَحْزَهُ وَلَحْدَنَهُ وَلَحْدَنَهُ وَلَحْدَنَهُ وَلَحْدَنَهُ وَلَحْدَنَهُ وَلَحْدَنَهُ وَلَحْدَنَهُ وَلَحْدَنَهُ وَلَحْدَنِهُ وَلَحْدَنِهُ وَلَحْدَنِهُ وَلَحْدَنُهُ وَلَمْ وَلَحْدَنِهُ وَلَمْ وَالْحَدِيثُ الْمِلْ وَلَمْ وَالْحَرْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَا مِلْ مَلْمُ وَلَا مِلْ وَلَاحِلُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَاحِلُ وَلَمْ وَلَاحِلُ مِلْمُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَهُ وَلَمْ وَلَمُ وَلَمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمُ لَمْ وَلِمُ لَلْمُ وَلِمُ لَمْ وَلِمُ لَلْمُ وَلَمْ وَلِمُ لَامِ وَلِمُ وَلِمُ لَمْ وَلَمْ لَامِ وَلِمُ لَامِ وَلَمْ لَمْ وَلَمْ لَمْ وَلَمْ لَمْ وَلَمْ لَمْ وَلِمُ لَلْمُ وَلَمْ لَمْ وَلَمْ لَمْ وَلِمُ لَمْ وَلَمْ لَمْ وَلَمْ لَمْ وَلِمُ لَمْ وَلَمْ لَمْ وَلَمْ لَمْ وَلَمْ لَمْ وَلَمْ لَمْ وَلَمْ لَمْ لَمْ لَمْ لَمْ لَمْ لَمْ وَلَمْ لَمْ وَلِمْ لَمْ لَمْ لَمْ لَمْ لِمُعْلِمُ لَمْ لَمْ لِمُعْلِمُ لَمْ لِمُعْلِمُ لَمْ لِمُعِلَّا لِمُعْلِمُ لَمْ مُعْلِمُ لَمْ لِمُعِلِمُ لَمْ لِمُلْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُلِمِ وَلِمُ لَمْ لِمُلْفِلِمُ لَمْ لِمُلْعِلِمُ لَم

أَكُلُّ يوم لك شاطنانِ ، عـلى إزاء البثرِ مِلْهُزَانِ ، إذا يَفُوتُ الضَّرْبُ بَحْدَ فان

واللهيز': الشديد'؛ قال ابن مقبل يصف فرساً: وحاجب خاضع وماصع لهيز ، والعين' يكشف عنها ضافي الشعر

الضافي: السابغ المسترخي ؛ قال أن سيده: وهيداً عنده غلط لأن كثرة الشغر من الهُجنة ، وقد الهُبِرَ الفرسُ لَهُزاً ؛ ومنه قول الأعرابي في صفة فرس: الهُوزَ لَهُزَ العَيْرِ وأَنْفَ تَأْنِفَ السير أي ضَبُّرً. تضييرَ العَيْر وقدً قدً السير المُستوي.

وقال أبو حنيفة : اللَّاهزَّة الأكمة إذا شَرَعَتْ في

الوادي وانْعَرَجَ عنها . النَّضِرُ : اللاهِزُ الجُبل يَكُهُنُ الطريق ويَضُرُ به ، وكذلك الأَكمة تَضُرُ بالطريق، وإذا اجتمعت الأَكمتان أو التقى الجُبلان حتى يضيق ما بينهما كهيئة الزُّقاق فهما لاهِزان ، كل واحد منهما يكهرُ صاحبه . وقد سبوا لاهِزا وليهازا ومِكهزاً. ومِلْهَزاً . وهو في بلاد

الِعَرِبِ كَثَيْرٍ، اسم للجنس، الواحدة لـوْزَةَ . وأَرض

مَلَازَةً : فيها أشجار من اللَّوْنَرِ، وقبل : هو صِنْفُ من المِزْجِ، والمِزْجُ : ما لم يوصل إلى أكله إلاَّ بكسر، وقيـل : هو ما دق من المِزْجِ. قبال أبو عمرو : القُمْرُ وُصُ اللَّوْنُ والجِلِيَّوْزُ البُنْدُ قُ.

و وجل مُلكو تن إذا كان خفيف الصورة . وفلان عَوِزْ " لمرزه": إنباغ له .

واللَّـوْ وْ يِنْتَجُ : من الحلواء شبه القطائف تـُـوْدَمُ بِدهن اللَّـوْ وْرِ، والله أعلم .

#### فصل الميم

مَثَرُ : أَنِ دُرِيد : مَنَزَ فَلانُ بِسَلْحُهِ إِذَا رَمَى بِهِ \* قَالَ : وَمَنَتَسِ بِهِ مِثْلُه ؛ قَالَ الأَزْهِرِي : وَلَمْ أَسْمِهِمَا لَهْيُرِهِ .

عن : المَحْزُ : النكاح . مَحَزَ المرأة مَحْزًا : نكِمها ؟ وأنشد لجرير :

مَحَزَ الفَرَازُدُقُ أُمَّةً من شاعر

قال الأزهري : وقرأت مخط شبر :

رُوبٌ فتاة من بني العناز حَيَّاكَةً ، ذات من كِناز دي عَقَدَيْن مُكِنْلَئُورٌ نازي، تَأَشُّ القُبْلَنَة والمِعاز ِا

أراد بالمحاز : النَّــُكُ والحماع .

ذي عصدين .

والمَاحُوزُ؛ ضرب من الرَّياحِين ويقال له: مَرْوُ ماحُوزِي. وفي الحديث: فلم تزلُ مُفْطِرِين حتى بلغنا ماحُوزُنا؛ قيل: هو موضعهم الذي أرادوه، وأهل الشام يُسمَّون المكان الذي بينهم وبين العدو" وفيه أساميهم ومَكاتبهم: ماحُوزاً، وقيل: هو من د قوله « ذي عقدين » تثنية عقد، بالتحريك، والذي تقدم في كان

حُزْتُ الشيءَ أَحْرَزْتُهُ ، وتكون الميم زائدة . قال ابن الأثير : قال الأزهري لو كان منه لقيل مَحازَنا ومَحُوزَنا ؛ قال : وأحسبه بلغة غير عربية .

مون: مَرَدَهُ يَمْرُزُهُ مَرُدُا : قرصه ، وقيل : هو دون القرص ، وقيل : هو أخذ بأطراف الأصابع ، قليلا كان أو كثيراً ، وقيل : مَرَزَّتُهُ أَمْرُزُهُ إِذَا قرصته قرصاً رفيقاً ليس بالأطفار ، فإذا أو جَمَع المَرْزُ فهو حيئند قرص عند أبي عبيد . ومرزز الصي ثد ي أمه مرززاً : عصره بأصابعه في رضاعه ، وربا سمي اللدي المراز لذلك .

والمر ثرة أن القطعة من العجين، مر رزها بمر ثرة أي قطعها . ويقال : المر ثرة في من هذا العجين مر ثرة أي اقطع لي منه قطعة . والمتر ثر من ماله مر ثرة ومر ثرة: نال منه ، وكذلك المتر ثر من عرضه والمتر ثرة . وعرض مر يز نه منيال منه . ابن الأعرابي : عرض مريز ومشتر ثر منه أي قد نيل منه . والمتر ثر أن العيب والشين . والمتر ثر أن الضرب باليد . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : أنه أراد أن يشهد جنازة رجل ويصلي عليه فمر ثرة حديثة أي قرصه بأصابعه لثلا يصلي عليه ، كأنه أراد أن يكفه عن الصلاة عليها لأن الميت كان منافقاً عنده ، وكان حذيفة يعرف المنافقين .

ومارز الرجل: كمارسة ؛ عن اللحياني . والمرزز: الحُبُرَانُ الذي يجبس الماء ، فارسي معرب ؛ عن أبي حنيفة ، والجمع مروزه.

مؤز: المِزْ، بالكسر: القَـدُرْ. والمِزْ: الفضل، والمعنيـان مقاربان. وشيء مز ومزيز وأمز أي فاضل. وقد مز بَمَز مزازة ومزرّز، رأى له فضلا

أُو قَدْرًا . ومَزَّرَهُ بِذَلِكُ الأَمْرِ: فَضَلَهُ } قَالَ المُتَخَلِّ

لا بَعْسَبَنَ الحَرْبُ نَوْمُ الضَّحَى ، أُ

فلما بلغه ذلك قال : كذب علي ! والله ما شربتها

قَطُ ؛ المُزَّاءُ: من أسماء الحَمرِ يكون فُعُالاً من المَزَيْتُ فَلاناً المَزَيْتُ فَلاناً

على فلان أي فضلته . أبو عبيد : المُزَّاءُ ضرب من الشراب يُسكر ، بالضم ؛ قال الجوهري : وهي نعكلاً،

بفتح العين ، فأدغم لأن نعسلاء ليس من أبنيتهم .

ويقال: هو ُفعَّال من المهموز؛ قال: وليس بالوجه لأن الاشتقاق ليس يدل على الهمز كما دل في القرَّاء والسُّلاَّء؛

قال ابن بري في قول الجوهري، وهو 'فعكلاً فأدغم، أ قال: هذا سهو لأنه لو كانت الهيزة للتأنيث لامتنع

الاسم من الصرف عند الإدغام كما امتنع قبل الإدغام، وإنما من القداد من المز"، وهو الفضل: والهنز فيه

وإِنَّا مُزَّاءٌ فَعَلَاءٌ مِن المَزَّ ، وهو الفَصَل : والهُمَن فيهُ للإلحاق ، فهو بمنزلة قُدُوباه في كونه على وزن فُعُلاه ،

قال: ويجوز أن يكون مُزّاء فِعُلَّالًا مِن المَزِيَّةِ ، والمعنى فيهما واحد، لأنه يقال:هو أمْزَى منه وأمَزًا منه أي أفضل. وفي الحديث: أخشى أن تكون

المُزَّاءَ التي تَهَيِّتُ عَنها عِبدُ القَيْسِ، وهي فَعُلاً من المَزَازَةَ أَو فُعَّالٌ من المَزَّ الفَضْلِ. وفي حديثُ أنس ، وضر الله عنه : ألا إنَّ المُنَّالِ حدامٌ ، بعدُ

أنس ، رضي الله عنه : ألا إنَّ الْمُزَّاتِ حرامٌ ، يعني الحبوضة ، الحبوضة ، وقال لما الله الله الله أنضاً ، وقال : هي من خلط

ويقال لها المُنزَّاءُ ، بالمدأيضاً ، وقيل : هي من خِلْطُ البُسْرِ والتَّشْرِ ، وقال بعضهم : المُنزَّةُ الحَمرةَ الوَّ فها مَرَّازَةُ ، وهو طعم بين الحلاوة والحموضة

وأنشد:

مُوَّة قَـبُلُ مَوْجِهِا ، فإذا ما مُوْجِهِا ، فإذا ما مُوْجِبُ ، كذَّ طَعْمُهُا مِن يَدُّوقُ

وحكى أبو زيد عن الكلابيين : شَرابَكُم مُزُّ وقد مَّز

لكان أَسُونَ حَجَّاجٍ وَإِخْوَرَهِ في جُهُد نا ، وله سُفُّ وتَمَزْيِز

كأنه قال : ولـفَضَّلْتُهُ على حجاج وإخَوْتُه ، وهم بنو المُتَنَخَّل . وبقال : هذا شي ُ له مز ً على هذا أي فضل . وهذا له علي مز ً أي فضل . وفي حديث النخعي : إذا كان المال ذا مز ّ فَصَل . وفي حديث النخعي : إذا كان المال ذا مز ّ فَصَل " قَلْلًا فَأَعْطِهُ صَنفاً واحداً ؟ أي إذا كان ذا فضل و كثرة . وقد مز ً

مَزَازَة ، فهو مَزيز إذا كثر . وما بقي في الإناء إلا مَزَّة أي قليل . والمَزَّ: اسم الشيء المَزيز ، والفعل مَزَّ يَمَزُهُ وهو الذي يقع موقعاً في بلاغت وكثرته

وجُو دُنه . وجُو دُنه . اللبث : المُنْ من الرُّمَّان ما كان طعمه بين مُحموضةٍ

وحلاوة ، والمائر بين الحامض والحُمَانُو ، وشراب مُز بين الحِمَانُو والحامض .

والمُنُوُ والمُنَوَّةُ والمُنَوَّاةِ: الحَمرِ اللذيدةِ الطعم ، اسميت بذلك للذعها اللسان ، وقيل : اللذيذة المَقْطَع؛ عن ابن الأعرابي . قال الفارسي : المُنوَّاةُ على تحويلُ التضعيف ، والمُنوَّاةُ اسم لها ، ولو كان نعساً لقيل

مَزَّاةَ ، بالفتح . وقال النحياني : أهـل الشام يقولون هذه خبرة مُزَّة ، وقال أبو حنيفة : المُزَّةُ والمُزَّاةُ الحبر التي تلذع اللسان وليست بالحامضة ؛ قال الأخطل يعب قوماً :

بِئْسَ الصَّحاة (وبِئْسَ الشَّرْبُ مُمَرَّ بُهُمُ الْمُ

وقال ابن عُرْسٍ في جُنَيْدٍ بن عبد الرحين المُزِّي :

شرابكم أقبح المتزازة والمنزوزة، وذلك إذا اشتدت حموضته . وقال أبو سعيد: المتزّة ، بفتح الميم ، الحمر؛ وأنشد للأعشى :

نازَعْتَهُم قُنْضُبَ الرَّيْحَانِ مُتَكَمِّنًا ، وقَهُوكَ مُزَّةً ، واوثُوقَهُما خَضِلُ

قال ؛ ولا يقال مزَّة "، بالكسر ؛ وقال حسان : رَ كَأْنَ فاهـا قَهُورَة " مَزَّة " ،

حَدِيثَةُ العَهْدِ بِفَضُّ الْحِتَام

الجوهري : المُنرَّة الحبر التي فيها طعم حموضة ولا خير فيها .

أبو عمرو : التَّمَوُّانُ شُرْبُ الشراب قليلاً قليلاً ، وهو أقل من التَّمَوُّو، وقبل هو مثله . وفي حديث أبي العالمة : اشرَبِ النبيذَ ولا تُمَوَّرُوْ هكذا ، روي مرة بزايين ، ومرة بزاي وراء ، وقد نقدم .

ومزَّه يَمُرُه مَزَّا أَي مَصَّه والمَزَّة : المرة الواحدة . وفي الحديث : لا تُنصَرَّمُ المَزَّةُ ولا المَزَّتان ، يعني في الرَّضاع . والتَّمَرُّنُ : أَكُلُ المُنَّ وشُرْبُه . والمَزَّة : المَصَّة منه . والمَزَّة : مثل المحة من الرضاع . وروي عن طاووس أنه قال: المَزَّة الواحدة

تُنْجُرَّمُ . وفي حديث المفيرة : فَتَدُرْضِعُهَا جارتُهَا المُنَّةُ والمُنَانِ . وتَمَزَّرُنْتُ الشيءَ : تمصته . الشيءَ : تمصته .

والْمَوْمَزَةُ والبَوْبَزَةُ : التعريك الشديد . وقد مَوْمَزَهُ إذا حركه وأقبل به وأدبر ؛ وقال ان مسعود، رضي الله عنه ، في سكران أتي به : تَوْتُورُوه

ومَزْ مِزْ وهُ أَي حَرَّكُوهُ لِيُسْتَنَّكُهُ ﴾ ومَزْ مِزْ وهُ هُوَ أَنَّ كِحَرِّكُ تَحْرِيكًا عَنِيفًا ﴿ لَعَلَّهُ لِللّهِ يُفْيِقُ ۗ مِن سُكُرُهُ ويَصْعُو . ومَزْ مَزَ إذا تَعْتَعَ إنسانًا .

مطن: المُطنز : كناية عن النكاح كالمصدر ، قال ابن دريد : وليس بثبت .

مَضْنِ : ناقة مَضُوزٌ : مُسِنَّة كَضَمُوزٍ .

معنى: الماعز : ذو الشَّعَر من الغم خلاف الضأن ، وهو اسم جنس ، وهي العَنْز ، والأنثى ماعز أنَّ ومعزاة ، والجبع معز ومعز ومعرواعز ومعيز ، مثل الضَّيْب ، ومان ، قال القطامي :

فَصَلَّيْنَا بهم وسَعَى سِوانا إلى البَقَرِ المُسَيَّبِ والمِعانِ

و كذلك أمعُوز ومعْنى ؛ ومعنى : ألفه ملاحقة "
له ببناء هجرع وكل ذلك اسم البجيع ، قال سببويه :
سألت يونس عن معنى فيمن نوان ، فدل ذلك على
أن من العرب من لا ينوان ؛ وقال ابن الأعرابي :
معنى تصرف إذا شبهت بسمنعل وهي فيعالى ، ولا
تصرف إذا حملت على فيعالى وهو الوجه عنده ،
قال : وكذلك فيعالى لا يصرف ؛ قال :

أَغَارَ عَلَى مِعْزَايَ ، لم يَدُورِ أَنني وصَفَراءَ منها عَبْلَةَ الصَّفَواتِ

أراد لم بدر أني مع صفراء و وهذا من باب : كلّ رجل وضيّعتُه ، وأنت وشيَّانُك ؟ كما قبل للمحمرة المنها عاتكة . قال سببويه : معزّى منوّن مصروف لأن الألف للإلحاق لا للتأنيث ، وهو ملحق بدرهم على فعلك لأن الألف المُلْحِقة تجري بجرى ما هو من نفس الكلم ، يدل على ذلك قولهم مُعيّز وأريط في تصغير معزي وأرطي في قول من نوّن فكسر، وأما بعد ياء التصغير كما قالوا أدريهم ، ولو كانت وأما بعد ياء التصغير كما قالوا أدريهم ، ولو كانت

للتأنيث لم يقلبوا الألف ياء كما لم يقلبوهـا في تصغير حُبُلُكَى وأُخْرَى . وقَـالُ الفرَّاء : المعْزُكُى مؤنشة وبعضهم ذكرها . وحكى أبو عنده : أنَّ الذُّفرَى أكثر العرب لا بنو"نها وبعضهم ينون ، قال : والمعزى كلهم ينو نونها في النكرة . قال الأزهري : المج في معْزًى أصلية ﴾ ومن صرف 'دنشيا شبهها ' بِفُعُلُـلُ ، ٢ والأصل أن لا تصرف ، والعرب تقول : لا آتك معزى الفراز أي أبدا ؟ موضع معزى الفراز نصب على الظرف ، وأقامه مقام الدهر ، وهذا منهم اتساع . قال اللحياني : قال أبو طبيعة إنما 'يذ"كر' معنزى الفِرانِ بالفراقة ، فيقال : لا يجتمع ذاك حتى تجتمع معزى الفير ز، وقال ﴿ الفير و رجل كان له بنونُ يَوْعُونُ مَعْزَاهُ فَتَوَاكَلُوا يُومًا أَي أَبُوا ا أَن يُسَرُّ حُوهًا ، قال : فساقها فأخرجها ثم قال : هي النَّهُمْنِينِي والنُّهُمُمْنِي إ أي لا يحل لأحد أن يأخذ منها أكثر من واحدة . والماعز : جلد المعز ؛ قال : الشماخ:

> وبُرُّ دَانَ مِن خَالٍ ، وسَنَبْعُونَ دِرْهُمَاً على ذَاكَ مُقَرُّ وَظَّ ، مِن القَدِّ ، ماعِزُ

قوله على ذاك أي مع ذاك . والمَعَّازُ : صاحب معزَّى ؛ قال أبو محمد الفقعسي يصف إبلًا بكثرة اللهن ويفضلها على الغنم في شدة الزمان :

يُكِلِّنَ كَيْلًا لِسَ بِالْمُحُوقِ ِ إِذْ رَضِيَ المَعَّازُ بِاللَّّهُوقِ

قال الأصبعي: قلت لأبي عبرو بن العلاء: معنزى من المتعزر? قال: نعم، قلت: وذفتري من الذَّقرر? فقال: نعم. وأمعنز القوم: كثر معزرهم.

والأمْعُوزُ': جماعة النُّيُوس من الظباء خاصة ، وقيل:

الأُمْعُوزُ الثلاثون من الظباء إلى ما بلغت ، وقبل : هو القطيع منها ، وقبل : هو ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، وقبل ، وقال الأزهري : الأُمْعُوزُ جباعة الشّاتِلِ من الأَوْعَال ، وقال والماعِزُ من الظباء خلاف الضائن لأَنْهَا نوعان . والأَمْعُرُ والمُعَزِّ والمُعَرِّاةُ : الأَوض الحَرَّانَةُ الغليظة فات الحيارة ، والجمع الأَماعِزُ والمُعَزِّ ، فمن قال أَماعِزُ ،

جَمَادَ مِهَا البَسْبَاسُ أَيُوْهِضُ مُعُثْرُهُا بَنَاتُ الْمُمَاضِ، والصَّلَاقِمَةُ الحُمْسُرِا

فلأنه قد غلب عليه الاسم ، ومن قال مُعْزَدُ فعلى توهم

الصفة ؛ قال طرفة :

والمعنزاء كالأمعز، وجمعها معزاوات . وقال أبو عبيد في المصنف : الأمعز والمعزاء المكان الكيو الحكي الصلب وقال في باب الأرض الفليظة، وقال في باب فعلاء : المعزاء الحصى الصفاد، فعبر عن الواحد الذي هو المعزاء بالحصى الذي هو الجمع ؛ وأرض معزاء بيئة المعزاء وأمغز القوم : صادوا في الأمعز . وقال الأصعي : عظام الرمل ضوائنه وليطاف مواعزه . وقال الأصعي : عظام الرمل ضوائنه وليطاف مواعزه . وقال ان شيل : المعزاة الصحراء فيها إشراف وغلظ ، وهو طين وحصى عنلطان ، غير أنها أرض صلبة غليظة الموظىء وإشرافها قليل لئم ، تقود أدنى من الدعوة ، وهي معزة من النبات

والمَّعَزُ : الصَّلَابَةُ مِن الأَرْض . ورجل مَعَزِ وماعِزُ : ومُستَمْعِزُ : جادُ في أمره . ورجل ماعِزُ ومَعِزُ : معصوب شديد الحَلَقِ . وما أَمْعَزَ مَن رجل أي ما أَسْدُ وأَصله ؛ وقال الليث : الرجل الماعِزُ الشديد عَصْبِ الحَلَقِ . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : تَمَعْزُ زُ وا واخشو شُدُوا ؛ هَكذا جاء في رواية ،

أي كونوا أشدًا، صُبُرًا، من المَعَز وهو الشّدَّة، وإن جعل من العزّ، كانت الميم زائدة مثلها في تمدّرَع وتَمَسْكَنَ . قال الأزهري: رجل ماعز الناكان حازماً مانعاً ما وراءه سَهْماً، ورجل ضائن أذا كان ضعيفاً أحمق ، وقيل ضائن كثير اللحم . ابن الأعرابي : المَعْزي اللحم الناي يجمع ويمنع ، وما أمْعَز وأبه إذا كان صُلْبَ الرأي .

ويحك يا عَلَنْفَسَة ُ بنَ ماعِزِ ! هل لك في اللَّواقح الحَرَائز ?

وأبو ماعِز ٍ: كنية رجل . وبنو ماعِز ٍ: بطن .

ملن : ملز الشيء عنني ملزاً واملز وملز : ذهب. وتملئ من الأمر تملئ وتملئ تملئا : خرج منه . واملز من الأمر واملس إذا انفلت . وقد ملئ ته وملسته إذا فعلت به ذلك تمليزاً فتملئ . وما كدت أتملئ من فلان ولا أتملئ منه أي أيخلص .

مُونَ : الليث : إذا أراد الرجل أن يضرب غننى آخر فيتول : أخرج وأسك ، فقد أحطاً ، حتى يقول ماز وأسك ، أو يقول : ماز ويسكت ، معناه مسد وأسك ؛ قال الأزهري : لا أعرف ماز وأسك بهذا المعنى إلا أن يكون بمعنى ماييز فأخر الياء فقال :

ماز ؟ وسقطت الياء في الأمر ١. وسقطت الياء في الأمر ١. المو وزّة تنبيت نبات البر دي ولها ورقة طويلة عريضة تكون ثلاثة أدرع في دراعين وترتفع قامة ، ازاد في القاموس ان الأعرابي : أصله أن رجل اراد قتل رجل اسمه مازن ، فقال : ماز رأسك والسف ، ترخيم مازن ، فعال عمد مستملاً وتكلف به الفصحاء .

ولا ترّال فراخها تنبت حولها كل واحد منها أصغر من صاحبه ، فإذا أُجْرَتُ قطعت الأم من أصلها وأطلع فَوَرَخُها الذي كان لحق بها فيصير أمًّا ، وتبقى البواقي فيراخاً ولا ترّال هكذا ، ولذلك قال أشْعَبُ لابنه فيا رواه الأصعي : لم لا تكون مثلي ? فقال : مَنّكي كَمَنَلِ المَوْزَةِ لا تَصْلُعُ حَتَى تموت أَمها ؛ وباثعه : مَوّازَهُ.

مين : المَيْزُ : التبييز بين الأشياء . تقول : ميز ت بعضه من بعض فأنا أميزُ مينراً ، وقد أماز بعضه من بعض ، وميز ت الشيء أميزُ ، مينراً :عزلته وفر ر ثه وكذلك ميز ته تميزاً فانشاز . ابن سيده : ماز الشيء ميزاً وميز و أفضل بعضه من بعض . وفي التنزيل العزيز : حتى يميز الحييث من الطيب ميز يميز من ماز يميز ، وقد تميز واماز واستماز كل مين يميز واماز واستماز كل مين ، إلا أنهم إذا قالوا ميز ته فلم يتنمز لم يتكلموا بها جيعاً إلا على هاتين الصيغين ، كا أنهم إذا قالوا لا يقولون مينز ته فلم يتنميز ولا زيائة فلم يتنز ك الميغين وهذا قول اللحياني .

وتميّز القوم وامتازوا : صاروا في ناحية . وفي التنزيل العزيز : وامتازوا اليوم أيّها المُجْرِمُون ؟ أي تميّزوا ، وفيل : أي انتقر دُوا عن المؤمنين . واستماز عن الشيء: تباعد منه ، وهو من ذلك . وفي حديث إبراهيم النخعي : استماز رجل عن رجل به بكا فابتلي به أي انقصل عنه وتباعد، وهو استقمل من الميّز . ابن الأعرابي : ماز الرجل إذا انتقل من مكان إلى مكان . ويقال : امتماز القوم إذا تنحي عصابة منهم ناحية ، وكذلك استماز ؟

قال الأخطل :

فإن لا تُعَبِّرُها قربشُ بِمَلَّكِها ، بكن عن قدرَ يُش مُسْتَمَانُ ومَرَّحَلُ

ويقال: امتاز القوم إذا نميز بعضه من بعض. وفي الحديث: لا تهلك أمني حتى يكون بينهم التبايل والتبايز أي يتعزبون أحزابا ويتميز بعضهم من بعض ويقع التنازع. يقال: مزات الشيء من الشيء أذا فراقت بينها فانشاز وامتاز وميزت الميء فتسميز عوم الحديث: من ماز أذى فالحسنة بعشر أمثالها أي نتحاه وأزاله ومنه حديث ان عمر: أنه كان إذا صلى يتنماز عن مصلاه فيركع أي يتعول عن مقامه الذي صلى فيه.

وتَمَيَّزَ مِن الغَيْظِ: تَقَطَّع . وفي التنزيل العزيز : تَكَادُ تَمَيَّزُ مِن الغَيْظ .

#### فصل النون

نبز ، النَّبَرْ ، بالتحريك ، اللَّقَبُ ، والجمع الأُنسازُ . والجمع الأُنسازُ . والنَّبْزُ ، بالتسكين ، المصدرُ ، تقول ، نَبَزَهُ ، يَنْسِزُ هُ النَّبْزُ ، كَالنَّزَ بَ وَفَلَانَ النَّبْزُ ، كَالنَّزَ بَ وَفَلَانَ مِنْسَبِّرْ ، اللَّهْ وَلَا السَّبْزُ ، بالصَّلْمَ ، شدَّد للكثرة . وفلان

وتَنَابَزُوا بِالأَلقابِ أَي لَقَبَ بِعضهم بِعضاً. والتَّنابُرُ: التداعي بِالأَلقابِ وهو يكثر فيا كان ذمّاً ومنه الحديث: أَن رجلًا كان يُنْبَزُ قُرُ قَدُورًا أَي يلقب بقرقور. وفي التنزيل العزيز: ولا تَنابَزُ وا بالأَلْقابِ ؟ قال ثعلب: كانوا يقولون للبهودي والنصراني: يا يهودي ويا نصراني، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك ؟ قال: وليس هذا

١٥ قوله « نبره ينبره » بأبه ضرب كما في المصاح . والنبر ككتف :
 الشير في حسبه وخلقه كما في القاموس .

بشيء . قال الزجاج : معناه لا يقول المسلم لمن كان

نصرانيّاً أو يهوديّاً فأسلم لقباً يُعَيِّرُهُ فيه بأنه كان نصرانيّاً أو يهوديّاً ، ثم وكده فقال : بِنْسَ الاسْمُ

النُسُوقُ بعد الإيمان ؛ أي بئس الاسم أن يقول له يا يهودي وقد آمن ، قال ؛ وقد مجتمل أن يكون في كل لقب يكرهه الإنسان لأن الها يجب أن مخاطب

المؤمن أخاه بأحب الأسباء إليه. قال الحليل: الأسباء على وجهن ، أسباء نسر مثل زيد وعمرو ، والنبيز : وأسباء عام مثل فرس ورجل ونحوه . والنبيز :

كاللَّمْنَزِ . والنَّبْزُ : قشور الجِدام وهو السَّعَفُ . فِينَ : نَجِزَ وَنَجَزَ الكلامُ : انقطع ونَجَزَ الوعْدُ يُنجُزُرُ بَجْزًا : حَضَرَ ، وقد يقال : نَجْزَ . قال ابن السَّكيت :

كَأَنَّ تَجِزَ فَنَنَّ وَانْفَضَى ﴾ وكأنَّ تَجُنَّ فَنَضَى

حاجَتَه ؛ وقد أَنْجَزَ الوعد ووَعُدُ نَاجِزِ وَنَجِينُ وأَنْجَزَتُهُ أَنَا وَنَجَزَّتُ بِهِ . وإِنْجَازُ كَهُ : وَفَاؤَلِكُ به ، ونَجَزَ هُو أَي وَفَى بِه ، وهو مثل قواك حضرت المائدة . ونَجَزَ الحاجة وأنْجَزَها : قضاها .

وأنت على تجزر حاجتك ونتُجزر ها، بفتح النون وضها، أي على شرَف من قضائها . واستنشجز العسدة والحاجة وتنجراء إياها : سأله إنتجازها واستنجمها.

قال سيبويه ؛ وقالوا أبيعُكُهُ الساعة ناجِز باجِز أي مُعجَّلًا ، انتصبت الصفة هنا كما انتصب الاسم في قولهم: بيعنتُ الشاء شاء بدرهم. والناجزُ ؛ الحاضر. ومن أمثالهم : ناجِزاً بناجز كقولك : يسدا بيك

> وعاجِلًا بِعَاجِلٍ ؛ وأنشد : وَكُنْصُ الشَّمُوسِ نَاجِزً

وإذا تُباشِرُكُ الهُمُو مُ فإنه كالٍ وناجِرُ

وقال الشاعر :

## وقالُ ابن الأعرابي في قولهم :

### جَزَا الشُّهُوسِ ناجِزاً بناجِزر

أي جَزَيْتَ جزاء سَوْهِ فَجَزَيْتُ لَكُ مِنْهِ ؟ وقال مرة : إنما ذلك إذا فعل شيئًا ففعلت مثله لا يقدر أن يَفُونَكُ وَلَا يَجُوزُكُ فِي كلام أو فعل . وفي الحديث: لا تَبِيعُوا حاضرًا بناجزر . وفي جديث الصَّرْف : إلا ناجزاً بناجز أي حاضرًا بجاضر . ولأنجز تنك تنجيز تنك أي لأَجْز ينتك جزاءك .

وَالْمُنَاجَزَةُ فِي القَتَالَ : المُنْبَارِزَةُ وَالْمَقَاتَلَةَ ، وهو أَنَّ يَتَبَارُزَ الفَارِسَانُ فَيَهَارِسًا حَتَى يَقَتُلُ كُلُّ واحد منهما صاحبه أَو يُقْتَلَ أحدهما ؛ قال عبيد :

> كَالْهُنْسُدُوانِيِّ المُنْهَدُّ نَدْ ، هَزَّهُ القِرِّنُ المُنَاجِزُ

> > وقال الشاعر :

ووَقَفْتُ ؛ إذْ جَبُنُ المُشَيِّدُ بَعُ مُوْقِفَ القِرْنِ المُناجِزُ ﴿

قال : وهذا عَرُوصُ مُرَفَدُّلُ مِن ضرب الكامل على أُدبعة أَجزاء متفاعلن في آغره حرفان زائدان ، وهو متيد لا يطلق .

وتناجَزَ القوم : تسافكوا دماءهم كأنهم أسرعوا في ذلك .

وَتَنْجُزُ الشرابِ : أَلَحَ في شربه ؛ هذه عن أبي حنيفة . والتَّنَجُزُ : طلبُ شيء قد وُعِدْتَهُ . وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها ، قالت لابن السائب : قلاتُ تَدَعُهُنَ أَو لأُناحِزَ نَكَ أَي لأُقاتلنك عَلَيْنَ أَو لأُناحِزَ نَكَ أَي لأُقاتلنك

الله « وفي الحديث لا تبيعوا حاضراً النع » لم يذكر هذا الحديث
 في النهاية .

وأخاصنك . أبو عيد : من أمثالهم : إذا أردت المُناجرَة ، يضرب لمن يطلب المُناجرَة ، يضرب لمن يطلب الصلح بعد القال .

وَنَجَزَ وَنَجِزَ الشِّيءُ : فَنَنِيَ وَذَهَبِ فَهُو نَاجِزٍ ؟ قال النابغة الذَّبياني :

> و كنت وبيعاً للبنامي وعصبَ " ، فَمَلُلُكُ أَبِي قَانِوسَ أَصْعَى وقد تَجَزَرْ

أبو قابوس: كنية للنعمان بن المنذر ، يقول: كنت للبتامي في إحسانك إليهم بمنزلة الربيع الذي به عيش الناس. والعصبة : ما يتعتصم به الإنسان من الهلاك. وروى أبو عبيد هذا البيت نجز ، بفتع الجيم، وقال: معناه فني وذهب ، وذكره الجوهري بكسر الملاكم ، والأكثر على قول أبي عبيد ، ومعنى البيت أي انتضى وقت الضعى الأنه مات في ذلك الوقت. ونتجز ت الحاجة إذا قنضيت ، وإنجاز كها: قضاؤها. ونتجز حاجته ينجزها ، بالضم ، نجزا : قضاها ، ونتجز الوعد ، ويقال : أنتجز عر ما وعد . ابن ونتجز المحيد : نتجز فني ، ونتجز قضى حاجته . قال السكيت : نتجز فني ، ونتجز عليه وأو جز عليه وأجهز .

نحن : النَّحْزُ : كالنَّخْسِ ، تَحَزَه يُنْحَزُه تَخْزاً . والنَّعْل . والنَّعْزُ أَيْضاً : الضَّرْبُ والدَّفْع ، والفعل كالفعل . وفي حديث داود ، عليه السلام : لما رفع وأسه من السجود ما كان في وجهه 'نحازَة ' أي قطعة ' من اللحم كأنه من النَّحْزِ وهو الدَّقُ والنَّخْسُ .

والمِنْحَازُ : الْهَاوَ نَ ؛ وقول ذي الرمة :

والعيسُ من عاسِج أو واسِج خَبَبًا ، يُنْحَزَنَ من جانبِيها وهي تَنْسَلِبُ أي تضرب هذه الإبل من حوّل هذه الناقة السّجاق بها ، وهي تسبقهن وتنسلب أمامهن ، وأراد من عاسج وواسج فكره الحبّن فوضع أو موضع الواو. وقال الأزهري في تفسير هذا البيت : معني قوله ينتجزن من جانبيها أي يُد فعن بالأعقاب في سراكلها يعني الركاب. ونتحز ثم برجلي أي تركلت . ونتحز في مدره ينتحز : الدّق بالمنتحاز وهو الماون . ونتحز في صدره مثل نهز و الماون . ونتحز في صدره مثل نهز و إذا ضرب بالجمع . الجوهري: والنّحار : الإبل المضروبة ، واحدتها تحيزة . والنحائر : الماق والسّحق ، تحرّ ينتحر تحز أخراً . والراكب ينتحر تحرا بحدره والسّحة الرّحل : المدتوا ، والراكب ينتحر بصدره والسّمة الرّحل : يضربها ؛ قال ذو الرمة :

إذا تَفْتُونَ الإدلاجُ تُنْفُرَةَ تَخْرُهِ. به ، أنَّ مُسْتَرَخِي العِمامَةِ ناعِسُ

الأزهري: وقال الليث المِنْجَازُ مَا يُدَيِّ فِيهِ ؟ وأنشد:

كَفَّكُ بِالْمِنْحَازِ حَبُّ الفُلْفُلُ

وهو مَثَلُ ؛ قال الراجز :

بخزا بمينحان وهرسا هرسا

ونتحز النسيجة : جذب الصيصة ليُحكم الشخمة . والنّحز : من عيوب الحيل ، وهو أن تكون الواهنة ليست بملتئمة فيعظم ما والاها من جلدة السُرّة لوصول ما في البطن إلى الجلد ، فذلك في موضع السُّرَة يُدعَى النَّحْز ، وفي غير ذلك الموضع من البطن يدعى القتنى .

والنَّحازُ : داء بأخذ الدواب والإبل في رئاتها فَتَسْعُلُ ۗ

مُعَالاً شديدًا ، وقد كُنْنَ ونَحِزَ بِنَحُنُ وَيَنْحُنُ وَيَنْحُنُ وَيَنْحُنَ وَيَنْحَنَ وَيَنْحَنَ كَنْزًا ، وبعير ناحز ومُنْتَحَزِّ ونَحزَّ ؛ الأَخيرة عز سببويه ، وبه نخاز ؛ قال الحرث بنُ مُصَرِّف وهو أبو مُزاحِم العُقَيْلي أَ:

أَكْنُوبِهِ إِمَّا أَرَادَ الكَنِّ مُعْتَرِضًا ، كَيِّ المُطَنَّنِ من النَّحْزِ الطَّنِي الطَّحِلا

المُطَنَّي : الذي يعالج الطَّنَى ، وهو لزوق الطَّحال بالجنب . والطُّني : الذي أصابه الطَّنَى. ومعترضاً مقدراً على ذلك ، وهذا مثل أراد أنه من تعرَّض لي هجوته فيكون مثل الطَّنِي من الإبل الذي يكوي ليزول طَناه . والطُّعِلُ: الذي يشتكي طحالَ ؛ وناقة ناحز ومُنْحَوزَة ونَحِزَة ومَنْحَوزَة عَال :

له نافقة منشعوزة عند حَنْسِهِ ، وأخرى له معدودة ما يُشيرُها

وقيل : النَّحازُ سِيُعال الإبل إذا اشتد . الجوهري الأنْحزان النَّحازُ والقَرْحُ وهما داءان يصبال الإبل . وأنْحزَ القومُ : أصاب إبلهم النَّحازُ والنَّحْزُ أيضاً : السُّعال عامة . وتَحزَ الرجلُ سَعَلَ . وتَحزَ الرجلُ سَعَلَ . وتَحزَ أن يصيب المرْفق كر كر حرة البعير فيقال : به ناحزر . قال

الأُزُهُرِي: لم أسمع للناحز في باب الضَّاغِطُ لَغَيْرُ اللَّيْثُ

وأراه أراد الحَنَانُ فَعَيْرُهِ. والنَّجَانُ والنِّجَانُ : الأَصِلِ .

والنَّحِينَ ۚ : الطبيعة . والنَّحِينَهُ والنَّحائِزُ : النَّحائَتُ الأَرْهَرِي: نَحَيزَ ۚ : النَّحائِزِ

والنَّحِينَ أَ طريقة من الرمل سوداء ممندة كَأَنَها خط مستوية "مسع الأرض خَشْنَة" لا يكون عَرْضُهُ دراعين، وإنما هي علامة في الأرض، والجباعة النحائز

وإنما هي حجارة وطين والطين أيضاً أسود.والنَّحيِزَةُ: الطريق بعينه شبه بخطوط الثوب ؛ قال الشَّمَّاخُ: فأَقْبُلُهَا تَعْلُنُو النَّجادَ عَشِيَّةً ، على مُطرَّقٍ كأنَّهُنَّ عَضَائِزُ

قال الجوهري : وأما قول الشماخ :

على طرق كأنهن نحائز

فيقال : النَّحِيزة شيء يُلسج أعرض من الحزام 'يخاط على طَرَف 'شُقَّةِ البيت ، وقيل : كُلُّ طريقة نَحْيِزَةَ؛ قال ابن بري يروي هذا البيت :

> وعادَضَها في بَطْننِ دَدْوَة مُصْعِدًا، على كُطرُور كَانْهَنَّ تَحَـاثِزُ

وأقبلها ما بطن فراوة أي أقبلها بطن ذروة، وما: لَعُوْ ، وذروة : موضع . والمُصْعِدُ : الذي يأتي الوادي من أسفله ثم يُصَعَّدُ ، يصف حمار الوأثنة ، و وبعده :

وأصبح فوق الحقف ، حقف تبالة ، الله مُن كد في أمستوي الأرض بالرز

الحقف : الرملة المنعوجة . وتبالة : موضع . والمركد : الموضع الذي يركد فيه . والنعيزة : المنسبة في الأرض ، وقبل : هي مثل المنسبة في الأرض ، وقبل : هي السبهلة . والنعيزة : قطعة من الأرض مستدقة صلبة . وقال أبو خيرة : النعيزة الجبل المنقاد في الأرض . قال الأزهري: أصل النعيزة الطريقة المستدقة ؛ وكل ما قالوا فيها فهو صحيح وليس المحتلف لأنه يشاكل بعضه بعضاً . ويقال : النعيزة من الأرض كالطبة عدودة في بطن من الأرض نحواً

من ميل أو أكثر تقود الفراسخ وأقل من ذلك ، قال : وربما جاء في الأشعار النحاش يعنى بها طبب ما لحرت والأديم إذا 'قطعت شركاً طوالاً . والنّحيزة : 'فطرة تنسج ثم نخاط على سَفَة الشّقة من 'شقق الحباء وهي الحرقة أيضاً . والنّحيزة من الشّعر : هننة عرضها شير وعُظينه ذراع طويلة أيعلنّقُونها على الهودج ثيريّنيُونه بها وربما رقيموها بلعبين ، وقبل : هي مثل الحزام بيضاء . وقال أبو عمرو : النّحيزة النسيجة شينه الحزام تكون على الفساطيط والبيوت تنسيجة شينه الحزام تكون على من الطشريق مشبّه بها .

نخُوْ : نَخَزَه بحديدة أو نحوها: وَجَأَهُ . ونَخَزَه بكلمة: أوجعه بها .

نون : النَّرْزُ: فِعْلُ مَاتُ وَهُو الْاسْتَخْفَاءُ مِنْ فَزَع ، وَلِمْ يَجِيءُ فِي كَلَامُ وَبِهِ سِي الرَّجْلُ تُوزُزَّةً وَنَادِزَةً ، وَلَمْ يَجِيءُ فِي كَلَامُ

العرب نون بعدها راء إلا هذا ، وليس بصحيح .
والنَّيْرُورُ والنَّوْرُورُ : أصله بالفارسية انبع روز ،
وتفسيره جديد يوم . ابن الأعرابي : ترزن موضع ،
قال : وأما النَّرْيِزِيُ الحاسب فلا أدري إلى أي شيء

نور: النَّرُ والنَّرُ ، والكسر أجود: ما تَحكَّب من الأرض من الماء ، فارسي معرس. وأَنَرَّت الأرض : نبع منها النَّرُ . وأَنَرَّت: صارت ذات نَزَ وصارت منافع للنَّرُ . ونَزَّتِ الأرض : صارت ذات نَزَ وصارت ونزَّت : تَحَكَّب منها النَّرُ . وفي حديث الحرث ابن كلندة كالله المور ، رضي الله عنه : البلاد الوريئة ابن كلندة كال لعمر ، رضي الله عنه : البلاد الوريئة من علما الفارسية الني كذا بالاصل ، وقد عرضناه على متقن من علما والفارسية فل يعرفه، وعارة القاموس: والنيروز اول يوم من البنة معرب نوروز .

ذات الأنشجال والبعوض والنّز ، وفي بعض الأوصاف: أرض مناقع النّز حَبُّها لا يُجَزُّ ، وقَصَبُها لا يَحْتَرُ . وأرض نازة ونزة : ذات كنّ ؛ كاناهما عن اللحياني. والنّز والنّز : السخي الذّكي الحقيف ؛ وأنشد : وصاحب أبدأ 'حلواً مُزاا في حاجة القوم 'خفافاً يزاا

وأنشد بيت جرير يهجو البعيث :

لَقَى حَمَلَتُهُ أَمَّهُ وهي ضَيْفَهُ '' فياءت بنز للضّافة أَنْ شُمَا

قال : أراد بالنَّزِّ ههنا خفة الطيش لا خفة الروح والعقل. قال : وأراد بالنَّزالة\ الماء الذي أنزله المجامع لأمه . وناقة 'نزَّة' : خفيفة ؛ وقوله :

> عَهْدِي بِجِنَّاجِ إِذَا مَا اهْنَزَا ، وأَذَّرَتِ الربِحُ 'تَرَاباً كَزَّا ، أَنْ سَوَّنَ يُمْطِيهِ ومَا ارْمَأْزَّا

أي يضي عليه . ونَزَّا أي خفيفاً . وظليم تنوُّ : سريع لا يستقر في مكان ؛ قال :

أو بَشَكَى وَخَادَ الظَّلِّيمِ النَّوْ"

وَخُد : بدل من بَشَكَل أو منصوب على المصدر . والمِنزُ : المَهُدُ مَهُدُ الصِي . ونزَ الطينُ مَهْدُ نَزيزً : عدا وصَوَّت ؟ اللهِ الرمة :

فَلَاهُ لَيْنِرُ الطُّنْمِ فِي جِحَراتِهِا ، تَزَيِزَ خِطامِ القواسِ مُجُدَّى بِهَا النَّبْلُ

و أراد بالنزالة » لمل البيت روي بنز النزالة ، فنقل عبارة من شرح عليها ، و الا فالذي في البيت الضيافة و كذلك في الصحاح نعم رواه شارح القاموس من نزالة .

ويَزَّزَهُ عَن كذا أَي كُوَّهه. وقتلته النَّزَّة أَي الشهوة وفي نوادر الأعراب: فلان كَزِيزِ أَي شهوان، ويقال وَوْ شَرِّ وَنَوْارُ شُرِّ وَنَوْرِيزُ شَرِّ

نشن : النَّشْرُ والنَّشَرُ : المَنْنُ المرتفعُ من الأرض وهو أيضاً ما ارتفع عن الوادي إلى الأرض ، ولبو بالغليظ ، والجمع أنشاز ونُشُورْ ، وقال بعضهم جمع النَّشْرُ نُنشُورْ ، وجمع النَّشْرَ أنشاز ونِشاز مثل جَبَل وأجْسال وجِبال ، والنَّشارُ ، بالفتح

وَنَــُشَرَ يَنَـُشُرُ نُـُشُودًا : أَشَرَفَ عَلَى نَـَسَرَ مِوَ الأَرض ، وهو ما ارتفع وظهر . يقال : اقْعُدُ عَلَى ذلك النَّـشارِ . وفي الحديث : أنه كان إذا أو في على

نَــْشَز كَبِّر أي ارتفع على رابية في سَفَر ، قال

وقد تسكن الشين ؟ ومنه الحديث : في خاتم النبو بَضْعَة ناشِزَة أي قطعة لحم مرتفعة على الجسم ومنه الحديث : أناه رجل ناشِزُ الجَبْهة أي مرتفعها ونَشَزَ الشيء يَنشْشِزُ نُشُوذًا : ارتفع ، وتَل ناشِزْ : مرتفع ؟ وجمعه ننواشِزْ ، وقلب الشِز

إذا ارتفع عن مكانه من الرّعب . وأنشَزْتُ الشي إذا رفعته عن مكانه . ونتشزَ في مجلسه يَنشْشِز ويَنشُرُ عالكسر والضم : ارتفع قليلًا . وفي التنزيا العزيز : وإذا قيل انشُرُوا فانشُرُوا ؟ قال الفراء قرأها الناس بكسر الشين وأهل الحجاز يرفعونها ؟ قال وهما لغتان . قال أبو إسحق : معناه إذا قيل انهضو فانهضُوا وقومُوا كما قال : ولا مُستَأْلِسِين لحديث ؟ وقيل في قوله تعالى : إذا قيل انشرُوا

أي قوموا إلى الصلاة أو قضاء حق أو شهادة فانشُزُوا ونَشَرَ الرجلُ يَنششِزُ إِذَا كَانِ قَاعدًا فَقَام. ورَ كَنَب ناشِز ": ناتىءٌ مرتفع . وعِر ق ناشِز ": مرتفع مُنتَبَ

نَاشَزَ لَا يَوْالَ يَضْرِبُ مِن دَاءَ أَوْ غَيْرِهِ ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

> فها لَيْلِي بناشِزَةِ القُصَيْرِي ، ولا وقُصاءً لِبْسَنْهَا اعْتِجارُ

فسره فقال: ناشزة القصيرى أي لبست بضخة الجنين مُشرفة القصيرى بما عليها من اللحم . وأنشاز الشيء : رفعه عن مكانه . وإنشاز عظام الميت : رفعها إلى مواضعها وتركيب بعضها على بعض . وفي التنويل العزيز : وانظر إلى العظام كيف ننشر نها ثم نكسوها لحماً ؛ أي نوفع بعضها على بعض ؛ قال الفراء : قرأ ذيد بن ثابت ننشر نها بالزاي ، قال : والإنشاز نقلها إلى مواضعها ، قال : والراء قرأها الكوفيون ، قال ثعلب : والمختار الزاي وبالراء قرأها الكوفيون ، قال ثعلب : والمختار الزاي الحديث : لا رضاع إلا ما أنشئز العظم أي رفعه وأعلاه وأكبر صحيمة وهو من النشئز المرتفع من وأعلاه وأكبر صحيمة وهو من النشئز المرتفع من الأرض .

قال أبو إسحق : النشئوز بكون بين الزوجين وهو كراهة كل واحد منهما صاحبه ، واشتقاقه من البشئز وهو ما ارتفع من الأرض . ونكشئز تشئوزا ، وهي ناشز ": وعلى زوجها تنشيز وتنشئز نشئوزا ، وهي ناشز ": الرقعت عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته وفركته ، قال :

سَرَتْ نحت أفطاع من اللَّيْل َ حَنَّيْ لِحَمَّانِ بِينٍ ، فَهَيَ لا سَكُ ناشِزْ

قَالَ الله تعالى : واللَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَ " ؛ نُشُوزُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ا المرأة استعصاؤها على زوجها ، ونَسَرَزَ هو عليها نُشُوزًا كَذَلْكَ \* وضربها وجفاها وأَضَرَ بها . وفي

التنزيل العزيز: وإن امرأة خافت من بَعلِها نُشُورًا أو إعراضاً ؛ وقد تكرر ذكر النُشُوز بين الزوجين في الحديث ، والنُشُوز كراهية كل منهما صاحب وسُوءً عشرته له . ورجل نَشَز " : غليظ عَبْل " ؛ قال الأعشى :

وتر "كَب مِنْي ، إن بَلُونْ تَ تَكَيِئْتِي ، على نَشَز قد شاب ليس بِتُوأَم

أي غلط ذهب إلى تكبيره وتعظيمه فلذلك جعله أشبيب . ونتشز بالقوم في الخصومة نشوراً: بَمِّضَ بهم للخصومة . ونشر بقون به ينشر به نشوراً: احتمله فصرعه . قال شر : وهذا كأنه مقلوب مثل بجذب وجبد . ويقال للرجل إذا أسن ولم ينقص : إنه لنشر من الرجال ، وصتم اذا انتهى سنة وقدوته وسبابه . قال أبو عيد : النشر والنشر والنشر والنسور الغلط الشديد .

ودابة نَشْيَزَة إذا لم يَكُد يَسْتَقِر الراكب والسَّر بم على ظهرها . ويقال للدابة إذا لم يكد يستقر السرج والراكب على ظهرها : إنها لنَشْرُه .

نَعْنُ : تَكُنُرَ بِينَهُم : أَعْرَى وحَمَلَ بَعْضَهُم على بِعْضَ كَنَنَاعَ .

نفق: بَهَنَرَ الطّبّيُ يَنفِزُ نَفْزًا وَنُفُوزاً وَنَفَرَاناً وَلَهُ مِعاً وَقَلَ : رَفَعَ قُوامُهُ مِعاً وَقِيلٍ : وَقِيلٍ : رَفَعَ قُوامُهُ مَعاً وَقِيلٍ : هُو أَسْدَهُ إحضاوه ، وقيل : هُو أَسْدَهُ إحضاوه ، وقيل : هُو وَقَبْهُ مُنْتَشِيرَ القُوامُ ، فإن وقع مُنتَشِرَ القوامُ ، فإن وقع مُنتَشَرَ القوامُ ، فإن وقع مُنتَشَرَ القوامُ ، فإن وقع القفزُ . وقال ابن درید : القفزُ انضام القوامُ في الوثب ، والنَّفْزُ انتشاوها . وقال ابن دون كفرح نشط وتشزن صاحبه تشزناً مرعه كما في القاموس .

الأَصِعِي : نَفَزَ الظيُّ يَنْفِزُ وَأَبَنَ يَأْمِزُ إِذَا نَزَا فِي عَدُّوهِ . وقال أَبُو زَيد : النَّفْزُ أَنْ يَجِمَعِ قُوائَهُ ثُمَ يَثِبُ ؟ وأَنشد :

### إراحة الجداية النَّفُورِ

أبوعمرو: والنَّفْزُ عَدُّو الطِّي مِن الفَزَّعِ . والنَّوافِرُ : القوائم ، واحدثها نافِزَة " ؛ قال الشَّماخ :

هَنُوفُ إذا ما خالط الظَّبْنِي سَهْمُهَا ؟ وإن ربغ منها أَسْلَمَتُهُ النَّوافِرْرُ

يعني القوائم ، والمعروف النَّواقِزُ . والمرأة تُنَفَّزُ ولدها أي تُرَقَّصُه ، ونَفَّزَتُهُ ۚ أي

رَقَصَّتُهُ . والتَّنْفِيزُ والإِنْفازُ : إدارة السهم على الظَّفْرُ ليُعْرَفَ عَوْجُهُ مِن قِوامِهِ ، وقد أَنْفُزَ الطَّفْرُ وَنَفَرَ عَرْدٍ : السهمَ وَنَفَرَ وَنَفَرَ وَنَفَرَ ؛ قال أَوْسُ بِنَ حَجَرٍ :

أيحرَّانَ إذا أَنْفَرَّنَ فِي سَاقِطِ النَّدَى ، وإن كانَ يوماً ذا أهاضِيبَ مُخْتَضِلا

التهذيب: التَّنْفِينُ أَن تضع سهماً على ظُفُر ك ثم تُنْفَدِّهُ بيدك الأُخرى حتى بدور على الظفر ليستبين لك اعوجاجه من استقامته .

والنَّفِيزَةُ : الزُّبْدَةُ المتفرقة في المِمْخَصِ لا تجتبع .

وَنَــُفَرُ الرَّجِلُ : مات .

نَعْنُ: النَّقَرُ والنَّقَرَ انُ : كَالُو ثَبَانَ صُعْدًا في مَكَانَ واحد ، نَقَرَ الطَّبْنِ ، ولم مجَصَّص ان سده ، شيئاً بل قال : نَقَرَ يَنْقُرُ ويَنْقِرُ نَقْرَا وَنَقَرَاناً ونَقَرَاناً ونَقَرَاناً ونَقَرَا على ونِقَارًا ، وقد غلب على الطائر المعتاد الوَّنْ يَكَالْمُوابِ والعصفور . والتَّنْقِينُ : التوثيب .

والنَّقَّازُ ؛ والنُّقَّازُ كلاهما: العصفور ؛ سبي به لَنَقَزَائِه ؛ وقيل : هما عصفور أسود الرأس والعنق وسائره إلى الورْقَة . قال عمرو بن بحر : يسمى العصفور نَقَازًا ، وجمعه النَّقاقيزُ ، لَنَقَزَانِه أي وَنْبه إذا مشى ؛ والعصفور صَلَيرانُه

نَهَزَانُ أَيضاً لأَنه لا يسبح بالطيران كما لا يسبح بالمثني ، قال : والحُنُرُ كُلُهِ والقُبُرُ والحُبُرُ كُلُهِ من العصافير . وفي حديث ابن مسعود ، وفي الله عنه : كان يُصلي الظهُر والجَنادِبُ تَنْقُرُهُ

من الرَّمْضَاء أي تَقَفِّرُ وتَثِّبُ من شَدَّة حَرَّادِةً

الأرض ؛ ومنه الحديث ؛ تَنْقُرُانِ القِرَّبُ عَلَى مُتُونِهِما أَي تَحَمَّلُهَا وتَقْفِرْانِ بِهَا وَثُنِّاً ؛ ومنه الحديث : فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تَنْقُرُانُ وهو خَلْفَه ، وقد استُعمل النَّقْرُ في بَقَرَ الوحش ؛

كأن حيوان المها المنتقز

قال الراحز :

والنَّقَالُ : داء يأخذ الغنم فتَشْغُو الشّاة منه تَنَغُونَةً والنَّقَالُ : داء يأخذ الغنم فتَشْغُو الشّاة وتَنْزُو وتَنْقُرُ فتموت ، مثل النَّراء ، وقد انتَقَرُرُ القوائم لأَن الدابة تَنْقُرُرُ بها ، وفي المصنف : النَّواقِرُ ؛ وكذلك وقع في شعر الشباخ :

هتوف إذا ما خالط الظيّ سهمُها، وإن ريغ منها أسلمته النواقز

ويروى: النوافز. والنَّقَرُ : الرديء الفَسَلُ. والنَّقَرُ الرديء الفَسَلُ. والنَّقْرُ الرديء الفَسَلُ. والنَّقْرُ المِد لان تنقز غير متمد، وأوله بعضهم بعدم الجار، ورواه بعضهم بعدم الجار، ورواه بعضهم بعدم الجار، ورواه بعضهم بعدم التارب ووثوبها بعضه التاء من أتقر فعداه بالهمز يريد تحريك القرب ووثوبها بعدة العدو والوث، وروي برفع القرب على الابتداء والجملة في

موضع الحال .

والنَّقَرُ ، بالتحريك : الحسيس والرُّذالُ من الناس والمُّذالُ من الناس والمال ، واحدة النَّقَرُ مِنْ قَرَ " ، قال ابن سيده : ولم أَسمع النَّقرُ واحد ؛ وأنشد الأَصمي :

أَخَذَ ثُ بُكُورًا نَقَزًا مِن النَّقَزُ ، وَنَابَ سَوْءً فَتَمَزًا مِن القَمَرُ .

والنَّقَرُ من الناس : صغاوهم ورُدَالنُّهُم . وانتَّقَرَ له ماليّه : أعطاه خسيسه .

وما لفلان بموضع كذا نُقَرْ ونُقَرْ أي بئر أو ماء ؟ الضم عن ابن الأعرابي ، بالزاي والراء ، ولا شِرْبُ ولا مِلْكُ . ولا مِلْكُ ولا مُلْكُ . ومَلَكَ عنهم : دفعه ؟ عن اللحياني .

وفي حديث ابن عباس ، وضي الله عنهما : ما كان الله ليُسْقِرَ عن قاتل المؤمن أي ليُقْلِع وبكُف عنه حتى المُسْقِرَ عن قاتل المؤمن أي ليُقْلِع وبكُف عنه حتى ابن الأعرابي : أَنْقَرَ عن الشيء إذا دام على شُرْب النَّقرَ ، وهو الماء العذب الصافي . والنَّقرُ والنَّقرُ والنَّقرُ : المُسْقَرَ ، وهو داء . المُسْقَرَ ، وأَنْقَرَ إذا وقع في إبله النُّقارُ ، وهو داء . وأَنْقَرَ إذا وقع في إبله النُّقارُ ، وهو داء . وأَنْقَرَ إذا وقع في إبله النُّقارُ ، وهو داء . النَّقرَ عد والمُقرَ من ودي المال ، ومثله أقسَرَ وأَغْمَرَ . افْتَمَرَ وعو علو علو : انْتَقَرَ له شَرَّ الإبل أي اختار له شرها . وعطاء ناقرَ وذو ناقرَ إذا كان خسيساً ؛ وأنشد :

لا شَرَطُ فيها ولا 'ذو نافِرِ ، قاظ القَريَّاتِ إلى العَبْمَـالِزِرِ

نَكُوْ: كَكُوْرَتِ البَّرُ تَنْكُوْرُ نَكُوْرًا وَنُكُووْرًا وَهِي بَثْرُ نَكِوْرٌ وَنَاكِوْرٌ وَنَكُووْ : قَلَّ مَاؤُهَا ، وقيل :

١ قوله « ولا ملك النع » الاول مثلث المي والثاني بضمتين والثالث
 بالتحريك كما في القاموس.

فَنَيَ مَاوُهَا ؛ وَفَيهُ لِغَةَ أَخْرَى : نَكِزَ تَ ، بِالكَسَرَ، تَنْكُزُ نِنَكُزُ أَنكُزُ وَنَكُزُ هَا هُو وَأَنْكُزَ هَا : أَنْفُكَ مَاءِهَا ، وأَنْكُزُ هَا أَصِحَابُهَا ؛ قال ذو الرمة :

> على حيشر يَّات كأنَّ مُعونَها ذِمامُ الرَّكَامِ، أَنْكُوْرَتُهَا المُواتِجُ

وجاء مُنْكِزاً أي فارغاً من قولهم: كَكَزَتِ البَّوْءِ عن ثعلب. وقال ابن الأعرابي: مُنْكِزاً وإن لم نسمهم قالوا: أَنْكَزَتِ البَّنُّ ولا أَنْكِزَ صَاحِبُها. ونَكَزَ ونَكِزَ البحرُّ: نقص. وفلان عَمَنْكَزَةً من العَيْشِ أي ضيق .

اي صيى . والنكر : الدفع والضرب ، تكرّ أ تكرّ أي دفعه وضربه . والنكر : الطعن والفر أن بشيء 'محد د الطرّ ف ، والنكر : الطعن والفر أن بشيء 'محدد الطرّ ف ، وقيل : بطرف شيء حديد . وتكرّ ته الحية تشكر من تكرّ أ وأنكر ته : طعنته بأنها ؛ وخص بعضهم به النمان والدّساسة .

والنّكازُ : ضرب من الجات يَنكُرُ بأنف ولا يعصُ بفيه ولا يُعرف وأسه من ذنبه لدقة وأسه. أبو زيد : النّكزُ من الحية بالأنف ، والنّكزُ من كل دابة سوى الحية العصُ . قال أبو الجرّاح : يقال للاّسّاسة من الحيات وحد ها : تنكز نه ولا يقال لغيرها . الأصعي : تنكز نه الحية وو كزته ونسطته ونهسته بعني واحد . أبو زيد : تكز ته الحية أي لسعته بأنفها ، فإذا عضته الحية بأنباها قيل : نشطته ؟ قال رؤرة :

لا 'توعِد نَتِي حَيَّةً بالنَّكُوْرِ

وقيل : النَّكُورُ أَن يَطِعُنُ َ بَأَنفه طَعِناً. ثُم النَّكَارُ حَهَ لا يُدُورَى مَا دُنبِها مِن رأسها ولا تُعَضُّ إلا أحد ؛ ومنه حديث أبي الدُّحدامِ :

تَكُنْزًا أَي تَقُنْزًا ؛ ان شميل : نُسمَّي تَكَانْزًا لأَنْهُ يَطَّمَنُ بَه ، وجمعه التَّكَاكِيْنُ والتَّكَانُ لله فَم يَعَصُ بَه ، وجمعه التَّكاكِيْنُ والتَّكَانُ . ونَكُنَ الدابة بعقبه : ضربها يَستَحِثُها . والتَّكْنُ : العَصُ من كل دابة ؛ عن أَي زيد . الكسائي : تُنكَنَ تُه وو كز تُه ولهَز تُه ونَّقَتَنْه عمني واحد .

نهن : كَهْزَا : دفعه وضربه مثل كَذَرَ ، وو كُو . . وفي الحديث : من توضأ ثم خرج إلى المسجد لا يَشْهَرُ ، الأ الصلاة عفر له ما خلا من ذنبه ؛ النّهْزُ : الدفع ، يقال : كَهْزَ " الرحل أنهر ، إذا دفعته ، ونهر وأسمه إذا حر كه ؛ ومنه حديث عمر ، وضي الله عنه : من أتى هذا البيت ولا يَشْهَرُ ، إليه غير ، وجمع وقد عُنُورَ له ؛ يويد أنه من خرج إلى المسجد أو حج ولم ينو بخروجه غير الصلاة والحج من أمور الدنيا . ومنه الحديث : أنه تَهْزَ واحلته أي دفعها في السير . ونهزت الدابة والمحترب المسجد ، قال :

فلا يَوَالُ شَاحِجُ ۖ يَأْتِيكُ ۚ بِسِجُ ۗ ﴾ أَقْسَرُ يَبَانُ يُنَوَّي وَفَرَ تِسِجُ

والنَّهُوْ : التَّنَاوُلُ باليد والنَّهُوصُ للنَّاوِلُ جبيعاً . والنَّهُونُ للنَّاوِلُ جبيعاً . والنَّاقةُ تَنْهُوَ بصدوها إذا نَهْضَتُ لتَمْضِيَ وَلَسِيرٍ ؟ وَلَسِيرٍ ؟ وَأَنْشَد :

مَهُوزٌ بِأُولَاهَا وَجُولٌ بِصَدُّرُهِا

والدابة تَنْهُزُ بصدرها إذا دُبِّتُ عَن نفسها ؟ قال دُو الرَّمة :

قياماً تَذَابُ البَقَ عَن انخَرَاتِهَا بِنَهُنْرٍ ، كَإِمَاءَ الرَّؤُوسِ المَوَاتِـعِ

الأَزْهِرِي : النَّهُزَّةُ اللَّم الشيء الذي هو لك مُعَرَّض

كَالْفَنْيَةِ . وَالنَّهُوْ َهُ ؛ الْفُرْصَةُ تَجِدُهَا مِن صَاحِبُكَ . وَيَقَالُ ؛ فَلَانَ نُهُوْ َةُ النَّحْتَلِسِ أَي هُو صَيْدٍ لَكُلُّ

وانتهز الحق إذا الحق وضع

أي قبله وأسرع إلى تناوله . وحديث أبي الأسود : وإن دُعِي انستهز . وتقول : انتهز ها قبد أَمْكَنَتْكُ قبل الفَوْت .

والمُناهَزَةُ : المُبادَرَةُ . يقال : نَاهَزُتُ الصيدَ فَقَسَضْتُ عليه قبل إفلاته . وانتُتَهَزَها ونَاهَزَها : تناولها من 'قر'ب وبادوها واغتنبها ، وقد ناهز تشهُم الفُرَصُ ؛ وقال:

اللهَزُ تُهُمُ إِنْيُطُلُ جُرُوفِ

وتَنَاهَزَ القومُ : كَذَلِكَ ﴾ أنشد سببويه :

ولقد علينت ، إذا الرِّجالُ تَنَاهَزُ وَا ، أَيْسَعُ وَأَمْنَسَعُ

ويقال الصي إذا دنا الفطام: كَهْزَ الفطام، فهو ناهِزَ ؟ والجارية كذلك، وقد ناهرًا ؛ وأنشد :

> تُرْضِعُ شَبْلَيْنَ فِي مَعَادِهِما ﴾ قد ناهزا الفيطامِ أو فُطِيــا

وناهرَ فلان الحُـُلُمُ ونهرَ إذا قاربه وناهرَ الصي البلوغ أي داناه. ومنه حديث ابن عباس، وضي الله عنهما : وقد ناهرَ " الاحتلام . وناهرَ الحسين: قارَبها . وإبل نَهْرُ ما ثة ونهازُ ما ثة ونهازُ ما ثة أي أورابَتُها . الأزهري : كان الناس نَهْرَ عشرة آلاف أي ثقر بَها . وفي الحديث : أن رجلًا اشتوى من مال

كَيْتَامَى خَمْرًا قُلْمًا نُوْلُ التَّحْرَيْمِ أَتَى النِّيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم ، فعر فه فقال : أَهْرِ قَنْها . وَكَانَ المَالُ مُهْرَةَ عَشْرة آلَاف أَي ثُور بَهَا ، وحقيقت كان ذا نَهْر . ونَهَز الفَصِيلُ ضَرْع أَمه : مثل لهَزَه . الأَزهري : وفلان يَنْهُزُ دابته نَهْزاً ويكنهر ها لهُزاً إذا دفعها وحركها . الكسائي : مَهْزَه ولهَزَه بعني واحد . ونَهَز الناقة يَنْهُزُها نَهْزاً : ضرب ضَرَّتَهَا لِتَدُونً صُعْدًا .

والنَّهُوزُ من الإبل: التي يموت ولدها فلا تَدَرِّ حتى بُوجًا ضَرَّعُها . وناقة نَهُوزُ : لا تَدِرُ حتى يُسْهَزَ لَـَمْياها أي يُضْرَبًا ؛ قال :

أَبْقَى على الذُّلُّ من النَّهُوزِ

وأَنْهُزَتُ النَّاقَةُ إِذَا تَهْزَ وَلَدُهَا ضَرَّعَهَا } قال :

ولكِنَّهَا كانت ثلاثاً مَيَاسِراً ، وحَاثِلَ حُولٍ أَنْهَلَتْ فَأَحَلَتْ

ورواه ابن الأعرابي: أنهزَتْ ولا وجه له. ونهزَتْ بالدَّلو في البَّر إذا ضربت بها إلى الماء لتمثليءَ. ونهَزَ الدَّلُّو َ بَنْهُزَ هَا نَهْزَاً : نزع بها ؟ قَالَ الشَّمَّاخِ :

> عَدَوْنَ لَمَا صُمَّرَ الحُدُّودِ ؟ كَمَاعَدَتْ ؟ عَلَى مَاءَ يَمَوُّودَ \* الدَّلَاءُ النَّوَاهِزُرُ

يقول : غدت هذه الحبر لهذا الماء كما غـدت الدلاء النواهز أن كير أود وقيل: النّواهز اللواتي يُنهَز نَ في الماء أي كير كن ليمثلن و فاعل بمنى مفعول ، والأول أفضل .

وهما يَتناهَزان إمارة بلدكدا أي يَبْتُدران. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: أناه الجارودُ وابنُ سَيَّارٍ يَتَناهَزان إلى طلبها وتناولها ؟ يَتَناهَزان إلى طلبها وتناولها ؟ ومنه حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه : سَيَجِــدُ

أحدُّكم الرأته قد ملأت عِكْمَهَا من وَبَرِ الإبـل فلـنُناهِزْها وليقتطعُ وليُرْسِلُ إلى جاره الذي لا وَبَرَ له أي يبادرها ويسابقها إليه

ونهَزَ الرجلُ : مَدَّ بِعُنْقِهِ وَنَاءَ بِصِدْهِ لِيَتَهَوَّعَ ؟ وَمَنْهُ حَدِيثُ عَطَاءً : أَو مَصْدُور يَنْهَزُ ثَيْحًا أَي يقدفه ؟ والمَصْدُور: الذي بِصَدُّر وهِع. ونهَزَ : مَدَّ عَنْقَهُ وَنَاءَ بِصَدُو المَنْهَوَّع . ويقال : مَهَزَ تَنْي لِلكَ عَاجَة أَي جَاءت بِي إليكَ ؟ وأصل النَّهْز : الدفع ؟ كَانَهْ دفعتني وحَرَّكَتْني .

وناهِزِ " ومُناهِز " ونُهُيَّزُ : أسماء .

نوز ؛ التهذيب : وروى شهر عن القعنبي عن حزام ابن هشام عن أبيه قال : رأيت عبر ، وضي الله عنه ، أتاه رجل من مُزينة بالمنصلي عام الرهادة فشكا إليه سوء الحال وإشراف عياله على الهلاك ، فأعطاه ثلاثة أنياب حتائر وجعل عليهن غرائر فيهن رزم من كويق ثم قال له : سر فإذا قدمت فانحز ناقة فأطعمهم بود كيها ودقيقها ، ولا تكثر إطعامهم في أول ما تطعمهم ونورن ؛ فلبيث حيناً ثم إذا هو بالشيخ فقال: فعلت ما أمرتني وأتى الله بالحيا فبعت نافتين واشتريت للعيال صبّة من الفنم فهي تروح عليهم ؛ قال شهر : ولم أسبع هذه الكلمة إلا له ، وهو ثقة .

#### فصل الهاء

هبر : هَبَّوْرَ يَهْبُـوزُ هَبُوزًا وهُبُوزًا وهَبَوْزاناً : مات ، وقيل : هو الموت ، أيّاً كان؛ وكذلك قَـَحزَرُ تَـْفُوزًا : مات .

والهَبْزُ : ما اطنهـَأَنَّ من الأرض وارتفع ما حوله ، وجمعه مُهبُوزُ ، والراء أعلى . هبرز: الهبرزي؛ : الإسوار من أساورة فارس؟ قال ابن سيده: أعني بالإسوار الجيد الرّمي بالسهام، في قول الزّعجّاج، أو هو الحسَن الشّبات على ظهر الفرس، في قول الفارسي . ورجل هبرزي : جميل وسيم، وقيل : نافذ . وخف هبرزي " : جيد ؟ عانية . وكل جميل وسيم عند العرب هبرزي مثل هيئرقي " . ابن الأغرابي: الهبرزي الدينار الجديد؟ وأنشد لرجل رثى ابناً له:

فعا هيئر زي من كنانير أيثلة ، بأيندي الونشاف ناصع يتتأكثلُ

قال : الوشاة صُرَّابو الدنانيو . يَتَأْكُلُ : يَأْكُلُ بِهِ عَنْ كُلُ بِعِضُهُ بَعْضًا مِن صُنْيَهِ . والهَبْرِزِيُّ والإِبْرِزِيُّ : الذهب الحالص ، وهو الإبريزُ ؛ وقول العُجَيْرِ أَنْ المُعَيْرِ اللهُ وَقَول العُجَيْرِ .

فإن تَكُ أُمُّ الهِبْرِزِيِّ تَمُصُّرَتُ عِظْمِي ﴿ فِينَهَا نَاحِلُ وَحَسِيرُ ۖ

قال : أم الهيئرزي الحُمْثَى ، الليث : الهيئرزي الجَمَادُ النافذُ ، والهيئرزي أ : الأسد ؛ ومنه قوله : با ميثل مَشْنِي الهيئرزي المُسَرُول

قال : وقال ذو الرمة يصف ماء :

خَفَيف الحِبَا لا يَهْتَدِي في فَلانِهِ من القوم إلا الهِبْرزِيُّ المُفامِسُ

قال : كلُّ مقدام هيئر ذريٌّ من كل شيء .

هجن : الهَجْزُرُ: لفة في الهَجْسِ ، وهي النَّبْأَهُ الْحَفِيَّة. هوز : هُرُّوْزَ الرجلُ والدابةُ هَرُّوْزَهُ : ماتا ؛ قال الأَزْهْرِي : هو فَعُوْلُلُهُ مِن الهَرُّزْ ، ودوي عن

اِن الأَعرابي: تَمرِزَ الرَّجلُ وَهُرِيَ إِذَا مَاتَ . وَ الحديث : أَنه قضى في سَيْلِ مَهْزُ وُرِ أَن تُحِبَسَ حَ يَبِلَغُ المَاءُ الكَمَّنِينَ ؛ مَهْزُ وُرِ : وَادِي قَرُرُ فَظَّ بالحَجاز \* وأَمَا بتقديم الراء على الزاي فموضع مُ سُواً المدينة تصديق به سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على المسلمين .

هومؤ: المُرْمُزُ والمُرْمُزانُ والهارَمُوزُ: الكبيرَ م ملوك العجم. وفي التهذيب: 'هرْمُزْ من أسناء العجم ورامَهُرْمُز: موضع، ومن العرب من يبنيه على القة في جميع الوجوه، ومنهم من يعربه ولا يصرف ومنهم من يضيف الأول إلى الثاني ولا يصرف الثا ويُجرِي الأول بوجوه الإعراب. والشَّيْخُ أَيْمِرْمِن وهَرْمَزَيّهُ أَ: لَكَ "كَتُهُ لَقْمَتَه في فيه لا يُسيِغه وه يديره في فيه

هوز: الهَنَّ : تحريك الشيء كما تَهُنُّ القِنَاةَ فَتَضَطَّرُهُ وَتَهُنَّزُ ، وَهَزَّ ، وَهَزَّ بِهِ وَهَزَّ بِهِ وَهَزَّ بِهِ وَهَزَّ بِهِ وَهَزَّ بِهِ وَهَزَّ بِهِ وَهَرَّ بِهِ النَّخَلَةِ ؛ أَ حَرَّ كِي. والعرب تقول: هَزَّ ، وهَزَّ به إذا حرك ومثله : خُدُ الحِطام ونَعْلَق ذِيه وتَعَلَّق بِهِ وَقَالُ ابن سيده : وأيما عَدَّاه بالله وتَعَلَّق بِهِ لَأَنَّ فِي هُزَّي مَعَى جُرَّي ؟ وقال المتنجَد الهَادُكِنُ :

قد حال بَيْنَ دَرِيسَيْهِ مُؤُولِّبَةُ ﴿ مِسْعُ ، لِهَا بِعِضَاهِ الْأَرْضِ تَهْزَرِينُ

مؤوَّبة : ربح تأتي ليلاً ، وقد اهْتَزَّ ؛ ويسته فيقال: هَزَرْتُ فلاناً لخير فاهْتَزَّ ، وهَزَرُنْتُ الشّم هَزَا فَاهْتَزَ أَي حَرَّتُه فَتَحْرِكُ ؛ قال :

# كريم هن المنتز التراث التراث التراث التراث

وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم: الهُنَّـزُ العرشُ لموت معاد ؛ قال ابن شبيل : الهُنَـزُ العرشُ أي فَرَحَ ؛ وأنشد :

### كريم أهز" فاهْتَزَ"

وقال بعضهم : أديد بالعرش ههنا السرير الذي حمل عليه سعد بن معاذ حين نقل إلى قبره ، وقبل : هــو عرش الله ارتاح واستبشر لكرامته على وبه أي لروح سعد بن معاد حين رفع إلى السماء ، والله أعلم بما أراد. قَالَ ابنَ الأَثْيُو : الْهَزُّ فِي الأَصلِ الحَرَكَةِ ، وَاهْتَزُّ إِذَا تحرُك، فاستعمله على معنى الارتياح، أي أرتاح لصعوده حين صُعيدً به واستبشر لكرامته على ربه . وكل من خَفٌّ لأَمر وارتاح له ، فقد اهتز له ؛ وقيل : أراد فَرِحَ أَهُلُ العرش بموته . وفي حديث عمر، رضي الله عنه : فانطلقنا بالسَّقْطَين نَهُز مُهما أي نُسْر عُ السَّيْرَ بهما ، ويروى : نَهِزُ مِن الوَهْزِ ، وهـ و مذكور في موضعه . وأُخَذَتُهُ لذلك الأمر هزَّة أي أَرْ يَحِيَّة وحركة . واهْتَزُّ النبات : تَحَرُّك وطال. وهَزَّتُهُ الربح والرِّيُّ: حَرَّكَاهُ وأَطَالَاهُ. واهتَزَّت الأَرضُ ؛ تحركت وأنبتت . وفي التنزيــل العزيز : فإذا أنزلنا عليها الماء المُتَزَّت ورَبَت ؟ الهتزت أي

تحركت عند وقوع النبات بها ، ورَبَت أي انتفخت

وَعَلَمْتُ . وفي الحِديث : إني سمعت هَــزيزاً كَهَزيز الرَّحَى أي صوت دورانها. والهَزُ والهَزيزُ في السير:

تحريك الإبل في خفَّتِها . وقد َهزَّها السيرُ وهَزَّها

الحادي كَفَرَيْزًا فَاهْتَنَرْتُ هِي إِذَا تَحْرَكُتُ فِي سيرِهَا

بجدائه . الأصعى : المسرَّةُ من سير الإبل أن

يَهْمَنُو المَو كِب . قال النصر : يَهْمَز أَي يُسْمرِع. ابن سيده : الهَوَ أَن يتحرك الموكِب وقد اهْمَز ؟ قال ابن قيس الر قيات :

> ألا تعزلت بنيا فارتشيق ينته مانتوا تعوكيها

واَهْتِزَازُ المُوكِ أَيضاً ا وَجَلَبَتُهُم . وَهَزَيِرُ الرَّبِع : دُويُها عند هَزَّها الشَّجر ؟ يقال : الريع تُهُزَّدُ الشَّجر فَيَتَهُزَّدُ ؟ وَهَزْهَزَهُ أَي حَرَّكَ فَتُهَزَّدُ أَي حَرَّكَ فَتُهَزَّهُ أَي حَرَّكَ فَتُهَزَّهُ مَنَ . وَهَزِيزُ الرّبِع : صوتُ تَحرَّكَتِها ؟ قال امرؤ النّيس :

إذا ما حَرَى سُأُو بُن وابْتَلَ عِطْفُهُ ، تقولُ : هَزيزُ الربح ِ مَرَّتُ بَأَثْنَابِ

وهِزَّانُ بَن يَقَدُمُ : بطنَّ ، فِعُلَانُ مِن الهِزَّة ؛ قال الشاعرَ :

وفيتيان هزان الطوال الغرانِقة

وقيل : هِزَّانُ قبيلة معروفة ، وقيل : هِزَّان قبيلة من العرب .

وهُزْهُزُ الشيءَ: "كَهْزَه، والْهَزْهُزَهُ: تحريك الرأس، والهَزْهُزَهُ: تحريك البلايا والحروب للناس، والهَنَ اهِزُهُ: الفَنْ يَهْتَزُهُ فِيها الناس، وسيف هَزْهازُهُ وسيف مُورَهِزِهُ وهُزُاهِزِهُ: صافي، وماء مُورْهُوْهُ وهُزَاهِزِهُ وهَزْهازُهُ: يَهْتَزُهُ مِنْ صفائمه، وعَيْنُهُ مُورْهُزْهُ: "كذلك.وماء هُزَهِزْه في اهْتِزازِه إِذَا جَرى،

ا قوله « واهتراز الموكب أيضاً النع » عبارة الجوهري ؛ والهزة،
 بالكسر، النشاط والارتياح وصوت غليان القدر واهتزاز الموكب
 أيضاً النع .

۲ قوله « قال الشاعر » هو الأعثى يخاطب امرأة، وصدره :
 « وقد كان في شان قومك منكم »

الراعى :

إذا فاطَنَتَنَا في الحديث تَهَوَّ هَزَاتُ الْحَالِحُ الْحَوَالِحُ الْحِالِحُ الْحِوالِحُ

والهَزَائِزُ : الشدائد ؛ حكاها ثعلب قال : ولا واحد لها .

هؤيز: الهَزَنْبَزُ والهَزَنْبَزَانُ والهَزَنْبَزَانِيَ عُكُلَّةً: الحديدُ، حكاه أن جني بزاين، قال: وهي من الأمثلة التي لم يذكرها سيبويه .

هين : هَمَّزُ رأْسه يَهْمِرُهُ هَمْزًا : غَمَّزَه ؛ وقد هَمَّزُ تُ الشيءَ في كفي ؛ قال رؤبة :

ومن كمنزنا رأسه تهشما

وهَمَنَ الْجَوْزَة بيده يَهْمِزُهَا : كذلك . وهَمَنَ الدابة يَهْمِزُهُا : عَمَزَهَا . والمِهْمَانُ : ما أهيزت به ؛ قال الشباخ :

أَمَّامُ الثَّقَافُ والطَّرِيدَةُ كَرْأَهَا ، كَمَا قَوَّمَتُ ضِغْنَ الشَّمُوسِ المُهَامِزُ

أواد المهاميز ، فحذف الياء ضرورة . قال ابن سيده: وقد يكون جبع مهميّز . قال الأزهري : وهمّرَ القَمَّاة تَخطَها بالمَهامِرْ أَذَا ثُقَّقَتْ ، قال شمر :

القَنَاةَ صَفَطَهَا بَالْمُهَامِنِ إِذَا ثُنَقِّقَتْ ، قَالَ شَبَر : والمُهَامِزُ عَصِيُّ ، وأحدتها مِهْمَزَة ، وهي عصاً في وأسها حديدة يُنخس بها الحمار ؛ قال الأخطل :

رَهُ طِنُ ان أَفْعَلَ فِي الْحُطُوبِ أَذِ لَكُ مِن الْمُنْ الدِّيَابِ فَيَناتُهُمْ لَمُ تُضُرَّسَ

بالهَمْزُ من طُولِ النَّقَافِ ، وجانُهُمْ . يُعْطِي الظَّلَامَة فِي الخُطوبِ الحُوسِ ونَهُرْ مُوْهُزُ ، بالضم ؛ وأنشد الأصعي :

إذا استرائت ساقياً مُسْتُوفُوا ، يَجَّتُ مَن البَطْخَاءُ نَهُورًا 'هَزْهُوْا

قال ثعلب: قال أبو العالمة: قلت العَسَوي ما كان لك بنيجًد ? قال: ساحات فيه وعَيْن مُو هُو هُو واسعة مُر تَكُض المَجَم ، قلت: فيها أخرجك عنها ؟ قال: إن بني عامر جعلوني على حند يرق أعينهم يريدون أن يختفوا دمية ؛ مرتكض: مُضطرب. والمَجَم : موضع مُحموم الماء أي توفيره واجتاعه . وقوله: أن يختفوا دميه أي يقتلوني ولا يعلم بي . وبعير مُفراهز : شديد الصوت ؛ وقال الباهلي في قول الراجز:

> فَوَرَدَتُ مِثْلُ البَمَانِ الْمَزْهَازُ ، تَدْفَعُ عَن أَعْنَاقِهَا بِالأَعْجَازُ

أراد أن هذه الإبل وردت ماء كهز هازاً كالسبف الياني في صفائه . أبو غمرو : بش كهز هُزَرٌ بعيدة القَمر ؛ وأنشد :

وفَتَحَتُّ الْعَرُّ دِ بِئُراً أَهْزُ هُزُا

وقول أبي وَجْزَةَ :

والماءُ لا قَسْمُ ولا أَقْـُلادُ ، مُعرَاهِرِ أَرْجَاؤُها أَجْلادُ ، لا نُهنَ أَمْلاحٌ ولا يُمَـادُ

قيل: ماء كهز هاز" إذا كان كثيراً يَتَهَزُ هَزَ'، والهُنَزَ" الكوكبُ في انقضاضه، وكوكب هاز". والهزاة'، بالكسر: النئشاط والارتباح وصوت غلبان القدر. ويقال: تَهَزُ هَزَ إليه قلمي أي ارتاح وهَشَ ؛ قال

أبو الهيم : المهامز مقارع النَّخَاسِين التي يَهْسِيزُ ون بها الدواب لتُسْمَرِع ، واحدتها مِهْسَرَة ، وهي المِقْرَعَةُ .

والمينية والمينياة : حديدة تكون في مؤخر أخف الرائض والمنتز مثل الفيز والضغط ، ومنه المنتز في الكلام لأنه أيضغط . وقد كميزات الحرف فانهيئز الفار ؟ فقال : السنتور والمينزاها .

والْمَبَيْنُ مثل اللَّبَيْنِ . وهَبَزَهُ : دفعه وضربه . وهَبَزَهُ : دفعه وضربه . وهَبَزَهُ فَهُ إذا دفعته ؟ قال رؤية : قال رؤية :

ومَنْ هَمَزْنَا عِزَّه تَبَرَّ كُعَا على اسْنِهِ زَرْبُعَةً ، أَو زَوْبُعَا

تبركع الرجل إذا 'صرع فوقع على استه . وقوس'' هَمُوزُ' وهَمَزَى ، على فَعَلى : شديدة الدفع والحَمَثْزِ للسهم ؛ عن أبي حنيفة ، وأنشد لأبي النجم وذكر صَائدًا :

#### نتجا شبالاً هَمَزَى نَصُوحِا ، وهَنَفَى مُعْطِيَةً طَرُوحا

إِن الأَنباري : قوس هَمَزَى شديدة الهَمْز إِذَا نُرْعَ عَهَا . وقوس هَمَزَى شديدة الهَمْز إِذَا نُرْعَ عَهَا . وقوس هَمَنَهُ . وَالْمُمَزَةُ مِثْلُهُ وَرَجِلُ وَالْمُمَزَةُ مِثْلُهُ وَرَجِلُ هُمَزَةٌ أَيضاً والْمُمَاز والْمُمَزَةُ الذي تَخْلُف الناس من ورائهم ويأكل لحومهم ، وهو مثل العُمْمَة ، يكون ذلك بالشَّد ق والعين والرأس. الليث : المَمَّانُ والمُمَزَة الذي يَهْمِز ُ أَخَاه في قفاه من خَلْنُه ، واللَّمْز ُ في الاستقبال . وفي التنزيل العزيز : هَمَّاز مَشَّاء بنميم ، وفيه أيضاً : ويل العزيز : هَمَّاز مَشَّاء بنميم ، وفيه أيضاً : ويل العزيز : هَمَّاز مَشَّاء بنميم ، وفيه أيضاً : ويل العزيز : هَمَّاز مَشَّاء بنميم ، وفيه أيضاً : ويل المَرْيز : هَمَّاز مَشَّاء بنميم ، وفيه أيضاً : ويل المَرْيز : هَمَّاز مَشَّاء بنميم ، وفيه أيضاً : ويل المَرْيز : هَمَّانِ مَشَّاء بنميم ، وفيه أيضاً : ويل المَرْيز : هَمَّانِ مَشَّاء بنميم ، وفيه أيضاً : ويل المَرْيز : هَمَّانِ مَشَّاء بنميم ، وفيه أيضاً : ويل المَرْيز : هَمَّانِ مَشَّاء بنميم ، وهو المَّاء المَّاء المَانِ المُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْم

> إذا لقيبتك عن تشخط تكاشر بي ، وإن تَغَبَّبْتُ كنتُ الهامِزَ اللُّمَزَ ،

ابن الأعرابي: المَهْزُ العَصْ عُ والهَهْزُ الكَسْرِ ، والهَهْزُ العَيْبُ. وروي عن أبي العباس في قوله تعالى: وبل لكل همزة لمزة ؛ قال : هو المَشَّاءُ بالنميمة المُفَرَّقُ بين الجماعة المُنفُري بين الأحبة . وهَبَمَزَ الشطانُ الإنسانَ كَمَشْزًا : كَمِيسَ في قلبه وَسُواساً . وهَمَزَاتُ ۗ الشيطان : تخطَّرانُه التي مُختطرُها بقلب الإنسان . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه كان إذا استفتح الصلاة قال : أللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همنز ﴿ وَنَكَتُهُ وَنَكَتْجُهُ لَا قِيلُ : يَا رَسُولُ الله ، ما كَمِنْزُهُ وَنَـَفْتُهُ وَنَـفُخُهُ ? قال : أما كَمِنْزُهُ فَالْمُونَة ' ، وأَمَا نَفْتُهُ فَالشَّعْرُ ' ؛ وأَمَا نَفْخُهُ فَالْكَبِّرُ ' ؛ قال أبر عبيد : المُتُوتَة ُ الجُنْتُونَ ، قال : وإنما صماه كَمَنْزًا لأنب جعله من النَّخْسِ والغَمْز . وكلُّ شيء دفعته ، فقد كَمِيز تُهُ . وقال اللَّث : الْمَيْز العَصْر. يِقَالَ : هَمَزُ تُ وأْسُهُ وهمزتُ الجَوْزُ بكفتِّي . والهَمْزُرُ : النَّضُ والغَمْزُ . والهَمْزُرُ : الغيبَةُ والوقيعة في الناس وذكر عيوبهم ؛ وقيد كَمَنَزَ يَهْمُورُ ، فهو َهَبَّازُ وَهُبُزَةً *\* لَلْمِبَالُغَة* .

#### فصل الواو

وَتُوْ : الوَ تُوْرُ : ضرب من الشجر ، قال ابن أُدرَ يُـدِّ وليس بثَبَت ٍ .

وجن : وَجُزَ الكلامُ وَجَازَةً وَوَجُزاً وَأَوْجُزاً قَـلُ فِي بِلاغَة ، وأَوْجَزَه : اختصره . قال ان سيده بين الإيجاز والاختصار فرق مَنْطقيُ ليس هَـذَ

بين الإيجاز والاختصار فرق مَنْطِقِي ليس هَــَدُ موضعه ، وكلام وجز خفيف ، وأس وجز وواجز ووجين ومُوجز ومُوجز ، والوجز

الوَحَى ؛ يقال : أَوْجَرَ فلان إيجازاً في كُل أَمْرُ وأَمر وَجِيز وكلام وجيز أي خفيف مقتصر ؛ قال رؤبة :

## لولا عطاء من كريم وجز

أبو عمرو : الوَجُرْ ُ السريع العطاء . يقال : وَجَزَ في كلامه وأو ْجَزَ ؟ قال رؤبة :

على تحزَّ أبييِّ أُجلالُ وحْز

مَا وَجُزُ مُعَرُوفِكِ بِالرَّمَاقِ

ورَجَلَ وَجُزْ : سريع الحركة فيما أَخَذَ فيه ، والأُنْمُ

. ووَجَنْزَةُ : فَرَسَ يَزِيدُ بَنِ سِنَانٍ ، وَهُو مِنْ ذَلِكُ وأَبُو ۚ وَجُنْزَةَ ۚ السَّعْدِيُ ۚ سَعَدُ ۚ بَنَ بَكُنْرٍ : شَاءٍ والهَمْزَة : النُّقْرَة كَالْهَزْمَةِ ؛ وقيل هو المكان المنخسف ؛ عن كراع .

والهَمْزَةُ من الحروف : معروفة ، وسبيت الهَمْزَةَ لَا لَمْ الْحَمْزَةُ عَن مُحْرِجِها ، يقال : هو يَهُتُ مَتَّا إذا تكام بالهَمْزِ ، وقد تقدم الكلام على الهبزة في أو لل حرف الهبزة أو لل الكتاب .

وهَمَزَى : موضع . وهُمَيَّزُ وَهَمَّالَ : اسْمَانَ ، والله أُعْلِى .

هنز : الأزهري في نوادر الأعراب : بقال هذه قَـريصَة " من الكلام وهَـنـينزَة ولـديغَة " في مِعنى الأذيّة .

هندو: الهنداز : معر"ب ، وأصله بالفارسية أنداز ، ، يقال : أعطاه بلا حساب ولا هنداز . ومنه المُهندز : الذي يُقد "د كاري القني" والأبنية إلا أنهم صيروا الزاي سينا ، فقالوا مُهند س" ، لأنه ليس في كلام العرب زاي فبلها دال .

هُونُ : هُوَّزُ الرَّجِلُ : مات . قال : وما أَدَّدِي أَيُّ الْمُدُّنِ هُو الْمُدُّنِ هُو الْمُدُّنِ هُو الْمُدُّنِ هُو اللهِّ الْمُدُّنِ هُو اللهِ اللهُ وَالرَّانِ الْمُدُّنِ هُو الرَّانِ الْمُدُّنِ هُو الرَّانِ أَعْرَفَ .

قال ابن سيده : والأهواز ُ سَبْعُ كُورَ بِينَ البَصرة وفارس ، لكل واحدة منها اسم ، وجمعها الأهواز ُ أيضاً ، وليس للأهواز واحد من لفظه ولا يفرد واحد منها بهُوز .

وهَوَّزُ وهَوَّالُ ؛ حروف وضعت لحساب الجُمْلُ : الهَاء خيسة والواو ستة والزاي سبعة .

ويتال : ما في المُوزِ مثله وما في الغاطِ مثله أي ليس في الحلق مثله .

معروف ومُحَدَّثُ .

ومُوجِزِ": من أسباء صَفَرَ ؛ قال أبن سيده: أراها عاديَّةً.

وخن : الوَحْزُ : الشيءُ القليل من الخُـضْرَة في العيدُ قِ

والشيب في الرأس ، وقد وَخَزَهُ وَخُزاً . وقبل : كُلُّ قَلِيل وَخُزاً . وقبل : كُلُّ قَلِيل وَخُزاً ؛ قال أَبُو كَاهِلِ الْبَشْكُورِيُّ يُشْبَّهُ نَاقْتُهُ بِالْمُقَابِ :

لها أشارير من ليحم تنتكره . من التّعالي، ووخز من أرانيها

الوَّخْرُ : شيء منه ليس بالكثير . قال اللحياني :
الوَحْرُ الحَطِينَةُ بعد الحَطِينَةِ ، قال أبو منصور: ومعنى الحَطِينَة القليلُ بين طَهْرُ انتي الكثير ؛ وقال ثعلب: هو الشيء بعد الشيء ، قال : وقالوا هذه أرض بني تميم وفيها وَخْرُ من بني عامر أي قليل ؛ وأنشد :

سُوَى أَنَّ وَخُرُا مِن كلابِ بِن مُرَّةٍ تَنْزُوْا إلينا مِن نَقِيمةٍ جَابِرِ وَخُرَاهِ بِالرَّمْحِ وَالْحَنْحَرِ بَخَوْرُهُ وَخُوْاً:

ووَحَنَرُهُ بِالرَّمْحِ وَالْحَنْجَرِ يَخِرُهُ وَخُرْاً : طَعْسَهُ طَعْناً غيرِ نَافَذَ ، وقيل : هو الطَعْن النافذ في جنب الطعون . وفي الحديث : فإنه وَحْنُرُ إِخُوانَكُم مِن الجَن الوَحْرُ طَعْنُ ليس بِنَافِذٍ . وفي حديث عمرو بن العاص " وذكر الطاعون ققال : إنما هو وَحُرُهُ من السَيطان ، وفي دواية : رحِزُ " . أبو عدنان : الطعن الوَحْرُ النَّبْرُيغ والتغزيب واحد الوَحْرُ النَّبْرِيغ ، يقال : بَرَغ البَيْطارُ الحَافِر إذا عَمَدَ إلى أَشَاعِره بِيبَضَع فَوَحَرَه به وَحْرُاً خَفَقاً عَمَدَ إلى أَشَاعِره بِيبضَع فَوَحَرَه به وَحْرُاً خَفَقاً عَمَدَ إلى أَشَاعِره بِيبضَع فَوَحَرَه به وَحْرًا خَفَقاً لا يَبْرِيغ المَيْطارُ الحَافِر أَوْدَ عَمَد لا يَبِيضَع فَوَحَرَه به وَحْرًا خَفَقاً لا يَبْرَع المَيْد المَيْد واحد عَمَد الله المَوْر أَوْد أَوْد الله وَمَنْه قول لا يَبْرَع المَالِي المَوْر أَوْد الله وَمَنْه قول لا يَبْرُع المَالِي المَالِي المُور المَالِي المَالِي المُور المَالِي المَالِي المُور المَالِي المَالَّور المَالَّور المَالَّور المَالَّور المُور المَالَّور المَالَالَّور المَالَّور ا

الطِّر مَّاح :

كَبَزْغِ البِيَطْرِ الثَّقْفِ وَهُصَ الكُوادِنِ

وأما فَصْدُ عِرْقِ الدابة وإخراج الدم منه فيقال له التو ديج عَمَال له التو ديج عَمَال له التو ديج عَمَال في التو ديج عَمَال في التو الله بن جَنْبَة : وَخَرَ في سَنامِها بِمِيْضَعِه ، قال ذالو خَرْ كالنَّحْس يكون من الطعن الحقيف الضعيف ؛ وقول الشاعر :

قد أَعْجَلُ القومَ عن حاجاتِهم سَفَرَّ من وَخْذِ جِن ٌ ، بأرض الرُّوم ، مذكور

يعني بالوَخْزِ الطاعونَ هَهِنَا . ويقال : إني لأجد في يدي وَخْزَاً أي وجعاً ؛ عن ابن الأعرابي . ووخَزَهُ الشَيْبُ أي خالطه . ويقال : وَخَزَهُ القَتْبِيرُ وَخْزاً وَلَهَنَيْ وَخُزاً عَنَى واحد إذا تَشْمَط مواضع من طعام فجاؤوا أربعة أربعة قالوا:جاؤوا وَخْزاً وَخُزاً وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَوْلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلّا وَلَا وَلّا وَلّا وَلَا وَلَا وَلّا وَلّا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلّا وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلّهُ وَلَا وَلَا وَلّهُ وَلَا وَلّهُ وَلَا وَلَا

وزُوْ : الوَزْوَزَةُ : الحَفَةُ والطَّيْشُ. ورجل وَزُوازَ وَوَزَةُ الوَزْوَزَةُ وَوَرَةً وَوَرُوزَةً وَوَزَةً المِنْ خَفِيف في مشيه . والوَزْوَزَةُ وَازُ : أَيْضاً : مَقَارِبَةِ الحَصْلُو مع تحريك الجسد. والوَزْوازُ : الذي يُوزَوْ وَزُ اسْتَهَ إِذَا مشي يُلُوِّيها . والوَزْوَزُ : خَشْبة عريضة يُعَرُ بها ترابُ الأَرض المرتفعة إلى الأَرض المرتفعة إلى الأَرض المنخفضة ، وهو بالفارسية زوزم .

البُسْم في قلته بالوَحْق.

والوزَّةُ البَطَّةُ ، وجبعها وَزَّ،وهي الْإِورَةُ أَيضاً،

من الناس والحيل والإبل ؛ أنشد أن الأعرابي :

#### تُلَفَّى الإورَّيْنَ فِي أَكْنَافِ دَارَتِها فَوْضَى ، وبَيْنَ يديها التَّيْنُ مَنْشُورُ

أي أن هذه المرأة تتحصّرت فالإورَدُ في دارتها تأكل التين ، وإنما جعل ذلك علامة التحصُر لأن التين إنما يكون بالأرياف وهناك تأكله الإورَدُ. وقال بعضهم : إن قال قائل: ما بالهم قالوا في جمع إورَدَّ إورَرُونَ ، بالواو والنون ، وإنما يفعل ذلك في المحذوف نحو 'طبة وثبة ، وليست إورَزَّ ما حذف شيء من أصوله ولا هو بنزلة أرض في أنه بغير ها إلى فالجواب أن الأصل في الورَدَّة إورُزَزَة إفلَّعَلَة ، ثم إنهم كرهوا اجتاع حرفين من جنس واحد فأسكنوا الأول منهما ونقلوا حركين من جنس واحد فأسكنوا الأول منهما فلما دخل الكلمة هذا الإعلال والتوهين عو ضوها منه فلما دخل الكلمة هذا الإعلال والتوهين عو ضوها منه أي جمعوها بالواو والنون فقالوا : إورَزَّونَ ؛ وأنشد الفارسي :

## كَأَنَّ خَزَّا بَجْتُهَا وَقَرَّا ﴾ وَفَرَّا ﴿ وَوَرَّا ا

إما أن يكون أراد محشوة ريش إورز ، وإما أن يكون أراد الإورز باعيانها وجماعة شغوصها، والأول أولى . وأرض مورزة " : كثيرة الورّ. الليت: الإورز طير الماء ، الواحدة إورزة ، بوزن فعلية ، وينبغي أن يكون المتفعلية منها متأورزة ولكن من العرب من يحدف الممزة منها فيصيرها ورزة كأنها تعملية ، ومقعلية سمنها أرض مورزة ، ويقال هو البط . الجوهري : الورث لفة في الإورز وهو من طير الماء . ورجل إورزة : قصير غليظ ، والأنثى إورزة ، وقيل : هو الغلط . والمنش المؤرة ، وقيل :

أمشى الإوزاي ومعي رمع سكب

قال : وهو مشي الرجل مُتَوَقَّضاً في جانبيه ومَشْي الفرس النشط ، وقبل : الإوزه المُوَثَقَّ الحُلثق

> إن كنت ذا بَزِ"، فإن بَزِ"ي سابِغَسَة فرق وأي إورز

وشن : الوَسَنَزُ : رفع رأس الشيء والدَسَنَزُ ، بالتحريك ؛ والنَّسَرَرُ كُله : ما ارتفع من الأرض . والوَسَنَرُ : الشدة في العَيْش . يقال : أصابهم أوْشازُ الأمور أي شدائدها ؛ وقوله :

> يا مُرْ قاتِلْ سَوْفَ أَكَنْفِيكَ الرَّجَزُ ، إنك مني الأجيء إلى وسُرَرْ ، إلى قواف صَعْبَة فيها عَلَرْ

هو محمول على أحد هذه الأشياء المتقدمة ، والجميع مو كل ذلك أو شارة . ويقال : لَجَأْتُ إلى وَشُنْرِ أَيَ تحصنت ؛ قبال أبو منصور : وجعله رؤية وَشُنْنِ فخففه ؛ قال :

> وإن حَبَّت أو شان كُلُّ وَشُـُورِ بعدد ذي عُــد، وركنز

أي سالت بعدد كثير . وقال ابن الأعرابي : يقال إن الأعرابي : يقال إن أمامك أو شاز الأمور : عَلَا أَمُور الله شاؤ من الأمور : عَلَاظُها . ولقيته على أو شاؤ أي على عَجَلَة ، واحدها وشرر "وو سُرَر" والو شائل السحشوة "جد"ا.

وعن : الوَعْزُ : التَّقُدُمَةُ فِي الأَسر والتَّقَدُّمُ فِيهِ. وَعَزَ وَوَعَزَ : قَدَّمَ أَوْ تَقَدَّمَ } قال :

قد كنت وعُزْت إلى عَلادٍ ،

في السّر" والإعلان والسَّجاء، بأن يُحتى ودَمَ الدّلاء

وبقال : وَعَزَّتُ إِلَيهُ تُوعِيزاً . قال الأزهري :

ويقال أو عَزْتُ إلى فلان في ذلك الأمر إذا تقدمت الله . وحكي عن ابن السكيت قال : يقال وَعَزْتُ وَ وَاوْعَزْتُ ، مِعْفَاً، ونحو ذلك روى أبو حاتم عن الأصمعي أنه أنكر وَعَزْتُ ، بالتخفيف عن المجاهري : وقد يخفف فيقال وَعَزْتُ ، بالتخفيف عن المجاهري : وقد يخفف فيقال وَعَزْتُ الله

فَن : لقيته على أو فاز أي على عَجَلَة ، وقيل : معناه أن تلقاه مُعدًا ، واحدها وَفَرْ ، واسْتَوْفَزَ في قعد ته إذا قَعَدَ قَعُوداً منتصباً غير مطبئ . قال أبو بكر : الوَفَرْ أن لا يطبئ في قعوده . يقال : قعد على أوفاز من الأرض وو فاز ؛ وأنشد :

أَسُوقُ عَيْوًا مَاثِلَ الجَهَادِ ، صَعْبًا يُنزَنِي على أَوْفادِ

قال : ولا تقل على وِفازٍ .

والرَّفَزُ والرَّفَزَةُ : العَجَلَة ، والجمع أو فاز ". قال أبو منصور : والعرب تقول فلان على أوفاز أي على حد عجلة ، وعلى وفر . وبقال : نحن على أو فاز أي على على سفر قد أَسْخَصْنا، وإنا على أوفاز. وفي حديث على "كرم الله تعالى وجهه : كونوا منها على أو فاز ، الوَفَزُ : العَجَلة ، اللبث : الوَفَزَةُ أَن تَرَى الإنسان مُسْتَوْفِزاً قد اسْتَقَل على رجليه ولما يستو قامًا وقد نها للأفر والو تور والمنضى ". يقال له : اطهم فن فإني أداك مُسْتَوْفِزاً . قال أو معاد : المُسْتَوْفِزاً . قال أو معاد : المُسْتَوْفِزاً .

الذي قد رفع ألبتيه ووضع ركبتيه ؛ قاله في تفسير :

وتَرَى كُلُ أُمَّةً جَائِيةً ؟ قال مجاهد ؛ على الرسكبِ

وقوْ : الأَزهِري: قرأَتُ في نوادر أَبي عمرو:المُنتَوَقَـزُرُ الذي لا يكاد بنام يَتَقَلَّبُ.

وكن: وكزاء وكزاء : دفعه وضربه مثل نكزاه. والوكن : الطعن . ووكزاه أيضاً : طعنه بجمع والوكن : الطعن . ووكزاه أيضاً : طعنه بجمع على كفه . وفي التنزيل العزيز : فتوكزاه موسى فقضى عليه ، وفي حديث موسى ، عليه السلام : فتوكز الفراع : فتوكز المعراج : إذ جاء جبريل ، عليه السلام ، فتوكز بين كتفي ؟ الزجاج : الوكن أن بضرب بجمع كفه ، وقيل : وكزاه بالمعا . ودوى ابن الفراج عن بعضهم : رمح وكزاه بالمعا . ودوى ابن الفراج عن بعضهم : رمح مرسكون ومتو كوز ممن واحد ؛ وأنشد :

والشُّوكُ في أَخْمَصِ الرَّجْلَيْنِ مَوْكُوزُ

وفي التهذيب: يقال و كزات أنفه أكزه إذا كسرت أنفه ، وو كفت أنفه ، فأنا أكفه مثل وكزاته . الكسائي : وكزائه ونكزائه ونهزائه ولهزائه عمنى واحد . وو كزائه ألحية : لدغته . وو كزا و كزا و و كزا و يعنى فزع أو نحوه ؛ حكاه ابن دريد ، قال : وليس بثبت .

وو كنز ": مُوضع ؛ أنشد ابن الأعرابي :

فإنَّ بَأَجْراع ِ البُرَّ يُراء فالحَشَى، فَوَّ كُنْزٍ إِلَى النَّقْعَيْنِ مِن وَبِعانِ

وهن : الكسائي : وهن أنه ولهن أنه ونهن أنه ، ابن سيده : وَهن م وَهْز الله وضربه . وفي حديث مُجَمَّع : شهدنا الحُدَيْدِية مع النبي ، صلى الله عليه

وسلم ، فلما أنصرفنا عنها إذا الناس يَهزُّونَ الأَباعرَ

أي يَحْتُونها ويدفعونها . والوَهْزُ : شدة الدفع والوطء . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : أن سكمة بن قيس الأسلسي " بعث إلى عبر من فتح فارس بسفطين تميز هما حتى قدمنا المدينة أي ندفع بها بالسفطين تهيز هما حتى قدمنا المدينة أي ندفع بها البعد تحتهها ويووى بتشديد الزاي من الهز " . وو هز ت فلانا إذا ضربته يبقل يدك والتو هُزُ : وط البعير المنتقل . الأزهري في توجعة لهز : وط البعير المنتقل . الأزهري في توجعة لهز : وصدره ، والوهز بالرجلين ، والسهز عليه في عنقه وصدره ، والوهز بالرجلين ، والسهز عليه وقصعها ؟ وو هزا : حكها وقصعها ؟ وأنشد شهر :

يَهِوْ ُ الْهُوانِعَ لا يُوَالُ ُ وَيُغْتَلِي بَأَذَ لَ عَبِثُ يُكِونُ مِن يَتَذَكَّلُ ُ

والوَّهْنُ : الكسر والدَّقُ . والوَّهْــزُ الوطة أو الوَّنْبُ . وتَوَهُزُ الكلب : تَوَّنَّبُهُ ؛ قال :

تُوَهِّزُ الكَلَابَةِ خَلَفَ الأَدْنَبِ

ورجل وَهُزْ" : غَلَيْظُ شَدِيدُ مُلْنَزُّونُ الخَلْتُقُ قَصِيرٍ ؛

والجمع أوهاز ، فياساً . وجاء يَتَوَهَّزُ أَي يَشَيْ مشيئة الفلاظ ويَشُدُ وَطَنَّهُ . ووَهْزَهُ : أَنقله . ومَرَّ يَتَوَهَّزُ أَي يَعْمَرُ الأَرضُ غَيْسُرًا شَدِيداً ،

وكذلك يَتَوَهُّسُ .

ابن الأعرابي : الأوهن الحسن المشيّة مأخوذ من الوهازة وهي مشي الحقرات . وفي حديث أم سلمة : حماد يات النساء عَضُ الأطراف وقصر الحطاو ، وقه وقي قصر الحطاو ، وقه توكر تتوهر الخطي . والوهازة الإطارة ، وقه قول أم سلمة لعائشة ، وضي الله عنهما : قاصاري النساء قصر الوهازة ، وقال ابن مقبل :

يَمِيهُنَ بِأَطْرَافِ النَّبُولِ عَشِيَّةً ، كَمَا وَهُزَ الوَّعْثِ الْمِجَانَ الْمُنْزَنَّمَا

شبَّه مشي النساء عشي إبل في وعش قد سُق عليها ؟ وقال :

كل طويل سكيب ووتمنز

قالوا : الوَهْنُ الغليظ الرَّبْغَة ، والله أعلم .

 إذا الوهازة € ضبطت بنتح الواو في الاصل ومتن القاموس شكلًا ، وضبطت في النهاية بكسرها ونقل الكسر شارح القاموس
 عن الصاغاني .

إنتهى المجلد الخامس – فصل الغين الى الياء مِن حرفِ الواء ، وحرفِ الزاي



## فهرست المجلد الخامس

# حرف الراء

| 10%              | • • | • , | •     | فصل الميم         | ٠ .           | •       | فصل الغين المعجمة |
|------------------|-----|-----|-------|-------------------|---------------|---------|-------------------|
| 144              | • , |     | . • . | , النون .         | · 14          | •       | ر الفاء .         |
| 727              |     | •   |       | و الماء .         | ٦٨ .          |         | ر القاف           |
| **               | • • | `•  | •     | « الواو ،         | 140           | •       | ألكاف .           |
| 794              | •   |     |       | ، الباء           | 104           |         | د اللام           |
|                  |     |     |       |                   |               |         |                   |
| 4.5              | ٠.  |     | -     |                   | 1.4           |         |                   |
|                  |     |     |       | لزاي              | حرف ا         | · · · . |                   |
|                  |     |     |       |                   |               |         |                   |
| የገም <sub>ን</sub> |     | •   | •     | فصل الضاد المعجمة | ۳۰٤ .         | •       | فصل الألف .       |
| <b>277</b>       |     | •   | •     | « الطاء المهملة . | 4.4           | • •     | و الباء الموحدة   |
| <b>ም</b> ፕ       | •,  |     | • ,   | « العين المهملة   | +16 /.        | •       | ه التاء المثناة   |
| <b>የ</b> ለህ      | •   |     | •.    | « الغين المعجمة   | r17           |         | « الجيم ﴿ ،       |
| 44.              | • : | •,  | •     | الفاء »           | <b>TT</b> 1 . |         | و إلحاء المهملة   |
| 444              |     | .•  | •     | ، القاف           | <b>717</b> .  | • \     | ر الحاء المعملة   |
| 499              | •   | . • | •     | « الكاف ،         | <b>ተ</b> ዩለ . | •       | د الدال المهلة    |
| £ • Y            | ٠   | •   |       | « اللام           | ٣٤٩ .         |         | « الذال المعجمة   |
| <b>ξ•λ</b>       |     | • • | •     | « الميم           | 789           | •       | و الراء           |
| EIT              | •   | •   | •     | ر النون .         | Y0A           | •       | « الزاي .         |
| ETT              | •   | •   | •     | ر الماء           | <b>٣</b> ٦٠ . |         | « السين المهملة   |
| £YY -            | •   | •   | •     | « الواو ·         | 77.           | •       | « الشين المعجمة   |





## Ibn MANZÜR

# LISĀN AL ARAB

TOME V

Dar SADER, Publishers
P. O. B. 10
BEIRUT-Lebanon

